# (11)

# فِهْرِسِ الموضوعات

| 10     | يم بكّار                                | لأستاذ الدكتور عبد الكر                 | تقديم الكتاب لا     |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11  |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                     |
|        | ول: الدراسة                             | القسم الأ،                              |                     |
| • • •  |                                         |                                         |                     |
| ١٧     | • • • • • • • • • • • • • •             |                                         | مدخل                |
| Y1=1V  |                                         | اج ومصطلحاته                            | تعريف الاحتجا       |
| YE_Y1  |                                         | ے<br>فی الاحتجاج                        | أسباب التأليف       |
|        | إلى أشهر المؤلفات في ع                  |                                         |                     |
| ٤١     |                                         | ے<br>مهدوی                              | ر ن<br>تمصد: عصد ال |
| ٤٥_ ٤٢ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الحياة السياسية     |
| £A_ £1 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الحباة الاحتماء     |
| ٥٢_ ٤٨ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | الحراة العلمية      |
|        |                                         |                                         |                     |
| 01     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لمهدوي حياته واثاره                     | الباب الأول: ا      |
| 00     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | تمهيد               |
| 09_0V  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | سىتە                                    | اسمه و کنته و ن     |
| ٦٩_٦١  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | حياته العلمية .     |
| 77_37  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لى الأندلس                              | دوافع هجرته إ       |
| ٦٨_٦٥  |                                         | _<br>الدانی                             | بين المهدوي و       |
| ٦٩_٦٨  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مذهبه الفقهي        |
| ٧٤_٧١  |                                         |                                         | شده خه              |
| ٧٨_٧٥  |                                         |                                         | تلاميذه             |
|        |                                         |                                         |                     |

| V.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :           | تلاميذ نسبوا إليه خطأ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| - AW - VA -                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | :           | مكانته العلمية وثناء العلم                                        |
| AT AT                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             | أدب المهدوي في شعره                                               |
| 1.7_ ^0                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             | مؤلفاته                                                           |
| 1.1                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             | مؤلفات صحت نسبتها إليه                                            |
| 7A_0P                                                                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | لتسبب الممر | تحقيق حول نسبة كتاب «ا                                            |
| 1/- 1/                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دري                                   | ادر         | تحقيق حول نسبة كتاب «ا<br>مؤلفات سكتت عنها المص                   |
| 1 1 1 - 10                                                                                            | ۳٬۱۰۱/۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             | محتويات كتاب «الكفاية»                                            |
| 1.4 1.                                                                                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |             | محتويات كتاب «الكفاية»<br>وفاته                                   |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     |             | •                                                                 |
| <br>1.9                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b></b>                             | م الهداية»  | الباب الثاني: دراسة «شر-                                          |
| 111                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |             | توثيق الكتاب صحة نسبته للمهدوي تحقيق تسميته مصادر المهدوي في «شرح |
| 114-71                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |             | صحه بسبته للمهدوي                                                 |
| 171 - 11                                                                                              | <b>&amp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |             | مماد المدمندة                                                     |
| 1.44                                                                                                  | and the second s |                                       | الفدانة)    | مصادر المهدة يروز لاتو ح                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | · · =       | ر ، رب ي س                                                        |
| 14. 17                                                                                                | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             | مصادره النقلية                                                    |
| 14. 17                                                                                                | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             | مصادره النقلية                                                    |
| 14. 17                                                                                                | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             | مصادره النقلية                                                    |
| <br>14. 17                                                                                            | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |             | مصادره النقلية                                                    |
| 14. 17                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |             | مصادره النقلية                                                    |
| \r" - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                              | , w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| \r" - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                              | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| 17 17<br>17 17.<br>17 17.<br>17 17.<br>18 17.                                                         | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| 17 17<br>177<br>177<br>177 - 17<br>187 - 17<br>187 - 17                                               | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| 17' - 17' 17' 17' 17' 17' 17' 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17'                                       | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| 17' - 17' 17' 17' 17' 17' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17'                     | TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي          | مصادره النقلية                                                    |
| 17' - 17' 17' 17' 17' 17' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' 18' - 17' | TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | وي<br>دوي   | مصادره النقلية                                                    |

| اختياراته ۱٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موقفه من اللغة ١٥٢ _ ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مذهبه اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مصطلحاته النحوية المحالم المحال |
| عزوه للهجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشواهد الشعرية ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قيمة «شرح الهداية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكانته بين كتب الاحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماخذ على «شرح الهداية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أوهام في الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هفوات في القراءات ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| توهم في النسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضعف بعض وجوه الاحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تقوية واستحسان بعض القراءات على بعض ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإيهام بأن بعض القراء يقرؤون بأقيستهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إقحام الأقوال الضعيفة أو الموضوعة في التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حروف الزيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وصف النَّسَخ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منهج التحقيق ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القسم الثاني: التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خُطْبة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل (معنى نزول القرآن على سبعة أحرف) ٨_ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب الاستعادة والبسملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل (إظهار البسملة أول الفاتحة) ١٥_٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اختلاف القراء الواقع في الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل (علل قراءة «الصراط» بالسين والصاد والاشمام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل (علل قراءة «عليهم ولديهم وإليهم»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                         |                                         |                                            |                | ٦٨٤        |              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| •   | Y1_YY                   |                                         |                                            | الجمع)         | فصل (میم   | : .          |
|     | <b>**_ Y7</b>           |                                         |                                            | ں<br>ار . ہ ہ  | 1 -        |              |
|     | ٤١_٣٠                   |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                | باب المد   |              |
| ٠   | ٤٩_ ٤١                  |                                         |                                            | المتحرك        | باب الهمز  |              |
| ;   | ٥٣_٤٩                   |                                         |                                            | حركة           | باب نقل ال |              |
|     | 07_07                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | اكنة                                       | في الهمزة الس  | باب القول  |              |
|     | ٧٠_٥٦                   |                                         | ل المهموز                                  | في الوقف علم   | باب القول  |              |
| : : | ٠                       |                                         | حو: "سوءة").                               | الحركة وقفأ ن  | فصل (نقل   | : : :<br>: : |
|     | مام ۲۷ _ ۷۶             | ركة وشرح الروم والاش                    | الحروف المتح                               | في الوقف علم   | باب القول  | . '          |
|     | 19-VE                   |                                         |                                            | في الادغام .   | باب القول  | :            |
|     | Vo                      |                                         |                                            | ج الحروف       | ذكر مخار-  |              |
|     | <b>VV</b>               |                                         |                                            | ، الحروف       | ذكر أصناف  |              |
|     | 94-74                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التنوين                                    | لنون الساكنة و | القول في ا |              |
|     | 198_97                  |                                         |                                            | في الإمالة     | باب القول  |              |
|     | 17.                     |                                         | ء التأنيث                                  | لوقف على ها    | القول في ا | •            |
|     | 107-178                 | • • • • • • • • • • • • • •             | ات ا                                       | اللامات والراء | القول في   |              |
|     | 170                     |                                         | اءت                                        | مذاهبهم في الر | القول في   |              |
|     | 181                     |                                         | ي الراءات                                  | مذهب ورش ف     | القول في   |              |
|     |                         | لحروف                                   | فَرْش ا                                    |                |            |              |
| 4   | T17-107                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                            |                | سورة البقر |              |
|     |                         |                                         |                                            |                |            |              |
|     |                         |                                         |                                            |                |            |              |
|     | 771_728                 |                                         |                                            | اء ا           | سورة النس  |              |
|     | 777_777                 |                                         | • • • • • • • • • •                        | ئدة            | سورة الما  |              |
|     | Y97_YV8                 |                                         | • • • • • • • • •                          | :<br>مام       | سورة الأنا |              |
|     | <b>***</b> - <b>***</b> |                                         |                                            | ىراف           | سورة الأع  |              |
|     | TT0_TT1                 |                                         | :<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فال            | سورة الأن  |              |
|     | 4.5                     | •                                       |                                            |                |            |              |

| سورة التوبة                                  |
|----------------------------------------------|
| سورة يونس                                    |
| سورة هود                                     |
| سورة يوسف                                    |
| سورة الرعد ٣٦٨ ـ ٣٧٢ ـ ٣٦٨                   |
| سورة ابراهیم ۳۷۳ ـ ۳۷۳ ـ ۳۷۴ ـ ۳۷۳           |
| سورة الحجر                                   |
| سورة النحل                                   |
| سورة الاسراء ۳۸۱ ما ۳۸۱ ما ۳۸۱ ما ۳۸۱ ما ۳۸۱ |
| سورة الكهف                                   |
| سورة مريم                                    |
| سيورة طه                                     |
| سورة الأنبياء                                |
| سورة الحج ٤٢٨ ـ ٤٣٢                          |
| سورة المؤمنون                                |
| سورة النور                                   |
| سورة الفرقان                                 |
| سورة الشعراء                                 |
| سورة النمل ۲۵۰) ـ ۲۹۰                        |
| سورة القصص                                   |
| سورة العنكبوت                                |
| سورة الروم                                   |
| سورة لقمان                                   |
| ٠ سورة السجدة                                |
| سورة الأحزاب ٤٧٧ ـ ٤٧٧                       |
| سورة سبأ                                     |
| سورة فاطر                                    |

|                                         | and the second        |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| £AV_ £A0                                | سورة يس               |
| £97_ £AA                                | سورة الصافات          |
| £97_ £9°                                | سورة (ص)              |
| £99_ £99                                | سورة النصيب           |
| 0.7_0                                   | سەرة غاف              |
|                                         |                       |
|                                         |                       |
| 0.0_0.8                                 | سورة الشورى           |
| 010-7                                   | سورة الزخرف.          |
| 017_011                                 | سورة الدحان           |
| 017_017                                 | سورة الجاثية          |
| 017_017<br>010_018<br>017<br>01A_01V    | سورة الأحقاف.         |
| 017                                     | سورة القتال           |
| 01A_01V                                 | سمرة الفتح            |
| ۵۱۸                                     | تورد الممالة          |
| 019                                     | سوره الحجرات.         |
|                                         | سورة (ق)              |
| oy                                      | سورة الذاريات .       |
| ٠٢١                                     | سورة الطور            |
| 017-017                                 | سورة النحم            |
| 978                                     | سمدة القم             |
|                                         |                       |
|                                         | سورة الرحمٰن          |
|                                         | سورة الواقعة          |
| ۰۳۰ – ۲۸                                | سورة الحديد           |
| 071_07.                                 |                       |
| · ο γ · · · · · · · · · · · · · · · · · | سورة الحشر            |
| 077                                     | <del>-</del>          |
| ٥٣٣_ ٥٣٢                                |                       |
| ۰۳۳                                     | السامة السامة المسامة |
|                                         | سوره المنافقون ،      |

| سورة التغابن ۳۳۰                   |
|------------------------------------|
| سورة الطلاق ۵۳۵                    |
| سورة التحريم ٥٣٥ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٥ ـ ٥٣٥ |
| سورة الملك                         |
| سورة القلم                         |
| سورة الحاقة ٧٣٥                    |
| سورة المعارج                       |
| سورة نوح ۴۳۵                       |
| سورة الجن ٥٣٩ ـ                    |
| سورة المزمل                        |
| سورة المدثر                        |
| سورة القيامة                       |
| سورة الإنسان                       |
| سورة المرسلات ٥٤٥ ـ ٢٥٥            |
| سورة النبأ                         |
| سورة النازعات ٧٤٥                  |
| سورة عبس ۸۱۵                       |
| سورة التكوير ٨٤٥ ـ ٩٤٥             |
| سورة الانفطار                      |
| سورة المطففين                      |
| سورة الانشقاق                      |
| سورة البروج                        |
| سورة الطارق ۱۵۰ ـ ۲۵۰              |
| سورة الأعلى ٢٥٥                    |
| سورة الغاشية ٢٥٥ ـ ٣٠٥٠            |
| سورة الفجر ٥٥٣ ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٣         |
| سورة البلد                         |

| ,   |                                                     |                                         | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 000_008                                             | •••••                                   | سورة الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 009_000                                             | سورة العلق إلى آخر القرآن               | القول فيما اختلفوا فيه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 009_00A                                             |                                         | شرح التكسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٠, ١٥ - ٢٥ - ٢٢٥                                    |                                         | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                     |                                         | e transport and the second and the s |
|     | • 17                                                |                                         | الفهارس العامّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1.1_010                                             |                                         | فهرس الآيات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1 · A _ 1 · V                                       | تفسيريّة                                | فهرس القراءات الشاذة وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 711-719                                             |                                         | فهرس الأحاديث والاثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 711                                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فهرس أسباب النزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . : | 7)7 = 7)Y                                           |                                         | فهرس الشواهد الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . : | 77 717                                              |                                         | فهرس الأعلام والشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :   | 777 _ 777                                           | مأثورة                                  | فهرس الأمثال والأقوال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | :                                                   |                                         | فهرس اللعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠.  | 77.                                                 |                                         | فهرس البقاع والقبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٠٠٠٠ ١٣٢ ـ ١٨٠٠                                     |                                         | قهرس المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 147 - 147                                           |                                         | فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| :   |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ' |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . : |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ;   |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | er dager van de |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     |                                         | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                     | ·                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# في توجيه للقِراع أت،



للإمكام أيل لعباس أحمد بن عمار المهدوي (المؤفئ وسكنة على) رحمة الله تعالى

> تحق بق ود كاسة *الدكتور حسازم سعيث د حَيدَر*

> > الجنزءُ الأوّلِ

مكتبة الرست الرست الركان

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية
المهدوي، أحمد بن عمار
المهدوي، أحمد بن عمار
شرح الهداية/ تحقيق حازم سعيد حيدر، إشراف محمد محمد
سالم محيسن

د. ص ؛ .. سم

د. ص ؛ .. سم

در مك ٢-٣٢ - ١ - ١٩٤٠
١ - القرآن، علوم ٢ - القرآن - القراءات والتجويد
ا - حيدر، محمد محمد سالم (محقق) ب - محيسن، محمد
محمد سالم (مشرف) ج - العنوان
ديوي ٢٢٨
ديوي ٢٢٨

«أَصْلُ هذا الكتاب رسالة (ماجستير) تقدم بها المحقق لقسم الدراسات العليا \_ شعبة التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، وقد نُوقشتْ بتاريخ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، وقد نُوقشتْ بتاريخ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المتياز»

### لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

### تقديم الكتاب

للأستاذ الدكتور: عبد الكريم بكّار الأستاذ بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أُجمعين، وبعد:

فإن القرآن الكريم فجّر في العرب حبّ المعرفة والأطلاع، ومعاناة البحث العلميّ بعد قرون طويلةٍ من الأُميّة والجهالة؛ وكانت البداية في ذلك نشأة العلوم الوثيقة الصّلة بالكتاب العزيز، وكان من أوّلها (علمُ التفسير) حيث إنّ نزول القرآن الكريم باللغة الأدبيّة المشتركة كان يحوجُ أكثر العرب إلى السّؤال عن معاني بعض الكلمات؛ وكان النبيُّ عَلَيْ يُفسّر لأصحابه الكلمة والآية والآيتين مما يحتاجون إليه، وبعد وفاته \_ عَلَيْ \_ تولَّىٰ علماءُ الصّحابة \_ رضي الله عنهم \_ تلك المهمّة، وكان أجدرهم بلقب (مُفَسِّر) ترجمانَ القرآنِ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

ونظراً لما رُويَ من إقراءِ النبي ﷺ أصحابَ الكتابَ العزيزَ على غير وَجْهِ في الكثير من الكلمات والآيات، وَجَد الصحابةُ أَنَّ بيان وَجْهِ كثيرٍ من القراءات وتعليلها جزءٌ لا يتجزَّأُ من علم التفسير، ومن ثمّ ورد عن عددٍ من الصَّحابة توجيهُهُم لقراءات عديدة، وبيان ما يترتب عليها من معنى أو بيانِ وجهها في العربيَّة، على نحو ما ورد عن ابن عبّاس وعائشة وغيرهما.

\_ ۲ \_

وفي الوقت الذي توطَّدت فيه أَركانُ (علم التفسير) كانت معرفة الناس بالقراءات الصَّحيحة وغيرها تزداد ثراءً وعمقاً، وهذا جعل إمكانات توسع علم (توجيه القراءات) أكبر بكثير مما كانت عليه في القرن الأَوَّل.

ومن المعلوم أنَّ التراكم المعرفي يأتي دائماً بالمزيد من الأستُلة، ويلفت الأذهان إلى ضرورة التدقيق في مسائل كثيرة لم يجد فيها الأقدمون ما يدعو إلى البحث والنظر، لكن التقدم المعرفي نفسه يأتي أيضاً بالمعرفة التي تساعد على إيجاد الأجوبة لتلك التساؤلات، وهكذا أخذ علم «توجيه القراءات» ينمو شيئاً فشيئاً حتَّى استوى على سوقه، وصار له أصوله ومحكَّاته الخاصة مستفيداً من النضج الذي حققته علوم التفسير وعلوم العربية على مستويات القواعد والمعاني والبلاغة والخطّ. . .

وظل «توجيه القراءات القرآنيّة» منثوراً في كتب التفسير مدة طويلة من الزمن، ثم أخذ يستقل وينفصل رويداً رويداً، وإن كنا لا ندري البدايات الحقيقيّة لذلك على وجْهِ التحديد، ولا أحجام مؤلَّفات البداية، ولا مدى نضجها حيث أتت يدُ الأيَّام على كلّ ذلك؛ والمعلومات المتوفرة حولها لا تكفي لتشكيل صورة واضحة عنها.

لكن لا بدَّ من القول: إِنَّ كتاب "معاني القرآن" للفرَّاء (ت: ٢٠٧ هـ)، و "معاني القرآن" للأخفش (ت: ٢٠٥ هـ) قد سجّلا لنا ما كان عليه أمر الاحتجاج في مفتتح القرن الثالث الهجري، حيث نستشفُّ منهما أَنَّ معظم أُصول علم "توجيه القراءات" قد تم وضعها، وما على الخالفين في الحقب التالية إِلَّا آستخدامها والتفريع عليها.

#### \_ ٣ \_

وقد شهد علم «توجيه القراءات» وثبة نوعية في القرن الرابع الهجري، وذلك بسبب القبول الاستثنائي الذي لقيه عمل ابن مجاهد - شيخ قرَّاء بغداد - (ت: ٣٢٤هـ) حين قام باختيار سبع قراءات لسبعة من مشاهير قرَّاء الأمصار الإسلامية آنذاك، وضمَّنها كتاباً أسماه (السبعة). وأغلب الظن أنه أنجزه قبل نهاية القرن الثالث الهجري، ومن ثمّ فإن أكثر أنشطة «توجيه القراءات» تمحورت في القرن الرابع الهجري حوله، وأوّل من نظن أنّه شرع بتوجيه القراءات السبع هو أبو بكر بن السَّرَّاج (ت: ٣١٦هـ)، ولكن يبدو أن المنيّة أخترمته قبل إتمامه. وجاء أبو عليّ الفارسي (ت: ٣٧٧هـ) فألَّف أوفي عمل في الاحتجاج - فيما نعلم - هو كتاب «الحجة للقرَّاء السبعة»، وكان ذلك تحقيقاً لأمنية ابن السَّرَاج، كما كان ضرباً من ضروب الوفاء لشيخه ابن مجاهد صاحب «السبعة»، فأرْسَىٰ بذلك كثيراً من قواعد الاحتجاج، وفرَّع الكثير الكثير على ما تمَّ إرساؤه من أصول فأرْسَىٰ بذلك كثيراً من قواعد الاحتجاج، وفرَّع الكثير الكثير على ما تمَّ إرساؤه من أصول

في حقب سابقة؛ وكأنّه أراد ألّا يترك لمن جاء بعده شيئاً، كما أنّه وجد في «توجيه القراءَات» مجالاً رحباً لعرض ملكاته القياسيّة الفائقة، ومعرفته الواسعة بمجاري كلام العرب وسننها.

وقد أدّى ذلك إلى الإطالة والاستطراد مما يجعل القارىء يشعر بأنّه يبذل جهداً ووقتاً في تحصيل شيء ليس بحاجة إليه.

وكان من علماء القرن الرابع تلميذ آخر لابن مجاهد \_ رحمه الله \_ هو: الحسين ابن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠ هـ)، وقد قام بالتعليل للقراءات السبع بكتاب ينسب إليه سمّّاه \_ أيضاً \_ «الحجّة»، إلا أن كتابه يُعَدُّ مختصراً إذا ما قيس بكتاب الفارسيّ. وهناك في القرن الرابع كتاب أخر يحمل اسم «حجّة القراءات»، وصاحبه هو: عبد الرحمٰن ابن زنجلة، والمعلومات المتوفرة عن الرجل شحيحة، إلا أن كتابه يبلغ ضعف حجم الكتاب المنسوب لابن خالويه، ونفسه في التوجيه قريب من نفسه، ضعف حجم الكتاب المنسوب لابن خالويه، ونفسه في التوجيه قريب من نفسه، حيث القبول شبه التام لكلّ القراءات التي عَرَضا لها مع محاولة إيجاد وجه مقبول من وجوه الاحتجاج للقراءات المشكلة منها.

كلّ ما ذكرناه من كتب التوجيه من عمل المشارقة إلى أن جاء مكيّ بن أبي طالب القيرواني (ت: ٤٣٧ هـ) فاختصر كتاب «الحجّة» للفارسي، وسماه: «منتخب الحجّة»، وقد أوحى إليه ذلك بتأليف كتاب مستقلّ يحاكي عمل الفارسي، فألّف كتابه: «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها»، وشجّعه على هذا التأليف كذلك أنّه كان قد ألّف كتاباً جمع فيه القراءات السبع، وسمّاه «التبصرة في القراءات للببع»، وهو يشبه سبعة ابن مجاهد في التجريد من العلل، وقد أنجزه سنة (٢٩١هـ)، وأنجز «الكشف» عام (٤٢٤هـ) وهو أكبر من كتاب أبي زرعة، ويشبه حُجّة الفارسيّ في نسبة القراءات إلى أصحابها، ويمتاز عنه بعقده أبواباً كاملة كثيرة تحدّث فيها عما يسمّيه القرّاء بـ «الأصول».

\_\_ £ \_\_

في غمرة هذا العطاء الثَّر في «توجيه القراءات» جاء المهدوي، وألَّف كتابه: «شرح الهداية» في تعليل القراءات السبع التي كان ألَّف فيها كتاب

"الهداية"، وهذا الوسط الثقافي الغنيّ بالمعطيات والمقولات أتاح له أن يختار من أقوال من سبقه، كما سيتيح له شيئًا من النقد والموازنة والترجيح، لكن المجيء المتأخر لا يخلو أيضاً من سلبيّة حيث إن مساحات الإبداع والتجديد تكون أكثر رحابة أمام المتقدم، ولا سيّما في علم كعلم "توجيه القراءات" يعتمد في نموّه إلى حدّ بعيد على مدى التقدم والتجديد الذي يتم في علوم أخرى، ومن هنا فإنّ إمكانات إحداث تغييرات وتجديدات جذريّة في هذا العلم كانت محدودة أمام المهدويّ وأمام غيره

#### بمن تا ثر المهدوي؟

من خلال خبرتي بهذا الكتاب فإن الذي يغلب على الظنّ أن تأثر المهدويّ كان بعملين أساسيين: عمل الفارسي في «الحجّة»، وعمل مكّي في «الكشف»، ويغلب على الظنّ كذلك أن المهدويّ كان يطالع في كتاب «الكشف» قبل كل مجلس من مجالس الإملاء التي عقدها لكتاب «شرح الهداية» حين كان يتحدّث عن «الأصول» على الأقلّ. أمّا ما يسمّيه القراء به «الفَرْش» فإنّ تأثر المهدوي فيه كان بالفارسي أبلغ، وهذا لا يعني تطابق وجهات نظره فيما عرضه مع ما ذهب إليه الفارسي حيث إن تفاصيل كثيرة تؤدّي إلى تباين مواقف الذي يوجّهون، حيث تملي عليهم ثقافتهم اللغوّية، وتمكّنهم من علم القراءة استخدام أصول التوجيه على نحو متفاوت مما يشكل مذهب الموجّه ورؤيته الخاصة بطريقة منفردة.

\_ 0 \_

ونود هنا أن نبرز بعض السمات والخصائص التي ميّزت عمل المصنف ومنحته شيئاً من الخصوصيّة على النحو التالي:

أ ـ للمؤلّف شخصيته الواضحة في الكتاب؛ فهو يناقش القرَّاء فيما يراه هو ضعيفاً؟!!، كما يناقش بعض النحويين فيما أخذوه على بعض القُرَّاء؛ وهو مع نقده لبعض القراءات يُبين وجهها، وما يمكن أن يعتلَّ لها به، وهو بذلك يمثل مرحلة وسطى في تاريخ توجيه القراءات، وتتجلى في «شرح الهداية» خصائص تلك المرحلة؛ وذلك أن اهتمام العلماء كان موزعاً على القراءات جميعها قبل أن

يقوم ابن مجاهد بتأليف كتابه «السبعة»، وقد انعكس ما أحرزه ذلك الكتاب من قبول على فن «توجيه القراءات» حيث كان كثير من المتقدمين لا يأبه إلى أيّة قراءة إذا وجدها مخالفة لما يؤمن به من معايير، ولكنّ الأمر اختلف بعد ذلك، حيث انتهى عدد غير قليل من المختصين بالقراءات وغيرهم إلى الاعتقاد أنّه لا يوجد فرق بين القراءة السبعيّة والقرآن الكريم، مما حملهم على الاعتقاد بأن الطعن في القراءة السبعيّة يكاد يكون طعناً في القرآن الكريم نفسه على نحو ما حصل في القرن السابع وبعده. وبما أن المهدويّ كان من علماء القرن الخامس فإنّه كان وسطاً بين الفريقين، فعبارته في الترجيح والتضعيف أقرب إلى الرفق والاعتدال، وذلك من زكانته وحسن تأتيه حيث إن الرفق في الأحكام اللغويّة تجاه القراءات التي خالفت المشهور من مذاهب العربيّة يعدّ حسنة كبيرة له لانسجام ذلك مع مرونة العربية وظروف جمعها وتعقيدها، مما لا يستوعبه إلا الصفوة الممتازة من العلماء والباحثين!.

ب \_ يُلاحَظ أنّ المصنّف لم يكن يعتدُّ كثيراً بقراءة الجماعة أَثناء ترجيح ما يَجْنَحُ له من قراءات، وقد مضت سنة السَّلَف بالاعتداد بما يذهب إليه الجمهور في أكثر ما يطرح من مسائل العلم؛ وذلك لأن ما تذهب إليه الجماعة إنْ كان مبنيّاً على نقلِ فكثرة الناقلين لأمر مدعاة لاطمئنان النفس إلى صحته وعدم الوهم فيه، وإن كان مبنياً على اجتهاد فما اجتمعت عليه العقول أدنى إلى الصواب والحقّ مما انفرد به واحد أو اثنان. والمؤلّف في هذا يفارق ما كان يميل إليه مكي في «الكشف» مفارقة صريحة حيث كان يرجّح في كثير من الأحيان قراءة الجماعة ويختارها.

وأجدني في هذا المقام ميالاً إلى مذهب مكّي من اعتبار ما عليه أكثر القرّاء لما ذكرته من قبل.

جــ لا يَسْتَظْهِر المطَّلع على الكتاب أن المصنَّف اتبع خطّة واضحة في رسم الحدود الفاصلة بين أَصلين عظيمين يُحتكم إليهما في توجيه القراءات والموازنة بينها، وهما: الرواية والقاعدة اللغوية؛ فهو تارة يضعِّف القراءة لمخالفتها العربيّة، وتارة يعتذر للقارىء بأنه أتبع الرواية مع أنّ القراءة تكون مخالفة لمشهور القاعدة اللغوية.

ولم نستطع اكتشاف الناموس الذي يمكن أنْ يُهتدَى به في هذا الشأن. وإنصافاً للرجل فإن هذه الظاهرة موجودة عند أكثر مَنْ عُني بتوجيه القراءات.

د ـ لعلّ من آثار الإملاء في الكتاب استخدامه لصيغة السُّؤال والجواب في تناوله لكثير من القضايا حيث يرى المملي في عيون كثير من طلابه شيئاً من الحيرة أو عدم الاستيعاب، فيورد ما يظنّه غامضاً عندهم في صورة سؤال، ثم يردّ عليه ولعلنا لا نُغْفِل هنا تأثر المهدويّ بمكي الذي استخدم هذا الأسلوب في «الكشف» بكثرة غامرة.

هـ مما يحسب للمصنّف الإسهاب في معالجة القضايا المشكلة، والإيجاز عند الحديث عن القضايا الواضحة؛ فقد أفاض في شرح الآية الكريمة: ﴿فلمّا ءَاتَهُما صَلْحاً جعلا له شركاء. . ﴾، كما أفاض في شرح قوله سبحانه: ﴿بل عجبتَ ويَسْخرون ﴾ حيث استشكل بعضُ أهل العلم قراءة من قرأ بضم التاء، فأطال في توجيه ذلك حتى أيقن أنّه دفع الإستشكال.

\_ 7 \_

إنَّ المحاسن التي ينطوي عليها كتاب المهدوي كثيرة، وقد هيَّأ اللَّه له من ينفض عنه غبار القرون، ويُبرزه للناس في صورة عمل علمي متقَن، يلوح بين سطوره ما بُذِل في تحقيقه من جهد ووقت مع الصبر على التنقيب عن المسائل المختلفة في المصادر المختلفة، ولا سيَّما اللغويّة منها.

وإذا كانت كتب الاحتجاج تتشابه في كثير من مقولاتها ومضامينها، فإنَّ الجهد المتميّن المبذولَ في تحقيق هذا الكتاب يجعل التعليقات والتحقيقات التي في هوامشه ليست مفيدة لقارىء هذا الكتاب فحسب، وإنما للمطلع على العديد مما طبع من كتب الاحتجاج الأخرى.

وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب، وأنْ يجعلَه فاتحةً لأعمال نافعة لاحقة إنه سميع مجيب.

أد. عبد الكريم بكّار أَبْها في ١٤١٤ /٩ /١١ هـ

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّنْعَيٰ الزَّكِيدِ مِ

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله.

أمّا بعد: فإن من نعم اللَّه الجليلة على عباده أنه لم يتركهم هملًا، بل أنزل لهم كتباً وبعث إليهم وسلًا يهدونهم ويبصرونهم سبيل الرشاد.

وامتنّ سبحانه وتعالىٰ علينا أن بعث إلينا نبيّنا محمّداً ﷺ، واختصّه بإنزال أشرف الكتب عليه \_القرآن الكريم \_ليخرجنا به من الظلمات إلى النور.

وقد يسر الله هذا الكتاب العزيز لنا تلاوة وفهما وتدبرا وعملاً، حيث قال: ﴿ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدّكر﴾(١). وكان من مظاهر تيسير تلاوته أن أنزله على سبعة أحرف تخفيفًا وتهويناً على الأُمّة، وتلقاه الجيل الأوّل على الحروف التى نزل بها كما عُلموه غضًا طريّاً في عصر التنزيل.

وقام الصحابة رضوان اللَّه عليهم بتعليم القرآن وتفرّقوا في الأمصار، وكثر الآخذون عنهم مع تعدّد الوجوه واللغات التي يحويها «نزول القرآن على سبعة أحرف»، فكل يقرأ كما عُلِّم على الصفة المتلقّاه من النبي على حتى كان عام ثلاثين من الهجرة ووقع الخلاف بين الناس في القراءة، فأفزع هذا الأمر الخليفة الشفيق عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، فنسخ من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، وجمع المسلمين عليها، ومنع القراءة بما خالف

<sup>(</sup>١) القمر: أول مواضعها آية: ١٧.

رسمها، وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً من الصحابة والتابعين، وأُتمَّ به المسلمون في ذلك.

ومضت المئة الأولى من الهجرة والناس يقرؤون بما في المصاحف على ما أقرأهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. ثم لمّا كثر الرواة عن أثمة القراءة في العصر الثاني والثالث وقلَّ الضبط وضعُفت الهمم احتار الناس إماماً من أثمّة القراءة اشتهر بالدين والثقة والأمانة والعلم في كل مصر وجه إليه عثمان رضي الله عنه مصحفاً، فأصبحت القراءة مضافة إلى مقرئيها \_ وهي إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد \_ بعد أن كانت القراءة قراءة شيوع في الصدر الأوّل.

ولمّا كانت المئة الثالثة من الهجرة تصدّى بعض الأئمّة لضبط ما رواه من القراءات، فكان أوّل إمام معتبر جمع القراءات جمعاً متكاملاً يحوي جزئيّات القراءة وكليّاتها في مصنف هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (ت: ٢٢٤)، فقد ضمّن كتابه «القراءات» خمسة وعشرين قارئاً مع القرّاء السبعة المعروفين (١).

ثم كان جمع أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت: ٣٢٤) قراءات القراء السبعة واقتصاره عليهم في كتابه «السبعة» مَعْلَماً بارزاً في تاريخ علم القراءات والتأليف في وكان هذا الانتخاب منه باعثاً من بواعث التأليف في

<sup>(</sup>١) «قلت هذا مع أن كتابة في حكم المفقود ـ (حتى إن الذهبي لم يره في القرن الثامن الهجري، انظر: سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٤٩١) ـ ، لأن الإمام ابن الحزري عدَّه بأنه الإمام المعتبر من حيث الأوَّليَّةُ في تأليف القراءة: كالإمالة والياءات ونحوهما، تأليف القراءة: كالإمالة والياءات ونحوهما، مما تجد بسط مثل ذلك في المقالة الأولى من «الفهرست» لابن النديم.

ولا يعكّر علينا ما ذكره ابن الجزري \_ أيضاً \_ (غاية النهاية: ١/ ٣٢٠) عن أبي حاتم السجستاني (ت: ٥٥ هـ) بقوله: «وأحسبه أوّل من صنف القراءات».

ولا ما ذكره عن حفص بن عمر الدوري (ت: ٢٤٦هـ) من قوله: «وهو أوَّل من جمع القراءات» (النشر: ١/ ١٣٤)؛ لأن أبا عبيد متقدم عليهما، فله السبق، وابن الجزري قال عنه: «معتبر»، فأوَّليَّةُ غيره ليست معتبرة. ومما يدل على أنَّ مؤلَّف أبي عبيد كان جامعاً، اشتماله على تعليل القراءات كما ذكر الدّاني في «الأرجوزة المنبّهة».

ولا يَردُ علينا \_ أيضاً \_ مسألة التقسيم الاصطلاحي في مؤلَّفات القراءات مِنْ فَصْل أصول القراءة عن فرش الحروف، وأن كتابَ أبي عبيد لم يحو هذه المنهجيَّة، لأن كلامنا عن الأوليّة في التأليف، أما صَنْعةُ هذه المنهجيّة فهي متأخرة عن أبي عبيد قليلاً، وأول من ابتكرها الإمام الدارقطني \_ صاحب السنن \_ (ت: ٣٨٥هـ) كما ذكر ابن الجزري في غاية النهاية: ١/ ٥٥٩».

الاحتجاج للقراءات، إذ فتح هذا الباب فيما جمع من قراءات متواترة وشاذّة، فتمثّلت مراحل الاحتجاج في عمله بما يلي:

أ ــ احتجّ هو للقراءات الواردة في سورة الفاتحة من كتاب «السبعة»، ثم أمسك لاستطالته ذكر العلل بعد الفاتحة كراهة أن يثقل كتابه، فأخبر بالقراءة مجرّدة.

ب \_ بدأ بعده أبو بكر بن السَّرَّاج (ت: ٣١٦) فشرع في بيان علل كتاب «السبعة» فأتم الفاتحة، وتناول أجزاء من سورة البقرة ثم توقف.

جـ ـ ثم قام أبو على الفارسي (ت: ٣٧٧) فذكر وجوه القراءات الواردة في كتاب «السبعة» بكتاب «الحجّة».

د\_ ثم وضع أبو الفتح عثمان بن جنى (ت: ٣٩٢) ـ تلميذ الفارسي ـ كتابه «المحتسب» مبيّناً فيه وجوه شواذ القراءات التي جمعها ابن مجاهد(١).

ثم تتابع العلماء في التأليف في علم الاحتجاج للقراءات متواترها وشاذها حتى كان مطلع المئة الخامسة من الهجرة، فألف أبو العباس أحمد بن عمَّار المهدوي (ت نحو ٤٤٠ هـ) كتاب «شرح الهداية» في هذا الباب، وبقي هذا الكتاب مطموراً في خزائن المكتبات لم يلق عناية إلا من بعض أهل العلم الذين قرؤوه ورووه أو تملّكوه (٢)، فوقع اختياري عليه ـ تحقيقاً ودراسة ـ لنيل درجة العالِمية (الماجستير) في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ـلعدة اعتبارات أوجهها:

\_ رغبتي في الوقوف \_ عن قرب \_ على أثر القراءات واختلافها في إفادة التفسير معاني جديدة، أو ترجيح بعض أوجه التفسير والإعراب على بعض.

<sup>(</sup>١) هذه المراحل ـ الأربع ـ مأخوذة من كلام للدكتور عبد الفتاح شلبي في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي (العدد الرابع: ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٢) وحديثاً لقي الشرح الهداية عناية من: أ ـ د. عبد الكريم بكّار إذْ أصدر كتاب المهدوي ومنهجه في كتابه الموضح في تعليل وجوه القراءات ، ب ـ د. سالم قَدُوري الحمد إذ حقق الكتاب لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة بغداد على نسختين، ولم أطّلع عليه، ج ـ سجّل الكتاب أحد الطلاب المغاربة في دار الحديث الحسنية لنيل درجة الماجستير، د ـ كان د. عبد المجيد قطامش قد شرع في تحقيقه كما أخبر بذلك في رسالة بعثها للشيخ المرصفي رحمه الله، هـ.

بلغني أن د. عبد العزيز أبو طيور يقوم على تحقيقه بالأحساء وعَمِل: محمد عبد السلام وشيش ـ من ليبيا ـ على تحقيقه لنيل درجة الدكتوراه (نشرة أخبار التراث: ٥/ ٥٥ ـ ٥٩، ص: ٢٥).

وقد أتاحت لي هذه الدارسة الاطلاع على جوانب من حياة الإمام المهدوي، وإبرازها من خلال الدراسة التي تقدَّمْتُ بها بين يدي «النصّ المحقق»، أظن أنها كشفت شيئاً عن اتجاه وفكر وتاليف المهدوي ـ رحمه الله ـ ، وبخاصة فيما يتعلق بالوجهة العلميَّة من حياته (۱).

والمطلع على كتب توجيه القراءات والاحتجاج لها لا يرى مطبوعاً منها سوى قرابة سبعة كتب، وكتابنا هذا يحتل مكانة مرموقة بين تلك الكتب وبين ما زال مخطوطاً، لذلك عدّه كُلٌ من الزركشي والسيوطيّ أحدَ ثلاثة كتب مهمّة في هذا العلم بعد «الحجة» لأبي علي الفارسي (ت: ٣٧٧ هـ)، و «الكشف» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ)، و فوق ذلك مؤلّفه ـ المهدوي ـ إمام مقدّم في علوم القرآن عامّة والقراءات خاصة، وفي علوم العربيّة، تآليفهُ متقنة حسنة الترتيب كما وصفه ابن عطية وابن جزيّ والزركشيّ.

وقد قمت بإقامة نص المؤلف وتحقيقه على أربع نسخ مصوّرة أتيحت لي . وكان لفقدان أصل الشرح وهو كتاب «الهداية» بعض الصعوبة في توثيق القراءات التي وردت من طريق هذا الكتاب، أو بعض الأوجه الإقرائية التي انفرد بها ، فاستعضت عنه بـ: «الفوائد المجمّعة» و «النشر» كلاهما لابن الجزري، و «تحصيل الكفاية»، وإن كانت هذه الكتب على أهميتها وحسن إفادتي منها لم تسدّ فجوة فقدان «الهداية»، إذ فيه أتبيّن طريقة ترتيبه وتبويبه، وهو أمر احتجت إليه عند اختلاف النسخ في إخلال الترتيب المعهود للآيات القرآنية في السورة الواحدة .

وقد اقتصرت في توثيق القراءات السبع بما هو موافق لما في «الهداية»، إذ المؤلّف يورد من القراءات المشروحة ما في كتابه.

فلا يستغربن متعجّب أني لم أثبت خلافات بعض أوجه الرواة، كما هو مشهور من قراءة القراء السبعة بما اشتملت عليه منظومة «الشاطبية» نحو:

<sup>(</sup>١) أعد الأستاذ سعيد الفلاح رسالة دكتوراه بعنوان «المهدوي وجهوده في التفسير والقراءات» وجعلها ثلاثة أبواب: حياة المهدوي وآثاره، جهود المهدويّ في التفسير، جهود المهدوي في القراءات. وقد أطلعني د. فضل عباس على الجزء الأول منها، وفيه قصور.

أ ـ الاقتصار على إشباع هاء الضمير في «يأته»: بطه آية: ٧٥ لقالون.
 ب ـ والاقتصار على حذف ألف «أنا» قبل الهمزة المكسورة له أيضاً.

د \_ وقراءة ابن ذكوان مواضع لفظ «إبراهيم» في البقرة بالألف فقط.

هــ والاقتصار على وجه إبدال الهمزة الثانية من الهمزتين ـ في «بالسوءِ إِلَّا» بيوسف آية: ٥٣ ـ ياءً لورش وقنبل.

وقد ارتضيت له عنوان «شرح الهداية»، لأنه الاسم الشهير للكتاب، وضربت صفحاً عن عُنواني «الموضح» و «مختصر في شرح الهداية» اللذين وردا على نسختي الخزانة العامة والقصر الملكي بالرباط، وعقدت بابة في تسميته شحنتها بثلاثة عشر نصاً عمن تواضع من العلماء على تسمية الكتاب بـ «شرح الهداية»، ينضاف إليها أن ابن عبد الملك المنتوري (ت: ٨٣٤هـ) في شرحه «الدرر اللوامع» لابن برّي (ت: ٧٣٠هـ) سماه بـ «شرح الهداية».

والكتاب أقدمه للطباعة على الصورة التي قدّم بها لنيل الدرجة المذكورة مع تعديلات أخذت بها، أهمها الاعتماد على نسخة رابعة تيسّرت لي بفضل الله تعالى من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض، وإضافات كنت أزيدها بين حين وآخر.

وقد كان لتوجيهات لجنة المناقشة المتمثلة بعضويها: فضيلة الدكتور محمود سيبويه البدوي، وفضيلة الدكتور عبدالله عمر الشنقيطي، أثر في اصلاح بعض المواضع التي عدَّلتها. وفي نهاية هذه السطور فإني أشكر الله عزّ وجل أن يسر وأعان على إتمام تحقيق ودراسة هذا الكتاب في طيبة المباركة، لأنال بكتابتي له شرف الزمان بطلب العلم، وشرف المكان بحسن الجوار.

ثم أشكر جميع الاخوة الأفاضل الذين شاركوا في مساعدتي أثناء مراحل العمل في مقابلة النُسَخ، فلهم مني حسن الدعاء وعاطر الثناء.

وإن كان لى أن أخص أحداً بالشكر فإني أخص:

\_ فضيلة الدكتور عبد العزيز محمد عثمان الذي قرأ دراستي للكتاب وأبدى بعض

الملحوظات، والذي لقيت منه الرعاية الأبوية والعلاقة الأخوية قبل البحث

ـ وفضيلة الدكتور أحمد محمد الخرَّاط الذي ما فتىء يقوّم عملي ويسانده حتى استوى على سوقه.

ـ وفضيلة الشيخ المقرىء الأستاذ أيمن سويد الذي أمدني بصورة من النّسخة التركيّة، وأتعب نفسه بتصويرها الفلمي على الطريقة القديمة بالاستنساخ.

ـ وفضيلة الدكتور عبد الهادي حميتو الذي أمدّني بمعلومات قيّمة عن المهدوي مما كان له أثر في إثراء الدراسة، وبخاصة الناحيّة العلميّة من حياته.

ـ وفضيلة الدكتور عبد الرحمٰن العثيمين الذي أمدني بصورة من بعض مخطوط: «الانتخاب» لابن هبة الله الحموي (ت: ٥٩٩ هـ)، فيه جوانب من حياة المهدوي العلميَّة.

ـ وفضيلة الدكتور عبد الكريم بكّار الذي تفضّل مشكوراً بكتابة مقدمةٍ لهذا الكتاب. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم من غير رياء ولا سمعة، وأن يجعله لبنة معطاءة في صرح المكتبة القرآنية.

#### والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

المحقق

المدينة: ١٤١٤ /٧ ١٤١٤ هـ.

#### مدخل

ويتضمّن ثلاثة مباحث، هي مقدّمات تمهيديّة حول موضوع الكتاب:

#### المبحث الأول: تعريف الاحتجاج ومصطلحاته

الاحتجاج: افتعال من الحجّ، وهو القصد.

والحُجّة \_ لغة \_ : البرهان، والدليل، وما دُوفع به الخصم.

وقال الليث (١): «الحُجَّة الوجه الذي يكون بـ الظَّفَر عند الخصومة» (٢).

وجمع الحجّة: حُجَج وحِجَاج.

واحتجَّ بالشيء: اتَّخذه حجّة<sup>(٣)</sup>.

قال الأزهري: «إنما سميت حجّة لأنها تُحَجّ أي تُقْصَد، لأن القصد لها وإليها، وكذلك محجة الطريق هي المَقْصِد والمَسْلَك»(٤).

ويعرِّفُ الجرجاني الحجّة \_ اصطلاحاً \_ بقوله: «ما دُلَّ به على صحة الدَّعوى» (٥).

فالاحتجاج \_ كما يقول الدكتور عبد الفتاح شلبي \_ : «تقديم الحجّة»(٢).

<sup>(</sup>١) ابن المظفر، لم تُوَرَّخ وفاته، وذكره الأزهري في مقدمة «تهذيب اللغة» وبيّن حاله ضمن طبقات الأثمة الذين اعتمد عليهم. انظر: مقدمة تهذيب اللغة: ٤٣ ــ ٤٤ (طبعة مفردة بتحقيق بسّام الجابي).

<sup>(</sup>٢) (٤) تهذيب اللغة (حجّ): ٣: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان (حجج): ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) التعريفات: ٨٢.

ومن خلال هذه المعاني يمكنني أن أعرف الاحتجاج بأنه:

«علم يقصد منه تبيين وجوه وعلل القراءات والإيضاح عنها والانتصار لها».

وهذه الوجوه والعلل متنوّعة، فتارة تكون وجهاً نحويّاً، أو صرفيّاً يتعلق بوزن الكلمة أو اشتقاقها، أو لغويّاً يبرز فيه علم الأصوات، وتظهر في تعليلاته لغات (لهجات) العرب، وأمثالهم، وأقوالهم، وأشعارهم، معالم واضحة، أو معنويّاً تتوقف معرفته على سبب النزول، أو معرفة التفسير وغريب الألفاظ القرآنية، أو نقليّاً تارة يعتمد على قراءات متواترة أو شاذة أو تفسيرية، وتارة يعتمد على أحاديث، أو على رسم المصحف.

أمّا الانتصار للقراءات فلم يكن عند المؤلّفين في الاحتجاج \_ وبخاصة المتقدّمون منهم \_ مبنيّاً على أساس صحة القراءة وتواترها، لأنّا نجد أن منهم من ألّف في تعليل الشواذ، كما نجد كثيراً منهم قد حكّم قواعد اللغة، ولغات العرب، واستقراء النحاة الناقص المبتور في قراءات القرآن.

"ومن المفارقات العجيبة أن ابن جنى (ت: ٣٩٢) وصف القرّاء عامّة في «الخصائص» بناسهو والغلط إذ ليس الخصائص» بناسهو والغلط إذ ليس لهم قياس يرجعون إليه (٢٠)، ولكنه في «المحتسب» يدافع عن القرّاء، ويرد على من يخطئهم في القراءات الشواذ» (٢٠).

ومع هذه الحقيقة لا أقول إن ركن الرواية والتلقي كان مهملاً عند من تصدّى للاحتجاج للقراءات، بل إن كثيراً منهم أقاموا كتبهم على مؤلفات في القراءات نحو: أبي عليّ الحسن بن عبد الغفّار الفارسي (ت: ٣٧٧) فقد شرح سبعة ابن مجاهد في كتاب «الحجّة»، ونحو مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧) فقد بنى كتاب «الكشف» على ما في كتاب «التبصرة» له، ونحو أبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت نحو: ٤٤٠) فقد جعل كتاب «شرح الهداية» شرحاً لكتابه «الهداية»،

 <sup>(</sup>١) انظر: الخصائص: ١: ٧٢ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المنصف شرح تصريف المازني: ١٠: ٣١١.

<sup>(</sup>٣) دراسات الأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة: ١: ٣٢ ـ ٣٣.

ونحو أبي عبد اللَّه نصر بن علي الشيرازي (ت: بَعْد ٥٦٥) فقد بنى كتابه «المُوضَح في وجوه القراءات وعللها» على كتاب «اختلاف القراء الثمانية» (١) لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي الرازي (٢) (كان حيّاً سنة: ٤١٠).

ونجد بعض المحتجين للقراءات من اللغويين، يذكرون في مقدمات كتبهم أسانيد القراء مثل: أبي منصور الأزهري (ت: 70) في مقدمة «علل القراءات» وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت: 70) في مقدمة «إعراب القراءات السبع وعللها» (3).

ومع هذا كلّه كان من مجموعة من هؤلاء الجلّة جرأة عجيبة، ومسارعة إلى تضعيف جملة من القراءات أو استبعادها واستبشاعها، بل إلى إنكارها أحياناً (٥٠).

وإذا أردنا معرفة الأسباب التي حدت بهم إلى هذا المنهج، فإنّا نجد إجابات موفقة عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة بعدما تساءل علام اعتمد النحويون في تلحين القرّاء؟

١ ـ "كانوا يحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد، وسنّوه من قوانين" (٦).

٢ .. «وأحياناً يخفى توجيه القراءة على بعض النحويين فيسارع إلى تلحينها» (٧).

 <sup>(</sup>١) منه نسخة في مكتبة أوقاف الموصل (العبدلية) برقم: (٣/ ٥٢) ضمن مجموع من (٥٦) ورقة. انظر الفهرس الشامل (القراءات): ١: ٢٢، ومقدمة «الموضح»: ١/ب. وانظر: تسميته في النشر: ٢: ٤٢٦.

 <sup>(</sup>٢) من أهل فارس يلقب بالحدّاء آستاذ في القراءات له فيها بعض التصانيف. انظر: غاية النهاية: ١/٥٢٩.
 (٣) انظر منه: ١/ب ـ ٢ (والذي تبين لي أن مقدمة الأزهري فيه ناقصة).

<sup>(</sup>٤) انظر منه: ٢ ـ ١١.

<sup>(</sup>٥) حتى غلا المبرَّد (ت: ٢٨٥) وقال: «لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها (قراءة حمزة بجر ﴿والأرحام﴾ في سورة النساء آية: ١) لقطعت صلاتي، انظر: درَّة الغواص في أوهام الخواص للحريري: ٨٢.

 <sup>(</sup>٢) نحو منع البصريين الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. انظر: دراسات الأسلوب القرآن الكريم: ١: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) نحو قول الفراء عن قراءة حمزة بضم الياء في ﴿إلا أَن يُخافا﴾ البقرة: ٢٢٩، قال: «ولا يعجبني ذلك». معاني القرآن: ١: ١٤٥، وانظر: الأمثلة التي ذكرها الشيخ عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ١: ٢٢.

- ٣ ـ "وأحياناً ينظر بعضهم إلى الشائع من اللغات، ويغفل غيره» (١).
- ٤ «وفي بعض الأحيان يزعم بعضهم أنه أحصى أوزان العربية، فوجدها تخلو من بعض الأوزان، فيلحن ما جاء عليها من قراءات» (٢).
- ٥ «لم يكتف النَّحويُّون بتلحين ما خالف قواعدهم، وإنما كان منهم تلحين لبعض القراءات المتواترة مع موافقتها الأقيستهم»(٣).

وهذه النزعة نجدها واضحة بارزة عند المتقدمين مثل: الفراء (ت: ٢٠٧)، والمبرَّد (ت: ٢٨٠)، ثم تخف عند الأزهري (ت: ٣٧٠)\_ مع جلائها ووضوحها ، ثم تضعف عند الفارسي (ت: ٣٧٧)، ومكي (ت: ٤٣٧)، والمهدوي (ت نحو: ٤٤٠).

ولقد استطاع أبو حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥) وتلميذه السمين الحلبي (ت: ٧٥٦) أن يتغلبا على هذه النزعة تماماً، فاتّخذا المنهج السليم والوضع الصحيح في جعلهما القراءات حاكمة لا محكومة، وفي جميع ما ذكراه من علل القراءات ووجوهها في ثنايا كتابيهما «البحر المحيط» و «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون».

ويرى الأستاذ سعيد الأفغاني أن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي يقتضيان بأن يُحْتَجَّ للنحو ومذاهبه وقواعده بالقراءات المتواترة، لمَّا توافر لها من الضبط والتحري والوثوق شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو، وأن الاحتجاج لها بالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح (١٠).

<sup>(</sup>١) دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ١: ٢٣، وضرب لذلك أمثلة.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١: ٢٤، وذكر أمثلة.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة، وانظر: أمثلته: ١: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب «في أصول النحو»: ٣٧ ـ ٣٣، ومقدمة تحقيق «حجة القراءات» لابن زنجلة: ١٨ ـ ١٩. وهذه الفكرة التي ينادي بها الأستاذ الأفغاني نواة لنظرية النحو القرآني، وقد كانت هذه الفكرة قائمة في أذهان جمهرة من العلماء الأول مثل أبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤) الذي يقول ـ في كتابه «جامع البيان في القراءات السبع» (خ): ١٩/ب ـ : «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت ي

وعلم الاحتجاج له أسماء أخرى عُرف بها، واصطَلَح عليها من ألّف فيه، نحو: «وجوه القراءات»(۱)، و «علل القراءات»(۲)، و «معاني القراءات»(۱)، و «إعراب القراءات»(٤)، و «توجيه القراءات»(٥).

### المبحث الثاني : أسباب التأليف في الاحتجاج

لقد تأمّلت كثيراً في الدوافع التي جعلت القرّاء والنحاة يؤلّفون في الاحتجاج للقراءات \_ عموماً \_ ويبينون عللها ووجوهها، وكنت أحسنب أن الحملة القوية

<sup>=</sup> عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشوّ لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، ومثل أبي حيّان الأندلسي الذي يقول - في كتابه «البحر المحيط»: ٣: ١٥٩ - : «ولسنا بمتعبّدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم مِثن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين مِنْ كلام العرب لم ينقله البصريّون، وكم حكم ثبت بنقل البصريّين لم ينقله الكوفيون. . . ». وتمنى ابن الجزري (ت: ٨٣٣) إن مدّ الله في أجله أن يضع كتاباً مستقلاً يشفي القلب ويشرح الصدر يذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة. (انظر: منجد المقرئين: ٦٥). ثم نمت هذه النظرية واستحصدت في كتاب: نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية اللدكتور أحمد مكي الأنصاري.

<sup>(</sup>١) كما فعل ابن قتيبة في كتاب له بهذا الصدد سماه «وجوه القراءات». انظر: تأويل مشكل القرآن: ٦٤. وهذا المصطلح «وجوه القراءات» عند المتقدمين، أمَّا متأخرو القراء فيعبرون بـ «وجوه القراءات» عن الخلاف الذي يقع في بعض صور الأداء: كأوجه البسملة، والوقوف، والروم والإشمام. وهو الذي اصطلحوا عليه بـ «الخلاف الجائز».

أمّا علم معاني القراءات أو عللها \_ عندهم \_ فيعرف \_ "توجيه القراءات" لا غير.

ومثل هذا مصطلع: «وجوه القرآن»، فعند المتقدمين يعرف بالكلام عن الأشباه والنظائر في القرآن، كما فعل الحيري: إسماعيل بن أحمد النيسابوري (ت: ٤٣٠ هـ) في كتابه «وجوه القرآن» - المحقق رسالة علمية في جامعة أم القرى - بينما نجد المتأخرين يطلقون «وجوه القرآن» على أوجه الأداء مثل ما فعل الأزميري: مصطفى بن عبد الرحمٰن (ت: ١١١٥ هـ) في كتابه «عمدة العرفان في تحرير أوجه القرآن» المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) وقد سمّى جماعة من العلماء كتب الاحتجاج التي اللهوها بهذا الاسم، نحو: الأزهري، والفرّاب، وابن الفتَيٰ، وابن طيفور السجاوندي، وأبي العباس النحوي.

<sup>(</sup>٣) وقد سمّى أحمد بن قاسم اللَّخْمي كتاباً له بـ «معاني القراءات». انظر: غاية النهاية: ١: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) مثل تسمية أبي الطاهر إسماعيل بن خلف كتاباً له بهذا الاسم. انظر: معجم الأدباء: ١٦٦/٦.

<sup>(</sup>٥) مثل تسمية شُريح بن محمد الرعيني كتاباً له باسم: «الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب بن إسحٰق الحضرمي». انظر: فهرسة ابن خير: ٣٨ ـ ٣٩، ومثل كتاب الشيخ القاضي: «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب».

والهجمة العاتية من النحاة القدماء \_ وبخاصة نحاة البصرة \_ (١) على القراءات هي التي دعتهم إلى ذلك .

ثم انصرفت عن هذا الظن لمّا رأيت جماعة ممن ألّف في علل القراءات ووجوهها يقع في هذه الهوّة، وينحرف عن الطريق السويّ، فيضعّف ويستبعد القراءات المتواترة لأسباب ذكرت بعضها في تعريف الاحتجاج (٢).

ثم تتبعت مقدّمات كتب الاحتجاج لعلّي أظفر بباعث أو سبب لتأليف هذه المؤلّفات، فلم أرّ أحدًا فيما وقفت عليه \_ ذكر شيئاً من ذلك، اللّهم إلا ما قاله ابن جنى في مقدمة «المحتسب»:

"إلا أننا مع ذلك لا ننسى تقريبه (المُحتسَب) على أهل القراءات ليحظوا به، ولا ينأوا عن فهمه، فإن أبا علي ـ رحمه اللَّه ـ عمل كتاب "الحجّة في القراءات» فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء (٣)».

وهذا في الحقيقة ليس دافعاً مقنعاً، ويمكنني أن أُسمّيه صورة من منهجه في كتاب «المحتسب».

ويمكن تلخيص بواعث التأليف في الاحتجاج بالأمور الآتية:

١ \_ توضيح الأركان الثلاثة للقراءات الصحيحة (٤).

٢ - الدفاع عن القرآن الكريم، وقراءاته مما قد يثيره الملحدون في آيات الله من شبهات مستندين في شبهاتهم إلى مباحث الجدل والفلسفة والمنطق، ومن هنا تجرد النحاة من القراء فيما ألفوا من كتب الاحتجاج ليردوا على هؤلاء، وواجهوهم بنفس أسلحتهم حيث آثروا القياس والنظر، وأعملوهما فيما

<sup>(</sup>١) لأنهم استبعدوا من منهجهم الاستشهاد بالقراءات ـ المتواترة والشاذة ـ إلّا إذا كان هناك شعر يسندها، أو كلام عربي يؤيدها، أو قياس يدعمها. انظر : القرآن وأثره في الدراسات النحوية، د. مكرم: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص: ١٩ ـ ٢٠ من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) المحتسب: ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، العدد الرابع، ١٤٠١ هـ من بحث عن «الإحتجاج للقراءات» د. عبد الفتاح شلبي: ٧١.

- هو اثابت بالنقل والأثر<sup>(١)</sup>.
- ٣ \_ كان جمع أبي بكر بن مجاهد (ت: ٣٢٤) القراءات السبع في مؤلّف باعثاً من بواعث الاحتجاج، إذ فتح هذا الباب فيما جمع من قراءات متواترة وشاذة، فتمثّلت مراحل الاحتجاج في عمله بالآتي:
- أ\_احتج هو للقراءات الواردة في سورة الفاتحة من كتاب «السبعة»، ثم أمسك لاستطالته ذكر العلل بعد الفاتحة، وكراهته أن يثقل كتابه، فأحبر بالقراءة مجردة (٢).
- ب\_ وبدأ من بعده أبو بكر بن السرّاج (ت: ٣١٦) فشرع في بيان علل سبعة ابن مجاهد، فأتم الفاتحة وتناول أجزاء من سورة البقرة، ثم توقّف (٣).
- ج\_ ثم قام أبو على الفارسي (ت: ٣٧٧) فذكر وجوه قراءات القرّاء الواردة في كتاب «السبعة» لابن مجاهد بكتاب «الحجّة».
- د\_ ثم قام أبو الفتح بن جثى (ت: ٣٩٢) \_ تلميذ الفارسي \_ بتبيين وجوه القراءات التي شذذها ابن مجاهد في كتاب «المحتسب»(٤).
- ٤ ـ وقد يكون لظهور القراءات ظهوراً بيناً في مجال الدراسة النحوية ومواكبة النحاة لركبها تأييداً أو معارضة، أن أدّى إلى ظهور كتب نحوية مستقلة تدور حول القراءات وحدها معلّلة موجّهة مؤيّدة موضحة (٥).
- ٥ \_ «وقد يكون من أسباب الاحتجاج، ومشغلة العلماء به: أن الكتاب (كتاب

 <sup>(</sup>۱) انظر: مجلة البحث العلمي، العدد الرابع: ۷۱ ـ ۷۲، وأبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة
 التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو للدكتور عبد الفتاح شلبي: ۱۷۳ ـ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب السبعة في القراءات: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة «الحجة؛ للفارسي: ١: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ـ جامعة أم القرى ـ السنة الخامسة . ١٤٠٠ ـ العدد الخامس ـ أبو بكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنية واللغوية. د. عبد الفتاح شلبي، ص: ٧٠، ومجلة البحث العلمي: العدد الرابع: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية، د. عبد العال سالم مكرم: ١٠٠٠.

سيبويه) يحتج للقراءات المختلفة في بعض ما أورد من آيات، وفيه كذلك توجيه لبعض الأساليب العربية التي لها نظائر في آي القرآن وأضرابها وأوجهها التي رويت بها . . فلمّا أراد المحتجّون ـ وهم أيضاً نحاة ـ التأليف في الاحتجاج وجدوا الباب مفتوحاً فتحه أمامهم سيبويه في احتجاجه . . . ولم يكن النحاة ليفوتهم هذا الجانب من كتاب سيبويه، وهم الذين اتّخذوه قرآناً أكبوا عليه ودرسوا ما فيه (١).

٦ - «ثم كان ما دار بين النحاة الأولين من التوجيه الإعرابي، سواء أكان قرآنياً أم غير قرآني. . . أيضاً سبباً من أسباب الاحتجاج» (٢)

٧ - ومن الدوافع المهمة هو أن النحاة لا يجدون نصاً يعملون فيه أقلامهم كنص القرآن لعظمته وقدسيته واحتفال الناس به في عباداتهم وشرائعهم، ثم إن الشعراء والخطباء بعد الإسلام لجأوا إليه يأخذون من ألفاظه ومعانيه ولهم في ذلك فنون (٣).

#### المبحث الثالث

## مراحل الاحتجاج وتسلسل التأليف فيه إلى أشهر المؤلفات في عصرنا

تدرج الاحتجاج للقراءات في مراحل يمكن تصنيفها بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى: مرحلة الاحتجاجات الفردية التي تأتي منثورة في ثنايا الكتب، يدعو لها المقام، وترد عند الاقتضاء (٤).

وهاك عرضاً لبعض النماذج من هذه الاحتجاجات مرتبة ترتيباً تاريخياً:

أ - روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما (ت: ٦٨) أنه قرأ ﴿ننشرها﴾ بالراء من قوله تعالى: ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشرها﴾ [البقرة: ٢٥٩]. واحتجّ بقوله: ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ (٥) [عبس: ٢٢]. واحتجاجه يبيّن أن مراده من قراءته ﴿ننشرها﴾

<sup>(</sup>١) (٢) مجلة البحث العلمي: العدد الرابع: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) إضافة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد عثمان.

<sup>(</sup>٤) انظر: أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو: ١٦٠

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن لَّلفراء: ١ : ١٧٣ ، وانظر: مجلة البحث العلمي: العدد الرَّابع: ٧٧.

بمعنى نحييها.

ب \_ قال ابن السرّاج \_ فيما حكاه الفارسي \_ : "وحُكِي أن عاصماً الجحدري (ت: ١٢٨) قرأها ﴿مَلك﴾ بغير ألف، فقال \_ محتجًا على من قرأها ﴿مالك﴾ بألف \_ : يلزمه أن يقرأ: ﴿قل أعوذ برب الناس مالك الناس﴾(١) [سورة الناس: ١ \_ ٢]. (هذا الاحتمال مردّه القياس ولا مجال له).

جـ قال الزجاجي: «حدّث أبو جعفر أحمد بن جبير صاحب الكسائي، قال: انحدر الكسائي البصرة، فسأل عن عيسى بن عمر الثقفي (ت: ١٤٩)، فقيل: هو عليل، فاستأذن فدخل، فألقى تحته وسادة، وقال: أنت الكسائي؟ فقال له: نعم، فقال له: كيف تقرأ هذا الحرف ﴿أرسله معنا غدا﴾ ماذا؟ قال: ﴿يرتعُ ويلعبُ ﴿ [سورة يوسف: ١٢]. فقال له عيسى بن عمر: لِمَ لمُ تقرأها: يرتعي ويلعب، فتثبت الياء أو تشير إليها؟، فقال له الكسائي: إنما هي من رتعت لا من رعيت، فقال له عيسى بن عمر: صدقت يا أبا الحسن (٢٠).

الخطوة الثانية: آراء احتجاجية منثورة في كتب:

هذه الخطوة لم تكن منفصلة عن الخطوة الأولى، وإنما هما متداخلتان ومتتابعتان، فتقسيم تاريخ الاحتجاج بهذه المراحل لا يعدّ تقسيماً زمنيّاً محدّداً، تمثل كل خطوة من مراحله فترة تاريخية تبتدىء بها وتنتهي إليها، وإنما هذا التقسيم لمراحل الاحتجاج - في خطواته الثلاث - تقسيم تقريبي لبيان نشأة الاحتجاج وتطور تاريخ التأليف فيه ضمناً أو استقلالاً.

وفي الخطوة الثانية أوّل ما يصادفنا كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قُنبر (سيبويه ت: ١٨٠)، والذي يعدّه بعض الباحثين العمدة في منهج الاحتجاج للقرّاء والنحاة (٣).

فقد وردت في كتاب سيبويه آراء في الاحتجاج منثورة، فمن ذلك قوله: "وقد

<sup>(</sup>١) الحجة: ١: ٦ (ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب).

 <sup>(</sup>٢) مجالس العلماء للزجاجي: ٢٦٣، وانظر: مجلة البحث العلمي: العدد الرابع: ٨٢ ـ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب أبو علي الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي: ١٦١.

بلغنا أن بعض القراء قرأ: ﴿من يضلل اللّه فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ (١)، وذلك لأنه حمل الفعل على موضع الكلام؛ لأن هذا الكلام في موضع يكون جواباً، لأن أصل الجزاء الفعل، وفيه تعمل حروف الجزاء، ولكنهم قد يضعون في موضع الجزاء غيره (٢).

وقال: «وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون (٣) هذه الآية: ﴿وما كان لبشر أن يكلّمه اللّه إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء . . . ﴾ ، فكأنه واللّه أعلم قال اللّه عز وجلّ : لا يكلّم اللّه البشر إلا وحياً أو يرسل رسولاً ، أي في هذه الحال وهذا كلامه إياهم ، كما تقول العرب : تحيّتك الضرب ، وعتابك السيف ، وكلامك القتل (٤).

وفي مطلع القرن الثالث الهجري أُلُفت كتب في معاني القرآن، قصد منها «إعراب الألفاظ القرآنية التي يتعلق بإعرابها توجيه المعنى، وتختلف باختلافه الأوجه الإعرابية في الكلمة، أو إلى التفسير اللغوي للمتن القرآني الذي اختلف القراء \_ السبعة وغيرهم \_ في ألفاظه»(٥)

ومن هذه الكتب: «معاني القرآن» ليحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧)، و «معاني القرآن» للأخفش الأوسط سعيد بن مَسْعَدة (ت: ٢١٥)، ثم «معاني القرآن» لأبي الحسن ابن كَيْسان (٢) (ت: ٢٩٩)، و «معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السَّري الزجاج (ت: ٣١١)، و «معاني القرآن» لمحمد بن القاسم

<sup>(</sup>١) يقصد القراءة بجزم الراء من ﴿يدرهم﴾ من الآية: ١٨٦ في الأغراف وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه: ٣: ٩٠ \_ ٩١.

<sup>(</sup>٣) يقصد برفع ﴿يرسل﴾ ﴿فيوحي﴾ مِن الآية: ٥١ في الشوري، وهي قراءة نافع.

<sup>(</sup>٤)كتاب سيبويه: ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) بحث «الاحتجاج للقراءات» د. عبد الفتاح شلبي، نشر في مجلة البحث العلمي: العدد الرابع ١٤٠١: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن النديم في «الفهرست»: ٣٧.

الأنباري (١) (ت: ٣٢٨)، و «معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس (٢) (ت: ٣٣٨).

وفي بعض كتب التفسير جملة وافرة من الاحتجاج مثل: تفسير محمّد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠)، و «التحصيل» لأبي العباس المهدوي، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ت: ٦٧١)، و «البحر المحيط» لأبي حيّان (ت: ٧٤٥)، وغيرها.

وكذلك نجد كثيراً من إعراب القراءات ووجوهها اللغوية في كتب إعراب القرآن، مثل: «إعراب القرآن» للنحاس (ت: ٣٣٨)، و «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، و «البيان في غريب إعراب القرآن» للكمال ابن الأنباري (ت: ٥٧٧)، و «إملاء ما مَنَّ به الرحمٰن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء العُكْبَري (ت: ٢١٦)، و «الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (ت: ٥٧١)، وغيرها.

ومن الكتب التي حوت توجيه القراءات في ضمنها الشروح المتقدمة لمنظومة أبي القاسم الشاطبي (ت: ٥٩٠) - «حرز الأماني ووجه التهاني» - المشهورة برالشاطبية» نحو: «فتح الوصيد في شرح القصيد» لعلم الدين السخاوي (ت: ٦٤٣)، وهو أوّل من شرحها (٣)، و «اللّاليء الفريدة في شرح القصيدة» لأبي عبد اللّه محمّد بن الحسن الفاسي (ت: ٦٥٦)، و «إبراز المعاني من حرز الأماني» لأبي شامة عبد الرحمٰن بن إسمعيل المقدسي (ت: ٦٦٥)، و «كنز المعاني في شرح حرز الأماني» لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت: ٧٣٧)، وغيرها كثير.

الخطوة الثالثة: وهي مرحلة ظهور مؤلفات مستقلة بالاحتجاج، وقد تتبعت جملة من تراجم القراء والنحاة والأدباء، وفهارس الكتب في محاولة لجمع قدر من تاليف الاحتجاج والعلل.

وسأرتُّب هذه الكتب ترتيباً تاريخياً ليظهر تسلسل التأليف في هذا الموضوع،

<sup>(</sup>١) ذكره في «الفهرست»: ٣٧. ويلحظ كثرة نقول ابن الجوزي عنه في «زاد المسير»، وكذلك ابن منظور في «لسان العرب».

 <sup>(</sup>٢) وقد حقق الموجود منه الشيخ محمد علي الصابوني في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة.

وسأؤخر الكتب التي لم أعثر على وفاة مؤلفيها، وهما كتابان:

١ ـ كتاب في «وجوه القراءات» لهارون بن موسى الأعور (ت: في حدود ١٧٠)، قال أبو حاتم السجستاني: «كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون بن موسى الأعور»(١٠).

٢ - «الجامع» ليعقوب بن إسحاق الحَضْرمي (ت: ٢٠٥)، قال القفطي:
 «جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات، ونسب كل حرف إلى من قرأ به» (٢٠).

٣ - "القراءات" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤). ضمن كتابه قراءات الأئمة السبعة وأضاف إليهم ثمانية عشر قارئاً ، وعلّل ما أورد من قراءات، أفاد هذا الداني بقوله "معلل" في أرجوزته "المنبهة على أسماء القرّاء والرواة وأصول القراءات" (3)، قال:

والقَـاسـمُ الإمـامُ في الحُروفِ أبوعُبَيْد ضَـاحـبُ التصنيفِ اختـارَ مـن مَـذَاهـ بالأَنمَّةِ ماقـدْ فشَـا وصحَّ عنـدَ الأُمَّةِ وذاك فـي تَصنيف مسطَّرُ «مُعلَّــلٌ» مبيَّــنٌ محــرّدُ

٤ - «وجوه القراءات» لأبي محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قُتيبة (ت: ٢٧٦) (٥)

٥ - "احتجاج القراء" لمحمد بن يزيد المبرَّد (ت: ٢٨٥)(٢).

٦ - «قراءة ابن عامر بالعلل» لهارون بن موسى الأخفش الدمشقي

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ٢/ ٣٤٨، وبغية الوَّعاة: ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة: ٤: ٤٥، وسمَّاه الزركلي في الأعلام: ٨: ١٩٥ «وجوه القراءات».

<sup>(</sup>٣) انظر: النشر: ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) حققها الدكتور حسن وكَاك بدار الحديث الحسنية بالرباط؛ ومنها نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم: (٣٦٦٨) (ج) قسم القراءات: ٢١١. والأبيات العثبتة أرسلها لي ـ مشكوراً ـ الأستاذ الباحث عبد الهادي حميتو مع غيرها في رسالة خاصة بتاريخ: ٨: جمادى الثانية: ١٤١٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) ذكره في كتابه «تأويل مشكل القرآن»: ٦٤.

<sup>(7)</sup> ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ١٩: ١٢١، والقفطي في انباه الرواة: ٣: ٢٥١، وذكره ابن النديم في الفهرست: ٦٥ باسم: «احتجاج القراءات».

(ت: ۲۹۲)<sup>(۱)</sup>.

٧ \_ كتاب في «قراءة أبي عمرو معلل» لعبيد اللَّه بن إبراهيم العَمْريّ (ت: ٣٠٧)، قال ابن الجزري: «له في قراءة أبي عمرو تصنيف حسن معلل»(٢).

۸ ـ «الفصل بين القراءة» لمحمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠)، قال ياقوت: «ذكر فيه القراءة ووجهها وتأويلها، والدلالة على ما ذهب إليه كل قارىء لها، واختياره والصواب منها والبرهان على صحة ما اختاره، مستظهراً على ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القراء»(٣).

٩ - «احتجاج القراء» لأبي بكر محمد بن السّري السرّاج (ت: ٣١٦)<sup>(٤)</sup>.

١٠ \_ «المعاني في القراءات» لأبي محمد عبد اللَّه بن جعفر بن دَرَسْتَوَيْهِ (ت: ٣٤٧)(٥).

١١ \_ (أ) «القراءات بعللها» لأبي بكر محمد بن الحسن النَّقَاش (ت: ٣٥١) (٢).

۱۲ \_ (ب) «السبعة بعللها الكبير له» (<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ١: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية - أيضاً - : ١ : ٤٨٤.

 <sup>(</sup>٣) معجم الأدباء: ١٨: ٦٥ \_ ٦٦. ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الكتاب هو «الجامع» في القراءات،
 أو «البيان» للطبري، ولم أجد دليلاً يوحد هذه الأسماء الثلاثة ويجعلها كتاباً واحداً.

<sup>(</sup>٤) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ١٨: ٢٠٠٠، والقفطي في الأنباه: ٣: ١٤٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ١٤٤ ٤١٤، والسيوطي في البغية: ١: ١١٠ يعنوان: «أحتجاج القرأة»، وحاجي خليفة في كشف الظنون: ١: ١٠ بعنوان هإحتجاج القراء في القراءة». ومنه نسخة في مكتبة عشيرة شرف الملك بالهند برقم: ١٩ تقع في (٤١٨) ورقة. انظر: الفهرس الشامل (علوم القرآن مخطوطات القراءات): ١: ٣ وبعد اطلاعي على مصورة مِنْ هذه النُسخة وجدتها لا تصح نسبتها لابن السرّاج بتاتاً، لاعتبارات ليس هنا مجال بسطها.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الذهبي في السير: ١٥: ٥٧٥، والداودي في طبقات المفسرين: ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن النديم في الفهرست: ٣٦.

١٣ - (أ) «الاحتجاج في القراءات» لأبي بكر محمد بن الحسن بن مِقْسم العَطَّار (ت: ٣٥٤)<sup>(١)</sup>.

١٤ ـ (ب) «الانتصار لقراء الأمصار» (٢).

10 \_ (ج) «السبعة بعللها الكبير (٣)» كلاهما له.

١٦ \_ «الحجّـة» في القراءات لأبي الحسن أحمد بن الصقر المَنْبِجي (ت: ٣٦٦)(٤).

الم الم القراءات لأبي منصور محمد بن أحمد الهَرَوي الأَزْهري (ت ٣٠٠) (٥).

۱۸ ـ (أ) «إعراب القراءات السبع وعللهـا» المعروف بـ «القراءات» لأبي عبد اللَّه الحسين بن أحمد بن خَالَويه (ت: ۳۷۰)(٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن النديم في الفهرست: ٣٦، وياقوت في معجم الأدباء: ١٨: ١٥٣، والسيوطي في بغية الوعاة: ١: ٩٠، وسماه حالجي خليفة في كشف الظنون: ١: ١٥ «إحتجاج القراء في القراءة».

 <sup>(</sup>٢) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ١٨: ١٥٣، والسيوطي في البغية: ١: ٩٠، وصاحب كشف الظنون:
 ١٧٢. ١

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن النديم في الفهرست: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار: ١: ٣٣٦، وابن الجزري في غاية النهاية: ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره ياقوت في معجم الأدباء (١١٠ ١٦٥) والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢١: ٣١٦) وعندي منه مصورة عن مكتبة رشيد أفندي/السليمانية/استنبول/برقم: ٢٢. وفهرس فيها باسم: «معاني القراءات»، وقد صدر جزء منه إلى نهاية سورة التوبة عن مطابع دار المعارف بالقاهرة عام ١٤١٢ ط (١) بتحقيق كل من الدكتور عيد مصطفى درويش، والدكتور عوض بن حمد القوزي بعنوان «معاني القراءات» بناء على ماكتب على الورقة الأولى من المخطوط!!! وقد عد المحققان الفاضلان همعاني القراءات» و «علل القراءات» للأزهري كتابين، وهما كتاب واحد. كما نشرته سناء بنت إبراهيم الحلوة بعنوان «القراءات وعلل النحويين فيها المسمّى (علل القراءات)»، في جزءين عام ١٤١٧ هـ ط (١) بدون مكان طبع.

<sup>(</sup>٦) عندي مصورة منه عن مكتبة مراد ملا/ استنبول/ برقم: ٨٥، وقد قام الدكتور: صبحي عبد المنعم سعيد الأستاذ بكلية الآداب \_ جامعة الملك سعود بدراسة: البن خالويه وكتابه اعراب القراءات السبع وعللها المشهور به القراءات النبل درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر \_ بريطانيا سنة ١٩٧٤ م باللغة الإنجليزية، وحققه الدكتور الفاضل عبد الرحمن العثيمين، وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة عام ١٤١٣ ط (١) في جزءين. وحُقق رسالة دكتوراه في العراق.

١٩ \_ (ب) «الحجّة في القراءات السبع» له أيضاً (١).

٢٠ \_ «الحجّة في علل القراءات السبع» (٢) لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت: ٣٧٧). وقد اختصره كل من:

٢١ \_ (أ) مكي بن أبي طالب القَيْسي (ت: ٤٣٧) في "منتخب الحجّة" قال ياقوت: "ثلاثون جزءاً" (٢).

٢٢ \_ (ب) وأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت: ٤٥٥)(٤).

٢٣ \_ (جـ) وأبي عبد اللَّه محمد بن شُرَيْح الإشبيلي (ت: ٤٧٦) في «اختصار الحجّة» (٥٠).

٢٤ \_ (أ) «الاستعادة بحججها لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوري (ت: ٣٨١) (٢٠) .

٢٥ \_ (ب) كتاب «الإمالات» له أيضاً، قال عنه: «وقد جعلت لهم (للقراء) كتاباً في الإمالات بينت مذاهبهم فيها بأصولها وعللها...»(٧).

٢٦ \_ (حـ) كتاب «الكامل في علل القراءات» له \_ أيضاً \_ (^)

<sup>(</sup>١) حققه ونشره الدكتور عبد العال سالم مكرم. وقد كتب الأستاذ محمد العابد الفاسي بحثاً بعنوان: «نسبة الحجة إلى ابن خالويه لا تصح» في مجلة اللسان العربي: المجلد الثامن: الجزء الأول: ٥٢١ ـ

كمانشر الدكتور صبحي عبد المنعم سعيد بحثاً في مجلة مجمع اللغة العربيّة بدمشق: المجلد الثامن والأربعون \_ الجزء الثالث، بعنوان: النسبة الحجة لابن خالويه افتراء عليه اس: ١٤٥ \_ ١٧١، وهو بحث من خبير عالم بابن خالويه. ورجّح د. محمود فهمي حجازي إلى أن هناك شك قليل في نسبته لابن خالويه في مقال له في مجلة كلية الآداب والتربية \_ جامعة الكويت: العدد الثاني: ص: ١٩٣ \_ ١٩٣

<sup>(</sup>٢) صدر جزءان منه عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكاملًا عن دار المأمون للتراث في ستة أجزاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم الأدباء: ١٦٩: ١٦٩، وذكره - أيضاً - القفطي في إنباه الرواة: ٣: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية: ١: ١٦٤، وبغية الوعاة: ١: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٤٢.

<sup>(1)</sup> ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ١: ٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: المبسوط في القراءات العشر: ١١٩.

<sup>(</sup>٨) ذكره الفارسي في "شرح غاية ابن مهران" (خ): ص: ٢.

۲۷ ـ «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي الفتح عثمان بن جِنَّي (ت: ٣٩٢) (١)، وقد اختصره في:

٢٨ ـ (أ) «اختصار المحتسب» ابن الفرس عبد المنعم بن محمد الغَرْناطي (ت: ٥٩٧ هـ) (٢).

٢٩ \_ (ب) و «المنتخب من كتاب المحتسب» (٣) أبو البقاء عبد اللَّه بن الحسين العُكبَري (ت: ٦١٦).

٣٠ ـ «نكات القرآن» لعبد الله بن أحمد بن عبد الرحمٰن المقرىء (كان حيّاً: ٣٩٥ هـ) (٤)

٣١ - "التعليل في القراءات السبع" (٥) لأبي العباس أحمد بن محمد المَوْصِليّ النحوي الأخفش الخامس (من أهل القرن الرابع) (٦)

٣٢ ـ «حجّة القراءات» لأبي زُرْعة عبد الرحمٰن بن محمّد بن زنجلة (ت نحو: (٧٠).

٣٣ - كتاب "معاني القراءات" لأبي العباس أحمد بن قاسم اللَّخْمي (ت: ٤١٠)

٣٤ ـ «شرح الغاية في القراءات العشر وعللها» لأبي الحسن بن محمد الفارسي

<sup>(</sup>١) صدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام ١٣٨٦ هـ. في جزءين.

<sup>(</sup>٢) ذكره الفيروزآبادي في البلغة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين: ١: ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) منه نسخة في مكتبة جستربيتي برقم (٣٥٦٧) في (٢٦٩) ورقة، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٨٠٧٨) فلم) وفيها نقص من الأول تبدأ من «الإدغام». ولم يعلل المؤلف لأصول القراءات، وتعمل على تحقيق هذه النسخة إحدى الفتيات في جامعة الملك سعود بالرياض.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في البغية: ١: ٣٨٩، وحاجي خليفة في كشف الطنون: ١: ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على تاريخ وفاته، وقدّرت المثبت أأن السيوطي قال: «قرأ عليه ابن جني».

 <sup>(</sup>٧) حققه ونشره الأستاذ سعيد الأفغاني، وانظر في تحديد وفاة ابن زنجلة: الفهرس الشامل (علوم القرآن \_ مخطوطات القراءات): ١: ٢١.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ١: ٩٧.

القهندزي (كان حيًّا قبل ١٣ ٤ هـ)(١)

٣٥ ـ «علل القراءات» لأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم القَرَّاب (ت: ٤١٤) (٢).

٣٦ ـ «وجوه الإعراب والقراءات» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي (ت: ٤٢٧) (٣).

٣٧ ـ «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» لأبي محمّد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧) ألفه قبل وفاته بثلاثة عشر عاماً (سنة: ٤٢٤)(٤).

٣٨ ـ «شرح الهداية» لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت نحو: ٤٤٠)، وهو الذي أنا بصدده.

٣٩ ـ (أ) "الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة" قال فيه: "هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله مذاهب القراء السبعة ـ رحمهم الله ـ في الفتح والإمالة. . . مع تلخيص ما ينطوي عليه من المعاني والوجوه والعلل والأسباب . . . "(٥).

• ٤ - (ب) «الإدغام الكبير» قال فيه: «أما بعد: فإن جماعة من أصحابنا - حرسهم اللَّه - تكرّرت مسألتهم وتأكّدت رغبتهم في تصنيف كتاب خفيف في شرح مذهب أبي عمرو بن العلاء - رحمه اللَّه - في الإدغام الكبير، وتفصيل ذلك بعلله ووجوهه...»(٦).

<sup>(</sup>١) منه نسخة بالمكتبة التيموريّة برقم (٣٤٤) (الجزء الأول).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجزري في النشر: ٢: ٣٣١، ونقل عنه.

<sup>(</sup>٣) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ٥: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الكشف: ١: ٤، وقد حققه ونشره الدكتور محى الدين رمضان في جزءين.

<sup>(</sup>ه) انظر: «الموضح» ورقة: ٢. وقد حققه الزميل الأخ محمد شفاعت رباني في الجامعة الإسلامية بالمدينة لنيل درجة (الماجستير) كما حققه د. أحمد نُصَيِّف الجنابي، ويقوم بتحقيقه د. سالم قدوري الحمد.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الإدغام الكبير؛ ورقة: ٢/أ. ومنه مصورة عن المتحف البريطاني في الجامعة الإسلامية =

٤١ ـ (جـ) «التنبيه على مذهب أبي عمرو بن العلاء في الفتح والإمالة بالعلل»<sup>(١)</sup>، ثلاثتها لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤).

٤٢ ـ "إعراب القراءات" لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت: ٤٥٥)، قال ياقوت: "في تسع مجلدات" (٢).

٤٣ \_ «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والحجّة لكل واحد منهما»(٣) لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَّمَري (ت: ٤٦٣).

٤٤ ــ «الرشاد في شرح القراءات الشاذة» لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت: ٤٧٨ هـ)(٤)

٤٥ ــ «علل القراءات» لأبي عبد اللَّه سلْمان بن عبد اللَّه النهرواني المعروف بابن الفَتَىٰ (ت: ٤٩٣).

٤٦ ـ «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار»(٢) لأبي بكر أحمد بن عبيد الله بن إدريس (من علماء القرن الخامس)(٧).

٤٧ \_ «احتجاج القراء في القراءة» (<sup>(٨)</sup> لأبي القاسم الحسين بن محمّد

<sup>=</sup> بالمدينة. برقم: ٣٦٣.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأدباء: ٦: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حزم في رسالة «فضل الأندلس» التي هي ضمن «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»: ٣: المرابع الم

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في السير: ١٩: ٢١٢: «ألف في علل القراءات» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ٢: ١١٦٠، والزركلي في الأعلام: ٣؛ ١١١١.

<sup>(</sup>٦) عندي مصورة منه عن مكتبة ولي الدين جار الله/استنبول/برقم: ١٨، تقع في (١٢٤) ورقة، وقد أنهى تحقيقه د. محي الدين رمضان في كلية الآداب ـ جامعة اليرموك (إربد ـ الأردنّ)، ولم يدفعه إلى المطبعة ـ كما أخبر ـ لتاريخ ١/ ٤/ ١٤١٣ هـ.

 <sup>(</sup>٧) لم أعثر على ترجمة لابن إدريس، وانظر تقدير وفاته في: الفهرس الشامل (مخطوطات القراءات): ١/

<sup>(</sup>٨) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١٥ . ١٥ .

الأصفهاني المعروف بـ «الراغب» (ت: ٥٠٢).

٤٨ ـ «تعليل القراءات العشر» (١) لمحمد بن سليمان بن أحمد النفري المالقي المعروف بـ «ابن أخت غانم بن وليد» (ت: ٥٢٥).

٢٩ ـ «الجمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي» (٢)
 لأبى الحسن شريح بن محمد الرعيني (ت: ٥٣٩).

٥٠ ـ «الكشف عن نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبعة» (٣) لأبي الحسن علي بن الحسين الباقولي المعروف بـ «جامع العلوم» (ت: ٥٤٣).

٥١ \_ «مفاريد العشرة بعللها» (٤) لأبي علي سهل بن محمّد الأصبهاني (ت: ٥٤٣).

٥٢ \_ كتاب «تعليل قراءة قوله: ﴿ونحن عصبة﴾ بالنصب» (٥) لأبي عبد اللّه محمّد بن يحيي الزّبيدي (ت: ٥٥٥).

٥٣ \_ «علل القراءات» (٦) لأبي عبد الله محمّد بن طَيْفور السَّجاوندي

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ٢: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن خير في فهرسته: ٣٨ ـ ٣٩، ومنه نسخة في المكتبة التيمورية/ القاهرة/ برقم: (٢٤٦) ضمن مجموع في (٨٣) صفحة (الفهرس الشامل ـ مخطوطات القراءات: ١: ٥٠١) وقد حققه الأستاذ غانم الحمد المدرس بكلية الشريعة ـ جامعة بغداد (نشرة أخبار التراث العربي: المجلد الرابع: عدد ٣٨: ص: ١٦). ونشره في مخلة المورد العراقية: المجلد السابع عشر: العدد الرابع: (٢٥١ ـ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين: ١: ٦٩٧، وسماه كل من صاحب كشف الظنون: ٢: ١٦٠ والأعلام: ٤: ٢٧٩ بـ اعمل القراءات. وذكر الدكتور شواخ في معجم مصنفات القرآن الكريم: ٤: ١٤٢ ـ ١٤٣ أن للكتاب نسختين: مصورة معهد المخطوطات بالقاهرة، والثانية: في مكتبة الجامع الأحمدي بطنطا؟، وقد نال الأستاذ محمد أحمد الدالي درجة (الدكتوراه) بتحقيق الكتاب من كلية الآداب بجامعة دمشق (نشرة أخبار التراث العربي: عدد: ٣٥/ جمادى الأولى/ ١٤٠٨ هـ/ ص: ١٥) وحققه ـ أيضاً ـ الأستاذ عبد الرحمٰن بن محمد العمَّار لنيل درجة (الدكتوراه) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ١: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ١٩: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية: ٢: ١٥٧، والداودي في طبقات المفسرين: ٢: ١٥٥، وصاحب =

(ت: ٥٦٠).

٥٤ ـ (أ) «المُوضَح في وجوه القراءات وعللها» (١).

٥٥ ــ (ب) «المنتقى في شواذ القرأة» <sup>(٢)</sup> كلاهما لأبي عبد الله نصر بن علي الشيرازي، المعروف بابن أبى مريم (ت بعد: ٥٦٥).

٥٦ ــ «أسلوب الحق في تعليل القراءات العشر وشيء من الشواذ» (٣٪ للحسن بن أبي الحسن صافي المعروف بــ «ملك النحاة» (ت: ٥٦٨).

٥٧ ـ كتاب في «اختيار ابن السَّمَيْفَع وبسط توجيه قراءته على نافع» (٤٠ لأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمَذَاني (ت: ٥٦٩).

٥٨ \_ (أ) «إعراب القراءات الشواد» (٥) .

٩٥ ـ (ب) «الانتصار لحمزة فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القرآن» (٦)
 كلاهما لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكْبَري الحنبلي (ت: ٦١٦).

·٦ - «اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» (٧) لأحمد بن محمّد

الأعلام: ٦: ١٧٩.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجزري في النشر: ٢: ٢٢١ ونقل عنه. وعندي مصورة منه عن مكتبة راغب باشا/ السليمانية/ استنبول/ برقم: ١٦. وقد قام بتحقيقه عمر حمدان الكبيسي لنيل درجة (الدكتوراه) من كلية اللغة العربية \_ جامعة أم القرى عام ١٤٠٨ هـ. وطبع ضمن مطبوعات الجماعة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم بجدّة.

 <sup>(</sup>۲) ذكره في مقدمة «الموضح»: ١/أ، وسماه القفطي في إنباه الرواة: ٣: ٣٤٥ بـ «المنتقى في علل القراءات».

<sup>(</sup>٣) ذكره ياقوت في معجم الأدباء: ٨: ١٢٣، والقفطي في الإنباه: ١: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجزري في غابة النَّهاية: ٢٠: ١٦٢ .

<sup>(</sup>ه) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٢: ٩٣ ـ ٩٣ باسم «إعراب الشواذ» وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة مصورة منه عن نسخة دار الكتب المصرية برقم. (٤٢٠٥) فلم. والكتاب يعمل في تحقيقه الدكتور: خليل بنيان الحسون الأستاذ المساعد في كلية التربية \_ جامعة بغداد (نشرة أخبار التراث العربي: عدد: ٢٨: ربيع أول \_ ربيع ثان/ ١٤٠٧ هـ : ص: ١٦)

<sup>(</sup>٦) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١: ١٧٣، وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين؛ ١: ٩٥٩.

 <sup>(</sup>٧) طبع بتصحيح وتعليق الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله، وأعاد تحقيقه ونشره الدكتور شعبان محمد
 إسماعيل في جزءين.

الدمياطي الشهير بـ «البنّاء» (ت: ١١١٧).

٦١ ـ «الموضح في تعليل وجوه القراءات» (١) لأحمد عبد المنعم الدمنهوري
 (ت: ١١٩٢).

٦٢ - امواكب النصر في توجيه القراءات العشر» لمحمود بن علي بَسَّة الحنبلي (ت: أواخر/ ق ١٤ هـ)(٢).

٦٣ ـ «القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» (٣) للشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣).

٦٤ ـ «قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر» (٤) للشيخين قاسم أحمد الدجوي ومحمد الصادق قمحاوى (ت: ١٤٠٥).

٦٥ ــ «طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» (٥) لمحمد الصادق قمحاوي (ت: ١٤٠٥).

٦٦ - (أ) «المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة ـ الإعراب ـ التفسير »(٦).

٦٧ \_ (ب) «المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» (٧٠).

٦٨ ـ (جـ) «القراءات وأثرها في علوم العربية» (<sup>٨)</sup> ثلاثتها للدكتور: محمّد

<sup>(</sup>١) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم: ١٣٩ (متسلسل). انظر: الفهرس الشامل (القراءات): ٢: ٨. ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ المرصفى \_ رحمه الله \_ في «هداية القارى»: ٧٣٨.

<sup>(</sup>٣) صدر عن مطبعة الحلبي بمصر، ثم طبعته دار الكتاب العربي ـ ببيروت ـ مع «البدور الزاهرة» خلسة.

<sup>(</sup>٤) صدر عن مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بالقاهرة بلا تاريخ في طبعته الثانية.

<sup>(</sup>٥) طبع بالقاهرة عام (١٩٧٨ م) من غير تعريف بالناشر.

<sup>(</sup>٦) صدر عن مكتبة جمهورية مصر بالقاهرة في طبعته الأولى عام ١٣٩٦ هـ.

<sup>(</sup>٧) صدر في ثلاثة أجزاء على نفقة أحد المحسنين (الحاج فتح علي عبد الله آل خوجه).

<sup>(</sup>٨) والكتاب في علل القراءات، لأن المؤلف خرّج وَوَجَّهَ القراءات العشر من طريق النشر في أبواب صرفية عقدها، بعد أن قدّم له عن نشأة القراءات، وصلتها بالأحرف السبعة، وعن تاريخ القراء العشرة ونحو ذلك من المباحث. وقد صدر الكتاب عن مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة في جزءين عام ١٤٠٤ هـ .

محمّد سالم محيسن .

٦٩ ـ «علل القراءات» (١) لأبي العباس أحمد بن محمّد النحوي (ت: ؟).

· ٧ - «البارع» (٢) لأبي بكر محمد بن عبد اللَّه القيرواني (ت: ؟).

وبهذا العرض يظهر أن هارون بن موسى الأعور (ت نحو: ١٧٠)، هو أول من ألّف في وجوه القراءات وعللها.

وهذه التآليف المذكورة على أنواع منها ما هو احتجاج للمتواتر، وما هو احتجاج للشاذ، ثم إن المتواتر \_ في هذه المؤلفات \_ أنواع:

أ ـ مؤلفات في تعليل القراءات العشر.

ب - مؤلفات في تعليل القراءات الثمان (السبعة مع يعقوب).

. جــ مؤلفات في تعليل القراءات السبع.

د ـ مؤلفات في تعليل قراءتين.

هـ مؤلفات في تعليل قراءة (٣) واحدة.

و ـ مؤلفات في تعليل زواية (٤) واحدة.

ز ـ مؤلفات في تعليل أصل واحد من أصول التلاوة للقراء السبعة.

ح ـ مؤلفات في تعليل أصل واحد لقاريء واحد.

<sup>(</sup>١) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ٢: ١١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) هو رسالة في تعليل رواية ورش عن نافع منه نسخة في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط ضمن مجموع: (٩/ب ١١/١) برقم: ٨٥. انظر: فهرس الخزانة الحسنية: ٦: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) القراءة: هي ما تنسب إلى أحد القراء العشرة أو السبعة. انظر: غيث النفع في القراءات السبع: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الرواية: هي ما تنسب للآخذين ـ ولو بواسطة ـ عن القراء. انظر: نفس المرجع.

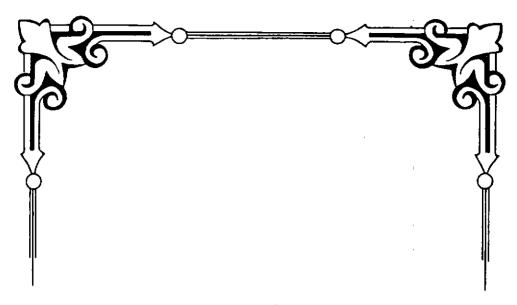

### تمهيد يتضمن تعريفاً موجزاً بالحياة السياسية، والاجتماعية، والعلمية في المغرب والأندلس في عصر المهدوي

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحياة السياسية.

المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الحياة العلميّة.

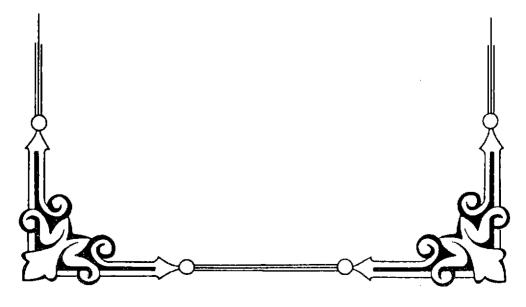

#### تمهيـــد عصــر المهـدوي

عاش صاحبنا \_ أبو العباس: أحمد بن عمّار المهدوي \_ في مسقط رأسه المهديّة التي نسبته إليها ما شاء اللّه أن يعيش. كما أنه دخل مدينة القيروان \_ مقصد الطلاب وحاضرة العلم \_ والتقى فيها بشيخه أبي الحسن القابسيّ (ت: ٤٠٣) وأخذ عنه.

هذا ما تمدّنا به كتب التواريخ والتراجم من تنقّلات المهدوي في بلاد المغرب، والفترة الزمنية التي عاشها أبو العباس في المغرب كانت السيطرة على الحكم فيها لدولة العبيديّين الشيعية، أو المسماة بالدولة الفاطمية، التي استمرّ نفوذ سيطرتها على بلاد المغرب من سنة (٢٩٧) إلى سنة (٥٦٧)، وإن كان ملك الفاطميين في المغرب لم يَصْفُ لهم تماماً بعد سنة (٣٤٧).

كما أن أبا العباس دخل الأندلس عام (٤٣٠)، وعلى الخصوص جزيرة دانية التي كان والياً عليها مجاهد العامري (ت: ٤٣٦)، الذي ألف المهدوي له كتاب «التحصيل» كما سأبين إن شاء الله.

فالفترة التي عاشها بالأندلس تعرف بعهد دول الطوائف (٤٠٠ ـ ٤٨٤ هـ)، وقد سبق هذا العهد أعوام من الفوضى، واستمرّ هذا العهد حوالي ثلاثة أرباع قرن من الزمان، أي حتى دخول الأندلس تحت سلطان المرابطين سنة (٤٨٤)(٢).

وسأعطى \_ في المباحث الثلاثة القادمة \_ لمحة موجزة عن نواحي الحياة السياسية، والاجتماعية، والعلمية في البيئتين المغربية (التونسية) والأندلسية اللتين عاش فيهما المهدوي.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن إبراهيم حسن: ٩٦.

<sup>&#</sup>x27;(٢) انظر: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة للدكتور عبد الرحمٰن الحجي: ٤٠.

### المبحث الأول: الحياة السياسية

في مطلع هذا البحث أذكر أني لم أطّلع - فيما وقفت عليه - على أيّة إشارة في حياة المهدوي تدلّ على أنه شارك في الحياة السياسية (١) كما شارك بعض معاصريه من أهل العلم، مثل: أبي الوليد: سليمان بن خلف الباجي (٢) (ت: ٤٧٤) الذي طوّف على ملوك الطوائف يدعوهم إلى التوحّد ولمّ الشمل، ومثل: أبي محمّد: على بن أحمد بن حزم الظاهري (٣) (ت: ٤٥٦) الذي تولّى الوزارة في شبابه في الدولة العامرية.

لكني سألقي إلماعة سريعة مختصرة عن الوضع السياسي في الحقبة الزمنية التي عاشها المهدوي، لعلّها تعطي انعكاساً على نشأته.

ضَعُفت الدولة الإسلامية في القرن الرابع الهجري مقارنة بما كانت عليه من القوّة والتماسك، وتتابع الفتوح على المسلمين أيّام الخلافة الراشدة، والدولة الأمويّة الأولى التي عاصمتها دمشق. وظهرت ـ بعد ذلك ـ دويلات صغيرة منفصلة عن بعضها في المغرب والأندلس وغيرهما(٤).

وفي غمرة هذه الأوضاع برزت دعوة سعيد بن حبيب (٢٩٧ ـ ٣٢٢) المعروف بعبيد اللَّه المهدي إلى التشيع وعودة المهدي من آل علي التي أخذها عن أبيه (٥)

واستطاع أن يُنفذ أحد أعوانه إلى المغرب لبتّ الدعوة، ورغم الصعاب التي

<sup>(</sup>۱) وعدم مشاركته لا تعني إهمال الواقع من حيث الناحية الساسية في عصر أبي العباس، لأن هذه الدراسة ستعطي انعكاساً على شخصيته، لذلك ظهر لي من أسباب هجرته إلى الأندلس الوضع السياسي المضطرب في القيروان وما حولها.

<sup>(</sup>٢) من فقهاء المالكية، وله ضلاعة في الحديث. صنف تصانيف كثيرة منها: «المنتقى» في شرح الموطأ، و «التسديد إلى معرفة التوحيد». انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨: ٥٣٥، وتفح الطيب: ٢: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) أحد الأثمة الكبار، زهد في الدنيا وطلب العلم حتى برز فيه، ثم اتخذ الظاهر مذهباً له في الفروع ولقي بسببه عنتا ومضايقة. ألف كتباً كثيرة منها: «المحلى» وغيره. انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨: ١٨٤، ونفح الطيب: ٢: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحضارة الإسلامية فيَّ القرِن الرابع الهجري لآدم متز: ١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة الفاطمية: ٨٣.

واجهها المهدي ـ بعد نجاح الدعوة ـ في طريقه للوصول إلى المغرب، إلا أنه وصل إليها، وأسس دولته في القيروان، ثم اختطّ مدينة المهدية عام (٣٠٣)(١).

ثم وَلِيَ إمارة دولة العبيديين، بعد وفاة المهدي ابنه محمّد بن عبيد الله، الذي تلقّب بالقائم بأمر الله (ت: ٣٣٤)، وكان كغيره من الخلفاء الفاطميين ينقم على أهل السنة، بل إنه أمر بلعن الصحابة (٢)، مما أثار عليه المغاربة وبخاصة الخوارج بقيادة أبي يزيد: مَخْلد بن كَيْداد الزَّناتي (٣) عام (٣٢٦).

واستمرّت ثورة أبي يزيد هذا عشر سنوات، أي حتى عام (٣٣٦) ـ بعد وفاة القائم بسنتين ـ في عهد أبي الظاهر إسماعيل بن محمد الملقب بالمنصور (٣٣٤ ـ ٣٤) وانتهت بموت أبي يزيد وسلخه. وعرفت بثورة «صاحب الحمار» لأن أبا يزيد كان يدّعى الزهد ويركب حماراً.

ثم تولّى الحكم بعد وفاة المنصور ودفنه بالمهدية: المعزّ لدين اللّه (٣٤١ - ٣٦٥). وفي عهده توسّعت الدولة الفاطمية أكثر من حدود المغرب، فاستطاع فتح مصر عام (٣٥٨)، ومدّ نفوذه إلى بلاد الشام والحجاز، وجعل القاهرة حاضرة لدولته بدلاً من المنصورية (٤٠). وقد قضى المعزّ معظم حياته في بلاد المغرب ولم يبقَ في مصر سوى سنتين (٥٠). وبعد انتقال المعز إلى القاهرة عام (٣٦١) استخلف يوسف (بُلُكِّين) بن زِيْري على المغرب دون صقلية وطرابلس، وهو من قبيلة صَنْهاجة التي أبلت في الدفاع عن دولة العبيديين أيام ثورة «صاحب الحمار» المتقدّمة (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: رحلة التجاني: ٣٢٠، وتاريخ الدولة الفاطمية: ٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن: ٣: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ثاثر من قبيلة زَنَاتة، وأصله من البربر كان معلماً للصبيان. خالط جماعة من «النَكَّارية» ـ وهي فئة من الخوارج ـ فمال إليهم واعتنق مذهبهم: فكفر الناس، واستباح الأموال. فعظمه بعض الجهال، ثم قويت شوكته، حتى أتي به للمنصور وبه عرج فمات عام (٣٣٦) فأمر المنصور بسلخ جلده وحشاه تبنا. انظر حياته وتفاصيل ثوراته في: اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا للمقريزي: ١: تبعا المناسبة في الأخبار التونسية للوزير السرَّاج: ج ١: القسم الثاني: ٤٦٠ ـ ٤٦٤، واتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان لابن أبي الضياف: ١: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر وصفها في: الروض المعطار للحميري: ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم: ٣: ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الدولة الفاطمية: ٩٧.

وقد أخلص (بُلُكِّين) في ولايته للدولة الفاطمية، وقام بقمع جميع حركات العصيان التي نشبت في مدة ولايته (٣٦١ ـ ٣٧٣).

وبعد وفاته تولّى الحُكْم ابنه المنصور بن يوسف (٣٧٣ ـ ٣٨٦)، وقد سار ببلاد المغرب سيراً سياسيّاً بعيداً عن السيف والحروب، لكن هذه السياسة أعادت الثورات التي هدأت في عهد أبيه (يوسف).

ويعد المنصور أوّل من بدأ يحقّق استقلال المغرب عن الخلفاء الفاطميين بمصر(١).

وبعد وفاة المنصور تولّى الحكم ابنه باديس بن المنصور (٣٨٦ ـ ٤٠٦)؛ وفي أيّامه وقع خلاف داخل الأسرة الحاكمة، وأدّى إلى ظهور دولة جديدة في بلاد المغرب الأوسط عاصمتها قلعة بنى حَمَّاد(٢).

ثم آل الحكم إلى آبنه المعز بن باديس، وكان صغيراً، ودامت مدة حكمه من وفاة أبيه (باديس) سنة (٤٠١).

ومن أظهر الحوادث في عهده:

١ \_ أنه نبذ الدعاء للخليفة الفاطمي وبايع الخليفة العباسي: القائم بأمر اللَّه.

٢ ـ حمل سكان افريقية على اتباع مذهب مالك، بعد أن كان المذهب الحنفي منتشراً فيهم (٣).

٣ ـ كان ـ في عهده ـ خراب مدينة القيروان على أيدي أعراب بني هِلال وسُلَيْم عام (٤٤٩)

بعد هذا العرض لأبرز الأحداث السياسية في بلاد المغرب، أنتقل إلى الإشارة

<sup>(</sup>١) انظر: القيروان عبر عصور إزدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي للدكتور الحبيب الحنحاني:

<sup>(</sup>٢) انظر: اتحاف أهل الزمان: ١ : ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا التحوَّل ـ أيضاً ـ ابن خلَّكان، والذهبي. انظر: وفيات الأعيان: ٥/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤، وسير أعلام النلاء: ١٨٠ /١٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر في هذه الحوادث: الكامل لابن الأثير: ٩: ٥٢١، والمؤنس في أخبار افريقيا وتونس لابن أبي دينار: ٨٠ ـ ٨٥، ومعجم قبائل العرب لكحالة: ٥٤٦.

## إلى الحالة السياسية في الأندلس:

تعتبر السنوات من (٣١٦ ـ ٤٠٠) عهد الخلافة في الأندلس، وإن كانت الدولة العامرية التي نشأت بعد وفاة المستنصر ـ الحكم بن عبد الرحمن الناصر (ت: ٣٦٦) ـ بعامين، أي سنة (٣٦٨) بقيادة محمّد بن أبي عامر المعروف (بالحاجب المنصور) ضمن هذا العهد.

وتشيد المصادر بخصال ابن أبي عامر وأفضاله، وحسن اعتقاده وسيرته، وغزواته، ومحبّته للعلم والعلماء (١).

ذكر ابن الأثير أن ابن أبي عامر: «كان قد جمع الغبار الذي وقع على درعه في غزواته شيئاً صالحاً، فأمر أن يجعل في كفنه تبرّكاً به»(٢).

وسبق أن أشرت إلى أن الفترة التي عاشها المهدوي في الأندلس ـ وهي بعد . سنة (٤٣٠) ـ (٣) تعدّ من عهد دول ملوك الطوائف . وعاش بالأخص في جزيرة دانية التي كان متولّياً عليها مجاهد العامري، كما أستشفه من مقدمة كتاب «التحصيل» للمهدوي (٤) ورسالة «التنبيه» للداني (٥).

وتعد فترة حكم الأمير مجاهد لدانية والجزائر الشرقية (جزر البليار)، وهي: مَنُورَقَة، ومَيُورَقَة، ويابِسَة، وفرمنتيرا، من سنة (٤٠٥) إلى وفاته سنة (٤٣٦) \_ زهاء ثلاثين عاماً \_ فترة أمن ونظام ورخاء بالنسبة للأعوام التي سبقتها من الفوضى والاضطراب، وإن كانت ولايته لم تخل من حملات بحرية وبريّة. فقد كانت غزوة سرّدانية عام (٤٠٦) وافتتاحها أعظم أعمال مجاهد العامري، وهي ألمع صفحة في تاريخه (٢٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل: ٩: ١٧٦، والبيان المغرب لابن عذارى المراكشي: ٣: ١٥٥ - ١٥٦، ودولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان: ٥٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الكامل: ٩: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: جذوة المقتبس للحميدي: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»: ١/ ٢/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر: رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه) (ضمن مجموع في ثماني ورقات): ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر: جذوة المقتبس: ٣٥٣، ودول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي لمحمد عبد الله عنان:
 ١٩٠ ـ ١٩٧٠.

# المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية

تكوّن المجتمع في بلاد المغرب من ثلاث طبقات:

- ١ طبقة البربر، وهم من قبائل زَناتة وهَوَّارة ونفزاوة، وصَنْهاجة، وهي التي كان
   منها الولاة على المغرب بعد تحوّل مقرّ الدولة الفاطمية إلى القاهرة.
- ٢ طبقة العرب، وكان قدومهم إلى بلاد المغرب مع الجيوش العربية القادمة للفتح نحو قبائل: فِهْر التي منها عُقبة بن نافع ، والأزد، وقَيْس، وكِنَانة، وغيرهم.
  - ٣ طبقة أهل الذمة، اليهود والنصاري(١).

أمّا في الأندلس فتألّف الشعب من:

- ١ ـ البربر الذين شاركوا في فتح الأندلس مع طارق بن زياد وموسى بن نُصَيْر .
- ٢ العرب من أهل اليمن الذين سكنوا غَرْناطة وقرطبة وإشبيلية ومُرْسية وغيرها،
   ونزل كثير من المضريّين في طُليْطِلة وسَرْقَسْطة وبَلنْسية وغيرها.
- ٣ ـ النصارى، وقد دخل قسم منهم الإسلام بعد الفتح الإسلامي للأندلس عام
   (٩٢)، أمّا الباقي منهم فكانوا فريقين:
  - أ فريق بقي على نصرانيّته متمسّكاً بها.
- ب وآخر عرف باسم المستعربين مع بقائهم على النصرانية إلا أنهم تعلموا العربية وتكلّموا بها، وألّفوا الكتب، ونظموا الشعر، وتخلّقوا بأخلاق العرب وعاداتهم.
- ٤ اليهود، وقد ظفروا بشيء كبير من التسامح الديني، وأسندت إليهم مناصب في الدولة، واختصوا ببعض الحرف، وكان كثير من الأطباء منهم.
- ٥ الصقالبة (٢): وهم من أهم طبقات الشعب في الأندلس، وهم الذين كان يؤتى

<sup>(</sup>١) بساط العقيق لحسن حسني عبد الوهاب: ١٦، نقلاً عن كتاب: أبو الحسن الحصري للمرزوقي وزميله: ٥.

<sup>(</sup>٢) قال الزَّبيدي: «الصقالبة: جيل حمر الألوان، صُهُب (شقر) الشعور تتاخم بلادهم بلاد الخزر وبعض بلاد الخزر وبعض بلاد الروم . . . . . انظر: تاج العروس (صقلب): ١ : ٣٣٦.

بهم من مختلف البلاد الإفرنجية أطفالاً ذكوراً وإناثاً، فتتعهد الدولة برعايتهم، وينشؤون نشأة إسلامية في كنفها، وكان لهم دور في بعض الأحداث، وخاصة الثورات التي قامت بعد موت المنصور بن أبي عامر سنة (٣٩٣)، وكان الحكم الربضي (ت: ٢٠٦) أوّل من أكثر استعمالهم (١).

وهنا أشير إلى أن الحياة في هذا العصر شابها الترف والبذخ والتطاول والإسراف وخاصة من الملوك وأشياعهم، وأعطي مثالاً على ذلك، وهو: أن المعز بن باديس توفيت جدته سنة (٤١١) فكفنها بما قيمته مئة ألف دينار، وعمل لها تابوتاً من العود الهندي مُرَصعاً بالجوهر وصفائح الذهب، وسمّر التابوت بمسامير الذهب وزنها ألف مثقال، وأدرجت في مئة وعشرين ثوباً، وذرّ عليها من المسك والكافور ما لاحدّ له، وقلد التابوت بإحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوهر وحملت إلى المدينة فدفنت بها، وأمر المعز بخمسين ناقة ومئة رأس من البقر، وألف شاة فنحرت وانتهبها الناس، وفرق في مأتمها على النساء عشرة آلاف دينار (٢).

ولا يبعد أن يكون في ذلك بعض المبالغات إلا أنه في جملته يدل على ما وصل إليه الحال من الإسراف الممقوت.

كما أُولع الحكام بالأندلس ببناء القصور وزخرفتها، والتأنّق في تلوينها وإنفاق الأموال الطائلة عليها، ومن هذه القصور: المجلس الزاهر، والبهو الكامل، والقصر المنيف، وقصر الدمشق، وغيرها.

كما ابتلوا بحب الغناء والموسيقى وأجزلوا العطاء للمغنين وقرَّبوهم، فكانت هذه الظاهرة من انذارات تهاوي عروشهم وتداعيها (٣).

إلا أن النعيم لم يدم خلال عقود حكم الصَّنْهاجيين للمغرب، فقد وقعت بأفريقية ضائقة شديدة صورها ابن عِذَارى بقوله: "وفي سنة (٣٩٥) كانت بأفريقية

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم: ٣: ٤٢٧ ـ ٤٢٩، ودولة الإسلام في الأندلس: ٢٠٣ ـ ٢٠٦، والتاريخ الأندلسي: ٢٨٣ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) من المؤنس في أخبار افريقيا وتونس: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الإسلام: ٣: ٤٣٣ ـ ٤٣٤ و ٤٣٧ ـ ٤٣٨، والتاريخ الأندلسي: ٣١٤ ـ ٣٢٠.

شدة عظيمة، انكشف فيها المستور وهلك فيها الفقير، وذهب مال الغني، وغلت الأسعار وعدمت الأقوات، وجلا أهل البادية عن أوطانهم، وخلت أكثر المنازل فلم يبق لها وارث، ومع هذه الشدة وباء الطاعون هلك فيه أكثر الناس من غني ومحتاج، فلا ترى منصرفا إلا في علاج أو عيادة مريض، أو آخذ في جهاز ميت أو تشييع جنازة، أو انصراف من دفن، وكان الضعفاء يجمعون إلى باب سلم فتحفر لهم أحاديد ويدفنون المئة والأكثر في الأخدود الواحد، فمات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء والصبيان ما لا يحصي عددهم إلا خالقهم تعالى، وخلت المساجد بمدينة القيروان، وتعطّلت الأفران والحمامات، وكان الناس يوقدون أبواب بيوتهم وخشب سقوفهم.

وجاء خلق من أهل الحاضرة والبادية إلى جزيرة صقلية، وكانت الرمانة بدرهمين للمريض في ذلك الوقت، والفَرُّوج بثلاثين درهماً، وقيل: إن أهل البادية أكل بعضهم بعضاً، كذا ذكر أبو إسحق الرقيق»(١)

وآثرت نقل هذا النص لما فيه من بيان ووصف دقيق لطبيعة هذه النكبة والضائقة الخطيرة، ولما فيه من تصوير وإيضاح لبعض جوانب الحياة الاجتماعية في أفريقية، فقد بدّل اللَّه الحال غير الحال بما كسبت أيدي الناس.

### المبحث الثالث : الحياة العلمية

انتشرت الثقافة والعلوم في القرنين الرابع والخامس الهجريين انتشاراً يدعو إلى الإعجاب، وذلك بسبب نضج ملكات المسلمين أنفسهم في البحث والتأليف، وبسبب تشجيع الخلفاء والأمراء للحركة العلمية ورعايتهم للعلماء والأدباء والشعراء، وبسبب الرحلات العلمية التي كان يقوم بها العلماء لتلقي العلم وإحضار الكتب وانتساخها، وبسبب كثرة العمران وازدهار الحضارة الإسلامية، وقد قرر ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله: "إن العلوم إنما تكثر بحيث يكثر العمران وتعظم الحضارة»(1)، وجعل هذه العبارة ترجمة لفصل شرح تحته معناها.

<sup>(</sup>١) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ١: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تاريخه: ١: ٣٦٢.

ويضاف إلى بواعث ازدهار الحركة العلمية أن ظهور كثير من الفرق المبتدعة التي اتّخذت النصوص الشرعية سلماً للوصول إلى مآربها وأهدافها، دعا علماء أهل السنّة للردّ عليهم وإلزامهم الحجج والبراهين، حتى ردّوا كيدهم في نحورهم، وانقلب ظهر المجن عليهم.

ولعلّ في ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية نفعاً في العلوم العقلية والتجريبية، وإن كان لها أثر سلبي سيّء في تأثر بعض ضعفاء الدين والفهم بالآراء الفلسفية والنزعات الكلامية الموجودة بها(١).

وقبل هذا كلّه كون الأُمّة المسلمة أُمّة علم وعمل، وطلب العلم في دينها من فروض الأعيان على أفرادها كل بحسبه، وإلا فإن مما يستدعي التأمّل والنظر، امتياز الحياة في عهد ملوك الطوائف بأثواب زاهية يكسوها العلم والأدب، والتفاف العلماء حول الولاة، وظاهرة التأليف واقتناء الكتب، وفتح المكتبات الخاصة والعامة، واحتفال هذا العهد بطائفة كبيرة من العلماء ممن يعدّون موسوعات علمية شبه متكاملة كابن حزم (ت: ٤٥٦) \_ مثلاً \_ أو ممن كان لهم جهود بارزة في المشاركة السياسية في الحياة الأندلسية كأبي الوليد الباجي (ت: ٤٧٤) وغيرهما كثير، وإن كانت الحياة في هذا العهد يسودها عدم النظام، وتغمرها الانقلابات وتسلط الملوك بعضهم على بعض.

وسأُلقي إلماعة على سمات الحركة العلمية في المغرب حيث عاش المهدوي، وفي الأندلس حيث رحل وأقام.

# ١ \_ في المغرب:

كانت القيروان في مطالع القرن الثالث محط أنظار طلاب العلم ومحل رحلتهم وتلقيهم له، فوفد إليها طلاب الأندلس والمغرب والسودان، وانتشرت العلوم الدينية والأدبية والرياضية في جميع الطبقات بفضل من أقام بها من العلماء من أهلها، ومن الوافدين عليها، ومَنْ رجع من أبنائها من رحلاتهم العلمية إلى المشرق في نهاية القرن الثاني.

<sup>(</sup>١) عن تاريخ الإسلام، بتصرف واختصار: ٣: ٣٣٢.

قال المراكشي: "وكانت القيروان هذه في قديم الزمان \_ منذ الفتح إلى أن خربتها الأعراب \_ دار العلم بالمغرب، إليها ينسب أكابر علمائه، وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم، وقد ألف الناس في أخبار القيروان ومناقبه وذكر علمائه ومن كان به من الزهّاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتباً مشهورة... (١)».

# وكانت طريقة الطلب تسير في المدارج التالية:

١ ـ مرحلة الكتاتيب، وتعتبر بمنزلة المدارس الابتدائية التي يتلقى بها الصبيان القرآن
 الكريم ومبادىء علوم اللغة.

٢ - حلق المساجد، وفيها يترقى الطالب في تعليمه من حلقات العلم المساعدة أو أصول العلوم إلى حلقات العلوم الأساسية كالتفسير والحديث والفقه والتوحيد وغيرها.

٣ ـ كانت هناك فئة غنية تجلُّب لأبنائها المعلمين والأساتذة إلى منازلهم.

ولم تقتصر الثقافة على الرجال بل كانت عامة بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار على السواء، بحيث يمكن القول: إن الأُميّة في ذلك العصر كانت مفقودة في القيروان، وما حولها، نتيجة لحضارة باذخة وعمران واسع، وثروة طائلة، وازدهار شامل، حضارة عربية إسلامية صميمة، ركز أسسها ونشر ألويتها بنو الأغلب أمراء القيروان في القرن الثالث، ونماها وفتح جوانحها الفاطميون في القرن الرابع، وآتت أكلها وجادت بثمارها في أيام الصنهاجيين وعلى الأخص في عهد المعز بن باديس في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة (٢).

### ٢ - في الأندلس:

غدت الأندلس حاضرة علمية بسبب تشجيع الحكام والولاة للعلم وافتتاحهم دوره، حتى إنَّ القادة الكباركانوا طلبة علم، كابن أبي عامر فإنه أوّل ما قدم قرطبة

<sup>(</sup>١) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) عن كتاب: أبو الحسن الحصري القيرواني لمحمد المرزوقي وزميله باختصار وتصرف: ٨ ـ ٩ (مع التحفّط الشديد من التعبير بـ «حضارة عربيّة إسلاميّة صميمة»)، وانظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون: ١: ٣٦٠ ٣٦٠

قدمها طالباً للعلم(١).

ولعل طريقة الطلب والتحصيل العلمي بشتَّى أنواعها كانت مماثلة لما عليه الحال في أفريقية، لكن مما يميّز الأندلس ذلك الإنتاج الضخم من المؤلّفات الأُمّهات والأصول الضخمة التي وصلنا بعضها، وما زال قسم كبير منها مخطوطاً ينتظر من يحققه ويخرجه، وميزة أخرى هي كثرة المكتبات العامّة والخاصّة، حتى بلغت المكتبات العامّة حوالي سبعين مكتبة (٢).

ومن المهم في هذا المقام الإشارة إلى جهود الأمير مجاهد العامري في استقطاب العلماء ورعايته لهم في إمارة (دانية) وما جاورها.

تشير المصادر إلى أن مجاهداً كان من فتيان المنصور بن أبي عامر، وأن المنصور قد ربّاه وعلمه مع مواليه القراءات والحديث والعربية وكان مُجِيداً في ذلك(٣)، وأنه كان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرماً لأهلها(٤). قال ياقوت: «وكان من الكرماء على العلماء، يبذل لهم الرغائب (العطاء الكثير) خصوصاً على القراء، حتى صارت دانية معدن القراء بالمغرب»(٥).

وبالإضافة إلى هذه الخصال الكريمة، والسيرة الحميدة من الأمير مجاهد، فقد اقتنى مكتبة خاصة، أشار إليها المهدوي في مقدمة تفسيره - "التحصيل" - "ووصفها ابن عِذَارى (نقلاً عن حيان بن خلف) بقوله: "وجمع من دفاتر العلوم خزائن جمّة، فكانت دولته أكثر الدول خاصة وأسراها صحابة . . . " (٧).

وكان للأمير مجاهد باع في التأليف ـ أيضاً ـ فألف كتاب «العروض» مما يدلّ

<sup>(1)</sup> الحلة السيراء لابن الأبار: ١: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التاريخ الأندلسي: ٣١٧ و ٤١١ ـ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون: ٤: ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المعجب: ٧٤.

<sup>(</sup>۵) معجم الأدباء: ۱۷: ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۱.

<sup>(</sup>٦) انظر منه: ١/ ٢/ ب.

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب: ٣: ١٥٦.

على قوته فيه (١).

فلا غرو أن يلتف حول هذا الأمير جمهرة من أشهر علماء الإسلام، مثل صاحبنا المهدوي (ت نحو: ٤٤٤)، وأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤) صاحب التآليف المشهورة، والإمام المقدم في علوم القرآن والقراءات (٢)، وأبي العباس أحمد بن رشيق، وكان يحتل في دولة مجاهد أرفع منزلة وولاه جزيرة «مَيُّورَقَة» فكان ينظر فيها نظر العدل والسياسة، ويشتغل بالفقه والحديث، وتوفي رحمه الله عن سن عالية بُعَيْد سنة (٤٤٠)

واللغوي الضرير أبي الحسن علي بن سِيْدَه (ت: ٤٥٨) صاحب «المحكم»، فقد عاش في كنف الأمير مجاهد وانقطع إليه، وألّف بعض كتبه تحت رعايته (٤).

وحافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البرّ (ت: ٤٦٣) صاحب «التمهيد» والمؤلفات الجليلة (ه).

فهذه صورة مشرقة من حياة الأمير مجاهد، واحتفاله بالعلم وأهله، تدلّل على مدى مشاركة الحكام الصالحين في تشجيع العلم ونشره بين الناس.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٧: ٨٠ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: دول الطوائف: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحلة السيراء: ٢: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المخصص: ١: ٨، وابن سيده آثاره وجهوده في العربية، د. عبد الكريم النعيمي: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: دول الطوائف: ١٩٨ و ٤٣٤.



الفصل الأول: اسمه وكنيته ونسبته.

الفصل الثاني: حياته العلمية.

الفصل الثالث: شيوخه.

الفصل الرابع: تلاميذه.

الفصل الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

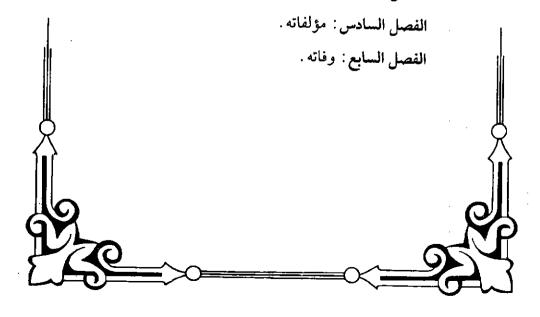

#### تمهيد

لم تهمل كتب التراجم والتواريخ ذكر الإمام المهدوي، ومع أن الكتب التي ترجمت له بلغت (٢٥) خمسة وعشرين مؤلفاً منها خمسة مخطوطة، إلا أن الدارس لحياة هذا الإمام يسترعيه أمران:

١ \_ إهمال بعض الكتب ترجمته \_ والتي كان يتوقع أن تترجم له \_ نحو: «ترتيب المدارك» لعياض، و «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» للدباغ، و «الحلة السيراء» لابن الأبار، و « وفيات الأعيان» لابن خَلّكان.

٢ \_ الإجمال الشديد في حياة أبي العباس المهدوي، والذي لو زال \_ نحو: رحلاته، والبلاد التي سكنها، وأسرته، وتفاصيل دراسته على شيوخه وولادته، والجزم بسنة وفاته \_، لأعطى صورة واضحة عن حياة هذا الإمام، ولأوضح ملامح مهملة في سيرته كانت تهمنا.

وبجانب هذا الإجمال لسيرة المهدوي نرى تكامل المعلومات - إلى حد - عن مَكِّي بن أبي طالب القَيْسي (ت: ٤٣٧)، وعن أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤) من حيث الولادة والنشأة، والرحلات، والشيوخ، والتلاميذ والصفات والأخلاق، والمكانة الاجتماعية التي تبوَّأها وحتى صفة الجنازة (١).

ولعلّ سبب هذه الضحالة في المعلومات ـ بالنسبة لَلمهدوي ـ هو عدم اشتهاره قبل دخوله الأندلس<sup>(٢)</sup>، ويتجلّى عدم اشتهاره إذا صادفنا أن معظم تلاميذه ـ الذين وقفت عليهم ـ أندلسيون. لذا ظل جانب حياته الأولى مطموراً.

<sup>(</sup>١) انظر: القراءات بأفريقيّة: ٣٤٩ - ٣٥٠.

 <sup>(</sup>۲) ذكر القفطني أن المهدوي لما أظهر كتاب «التفصيل» وشى به بعض الناس لدى الأمير مجاهد العامري متولى دانية بأن الكتاب ليس له، وطلب منه أن يؤلف غيره. انظر: انباه الرواة: ١: ٩٢.

# الفصل الأول

## اسهه وكنيته ونسبته

اتفقت معظم مصادر ترجمته على أن اسمه: «أحمد بن عمار بن أبي العباس» إلا الحميدي والضبي وياقوتاً (١) ، فقد ذكروا أن اسمه: أحمد بن محمد، لكن محقق جذوة المقتبس، قال: «بحاشية الأصل: هو أحمد بن عمار التميمي»، ومعروف لمن يطالع بغية الملتمس أنّ الضبي ينقل عن الحميدي كثيراً، وقد صرّح بذلك في المقدمة (٢) ، فلعلّ الضبي نقل من نسخة غير مصحّحة فوقع في التصحيف.

أمّا ياقوت فقد نقل كل ما قاله الحميدي، وزاد فوقه أمرين:

الأول: قوله «أحمد بن محمد بن عمار بن مهدي بن إبراهيم»، فوقع في غلطين:

١ \_ جعله «عمّاراً» جداً للمهدوي مع أنه والده.

٢ ـ أنه جعل «مهدي بن إبراهيم» جدّ أبيه، مع أن مهديّاً جدّه هو لا جدّ أبيه كما صرّح في «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» (٣)

وبيّن ابن الجزري أن مهديّاً جدّ المهدوي لأمه (٤).

<sup>(</sup>١) في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ١١٤، وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ١٦٣، ومعجم الأدباء: ٥: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ص: ١ .

<sup>(</sup>٣) ص: ١٤٤، قال: ﴿وأخبرني به (حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف) جدّى مهدي بن إبراهيم؛.

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية: ١: ٩٢.

الثاني: كنّاه بأبي القاسم، وهو أمر تفرد به دون غيره، وكل من ترجم له ذكر أن كنيته هي: أبو العباس، وهذه الكنية مطابقة لكنية جدّه لأبيه كما ذكر الجميع سوى ياقوت.

أمّا نسبته فهي: «المهدوي» عند الجميع، وهي نسبة إلى مدينة «المَهْدِيّة»، التي اختطها وأسسها أول الحكام الفاطميين عبيد اللّه المَهْدي عام (٣٠٣)(١).

وقد أضاف الحميدي والزركلي ومحمد محفوظ إليه نسبة: «التميمي» (٢). وهي نسبة تفيد أنه منسوب لتميم وهي قبيلة نجدية ، فهل يكون أصله عربيًا من تميم، قدم أجداده مع جيوش الفتح الإسلامي لأفريقية؟، وهو احتمال قوي نظراً لاسمه واسم أبيه . . . ، ونظراً لأن هناك من العلماء من كان عربي الأصل في المغرب والأندلس \_ نحو: أبي عمر بن عبد البر النَمَريّ (٣) (ت: ٤٦٣)، وأبي الحسن علي الحُصَريّ الفيهريّ (١) الشاعر الضرير (ت: ٤٨٨)، وهما في عصر المهدوى .

<sup>(</sup>۱) وإليه تنسب، وكان قد بناها خوفاً على الفاطميات من أبي يزيد صاحب الحمار، وهي الآن في الجمهورية التونسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويحيط بها من ثلاث جهات إلا الجهة الغربية، وتبعد عن القبروان ستين ميلاً، ومساحتها (١٦٩) كلم ، ويعتمد سكانها في معيشتهم على الزراعة والصيد البحري، وفيها أسطول بحري يتكون من (٤٣٤) مركباً، وفيها بعض المصانع. انظر: رحلة التجاني: ٣٢٠ ـ ٣٢٠، وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني: ٢٧٦ ـ ٢٧٧، والروض المعطار في خبر الأقطار للحميري: ٥٦١، والمهدية عبر التاريخ للطيب الفقيه أحمد: ١٨١ وما

<sup>(</sup>۲) في جذوة المقتبس: ١١٤، والأعلام: ١: ١٨٤، وتراجم المؤلفين الترنسيين: ٤: ٣٩٧. وجاءت هذه النسبة \_ أيضاً \_ على عنوان كتاب: «التحصيل» للمهدوي، انظر الجزء الأول من نسخة الظاهرية: ١/١/أ. كما جاءت \_ النسبة \_ في بعض فهارس المكتبات، انظر: مكتبة الزاوية الحمزية صفحة من تاريخها لمحمد المنوني: ١٧، وفهرس مخطوطات خزانة القروبين: ١: ٤٥، وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): ١٦، وفهرس مخطوطات متحف طويقبوسراي (بالتركيه): ١: ٥٠، وغهرها.

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى النَّمْر بن قَاسِط، والنسبة إليه نَمَريّ بفتح الميم استيحاشاً من توالي الكسرات. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب: ٣: ٢٣٨، وتاج العروس (نمر): ٢: ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى فِهْر بن مالك من كِنَانة، والنسبة إليه بكسر الفاء وسكون الهاء. انظر: اللباب: ٣: ٣٢٩.

ومن المترجمين من نسبه إلى المغرب<sup>(۱)</sup>، وإلى القيروان<sup>(۲)</sup>.
ومنهم من وصفه ببعض العلوم التي اشتهر بها، نحو: المفسّر<sup>(۳)</sup>،
والمقرىء<sup>(3)</sup>، والنحوي<sup>(۵)</sup>، واللغوي<sup>(۱)</sup>، والمجود <sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) كالحميدي في جذوة المقتبس: ١١٤، والقفطي في انباه الرواة: ١: ٩١.

<sup>(</sup>٢) كاسماعيل باشا في هدية العارفين: ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) كالقفطي، والسيوطي في بغية الوعاة: ١: ٣٥١، ومخلوف في شجرة النور الزكية: ١٠٨.

 <sup>(</sup>٤) كابن بَشْكُوال في الصلة: ١: ٨٦، والضبي في بغبة الملتمس: ١٦٣، وياقوت في معجم الأدباء: ٥:
 ٣٩، والصفدي في الوافي بالوفيات: ٧: ٢٥٧، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) كالقفطي وابن قَاضَي شُهبة في طبقات النحاة واللغويين (خ): ١ : ٢٢٧، والسيوطي.

٦) كالقفطي .

<sup>(</sup>٧) كالذهبي في تاريخ الإسلام (خ): ٢٤: ٢٢، والصفدي.

# الفصل الثاني

## حياته العلمية

لا تشير لنا كتب التراجم عن سنة ولادة صاحبنا - أبي العباس - ، ولا عن تفاصيل دراسته على شيوخه ، وإنما تذكر أنه «روى وأخذ» عن أبي الحسن القابسي الضرير (ت: ٤٠٣) (١) ، وقرأ بالروايات على أبي عبد اللَّه بن سفيان (ت: ٤١٥) ، وابن المِيْراثي (ت: ٤٢٨) ، والقَنْطَرِيّ (ت: ٤٣٨) ، وجدّه لأُمّه : مهدي بن إبراهيم (٢) . وتذكر بعض الكتب أنه «رحل» فإلى أي الأماكن كانت تلك الرحلة أو الرحلات ؟

ومن خلال دراستي لشيوخه ظهر لي أنّ منهم من هو من القيروان ـ كالقابسي وابن سفيان ـ ، ومنهم من أهل قرطبة ـ كابن الميراثي ـ ، ومنهم من روى عنهم وقرأ عليهم بمكّة: وهما: محمد بن السَّمَّاك (ت: ٣٨٣)، والقنطري (ت: ٤٣٨).

فرحلاته تراوحت بين القيروان ومكّة. وإن كنت لم أقف على شيء عن حياته القيروانية ـ العلمية ـ ، إلّا أنها ـ في ظنّي ـ كان لها الأثر الكبير في تكوين شخصيته العلمية، وإثراء إنتاجه، وبروز ملكاته، نظراً لمكانة وإمامة شيخه أبي الحسن القابسي, في أكثر من فنّ، ولتخرّج جماعة كبيرة على يديه مثل: أبي عبد اللّه بن سفيان، وأبي عمرو الداني.

وكذلك كان لدراسته القيروانية بصمات جليّة على يد أبي عبد اللَّه بن

<sup>(</sup>١) انظر: الصلة: ١: ٨٧، وانباه الرواة: ١: ٩١، ومعرفة القراء الكبَّار: ١: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: معرفة القراء: ١ : ٣٩٩، وغاية النهاية: ١ : ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية النهاية: ١: ٩٢، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (خ): ١: ٢٧٧، وطبقات المفسرين للداودي: ١: ٥٦.

سَفيانُ برزت في نقول المهدوي عنه في «شرح الهداية».

أمّا مكة فيبدو لي أنه رحل إليها أكثر من مرّة، وذلك لأن شيخه ابن السماك الذي أحبره بحديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف) (١) توفي سنة (٣٨٣)، بينما نجد أن شيخه القنطري توفي سنة (٤٣٨) فبين وفاتيهما (٥٥) خمسة وخمسون عاماً ويبعد عندي أن يكون قد جمع الأخذ عنهما في رحلة واحدة.

وقد أشار الداني في ردّه على المهدوي في رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه» إلى بعض المعلومات عن المهدوي أثناء إقامته بمكّة، والذي يظهر أن كلام الداني يفيد رحلة أبي العباس الأولى دون ما بعدها حسب ما احتملته قبل قليل.

قال الداني: «فدل ما ادّعاه على أنه قدم مكّة عالماً إماماً لا طالباً متعلّماً، وسِنُه بدل على أنه قدمها ولم يحفظ القرآن، فتلقّنه في خَلْقِ الأُميين، ومن ضعفة المتلقين، فادّعى العلم قبل التعلّم، والاستنباط قبل التفهّم، والإمامة قبل الطلب. فليت شعري كم قام هذا الإنسان بمكّة، وكم سنة جاور فيها حتى أملى هذا الكتاب (البرهان عن علوم القرآن). . ولعلّه لم يُقم بمكّة إلا أيام الموسم، وزاد على ذلك شهراً أو شهرين أو أشهرًا. . . "(1).

وكلام الداني ظاهر فيه التحامل والغضب والمبالغة، إذ يبعد من مثل المهدوي ألَّا يتلقّن القرآن في بلده ـ المهدية ـ أو في القيروان، لأن طبيعة التعليم آنذاك مقتضية لذلك، ثم يبعد أن يفكر بالرحلة وهو لم يحصل أساسيات العلم الأولى ومنها حفظ القرآن

وقد ذكر المهدوي \_ رحمه الله \_ في «شرح الهداية» أن له شيوخاً مصريين (٣)،

<sup>(</sup>١) أنظر: ابيان السبب الموجب لاختلاف القراءات، للمهدوي: ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه»: ۳۲۰ ـ ۳۲۱، وهي محفوظة في خزانة تطوان بالمغرب/رقم: ۸۸۱ (ضمن مجموع) في ثماني ورقات، وعندي مصورة منها بعثها إلي الأخ الباحث عبد الهادي حميتو من مدينة آسفي بالمغرب جزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الهداية ١٤ . ١٤ .

فهل كانت له رحلة إلى مصر؟؟. لكن ذكر ابن هبة الله الحموي (ت: ٥٩٩ هـ) أنَّ المهدوي اجتاز بأرض مصر حاجّاً (١).

وأيضاً ذكر ابن بَشْكُوال أن ابن الميراثي بعد رحلته إلى المشرق انصرف إلى الأندلس، وروى عنه الناس بها، وحدّث عنه أبو العباس المهدوي (٢)

فهل دخل المهدوي قرطبة لأن ابن الميراثي من أهلها؟؟ وهل أخذ عنه غير القراءات لأن عبارة ابن بشكوال «وحدّث» دون قرأ أو عرض مما يدل على القراءة؟.

وتشير كتب التراجم إلى أنه دخل الأندلس في سنة (٤٣٠)<sup>(٣)</sup>، وشذّ الزركلي فقال: «رحل إلى الأندلس في حدود سنة (٤٠٨)<sup>(٤)</sup>.

ولم تسعفنا المصادر بذكر أسباب هجرته إلى الأندلس، فلعل دوافع هجرته ومبارحته بلاده تعود ـ في ظني ـ للأسباب الآتية :

۱ – ردود الفعل بين السنة والشيعة في المغرب إبّان حكم المعز بن باديس (٤٠٦ – ٤٥٤)، وسببها محاولته الغاء مذهب الدولة الشيعي ـ كما تقدم في التمهيد ـ (٥) فحصلت فتن وأريقت دماء. وقد أشار ابن أبي دينار إلى هذه الفتنة فقال: «ولما استقر (المعز) بصَبْرة خرجت طائفة من القيروان وقتلوا جماعة من الشيعة لأنهم كانوا يتجاهرون بمذهبهم الخبيث، فقُتِلت نساؤهم وأولادهم، وكانت فتنة بالقيروان من أجل النهب والقتل، ولجأت طائفة منهم بالجامع في المهدية فقُتِلوا فيه، وكان لا يرى بالقيروان أحد منهم في الطريق إلا ضرب ضرباً عنيفاً، وربما قتل وأحرق، واجتمع منهم قدر ألف وحمسمئة رجل تحت قصر المنصورية، واستغاثوا بالمعز فأمر بالكف عنهم». (١)

<sup>(</sup>١) انظر: الانتخاب مما ذكر في بعض أي الكتاب (خ): ورقة ٢/ ب.

<sup>(</sup>٢) الصلة: ١: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس: ١١٤، وبغية الملتمس: ١٦٣، والصلة: ١: ٨٧ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الأعلام: ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) راجع ص: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) المؤنس: ٨٢.

وقد ألمح المهدوي في ديباجته لكتاب «التحصيل» أن نوعاً من الكبت لحق أهل السنة وأن قوة السلطة منعتهم من إظهار الحجة فقال: «وقد أمد الله الموفق (مجاهد العامري) أدام الله تمكينه من التوفيق لما انتظم اسمه وفعله، وأبان في سائر الآفاق فضله حتى ظفر أهل السنة القائلون بأن الاسم هو المسمى بالحجج حجة، وركنوا من الاستدلال بها أوضح محجة . . . »(١).

٢ ـ رغبته في إظهار علمه ونشره، فرجا أن يكون له سوق في الأندلس ـ ولعله لم
 يكن مشهوراً في المهدية والمغرب ـ يبث بها علمه.

وساعده على ذلك سماعه بالأمير مجاهد العامري، الذي كان من الكرماء على العلماء، يبذل لهم العطاء الكثير، خصوصاً على القراء، حتى صارت دانية معدن القراء بالمغرب (٢٠). وقد نعته المهدوي بصفات في مقدمة «التحصيل» تنبىء عن مكامن في نفسه من رغبته في انتشار علومه، وأن المُوفَق مجتهد في نشر العلوم، فقال: «... فإذا كان أدام الله توفيقه عديم أتراب وأقران، ونديم آداب وقرآن، وهو مجتهد في أن ينهج للعلوم طريقاً، ويقيم للآداب سوقاً، مع كونها في زماننا هذا سبلاً طامسة في التأميل، وسلعاً كاسدة إلا عند القليل، وما يرغب في المجد واكتسابه ويحرص على حوزه واجتلابه إلا أحرار الرجال، ومعادن الآمال...». (٣)

٣ ـ ولا يبعد أن يكون دافعه إلى الهجرة ـ كما يرى الشيخ محمد الشاذلي النيقر ـ (١)
 يرجع إلى بعض القضايا أو المنافسات التي تضطر العالم إلى أن يبارح وطنه مؤثراً
 الغربة على الاستقرار بين الأهل والعشيرة.

<sup>(</sup>١) انظر ﴿التحصيلِ ۚ: ١/٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخذته من وصف ياقوت للأمير مجاهد في معجم الأدباء: ١٧: ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التحصيل»: ١/ ٢/ب.

<sup>(</sup>٤) في بحث له عن أبي العباس المهدوي ـ المساهمة الافريقية في خدمة القرآن ـ نشر في مجلة : جوهر الإسلام ـ عدد خاص ـ السنة التاسعة عدد: ٢ عام ١٣٩٧ ، ص: ١٥

## بين المهدوي والداني

وعلى أثر دخول المهدوي الأندلس، حدثت بينه وبين الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤) خصومة علمية وردود، يظهر أن المهدوي كان المثير لها والبادىء بها كما أشار إلى ذلك محمد بن محمد بن محمد بن المِجْراد السَّلَوِيّ (ت: ٨١٩)(١) في شرحه على «الدرر اللوامع»(٢) لأبي الحسن علي بن محمّد الرِّباطي المشهور بابن بَرِّي (ت: ٧٣٠)، واسم هذا الشرح: «إيضاح الأسرار والبدائع في شرح الدرر اللوامع»(٣) نقل ابن المجراد نبأ هذه الخصومة في «باب الهمز» عند قول ابن بَرِّي:

فقال ابن المجراد:

قال الشيخ أبو عبد الله الصّفّار (٥) في «الزهر اليانع»(٦) ـ بعد أن نقل قول المهدوي في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وعلّة ذلك ـ وقال: أي الصفار ـ

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الأعلام: ٧: ٤٤، ومعجم المؤلفين: ١١: ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٢) والدرر اللوامع: أرجوزة في مقرأ الإمام نافع من (٢٧٣) بيتا - مع ذيلها - نظمها سنة (٦٩٧) لقيت ذيوعا كبيراً في افريقية ولها شروح كثيرة. انظر: النجوم الطوالع: ٢٢٦ - ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) منه نسخ في الخزانة الملكية بالرباط، انظر: فهرس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط: ٦: ٣٦ - ٣٦

<sup>(</sup>٧) قال المارغني: «وهذه العلة التي ذكرها الناظم تبع فيها أبا العباس المهدوي، انظر: النجوم الطوالع: ٥٥

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن إبراهيم المراكشي إمام القراءات في وقته، أخذ عن شيخ المغرب الرحالة محمد بن رُشيد الفهري، وكان يعارض السلطان أبا عنان فارس بن أبي الحسن المُرِّيني ابفاس القرآن بقراءاته السبع. وله مؤلفات وقصائد في القراءات منها: «الجمان النضيد في معرفة الإتقان والتجويد». توفي سنة (٧٦١). انظر: التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً: ٣١٠، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ٤: ٤: ٥ ، وفهرس ابن غازي: ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن غازي في فهرسه: ١٠٠ باسم: «الزهر اليانع في مقرأ الإمام نافع»، وذكر أن له مختصراً باسم: «اسفار الفجر الطالع في اختصار الزهر اليانع». وسماه في فهرس خزانة القرويين: ٣: ١٤٧ باسم «الزهر اليانع في قراءة نافع» وذكر أنه في جزء واحد قريب من الخرخامة بخط مغربي ورقمه بالخزانة: (١٠٣٩).

«وأظن أبا العباس ينكت على الإمام أبي عمرو بهذا، ولعلّه لم يقف له على القول الموافق لقوله، وهو: أنها حذفت تخفيفاً. . . » ثم قال: «فلا ردّ على الحافظ بهذا الاعتبار». قال الصفار:

"وما زال المهدوي قبل أن يعرف قدر الحافظ يعترض عليه، حتى أنه كلف الأمير مجاهداً ـ نضّر الله وجهه ـ أن يكلف الحافظ الجواب عن أسئلة حرّفها المهدوي، فأجابه عنها في جزء سمّاه: "الأجوبة المحققة عن الأسئلة المحرّفة»، فألقى عليه الحافظ مسألة واحدة سمّاها: بـ "الستينية" ضمنها ستين سؤالاً في الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها، نحو: "يضِيءُ وبريءٌ" فسُقِط في يد المهدوي وتمنى أنه لم يسأله، وبقي فيها كيوم ولدته أمّه. وعززها الحافظ برسالة: "التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه"، وكتب بها إلى الموفق أبي الجيش (٢) في شأن المهدوي». قال ابن المجراد: انتهى بنصه في "الزهر اليانع" (٢).

وسبب تأليف الداني لرسالة «التنبيه» أن أهل مسجد يحيى بن عمار بمدينة دانية كتبوا إليه يسألونه عن بعض مسائل كان المهدوي قد أطلقها عندهم، منها: أن قارىء القرآن إنما يعطى على كل حرف عشر حسنات، إذا كان الحرف ملفوظاً به وإن لم يكن مرسوماً في الكتاب وفي المصاحف، ومنها: أن القرآن إنما جُزِّىء وعدت حروفه في زمن الحجاج. . . ومنها: أن نافعاً القارىء يكنى أبا نُعيم فتصحف إلى أبي رُويهم. ومنها: أن أهل الحجاز وأبا عمرو أبدلوا الهمزة الثانية في ﴿ءأنذرتهم﴾ وبابه ألفاً محضة (٤) . إلى جانب مسائل أحرى .

ومما يقرب وقوع هذه الخصومة بين الشيخين، أن الداني كانت بينه وبين ابن حزم منافرة \_ أيضاً \_ شديدة ووحشة، أفضت بهما إلى التهاجي (٥)

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن خير الاشبيلي في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» من جملة مؤلفات أبي عمرو الداني، ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) هو: مجاهد العامري. انظر: البيان المغرب: ٣: ١٥٥ و ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) وقد أتحفني ــ مشكورا ــ بإرسال هذا النص الأخ الباحث الأستاذ: عبد الهادي حميتو من المغرب

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة «التنبيه»: ٣٢٠ ـ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء: ١٨: أ ٨١. قال الذهبي: «وهذا مُذموم من الأقران موفور الوجود».

وقد حصلت ردود أخرى بين المهدوي والداني في بعض كتبهما فمن ذلك قول المهدوي: «ولا وجه لقول من قال: يعني زيادة الألف بعد الواو نحو: «البلوءا» و «شفعؤا» إنه تقوية للهمزة» (١).

وهذا أحد قولين للداني أوردهما في «المقنع»: ٥٨ ـ ٥٩.

ومن هذه الردود قول الداني في «المقنع» ـ بعد أن ذكر بعض المسائل في مخالفة القراءة لبعض مرسوم المصاحف ـ «وإنما بينت هذا الفصل ونبّهت عليه، لأني رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من «هجاء المصاحف» من منتحلي القراءة من أهل عصرنا. . . وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية، وإفراط الغباوة، وقلّة التحصيل» (٢).

ومن جوانب هذه الخصومة أن الداني ـ فيما ظهر لي ـ لم يترجم للمهدوي في «طبقات القراء» (۳) ـ الذي هو في حكم المفقود إلى الآن ـ مع أنه قد ترجم لأبي عبد اللَّه محمد بن سفيان (ت: ٤١٥) شيخ المهدوي، كما هو ظاهر من نقل الذهبي عنه في ترجمة ابن سفيان (٤).

ونجده أيضاً قد ترجم لنفسه كما هو ظاهر من نقل ابن الجزري عنه في ترجمته نفسه (٥).

ومن جوانب هذه الخصومة \_ أيضاً \_ ما ذكره ابن هبة الله الحموي (ت: ٥٩٩ هـ) \_ أن الداني كان هـ) \_ فيما وجدهُ بخط الحافظ أبي طاهر السَّلَفيّ (ت: ٥٧٦ هـ) \_ أن الداني كان ممن تكلم في نسبة كتاب «التفصيل» للمهدوي وشكك فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقنع في معرفة موسوم مصاحف أهل الأمصار: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزري عنه: «في أربعة أسفار، وهو عظيم في بابه». انظر: غاية النهاية: ١: ٥٠٥. ذكر الخوانساري ـ في روضات الجنات: ٥/ ١٨٢ ـ أن الداني ـ رحمه الله ـ أورد فيه أحوال من قُصد للإقراء من زمن النبي ﷺ إلى سنة خمس وثلاثين وأربعمئة. نقلاً عن كتاب: الإمام أبو عمرو الداني وكتابه جامع البيان في القراءات السبع: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية النهاية: ١: ٢٢١،٥١، ٤٢٢.

قال السَّلَفي: "وعَرَّض (أي المهدوي) يوماً في مجلسه بذكر أبي عمرو الداني، فقال ابنُ سهل: لو رأيته استفدت منه كثيراً، فسكت أبو العباس. وبلغ المجلس أبا عمرو فدعا لابن سهل، ورضي عنه بعد أن كان غضب عليه(١)».

وابن سهل المذكور لازم الداني ثمانية عشر عاماً، ثم جرت بينه وبين شيخه الداني منافسة ومقاطعة (٢).

ولعلّ في هذا العرض لهذا الجانب من حياة المهدوي بياناً لجزء من حياته العلمية.

والناظر لما جرى بين الرجلين، يرى أن الحملة كانت شديدة من الداني بدلالة عباراته التي أطلقها في رسالة «التنبيه»، وفي «المقنع». وما أدري هل جاراه المهدوي في مثل هذه العبارات؟ والراجح أنه اعترف بإمامته وترك التعرض له كما أشار أبو عبد الله الصفّار في النص الذي نقلته عنه.

والناظر في ـ بعض ـ كتب المهدوي يلمس تقديمه الاعتذار والتواضع وحسن الظن في مقدماتها، فيقول في خطبة «شرح الهداية»: «وإلى اللَّه أرغب في العصمة من الزلل، والتوفيق في القول والعمل، بعد الاعتذار من تقصير إن وقع، إذ الصواب مع عدم العصمة لَنْ يكمل . . »(٢).

وقال في «التحصيل»: «وأنا جارٍ فيما أحاوله من هذا الاختصار على مذهبي المعهود في الاعتذار والتواضع والإقرار...»(٤).

# مذهبه الفقهي

يمكنني أن أعتبر المهدوي مالكي المذهب، لأن مخلوفاً عدّه في الطبقة التاسعة من طبقات المالكية الأفارقة (٥). وإن كان المتقدمون كالقاضي عياض في

<sup>(</sup>١) الانتخاب مما ذكر في بعض أي الكتاب (خ): ٣/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية: ١: ٤٢١ ـ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الهداية»: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التحصيل»: ١/٤/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات الماليكة: ١٠٨.

«ترتيب المدارك»، وابن فَرْحون في «الديباج المذهب»، والتَّنْبَكْتي في «نيل الابتهاج» لم يذكروه في طبقاتهم.

ويمكن اعتباره من المالكية لاعتبار ثان، وهو: عنايته بعدهب مالك في تفسيره وإيراده لروايات المذهب، وتقديمه مالكاً على سائر الأئمة حين يسرد المذاهب، والتوسع بعض الشيء في قوله، بينما نلحظ الاقتضاب في ذكره المذاهب الأخرى، وخاصة مذهب أحمد(١).

والمهدوي خلال عرضه لفقرة الأحكام في تفسيره يعرض لأقوال الأئمة الأربعة دون بسط لأدلة أو ترجيح بينها. كما يورد أقوال التابعين وغيرهم من ائمة السلف ممن لم تشتهر مذاهبهم ـ كالنخعي والثوري من غير ترجيح بينها كذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التحصيل»: ١/٤/١ـب، ١/٣٠/١، ١/٤٣/١، ١/٥٧/١، ١/١٧١/١-ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: على وجه التمثيل: ١/٥٧/ب، ١/٦٣/ب.

### الفصل الثناليث

### شيوخسه

لقد كان للمهدوي شيوخ أخذ عنهم العلم \_ قراءة وسماعاً \_ ، وقد استطعت أن أقف له على ستّة منهم، هم:

١ ـ أبو الحسن: علي بن محمد بن خلف القابسيّ (ت: ٤٠٣)<sup>(١)</sup>.

كان إماماً في الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به، ألَّف كتاب «الملخص»(٢) جمع فيه ما اتصل إسناده من أحاديث موطأ الإمام مالك، وكتاب «الممهد» في الفقه، وكتاب «المناسك» وغيرها.

ويبدو أن المهدوي ـ رحمه الله ـ أخذ عن القابسي الحديث والفقه، دون القراءات فالمترجمون للمهدوي يذكرون أنه «روى وأخذ» عن القابسي، ثم يقولون: «وقرأ بالروايات على ابن سفيان، وابن الميراثي».

ومما يقوي احتمالي هذا ما ذكره عياض وابن الجزري<sup>(٣)</sup> أنّ القابسي أقرأ الناس دهراً بالقيروان، ثم قطع الإقراء لما بلغه أن بعض أصحابه استقرأهُ الوالي فقرأ عليه، ثم بعد ذلك شغل نفسه بالحديث والفقه إلى أن رأس فيهما وأصبح إمام عصره.

ونسبته إلى قابس، لأن عمّه كان يشدّ عِمامته شَدَّة قابسية، وإلا فأبو الحسن قَيْرواني

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: ترتيب المدارك: ٤: ٦١٦ ـ ٦٢١، ومعالم الإيمان: ٢: ١٦٨، ووفيات الأعيان: ٣: ٣٢٠، وغاية النهاية: ١: ٥٦٧.

 <sup>(</sup>٢) منه نسخة في المكتبة الخالدية بالقدس تقع في (١١٥) ورقة، وأخرى في مكتبة خدابخش بالهند في
 (٨٩) ورقة. انظر: الفهرس الشامل ـ الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله: ١٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن الداني، انظر: ترتيب المدارك: ٤: ٦٢١، وغاية النهاية: ١: ٥٦٧.

٢ ـ أبو عبد اللَّه: محمد بن سفيان القَيْرواني (ت: ١٥٤)(١).

تفقّه على أبي الحسن القابسي حتى برع في الفقه، ورحل إلى مصر فقرأ على أبي الطيب بن غَلْبون قبل عام (٣٨٠)، وعلى إسماعيل بن محمد المَهْري لورش فقط.

وكان ـ رحمه الله ـ ذا فهم وعلم وعفاف، صنف كتاب «الهادي» في القراءات السبع، و «اختلاف قراءة الأمصار في عدد آي القرآن»، وتوفي بالمدينة بعد حجه ودفن بالبقيع.

٣ ـ أبو بكر: أحمد بن عيسى البَلَوِيّ المعروف بابن الميراثي (ت في حدود: ٢٨)(٢).

محدث حافظ من أهل قرطبة، رحل إلى مكة ومصر، ولقّب بـ «غُنْدُر» لحذقه واجتهاده تشبيهاً له بمحمد بن جعفر غُنْدر (٣) المحدِّث الهذلي (ت: ١٩٣).

٤ - أبو الحسن: أحمد بن محمد القَنْطَرِيّ (ت: ٤٣٨)<sup>(٤)</sup>.

نزيل مكة شيخ مقرىء، أحد القراءات عن أبي الفرج السَّنَبودي، وعلي بن يوسف العَلَّف، وعمر بن إبراهيم الكتاني، وأقرأ الناس دهراً بمكة.

قال الداني: «ولم يكن بالضابط ولا بالحافظ». ذكر ابن خير له كتاب «الاختصار في القراءات» (٥٠).

<sup>(</sup>١) له ترجمة في: معرفة القراء الكبار: ١: ٣٨٠، والديباج المذهب: ٢: ٣٠٤، وغاية النهاية: ٢: ١٤٧، وانظر: فهرسة ابل خير الاشبيلي: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الصلة: ١: ٣٤، وبغية الملتمس: ١٦٢ ـ ١٦٣. وتحرفت نسبته في غاية النهاية: ١: ٩٢ ـ ١٦٣ . الله البراثي»، وهي نسبة لا تصح، وإنما هي لأحمد بن محمد البراثي (ت: ٣٠٢)، ولا يمكن أن يكون المهدوي حدّث عنه، انظر: الأنساب: ٢: ١١٨، وغاية النهاية: ٢: ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) والغُنْدر: هو السمين الغليظ، أو الناعم. ولَقُب محمد بن جعفر بذلك لأنه أكثر السؤال في مجلس ابن جُرَيْج حين قدم البصرة فقال له: ما تريد يا غُنْدر فلزمه. انظر: تذكرة الحفاظ: ١: ٠ ٣- ١ ٣٠، وتاج العروس: (غندر): ٢ - ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معرفة القراء الكبار: ١: ٣٩٦، وغاية النهاية: ١: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرسة ابن خير: ٢١٠.

٥ ـ محمد بن السَّمَّاك: يكنى بأبي الحسين الدَّقَاق، وثقه الخطيب في تاريخه وذكر السمعاني أنه كان يفتي، سمع من أبي القاسم البغوي، وأبي بكر بن أبي داود توفي سنة (٣٨٣)(١)، روى عنه المهدوي بمكة حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)(٢).

وهنا يلحظ أن بين وفاة ابن السماك والقنطري خمسة وخمسين عاماً، ويبعد أن يكون أخذ عنهما في رحلة واحدة، مما يرجح ـ عندي ـ أنه رحل لمكة أكثر من مرة.

٦ مهدي بن إبراهيم: جدّه لأُمّه (٣): حدّثه بحديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)(٤)، ولم أقف له على ترجمة.

هؤلاء شيوخ المهدوي الذين استطعت أن أحصل عليهم، مع استقرائي لكتاب غاية النهاية بتمامه، وهو أوسع وأشمل كتاب يمكن أن يذكر للمهدوي شيوخاً.

ويلحظ أن محمد بن السَّمَّاك (ت: ٣٨٣) أوّل الشيوخ وفاة، فيبدو أن أبا العباس كانت له رحلة مبكرة إلى مكّة. أقول هذا بناء على ما وقفت عليه من ترجمته في «تاريخ بغداد»، و «الأنساب» للسمعاني كما تقدم.

ويلحظ ـ أيضاً ـ أنه شارك شيخه أبا عبد الله بن سفيان بالأخذ عن القابسي لذلك نجد الذهبي شرك بينه وبين ابن سفيان والقنطري في طبقة واحدة من طبقات القراء، وهي الطبقة العاشرة (٥)

ثم نجد المهدوي ذكر أن له شيوخاً مصريين في «شرح الهداية»(٢) أخذ عنهم خلاف ما أخذه عن ابن سفيان، فَمَنْ هؤلاء الشيوخ؟؟

ونجده ينقل: في "شرح الهداية» (٧) أيضاً ـ عن أبي الطيب بن غَلْبون في باب

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ بغداد: ٣: ٤٩، والأنساب: ٧: ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر: البيان السبب الموجب الاختلاف القراءات»: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية النهاية: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «بيان السبب»: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٣٨٠، ٣٩٦، ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٤.

<sup>(</sup>۷) ص: ۱۱۰.

الإمالة، فهل يُعَدُّ أبو الطيب (ت: ٣٨٩) من شيوخه؟، وهل التقى به في رحلة مصرية خاصة، أم أثناء عودته من مكّة؟؟

هذه تساؤلات أطرحها \_ الآن \_ ولا أملك إجابة شافية تجمع جوانب القضية فلعل الأيام \_ إن شاء الله \_ تكشف عن جديد حول شخصية الإمام المهدوي وشيوخه بتفصيل وإلمام.

# الفصسل السرابيع

#### تلاميه

لقد كان لدخول المهدوي الأندلس أثر كبير في انتشار علمه والتفاف طلبة العلم حوله، إذ إنَّ معظم تلاميذه من الأندلس، وقد استطعت أن أقف على أحد عشر تلميذاً صحّ لديّ أخذهم عن أبي العباس، وسأسردهم - معرَّفاً بهم - على الترتيب الهجائي لأسمائهم.

١ \_ أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد الأزْدي (ت: ٤٦٢)(١).

من أهل قرطبة، وأقرأ الناس بها مكان أبي القاسم بن عبد الوهاب ستة أشهر، وروى أيضاً عن مكي بن أبي طالب.

٢ \_ أبو محمد: عبد العزيز القَرَوِيّ المؤدّب، أخذ كتاب «الهداية» عن المهدوي كما ذكر عياض (٢).
 ذكر عياض (٢)، ولم أقف له على ترجمة، ونسبته إلى القَيْروان (٣).

٣ \_ أبو محمد: عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري (ت: ٤٨٠).

من أهل المُرْسِيَة، قرأ القراءات على جماعة منهم: ابن سفيان والطلمنكي ومكي والداني وغيرهم. وكان شديداً على أهل البدع، وحصل له بسبب ذلك فتن وامتحن.

حضر مجالس أبي العباس المهدوي فيما ذكره ابن هبة الله عن الحافظ السّلفي (٤)

<sup>(</sup>١) الصلة: ١: ٩٦.

 <sup>(</sup>۲) الغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض: ١٦٠، وذكره محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين،
 ٤: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب: ٢: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتخاب مما ذكر في بعض آي الكتاب: (خ): ٣/ب، وغاية النهاية: ١/ ٤٢١ ـ ٤٢٢.

٤ - أبو محمد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن عبد البَرّ النَّمَري (ت بعد: ٤٥٠)(١).

- وهو ابن حافظ المغرب صاحب «التمهيد» ، أصله من قرطبة ، روى عن أبيه وعن المهدوي، وكان من أهل الأدب البارع، والبلاغة الرائعة ، وقد دُوَّن الناس رسائله .

٥ ـ أبو محمد وأبو الوليد: غانم بن وليد المَحْزومي (ت: ٤٧٠).

من أهل مالقة، وينعت بصاحب أبي العباس<sup>(٢)</sup>، فقيه، مدرّس، وأستاذ في الآداب، عالم في العربية، له شعر ذكر طرفاً منه الحميدي والقفطي<sup>(٣)</sup>.

ويصدق عليه الوصف بأنه راوية كتب المهدوي، لأن معظم كتبه التي يرويها أصحاب الفهارس أو الأثبات أو البرامج أو المشيخات جاءت برواية غانم عن المهدوى (3).

٦ - أبو عبد اللَّه: محمد بن إبراهيم بن الياس اللَّخْمِي، كان حيّاً عام (٤٨١)(٥)

من أهل المَرِّية يعرف بابن شعيب \_ وهو جده لأمّه \_ روى عن جده شعيب، ومكي بن أبي طالب ، والداني، والمهدوي. وتصدّر الإقراء القرآن بجامع المَرِّية ودرّس العربية والآداب، وكان حسن الخط جيّد الضبط.

ووقع لابن الجزري رواية كتاب «الهداية» من طريقه عن المهدوي (١<sup>٠)</sup>. ٧ ـ أبو عبد اللَّه: محمد بن أحمد بن مُطَرِّف الطرفي (ت: ٤٥٤) <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس: ٢٦٨، والصلة: ١: ٢٧٩، والثاني هو الذي نص على روايته عن المهدوي.

<sup>(</sup>٢) كما في طبقات ابن شُهبة نقلاً عن القراءات بأفريقية لهند شلبي: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) في الجذوة: ٣٢٥، وانباه الرواة: ٢: ٢٨٩، وانظر: الصلة: ٢: ٤٥٨، وغاية النهاية: ٢: ٣. (٤) انظر: الغنية لعياض: ١٢٨، وفهرس ابن عطية: ٥٥، وفهرس ابن غازي: ٤٥، وثبت البَلَوِي: ٣٦٨، وغاية النهاية: ١: ٥٥٣، والنشه: ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) التكملة لكتاب الصلة لابن الابار: ١: ٣٩٩، ومعرفة القراء الكبار: ١: ٤٤٥، وغاية النهاية: ٢

<sup>(</sup>٦) انظر: النشر: ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٧) الصلة: ٢: ٣٨٥، وغاية النهاية: ٢: ٨٩.

من أهل قرطبة، وعرف بالطرفي لكونه أمّ الناس بمسجد طرفة من قرطبة، كان مقرئاً وعجباً في القراءات، فاضلاً صاحب ليل وعبادة، وقرأ ـ أيضاً على مكي واختصّ به وأخذ معظم ما عنده، أخذ عنه كثير من الناس.

٨ - أبو عبد اللَّه: محمّد بن عيسى بن فرج التُّجِيبي المُغَامِي (ت: ٤٨٥) (١).

من أهل طُلَيْطِلَة \_ ومُغَام (٢): حصن بطليطلة نسبته إليه \_ لقي الداني \_ أيضاً \_ واعتمد عليه، لذلك نعته الذهبي بـ: «صاحب الداني». كان عالماً بالقراءات ووجوهها ضابطاً لها، عارفاً بمعانيها، ذا دين وفضل، وقد حبس كتبه على طلبة العلم، بالعَدْوة والأندلس.

٩ - أبو بكر وأبو عبد الله: محمد بن المفرج بن إبراهيم البَطَلْيَوْسي (ت: ٤٩٤)<sup>(٣)</sup>.

يعرف بالرَّبَوْيَلُهُ، قرأ \_ أيضاً \_ على مكي، والداني، والأهوازي، ومحمد بن حسين الكارَزِيني، قال الذهبي: «وما علمت أحداً جمع الأخذعن هؤلاء».

وزعم أنه قرأ على القنطري شيخ المهدوي. وذكر ابن بَشْكُوال أنه كان يكذب في رحلته إلى المشرق.

١٠ \_ أبو عمران: موسى بن سليمان اللَّخْمي (ت: ٩٤٤)(٤).

من أهل العدوة استوطن المَرِّية، مقرىء فاضل عالي الإسناد، وقرأ ـ أيضاً ـ على مكي، وأحمد بن أبي الربيع.

11 ـ أبو الحسين: يحيي بن إبراهيم اللَّوَاتي المعروف بابن البَيَّاز (ت: ٤٩٦) (٠٠).

<sup>(</sup>١) الصلة: ٢: ٥٥٨، وبغية الملتمس: ١١٠ ـ ١١١، ومعرفة القراء الكبار: ١: ٤٤٣، واللباب: ١:

 <sup>(</sup>٢) أو: مُغامة ضبطها ابن الأثير في اللباب: ٣: ١٦٣ بضم الميم، وضبطها ابن عبد الحق في المراصد:
 ٣: ١٢٩٣ بالفتح.

<sup>(</sup>٣) الصلة: ٢: ٣٦٠ ـ ٥٦٤، ومعرفة القراء: ١: ٤٥٤، وغاية النهاية: ٢: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الصلة: ٢: ٣١٣، وغاية النهاية: ٢: ٣١٩، وانظر منها: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الصلة: ٢: ١٧٠، وبغية الملتمس: ٤٩٧ ـ ٤٩٨، ومعرفة القراء: ١: ٤٥٠، وغاية النهاية: ٢: ١٠٥، وغاية النهاية: ٢: ٣٦٤، ونسبته إلى لواته ـ بالفتح ـ : ناحية بالأندلس عن أعمال فريش. انظر معجم البلدان لياقوت: ٣٦٤،

من أهل المُرْسِيَة، قرأ ـ أيضاً ـ على مكي، والداني، وأبي عمر الطَّلَمَنْكِي، فحاز علماً جمّاً، ورحل إلى المشرق وحجّ.

ألّف كتاب «النبذ النامية»، وعمّر دهراً ومات وله تسعون سنة، وقد اختلط في آخر عمره، قال الذهبي: «وقد وقع لنا سنده بالقراءات عالياً، وفرحنا به وقتاً ثم أوذينا فيه وبان لنا ضعفه». وذلك لاختلاطه في أُخَرَةٍ.

وقد وقع سند «الهداية» لابن الجزري من طريقه (١).

هؤلاء هم الأحد عشر الذين ثبت أخذهم وتلقيهم عن أبي العباس، ونجد أن منهم مجموعة قرأت على مكي بن أبي طالب، وعلى الداني، مما يدل على أن للمهدوي منزلة علمية تقارب هذين العالمين مما دعا هؤلاء التلاميذ للأخذ عنه كما أخذوا عن مكي والداني.

وأنبّه \_ أثناء تعريفي بتلاميذ المهدوي \_ أن البعض نسب له بعض من أخذ عنه، والأمر ليس كما قالوا:

١ ـ قال ابن الجزري: «ووقع في كلام بعضهم أنه (يعني علي بن أحمد بن محمد الغرناطي» (ت: ؟) قرأ على المهدوي، وهو غلط وقع من عبد المنعم بن الخَلُوف، والصواب أنه قرأ على غانم عنه» (٢).

٢ - علي بن أحمد بن محمد بن أشج الطليطلي (ت: ٥١٣) عده بعض الباحثين من تلاميذ المهدوي، وليس كذلك، والصواب أنه قرأ على محمد بن المفرج البَطَلْيَوْسي عنه، وقرأ على محمد بن عيسى المُعَامي عنه (٣).

٣ - عبد الوهاب بن حكم (ت: ؟) عدّه - أيضاً - بعض الباحثين من تلاميذ المهدوي، والصواب أنه قرأ على محمّد بن عيسى المعامي عنه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: النشر: ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية النهاية: ١: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصلة: ٢: ٤٢٥، وغاية النهاية: ٢: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية: ٢: ٢٢٥.

# الفصل الضامس

# مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لقد كان لأبي العباس مكانة علمية مرموقة \_ وبالأخص بعد دخوله الأندلس \_ بوَّأَته منزلًا بين أهل العلم، وإذا أردنا أن نظهر هذه المكانة، يجدر بنا أن نبرز ملامحها وسماتها، ولعلّ أبرز هذه السمات تتجلى في أُمور:

١ ـ ثناء العلماء عليه، ووصفه بصفات الإمامة والأستاذية والشهرة والتقدم والرئاسة،
 وجمع فنون القرآن، وإتقان التأليف وحسنه ونفعه.

قال الحميدي: «وكان عالماً بالقراءات والأدب متقدّماً، ذكره لي بعض أهل العلم بالقراءات، وأثنى عليه (١٠).

وقال اليمني: "من الأئمة المشهورين بالنحو، والقراءة، والتفسير" (٢).

وقال الذهبي: «وكان رأساً في القراءات والعربية» (٣).

وقال الصفدي: "وكان مقدّماً في القراءات والعربية" (٤).

وقال ابن الجزري: «أستاذ مشهور»(ه).

وقال ابن جزي: "وأمّا أبو العباس المهدوي: فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن»(٦).

وقال الزركشي: «والمهدوي حسن التأليف» (٧٠).

(٢) اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: ٤٢، وانظر: البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: ٦١.

(٣) معرفة القراء الكبار: ١: ٣٩٩.

(٤) الوافي بالوفيات: ٧: ٢٥٧، وانظر: بغية الوعاة: ١: ٣٥١، وطبقات المفسرين للسيوطي: ٣٠.

(٥) غاية النهاية: ١: ٩٢، وانظر: طبقات المفسرين للداودي: ١: ٥٦.

(٦) التسهيل لعلوم التنزيل: ١٠:١٠.

(٧) البرهان في علُّوم القرآن: ٢/ ١٥٩.

٢ - أخذ جمهرة من تلاميذ الأندلس عنه ممن أخذوا عن أبي عمر الطَلَمَنكي (ت: ٤٢٩) - الذي عُدَّ أول من أدخل القراءات إلى الأندلس (١) - ، وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، وأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، وأبي عمر يوسف بن عبد البَرَّ النَّمَرِيّ (ت: ٤٦٣)، وغيرهم من علماء المغرب والأندلس، مما يجعل للمهدوي مكانة تقارب أو تساوي \_ في بعض الفنون \_ هؤلاء الأعلام، مما دفع تلاميذه لإشراكه في المشيخة معهم.

٣ ـ نقل طائفة من العلماء بعض كتب المهدوي بالإسناد إليه في مشيخاتهم أو فهارس ما رووه عن شيوخهم، نحو: ابن عطية (ت: ٥٤١)، والقاضي عياض (ت: ٥٤٥)، وابن خير الإشبيلي (ت: ٥٧٥)، وابن غازي (ت: ٩١٩) (٢)، مما يعطى كتبه قيمة ومزية بين الكتب المؤلفة في فنها.

نقولات العلماء عنه في مصنفاتهم سواء في القراءات أم التفسير أم الإعراب وتعليل القراءات، وغيرها، مما يبرز لهذا الإمام أستاذيّته وشهرته عند هؤلاء الأثمّة أمثال: ابن عطية (ت: ٥٤١) في تفسيره (٣)، وأبي شامة المقدسي (ت: ٦٧٥) في "المرشد الوجيز» (ئ)، والقرطبي (ت: ٦٧١) في تفسيره (٥)، وابن أبي السداد المالقي (ت: ٧٥٦) في «الدر النثير» (٢)، وأبي حيان (ت: ٧٤٥) في تفسيره (٧٤٥) في السدر (ت: ٧٤٥) في «الدر النثير» (١٥٠) في «الدر النثير» وأبي حيان (ت: ٧٤٥) في الدر النثير» وأبي حيان (ت: ٧٤٥) في الدر (د: ٧٤٥) في «الدر (د: ٧٤٥)

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية: ١: ١٢٠، والنشر: ١: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: فهرس ابن عطية: ٥٥، ٩١، ٩١، والغنية لعياض: ١٢٨، ١٦٠، وفهرسة ابن خير: ٣١، ٣٤، ٤٤، وفهرس ابن غازى: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحرر الوجيز: ١: ١٠٦، ١٠٦، ٣٥٧. (ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).

<sup>(</sup>٤) انظر منه: ص: ١٤٠ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ـ مثلاً ـ : ١: ١٤٠، ٣: ١، ٥: ١٥، ١١: ١٧٥، ١٣: ٢٨٢، ١٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر منه: ٣٩/ب. وقد قام بتحقيقه: أحمد عبد الله المقري لنيل درجة (الدكتوراه) من الجامعة الإسلامية بالمدينة عام (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: البحر المحيط: ١: ١٩٧، ٣٦٥، ٢: ٣٤٠.

المصون (۱) و ابن الجزري (ت: ۸۳۳) في «النشر»، وتقريبه (۲) و «الفوائد المجمعة ((1)) و «منجد المقرئين» ((1)) و ابن حجر ((1)) في «فتح الباري» ((1)).

٥ ـ وتبرز مكانة أبي العباس ـ رحمه اللّه ـ في مؤلفاته ـ أو أجزائها ـ التي خلفها لنا.

ومما لا شكّ فيه أن مؤلفات هذا الرجل للناظر فيها ـ تدلّ على تمكنه من عدة علوم، أبرزها: القراءات، والعربية: نحواً، وصرفاً، وبلاغة، وعروضاً.

كما أنه في تفسيره \_ «التحصيل» \_ يتطرق للأحكام الفقهية، ويذكر الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، واختلاف عدد الآي: الفواصل القرآنية.

وهذا العلم الوافر ـ الذي لا بدّ للمفسر منه ـ يبيّن ثقافة أبي العباس، ومدى العلوم التي نالها وحصّلها، حتى تسنى له إنتاج مثل هذه المصنفات.

وقد أثنى كل من ابن عطية وابن جزي الكلبي \_ رحمهما الله \_ على تأليفه ؛ فقال ابن عطية : «وأبو العباس المهدوي \_ رحمه الله \_ متقن التأليف» (٦).

وقال ابن جُزَيّ: «وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التأليف، حسن الترتيب...» (٧٠).

وأشار كثير من علماء المؤرخين إلى أن كتبه نافعة ومفيدة، فقالوا: «وألّف كتباً كثيرة النفع» (^^)، و «صنّف كتباً مفيدة» (٩٠)، و «ألّف

<sup>(</sup>١) انظر منه ـ مثلاً ـ : ٣: ٥٠٠ ٤: ٦٤٠ ٥: ٥٤ ، ٦: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر: ١: ٩، ٣٦\_ ٣٦، ٤٦٧، ٤٨١، ٨٨٨، والتقريب: ٣٩، ٤٠، ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر منه: ٢٤/ أ ـ ب، ٢٦/ ب.

<sup>(</sup>٤) انظر منه: ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) في كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ٩: ٢٥ (ط. البهية).

<sup>(</sup>٦) انظر: المحرر الوجيز: ١: ٥٠ (ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).

<sup>(</sup>V) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ١٠:١٠.

<sup>(</sup>A) ابن بشكوال في الصلة: ١: ٨٧، والقفطي في انباه الرواة: ١: ٩١.

<sup>(</sup>٩) الذهبي في المعرفة: ١: ٣٩٩، والصفدي في الوافي: ٧: ٢٥٧، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين (خ): ١: ٢٧٧، والسيوطي في طبقات المفسرين: ٣٠، والبغية: ١: ٣٥١، ومخلوف في شجرة النور: ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) اليمني في اشارة التعيين: ٤٢، والفيروز آبادي في البلغة: ٦١.

كتباً كثيرة نافعة مشهورة»(\)، و «ألف التواليف. . . ،

ومدح الضبي تأليفه في التفسير، فقال: «ألف في التفسير كتاباً حسباً»(٣). وأطرى القفطي على تفسيريه ـ «التفصيل» و «التحصيل» ـ بقوله: «والكتابان مشهوران في الآفاق سائران على أيدي الرفاق»(٤).

وسأتناول كتبه \_ في الفصل القادم \_ ببيان ما صحّت نسبته منها إليه، وبيان أسمائها، وعرض ما اشتملت عليه \_ لما وقفت عليه منها \_ ، وبيان أماكن وجودها ـ ما أمكن ـ في المكتبات الشهيرة، وبيان ما حقق منها أو من بعضها.

وقد وصف المهدوي ـ رحمه اللَّه ـ بالتقدم في الآداب، فمما يظهر أدبه بيتان من الشعر أنشدهما في مقدمة «التحصيل»، وكأنه يرمز فيهما إلى ما ذكره القفطي من أنه «لمّا أظهر هذا الكتاب - التفصيل - قيل: - لمتولي الجهة التي نزل بها من الأندلس ليس الكتاب له، وإذا أردت علم ذلك، فخذ الكتاب إليك واطلب منه تأليف غيره. ففعل ذلك، وطلب غيره. فألف له «التحصيل»...»(٥).

ففي البيت الأول: يعترف بأفضال وإنعام الأمير مجاهد العامري عليه، ويطلب من نفسه أن تعفو عنه بسبب قبوله وشاية الوشاة بانتحال التأليف، وسوء الظن بالمهدوي، أو أن تعفو وتحسن في العفو، وأن ترفق وتأتي بألطف الألفاظ نحو أولئك الوشاة، وقد قيل: «مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ» (٦).

وفي البيت الثاني: يبيِّن مجهوده الذي بذله في التصنيف، وأنه بلغ منتهى ما يقدر عليه، وهذا ما يسلي به نفسه من أنه عذرها ونفي عنها عيب العجز والانتحال

<sup>(</sup>١) ابن مكتوم في تلخيص أخبار النحويين واللغويين (خ) ورقة: ٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري في غاية النهاية: ١ : ٩٢، والداودي في طبقات المفسرين: ١ : ٥٦، وطاشكبري في

مفتاح السعادة: ٢: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) بغية الملتمس: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) أنباه الرواة: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: انباه الرواة: ١: ٩١ ـ ٩٢

<sup>(</sup>٦) وهو مثل يقال: في العفو عند المقدرة، أي: ظفرت فأحسن. انظر: الأمثال لأبي عبيد: ١٥٤،

والصحاح (سجع): ١: ٣٧٢.

والسرقة العلمية، وبهذا الجهد استحق الفرحة والظفر وعظمة نفسه لديه.

قَضَى لِمَا فِي النَّفْسِ مِن حَقِّ أَنْعُم أَقُولُ لها: \_ مَهْلاً \_ «مَلَكْتِ فَأَسْجِح» فغاية جهدي منتهك كنه قوتي ومبلغ نفس عذرها مثل مِبْجَح (٢)

والبيتان مع ما صوراه من عمق أدبي، يعطيان نموذجاً من أخلاق أبي العباس المهدوي يتمثل في: حسن العفو والأدب، والتواضع، وطهارة النفس وزكاتها.

<sup>(</sup>١) في مقدمة «التحصيل»: ١/ ٢/ب.

<sup>(</sup>٢) البجح: الفرحة والظفر والمباهاة بالشيء. انظر: مادة (بجح) في اللَّسان: ٢: ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

# القصل السادس

# مؤلفاته

لم يكن أبو العباس المهدوي مكثراً في التأليف فيما يبدو من مؤلفاته التي صحت لديّ نسبتها إليه، ويمكن أن يكون له مؤلفات ولم يشأ اللّه لها أن تذيع وتنتشر، ويتناقلها الناس، ولكن الاحتمال الأول لعلّه \_ أقوى لسببين:

الأول: أن أصحاب المشيخات لما رووا كتبه لم يذكروا سوى كتباً معدودة، مع أن بعض هؤلاء بينهم وبين المهدوي رجل كابن عطية (١)، أو رجلان كابن خير الأشبيلي (٢).

الثاني: أنا نجد أن كتب التراجم احتَفَتْ بذكر عدد مؤلفات مثل: مكي ـ التي أبلغها الضبي إلى خمسة وثمانين تأليفاً ـ (٣)، والداني الذي ذكر الذهبي أن له مئة وعشرين مصنّفاً (٤)، بينما نجد الكثير منها تذكر للمهدوي بعض التآليف.

وفي هذا الفصل سأقسم مؤلفات المهدوي الى ثلاثة أقسام:

١ \_ قسم صحت نسبتها إليه، وهي ستّة مؤلفات.

٢ ـ وقسم لم تصح نسبتها إليه، وهو مؤلف واحد.

٣ \_ وقسم سكتت عنها المصادر، وهي ستةُ مؤلفات.

<sup>(</sup>١) انظر: فهرسه: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرسته: ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بغية الملتمس: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تذكرة الحفاظ: ٣: ١١٢١.

# القسم الأول: مؤلفات صحت نسبتها للمهدوي:

وسأعرض هذه المؤلفات حسب ترتيب تأليفها التاريخي الذي استنتجته :

الكتاب الأول: «الهداية»: وهو كتاب في القراءات السبع مختصر، أشار إلى اسمه وموضوعه وحجمه المؤلِّف في مقدمة «شرح الهداية» (۱). وذكره كثير ممن ترجم للمهدوي في مؤلفاتهم (۲). كما ذكره بعض أصحاب الفهارس بأسانيدهم إلى المهدوي، مثل: ابن عطية (۱)، والقاضي عياض (۱)، وابن خير (۱۰)، وابن غازي (۱۲)، وذكره ابن الجزري - أيضاً - رواية وقراءة بإسناده إلى المؤلِّف (۷).

وهذا الكتاب في حكم المفقود \_ فيما أعلم \_ ، وقد تتبعت كثيراً من فهارس المخطوطات لعلّي أظفر بشيء عنه، وسألت بعض أهل الاختصاص فلم يعرفوا عنه شيئاً (^)

وفي هذا المقام أنبّه على ثلاثة أمور:

١ - أن الزركشي والسيوطي - رحمهما اللّه - لمّا ذكرا أهمية معرفة توجيه القراءات ووجهها، قالا: "وقد اعتنى الأئمّة به، وأفردوا فيه كتباً، منها: . . .

<sup>(</sup>١) انظر: ص: ٣.

<sup>(</sup>٢) نحو: غاية النهاية: ١: ٩٢، وطبقات المفسرين للداودي: ١: ٥٦، ومفتاح السعادة: ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في فهرسه: ٥٥، ٩١.

<sup>(</sup>٤) في الغنية: «فهرست شيوخ القاضي عياض»: ١٢٨، ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٣١، باسم «الهداية إلى مذاهب القراء السبعة».

<sup>(</sup>٦) في فهرسه: ٤٥.

<sup>(</sup>٧) في النشر: ١: ٦٩\_٧٠.

<sup>(</sup>A) ووجدت في فهرس مكتبات المانيا: ص ٧٤٥، تسمية كتاب «الهداية» لأحمد بن عمار المهدوي (ت:

٤٤٠ هـ)، وبالاتصال والمراسلة مع مكتبة للبحث العلمي في (وست بادن بألمانيا)، ردّت إليّ برسالة مفادها أن كتاب «الهداية» لا يمكن تصويره على ورق أو فلم. فيفهم من كلامهم أنّه موجود، لكن هو في حالة رثّة للغاية، والله أعلم.

كما راسلت مكتبة برلين، وسألت عن «الهداية» فردّوا إليّ برسالة تفيد أن المستشرق (أوتبرتزل) نشر ملخصاً عن محتويات «شرح الهداية» في مجلة (ISLAMICA) في ليبزج عام (١٩٣٤ م) من ص: (٢٤ ـ ٢٥) من المجلة المذكورة.

و «الهداية» للمهدوي»(١). والصواب أن مؤلّف المهدوي في توجيه القراءات هو: «شرح الهداية».

٢ ـ جاء في فهرس الخزانة الحسنية تحت رقم: (٤٩٣) عنوان: «الهداية في وجوه القراءات السبع» (٢). والصواب أن هذا الكتاب هو: «شرح الهداية»، وهو أحد نسخ أربع اعتمدت عليها في تحقيقي.

٣ ـ وجدت في الجامعة الإسلامية ـ بالمدينة ـ مصورة برقم: (٣٩٣١) على غلافها الجانبي عنوان كتاب: «الهداية» لأبي العباس المهدوي تقع في (٣٦) ورقة ـ كذلك صنفت في فهرس مطبوع على الآلة الكاتبة ـ وعليها ختم: سعيد عبد الله المحمد ـ وهو شيخ قراء حماة ـ ، وتبيّن لي أن هذه المصورة ـ بعد الفحص ـ هي كتاب: «الغاية في القراءات العشر» لابن مِهْران النَّيْسابوري (ت: ٣٨١).

وكما أشرت آنفاً أن كتاب «الهداية» في حكم المفقود، إلا أنه قد حُفظ لنا بواسطة ثلاثة كتب بأصول القراءات، والكلمات المختلف فيها بين القرّاء في السور \_ الفرش \_ منه. وهذه الكتب هي:

١ \_ كتاب: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (ت: ٨٣٣)، ففي هذا الكتاب نصوص كثيرة من «الهداية»، وفيه بيان لما في «الهداية» من أصول القراءات وفرشها.

وقد حوى أيضاً «تقريب النشر» \_ الذي هو مختصر للنشر \_ جملة من النصوص الدالة على ما في «الهداية».

٢ - كتاب: «الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة» (٣) لابن الجزري - أيضاً - ، وقد جمع في هذا الكتاب زيادات أربعة كتب على ما في الشاطبية ، وهذه الكتب الأربعة هي: «التبصرة» لمكي بن أبي طالب (ت: ٤٣٧)، و «الهداية»

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ١: ٣٣٩، وانظر: الإتقان في علوم القرآن: ١: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط: ٦: ١٩٧.

 <sup>(</sup>٣) عندي منه نسخة نسختها \_ بمصر \_ عن نسخة بخط أحد تلاميذ المؤلف، وهي محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم: (٤٣٩٠٩) ميكروفلم.

للمهدوي، و «الكافي» لابن شريح (ت: ٤٧٦)، و «تلخيص العبارات بلطيف الإشارات» لابن بَلِّيمة (ت: ٥١٤)، والكتب الأربعة في القراءات السبع، وهي مطبوعة إلا «الهداية».

٣ - كتاب: «تحصيل الكفاية من الاختلاف الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية» (١) لمؤلف مجهول، وسار فيه على نمط ابن الجزري في «الفوائد المجمعة»، إلا أنه خالفه في أمرين:

الأول: جعل كتاب «التيسير» لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤) مكان «تلخيص العبارات».

الثاني: صدر المسألة المختلف فيها بين الكتب الأربعة ببيت من الشاطبية ليقرب بهذا العمل كتابه للباحثين فيه.

الكتاب الثاني: «الكفاية في شرح مقارىء الهداية»: ذكره المهدوي في «شرح الهداية» آخر سورة الرحمٰن بقوله: «وقد أوضحت القول في هذه المسألة في كتاب الكفاية» (٢).

ورواه ابن خير الأشبيلي عن أبي عبد اللَّه محمد بن سليمان النفزي المعروف بابن أحت غانم ـ سماعاً لأكثره ومناولة لجميعه ـ عن أبي محمد غانم بن وليد المخزومي عن المهدوي (٣).

وهذا الكتاب ألَّف المهدوي قبل «شرح الهداية» كما هو ظاهر من النص المنقول عنه.

وسأعود للكلام عن «الكفاية» في القسم الثالث من مؤلفات المهدوي. الكتاب الثالث: «شرح الهداية»، وهو موضوع رسالتي هذه، وسيأتي مزيد

<sup>(</sup>۱) عندي مصورة منه \_ عن دار الكتب القطرية ترقيم عام (٢٤١)، وخاص (١٠٨٦/ ٥/٦) \_ أرسلها لي \_ مشكورا \_ الأخ سالم عبد القوي البكري من الدوحة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الهداية»: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرسة ابن خير: ٤٣.

إيضاح حول اسمه في الباب الثاني: مبحث تحقيق تسميته (١).

والذي يظهر أن هذا الكتاب ألّفه بعد عام (٤١٥)، وذلك أنه ذكر في مواضع عدّة من «الشرح» شيخه: أبا عبد اللّه محمد بن سفيان، وتَرحَّم عليه (٢٠)، فدلّ هذا الدعاء منه لشيخه على أنه ألَّفه بعد وفاته، وهو عام (٤١٥) (٣).

الكتاب الرابع: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»: وهو التفسير الكبير، ذكره في مقدمة «التحصيل»(3)، ورواه القاضي عياض بسنده عن المؤلّف(6)، وذكره القفطى(1)، وحاجي خليفة(٧).

ويفهم من كلام القفطي أن تأليف «التفصيل» كان قبل عام (٤٣٠)، وهو العام الذي دخل فيه المهدوي الأندلس.

أمّا عن ترتيب الكتاب فقال حاجي خليفة: «وهو تفسير كبير بالقول<sup>(۸)</sup> فسّر الآيات أوّلًا، ثم ذكر القراءات، ثم ذكر الإعراب، وكتب في آخره قواعد القراءات، ثم اختصره وسمّاه: «التحصيل<sup>(۹)</sup>».

والكتاب منه أجزاء متفرّقة \_ لا تشكل تفسيراً متكاملًا \_ في المكتبات التالية :

١ \_ يوجد منه جزء في المكتبة الوطنية / باريس/ رقم (٥٩٤) (١٠) يبدأ من قوله تعالىٰ بالبقرة: ٣٥ ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة... ﴾ إلى نهاية سورة التوبة، ويقع في (٣٢٠) ورقة، كتب في القرن التاسع.

٧ \_ ومنه المجلد الثامن في مكتبة الجامع الكبير /صنعاء/ رقم:(١٠٠)، ويقع

<sup>(</sup>١) انظر: ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الهداية» ١٤، ١٣١ ـ ١٣٢، ١٤٩، ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ترجمة ابن سفيان في الفصل الثالث من هذا الباب: ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر منه: ١/ ٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الغنية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) في أُنباه الرّواة: ١: ٩١ - ٩٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الظنون: ٤٥٩.

 <sup>(</sup>A) لعله يعني بالدراية وليس تفسيرا بالأثر.

<sup>(</sup>٩) كشف الظنون: ٤٦٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر: فهرس المكتبة الوطنية (بالفرنسية): ٤: ٣٤، ١١١.

في (٣٩٨) ورقة، بخط نسخي قديم<sup>(١)</sup>.

٣ ـ ومنه قطعة في خزانة القرويين / فاس/ رقم: (٤٢)، في جزء واحد ضخم
 في كاغد أوّله: «الحمد للَّه الذي أخرج الخبأ، وأنبت الحبّ والرزق. . . » إلى آخر
 سورة هود، تقع في (٢٢٢) ورقة، بعنوان: «التفصيل والتحصيل» (٢).

الكتاب الخامس: «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» ذكره ابن عطية (٢)، والقاضي عياض (٤)، وابن خير (٥)

وذكر القفطي قصة تأليفه فقال: \_ في ترجمة المهدوي \_ "وألف كتباً كثيرة النفع، مثل كتاب: "التفصيل"، وهو كتابه الكبير في التفسير، ولما أظهر هذا الكتاب في الأندلس، قيل لمتولي الجهة التي نزل بها من الأندلس: ليس الكتاب له، وإذا أردت علم ذلك فخذ الكتاب إليك واطلب منه تأليف غيره. ففعل ذلك وطلب غيره، فألف له "التحصيل"، وهو كالمختصر منه، وإن تغيّر الترتيب بعض تغيّر، والكتابان مشهوران في الآفاق، سائران على أيدي الرفاق... "(٢)

وتوضيح هذه القصة ذكره الحافظ أبو طاهر السّلفي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن الحسن بن سعيد الداني قال: "لما قدم أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي دانية في أيام إقبال الدولة، وأتحفه بكتابه المترجم بكتاب "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل"، أمر له بما يساوي ألف دينار، وهو كتاب يحتوي على ثلاثين سفراً. فأكثر الناس في ذكره، ومنهم أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء المعروف بالداني وكان خصيصاً بإقبال الدولة من فقالوا: هذا تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي المصريّ، فبلغ المهدوي ذلك، وكانوا قد سألوه في اختصاره فأبي، فلما أتاه هذا منهم أحضر من يُمليه عليه، فأملي هذا الاختصار الذي

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير: ١: ١٢٩ \_ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس مخطوطات خزانة القرويين: ١: ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) في فهرسه: ٥٥، ٩١، ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) في الغنية: ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٤٤

<sup>(</sup>٦) انظر: انباه الرواة: ١: ٩١ ـ ٩٢.

هو في أيدي الناس في خمسة وثلاثين يوماً، وترجمه بكتاب « التحصيل لفوائد كتاب التفصيل»، فأقر الناس كلهم بفضله، وحضر مجلسه كلّ وزير وكبير وفقيه في الجامع، فقُرِىء عليه وسمعوه منه (١)».

وذكر هذه القصة ابن هبة الله الحموي الخطيب (ت: ٥٩٥ هـ) من وجه آخر، وذلك أن أبا العباس المهدوي لما اجتاز بمصر حاجّاً اجتمع بأبي الحسن علي بن إبراهيم الحوّفي (ت: ٤٣٠ هـ)، وكان الحوّفي قد ألّف كتاباً بالتفسير - غير كتابه «البرهان» - سماه: «الموعب» في أربعة أسفار، فاستعاره المهدوي منه قبل أن يُسمعه، ولم يكن وضع له مقدمة ولا افتتحه بخطبة، ولا نقل منه أحد شيئاً، فاتفق موت الحوّفي في حال غيبة المهدوي في الحجّ، فبلغه نعيّه في أثناء رجوعه من مكة، فلما وصل مصر ولم يَظهر للكتاب خبر صنع له خُطبة وترجمه بـ «التحصيل» ولم يُغير منه شيئاً (٢). وهذه الرواية تفيد أن الكتاب الذي ادّعاه المهدوي هو «الموعب» للحوّفي، وانتحله بـ «التحصيل» لا «التفصيل» كما جاء عن السّلفي والقفطي.

لكن ابن هبة الله ردّ هذه الحكاية من وجهين:

أ\_صدّرها بقوله: «وذكر لنا لا من وجه يوثق به» بما يدّل على عدم ثبوتها لديه.

ب لما وقف على نسخة - قديمة - من «الموعب»، وقارن بينه وبين «التحصيل» للمهدوي لم يَظفر بينهما باختلاف، فجوّز أن يكون الناسخ نسخ «التحصيل» بأسره، ثم ترجمه «بالموعب»، واقتصر على مقصود الكتاب، وعزاه إلى مشهور من علماء التفسير حسداً للمهدوي، قال: «وهذا في الظن، فاللطخ بمثل هذا الطبع لا يزول أثره من الطبع، فإن المهدوي غير قاصر في فنّه، ولا خامل في ذكره (۲)».

<sup>(</sup>١) الانتخاب مما ذكر في بعض آي الكتاب (خ): ٣/ب.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ٢/ ب-٣/ أ.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٣/ أ.

وقد أشار المهدوي في مقدّمته إلى طلب الأمير مجاهد باختصاره، فقال: "أمر المُوفَّق أطال اللَّه بقاءه للعلوم يرفعها وللمعاني يجمعها، وللمكارم يصنعها، ولعصابة الأدب يذبّ عنها ويمنعها باختصار كتاب: "التفصيل الجامع لعلوم التنزيل" - المؤلَّف بخزانته العالية، أدام اللَّه فيها بدوام أيامه النعم المتوالية - بعد حصوله لديه ووقوفه عليه، ليكون هذا الاختصار قريب التناول لمن أراد التذكار كما كان الجامع الكبير خزانة جامعة لمن أراد المطالعة، فبادرت إلى امتثال أمره ولم أقصر، وأهطعت إليه ولم أعذر..»(١)

ويظهر أن المهدوي ألّف «التحصيل» بين عام (٤٣٠) \_ وقت دخوله الأندلس \_ وعام (٤٣٠) وهو عام وفاة الأمير مجاهد العامري، لأن الأمير طلب منه الاختصار بعد قدومه عليه، والأمير توفي \_ كما قلت \_ عام (٤٣٦).

وقد أبان أبو العباس عن منهجه في تأليف هذا الكتاب وأنه جامع لأغراض كتاب «التفصيل»، فقال «واجعل ترتيب السور مفصلاً ليكون أقرب متناولاً، فأقول: القول من أوّل سورة كذا إلى موضع كذا منها، فأجمع من آيها عشرين آية ونحوها بقدر طول الآي وقصرها، ثم أقول: الأحكام والنسخ فأذكرهما، ثم أقول: التفسير فأذكره، ثم أقول: القراءات فأذكرها (يورد القراءات السبع في الأغلب وأحياناً يذكر غيرها إذا اقتضت الحاجة)، ثم أقول: الإعراب فأذكره (ويذكر مشكل الإعراب فيرها إذا اقتضت الحاجة)، ثم أقول: الإعراب فأذكره (ويذكر مشكل الإعراب وخَفيّه)، ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب \_ إن شاء الله \_ على ما شرطته فيه، وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها، واختلاف أهل الأمصار في عددها، وأستغني عن تسمية رؤوس آيها. . . (٢).

وقد وعد أن يجمع في آخره أصول القراءات، واختصار التعليل فيها، وأصول مواقف الفَرَأَةِ ومبادئها ٣٠).

والكتاب حقّق بعض الباحثين قسماً منه، ودَرَسه مجموعة منهم (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة التحصيل ١: ١/ ٢/ب.

<sup>(</sup>٢)(٣) انظر منه \_ أيضاً \_ : ١/٣/١.

<sup>(</sup>٤) قام بتحقيق سورة الفاتحة والبقرة كل من علي محمود هَرْموش في جامعة الإمام محمد بن سعود: الإسلامية بالرياض، ومحمد يوسف شُرْبَجي في الجامعة الأردنية بعمَّان لنيل درجة (الماجستير) في

- وللكتاب نسخ كثيرة في مكتبات العالم ـ تشكل مجتمعة تفسيراً متكاملاً ـ توصّلت إلى معلومات عن عدد منها:
- ١ ـ قطعة منه في متحف طوبقبو سراي / استنبول/ رقم: (٥٦٢)، تقع في (١١٨ ورقة، كتب في القرن السادس، تبدأ بسروة براءة (١).
- ٢ ـ وقطعتان منه في المكتبة الظاهريّة / دمشق/ رقم: (٥٠٥، ٥٠٥) تفسير. الأولى من أوّل الكتاب إلى قوله تعالى في المائدة: ١٨ ﴿ وقالت اليهود والنصري ٠٠٠ ﴾ وتقع في (٢١٥) ورقة ، كتبت عام (٧١٨) . والثانية تبدأ من قوله تعالى في الأنعام: ١٢٠ ﴿ وذروا ظهر الإثم وباطنه . . . ﴾ إلى قوله في الحجر: ٥١ ﴿ ونبّتُهم عن ضيف إبراهيم ﴾ ، وتقع في (١٦٤) ورقة ، كتبت في القرن السابع أو الشامن تق ساً ٢٠٠ .
- ٣ ـ ويوجد المجلد الثاني في المكتبة السعيدية/ حيدر آباد/ رقم: (١٣٣) تفسير، تقع في (١٧٩) ورقة، كتب في القرن الثامن (٢).
- ٤ ـ المجلد الأخير ـ الثاني ـ في جامعة القرويين/ فاس/ رقم: ٢٨ (ق ٨٩)، يبدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن (٤). وهو الذي في الخزانة العامة بالرباط، قال

التفسير. وحققت سناء بنت الشيخ د. فضل عباس سورتَيْ آل عمران والنساء \_ في نفس الجامعة \_ لنيل درجة (الماجستير) في التفسير. وسَجَّلتْ رسالة (الدكتوراه) في السودان مواصلة التحقيق فيه. ودرسه الشيخ محمد الشاذلي النيڤر \_ أشار إلى ذلك في مجلة جوهر الإسلام \_ عدد خاص \_ (السنة: ٩: عدد: ٢ عام ١٣٩٧، ص: ٣٥)، وعبد السلام أحمد الكنوني في المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح الإسلامي إلى ابن عطية ١: ١٩٩ \_ ٢٠٦، ووسيلة بَلْعيد في رسالتها: التفسير واتجاهاته بافريقية من النشأة إلى القرن الثامن الهجري لنيل (دكتوراه الدولة) في العلوم الإسلامية من جامعة تونس.

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس مخطوطات متحف طوبقبوسراي (بالتركية): ١: ٤٤٩ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): ١٦٩ ـ ١٧٠، ولديّ منهما صورتان من الجامعة الإسلامية ـ بالمدينة ـ برقم: (١٣١٧) و (١٣٧٠) ميكروفلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس المخطوطات العربية في المكتبة السعيدية (بالإنجليزية): ١: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن ـ مخطوطات التفسير): ١: ١٧٧ ـ ١٧٧.

- الزركلي: «والنسحة قديمة جيدة»(١).
- ٥ ـ قطعة في دير الأسكوريال/مدريد/ رقم: (١٢٧٢) فيها سور: المائدة، الأنعام،
   الأنفال، التوبة إلى آخر الحجر. تقع في (١٧٧) ورقة، كتبت ـ بخط مغربي ـ عام (٥٥٣)(٢).
- ٦ ـ قطعة في خزانة السيد: حسن الصدر/الكاظمية ـ العراق/ رقم: (٢٦) باسم
   «تحقيق الجامع لعلوم التنزيل»، جزءان في مجلد، الأول كتب عام (٧٤٦) (٣).
- ٧ \_ قطعة في المكتبة العمومية/ استنبول/ رقم: (٦٠٥): ٣٢٤، بعنوان: «التحصيل للتفصيل) (١٠٥).
- ٨ ـ نسخة في مكتبة الزاوية الحمزية/ المغرب/ رقم: (١٩٩) الموجود الجزء الأول ـ
   وهو مبتور الآخر بخط مشرقي ـ من أوّله إلى أثناء المائدة (٥٠).
- ٩ ـ نسخة في مكتبة نيكدة/ تركيا/ رقم: (١٣٠٤) من أوّل سورة النمل إلى آخر سورة (ق) (٦).
- ۱۰ ـ نسخة ناقصة في مكتبة جستربيتي/ دبلن/ رقم: (٥٤٤٩)، تبدأ من أثناء تفسير آية (٢٩) من سورة يس، وتنتهي بانتهاء آخر الكتاب(٧)
- ١١ \_ وفي دار الكتب/ القاهرة المجلد: (١، ٢، ٤، والجزء الأحير) بالأرقام

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام: ١/ ١٨٤، ولم أعثر على نسخة الخزانة العامة بالرباط في فهرسها الموجود بالجامعة الإسلامية بالمدينة.

 <sup>(</sup>٢) انظر: فهرس مخطوطات مكتبة الاسكوريال (بالإسبانية): ٣: ٦ ـ ٧ ومنه نسخة فلمية في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى برقم: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) المجلد: (٤) الجزء الثاني: ٤٠ ٢ من بحث للدكتور: حسين على محفوظ بعنوان: «المخطوطات العربية في العراق»

 <sup>(</sup>٤) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن ـ مخطوطات التفسير): ١:
 ١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: مكتبة الزاوية الحمزية صفحة من تاريخها لمحمد المنوني: ١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: نوادر المخطوطات العربية في تركيا: ١: ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) ومنها مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم: (٥٤٤٩) ميكروفلم، وعنوانها على ما جاء على ظهر المخطوطة «التحصيل في مختصر التفصيل» انظر: فهرس المخطوطات والمصورات (التفسير وعلوم القرآن): ٢: ٥٠

المتوالية: (٧٩، ٧٨، ٧٧، ٣٢٥)<sup>(١)</sup>. ومن مؤلفات أبي العباس:

الكتاب السادس: منظومة \_ في أربعة أبيات \_ في ظاءات القرآن، ذكرها الحميدي والضبي وياقوت. قال الحميدي \_ في ترجمة المهدوي \_: «وذكره لي بعض أهل العلم بالقراءات وأثنى عليه، وأنشدني له في ظاءات القرآن:

> ظَنَّتْ عَظيمة ظُلْمنَا منْ حَظّها ظَهْري وظُفْري ثُدمً عَظْمي فَي لَظَى لَفْظِي شُرِواظٌ أَوْ كَشَمْسِ ظَهِيرَةٍ

فَظَلِلْتُ أُوقِظُها لِكاظِم (٢) غَيْظِها وظَعَنْتُ أَنْظُر فِي الظَّلام وظِلِّهِ ظَمْاَنَ أَنْتَظِرُ ٱلظُّهُورَ لِوَعْظِها الأظاهررة لحظها ولحفظها ظُفْر لدى غِلَظِ القُلوب وفَظَها»(٣)

وقد وصلت إلينا هذه الأبيات مع شرحين لها مخطوطين:

١ \_ الشرح الأول: لمعاصر للناظم، هو: أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن زيادة اللَّه التُّجيبيُّ البَرْقي (٢) (ت: ٤٤٥). ومنه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط برقم: (٥٤٠) (مجاميع)، وأصلها من مكتبة الكتاني، كتبت عام (٦٦١)<sup>(٥)</sup>.

٢ ـ الشرح الثاني: لمحمد بن علي بن موسى المَحلِّي (٢) (ت: ٦٧٣). منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة برقم: (٣٩) (علوم القرآن \_ مجاميع)(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس الكتبخانة الخديوية: ١: ١٣٦ \_ ١٣٧ (فهرس فلمي في جامعة أم القرى).

<sup>(</sup>٢) في بغية الملتمس: ١٦٣ \_ ١٦٤ (لأكظم)، وفي معجم الأدباء، ٥: ٤٠ (لتكظم).

<sup>(</sup>٣) انظر: جِدْوةُ المقتبس: ١١٤ ـ ١١٥، وانظر الأبيات ـ أيضاً ـ : في بغية الملتمس: ١٦٣ ـ ١٦٤، ومعجم الأدباء: ٥: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٤) من أهل القيروان وسكن المهدية، ولا يبعد أن يكون قد التقى بالناظم. له ترجمة في التكملة لابن

<sup>(</sup>٥) (٧) انظر مجلة معهد المخطوطات العربية (الكويت): المجلد الثلاثون: المجزء الثاني: ٥٩٥ ـ ٥٩٥ من بحث للدكتور: محمد جبار المعيبد عن الظاء والضاد، وانظر: الأعلام: ٣٠٠: وقد طبع شرح البَّرْقي ضمن مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والنراث بدبيّ بتحقيق محمد سعيد مولوي، وصدر عن دار الفكر بدمشق ط (١) عام ١٤١١ هـ. ويقوم د. محمد يعقوب تركستاني بتحقيق شرح المحلّى.

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في الأعلام: ٦: ٢٨٢، ومعجم المؤلفين: ٢: ٦٦.

#### القسم الثاني: ما لم تصح نسبته من مؤلفات للمهدوي:

وهو كتاب: «التيسير في القراءات»، ذكره حاجي خليفة ـ بعد أن ذكر «التيسير» للداني، قال: التيسير ـ أيضاً ـ لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي المتوفى بعد سنة (٤٣٠)، ذكره الجعبري، وقال: له التيسير (التيسيران): الكبير والصغير»(١).

وتابعه على هذا النقل إسماعيل باشا<sup>(٢)</sup>، والزركلي<sup>(٣)</sup>، ومحمد محفوظ<sup>(٤)</sup>، وهند شبلي<sup>(٥)</sup>، وغيرهم

وكلام الجعبري: إبراهيم بن عمر السلفي (ت: ٧٣٢) الذي نقله صاحب كشف الظنون، أخذه من كتاب الجعبري: «كنز المعاني في شرح حرز الأماني» ـ شرح الشاطبية ـ .

فقد ذكر الجعبري في آخر «كنز المعاني» فصلاً ـ من فصلين ختم بهما الكتاب ـ في بيان شيوخ القراء الذين ذكرهم في الشرح، ورتبهم باعتبار بلادهم وبدأ بشيوخ الأندلس، وعرّف بسبعة منهم ذاكراً أسماءهم وأنسابهم وبلدانهم وأشهر كتبهم

ولمّا ذكر المهدوي، قال: «الشيخ: أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي من مهدية بلد بها، مصنف التفسير الكبير والصغير». وهذا النص وجدته هكذا في ثلاث نسخ من «كنز المعانى»(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ٢٥٠،

<sup>(</sup>۲) في هدية العارفين: ١: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) في: الأعلام: ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) في: تراجم المؤلفين التونسيين: ٤: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) في: القراءات بأفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية نُسخت عام (٨٣٩)، محفوظة بالجامعة الإسلامية ـ بالمدينة ـ برقم: (٣٨٥) ميكروفلم: الجزء الثاني: ورقة: ٣١٢/أ. ونسخة ثانية أصلية ناقصة من الأول موجودة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة تحت رقم: (٢/٤١٠) كتبت عام (٨٦٩): الجزء الثاني: ورقة: ٣٦٢/أ. ونسخة ثالثة ـ مصورتها لدي ـ من مكتبة مدرسة بشير أغا (بالمدينة) كتبت عام (١٢٥٨): صفحة: ٨٥٧.

ووجدت في نسختين: «مصنف التيسير الكبير والصغير» (١).

فلعل صاحب «كشف الظنون» وقف على نسخة حصل فيها تصحيف «التفسير» . إلى «التيسير» .

ومما يقوّي هذا الدليل أنه لم يذكر أحد ـ سوى حاجي خليفة ـ أن للمهدوي مؤلفاً اسمه «التيسير»، ولو كان له هذا المؤلف لذكره هو في ثنايا كتبه، أو ذكره أصحاب الفهارس والبرامج كما ذكروا «التيسير» للداني، ولكان المهدوي أجدر أن يشرحه بدلاً من شرحه «الهداية» لما لاسم «التيسير» للداني من شهرة مطبقة، فيكون لشرح المهدوي لكتاب له ـ لو صحّ ـ اسمه «التيسير» شهرة واسعة لالتصاقه باسم كتاب الداني.

ثم إن الجعبري لمّا عرَّف بالداني ذكر له كتاب: «التيسير»، و« التحديد في التجويد»، و «المقنع» في الرسم.

ولما ذكر ابن الفَحَّام الصقلي سمّى له كتاب: «التجريد». وذكر مكيّاً القيسي فسمى له: «التبصرة»، و «الكشف»، و «الرعاية» في التجويد، و « مشكل إعراب القرآن»، وهكذا جرى في بقية شيوخ الأندلس وغيرهم بتسمية أشهر كتبهم في القراءات وعلومها.

لكن الأمر الذي يدعو إلى التساؤل هو: ما الذي جعل الجعبري يذكر للمهدوي «التفسير الكبير والصغير» دون غيرهما من المؤلفات، مع أنه في صدد التعريف بمشايخ القراءة الذين ذكرهم في شرحه على الشاطبية، ونقل من مصنفاتهم في القراءات وعلومها؟؟.

فالذي يبدو لي أن دافعه في هذا العمل أمران:

<sup>(</sup>١) في نسخة \_ مصورتها لدي \_ من المكتبة الظاهرية نسخت عام (٨٩٥) بخط: محمد بن أحمد بن محمد الطويل، ورقة: ٣٢٣/أ. وانظر: الفهرس الشامل (علوم القرآن \_ مخطوطات القراءات): ١: ٢٥٨. ونسخة ثانية مصورة من المكتبة الأزهرية نسخت عام (١٣١٥) محفوظة بالجامعة الإسلامية \_ بالمدينة \_ تحت رقم: (٣٨٤) ميكروفلم: الجزء الثاني: ورقة: ٣٢٠/أ.

الأول: شهرة تفسيري المهدوي على غيرهما من كتبه ك «الهداية» أو شرحها.

الثاني: أن المهدوي ذكر في نهاية تفسيريه ــ «التفصيل» و «التحصيل» ـ قواعد القراءات كما ذكر حاجي خليفة عن «التفصيل» (١)، وكما نص هو في مقدمة «التحصيل» (٢).

فلعلّ الجعبري استفاد من هذه القواعد في التفسيرين، فدعاه ذلك لذكرهما من هذه الحيثية.

والذي يترجّع لي أن تصحيفاً حصل من بعض النساخ وتتابعوا عليه في «التفسير» إلى «التيسير»، حتى جاء حاجي خليفة في القرن الحادي عشر (ت: ١٠٦٧)، فوقعت له نسخة مصحفة فنقل النص المذكور منها، وصنفه في حرف التاء من كتابه «كشف الظنون» باسم: «التيسير» ونسبه للمهدوي، ثم جاء من بعده فنقل عنه هذا الأمر مسلماً.

ومن المهم في نهاية هذا التقرير عن كتاب «التيسير» المنسوب للمهدوي أن أذكر أن إسماعيل البغدادي نسب للمهدوي كتب: «التيسير»، و «ري العاطش»، و «الهداية» في القراءات، وعزا ذلك إلى كتاب «الصلة»(٣)، وليس في الصلة شيء من ذلك، وإنما اكتفى ابن بشكوال بقوله: \_ في ترجمة المهدوي \_ «وألف كتباً كثيرة النفع»(١٤).

القسم الثالث: مؤلفات سكتت عنها المصادر:

وأعني بالمصادر \_ هنا \_ : تواريخ الرجال المتقدمة، وكتب المشيخات والبرامج.

الأول: «هجاء مصاحف الأمصار»: قام بتحقيقه الأستاذ محيي الدين رمضان عن نسخة واحدة هي نسخة مكتبة المدينة بلا رقم مميز، كتبت عام (٤٩٣)، وتقع

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ٤٦٢.

<sup>(</sup>۲) انظر منه: ۱/۳/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: هدية العارفين: ١: ٧٥٠

<sup>(</sup>٤) الصلة: ١: ٨٧.

في (١٨) ورقة \_ ونشره في مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة)<sup>(١١)</sup>.

وأشار الزركلي إلى أن من «هجاء مصاحف الأمصار» نسخة في جامعة الرياض (الملك سعود) كتبت في حياة المؤلف سنة (٣٩٨)، وتقع في (١٩) ورقة (٢).

والذي يظهر لي أن «هجاء مصاحف الأمصار» ليس كتاباً مستقلاً، وإن كان المحقق وضع عليه «كتاب هجاء مصاحف الأمصار»، لأسباب أجملها فيما يلَى:

أ - أن المهدوي قال في مقدمته «وقد أثبت ذلك (يقصد مرسوم المصحف) في هذا الموضع مختصراً، على ما رويناه عن الأئمة. . . »(٣)، فلم يقل في هذا «الكتاب» أو نحوهما من الألفاظ الدالة على أن «هجاء مصاحف الأمصار» كتاب مستقل التأليف.

ب ـ وقال في آخره "وقد جمعت في هذا الباب جميع ما رويناه عن أئمتنا من خطوط المصاحف . . . »(٤) فسمّاه "باباً» فدلّ على أنه ليس كتاباً مستقلاً .

جــ لم يسمّ «هجاء مصاحف الأمصار» أحد ممن ترجم للمهدوي، كما لم تذكره كتب المشيخات والبرامج على أنه كتاب مستقل.

د\_قال المهدوي في «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات» \_ الذي أرجع أنه قطعة من «الكفاية» \_ عند ذكر الياءات والواوات المحذوفة «وقد ذكرت جميعها عند ذكر خط المصحف» (٥٠).

وذكر هذه المحذوفات في «الهجاء» ص: ١١٢. فأستنتج أن «هجاء

<sup>(</sup>١) في المجلد التاسع عشر: الجزء الأول: شهر ربيع الآخر (من ص: ٥٣ ـ ١٤١). وقد نشره بنفس التحقيق المذكور: محمد بن سعيد حسن الكمال ضمن خمسة كتب باسم: «مجموعة الرسائل الكمالية في المصاحف والقرآن والتفسير» وصدر عن مكتبة المعارف بالطائف عام (١٤٠٧).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الأعلام: ١: ١٨٥، ولم أعثر عليها في فهارس جامعة الرياض ولا في الفهرس الشامل للرسمة وذكر المحقق أن له نسخة في دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) انظر منه: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : ١٥٠.

مصاحف الأمصار» و «بيان السبب الموجب» بابان أو فصلان من مؤلف واحد، والذي أرجحه أنه كتاب «الكفاية في شرح مقارىء الهداية».

هـ قال المهدوي في فاتحة «هجاء مصاحف الأمصار»: «القول في علم خط مصاحف أهل الأمصار بغاية الجهد في الاختصار» (۱) ، وكذلك قال في «بيان السبب»: «القول في السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» (۲). وهذا أسلوب وجدته عند المهدوي في «شرح الهداية» و «التحصيل» في تقسيم فصول الكتاب الواحد. فأجده في «شرح الهداية» يقول: «القول في النون الساكنة والتنوين» (۳) ، و «القول في الوقف على هاء التأنيث» (٤) ، و «القول في الخول في مناهم في الراءات» (٥) ، و «القول فيما اختلفوا فيه من سورة البقرة من الحروف التي يقل جريها وبالله التوفيق» (۱). ويقول في «التحصيل» من سورة البقرة من الحروف التي على كل شيء قدير (۲) ، و «القول في معنى لذهب بسمعهم وأبصرهم إن الله على كل شيء قدير (۲) ، و «القول في معنى قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله تقون إلى قوله ﴿فاتقون ﴿١ أله على كل شيء قدير أله الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله ﴿فاتقون ﴾ (۸) . فهذا المنهج والأسلوب من المهدوي يؤكّد عندي \_ أن «هجاء مصاحف الأمصار» قطعة أو فصل أو باب من كتاب أشمل من مرسوم خط المصاحف، والذي أرشحه أنه كتاب «الكفاية».

وقد اشتمل «هجاء مصاحف الأمصار» على قواعد رسم المصحف، مع ذكر شيء من التعليل والاحتجاج لوجه المرسوم، وتضمّن المباحث التالية:

١ ـ ذكر ما كتب بالهاء أو بالتاء من هاء التأنيث.

٢ \_ القول في المقطوع والموصول.

٣ \_ القول في ذوات الواو وذوات الياء.

<sup>(</sup>١) انظر منه: ٧٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) (٤) انظر: ٥شرح الهداية): ٩٨٠ ٠ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) (٦) انظر: فشرح الهداية ١٠٥٠ ، ١٥٣ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>V) (A) : «التحصيل»: ١/٨/ب ١/١٣/١.

- ٤ \_ القول في المهموز.
- ٥ \_ القول في الزيادة والحذف.
- ٦ القول في الحذف: ذكر حذف الألف.
  - ٧ ـ القول في الهمزتين المجتمعتين.
    - ٨ ـ القول في ألف الوصل.
- ٩ ـ ذكر حروف اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام.

الثاني: «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات»:

قام بتحقیقه د. حاتم صالح الضامن الأستاذ بكلیة الآداب \_ جامعة بغداد \_ معتمداً على نسختین، الأولى: مصورة من مكتبة جستربیتي بدبلن برقم: (٣٦٥٣) ضمن مجموع.

والثانية: مصورة المدرسة الإسلامية بالموصل برقم: (٥/ ٢٠) ضمن مجموع أيضاً \_ ونشره في مجلة معهد المخطوطات العربية (الكويت)(١).

وهذا الجزء لم يذكر أحد من أصحاب التراجم أو المشيخات والبرامج أنه من كتب المهدوي، لكنه ثبت قطعاً أنه فصل أو جزء من كتاب من كتب أبي العباس، وذلك للأمور التالية:

١ ـ أنه لمّا أسند حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، قال: "وأخبرني به جدي مهدي بن إبراهيم" (٢). وقد بيّن ابن الجزري أن مهديّاً جده لأُمّه وأنه من شيوخه (٣).

 $\Upsilon$  – أن ابن الجزري ذكر شروط قبول القراءة، ونصّ على أن الإمام أبا العباس أحمد بن عمّار المهدوي صرّح بذلك (٤٠). وتصريح المهدوي بهذه الشروط في هذا

<sup>(</sup>١) المجلد التاسع والعشرون: الجزء الأول: (من ص: ١٢٧ \_ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءت» ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية النهاية: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) في النشر: ١: ٩.

الجزء، فقال: «فالقراءة المستعملة التي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء:

أحدها: موافقة خط المصحف.

والآخر: كونها غير خارجة عن لسان العرب.

والثالث: ثبوتها بالنقل الصحيح»(١).

ونقل عنه \_ أيضاً \_ (٢) قوله: «القراءة المستعملة التي لا يجوز ردّها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط. . . فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحداً من المسلمين ردّه، سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم» وهذا النص المُجَمَّع الذي نقله ابن الجزري موجود في جزئنا الذي نتحدث عنه (٣).

" و و نقل ابن الجزري عنه (٤) - أيضاً - قوله: " فأمّا اقتصار أهل الأمصار - في الأغلب - على نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي. . . ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله، وأوهم كل من قلّ نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير، وأكّد وهم اللاحق السابق، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة . . . " (٥) .

فكل هذه النقول توثق نسبته \_ قطعاً \_ لأبي العباس.

أمّا كون «بيان السبب» جزءاً من كتاب فيدلّ على هذا التوقع عدة أمور:

١ ـ أن بداية هذا الجزء «إن قال قائل: ما سبب هذا الاختلاف الذي كثر بين القرأة في ألفاظ القرآن؟» (٢)، يدل على أنه كلام مقطوع مما قبله.

<sup>(</sup>١ ،٣) انظر: «بيان السبب»: ١٤١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النشر: ١: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) في النشر: ١: ٣٦. إ

<sup>(</sup>٥) انظر: النشر: ١: ٣٧\_٣٧!

<sup>(</sup>٦) انظر: «بيان السبب الموجبّ لاختلاف القراءات»: ١٤٣.

- ٢ ـ قوله: «ولست فيما قدمته في هذا الفصل . . . » (١) ، يدل على أن قبل هذا الكلام
   كلام قدّمه اشتركا في فصل واحد من كتاب .
- ٣ ـ قوله: «وقد ذكرت عند ذكري حروف الاختلاف جميع ما وصل إليّ من القراءات...» (٢) ، يدلّ ـ أيضاً ـ على أن هذا الجزء قطعة من كتاب كبير فيه ذكر قراءات كثيرة.
- 3 \_ قوله: «وقد ذكرت جميعها عند ذكر خط المصحف» $^{(T)}$ ، يدلّ على أن هذا الكتاب الكبير فيه مرسوم خط المصاحف وقواعده.

من كل هذه النصوص أخلص إلى أن «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات» جزء من فصل من كتاب للمهدوي، وليس مصنّفاً مستقلاً، والذي أرجحه وأرشحه هو كتاب: «الكفاية».

أمّا موضوع هذا الجزء \_ "بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات" \_ فهو: شرح حديث (أُنزل القرآن على سبعة أحرف)، وبيان معناه. ثم تكلّم عن المصحف هل يشتمل على الأحرف السبعة أم لا؟، ثم تكلم عن جمع القرآن، وشروط قبول القراءة. ثم تكلم عن أوجه اختلاف القراءات وما يدخل في هذه الأوجه من الاختلاف ثم إن القراء السبعة ما هم إلا نزر من جمع ارتضاهم الناس. وعاب فعل ابن مجاهد باقتصاره عليهم دون زيادة أو نقصان، ثم تكلم عن بعض منهجه في كتابه.

ومن خلال هذا الجزء \_ الذي أرجح أنه قطعة من «الكفاية» \_ يمكن أن أستخلص شيئاً مما اشتمل عليه كتاب «الكفاية في شرح مقارىء الهداية»: \_

- أ \_ قدّم له بمقدمات كذكر خط المصحف، وشرح حديث: (أُنزل القرآن على سبعة أحرف)، ومعنى الاختلاف فيه.
- ب ـ ذكر فيه جميع ما وصل إليه من القراءات رواية وقراءة من القراءات المشهورات وغيرها مما توفرت فيه الشروط الثلاثة لقبول القراءة.

<sup>(</sup>١) (٢) (٣) انظر: «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات»: ١٥٠، ١٥٤، ١٥٤.

جــ ربما ذكر في «الكفاية» ما يضعُفُ إسناده من القراءات ويقلّ استعماله، فيذكره ليعرف القارىء أنه مما قرأ به قارىء من المتقدمين.

د\_ ذكر فيه ما حالف خط المصحف من القراءات على وجه الاستشهاد به، لا على سبيل الرواية وأنه قرآن.

هـ لم يشترط فيه تقصّي كل قراءة رويت شذّت أو اشتهرت، لكنه ذكر ما كان من روايته. وقد اعتمد على «جامع ابن مجاهد الكبير» (١)، لأنه رواه من طرق. ومع هذا أدخل في «الكفاية» بعض القراءات من غير جامع ابن مجاهد إذا كانت هذه القراءات من روايته

ومن مؤلفات المهدوي التي لم تذكرها المصادر:

الثالث: «البرهان عن علوم القرآن» ذكره الداني (٢)، وحكى عن المهدوي أنه أملاه بمكّة.

الرابع: كتاب: في عدد الآي، يستنتج من قول الشاطبي في «ناظمة الزهر» (٣٠): وقد أُلِّفَ تُ في الآي كُتُ بُ وإِنَّني لِمَا أَلَف الفَضْلُ آبنُ شَاذَان مُسْتَقْري إلى أن قال في نظمه بعد بيتين:

ولكنني لَــمْ أَسِــرْ إلا مُظَــاهِــراً بِجَمْـعِ أَبــنِ عَمَّـارِ وَجَمْعِ أَبــي عَمــرِو ويقوّي هذا الاستنتاج أمران:

الأول: أن الشاطبي يذكر \_ في أبياته \_ أن هناك مؤلفات في «عدد الآي»، ثم استثنى من هذه المؤلفات ما جمعه المهدوي وما جمعه الداني، فأخذ منهما واعتمد عليهما.

<sup>(</sup>۱) هو غير «السبعة» ذكره ابنُ الباذش في الإقناع: ٣٦٣/١، ونقل عنه الونشريسي ت: (٩١٢ هـ) في «جامع «المعياد المعرب»: ١٦٢/١٢. وذكر د. عبد المهيمن الطحّان أن الداني اعتمد عليه في «جامع البيان». انظر: كتاب الإمام أبو عمرو الداني وكتابه جامع البيان في القراءات السبع: ٩٤. (وهذه التعليقة أفدتها من د. عبد الهادي حميتو جزاه الله خيراً).

<sup>(</sup>۲) في رسالة: «التنبيه»: ۳۲۰٪

<sup>(</sup>٣) انظُر منها: ص: ٨.

الثاني: تعبيره «بجمع ابن عمار وجمع أبي عمرو» يفيد أنه حصل جمع من المهدوي كما حصل جمع من الداني في كتابه «البيان في عد آي القرآن»(١).

أقول هذا مع ذكري أن المهدوي في «التحصيل» يذكر في نهاية الآيات التي يفسرها خلاف علماء العدد في المختلف فيه منها<sup>(٢)</sup>. فهل يكون الشاطبي يقصد ما جمعه في تفسيره حول عدد الآي، فاستفاد منه واعتمد عليه؟؟، لكن الاحتمال الأوّل أقوى للاستنتاج الذي ذكرته آنفاً.

الخامس: «ريِّ العاطش وأنس الواحش» ذكره السهيلي في «الروض الأنف»، عند كلامه عن عبد اللَّه بن جُدْعان \_ ، فقال: «ذكر حديث كَنز ابن جُدْعان موصولاً بحديث الحارث بن مضاض ابنُ هشام في غير هذا الكتاب. ووقع أيضًا في كتاب «ريِّ العاطش وأُنس الواحش لأحمد بن عمّار»(٣).

وذكره البغدادي في «هدية العارفين» (٤)، ونسب ذلك إلى الصلة، وليس في الصلة أي ذكر لمصنفات المهدوي، وإنما اكتفى ابن بشكوال بقوله: «وألف كتبًا كثيرة النفع» (٥).

وذكره الزركلي (٢٠)، ومادته من البغدادي.

وقد رجح محمد محفوظ نسبة الكتاب للمهدوي إذ قال ـ في ترجمته ـ : "وقد اكتفى السهيلي بعزو الكتاب لأحمد بن عمار بدون نسبة إلى بلده احتصاراً، وكأنه يراه من الشهرة بمكان بحيث لا يدعو الأمر إلى زيادة الإيضاح، ولا أعلم في أسماء المؤلفين السابقين لعصر السهيلي (ت: ٥٨١) من اسمه أحمد بن عمّار غير صاحبنا

<sup>(</sup>١) منه مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (١٤٩٤). ولم أر أحداً من شراح "ناظمة الزهر" سمى للمهدوي كتاباً في عدد الآي، وكتاب «البيان» حققه د. غانم الحمد، وصدر ضمن مطبوعات جمعيّة إحياء التراث بالكويت.

 <sup>(</sup>۲) انظر ـ مثلاً ـ : ۱/۸/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الروض الأنف: ٢: ٨٠ (ط. عبد الرحمٰن الوكيل).

<sup>.</sup> Vo: \( \( \( \)

<sup>(</sup>٥) الصلة: ١: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأعلام: ١: ١٨٥.

المهدوي هذا»(١).

ويبدو أن موضوع الكتاب في السيرة أو القصص.

السادس: «مختصر البيان في النطق بحروف المعجم» ذكره بروكلمان ولم يذكر مصدره (۲)

وأخبرني د. غانم الحمد أن لديه نسخة مصوّرة منه، ولم أطلع عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: تراجم المؤلفين التونسيين: ٤: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي: ١/ ٧٣٠ (الأصل الألماني).

# الفصل السابع

# وناتسه

لم تتفق مصادر ترجمة أبي العباس على ذكر أو تعيين سنة وفاته، ولعل هذا الإبهام في الوفاة، يرجع إلى ذلك الإجمال الشديد في سيرة المهدوي من قبل تلك المصادر، وبخاصة عدم جزمهم بالمدة التي عاشها بالأندلس بعد ذكرهم أنه دخلها سنة (٤٣٠).

وبالنظر في مصادر ترجمته وجدتها بالنسبة لمعلوماتها عن وفاته ثلاثة أقسام:

- ١ مصادر سكتت ولم تذكر شيئاً عن وفاته، وهذه المصادر هي المصادر الأندلسية (١)، وتراجم اللغويين والنحاة والأدباء (٢)، وينضاف إليها كتاب:
   «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي.
- ٢ ـ مصادر جزمت بسنة وفاته، ويبدو لي أن الجزم أوّلاً كان من السيوطي في بغية الوعاة، إذ قال: «ومات في الأربعين وأربعمئة» (٣)، ثم تابعه على هذا التأريخ كل من البغدادي (١)، ومخلوف (٥)، وكحالة (٢)، ومحمد محفوظ (٧).
- ٣ \_ مصادر قدَّرت سنة الوفاة، فوردت فيها عبارات تقريبية لسنة وفاة أبي العباس،

<sup>(</sup>١) وهي: جذوة المقتبس، والصلة، وبغية الملتمس.

<sup>(</sup>٢) وهي: انباه الرواة، ومعجم الأدباء، وإشارة التعيين، وتلخيص أخبار النحويين واللغويين، وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة، والبلغة.

<sup>(</sup>٣) انظر منه: ١: ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) في هدية العارفين: ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) في شجرة النور الزكية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) في معجم المؤلفين: ٢: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) في تراجم المؤلفين التونسيين: ٤: ٣٩٧.

فقال الذهبي في معرفة القراء الكبار: "توفي بعد الثلاثين وأربعمئة"، ونقل عنه هذا التأريخ صراحة كل من: ابن الجزري(٢)، وعبد الرزاق بن حمزة الطرابلسي( $^{(7)}$ )، والداودي( $^{(2)}$ ).

وكأن السيوطي في «طبقات المفسرين» قد أخذ قول الذهبي المذكور، فقال: «ومات في حدود سنة ثلاثين وأربعمئة» (٥)، ويبدو كذلك أن حاجي خليفة آخذ من الذهبي إذ يقول في كشف الظنون \_ عندما ذكر كتاب «التيسير» المنسوب للمهدوي \_ «المتوفى بعد (٤٣٠)» (٢)

وقال الصفدي: «وتوفي في حدود الأربعين والأربعمئة» (٧)، ونحا هذا التقدير الزركلي إذ صدَّر ترجمة المهدوي (٨٠٤).

والذي يظهر لي أن أعدل التواريخ في تقدير وفاة أبي العباس هو تقدير الصفدي؛ لأن جزم السيوطي بأنها سنة (٤٤٠) لا يحتف بشواهد أو توثيق في نقله، ثم أن السيوطي ناقض نفسه في كتابه «طبقات المفسرين» لما قال عن المهدوي: «ومات في حدود سنة ثلاثين وأربعمئة»، فلم يستقر على رأي.

ولأن تقدير الذهبي بأنها بعد سنة (٤٣٠)، مبني على أن المهدوي دخل الأندلس سنة (٤٣٠)، ثم لم تعلم وفاته بعد هذه السنة.

فكما أسلفت أرى ـ واللَّه أعلم ـ اعتماد نص الصفدي لكونه لم يجزم بلا دليل، ولكونه قدّر تقديراً معقولاً مبنيّاً على المقاربة والتخمين، مما يجعله ـ عندي ـ أعدل التواريخ وأصوبها، وأبعدها عن الإيهام وعدم الوضوح، إذ تقدير عقد من الزمان قد يزيد أو ينقص للمدة التي عاشها المهدوي بقيّة حياته في الأندلس، أمر مستساغ وتقدير مقبول، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) انظر منه: ١: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) في غاية النهاية: ١: ٩٢، والنشر: ١: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في نهاية الغاية في بعض أسماء رجال القراءات أولي الرواية (خ): ورقة: ٩/ ب \_ ٠ ١/ أ. أ

<sup>(</sup>٤) في طبقات المفسرين: ١: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر منه: ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر منه: ص: ٥٢٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الوافي بالوفيات: ٧: ٧٥٧.

<sup>(</sup>A) انظر: الأعلام: ١:٤٤.



## وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: توثيق الكتاب.

الفصل الثاني: مصادر المهدوي في «شرح الهداية».

الفصل الثالث: منهجه.

الفصل الرابع: قيمة «شرح الهداية».



# الفصسل الأول

### توثيىق الكتباب

وفيه مبحثان:

# المبحث الأول: صحة نسبته للمهذوي

إن إثبات أي كتاب إلى مؤلفه من الأهمية بمكان، لذلك لزم علي أن أتكلم عن هذه الحيثية، ولقد وقفت على تسعة نصوص لستة من الأئمة كلهم نقل عن المهدوي من «شرح الهداية»، وبعضهم لم يصرح وما نقلوه موجود فيه.

ا \_ فقد نقل أبو شامة عبد الرحمٰن بن إسماعيل المقدسي (ت: ٦٦٥) في كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» (أا قول المهدوي في «شرح الهداية»: «وأصح ما عليه الحذاق من أهل النظر في معنى ذلك إن شاء الله (يقصد معنى حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف) . . . وقد ذهب الطبري وغيره من العلماء إلى أن جميع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحد، وهو حرف زيد بن ثابت» ونسبه إليه (7).

٢ ـ ونقل أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن أبي السداد المالقي (ت: ٧٠٥) في كتابه «الدرّ النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير» ( $^{(7)}$ ) كلام المهدوي في سورة التوبة \_ حول تحقيق الهمزتين من «أئمة» ـ الذي نصّه: «وقد عاب سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين، وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه . . . لأن لغة العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول، وقد اجتمع على تحقيق الهمزتين أكثر

<sup>(</sup>۱) من ص: ۱٤٠ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) انظر: النص في قشرح الهداية؛ من ٥ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ورقة: ٣٩/ب من مصورة المكتبة الأزهرية.

القراء: وهم أهل الكوفة، وأهل الشام، وجماعة من أهل البصرة، وببعضهم تقوم الحجّة»، ونسب هذا النص إليه. (١)

 $^{7}$  ونقل أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٧٤٥) في تفسيره «البحر المحيط» وجها في أصل التاء الأولى من «اتخذتم» وجها عن المهدوي، فقال: «وذكر المهدوي في «شرح الهداية» أن الأصل: واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء» (3).

٤ - ونقل أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت: ٧٥٦) عن
 المهدوي نصين من «شرح الهداية» دون أن يسمّي المصدر ونسبهما إليه.

أ)الأول: قوله قال المهدوي (٥): «وقال قوم: قدّم ﴿الذين كفروا﴾ توكيدًا، ثم جاء ﴿لهم﴾ من قوله: ﴿إنما نملي لهم﴾ ردّاً عليهم، والتقدير: ولا تحسبن أن إملاءنا للذين كفروا خير لأنفسهم»(٦).

ب)الثاني: قوله قال المهدوي (٧): «حكى سيبويه والخليل أن بعضهم يُنكِّر فيقول: «غدوةً» بالتنوين، وبذلك قرأه ابن عامر، كأنه جعله نكرة، فأدخل عليها الألف واللام»(٨).

٥ ـ ونقل أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣) عنه ثلاثة نصوص من «شرح الهداية» هي:

أ) قال في «الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة»(٩) \_ باب وقف حمزة

<sup>(</sup>١) انظر: النص في «شرح الهداية»: ٣٢٦\_٣٢٦.

<sup>. 197:1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) البقرة آية: ٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: هذا الوجه من ثلاثة أوجه في «شرح الهداية»: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدر المصون: ٣: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: هذا النص في «شرح الهداية»: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الدر المصون: ٤: ٦٤٠. وفي الدر المصون نصوص وفيرة من «شرح الهداية»، تارة بالنسبة، وأُخرى بدونها.

<sup>(</sup>A) انظر: هذا النص \_ وقيه بعض الخلاف في الكلمات \_ في اشرح الهداية»: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) ورقة: ٢٦/ب، ونفس النص مذكور في النشر: ١: ٣٧٠.

وهشام \_ "ونص في الهداية على أن المحذوف الهمزة... " ولكنه ذكر في "شرح الهداية" جواز أن تكون الأولى، واختار أن تكون الثانية وزاد فقال: "وقد يجوز أن لا تحذف واحدة منهما ويجمع بينهما في الوقف فتمدّ قدر ألفين، إذ الجمع بين الساكنين في الوقف جائز" (١).

ب) وقال في «النشر» (٢) \_ عند كلامه على وجه إبدال الهمزة واوا مع إسكان الزاي لحمزة وقفاً على نحو «هزؤاً» \_ قال: «وقد ضعفه أبو العباس المهدوي، فقال: وأما ﴿هزواً وكفواً﴾، فالأحسن فيهما النقل. . . غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس. انتهى (٣).

ج) وقال في «مجد المقرئين» (٤): «قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي: وأصح ما عليه الحذاق من أهل النظر... فثبت بهذا أن القراءات التي يقرأ بها هي بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت بموافقتها المصحف الذي أجمعت عليه الأُمّة، وتُرك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفتها لمرسوم خط المصحف إذ ليس بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن. انتهى (٥).

٦ \_ ونقل الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢) معنى كلام المهدوي في "شرح الهداية» ونسبه إليه، قال (٦): "وقال: أصح ما عليه الحذاق أن الذي يُقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها كلها، وضابطه ما وافق رسم المصحف. فأمّا ما خالفه مثل: ﴿أَن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج﴾...»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: النص في «شرح الهداية»: ٦٤.

<sup>. £</sup>AY : 1 (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: النص في الشرح الهداية ١٤ - ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) من ص: ٥٤ \_٥٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر: النص المنقول في «شرح الهداية»: من ٥ ـ ٦، وفيه «لموافقتها المصحف».

<sup>(</sup>٦) في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ٩: ٢٥.

<sup>(</sup>V) النص المنقول بالمعنى انظر: «شرح الهداية»: ٥.

## المبحث الثاني: تحقيـق تسميته

سأتناول في هذا المبحث تحقيق تسمية كتاب أبي العباس الذي شرح فيه كتابه «الهداية» ولقد طال بحثي وتأمّلي في هذا الأمر، ثم توصلت إلى نتائج فيه، أرجو أن تكون صائبة راجحة.

لقد ألّف المهدوي كتاب «الهداية» \_ كما هو واضح \_ قبل أن يضع عليه شرحاً، وقد أراحنا لمّا نصّ على السم كتاب «الهداية» صراحة في مقدمة شرحه (١٠).

ثم وضع شرحاً لكتاب «الهداية» بناء على طلب من سائلين سألوه أن يملي عليهم شرحاً له، فأجابهم لذلك، وجعل الشرح إملاء على حسب الإمكان.

ويظهر لي أن شرحه هذا ربما طال وأخذ فترة من الزمن، لأن إملاءه كان زمن فسحة الشيخ وخُلُوه من أعمال يراها أولى وأجدر في صرف الهمة إليها، فكان يملي الشرح حسب إمكانه، والظن بالعلماء السابقين أن وقتهم كلّه أو معظمه مصروف في العلم تأليفاً وتدريساً، وأن لهم مشاركة قويّة في أكثر من علم، واضطلاعاً وافراً في العلوم المتقاربة أو المكملة لبعضها.

ولا يبعد هذا الاحتمال، وإن كنت قد قلت عند كلامي عن مؤلفات أبي العباس أنه ألف «شرح الهداية» بعد عام (٤١٥) لدليل أوردته هنالك(٢).

ويبدو لي أن السائلين له كانوا من طلبة العلم الملمّين بالقراءات، ويظهر هذا الاحتمال من أُمور:

الأول: عدم ضبط المؤلف القراءة بالحروف في الشرح في أكثر الكلمات القرآنية.

الثاني: أحياناً يشير للقراءة إشارة دون توضيح أو بيان لها كقوله: "والقراءة الأخرى" (٣)، وقوله: "والقراءتان متقاربتان" (٤).

<sup>(1)</sup> انظر: «شرح الهداية»: ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البأب الأول: مؤلفاته، ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) (٤) انظر: \_ على الترتيب \_ فشرح الهداية؛: ٥١٥، ٥٣٣.

الثالث: عدم تسميته للقراء أو عزوه للقراءات في الغالب.

ثم إن هذا الشرح أملاه كما قال: «من غير تأمل ولا انفراد»(١)، فيفهم من هذا ما يلي:

- ١ \_ أن هذا الشرح أملاه المؤلف بديهة من غير تنقيح ولا تحرير .
  - ٢ ـ لم ينل الشرح أية إضافات أو زيادات بعد إملائه.
- ٣ ـ لا يظهر أن المهدوي سمّاه في مقدمته، كما أني لم أجد في كتبه التي وقفت عليها أو على بعضها أي إشارة إلى تسمية الكتاب الذي شرح به «الهداية»، كما وجدت عنده إحالة وتسمية لتفسيره الكبير (٢)، ولكتاب «الكفاية» (٣).

وبسبب عدم تسمية المؤلف للكتاب احتلفت عناوين النسخ الأربع التي حققت الكتاب عليها، وأسماؤها كما يلى:

- ١ ـ النسخة التركية عنوانها: «كتاب شرح الهداية في القراءات السبعة المشهورة».
- ٢ ـ نسخة الخزانة العامة / الرباط/ بعنوان: «كتاب الموضح في تعليل وجوه القراءات».
- ٣ نسخة القصر الملكي / الرباط/ بعنوان: «مختصر في شرح الهداية في وجوه القراءات السبع».
- ٤ ـ نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية/ الرياض/ بعنوان:
   «شرح الهداية في القراءات السبع».

ولعل هذا الاختلاف .. في الأسماء .. يعود إلى الاحتمال والمقاربة لمحتوى الكتاب، فعنوان النسخة الأولى والرابعة مأخوذ من قول المؤلف: «... وأن أجعل ذلك شرحاً للكتاب المختصر في القراءات السبع الذي كنت ألّفته، وسمّيته بكتاب «الهداية» (١٠).

<sup>(</sup>١) هشرح الهداية ٦: ٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر: «التحصيل»: ٢/ب، ٨/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الهداية»: ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الهداية ٢: ٣.

وعنوان النسخة الثالثة مأخوذ من قول المؤلف: «وقد سألني سائلون أن أملي عليهم كتاباً مختصراً في شرح وجوه القراءات» (١٠).

وقد سمى القفطي الكتاب بـ «تعليل القراءات السبع» (٢)

وقبل أن أُشرع في بيان اسم الكتاب المرتضى أشير إلى أمرين:

الأول: أن الشيخ أبا عبد اللَّه محمد بن عبد الملك المِنتُوريّ (ت: ٨٣٤) ذكر في فهرسته كتاب: «الكفاية الموضح في شرح الهداية» لأبي العباس المهدوي، وقال: «قرأته تفقها على شيخنا أبي عبد اللَّه محمد بن محمد بن علي القيجاطي. . . (٢٠)»، وذكر سنده إلى المؤلف.

فلا يفهم من تسميته كتاب: «الكفاية الموضح في شرح الهداية» أن «الكفاية» و «شرح الهداية» كتاب واحد، ولا أن «شرح الهداية» اسمه ما ذكره المنتوري لما يلى:

١ ـ أن المهدوي فرق بينهما في «شرح الهداية»، فقال فيه: «وقد أوضحت القول في هذه المسألة في كتاب «الكفاية»» (٤).

٢ - ثم إن ابن خير الأشبيلي فرق - أيضاً - بين «شرح الهداية» و «الكفاية في شرح مقارىء الهداية» ورواهما إلى المهدوي بسنده (٥)

الثاني: كتب إليّ الأستاذ عبد الهادي حميتو من المغرب يقول: إنه وجد في نسخة من كتاب «اللّاليء الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد اللّه محمد بن الحسن الفاسي (ت: ٢٥٦) ـ لم يبيّن مصدرها ـ في باب البسملة، ما يلي: «قال المهدوي في كتاب الموضح».

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الهداية»: ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: انباه الرواة: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) فهرسة المنتوري (خ): ص: ١٢، محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم: (١٥٧٨). والنص المنقول بعثه إليّ ـ مشكورا ـ الأستاذ عبد الهادي حميتو في رسالة خاصة بتاريخ: ٨/ جمادى الثانية عام ١٤١٠ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر : «شرح الهداية»: ٥٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه: ٣١ و ٤٣.

وكنت قد رجعت إلى ثلاث نسخ من «شرح الفاسي» (١) فلم أجد ذكراً لكتاب «الموضح» عند قول الشاطبي: «وكم من فتى كالمهدوي...»، وهو وهم منّي لأن كلام الفاسي الذي أشار إليه الأستاذ حميتو يوجد في باب البسملة عند قول الشاطبي: «وبعضهم في الأربع الزهر بسملا» وليس في باب الاستعاذة كما توهمت سابقاً.

ثم وجدت في النسخة الأزهرية من «شرح الفاسي<sup>(٢)</sup>» النصّ المذكور.

وبمقارنة هذا النصّ مع «شرح الهداية»، تبيّن أن الفاسي نقله من النسخة المعنونة بـ «كتاب الموضح. . . » إذْ هي منسوخة بحلب عام (٥٦٣ هـ)، أي قبل وفاة الفاسيّ بثلاثة وتسعين عاماً، وهو احتمال قريب جدّاً.

والنصّ الذي أورده الفاسي مثبت في ـ كتابنا ـ «شرح الهداية (٣)» مع اختلاف يسير في العبارة.

فتبيَّن أن الفاسي ـ رحمه الله ـ متفرّد في إطلاق اسم «الموضح» على الكتاب، وهو معذور لنقله عن نسخة هكذا عُنونت.

ثم إن ابن الجزري فَصَلَ لنا الأمر لمّا بيَّن أن ما ذكره الشاطبي مأخوذ من «شرح الهداية» لا مما يسمى «الموضح»، قال: «وشرحها (الهداية) في شرح لطيف، وهو الذي ذكره الشاطبي في باب الاستعادة» (٤).

بعد هذا أخلص إلى أن كتاب المهدوي الذي شرح به «الهداية» من الكتب الأغفال التي لم تُسمَّ، وقد أوضحت قبل قليل أن المؤلف لم يسمه، وبهذا نتج

<sup>(</sup>۱) نسخة أصلية بخط مغربي في مجلد واحد تنتهي بسورة البقرة موجودة في مركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة برقم (۲۹۹)، ونسخة بالمدينة برقم (۲۹۹)، ونسخة ثالثة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة \_ بغداد، برقم: (۲٤٥٣)، وهذه النسخة هي مختصر لشرح الفاسي اختصره الحسين بن أحمد بن علي بن حجاج (؟) وسماه «منتقى اللّاليء للفاسي» كما في الصفحة الأخيرة منها.

 <sup>(</sup>٢) برقم: (٣٧٥) ٢٦٦١١، وعنها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٤٠٤/ ف)، وانظر منها:
 ٢٤/ ١. ...

<sup>(</sup>٣) انظر: ص: ١٤.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية: ١: ٩٢.

اختلاف أسماء النسخ الأربع، وأن هذه الأسماء وضعها على الكتاب بعض النساخ أو المالكين أخذاً من خطبة الكتاب.

ومع هذا فقد تواضع العلماء الذين عرفوا الشرح ووقفوا عليه أو نقلوا منه بأن اسمه هو: «شرح الهداية»، وقد تسنّى لي أن أقف على نصوص ثلاثة عشر عالماً نصّوا على اسم الكتاب بأنه: «شرح الهداية»، وإليكها:

١ ـ لما ذكر ابن عطية (ت: ٥٤١) بعض كتب المهدوي التي رواها، قال: «وكتاب الهداية وشرحها، كل ذلك تأليف أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي» (١)

٢ - وقال القاضي عياض (ت: ٥٤٤) في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن سليمان المعروف بابن أخت غانم: «قرأت عليه في منزله بقرطبة . . كتاب «الهداية» في القراءات السبع اختصار أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي . . . وحدثني بهذا السند بشرحها» (٢).

٣ - وقال ابن خير الإشبيلي (ت: ٥٧٥): «و كتاب «شرح الهداية» المذكورة من تأليف أبي العباس المهدوي ـ رحمه الله ـ . . . » (٣) ، ثم ذكر سنده للمهدوي .

٤ - (أ)( ونقل أبو شامة المقدسي (ت: ٦٦٥) عن المهدوي نصاً مطولاً من «شرح الهداية»:
 الهداية»، فقال: «وقال أبو العباس أحمد بن عمار المقرىء في «شرح الهداية»:
 أصح ما عليه . . . » (٤)

(ب) وقال في شرحه للشاطبية المسمى: «إبراز المعاني» في باب الاستعاذة عند ذكر الشاطبي للمهدوي، قال: «وهو: أبو العباس أحمد بن عَمَّار المقرىء المفسر، مؤلَّف الكتب المشهورة: التفصيل، والتحصيل، والهداية، وشرحها...» (٣).

<sup>(</sup>١) فهرس ابن عطية: ٥٥، ٩١.

<sup>(</sup>٢) العنية: فهرست شيوخ القاضي عياض: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) فهرسة ما رواه عن شيوخه: ٣١.

<sup>(</sup>٤) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابراز المعانى: ٦٤.

- ٥ ـ وممن سماه بذلك أبو محمد عبد الواحد بن محمد المالقي (ت: ٧٠٥) لمّا تكلّم على تحقيق الهمزتين، قال: «وقد أغلظ المهدوي في القول على سيبويه في هذه المسألة حين تكلم في ﴿أَئمة﴾ في سورة التوبة (١) في «شرح الهداية»، فقال ما نصه. . . » (٢).
- ٦ وقال أبو المحاسن عبد الباقي اليمني (ت: ٧٤٣) \_ في ترجمة المهدوي \_ "وله
   المصنفات المفيدة منها: «شرح كتاب الهداية» في القراءات . . . (٣) .
- ٧ ـ وقال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٧٤٥) في سورة البقرة لما تكلم
   عن أصل التاء الأولى من ﴿اتّخذتم﴾ (٤): «وذكر المهدوي في «شرح الهداية» أن الأصل: واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء» (٥).
- $\Lambda$  \_ وقال أحمد بن عبد القادر بن مكتوم (ت: ٧٤٩) \_ في ترجمة المهدوي \_ «وألف كتباً كثيرة نافعة مشهورة منها: «شرح كتاب الهداية» في القراءات . . .  $^{(1)}$ .
- ٩ \_ وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧) \_ في ترجمة المهدوي \_: «وله المصنفات المفيدة، منها «شرح كتاب الهداية» في القراءات... (٧).
- ١٠ \_ وقد سمى ابن الجزري (ت: ٨٣٣) الكتاب بـ «شرح الهداية» في ثلاثة من كته:
- (أ) سماه في «الفوائد المجمّعة» في باب: وقف حمزة وهشام لما تكلم عن حذف إحدى الألفين وقفاً، قال: «ونصّ في «الهداية» على أن المحذوف الهمزة. . . ولكنه ذكر في «شرح الهداية» جواز أن تكون الأولى واختار أن

<sup>(</sup>١) آية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير: ورقة: ٣٩/ب مصورة المكتبة الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة، آية: ٥١.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط: ١: ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) تلخيص أخبار النحويين واللغويين (خ)، ورقة: ٧.

<sup>(</sup>٧) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: ٦١.

تكون الثانية . . . (١١) .

(ب) وقال في «النشر»: «ونص المهدوي في «الهداية» على أن المحذوف الهمزة، وذكر في «شرحه». . . (۲)، ثم ذكر ما قاله في «الفوائد المجمعة».

(ح) وقال في طبقاته في ترجمة: علي بن عبد الله بن النعمة (ت: ٥٦٧): «وروى عنه الشاطبي «شرح الهداية» للمهدوي عن ابن عتاب عن غانم بن الوليد عن المصنف» (٣).

قلت: وهذا السند هو رواية نسخة الأصل.

وقال في ترجمة: محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة (ت: ٦٠٠): «وروى عنه الشاطبي «شرح الهداية» للمهدوي في حياته، ومات قبله بعشر سنين»(٤).

١١ ـ وكذلك سماه ابن قاضي شُهبة (ت: ٨٥١)، إذ قال ـ في ترجمة المهدوي ـ:

«صنف كتباً مفيدة منها كتاب «شرح الهداية»... »(٥٠).

11 \_ وكذلك الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢) في كتاب فضائل القرآن على سبعة أحرف من شرحه على البخاري، لما ذكر قول الطبري أن عثمان رضي الله عنه اختار الاقتصار في القراءة على اللفظ المأذون في كتابته، وتركوا الباقي، فصارت القراءة على هذا الوجه على سبيل الرخصة لا على سبيل الإيجاب، ثم قال الحافظ: «ووافقه على ذلك جماعة منهم: أبو العباس ابن عمار في «شرح الهداية»، وقال: أصح ما عليه الحذاق...» (٢) ونقل خلاصة كلام المهدوي في معنى حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف).

<sup>(</sup>١)الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة: ٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢)انظر: النشر: ١: ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية: ١: ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٢: ٢٨٨، يقصد أن الشاطبي أسبق وفاة إذ توفي عام (٩٠).

<sup>(</sup>٥)طبقات النحاة واللغويين (خ): ١: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري: ٩: ٢٥ (ط البهية).

١٣ ـ وقال عبد الرزاق بن حمزة الطرابلسي (ت: بعد ٨٦٠) ـ في ترجمة المهدوي ـ: «وشرحها (يعني الهداية) في شرح لطيف. . . . » (١).

ولعل في هذه النصوص بياناً واضحاً لما تواضع عليه جمهرة من أهل العلم بأن اسم الكتاب، هو: "شرح الهداية". وبهذا أستبعد العنوان الذي على نسخة الخزانة العامة بالرباط، وهو "الموضح في تعليل وجوه القراءات"، وعنوان نسخة القصر الملكي بالرباط - أيضا -، وهو "مختصر في شرح الهداية في وجوه القراءات السبع" ويقوّي ما رجحته أن النسخة التي اتخذتها أصلاً - التركية - وهي أقدم النُسنخ إذ كتبت على ومره وفاة المؤلف - رحمه اللّه - بمئة عام تقريباً، وقد قوبلت على نسخة قرئت على الإمام الشاطبي (ت: ٥٩٥)، وعليها سماع، وهي برواية أخصّ تلاميذ المهدوي وهو: غانم بن وليد المالقي (ت: ٤٧٠) - عنوانها هو "كتاب شرح الهداية في القراءات السبعة المشهورة".

<sup>(</sup>١) نهاية الغاية (خ): ٩/ب ـ ١/١ (وهذا الكتاب مختصر لغاية النهاية لابن الجزري، ويلحظ أن كلامه ومادته هي لابن الجزري).

### الفصل الشاني

# مصادر المهدوي في «شرح الهداية»

تأتي دراسة مصادر الكتاب من الأهمية بمكان، لتدلّل على قيمة الكتب أو الرجال الذين اعتمد عليهم المهدوي، ولقد أوضح أبو العباس عن مصادره، حين قال: «واعتمدت فيما أورده في هذا الكتاب على أقاويل العلماء المتقدمين المسطورة في كتبهم، وما أخذناه لفظاً عن حذاق شيوخنا ـ رحمهم اللّه ـ مما حذفنا أسانيده، رغبة في الاختصار»(۱).

إذن بقوله هذا أستطيع أن أقسم مصادره إلى قسمين:

١ \_ مصادر نقلية .

٢ \_ ومصادر لفظية .

ويمكنني أن أُضيف \_ إلى هذين القسمين من مصادره \_ قسماً ثالثاً: وهو بعض مؤلفاته، إذ أنه بنى شرحه على كتابه «الهداية»، فهو متن الكتاب، كما أنه أحال في آخر سورة الرحمٰن على كتاب «الكفاية»(٢).

ولا يبعد \_ عندي \_ أن يكون قد استمدّ بعض الآراء التفسيرية، وأسباب النزول، وأقوال الصحابة، والقراءات الشاذّة من تفسيريه أو أحدهما.

أمّا مصادره النقلية التي سَمَّىٰ أصحابها، فتدور في إطار كتب القراءات، واللغة، ومعاني القرآن، والتفسير.

وهذه المصادر لم يسمّ أي كتاب منها باسمه، وإنما يكتفي بذكر اسم المؤلف،

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية): ٤.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٥٢٧ .

نحو: «قال سيبويه» (١)، وأحياناً يقول: «ذكر ذلك بعض أهل التفسير» (٢)، دون تسمية للمؤلّف أيضاً، وأحياناً كثيرة يورد الأقوال مصدرة بقوله: «قيل»، أو: «قل قيل» (٣).

وقد استبدّ به الاختصار حتى أهمل نسبة كثير من الأقوال والآراء لأصحابها، ومما يثير عجبي أنه صمت عن ذكر أبي علي الفارسي وكتابه «الحجّة» ـ الذي يعد أوسع كتب الاحتجاج وأعمقها، والذي يعد المرجع الأول لكل من ألّف في هذا الموضوع بعد أبي علي ـ في طول «شرح الهداية» وعرضه، مع أني وجدت تشابها كبيراً في مواضع عديدة بين «شرح الهداية» و «الحجّة»(أ)، مما يجعلني أكاد أقطع أن مادة المهدوي في تلك المواضع المتطابقة هي من «الحجّة»، ومع هذا فإن المهدوي في تفسيره أحياناً يذكر أبا على (٥).

ومن الجدير في هذا المقام أن أذكر أن الداني \_ في ردّه على المهدوي \_ ذكر أن المهدوي ادّعى أنه يملك كتاب «الحجّة» بخطّ الفارسي نفسه (٦).

كما أني قد وجدت تشابها قويّاً بين «شرح الهداية» و «حجّة القراءات» لابن زنجلة في بعض المواطن، وبخاصة في تعليل الاستفهامين في سورة الرعد (۲)، لم أجده \_ التشابه \_ عند الأزهري، أو ابن خالويه أو أبي علي أو مكي، مما يجعلني أرجح استفادة المهدوي من «حجة القراءات» لابن زنجلة (ت: نحو ٤٠٣).

<sup>(</sup>۱) انظر، ص: ۲۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٥٣٨، وانظر نحوها من العبارات ص: ٢١٤، ٤٥٠. ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٣٠٢، ٤١٢، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: \_مشلاً ـ هشرح الهـ دايــة»: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٠، ١٩٩، ١٩٩ \_ ٢٠٠، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢٠ . ٢٠٠، ٢٢١، ٢٧٦، ٢٢٦ .

٢٠٦ ـ ٢٠٠، ٢: ٢٥٣، ٢: ٣٥٨، ٢: ٣٦٤ (ط. الهيئة المصرية العامة)، ٣: ٢٩٣ ـ ٢٩٤ (ط. دارُ المأمون)، ٣: ٧٥ (خ)، ٣: ١٩٧ (خ)، ٤: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «التحصيل»: ١/٦٦/أ، ٢/٦٣//ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه»: ٣٢١.

<sup>(</sup>۷) انظر: «شرح الهداية»: ۳۲۹\_۳۷۰، وحجة القراءات: ۳۷۰\_۳۷۲. وانظر: ۵شرح الهداية»: ۱٦٤ ــ ۱۲۵، ۱۷۰، ۲٤۲، وما يقابلها من حجة القراءات: ۹٦، ۱۰۰، ۱۸۲.

وهؤلاء الأعلام الذين سمّاهم المهدوي ونقل عنهم، منهم من وجدت أقوالهم في كتبهم المتوفرة لدينا \_ مطبوعة أو مخطوطة \_ كسيبويه، وأبي عبيدة، والأخفش سعيد بن مسعدة، وأبي زيد الأنصاري، والطبري، والزجاج، وابن سفيان.

ومنهم من لم أجد أقوالهم في كتبهم التي بين أيدينا، كالخليل في «العين»، والفراء في «معاني القرآن»، وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء»، وابن مجاهد في «السبعة»، وأبي الطيب بن غلبون في «الاستكمال» فوثقتها من كتب أحرى إن وجدت فيها.

وكنت أود ترتيب هذه النقول التي نقلها أبو العباس حسب العلوم بناء على الكتب المأخوذة منها، ولكن تعذّر هذا لجهالة بعض الكتب التي يمكن أن يكون المهدوي نقل منها مثل نقله عن الخاقاني وابن الأنباري، فعدلت عن هذا القصد إلى ذكر العلماء الذين سمّاهم مرتبين حسب وفياتهم مع بيان عدد المرات التي ذكروا فيها في «شرح الهداية».

١ ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥) نقل عنه المؤلف ست مرات (١)، وقد وثقت خمسة منها من كتاب سيبويه، والسادس لم أجده فيه (٢).

٢ ـ سيبويه: عمرو بن عثمان (ت: ١٨٠) نقل عنه المؤلف في ثمانية عشر موضعاً (٣)، وثقتها كلها من الكتاب سوى موضع واحد ذكر المهدوي فيه بيتاً من إنشاد سيبويه، والبيت ليس من شواهد الكتاب (٤).

ويعد كتاب سيبويه أوّل مصدر من مصادر المؤلف في كثرة النقول عنه، وهناك مادة ليست قليلة في ثنايا «شرح الهداية» من لغات (لهجات) وأمثلة وأوزان واشتقاقات هي من كتاب سيبويه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: هشرح الهداية»: ٢٠، ٨١، ١١٦، ٢٧٨، ٢٩٤، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ص: ٨١.

<sup>(</sup>٤) ص: ٥٨،

<sup>(</sup>٥) انظر: \_ مثلاً \_: ١٢٢، ١٦٦، ٢١١، ٢٥٢، وغيرها.

٣ - يونس بن حبيب (ت: ١٨٢): نقل عنه المؤلف أربع مرات (١)، وثقت ثلاثاً منها من كتاب سيبويه.

٤ - يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧) ذكر له المهدوي مذهباً في أصل ﴿عتيا﴾ في سورة مريم (٢) آية: (٦٩،٨)، ومذهبه المذكور ليس في «معاني القرآن».

وقد نقل المؤلف عنه \_ دون نسبة \_ في أكثر من ثلاثة عشر موضعاً في «شرح الهداية» (٣)، وقد أوضحت هذه النقول في مواضعها.

٥ - أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى (ت: ٢١٠): نقل المؤلف عنه أن قوله تعالىٰ:
 ﴿حقيق﴾ في الأعراف آية: (١٠٥) بمعنى: حريص (٤)

وقد نقل عنه المؤلف ـ دون نسبة ـ في أكثر من ستة مواضع في «شرح الهداية» (°)، وقد أوضحت هذه النقول في مواضعها

٦ - الأخفش سعيد بن مَسْعدة (ت: ٢١٥): نقل المؤلف عنه في ستة مواضع (٦)،
 وثقت أربعة من «معاني القرآن»، واثنين لم أجدهما فيه.

وقد نقل المؤلف عنه \_ دون نسبة \_ في أكثر من ستة مواضع من «شرح الهداية» (٧٧)، وقد أوضحت هذه النقول في مواضعها .

٧ - أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت: ٢١٥): نقل المؤلف عنه في ثلاثة مواضع (<sup>(A)</sup>)، وقد وثقت موضعاً من «النوادر»، واثنين لم أجدهما فيه. وقد نقل عنه المؤلف ـ دون نسبة ـ في موضع واحد (<sup>(A)</sup>).

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۳، ۲۵، ۲۹۲، ۳۲۳

<sup>. (</sup>۲) ص: ۲۰۷)

<sup>(</sup>٣) انظر ــ مثلاً ــ: ١٧٧، ٢٢٤، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص: ٣٠٧، وانظر: مجاز القرآن: ١: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر ـ مثلا ـ : ٢٦١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص: ٦٠، ١٧٢، ٢٠٧، ٢٥٦، ٢٧٦، ٤٥٥. در در در

<sup>(</sup>۷) انظر ـ مثلاً ـ: ۲۲۰، ۳۶۲.

<sup>(</sup>٨) انظر: ص: ٢١، ٣٦٢، ٣٨٨، والأخير هو الذي وثقته من «النوادر».

<sup>(</sup>٩) ص: ۲۸۸.

- $\Lambda_{-}$  الأصمعي: عبد الملك بن قريب (ت: ٢١٦): نقل المؤلف عنه في موضع واحد (1).
- ٩ \_ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤): نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٢).
   وقد نقل عنه ص: ١٦١ بدون نسبة، وقد بيّنت ذلك هناك.
- ١٠ أبو عثمان بكر بن محمد المازني (ت: ٢٤٩): نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٣). وقد نقل عنه ص: ٩٠ بقوله: «وقال بعض النحويين».
- 11 \_ أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت: ٢٥٥) (٤): نقل المؤلف عنه في موضع واحد (٥).
- 17 \_ ابن كَيْسان: محمد بن أحمد (ت: ٢٩٩): نقل المؤلف عنه في موضع واحد (١).
- ١٢ ـ الطبري: محمد بن جرير (ت: ٣١٠): نقل عنه في موضع واحد (٧). وقد نقل عنه ص: ٤٩٦ بقوله: «واستدل بعض المفسرين...».
- ١٤ \_ الزجَّاج: إبراهيم بن السَّري (ت: ٣١١): نقل عنه في موضعين (^) هما في «معاني القرآن»، وقد نقل عنه \_ دون نسبة \_ في أكثر من ثلاثة عشر موضعاً في «شرح الهداية» (٩).
  - (١٠) ١٥ \_ ابن مجاهد: أحمد بن موسى (ت: ٣٢٤): نقل عنه في موضع واحد

<sup>&#</sup>x27;(۱) ص: ۱۸۲ :

<sup>(</sup>۲) ص: ۳۵۵:

<sup>(</sup>٣) ص: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) أو (٢٥٠ هـ) وقد ذكر التأريخين بالتردد الحفّاظ: الذهبي، وابن الجزري، وابن حجر، وبناء على التأريخين وردت ترجمته مرَّتين في فتاريخ الاسلام، للذهبي.

<sup>(</sup>٥) ص: ٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٧) ص: ٧.

<sup>(</sup>۸) ص: ۲۲۸، ۲۸۳.

<sup>(</sup>٩) انظر ـ مثلاً بـ: ٢٣٨، ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱۰) ص: ۱۲۸.

- ١٦ ـ الخاقاني: موسى بن عبيد اللَّه (ت: ٣٢٥): نقل عنه في موضع واحد<sup>(١).</sup>
  - ١٧ \_ابن الأنباري محمد بن القاسم (ت: ٣٢٨): نقل عنه في موضع واحد<sup>(٢)</sup>.
    - ١٨ \_ أبو الطيب ابن غَلْبونُ (ت: ٣٨٩): نقل عنه في موضع واحد (٣).
- ١٩ \_ أبو عبد الله محمد بن سفيان (ت: ٤١٥): نقل عنه في ستّة مواضع (٤)، كلها وثقتها من كتاب «الهادى».
- · ٢ أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي (ت: ٤٣٩): نقل عنه في موضع واحد (٥).

هؤلاء هم العلماء الذين سمّاهم المهدوي ونقل عنهم، وهناك جملة أقوال لأبي عمرو بن العلاء حكى اليزيدي كثيراً منها (١)، لم أجدها في كتاب «غريب القرآن» لعبد اللّه بن يحيى اليزيدي، وقد وثقتها من كتب الاحتجاج وغيرها.

هذا وقد نقل عن ابن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦)، بقوله: «قال أهل التفسير (٢)»، ونقل عن ابن جني (ت: ٣٩٢) في سورة التوبة بقوله: «ولا يلتفت إلى قول من قال: إن تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذ قليل...» (٨).

هذه هي المصادر النقلية التي تحصلت لي من مصادر أبي العباس، وكل رجالها متقدمون عليه سوى أبي طاهر عبد الواحد ابن أبي هاشم (ت: ٤٣٩) فهو معاصر له ولا يبعد أن يكون قد وقف على كتابه «البيان والفصل» ونقل منه. وقد ذكر الداني أن المهدوي نقل عن أبي طاهر ابن أبي هاشم (٩).

<sup>(</sup>۱) (۲) ص: ۱۲۳.

<sup>.(</sup>٣) ص: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٤، ١٣١، ١٣١، ٣٤، ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: ۱۵۳، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۷۵، وغیرها.

<sup>(</sup>٧) ﴿ شرح الهداية ﴾: ٤٩٥ ، وانظر: تفسير غريب القرآن: ٣٨١.

<sup>(</sup>٨) انظر: ص: ٣٢٦، وانظر: الخصائص: ٣: ١٤٣.

<sup>(</sup>p) انظر: رسالة «التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه»: ٣٢٥.

أقول هذا لأن المهدوي قال في مقدمته: «واعتمدت فيما أورده في هذا الكتاب على أقاويل العلماء المتقدمين المسطورة في كتبهم...» (١).

ومع هذا فإني وجدته في مواضع من «شرح الهداية»، قد عرّض أو استفاد \_ فيما ظهر لي \_ من معاصرَيْهِ: مكي بن أبي طالب، والداني.

أمّا الأول: أ\_فقال في "باب القول في الوقف على الحروف المتحركة وشرح الروم والإِشمام" عن الروم في المفتوح: "وحكاه بعض القراء" (٢). وقد أجازه مكي في المنصوب غير المنون" (٣).

ب \_ وقال في الوقف على نحو ﴿الدار والنار﴾ (١) بالتغليظ: فهو ما يغلط فيه كثير من القراء (٥). ومكي \_ رحمه اللّه \_ يرى التغليظ لورش على هذا الأصل وقفاً (١).

حـ وذكر وجهين في علة قراءة قنبل بحذف الألف التي بعد الهمزة في 

(رَأَهُ) (٧) وصدرهما: بـ "وقيل: وقيل...» (٨)، وبرجوعي إلى كتب الاحتجاج
التي تقدمت المهدوي، نحو: "علل القراءات» للأزهري، و "إعراب القراءات السبع
وعللها» لابن خالويه، و "الحجة» المنسوب له، و "الحجة» للفارسي، و "حجة
القراءات» لابن زنجلة، لم أجد أحداً ذكر العلتين اللّتين نقلهما المهدوي، ووجدتهما
في "الكشف» لمكيّ مع تضعيفه لهما (٩).

أما الثاني \_ الداني \_ :

أ\_ نقل المهدوي في «باب القول في الإمالة» قولاً عن الكسائي أنه قال:

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية»: ٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص: ۷۱،

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة: ١٠٤ ــ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية: ١٣٥، والبقرة آية: ٣٩.

<sup>(</sup>ه) انظر: ص: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: التبصرة: ١٣٧ و ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) العلق آية: ٧.

<sup>(</sup>٨) اشرح الهداية): ٥٥٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ٢: ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

«للعرب في الراء في الإمالة لها ومن أجلها مذهب ليس هو لها في غيرها» (١) وقريب من هذا النص نص في «الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة» للداني، قال: « . . . لما للعرب من المذهب في الراء من الإمالة لها ومن أجلها ما ليس هو لهم في غيرها.

حكى الفراء عن الكسائي، قال: للعرب في كسر الراء رأي شديد ليس لهم في غيره حتى أني سمعتهم يقولون: رمِي بكسر الراء والميم... "(٢)، فيحتمل أن يكون أبو العباس استفاد من نص «الموضح».

ب ـ وذكر أن أبا عمرو قد رُوي عنه أنه قال: «أدركت أصحاب مجاهد وهم لا يكسرون في القرآن إلا ما فيه الراء نحو ﴿ ذكرىٰ وأدرنك ﴾ (٣) وما أشبه ذلك يكسرون الراء، ثم قال: فإذا كانت الياء بعد الراء كسرت (٤). ويقارب هذا النص ما قاله الداني: «وروى سعيد بن عيسى النحوي، قال: سمعت أبا عمرو يقول: إذا كانت الياء بعد الراء كسرت الراء، قال: وقال أبو عمرو: أدركت أصحاب مجاهد وهم لا يكسرون شيئاً من القرآن، إلا حروفاً نحو قوله تعالىٰ: ﴿ وما أَدْرِبْك وافترى ونرى وأَدْرِبْكم ﴾ (٥) يكسرون الراءات (١).

حــ لما ذكر قراءة هشام ﴿هِنْتَ﴾ في سورة يوسف آية: (٢٣)، قال: «فقد غَلَّط بعض الناس من روى ذلك ((<sup>(v)</sup>)، فلعله يقصد الداني حيث وهم هشاماً بقراءته هذه (<sup>(A)</sup>)، وقد يريد أبا علي الفارسي، لأنه قال: «وهو خطأ» ((<sup>(P)</sup>)، وقد يعنيهما حميها

<sup>(</sup>١) الشرح الهداية ١ : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: «الموضح» للداني: ورقة: ٣٩/ب.

<sup>(</sup>٣) الحرفان: الأنعام آية: ٦٩، والمدثر: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) «شرح الهداية»: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) الحروف على الترتيب: المدثر: ٢٧، وآل عمران: ٩٤، والبقرة: ٥٠، ويونس: ١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الموضح» للداني: ٣٩/ب.

<sup>(</sup>٧) «شرح الهداية»؛ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: جامع البيان: ٢٥٤/أ.

<sup>(</sup>٩) انظر: الحجة: (خ): ٣: ٢٧٤.

## دقة المؤلف في نقل النصوص

لمّا كان كتاب «شرح الهداية» إملاء حسب إمكان المؤلف، وكانت النصوص التي أوردها من محفوظاته دون نظر في كتاب أو تحضير مسبق طرأ عليها شيء من عدم الدقّة ومن عدم تكامل الألفاظ المنقولة، فمعظم نقوله التي سمّى أصحابها أو لم يسمّهم هي بالمعنى، وإليك بعض النماذج على ذلك:

أ\_قال المهدوي: "قال الخليل: لو سميت رجلاً بالباء من ضرب لقلت: بَهُ، وإن شئت قلت: با "(١). فهذا معنى كلام الخليل ولفظه \_ كما في كتاب سيبويه \_ : "قال الخليل يوماً وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك، والكاف التي في ضرب؟ فقيل له: نقول: باء كاف. فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف، وقال: أقول كه وبه "(٢).

ب\_ وقال: "وقال سيبويه: يقال سقيته إذا ناولته، وأسقيته إذا جعلت له سقياً" (٢). ولفظ كلام سيبويه: "وتقول: سقيته فشرب، وأسقيته: جعلت له ماء وسقياً» (٤).

حــوقال: «حكى أبو زيد أنه يقال: رَجُل ورَجِل للراجل، قال: ويقال: أَتَىٰ حافياً رَجِلاً بمعنى راجل <sup>(ه)</sup>. وعبارة أبي زيد: «وقوله رَجُلاً: معناه رَاجِلاً كما تقول العرب: جاءَنا فلان حافياً، ورَجُلاً أي رَاجِلاً» (٢).

وهكذا تجد كثيراً من النصوص (٧).

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية»: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٣: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) اشرح الهداية ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب: ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) قشرح الهداية): ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: النوادر في اللغة: ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص: ١٤٢ ـ ٣٨٦، ٣٨٦، ٤٥٠، وغيرها.

## مصادره اللفظية

في هذا القسم من مصادر المهدوي يبدو بارزاً شيخه أبو عبد اللَّه بن سفيان القيرواني (ت: ٤١٥)، فقد نقل عنه ونعته بـ «شيخنا» (١). فهو الذي يمثل القسم الثاني من مصادر أبي العباس تمثيلاً حقيقاً.

وكذلك نجد أبا العباس يذكر مذهباً في السكت بين بعض السور عن شيوخ مصريين له دون أن يسميهم (٢).

ولا أدري إذا كان قد التقى بأبي الطيب ابن غلبون (ت: ٣٨٩) وأبي طاهر ابن أبي هاشم البغدادي (ت: ٤٣٩) وأخذ عنهما أم لا؟، فقد نقل عنهما نصين مختلفين (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ص: ١٣١، ١٤٣، ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: \_ على الترتيب \_: ١١٠ و ١٩٨.

### الفصيل الشالث

#### منعجب

وفيه ثلاثة مباحث:

#### تمهيد:

لقد بدأ أبو العباس إملاء الشرح الهداية ابناء على طلب وجّهه إليه سائلون، فبدأ يملي الشرح حسب مكنته، وقد غُيّب عنا مكان هذا الإملاء، أو أمكنته، كما لم نعلم أشخاصاً بأعيانهم حضروا تلك المجالس.

وتضمّن هذا الشرح الاحتجاج لأصول القراءة ذكرها في سبعة عشر باباً، متضمّنة بعض المباحث التي لها تعلق في الأبواب المذكورة فيها، وقد سمّاها المؤلف «فصولاً»، ثم احتجّ للكلمات الخلافية في سور القرآن جميعاً ـ التي فيها خلاف بين القرّاء \_ فيبدأ بالكلمة المختلف في قراءتها \_ ونادراً ما ينسبها أو يضبطها بالحروف \_ ويذكر علل القراءات ووجوهها معتمداً على أصول في الاحتجاج سأبينها في المبحث الأول من هذا الفصل إن شاء الله.

وأصول الاحتجاج عنده لم تكن أحياناً مبنية على قواعد مطردة ومعالم واضحة بحيث أودت به في مواضع إلى تضعيف بعض القراءات، وسأبين هذا ـ أيضاً ـ عند كلامي على موقفه من القراءات إن شاء الله تعالىٰ.

وقد اعتمد الإحالة كثيراً على ما قدم ذكره وشرحه وبخاصة في السور التي فيها كلمات أو أصول تقدم ذكرها، فاكتفى بالإحالة إليها.

وكان يجمع الاحتجاج لبعض الكلمات المتشابهة متتابعة نحو كلامه على ﴿تعملون﴾ \_ في البقرة آية: ٧٤ \_ تكلم تلوها على ثلاث كلمات مشابهة لها في نفس السورة (١٠). ولمّا تكلم على ﴿ولا يحسبن الذين كفروا﴾ \_ في آل عمران آية: ١٧٨ \_ أتبعها بالاحتجاح على آيتين مشابهتين لها في الخلاف بين القراء (٢).

أما الأصول فكانت الصناعة اللغوية من نحو وصرف غالبة في احتجاجات أبي العباس فيها، وإن كانت أصول العلل الأخرى نحو الرواية والنقل، وما جاء على الأصل، ورسم المصحف ليست مهملة فيها، وكذلك اعتمد في احتجاجه للأصول على لغات العرب وأمثالهم وأشعارهم.

ومن الملحوظ في ثنايا احتجاجاته للأصول كثرة التساؤلات التي يفترضها ثم يجيب عليها. نحو قوله: «فإن قال قائل: قد وجدنا ورشاً يحكم في هذه الكلمة (يعني ﴿سؤتهما وسؤتكم﴾) بحكمين مختلفين متضادين، وذلك أنه خالف أصله في الواو فترك مدها وحكم لها بحكم حروف السلامة، وخالف أصله في الهمزة فمدها وحكم للواو التي قبلها بحكم حروف المدّ واللين، فصار قد حكم في الواو بحكمين متضادين في كلمة واحدة؟.

فالجواب عن ذلك: أن هذا لا يمتنع في كثير من الكلام أن يحكم للشيء بحكمين. نظير ذلك قولهم: «لا أبا لك»، فاللام من قولك: «لك» قد هيأت «لا» للعمل في الاسم إذ كانت قد فصلته من الإضافة ثم أثبتت الألف في قولك: «أبا» على نية الإضافة، فصار في ذلك حكمان متضادان وهذا كثير. ويجوز أن يكون حمل الواو على أصلها وهو الحركة، فمدّ بعدها وقد تقدم ذلك» (٣).

ومما يجدر أن أذكره هنا قبل أن أشرع في تفصيلات المنهج من أصول الاحتجاج وموقفه من القراءات، وموقفه من بعض القضايا اللغوية، هو أن المؤلف لا يذكر في «الشرح» نصّ «الهداية» جميعه \_ وبخاصة في الأصول \_ إذ يكتفي بالإشارة إلى ما في «الهداية» نحو قوله: «أما ما ذكرناه من الرواية عن حمزة \_ رضي

<sup>(</sup>١) هشرح الهذاية؟: ١٧١ ـ ١٧٢:

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۲۲۸ \_ ۲۶۲.

<sup>(</sup>٣) هشرح الهداية؛ ٤١. .

اللَّه عنه \_ أنه كان يخفي التعود ويظهر البسملة في أوّل سورة الحمد. . . " (١). فيظهر أن هذا الكلام ليس نص «الهداية» حرفياً ، وكذلك قوله : «علّة الكسائي فيما ذهب إليه من إمالة هاء التأنيث على الشروط المذكورة في كتابنا . . . " (٢).

وعلى كل فقد كان أبو العباس مختصراً في تأليفه "شرح الهداية"، واختصاره من الاختصار المحكم الوافي إلى حدّ كبير، وبهذا المسلك وَفَىٰ حقّاً بسؤال السائلين إذ طلبوا منه أن يكون الشرح "بغاية الاختصار وحذف التطويل والتكرار" (٣).

أمّا أسلوبه في هذا الكتاب فكان سهلاً واضحاً بعيداً عن التكلّف والإسهاب المملّ، ومع اختصار العبارة فيه إلا أنه لم يخرج إلى حدّ الإخلال للوجوه التي يذكرها.

وعندما أقارن أسلوبه هنا مع أسلوبه في "بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» أو في مقدمة "التحصيل"، أجد فرقاً ظاهراً من حيث جزالة العبارة وقوة السبك وإشراق الأسلوب وإحكامه بينهما.

ولعلي أجد عذراً لأبي العباس في هذا التباين في الأسلوب، لأنه في "شرح الهداية» لم يتأمّل ويعمل فكره في عبارته حين أملاه بحيث يتأنق بها، وإنما ألقاه على طلابه بديهة فيما يحضره، كما أنه لم ينفرد بالكتاب حتى ينقحه ويحرّر عبارته أو مضف عليه (٤).

كذلك أجد فرقاً في بعض القضايا بين الكتب السالفة مثل: الناحية الحديثية: فأجد المهدوي في «بيان السبب» يروى حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، بإسناده من طريق البخاري، ثم يسنده من طريق مالك، ثم يسوق لفظ رواية البخاري ويردفها بلفظ رواية مالك وينبّه على هذا» (٥).

وأجده في «بيان السبب» ـ أيضاً ـ يذكر بعض الرجال مما يدلّ على معرفته

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية ٤: ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) نفسه: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) "شرح الهداية": ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الهداية»: ٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات»: ١٤٤ ـ ١٤٦.

بطبقاتهم وصدقهم وعدالتهم، فيقول: «فإن أحداً من العلماء بالرجال لا يشك أن إسماعيل بن جعفر أجلُّ قدراً من ورش عثمان بن سعيد، ومن قالون عيسى بن مينا، وأن أبان بن يزيد العطار أوثق وأشهر من حفص بن سليمان البزَّاز، وكذلك كثير منهم»(١).

ولعل عدم عناية المهدوي بالناحية الحديثية في «شرح الهداية» ـ إذ فيه بعض الضعيف وغيره ـ أنه يورد الأحاديث استئناساً بها لبعض الأوجه التي يذكرها لعلل القراءة، فلهذا لم يعتن بها، ويحرص على الصحيح في كل ما يورده.

وسأعرض فيما يلي لبعض المباحث التي أرجو أن يكون فيها تجلية لمنهج المهدوي في «شرح الهداية».

# المبحث الأول: أصول الاحتجاج عند المهدوي

المقصود من أصول الاحتجاج بيان القواعد والأسس التي اعتمد عليها المؤلف في إيضاح علل ووجوه القراءات .

ولقد تأمّلت هذه الأصول فوجدتها تنقسم إلى قسمين.

١ ـ أصول أصلية : وهي التي يحتج بها استقلالًا ويكتفى بها غالباً

٢ ـ وأصول فرعية: وهي ما يحتج به تبعاً لتقوية الوجه الذي ذكره.

ووجدت المؤلف حين ذكره وجه القراءة يعبر بثلاثة أمور :

أ ـ بالعلة ، كقوله: «علة من قرأ...» (٢).

ب\_بالحجة، كقوله: «وحجة ابن عامر...»<sup>(٣)</sup>

حــبالوجه، كقوله: «وجه قراءة حمزة...» (٤)

ولم ألحظ فرقاً بين هذه التعبيرات، وقد وجدته استعملها في مطالع الكتاب،

<sup>(</sup>١) نفس المرجع: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ص: ١٥٣، وانظر: ١٥٩ ـ ١٦٠، ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٨٩، وانظر: ١٦٩، ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٦٢، وانظر: ١٦٣، ٢٢٧.

فلما أوغل قليلاً تركها، فهو يقول: ﴿ينبت لكم به الزرع﴾ من قرأ بالنون، فعلى إخبار اللَّه عن نفسه، ومن قرأ بالياء فلأن قبله وبعده لفظ غيبة...» (١).

وقد يذكر بعضها في مواضع قليلة في بقيّة الكتاب(٢).

# الأصول الأصلية

وسأذكر هذه الأصول - التي جملتها ثمانية فيما توصلت إليه - مع التمثيل ببعض الأمثلة لكل أصل منها:

#### ١ \_ الرواية والنقل:

أ\_ لمّا تكلم عن إدغام أبي عمرو ﴿هل﴾ في ﴿ترى﴾ في الملك آية: ٣، والحاقة آية: ٨، قال: «فلعلّ أبا عمرو إنما خصّ إدغام اللام من ﴿هل﴾ في التاء من ﴿ترى﴾ خاصة اتباعاً منه للرواية، وقد كان \_ رحمه اللّه \_ متبعاً للآثار على اتّساع علمه بالعربية، والقراءة سنّة»(٣).

ب \_ ولما تكلَّم عن سكت حفص على ﴿عوجاً﴾ أول الكهف، وعلى نظائرها، قال: «فليس لقراءته وجه من الاحتجاج يعتمد إلا اتباع الرواية» (٤).

### ٢ \_ الآيات القرآنية والقراءات المتواترة:

أ\_ لما تكلم في البقرة على التشديد والتخفيف في الزاي من ﴿ينزل﴾ آية: ٩٠، قال: «التشديد والتخفيف لغتان مستعملتان، وقد نزل بهما القرآن... »(٥)، ثم ذكر آيات جاء فيها تخفيف الزاي، وأخرى فيها تشديدها.

ب \_ قال في سورة الحج آية: ٤٥: «ومن قرأ ﴿أهلكناها﴾ فلأن سائر ما جاء في القرآن من هذا الجنس جاء على لفظ الجمع نحو ﴿وكم أهكلنا من قرية﴾، ﴿ولقد

<sup>(</sup>١) ص: ٣٧٩، والآية من سورة النحل برقم: ١١. وانظر ــ مثلاً ــ ٣٨٤، ٣٠٤، ٤١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر \_ مثلاً \_: ٤١٦ إذ قال: «وجه قراءة ابن عامر...».

<sup>(</sup>٣) ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ص: ٣٩٢، وانظر في هذا الأصل - أيضاً -: ١١٤، ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٧٥.

أهلكنا ما حولهم، وما أشبه ذلك . . . » (١).

حــ قال في سورة الحجر آية: ٦٠ احتجاجاً على قراءتي تشديد الدال وتخفيفها في ﴿قدرنا﴾: «التشديد والتخفيف لغتان بمعنى، والدليل على ذلك قوله: ﴿فقدرنا فنعم القدرون﴾ على قراءة من شدّد، فجاء باسم الفاعل الذي هو من قدر المخفّف بعد المشدّد، ولو كان اسم الفاعل من المشدّد لكان: المقدِّرون (٢٠)».

#### ۲ ـ السياق:

أ\_لما ذكر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ﴿نَغُفِر﴾ (٣)، قال: «فإنه أسند الفعل إلى اللَّه عزّ وجلّ، وحجّته أن بعده ﴿وسنزيد المحسنين﴾، فهو مسند إلى اللَّه تعالىٰ» (٤).

ب\_ قال: «﴿تعملون أُولُئك﴾ من قرأ بالياء فحجّته أن قبله: ﴿يردون﴾ على لفظ الغيبة فجاء ﴿يعلمون﴾ مثله. ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب، وحجّته أن قبله ﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم﴾ على الخطاب»(٥).

### ٤ \_ ما جاء على الأصل:

أ\_قال: «فأمّا من قرأ ﴿السراط﴾ بالسين فهي الأصل، وما جاء على الأصل فلا يحتاج إلى احتجاج»(٢).

ب\_ لما تكلم على قراءة جمهور السبعة في ﴿أَرْنا ﴾ بالبقرة آية: ١٢٨، قال: «ومن أشبع الحركات في جميع ما ذكرناه، فهو على الأصل، وما جاء على الأصل فهو مستغن عن الاحتجاج» (٧).

ح\_ قال \_ عند كلامه على ﴿وسئلوا﴾ في النساء: ٣٢ \_ : «ومن حقق الهمزة

<sup>(</sup>١) ص: ٤٣١ ،

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٧٦، وانظر: ٣٧٩ ففيها احتجاج بقراءة الكسائي ﴿أَرَيْتَ﴾.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ص: ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٧١، وانظر ـ أيضاً ـ: ١٥٤، ١٩٤، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>۷) ص: ۱٦٨.

جاء به على الأصل»<sup>(۱)</sup>.

#### ٥ ـ رسم المصحف:

أ\_ قال \_ عند كلامه على ﴿مرضات﴾ البقرة: ٢٠٧، ٢٦٥ \_ : «ومن وقف بالتاء فإنه اتبع خط المصحف . . . » (٢)

ب\_ قال \_ عند كلامه على ﴿وكأين﴾ آل عمران: ١٤٦ \_ : "وإثبات الجماعة النون اتباعاً منهم للخط» (٣).

٦ - اللغة: بنحوها وصرفها ولغات (لهجات) العرب: ويستشهد على هذه القضايا بالشعر، وأقوال العرب وأمثالهم.

أ\_ النحو: أمثلته في الكتاب كثيرة، أكتفي بمثال واحد، قال المؤلف: "من قرأ ﴿حَسَناً﴾ فهو نعت لمصدر محذوف، التقدير: وقولوا للناس قولاً حَسَناً، ومن قرأ ﴿حُسْناً﴾ فهو مصدر، والتقدير: وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن، فحذف ذا، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف...»(٤).

ب\_الصرف: وأكتفي فيه بمثال واحد، قال\_في ﴿قيل﴾ وأخواته\_: «هذه أفعال معتلّة العين مبنيّة لما لم يسمّ فاعله... فاستثقلت الكسرة في الياء والواو فنقلوها إلى فاء الفعل، وإنما نقلوها ولم يحذفوها لتدلّ على حركة العين...»(٥).

#### حـ لغات العرب:

١ ـ لما تكلم عن حذف الياء من الأفعال نحو ﴿ يأتِ ﴾ و ﴿ نبغِ ﴾ ، قالح: «فهي لغة مستعملة ، ومثل ذلك قول الشاعر :

كَفَّاكَ كَفُّ مَّا تُليِّق درْهماً جُوداً وأُخرى تُعْطِ بالسيفِ الدَّما»(٦)

<sup>(</sup>١) ص: ٢٥١، وانظر ـ أيضاً ـ ١٨٥، ٣٣٣، ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) ص: ٣٣٣، وانظر ـ أيضاً ـ: ١٩٢، ٢٥٤، ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) ص ١٧٢ ـ ١٧٣، وانظر ـ أيضاً ـ : ١٦٣ ـ ١٦٤، ١٨٥ ـ ١٨٦، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٥٥، وانظر ـ أيضاً ـ: ١٢٧ ـ ١٢٨، ٢٤٥، ٣١٦ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٩٣.

٢ ـ وقال في إسكان هاء نحو ﴿يؤده﴾: «من أسكن الهاء المتصلة بالفعل المجزوم فهي لغة مسموعة من العرب كثيرة. . . » (١).

ومن استشهاد المؤلف بأقوال العرب وأمثالهم ما يلي:

أ ـ لما تكلم على قراءة فتح الهمزة من ﴿أَنْهَا﴾ الأنعام: ١٠٩ ذكر فيها قولين، قال: «أحدهما: أن ﴿أَنَّ بمعنى لعل. حكى عن بعض العرب أنهم يقولون: "آيت السوق أنَّك تشترى لنا كذا وكذا»، أي: لعلك تشترى، قال الشاعر:

قلت لشَيْب انَ ٱدْنُ من لِقائِمه أنَّا نغدّي القومَ من شوائِم» (٢)

ب\_قال\_عند كلامه على قراءة إسكان الياء من ﴿محياي﴾ الأنعام: ١٦٢ \_ : «فإنه جمع بين الساكنين وإن لم يكن الثاني مدغماً على ما حكاه بعض البغداديين من قول العرب: «التقت حلقتا البطان» (٣)

#### ٧ ـ أصول فقهية :

أ ـ لما تكلم على قراءتي التشديد والتخفيف في ﴿يطهرن﴾ البقرة: ٢٢٢، قال: «من قرأ ﴿يَطَّهَرْنَ﴾ مشدداً فمعناه: يغتسلن بالماء، وهو الوجه، لأن الحائض لا يجوز وطؤها ـ في أكثر قول أهل العلم ـ إذا انقطع عنها الدم حتى تغتسل بالماء ومن قرأ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ مخفّفاً فمعناه حتى ينقطع عنهن الدم، وحكمه كحكمها الأول، لأن بعده ﴿فإذا تَطَهَرْنَ﴾ يعنى بالماء» (٤).

ب\_قال\_عند كلامه على ﴿أحصن﴾ النساء: ٢٥ \_: «والقراءة الأولى \_ (بضم الهمزة وكسر الصاد) أقوى، لأن ظاهر القراءة الثانية (بفتح الهمزة والصاد) يوجب أن لا يكون على الأمة حد إذا زنت إلا أن تكون ذات زوج، والقراءة الأولى يوجب ظاهرها الحدَّ على كل أمة زنت إذا أسلمت كانت أيَّماً أو ذات زوج وهو وجه الحكم، (٥).

<sup>(</sup>١) ص: ٢٢٤، وانظر \_ أيضاً \_ : ٢٠٧، ٢١٠، ٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۸۷ ـ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٩٦، وانظر \_ أيضاً \_: ١٩١، ٢٥٢، ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٥٠، وانظر كلامه عند قراءة ﴿واتخذوا﴾ يكسر الخاء، ص: ١٨١.

### ٨ \_ أصول معنوية :

أ\_ لما تكلم على قراءة الجمهور ﴿فَأَزَلَهما﴾ البقرة: ٣٦ ـ ذكر وجهين: «أحدهما: أن يكون معناه كسبهما الزلة، ونسب ذلك إلى الشيطان، إذ كان إنما زلاً بوسوسته وتزيينه، فهو مثل قوله تعالى: ﴿إنما استزلَّهم الشيطان ببعض ما كسبوا﴾ (آل عمران: ١٥٥).

والوجه الثاني: أن يكون ﴿فَأَزلَهما﴾ من زلَّ بالمكان إذا تنحى عنه ولم يثبت فيه، فيكون معناه قريباً من معنى الأول»(١).

ب\_ لما تكلم على فتح السين وكسرها من ﴿السّلم﴾ البقرة: ٢٠٨، قال: «من كسر السين في البقرة أراد به الإسلام، ومن كسرها في الموضعين الآخرين (يعني: الأنفال: ٦١، والقتال: ٥٥) أراد به الصلح. ويقال في الصلح بكسر السين وبفتحها، وفي الإسلام بالكسر خاصة، ومن فتح السين في البقرة فإنه أراد الصلح، ويكون الصلح الإسلام، إذ الإسلام صلح... »(٢).

## الأصول الفرعية

وهذه الأصول ـ كما ذكرت ـ يَحْتجّ بها تبعاً لما يذكره من الوجوه والعلل، وهي ثلاثة أصول:

### ١ ـ التفسير وأسباب النزول:

أ\_ لما تكلم على قراءة تشديد الفاء في ﴿كفَّلها﴾ آل عمران: ٣٧، قال: «وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير: من أن أحبار بني إسرائيل اختلفوا فيمن يكفل مريم، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكرياء وكان زوج خالتها، فهذا أشبه بأن يكون المعنى: وكفلها اللَّه زكرياء» (٣).

ب\_ قال: «من نصب (﴿ولا يأمرَكم﴾) عطفه على قوله: ﴿أَن يُؤْتَيَه﴾ ويقوّي

<sup>(</sup>۱) ص: ۱٦٣.

<sup>(</sup>٢) ص: ١٩٦، وانظر كلامه عند قراءات ﴿نسخ﴾، و ﴿نسها﴾ ص: ١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٢٨.

ذلك ما جاء في التفسير: أن اليهود قالت للنبيّ عليه السلام: أتريد يا محمّد أن نتخذك ربّاً، فأنزل اللّه تعالى: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوّة﴾... إلى قوله: ﴿ولا يأمركم﴾... الآية» (١).

حـ قال: «ومن قرأ ﴿ فُتِنوا ﴾ (بضم الفاء وكسر التاء) فالضمير للمؤمنين الذين فتنهم الكفار، وهذه الآية نزلت في أصحاب النبيّ عليه السلام الذين عذبوا بعد هجرة النبيّ عليه السلام إلى المدينة » (٢).

### ٢ ـ الحديث النبوي:

أ ـ لما تكلم على قراءة ﴿فتبيّنوا﴾ النساء: ٩٤، قال: «ومن جعله من البيان فمعناه قريب من معنى الأول (وهو: ﴿فتثبتوا﴾) لأن التبين ضرب من التثبت، ويقوّيه ما جاء في الحديث: (التبين من اللّه والعجلة من الشيطان، فتبيّنوا)»(٣).

ب ـ وقال في سورة الأعراف عن قراءة ﴿ دكاء ﴾ بالهمز آية: ١٤٣ : «ويقوي ذلك ما جاء عن النبيّ عليه السلام (أنه قرأ ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء ﴾ ، وقال بيده هكذا وألصق الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل). رواه أنس بن مالك ، فهذا الحديث شبيه بقراءة من مدّ وهمز . وإنما كان يشبه قراءة من لم يهمز لو قال: فتفتت الجبل أو فتكسر (٤٠).

### ٣ \_ القراءة الشاذّة:

أ ـ قال ـ عند كلامه على ﴿ يأمركم ﴾ آل عمران: ٨٠ ـ: "ومن رفع ﴿ يأمرُكم ﴾ فإنه قطعه من الأول (يقصد قوله تعالى: ﴿ أَن يؤتيه ﴾) واستأنف. ويقويه أنّ في قراءة ابن مسعود: ﴿ ولن يأمرَكم ﴾ فهذا على القطع من الأول (٥٠).

ب - وقال - عند كلامه على ﴿وسيعلم الكفَّارِ﴾ الرعد: ٤٦ ـ: "من قرأ

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٨٢، وانظر ـ أيضاً ـ: ٣١٧، ٥٣٤، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ص: ٣١٠، وانظر ـ أيضاً ـ: ٢٨١، ٢٣١، ٣١٤، ٣١٥، ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٢٧.

بالجمع فهو معنى الآية، ويقويه قراءة ابن مسعود ﴿وسيعلم الكافرون﴾» (١).

حــوقال عند كلامه على ﴿فلا يسرف في القتل﴾ الإسراء: ٣٣ ـ: "من قرأ بالتاء فمعناه فلا تسرفوا في القتل، فالخطاب للنبيّ ﷺ، والمراد به الأُمّة. ويقويه أن في قراءة ابن مسعود: ﴿فلا تسرفوا في القتل﴾ (٢).

# المبحث الثاني: موقفه من القراءات

سأتكلم عن موقف المهدوي من القراءات من خلال ستّة أمور:

### الأول: عزوه لها:

لم يكن المهدوي في "شرح الهداية" ملتزماً عزو كل قراءة يوردها، وإنما كان يعزو على قلة وبخاصة عند قراءة تفرد بها قارىء واحد من السبعة، فنراه يقول: "وحجة ابن كثير في وصله هاء الإضمار بواو أو ياء . . . . (7), ويقول: "وعلة ابن كثير في فتحه (ياء الإضافة) عند الهمزة المفتوحة خاصة . . . (3), ويقول ـ عند قوله تعالى: "وفتحنا" بالأنعام: 3.3 ـ : "وجه قراءة ابن عامر . . . (6).

أما أغلبية القراءات فيوردها بلا عزو أو نسبة، نحو قوله: «من قرأ ﴿ تُفَكُّوهِم ﴾ . . . » (٦) . . . ومن قرأ ﴿ تَفُدُوهِم ﴾ . . . » (٦) . . .

ومسلك المهدوي في عزو القراءة لا يغض من قيمة الكتاب، أو يخرجه عن دائرة كتب الاحتجاج، لأنه بناه على كتابه «الهداية» وهو كتاب قراءة مسند وقراءاته منسوبة ومعزوة لمن قرأ بها، وقد يكون عذره في هذا أنه أملى «شرح الهداية» على طلبة علم ملمين بالقراءات، ولما كان من منهجه أن يختصر غاية الاختصار (٧) سلك هذا الأسلوب في هزو القراءة.

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۷۲.

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٨٧، وانظر ـ أيضاً ـ: ٢١٥، ٣٤٨، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح الهداية ١ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ص: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) ص: ۲۷۸.

<sup>(</sup>٦) ص: ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: مقدمة المؤلف: ٢٠

الثّاني: ضبطه لها:

أمّا موقفه من ضبط القراءة، فهو - أيضاً - نادر ضبط القراءة بالحروف (١)، وهذا يؤكد ما كنت قلته أثناء كلامي على «تحقيق تسمية الكتاب»(٢) من أن الحاضرين كانوا من طلبة العلم العارفين والملمّين بالقراءات.

وأحياناً أجده يضبط القراءة ضبطاً عامّاً كقوله في ﴿وكفلها﴾ آل عمران: ٣٧، قال: «ومن شدد. . . ومن خفف . . . الله (٣) وقوله عند ﴿يَقُصُّ الحقَّ﴾ الأنعام: ٥٧ ، قال: «من قرأ بالصاد... ومن قرأ ﴿يَقْضِ الحقَّ﴾ بالضاد...»(٤)، وكنت أوضح مقصوده في مثل هذا الضبط وأزيده بياناً.

أمَّا في العالب فيورد القراءة مهملة ضبط الحروف، كقوله عند: ﴿ويوم نسيَّرُ الحبال﴾ الكهف: ٤٧، «القراءتان فيه متقاربتان...»(٥)

الثالث: دفاع عن القراءات عند المهدوي:

لقد كان لأبي العباس وقفات مشرقة تجاه من ضعف أو أنكر بعض القراءات، وقد وقفت له على ثمان جولات نافح ودافع فيها عن القراءات والقرآن:

١ ـ لما نقل قول سيبويه بأن أبا عمرو لم يكن يسكن ﴿بارثكم﴾ البقرة: ٥٤، ونحوه وإنما كان يختلس فيظن من سمعه يختلس أنه أسكن، قال: «وليس قول سيبويه مما يعارض به رواية من روى الإسكان لثبوت الرواية، ولأنه مستعمل في كلام العرب . . . »<sup>(٦)</sup>.

٢ ـ لما ذكر قراءة حمزة في ﴿مصرحيُّ إبراهيم: ٢٢ بكسر ياء الإضافة،

<sup>(</sup>١) انظر: ضبطه ﴿وأحل﴾ النساء: ٢٤ بالجروف في كلتا القراءتين: ٢٤٩ ـ ٢٥٠:

<sup>(</sup>٢) انظر: المبحث الثاني من الفصل الأول (توثيق الكتاب) ص: ١١٤. (٣) اشرح الهداية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ص: ۲۸۰.

<sup>(</sup>٥) ص: ٣٩٦، وانظر: أمثلة أخرى في: ٣٩٧، ٣٩٨، ٥٠٠، ٥١٤

<sup>(</sup>١) ص: ١٦٦.

قال: «وقد غلّطه بعض الناس، وقراءته ظاهرة الوجه معروفة في اللغة...»(١) وَوَجُّهها.

٣ ـ وفي سورة التوبة عند كلامه على ﴿أَنْمَة﴾ آية: ١٢، قال: «وقد عاب سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعول عليه. والقراء أحذق بنقل هذه الأشياء من النحويين وأعلم بالآثار، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذ قليل (وهو ابن جني)، لأن لغة العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول، وقد اجتمع على تحقيق الهمزتين أكثر القراء...»(٢)، إلى آخر ما قاله، واحتج به ورد فيه على ابن جني وغيره.

٤ \_ وجه قراءة ابن ذكوان ﴿تبعانِ﴾ يونس: ٨٩، بتخفيف النون وكسرها، وذكر لها ثلاثة أوجه، ثم قال: «فهذه الوجوه الثلاثة صحيحة كلها من طريق الإعراب والمعنى. فلا وجه لقول من غلّط ابن ذكوان في قراءته هذه، لو لم يكن لها مخرج إلا وجه واحد من هذه الوجوه لكان كافياً...» (٣).

٥ ـ فنَّد ما روى بأن «في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها»، وبيّن أنه ضعف (١٤).

7 \_ ردّ على من غلّط ابن عامر في تأنيث ﴿تكن﴾ ورفع ﴿آية﴾ في الشعراء: ١٩٧، فقال: «وغلّطوه في ذلك وقالوا: إن ذلك إنما يجوز في ضرورة الشعر... ولم يتأمّل من حمل عليه ذلك قراءته فيعرف وجهها، ويبرئه مما نسب إليه من الغلط، فهذه القراءة على صحة الرواية، لها وجه صحيح من العربية...»(٥)، وذكّر توجيهها.

٧ ـ رد على من قال من النحويين أن قراءة حمزة ـ بسكون همزة ﴿مكر

<sup>(</sup>۱) ص: ۱٦١ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) «شرح الهداية»: ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ص: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) ص: ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) ص: ٤٥١.

السيِّءُ ﴾ فاطر: ٤٣ ـ لحن (١).

٨ - رد على من قال: إن قراءة ﴿عَجِبْتُ ﴾ الصافات: ١٢ بضم التاء
 لا تجوز (٢).

الرابع: تضعيف المؤلف لبعض القراءات:

لقد كان من أبي العباس ـ رحمه اللّه ـ موقف معاكس لدفاعه عن القراءات حين أطلق عبارات تضعيف لبعض القراءات كقوله عن إدغام اللام في الذال من قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ (٣): «فليس بالقوي» (٤).

وتارة يعبر بالبعد (°)، أو بالشذوذ (١)، أو بعدم الجودة (<sup>٧)</sup>.

وتارة يستبعد وجه القراءة ثم يجوزها مثل قوله عن قراءة حمزة بخفض أوالأرحام النساء: ١،: «الخفض على العطف على المضمر المخفوض، وفيه بعدها» (٨). ومثل قوله عن قراءة حمزة مأيضاً ومكر السيّء في فاطر: ٤٣: «قراءة حمزة على إسكان الهمزة مستعملة في كلام العرب وليست بلحن كما زعم بعض النحويين، غير أنها ليست بالقوية» (٩).

وإذا قارنا كلامه هذا مع قوله: "ولم يحل لأحد أن يقدم على الطعن في خرف ثبتت به الرواية مع صحة مخرجه" (١٠) وقوله: "ولم يوجد في القرآن حرف إلا وله وجه صحيح في العربية" (١١) ومع تصريحه في أكثر من موضع من الكتاب بأن

<sup>(</sup>١) ص: ٤٨٤ ـ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>۲) ص: ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) أول مواضعه البقرة: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٦) قال في ﴿مِتَّم﴾ آل عمران: ٧٥٧ ـ ١٥٨: «ومن كسر الميم فهي لغة شاذة»: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) قال في فمن سبأ، «وقراءة قنبل غير جيدة. . . » : ٣ د عني بسكون الهمزة.

<sup>(</sup>۸) ص: ۲٤٤.

<sup>(</sup>٩) ص: ٤٧٤.

<sup>(</sup>۱۰) ص: ۳٤٣.

<sup>(</sup>۱۱) ص: ٤١٩.

«القراءة سنة متبعة»(١) ظهر لنا موقف متضاد ومتعارض من المؤلف، فما الذي أولجه بحر التضعيف؟؟.

لعل الأمر - واللَّه أعلم - هو محاولته التعليل والتوجيه للكلمات القرآنية، أو التماس الوجوه للقراءات، فالتعليل إذا لم يخضع لقواعد مطردة أو أصول عامة يسير عليها ولا ينحرف، قد يؤدي إلى الانزلاق أو التكلف، فالمؤلف في غمرة التعليل قد ينسى بأن «القراءة سنة متبعة»، وقد يخفى عليه وجه القراءة المتفق مع قواعد اللغة فيقع في التضعيف والاستبعاد (٢).

الخامس: حول استيفائه ذكر القراءات:

لقد كان المهدوي ـ رحمه اللَّه ـ شارحاً لما في كتابه «الهداية»، فهو يورد ما أورده فيه من أصول القراءة وقواعدها، ومن الكلمات الخلافية في السور ـ الفرش ـ ويعللها، ويحتج لها، ولما كان كتاب «الهداية» في حكم المفقود فلا يستطيع المرء أن يجزم بأن بعض ما ذكره المؤلف هنا في الشرح ليس في الأصل (٣)، أو أن بعض الأبواب غير موجودة في الأصل (٤)، وكذلك بعض الكلمات في السور التي لم يذكرها المؤلف (٥).

وسأعرض لاستيفاء المؤلف لأصول القراءة وفرشها بما في «شرح الهداية». أما الأصول ففي «الهداية»أصلا لا يوجد فيها بابان للذلك لم يذكرهما في الشرح - هما:

١ \_ باب الإدغام الكبير،

٢ \_ باب السكت لحمزة كما نصّ على ذلك ابن الجزري (٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: ۸۹، ۱۱۶، ۱۳۵.

 <sup>(</sup>٢) انظر: كلاماً قيِّماً حول هذا الموضوع في كتاب: نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الأنصاري:
 ٢٧ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) نحو كلامه على إمالة «حتى» وأن نصيراً عن الكسائي أمالها. انظر: ص: ١١١٢.

<sup>(</sup>٤) نحو: باب الوقف على مرسوم الخط.

<sup>(</sup>٥) نحو كلمة ﴿منزل﴾ الأنعام، آية: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: النشر: ١: ٢٧٥، والقوائد المجمعة: ٢٦/١، وتقريب النشر: ٣٩.

٣ - ولم يتعرض المؤلف في «الهداية» - في باب وقف حمزة وهشام على الهمز - لروم ولا إشمام، كما لم يذكر فيه التخفيف الرسمي (رسم المصحف)
 للهمز (١)

كما أنه \_ هنا \_ لم يفرد باباً للوقف على مرسوم خط المصحف، وإنما تعرض لكثير من مسائله في ثنايا الشرح .(٢)

ولم يفرد \_ أيضاً \_ باباً لياءات الإضافة، وإنما تعرّض لها إجمالاً في سورة البقرة (٢)، ولم يذكر خلاف القراء فيها في نهاية كل سورة كما نجده عند مكيّ بن أبي طالب (٤)، وإنما يحيل على ما احتجّ به في البقرة إجمالاً (٥).

وكذلك لم يفرد باباً لياءات الزوائد \_ وهي التي لا صورة لها في رسم المصحف \_ ، وإنما تحدث عنها على سبيل الإجمال في البقرة (٢٠)، وسمّاها ياءات إضافة في موضعين (٧).

أمّا الكلمات الخلافية في السور - الفرش - فلم أجده استوفاها كاملة، وقد عقدت تنبيها في نهاية السور التي ترك فيها بعض الكلمات ذكرتها فيه، وقد بلغت إحدى وعشرين كلمة (٨)، يضاف إليها تركه قراءة كسر ﴿إن الدين﴾ آل عمران: ١٩، وتركه قراءة قالون وأبي عمرو في ﴿يخصمون﴾ يَس: ٤٩، وقراءة الجمهور في ﴿رَءَاهُ العلق: ٧، وقراءة النصب والرفع في (فتذكر) البقرة: ٢٨٢، وقد بينت هذا في موضعه (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: ـ أيضاً ـ الفوائد المجمعة: ٢٧/ أ، والنشر: ١/٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المسائل: ٧٤، ١٩٥، ٢٥٤، ٣٥٧، ٣٥٧، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤١ \_ ٤٤١، ٣٤٣، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ١٥٨ \_ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشف عن وجوه القراءات: ١: ٣٧٤، ٤٢٤، ٤٥٩ وغيرها. (١) انظر: الكشف مدة ٢٠٠٥ سام

<sup>(</sup>٥) انظر: ٣٩٨، ٥٥٥، ٢٢٥، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) ص: ۱۹۲ ـ ۱۹۳.

<sup>(</sup>۷) انظر: ۱۹۲، ۳٤۹.

<sup>(</sup>۹) انظر: ۲۱۵ و ۶۸۸ و ۵۵۵ و ۲۱۱٪

كما أن المؤلف \_ رحمه الله \_ لا يتكلم \_ أحياناً \_ على النظائر ولا يحيل إليها (١) . وأنبه إلى أن الشرح قد خلا من بعض الوجوه في القراءة، ومرد هذا إلى أن الذي في «الهداية» وجه واحد يتفق مع قراءة جمهور القراء السبعة، فلم يعوز المؤلف إلى أن يحتج له انفراداً دون بقية القراء (٢) .

السادس: اختياراته:

احتوى «شرح الهداية» ثلاثة أنواع من الاختيار:

١ \_اختيارات في القراءة، وبلغت أحد عشر اختياراً.

٢ \_ اختيارات في علل القراءة، وبلغت أحد عشر اختياراً (٣) \_ أيضاً \_ ، كقوله عند من قرأ ﴿ نُسْهِا ﴾ البقرة: ١٠٦: «وهذا الوجه الثاني هو الجيد الذي عليه العمل (٤)، وقصده أن يكون المعنى نتركها، وحقيقته الأمر بترك العمل بها.

٣ \_ اختيار في التفسير (٥).

أمّا اختياراته في القراءة، فهي عملية انتقاء انتهجها المهدوي في بعض المواضع لأغراض أرادها، قد يكون ذلك الغرض تقرير وجه في التأويل أو اللغة، أو دفع توهم، أو غير ذلك.

ويحسن في هذا المقام أن أذكر تعريفين اثنين للاختيار:

الأول: قول الشيخ طاهر الجزائري: «الاختيار عند القوم أن يَعْمِد من كان أهلاً له إلى القراءات المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده، ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حده، وقد وقع ذلك من الكسائي، وممن اختار من القراءات كما

<sup>(</sup>١) نبحو عدم ذكره ﴿كلمت﴾ في يونس آية: ٣٣، ٩٦ وغافر: ٦ عند كلامه عليها في الأنعام، ص: ٢٨٩، ثم لم يحل إليها في السورتين المذكورتين وانظر ـ أيضاً ـ ص: ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۲۱۳، ۲۶۳، ۲۳۷، ۹۷۳، ۲۹۱، ۲۱۵.

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحات: ٦١، ٨٨، ١١١، ١٦٣، ١٧٣، ١٧٨، ٢٢١، ٣٤٣، ٢٤٦، ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) ص: ١٧٨. (وكلا القراءتين عليهما العمل، فلا وجه للتحكّم).

 <sup>(</sup>۵) وهو أن المذكور بقوله تعالى ﴿ونادىٰ نوح ابنه﴾ هود: ٤٢ هو ابنه . قال: «وهذا القول عندي أولى، انظر: ص: ٣٤٨.

اختار الكسائي: أبو عبيد، وأبو حاتم، والمفَضَّل، وأبو جعفر الطبري، (١)

الثاني: قول الدكتور الفضلي \_ معرفاً الاختيار \_ : "بأنه الحرف الذي يختاره القارىء من بين مروياته مجتهداً في اختياره "(٢).

والاختيار بهذا المفهوم الواسع يشمل قراءة القراء السبعة والعشرة، إذ هي اختيارات لأولئك الأئمة: «وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه . . . » (٣).

ويقول ابن الجزري: "ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث أنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلاً إليه لا غير ذلك . . وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به . . . فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد» (٤)

وقد كانت نشأة الاختيار مبكرة إذ نجد أن ابن مسعود رضي اللَّه عنه كان يقرأ ﴿حتّى ﴾ «عتّى» على لغة هذيل بإبدال الحاء عيناً، فأمره عمر أن يقرىء الناس بلغة قريش يعني ﴿حتى ﴾، فقال ابن عبد البَرّ \_ معقباً \_ على فعل عمر: «ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار، لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز. وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل، فجائز الاختيار فيما أنزل عندي \_ واللَّه أعلم \_ »(٥)

وقد استمر الاختيار بمفهومه العام الذي يشمل مرويات القارىء منظوراً إليه ومعتدًا به، تلقياً وإقراء به حتى قال مكي: «ولم تُتْرك القراءة برواية غيرهم (السبعة) واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة، وكذلك

<sup>(</sup>١) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) القراءات الفرآنية تاريخ وتعريف: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الأحكام القرآن: ١ أ. ٤٦.

<sup>(</sup>٤) النشر: ١: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ٨: ٢٧٩.

قراءة عاصم الجحدري، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة إمامي نافع. وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد واختيار المفضل، واختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة بذلك في كل الأمصار من المشرق، وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرأوا بقراءة الجماعة وبروايات، فاختار كل واحد منهم مما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار»(١).

وقد نظم أبو عمرو الداني في أرجوزته المنبهة أهل الاختيار من القراء في الأمصار فبلغوا سبعة عشر قارئاً<sup>(٢)</sup>. وتتبعت من له اختيار في القراءة ممن ذكره ابن الجزري سواء كان موافقاً الأثر، أو على مذهب العربية مخالفاً الإجماع، أو شاذاً فبلغوا عشرين قارئاً<sup>(٣)</sup>.

وقد كان لهذا الاختيار ضوابط ومعايير اعتمدها القراء، وبنوا عليها اختياراتهم كقوّة وجه الاختيار في العربية، أو موافقته رسم المصحف، أو اجتماع عامة القراء عليه، وقد يلجأ صاحب الاختيار له لسبب الترجيح بين الروايات واختيار الأشهر، أو للتخفيف على التلاميذ واختيار ما يناسب بعضهم دون بعض (3)

وأنتهي هنا إلى القول بأن الاختيار العام منه ما هو مقبول وهو ما يجمع صحّة السند ووثاقة التلقي، وموافقة العربية، ورسم المصحف. ومنه ما هو مردود وهو ما خلا من هذه الأوصاف والشروط(٥).

أمّا اختيارات المهدوي في «شرح الهداية»(٢) فهي اختيارات خاصة مبنية على انتقاء بعض وجوه القراءات السبعة لا على جميع مرويات المهدوي في كل ما سمع

<sup>(1)</sup> الابانة عن معانى القراءات: ٦٥ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) بعث إليّ أبيات أهل الاختيار من الأرجوزة الأخ الأستاذ عبد الهادي حميتو في رسالة خاصة.

<sup>(</sup>۳) انظر: غایة النهایة: (۱): ۲۷۶، ۲۷۰، ۳۶۳، ۲۳۱، ۲۶۱، ۲۰۰، ۱۳۳ و (۲): ۱۸، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۷۳، ۲۷۳.

 <sup>(</sup>٤) انظر في هذه المعايير: الابانة: ٦٥، والقراءات القرآنية تاريخ وتعريف: ١٠٥، ومجلة كلية القرآن والدراسات الإسلامية (العدد الأول: ١٣٨ - ١٤٠).

 <sup>(</sup>٥) انظر رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات للدكتور عبد الفتاح شلبي: ٨٤ (ط. مكتبة نهضة مصر).

<sup>(</sup>٦) انظرها في الصفحات: ١٤، ٣٠، ٥٩، ٦٤، ٢٧، ١١٨، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ١٢٤.

وقرأ وروى. ومثلها اختيارات مكي بن أبي طالب التي جمعها محقق الكشف (١)، وكذلك اختيار أبي القاسم الهذلي (٢) (ت: ٤٦٥)، وابن شريح الإشبيلي (٣) (ت: ٤٧٦)، والجعبري (٤) (ت: ٧٣٢)، وغيرهم.

## المبحث الثالث: موقفه من اللغة

في هذا المبحث سأعرض لموقف أبي العباس من اللغويات في أربعة أمور: الأول: مذهبه اللغوى:

من خلال دراستي لآراء المهدوي اللغوية وجدته ينزع إلى مدرسة البصرة كثيراً، فتارة يرجح قول البصريين ويقويه ويستحسنه (٥)، وتارة يستبعد بعض القراءات متكناً على قواعد وتقريرات نحاة البصرة (٢)، وتارة يُفصِّل في عرض المذهب البصري ويجمل أو يشير سريعاً للمذهب الكوفي (٧)، وتارة يصدِّر ذكر المذهب البصري إشعاراً بأهميته (٨)، وتارة يقرر قواعد في المذهب البصري ولا يذكر مذهب الكوفي. (٩)

<sup>(</sup>١) انظرها في نهاية الكشف: ٢: ٤٥٧ \_ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل في القراءات الخمسين (خ): \_ مثلاً \_ : ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي: يُـ مثلاً \_ : ١٣ \_ ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: كنز المعاني في شرح حرز الأماني (خ): ٣٨٤، ٣٨٤، ٤٣٣، ٥٥٥ (مصورة مكتبة بشير آغا بالمدينة).

<sup>(</sup>٥) كترجيحه مذهب البصريين في أن ألف ﴿كلتا﴾ للتأنيث: ١١٠، وترجيحه حذف التاء من نحو «تتظاهرون»، وهو مذهب بصرى لسيبويه، وقد وهم المؤلف في عزوه لكوفيين. انظر: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: استبعاده قراءة البزي في تشديد التاءات نحو ﴿ولا تيمموا﴾ البقرة: ٢٦٧، لأنه يجتمع في قراءته ساكنان، والعرب لا تجيز هذا وهو مذهب بَصْريّ كما في البحر: ٢: ٣١٧، انظر ص: ٢٠٨، وانظر: كلامه على قراءة حمزة ص: ٢٤٤، وقراءة ابن عامر، ص: ٢٩٢ تبعاً لتقريرات نحاة البصرة.

<sup>(</sup>٧) نحو تفصيله في أصل «التوراة» عند البصريين. انظر ص: ١١٥ ـ١١٦.

<sup>(</sup>٨) انظر الصفحات التالية: ٢٣٨، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٧٢، ٢٧٣، وانظر: البحر المحيط: ٣: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) نحو توجيهه كسر ﴿إِن اللهِ آل عُمران: ٣٩ على اضمار القول، وهو قول البصريين كما في البحر: ٢: ٢٤٥، والدر المصون: ٣: ١٥٢. وانظر ص: ٢١٩. ونحو قوله: «الواو لا توجب الترتيب» ص: ٢٤٣، وهو قول البصريين ونحو منعه حذف النون الأولى من نحو ﴿أتحاجونني﴾ الأنعام: ٨٠ على قراءة نافع وابن عامر \_ لأنها علامة إعراب وحذفها لحن، وهو مذهب الأخفش. انظر: ص: ٢٨٢ و ٣٧٧ \_ ٣٧٨ .

كل هذه الاعتبارات جعلتني أجرم أن أبا العباس بصري المذهب ومتشبع بآراء هذه المدرسة أكثر من غيرها.

ومما يقوي هذه النتيجة كثرة اعتماده على سيبويه \_ وهو من أعمدة المدرسة البصرية الكبار \_ إمّا بالنقل عنه والتصريح بذلك، أو بتوفر مادة علمية زاخرة في ثنايا «شرح الهداية» هي من كتاب سيبويه. وقد أوضحت هذا عند كلامي على مصادر الكتاب.

- ومع تحاكمه \_ غالباً لنحاة البصرة وميله إليهم إلا أنه يذكر مذهب الكوفيين، فمن ذلك:

أ\_قوله في طه آية: ٦٣ ﴿إِنْ هَـٰذُنَ﴾ على قراءة ابن كثير وحفص: "فأمّا من خفف ﴿إِنْ﴾ جعلها بمعنى "ما" وجعل اللام بمعنى "إلّا"، فالتقدير: ما هذان إلّا ساحران، وهذا على مذهب الكوفيين"(١).

ب\_ توجيهه قراءة عاصم بنصب ﴿فتنفعه الذكرى﴾ \_ عبس: ٤ \_ ، على جواب الترجى وهو ﴿لعله يزكّى﴾ وهو مذهب كوفي لا يجيزه البصريون (٢٠).

وفي هذا ما يدل على عدم قصور المهدوي على النحو البصري بالكلية، وإنما كان له اختيار لبعض الآراء الكوفية. وهذه سمة أسجلها لأبي العباس في نهاية الحديث عن مذهبه اللغوي.

### الثاني: مصطلحاته النحوية:

لقد كان للنحو بحكم كونه صناعة لها أسسها ومبادؤها مصطلحات هي بمثابة أصول عامة تجمع جزئيات الموضوع التي تحيط به، ومن ثم يفهمها الدارسون.

ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من وضع المصطلحات النحوية، إذ هو واضع الأسماء الخاصة للنقط التي وضعها أبو الأسود للدلالة على أحوال أواخر الكلمات المختلفة (٣).

<sup>(</sup>١) قشرح الهداية: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) فشرح الهداية»: ٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي المخزومي: ٣٠٣.

وقد كان للمدرسة البصرية مصطلحات خاصة لم يعرفها الكوفيون، كما كان للكوفيين مصطلحات خاصة \_ أيضاً \_ لم يعرفها البصريون، وكان وسط هذين الاصطلاحين قسم ثالث تمثل في مصطلحات مشتركة إلا أنها افترقت في استقلال كل من الفريقين باسم منها(١)

فمصطلحات المهدوي من القسم الثالث، وقد وقفت له على سبعة مصطلحات تراوحت بين البصريين أكثر. تراوحت بين البصريين أكثر

وسأذكر هذه المصطلحات مبيّناً نزعتها وأصلها، إلا مصطلحاً لم أهتد إلى انتمائه على وجه الجزم.

١ - عبر عن الفعل المضارع بـ "المستقبل" (٢) وهو مصطلح يشمل الفعل المضارع والأمر عند البصريين (٣)

٢ ـ «المحل» ذكر أن: «متى وأنّى» محلان (٤). والكوفيون يعبرون عن الظرف بـ « المحل» (٥).

٣ ـ "التبرئة" تعبير لـ "لا" التي يراد بها نفي لجميع الجنس (٦). وهو مصطلح كوفي (٧).

٤ - «الضمير والمضمر» ، وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين «الكناية أو المكني» (٩)

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الشرح الهداية»: ١٠٥، ١٠٨، ٣٢٣ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: المدارس النحويّة: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) فشرح الهداية ١١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ١١٩، ومدرسة الكوفة: ٣٠٩، والمدارس النحوية: ١٦٦

<sup>(</sup>٦) «شرح الهداية» ١٩٥، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدارس النحوية: ١٦٧

<sup>(</sup>٨) الشرح الهداية ١ ٢٢٧، ٢٢٨ ، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٣: ٨٤، وهمع الهوامع للسيوطي: ١: ٥٦، (ط دار المعرفة).

- ٥ \_ "الفاصلة" (١) عبر به عن "هو" الذي هو ضمير لاغ من الضمائر المنفصلة يتوسط بين المبتدأ والخبر وما كان أصلهما كذلك. وهو مصطلح بصري، والكوفيون يسمونه "عماداً أو دعامة" (٢).
- ٦ «الصفة» (٦) وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين «النعت»، وربما استعمله
   ـ أعنى «النعت» ـ البصريون على قلة (٤).
- ٧ ـ «النصب على البيان» ذكره عند إعراب قوله تعالىٰ: ﴿رُطَبَاً﴾ ـ مريم: ٢٥ ـ على
   قراءة تخفيف السين وتشديدها ـ مع فتح التاء والقاف ـ من ﴿تَسَلْقَط﴾، قال:
   «وقوله ﴿رُطَبَاً﴾ على القراءتين جميعاً منصوب على البيان»(٥).

وقصده أن ﴿ رُطَبَاً ﴾ منصوب على التمييز. ولم أجد أحداً ذكر «النصب على البيان»، في مصطلح أيّ من المدرستين البصرية والكوفية.

وهذا المصطلح يحتمل عندي أمرين:

الأول: أن يكون المؤلف قصد بهذا التعبير المعنى اللغوي للتمييز الذي هو التبيين، لأن مهمة التمييز البيان وإزالة الإبهام المتعلق بالمفرد أو الكامن في الجملة (1).

الثاني: أن يكون مصطلحاً كوفيّاً، لأن الذي استعمله \_ فيما وقفت عليه \_ مكيّ بن أبي طالب (٧). وهو فيما يظهر من خلال المصطلحات التي ذكرها ياسين محمد السواس في مقدمة تحقيقه «للمشكل» كوفي في معظم المصطلحات (٨).

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية»: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المفصل: ٣: ١١٠، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) قشرح الهداية): ٢٥١، ٢٥١، ٢٦٢، ٢٦٩، ٢٧٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) انظر: همع الهوامع: ٢: ١١٦. وانظر: استعمال سيبويه له (وهو بصري) في كتابه: ١: ٤٢١. وقد استعمله ما أيضاً ما المؤلف في مواضع من «شرح الهداية» كما في: ٢٨٠، ٣٠٤، ٣٣٤، ٣٣٩، وقد وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قشرح الهداية ١٠ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) في مشكل اعراب القرآن: ٢: ٥٢.

<sup>(</sup>٨) نحو: «التبرثة»، و «العماد»، و «المجهول»، وغيرها. انظر: مقدمة المشكل: صفحة (و).

ومن خلال عرض المصطلحات النحوية التي استعملها أبو العباس ـ وبعضها غير مألوفة لدينا ـ يتأكد لي مرة أخرى أن مذهبه اللغوي بصري في الغالب، لأن معظم المصطلحات النحوية التي استعملها بصرية، ولعل هذا يشير ـ أيضاً ـ إلى اتجاه علماء الأندلس في بعض فتراتهم إلى النحو البصري

# الثالث: عزوه للغات (لهجات)(١) العرب:

لقد جمع «شرح الهداية» حشداً كبيراً من لغات العرب، لكنها غير منسوبة إلى أصحابها الناطقين بها من القبائل العربية .

ولا يعدو أبو العباس - في كثير من المواضع - أن يقول: «والعرب تحفف ما جاء على «فُعُل» (٢٠)، أو يقول: «لغتان» (٣٠)، أو يقول: «فهي لغة مستعملة» (٤٠).

أما تصريحه بنسبة اللغات لقبائلها، فلم يأت إلا في خمسة مواضع :

١ ـ عزا كسر الكاف في نحو «عليكِم، وبكِم» لناس من بني بكر بن وائل (٥)

٢ ـ عزا فتح عين «فَعْلات» إذا كان واواً أو ياء، نحو: «لَوَزات وبَيَضات»
 لهذيل<sup>(١٦)</sup>

٣ ـ عزا إمالة ألف «النّاس» المجرورة لأهل الحجاز (٧).

٤ \_ عزا كسر همزة «أم» إذا سبقتها كسرة أو ياء لقريش وهوازن وهذيل (^)

<sup>(</sup>١) اللهجة في المصطلح الحديث: «مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة». وقد سمى علماء العربية القدماء اللهجة باللغة وسَمُّوا اللغة لساناً. انظر: كتاب «في اللهجات العربية» للدكتور إبراهيم أنيس: ١٦.

<sup>(</sup>٢) «شرح الهداية»: ١٧٤ ـ ١٧٥، ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٧٤، ٢٠٧، ٢١٠، ٣٤٠. آ

<sup>(</sup>٤) ص: ١٩٣ .

<sup>(</sup>۵) ص: ۲۰.

<sup>(</sup>٦) ص: ٣٧.

٠(٧) ص: ٩٦.

<sup>(</sup>۸) ص: ۲٤٦.

٥ ـ عزا إجراء المثنى بالألف في كل أحواله إلى بني الحارث بن كعب وخَثْعُم (١).

### الرابع: الشواهد الشعرية:

للمهدوي في «شرح الهداية» عناية ظاهرة في الاستشهاد بالشعر، يورده احتجاجاً على ما يريد تقريره، أو استئناساً به، وإذا قارنا مقدار الشواهد التي أوردها مع بعض كتب الاحتجاج تبرز لنا هذه العناية عند المهدوي.

فقد بلغت الشواهد عنده (٨١) واحداً وثمانين شاهداً بلا تكرير، أمّا بالتكرير فبلغت (٨٩) تسعة وثمانين شاهداً، بينما نجدها في كتاب «الحجّة» المنسوب لابن خالويه (ت: ٣٧٠) (٧٠) سبعين شاهداً، وفي «الكشف» لمكي القيسي (ت: ٤٣٧) خمسة عشر شاهداً.

وقد نسب المهدوي (١٩) تسعة عشر بيتاً إلى قائليها، إذ سمّى (١٣) ثلاثة عشر شاعراً، منهم من كرّر تسميته مرة أو مرتين أو ثلاثاً (٢).

وقد استطعت بتوفيق اللَّه أن أنسب (٤٥) خمسة وأربعين شاهداً إلى قاتليها، مستعيناً على ذلك بكتب اللغة، ودواوين الشعر، وبعض الفهارس المختصّة بالشواهد أو المعاجم.

وقد كان من هذه المجموعة التي نسبتها إلى قائليها ستة شواهد اختلف في نسبتها إلى شاعرين أو ثلاثة (٣).

بقي خمسة عشر شاهداً لم أهتد إلى قائليها مع البحث والتتبع، وقد وثقتها جميعاً من المصادر المعتد بها في هذا الباب (٤).

وبقي ـ أيضاً ـ بيتان لم أعثر عليهما في أي مصدر بنسبة أو بدون نسبة، وما

<sup>(</sup>١).ص: ٤٢٠ إ

<sup>(</sup>٢) انظر: الأبيات رقم (٣)، (٤)، (٢٤)، (٢٥)، (٣٣)، (٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأبيات رقم: (٧)، (٢٨)، (٤١)، (٨٨)، (٦٩)، (٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأبيات رقم: (٩)، (١٠)، (١٥)، (١٩)، (٢٩)، (٣٠)، (٥١)، (٥٥)، (٦٠)، (٦٦)، (٧٦)\_ وهو من أبيات الكتاب الخمسين التي لم يعرف قائلها ــ ، (٨٢)، (٨٣)، (٨٥)، (٨٩).

زلت متابعاً البحث والسؤال والاتصال عنهما (١).

ووجدت المهدوي متوثّقاً في إنشاد الشواهد سوى ثلاثة مواضع:

ا \_ إنشاده بيت الأغلب العِجْليّ \_ على ما في صلب الأصل \_ : "قال لها هل لك رأي فيّ . . . » وإنشاده في المصادر التي وثقته منها : "يا تافيّ . . . » (٢)

٢ - ما جاء في نسخة الأصل، ونسخة مركز الملك فيصل من نسبة عجز قوله:
 «يقاتل عمّه الرؤف الرحيما» إلى عقبة بن أبي معيط، والصواب أنه لابنه الوليد بن عقبة، والصحيح إنشاده: «بقاتل عمّه الرؤف الرحيم» والنسبة إلى عقبة بن أبي معيط ليست في نسختي (ن) و (م) وقد أوضحت ذلك (٣).

٣ ـ إنشاده بيت ابن ميَّادة: «وجدنا اليزيد بن الوليد مباركاً...» وصوابه: «وجدنا الوليد بن أبرد (ت: ١٤٩) ـ «وجدنا الوليد بن أبرد (ت: ١٤٩) ـ مدح الوليد ولم يمدح أباه كما أوضحت ذلك موثقاً (٤٠).

وإذا نظرنا إلى أصحاب الشواهد الشعرية الذين سماهم المهدوي نجدهم من الشعراء الجاهليّين أو المخضرمين أو الإسلاميين الذين يحتجّ بشعرهم، وآخر الشعراء المحتج بشعرهم هو: إبراهيم بن هَرْمة (ت: ١٥٠)(٥). ذكر أبو الفرج أن الأصمعي كان يقول: «خُتم الشعراء بابن هَرْمة...»(١).

وقد تتبعت تراجم أصحاب الشواهد الذين اهتديت إليهم فوجدتهم لا يخرجون عن دائرة الاحتجاج، إلا أربعة لم أستطع الوقوف لهم على ترجمة \_ مع

<sup>(</sup>١) انظر: البيتين رقم: (٤٠)، (٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: ص: ۱۶۱ ـ ۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ص: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي: ٧٠، وانظر: ترجمة ابن هرمة في خزانة الأدب: ١ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) الأغاني: ٤: ٣٧٣ (ط. دار الكتب المصرية).

البحث والتتبّع ـ وهم: هوبر الحارثي، وعذافر الكندي، وعطية بن زيد، وأبو محمد الفقعسي (١١).

وقد كان من أبي العباس تقريب وتيسير لبعض الشواهد، إذ نجده \_ أحياناً \_ يشرح غريب الكلمات، أو يبين الشاهد من البيت، وإليك بعض الأمثلة:

١ ـ استشهد بقول تُبَع الحميري ـ على قراءة ﴿ حَمِئَة ﴾ الكهف: ٨٦ ـ القائل:
 «فـرأَى مَغَـارَ الشَّمْ سِ عنــدَ غُـروبها فـي عَيْـنِ ذي خُلُـب وثَـأُطِ حَـرْمَـدِ»
 ثم قال: «فالخُلُب: الطين، والثَّأُط: الحمأة، والحَرْمَد: الأسود» (٢).

٢ ـ ذكر أن العرب تستعمل الحذف في كلامها، واستشهد بقول الشَّنْفَرىٰ:
 «فــلا تدفنوني إنَّ دَفْنــي محــرَّم عليكــم ولكــن خــامــري أُمَّ عــامِــرِ»

ثم قال: "فمعنى البيت أنه قال لهم: إن متّ فلا تدفنوني، ولكن اتركوني للتي يقال لها أمّ عامر، أي: دعوني تأكلني الضبع والسباع»(٣).

٣ ـ من الوجوه التي ذكرها في قراءة ﴿وأرجلكم﴾ \_ المائدة: ٦ ـ بالجر أن عطف الغسل على المسح حمل على المعنى، واستشهد بقول عبد الله بن الزّبعُرىٰ:

«يا لَيْتَ بعلَكَ قَدْ غدا متقلّداً سَيْفِ الرمح لا يتقلد، ثم قال: «فعطف الرمح على السيف حملاً على المعنى، لأن الرمح لا يتقلد،

ثم قال: "فعطف الرمح على السيف حملاً على المعنى، لان الرمح لا يتقلد، والمعنى متقلّداً سيفاً وحاملاً رمحاً»<sup>(٤)</sup>.

وفي نهاية حديثي عن بعض الجوانب اللغوية في «شرح الهداية» أسجل موقفاً

<sup>(</sup>١) وأبو محمد ليس هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي لأن البكري (سمط اللّالي: ١: ٣٣١) يكنيه أبا حسان. وانظر: دراسة الدكتور نوري القيسي عن المرار في كتاب «شعراء أمويون» القسم الثاني: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) هشرج الهداية ١ : ٤٠١ ـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) ﴿شرح الهداية ﴾: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) «شرح الهداية»: ٢٦٣.

يحمل في طيّاته وتضاعيفه سمة حريّة بأن تكتب ولا تهمل. هذا الموقف هو قول المهدوي \_ في المؤمنون عند قوله تعالىٰ: ﴿هيهات هيهات﴾ آية: ٣٦ ـ: «ومن وقف بالتاء فإنه جعل التاء أصلية، إذ لا نعرف للكلمة اشتقاقاً فيحكم للتاء بأنها تاء تأنيث، فهي محمولة على لفظها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك»(١).

فهذا الموقف يحمل سِمَة التأتي والتروّي في إصدار الأحكام ومعالجة القضايا اللغوية، ثمّ لا يقصر المسألة على ما لديه من علم بل يجعل القضيّة تحت الدليل، فإن قام الدليل قال به، وإن لم يقم كان له مندوحة بما قاله وبناه على ما لديه من علم (٢).

<sup>(</sup>١) "شرح الهداية": ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) وانظر كلامه في سورة هود عند قوله تعالى ﴿ شَعِدوا ﴾ بضم السين . : «ولم يسمع سَعَدَه الله. ويمكن أن تكون لغة لم تسمع لقلتها » مما يبين موقفه من السماع اللغوي وإنه متثبت فيه. انظر: «شرح

### الفصسل البرابيع

### قيمة «شرح الهداية»

وفيه مبحثان:

### المبحث الأول: مكانته بين كتب الاحتجاج

تعتبر قيمة أيّ كتاب من حيث الجملة بموضوعه الذي يعالجه، فكتاب: "شرح الهداية" لأبي العباس المهدوي من كتب معاني \_ أو علل ووجوه أو توجيه \_ القراءات. وهذا العلم \_ أعني توجيه القراءات \_ وصفه بدر الدين الزركشي (ت: ٧٩٤) بقوله: "وهو فن جليل، وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها" (١).

وقد اشترط أهل العلم على المفسر لكتاب اللَّه تعالى معرفة علم القراءات لأن بها ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض، وباختلافها يظهر اختلاف بعض الأحكام، لذلك بنى بعض الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على الاختلاف في قراءة ﴿لَمَسْتَم﴾ بالقصر و ﴿لَامَسْتُم﴾ (٢) بالمدّ. وبَنَوْا جواز وطء الحائض عند انقطاع الدم قبل الغسل وعدمه على اختلاف القراءة في ﴿يَطَّهُرْنَ﴾ بالتشديد و ﴿يَطْهُرْنَ﴾ (٣) بالتخفيف، لذلك كان من المهم للمفسر معرفة توجيه القراءات (٤).

واشترطوا للمتصدر للإقراء أن يعرف قدراً من العربية بحيث يستطيع أن يوجّه ما يقع له من القراءات، قال ابن الجزري: «وهذا من أهم ما يحتاج إليه، وإلاّ يخطىء في كثير مما يقع في وقف حمزة، والإمالة، ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ١: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٣، والماثدة: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحبير في علم التفسير: ٣٢٨، والإتقان في علوم القرآن: ١: ٢٢٦ و ٢٢٨.

وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحُصري:

فعلم الاحتجاج للقراءات أو التوجيه \_ كما ترى \_ عدة مهمة للمفسر وللقارىء يؤهلهما إلى المرتبة المطلوبة في مجالي التفسير والقراءة.

وهذا العلم حافل بألوان متعدّدة من الدراسات القرآنية واللغوية: «وكتبه تلم بطائفة صالحة من المسائل الصرفية والنحوية، ووجوه الإعراب، وتفسير غريب القرآن تفسيراً يعتمد على النظائر والقياس، واستعمالات أئمة النحويين واللغويين إلى تفسير الآيات (إلى قَدْرِ ما في بعض الأحيان) التي ورد فيها الحرف الذي اختلف القراء في قراءاته»(٢).

ولقد عُدّ كتاب «شرح الهداية» أحد ثلاثة كتب مهمة في هذا المضمار:

۱ \_ كتاب: «الحجة» لأبي على الفارسي (ت: ٣٧٧)، والذي يعد موسوعة احتجاج ضخمة، تتسم بالعمق والاستطراد مما جعل إخراجه يتأخر كاملاً (٣)، ومما صرف قبل ذلك الأستاذ سعيد الأفغاني عن تحقيقه ودراسته ونشره بسبب تطويل الفارسي جداً، طولاً لا مقتضى له من توضيح أو زيادة فائدة، ولضعف تأليفه. (٤)

٢ ـ كتاب: «الكشف» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)

٣ \_ كتاب: «شرح الهداية».

لذلك قال الزركشي بعد أن ذكرها: «وكل منها قد اشتمل على فوائد»(٥).

ومما يبرز قيمة «شرح الهداية» شهادة أحد أدباء القرن السابع له بأنه أنفع من

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين ومرشد الطالبين: ٤.

 <sup>(</sup>۲) مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي \_ جامعة أم القرى (العدد الرابع: عام ۱٤٠١ هـ \_ ض:
 (۱۰٥).

<sup>(</sup>٣) مع العلم أن الجزء الأول من طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر عام: ١٩٦٥ م.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة تحقيق «حجة القراءات» لابن زنجلة: ٢١ ـ ٢٢ وهذا رأي الأستاذ الأُفغاني.

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن: ١: ٣٣٩.

"الحجة" للفارسي، وذلك فيما ذكره القفطي (ت: ٦٤٦) ـ في ترجمة المهدوي ـ من قوله: "وله كتاب: "تعليل القراءات" وهو كتاب جميل، ذاكرت به بعض أدباء عصرنا، فقال: هو عندي أنفع من "الحجة" للفارسي، فقلت له: وهو صغير الحجم!! فقال: إلا أنه كثير الفوائد، حسن الاختصار يصلح للمبتدىء والمنتهي، وإن الواقف على كتاب: "الحجة" إذا نظر إلى أبي على على "مَأْلِكِ" وما تصرف به القول فيها صدّه عن النظر في شيء بعده"(١).

ولم يرتضِ عبد الباقي اليمني (ت: ٧٤٣) هذا التفضيل من الأديب عَصْرِيّ القفطي، فقال: «وهو أنفع من كتاب «الحجّة» للفارسي - فيما يقال - وليس كذلك، لأنه صغير الحجم وإن كان كثير العلم»(٢).

وقول القفطي واليمني بأنّه "صغير الحجم" إنما هو بالمقارنة مع "الحجة" للفارسي الذي يقع في أربعة مجلدات، كل مجلد عدد أوراقه يقارب في المتوسط مئتان وستون (٢٦٠) ورقة من مصورة مكتبة مراد مُلاّ باستنبول، التي هي بخطّ المقرىء المعروف أبى الحسن طاهر بن غلبون (ت: ٣٩٩).

ولم يرتض \_ أيضاً \_ ابن مكتوم (ت: ٧٤٩) التفضيل المذكور، فقال: «رأيت الكتاب المذكور وطالعته، وهو كتاب حسن، إلا أن تفضيله على «الحجة» قبيح، وما هما إلا كقول المتنبى (٣):

ولا الفِضَّةُ البَيْضِاء والتَّبْر واحدٌ نَفُوعَان للمكدي وبَيْنَهما صَرْفُ أَي: فضل وزيادة، واللَّه أعلم (3).

وبعد عرض الأقوال السابقة أخلص إلى أوصاف توضح قيمة «شرح الهداية»:

<sup>(</sup>١) انباه الرواة: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين: ٤٢.

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة للمتنبي يمدح فيها أبا الفرج: أحمد بن الحسين القاضي. و «البيضاء» صفة للفضة مراد بها التأكيد، و «التّبر»: الذهب، و «المكدي»: الفقير الذي لا خير عنده.

قال البرقوقي: «يقول: ليس الذهب والفضة سواء وإن اجتمعا في المنفعة وكذلك الفرق بينك (المخاطب وهو أبو الفرج) وبينهم. . . ». شرح ديوان المتنبي للبرقوقي: ٣٢ ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ

<sup>(</sup>٤) تلخيص أخبار النحويين واللغويين (خ): ورقة: ٧.

- ١ ـ «اشتمل على فوائد» في قول الزركشي.
  - ٢ \_ «كتاب جميل» في قول القفطي.
- ٣ ــ «أنفع من «الحجة» للفارسي: كثير الفوائد، حسن الاختصار، يصلح للمبتدىء والمنتهى»، في قول الأديب عَصْريّ القفطي.
  - ٤ \_ «كثير العلم» في قول اليمني.
  - ٥ \_ «كتاب حسن» في قول ابن مكتوم.
  - ٦ ـ وذكر ابن الجزري أنه: «شرح لطيف»<sup>(١)</sup>.

وسأعرض فيما يلي لبعض السمات التي تُظْهِرُ مكانة «شرح الهداية» بين كتب الاحتجاج:

أ\_أسلوب المهدوي المتميّز باختصار العبارة مع إحكام التعليل، وتأدية المراد بوضوح دون تعقيد أو استرسال أو تكلّف بخلاف ما تجده عند أبي عليّ في "الحجّة" من سلوك التطويل والإطناب مما أنطق تلميذه المقرَّب \_ ابن جني \_ من هذا المنهج، فقال: "فإن أبا علي \_ رحمه اللَّه \_ عمل كتاب "الحجّة في القراءات" فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء" (")، وقال: "وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب "الحجة" في قراءة السبعة، فأغمضه وأطاله حتى منع كثيراً ممن يدّعي العربية \_ فضلاً على القَرَّأة \_ منه وأجفاهم عنه" (").

فهذه الشهادة من ابن جني ـ التلميذ الوفي المخلص للفارسي ـ ليس فيها إجحاف ولا تنقص. فالحق أن استطراد أبي علي مرهق في مواضع من «الحجّة» ومن وبخاصة في أوائل الكتاب، فإنه يمضي بالقارىء من موضوع إلى موضوع، ومن مبحث إلى آخر، ومن مناظرة ورد إلى غيرهما من مسائل النحو والصرف التي كثير منها لا يتصل إلا عن بعد في القضية المتحدّث عنها (٤)، ولولا هذا الإطناب

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٢)(٣)المحتسب: ١: ٣٤ و ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر كلامه عند احتجاجه على ﴿ءَأَنْدُرتهم﴾ في البقرة آية: ٦، إذ استغرق فيها (٣٤) صفحة (١: =

والاستطراد لكان كتاب «الحجّة» على النصف من حجمه الحالى.

ولا أبخس أبا علي حقّه، فإن كلامي انصبّ على أسلوبه مقارنة بأسلوب المهدوي، وإلا فإن لـ «الحُجَّة» قيمة علمية ومكانة معتبرة عند العلماء قديماً وحديثاً، وما نَسْخُ ابن غلبون (ت: ٣٩٩) له كاملاً بخطه، واختصار مكي القيسي<sup>(١)</sup> (ت: ٤٣٧)، وأبي الطاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري<sup>(٢)</sup> (ت: ٤٥٥)، ومحمّد بن شريح الرعيني<sup>(٣)</sup> (ت: ٤٧٦) له إلا مظهر من مظاهر العناية والاحتفاء والتقدير لهذا الكتاب.

ب - احتواء «شرح الهداية» على أصول القراءات معلَّلاً لها، وهو شيء لم يتوفّر لكثير من كتب علل القراءات التي بين أيدينا، فنجد أن كتاب «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه (ت: ٣٧٠)، و «الحجّة» المنسوب له، و «علل القراءات» للأزهري (ت: ٣٧٠)، و «حجة القراءات» لابن زنجلة (ت: نحو ٤٠٣) قد خلت من قسم الأصول والاعتلال لها.

ونجد الفارسي (ت: ٣٧٧) في «الحجة» قد علّل بعض الأصول أثناء كلامه على بعض الكلمات الخلافية، أو في مواضع مما أورده ابن مجاهد (ت: ٣٢٤) في كتاب «السبعة في القراءات». ويصادفنا مثل هذا الاتّجاه عند ابن إدريس (من أهل القرن الخامس) في «المختار» إذ يذكر ضمن سورة البقرة باب الهمز، والإدغام، وإلإمالة (٤) معلّلاً لها.

وقريباً منه ما نجده عند الشيرازي (ت: بعد ٥٦٥) في «المُوضَح» إذ صدَّره بِ بعشرة فصول عامة، نحو: أسماء القراء، وفصل في الإدغام، وحروف المعجم (٥)، مع التعليل.

<sup>= 1</sup>A٣ ـ ٢١٧ ط. الهيئة المصرية) ضمنها مباحث في معنى الكفر والشكر ومعنى السواء والتسوية وبعض الاشتقاقات وغبر ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء: ١٩: ١٦٩.

<sup>. (</sup>٢) انظر: بغية الوعاة: ١: ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرسة ابن خير الاشبيلي: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار»: ٢/ب و ٤/أ.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الموضح في وجوه القراءة وعللها»: ٢/ أ\_٢٤/ب.

حـ تصدير المهدوي "شرح الهداية" فصلاً في "معنى اختلاف القراء، وتأويل قول النبي على: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)"، مما يعدّ من أفضل ما كتب في هذا الموضوع، وعلى شدّة اختصار هذا الفصل فقد لاقى استحساناً من بعض أهل العلم مما دفعهم إلى نقله أو حكايته عن المهدوي. وسبق أن أشرت إلى هذه النقول عند كلامي على حياة المؤلف (1)، وفي فصل "توثيق الكتاب"، من دراسة "شرح الهداية".

د ـ تضمن «شرح الهداية» طائفة صالحة من قواعد العربية، نحو:

۱ \_ «ليس في كلامهم ياء ساكنة قبلها ضمّة» (۲).

٢ ـ «وليس من شأن العرب أن يجمعوا بين همزتين الأولى منهما متحركة،
 والثانية ساكنة»(٣).

٣ ـ «العرب تستعمل عَمِي بمعنى: خفي» (٤).

٤ \_ "إذْ حقها أن تضاف إلى الجمل" (٥).

٥ ـ «الواو إذاتحركت بالضم فقد اطرد الهمز فيها» (٢٠).

٦ ـ «الشيء إذا كثر استعماله كان بالتخفيف أولى من غيره مما لا يكثر استعماله» (٧).

٧ \_ "الأصل في لام الأمر الكسر إذا كانت في أول الكلمة ولم يكن قبلها حرف معنى» (٨).

٨ ـ "المصادر تقع مواقع أسماء الفاعلين وتعمل عملها"

<sup>(</sup>١) في فصل: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

<sup>(</sup>٢) اشرح الهداية ١ ٢١٠.

<sup>(</sup>۳) نفسه: ۳۲۳. (۵) نفسه

<sup>(</sup>٤) ئفسە: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه: ۳۵۰.

<sup>(</sup>٦) نفسه: ٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) ئفسە: ٢٥١.

<sup>(</sup>۸) نفسه: ۲۸٪.

<sup>.(</sup>٩) نفسه: ٤٢٩.

٩ \_ «ليس في الصفات ما هو على «فعلكي»» (١).

ه\_ \_ تولى المهدوي شرح مجموعة من الكلمات الغريبة أثناء توجيهه نحو:

١ \_ «ناقة دكاء: وهي التي لا سنام لها» (٢).

۲ \_ «الغيابة: ما غُيّب عنك»<sup>(۳)</sup>.

٣ \_ «والأيكة: البقعة ذات الشجر الملتف وجمعها أَيْكِ»(٤).

٤ - «والجُذُوةُ: القطعة الغليظة من الحطب» (٥).

٥ \_عرَّف الصَّعَر: «وهو داء يأحذ البعير في وجهه ورأسه» (٦).

٦ \_ «والخَمْط: كل شجرة مرة ذات شوك» (٧).

V = (0) = (0) + (0) = (0) الزجرة: وهو الصوت الذي يكون على الصاعقة (0).

٨ ـ "والعَرُوب: هي الغَنِجَة، وقيل: هي المتحببة إلى زوجها" (٩).

و\_ لقد كان لـ «شرح الهداية» أثر في استفادة بعض أهل العلم من المادة العلمية المركزة التي فيه. وتجلّت هذه الاستفادة بنقل ثلاثة من الأثمة رأي المهدوي في معنى اختلاف القراء وأنواعه، وفي شرح حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، وقد وجد رأي المهدوي عندهم القبول والاستحسان، وهؤلاء الأئمة هم: أبو شامة المقـدسـي(١١)، وابـن الجـزري(١١) (ت: ٨٣٣)، وابـن حجـر(١١)).

<sup>(</sup>٢٠) اشرح الهداية»: ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) «شرح الهداية»: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) نقسه: ٧١]. ا

<sup>(</sup>٧) نفسه: ۸۰۰.

<sup>(</sup>٨) نفسه: ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٩) نفسه: ۲۷ م ۸۲۵.

<sup>(</sup>١٠) انظر: المرشد الوجيز: ١٤٠ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: منجد المقرئين: ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>١٢) انظر: فتح الباري: كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: ٩: ٢٥.

وظهرت قيمة الكتاب \_ أيضاً \_ باستفادة خمسة من علماء القراءات والتفسير والعربية بعض المسائل منه، وهؤلاء العلماء هم:

الشاطبي (ت: ٥٩٠) إذ نقل عنه في باب الاستعاذة (١)، ونصّ ابن الجزري على أن الذي ذكره الشاطبي في الاستعاذة هو من «شرح الهداية» (٢).

وابن أبي السداد المالقي (٣) (ت: ٧٠٥)، وأبو حيان الأندلسي (٤) (ت: ٧٤٥)، والسمين الحلبي (ه) (ت: ٧٥٦)، وابن الجزري (١)

ومما يبرز قيمته وأثره في الأوساط العلمية ـ وبخاصة في الأندلس ـ رواية الشاطبي له عن اثنين من شيوخه، هما: علي بن عبد الله بن النعمة (ت: ٥٦٧)، ومحمد بن يوسف بن سعادة (ت: ٦٠٠) (٧).

وحيث أتيت على أبرز معالم الكتاب التي تبين مكانته بين كتب الاحتجاج، لم أرَ كبير فائدة بعقد مقارنة أو مقارنات بين المهدوي وغيره ممن ألَّفَ في هذا الموضوع، ولأن هذه المقارنة سيتركز معظمها في صور الاحتجاج المعروضة مما يضخم الدراسة بلا نتيجة كبيرة.

### المبحث الثاني: مآخذ على «شرح الهداية»

شاء اللَّه أن يكون الحفظ لكتابه، وما من جهد بشري إلا ويتخلَّله ويعتريه النقص والخطأ، وهذا شيء من لوازم الطبيعة البشرية، ولا يعني إهدار الجهود، ولا ازدراء الناس وغمطهم.

ولقد كان لي بعض المآخذ على «شرح الهداية» أذكرها في باب تقويم الكتاب،

<sup>(</sup>١) انظر: حرز الأماني: ١٠.

<sup>. (</sup>٢) انظر: غاية النهاية: ١: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر النثير: ورقة: ٣٩/ب (مصورة الأزهرية).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط: ١: ١٩٧

<sup>(</sup>٥) انظر: الدر المصون: ٣: ٥٠٥، ٤: ٦٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفوائد المجمعة: ٢٦/ب، والنشر: ١: ٤٦٧ و ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: غاية النهاية: ١: ٥٥٣، ٢: ٢٨٨.

لا بقصد التشهير، واجِداً لأبي العباس عذره في بعض ما ذكره، إذ إِنَّ الكتاب أملاه حسب مكنته بلا «تأمّل ولا انفراد»، ولا إضافة أو تنقيح، كيف وهو قد طلب الإعذار بقوله: «بعد الاعتذار من تقصير إن وقع، إذ الصواب مع عدم العصمة لن يكمل»(١)، وهذه المآخذ هي:

## أولاً: أوهام في الآيات:

لما كان كتاب أبي العباس إملاء في مجالس متعدّدة وظروف مختلفة وقع فيه \_ سهواً \_ بعض الخطأ في آيات كريمة، منها:

أ \_ لفظة «البناء» ذكرت معرفة ، ولم تأتِ في القرآن إلا منكرة في موضعين (٢) .

ب \_ مثل المؤلف لكلمة «دنيا» منكرة، ولم ترد في القرآن كذلك، وإنما وردت معرفة (٣).

حــ وردت كلمة «الإسراف» بالسين والفاء (٤)، والذي في القرآن ﴿الإشراق﴾ (ص) آية: ١٨.

د\_لما تكلم على قراءة ابن عامر بنصب ﴿فيكون﴾ قال عن نصبه في سورتي النحل: ٤٠، ويَس: ٨٢: "فإنه نصبهما على العطف على ﴿أَنْ يقول﴾ (٥). فوحد الذي في السورتين، بينما الذي في النحل ﴿نقول﴾ بالنون، وما ذكره يصدق على الذي في يَس، فهو ﴿يقول﴾ بالياء.

ه\_\_ لما أحال في سورة الفرقان آية: ١٧ على ما سبق في الكهف، قال: «وتقدم... و «يقول» (٦٠)»، بينما الآية ﴿فيقول﴾ مقرونة بالفاء على قراءة من قرأ بالياء أو النون.

<sup>(</sup>١) «شرح الهداية»: ٤٠

<sup>(</sup>۲) ئفسە: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۹۲.

<sup>(</sup>٤) اشرح الهداية ١٥١.

<sup>(</sup>٥) نفسه: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) «شرح الهداية»: ٤٤٥.

و - لما أحال في سورة غافر آية: ٣٧، قال: «وتقدم ﴿صدّوا﴾»(١)، بينما اللفظ الذي فيه الخلاف في الآية هؤ: ﴿وصد﴾

ثانياً: هفوات في القراءات:

أ ـ ذكر المؤلف أثناء كلامه على علل الإدغام أن «الضاد تتصل بمخرج الذال بسبب الاستطالة التي فيها» (٢)، ولعل هذا سبق لسان منه رحمه الله، إذ سبق أن قرر في الصفات أن الضاد تتصل بمخرج اللام (٣).

ب ـ حكى ـ رحمه الله ـ إجماع القراء على الإدغام في الراء واللام بغير غنة، وقد أوضحت أن المذكور ليس إجماعاً (٤).

حــ ذكر: أن الرواة أجمعوا عن أبي عمرو على الاختلاس في ﴿فنِعمّا﴾ و ﴿يَهدِّي﴾ وقد أوضحت أن ما ذكره هو المعروف عند المغاربة، إذ لم ينقلوا سواه، وقد نقل غيرهم الاختلاس كما أنه سمع عن العرب (٥).

د - وهم في قوله: «ومن قرأ بالتوحيد» يقصد ﴿الريح﴾ والصواب أنه لا أحد يقرأ مواضع الخلاف جميعاً بالإفراد (١).

ثالثاً: توهم في النسبة:

أ - نسب إلى الأخفش مذهب إبدال الهمزة المضمومة المسبوقة بكسرة ياء محضة، وإبدال الهمزة المكسورة المسبوقة بضمة واواً محضة، وقد نبهت على هذا الإطلاق، وأن الذي في «معاني القرآن» للأخفش خلافه (٧)

ب ـ ذكر أن «أبا إبراهيم» من الرواة عن اليزيدي، والصواب أنه إبراهيم <sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) نفسه: ٥٠٥، وانظر: الصفحات: ٤٩، ١٢٢، ١٢٥، ١٣٦، ١٣٧. ٤١٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۸۲:

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المرجع: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) الشوح الهداية ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) نفسه: ۱۸۲

<sup>(</sup>۷) «شرح الهداية»: ٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>۸) نفسه: ۹٤.

حــ وهم ـ رحمه الله ـ في نسبة حذف إحدى التاءين من نحو «تتظاهرون» إلى سيبويه، فذكر أن مذهبه حذف الأولى، والصحيح أن مذهبه حذف الثانية كما في الكتاب (٤: ٤٧٦)، وأن حذف الأولى هو مذهب الكوفيين خلافاً لما ذكر المؤلف (١).

### رابعاً: ضعف بعض وجوه الاحتجاج، وتظهر صورته فيما يلي:

ا ـ عدم قوة الصناعة اللغوية: هناك كثير من وجوه القراءات تتضح وتظهر عللها بواسطة اللغة، وقد كان أبو العباس موفقاً في معظم ما ذكره من الوجوه الإعرابية، وقد أورد بعض الوجوه الضعيفة وردها، نحو: تضعيفه قول أبي عبيدة والأخفش في كون ﴿وأرجلكم﴾ مخفوضاً على الجوار على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة (٢). وتضعيفه تقدير كون ﴿يعقوب﴾ في محل جرّ على قراءة ابن عامر وحفص وحمزة (٣).

ومع هذا فقد وجدت بعض الوجوه ردّها أهل العلم، منها:

أ ــ رد سيبويه وأبو حيان كون ﴿نِعِم﴾ ـ بكسر النون والعين ــ أصلها ﴿نِعْم﴾ بكسر وسكون، وهو وجه من وجهين ذكرهما المؤلف (٤).

ب \_ في قراءة ﴿لمّا﴾ بتشديد الميم ذكر خمسة أوجه:

الثاني: «أن يكون الأصل لمَنْ ما فقلبت النون ميماً وأدغمت في الميم التي بعدها، فاجتمعت ثلاث ميمات، فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون فبقي ﴿لما﴾، وقد ردّه الزجاج (٥) .

الرابع: «أن يكون أصلها «لَمّاً» بالتنوين مصدر لممت الشيء لمّاً أي جمعته جمعاً \_ وقد قرىء بذلك في غير السبعة \_ ثم حذف التنوين على حمل الوصل على الوقف». وقد استبعد مكي هذا الوجه، وضعفه ابن الأنباري والعكبري<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) نفسه: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) «شرح الهداية»: ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) (٦) انظر: «شرح الهداية»: ٣٥٤.

حــ ضعف مكي الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف بـ «قيل» (١) في قراءة قنبل (رَأَهُ العلق: ٧.

د ـ ذكر ـ رحمه الله ـ أثناء توجيهه قراءة حمزة والكسائي ﴿لنُتُوينَهم﴾ أن ثوى «لا يتعدّى إلى مفعول إلا بحرف جرا»، وفي الصحاح والقاموس خلاف ما ذكر (٢)

٢ ـ تقوية واستحسان بعض القراءات على بعض:

صدرت من المهدوي عبارات تفضيل وترجيح قراءة على أخرى، وقد ذمّ وعاب أهل العلم هذا المسلك. قال النحاس ـ ردّاً على الفراء ـ : "والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألَّا يقال: إحداهما أجود، لأنهما جميعاً عن النبي على فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة رضي اللَّه عنهم ينكرون مثل هذا" ("). ونقل الزركشي عن ثعلب أنه قال: "إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام فضلت الأقوى، وهو حسن (٤).

فمن عبارات المهدوي في هذا الموضوع قوله: "والقراءة بالصاد (يقصد في الصراط») أحسن من المضارعة بالزاي»، و "فرد ما اختلف فيه (يعني الإسكان)، إلى ما أجمع عليه أولى»، و "من اختلس (يعني في أرنا فهو استخفاف أيضاً، وهو أحسن من الإسكان»، و "القراءة الأولى (يعني "أحصن في بفتح الهمزة والصاد) أقوى»، و "وإخفاء الحركة (في إلا تَعدُوا) أحسن لما في ذلك من الجمع بين الساكنين»، و "ضم الميم (يعني في أمجريها) أقوى»، و "فقراءة من قرأ "يقنط أقيس، لأنهم أجمعوا على "فنطوا أنه بفتح النون»، و "فرد هذا الحرف إلى عامة أقيس، لأنهم أجمعوا على "فنطوا أنه بفتح النون»، و "فرد هذا الحرف إلى عامة ما جاء عليه القرآن أولى». يقصد أن قراءة أهلكناها أولى من أهلكتُها في الحج آية: 8٥.

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المرجع: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) اعراب القرآن: ٥: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن: ١: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح الهداية؛ على الترتيب: ١٧، ١٦٧، ١٦٨، ٢٥٠، ٢٦٠، ٣٤٦، ٣٧٦، ٣٧٦.

٣ \_ الإيهام بأن بعض القراء يقرؤون بأقيستهم:

نحو قوله: "وقد جاء عن حمزة أنه كان إذا رأى الكلمة يتغير معناها أو يقع فيها اللبس مع التخفيف حقق ولم يخفف" (١). وقوله: "وكان أبو عمرو يعتبر في أغلب الأمر طول الكلمة، فإذا طالت الكلمة أسكن الياء"، و "إسكان أبي عمرو الكاف في أكلها خاصة لطول الكلمة"، و "أن أبا عمرو خص بالتخفيف ما اتصل بضمير الجماعة (نحو ﴿رسلنا﴾) دون غيره لطول الكلمة"، وقوله: "واحتج أبو عمرو في الموضع الذي خالف فيه في الشورى فقرأه ﴿يَبْشُر﴾ بأن قال: لما لم تأت بعده الباء كما جاءت في المواضع الأخر نحو: ﴿يُبَشِّرك بيحيى ﴿ وَ ﴿نَبُشُرك بغلم ﴾ كانت هذه اللغة أولى به "(١).

فانظر إلى هذه الأقاويل التي أوردها، والتي توهم بأن حمزة وأبا عمرو قرءا بأقيسة واختيارات على مذاهب اللغة دون اتباع للرواية. فكان الأولى بأبي العباس \_ رحمه اللّه \_ ألا يورد هذه الأقاويل لأنها موهمة، ولأن الاحتجاج بها نوع من التكلّف لوجوه القراءة في غيره غنية وكفاء عنه.

ثم إن المؤلف \_ رحمه الله \_ قال عن حمزة: «وكذلك حمزة رضي الله عنه لم يقرأ إلا بما قرأه على شيوخه» (٣).

وقال عن أبي عمرو: «وقد كان \_ رحمه اللّه \_ متّبعاً للآثار على اتساع علمه بالعربية» (٤).

ورُويَ عن حمزة أنه قال: «ما قرأت حرفاً إلا بأثر»، وشهد له بذلك سفيال الثوري (٥).

«وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: من يقول «مُرْية»؟ قال: بنو تميم» قلت: أيهما أكثر في العرب؟، قال: مُرْية، قلت: فلآي شيء قرأت ﴿مِرْية﴾؟، قال:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح الهداية؛ على الترتيب: ١٦٠ ، ٢٠٧، ٢١٣ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الهداية): ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) «شرح الهداية»: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: السبعة لابن مجاهد: ٧٥ ـ ٧٦، وجمال القراء: ٢: ٤٧١، وتهذيب التهذيب: ٣: ٢٨.

كذلك أُقرئتُها هناك، يعني بالحجاز» (١٠).

فانظر إلى حال هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على قبول قراءاتهم، وعن ماذا يصدرون.

فالأثر ديدنهم، والرواية طريقتهم، وإعمال أنفسهم بحفظ ما تلقّوه مسلكهم فهذه الأقاويل التي ساقها ـ مع ما ذكرت مما يعارضها ـ إن صحت تحمل على أن بعض الأئمة أعملوا عقولهم في بيان علّة القراءة ووجهها، لا أنهم اخترعوا وابتدعوا.

#### ٤ - الولوج في تضعيف جملة من القراءات:

لقد وقع أبو العباس - رحمه اللَّه - في تضعيف واستبعاد نحو اثنتي عشرة قراءة صحت وتلقيت بالقبول - وقد أوضحت بالتفصيل هذه القضية عند كلامي على موقفه من القراءات - فكان أثر هذا العمل أن انعكس على وجوه تلك القراءات فبدت - الوجوه - ضعيفة غير مقبولة ولا مستساغة.

### خامساً: إقحام الأقوال الضعيفة أو الموضوعة في التفسير:

من المآخذ على الكتاب أنه حوى مجموعة من نخالة التفسير، وقد كان المؤلف ـ رحمه الله ـ في غناء عن إيرادها وذكرها، فمن ذلك:

أ ـ ما ذكره في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿ جعلا له شركاء ﴾: ١٩٠، من قصة حمل حواء وإتيان إبليس إليها في صورة ملك، وطلبه منها أن تسمّي حملها ـ إن ولد كخَلْقها ـ باسمه، فسمته فمات، وقد أوضحت تضعيف ابن كثير لها، وذكرت أن الرزاي ردّها من ستّة وجوه (٢).

ب ـ قوله بنُبوَّةِ أخوة يوسف عليه السلام، وقد أوضحت أنه لا دليل على ذلك من أقوال العلماء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: جمال القراء: ٢. ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح الهداية»: ۳۱۸\_۳۱۸.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٣٥٨.

حــ نقله أن معنى ﴿يعصرون﴾ بيوسف: ٤٩: "ينجون" ـ وهو قول أبي عبيدة ـ وذكرت ردّ الطبري لـه لمخالفته قول جميع أهـل العلـم من الصحابـة والتابعين (١).

د\_تفسيره قول اللَّه تعالى: ﴿السجل﴾ في الأنبياء: ١٠٤، بأنه اسم رجل كان يكتب للنبيّ عليه السلام، وذكرت أن ابن جرير ردّه، وأن ابن كثير بيّن أنه منكر حداً، ونقل تصريح المزي بوضعه (٢).

هـ ـ تفسيره ﴿وإِذْ أَسرّ النبيّ إلى بعض أزوجه حديثاً. . ﴾ التحريم: ٣، بأن الحديث هو: إسرار النبيّ ﷺ إلى حفصة أن الخليفة من بعده أبو بكر، وأن الخليفة من بعد أبي بكر عمر، وأمرها أن تكتم ذلك، فأخبرت به عائشة، فأطلع الله نبيّه على ذلك، وذكرت تضعيف ابن حجر لهذا، وإشارة السيوطي لضعفه (٣).

سادساً: موقفه من صفة العَجَب على قراءة حمزة والكسائي في سورة الصافات في قوله تعالى: ﴿بل عَجِبْتُ﴾ آية: ١٢، حيث لم يجوِّز وصف الله بذلك بناء على أن إضافة العجب إلى المخلوقين معناه: أن يفجأ الإنسان أمر لم يكن يعلمه فيعجب منه. فحمل المعنى على وجه التسوية بين الخالق والمخلوق. وقد أوضحت مذهب أهل السنة والجماعة في آيات الصفات عموماً، وما قالوه في صفة العجب خصوصاً (٤).

ويلتحق بهذه المسألة وصف المؤلف الله بصفة «القديم»، وقد أوضحت أن هذا اللفظ ليس من أسماء الله وصفاته، وإنما هو من استعمال المتكلمين (٥٠).

سابعاً: عدم استيفائه فرش الحروف، وقد فَصَّلْتُ القول في هذا عند كلامي على موقفه من القراءات.

<sup>(</sup>١) نفسه: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الهداية»: ٤٨٩ ـ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٤٨٨ ـ ٤٨٩. وورد لفظ «القديم» في حديث أسماء الله الحسنى عند ابن ماجه ـ السنن: ٢/ ١٢٧٠ ـ ، وإسناده ضعيف.

ثامناً: عدم نسبة كثير من الأقوال لأصحابها، وتصديره مجموعة منها بد "قيل"، وعدم إشارته \_ أحياناً \_ إلى أن ما ذكره هو قول لأحد، وقد قمت بنسبة ما أمكنني من الأقوال إلى أصحابها كما هو مبين في تعليقاتي على النص.

تاسعاً: وهم المؤلف ـ رحمه الله ـ في إنشاد بيت ابن ميّادة الذي رقمته بالرقم (٤٧)، وقد أوضحت هذا عند كلامي على الشواهد الشعرية في منهج المؤلف.

عاشراً: عدم التزام المؤلف في سرده آيات الخلاف في السور ترتيب المصحف، فحصل تقديم وتأخير في نحو (١٤) أربعة عشر موضعاً، فقُدمت آيات حقها التأخير وبالعكس.

وقد حرَصت على إبقاء النص على ما هو عليه للأمانة العلمية، إلا في بعض المواضع حيث أجد في النُّسخ المساعدة ترتيباً حسب تسلسل آيات السورة فأثبته خلافاً لما في نسخة الأصل، لأنه الترتيب الصحيح والمعهود، وأشير إلى ذلك في الحاشية.

#### عاشراً: حروف الزيادة:

وردت في «شرح الهداية» ألفاظ حكمت على بعض الحروف الواردة في القرآن بالزيادة. وهذه الحروف هي: ما، ولا، والفاء، والباء، ومن، واللام، والألف واللام مجتمعتين. وقد أطلق أبو العباس القول بزيادة هذه الحروف السبعة في نحو (١٦) ستة عشر موضعاً. والأولى ترك مثل هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل، لأن كلام الله منزه عن الزيادة وما لا فائدة فيه.

وقد نصّ الإمام داود الظاهري (ت: ٢٧٠) على منع إطلاق الزائد على بعض الحروف القرآنية (١).

قال الزركشي: «والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله، ويسمونه التأكيد، ومنهم من يسميه بالصلة، ومنهم من يسميه بالصلة،

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن: ٣. ٧٠.

ولكن أكثر النحاة على جواز إطلاق هذا اللفظ ووقوعه في القرآن الكريم، لأن مرادهم بالزيادة ما جاء لغرض التقوية والتأكيد، لا أن اللفظ مهمل ولغو.

قال ابن يعيش: «لأن قولنا زائد ليس المراد أنه قد دخل لغير معنى البتّة بل يزيد لضرب من التأكيد، والتأكيد معنى صحيح»(١).

فإطلاق النحاة للفظ الزيادة يريدون به من حيث الصناعة الإعرابية المحضة، لا أنه لا يؤدي معان بلاغية في الكلام، لأن زيادة المبنى \_ قطعاً \_ تدلّ على زيادة المعنى.

فمقصد المؤلف بالزيادة إنما مجرد الاصطلاح النحوي المبني على نظرية العوامل والمعمولات، وكان الأولى به \_ رحمه الله \_ أن يتجنّب هذا التعبير كما تجنّبه جماعة من المفسرين والنحاة \_ تأدبّاً مع كتاب الله تعالىٰ \_ إلى التعبير بالصلة أو التوكيد(٢).

### وصف النسخ

لقد اعتمدت في تحقيقي على أربع نسخ توفرت لي:

النسخة الأولى (الأصل):

وهي مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة كوبرلي زاده في استنبول، وقد تكرّم بإهدائي صورة منها الأستاذ الشيخ المقرىء أيمن سويد العباسي حفظه اللّه.

وهي نسخة قيمة كتبت بخط مغربي حسن مشكول إلا في آخرها كتبت سورة البلد وسورة الشمس والاختلاف الواقع في سُور: البيّنة والتكاثر والهمزة وقريش والمسد، وشطر من شرح التكبير بخط مشرقي جميل. ولعل هذا الاختلاف في الخط \_ آخر النسخة \_ يرجع إلى ترميم حصل لها بدلالة أني أجد قول المهدوي: «القول فيما اختلفوا فيه» كتب بخط مشرقي، وتكملة الكلام: «من سورة العلق إلى آخر

<sup>(</sup>١) شرح المفَصَّل: ٨: ١٢٨ - ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر التأويل النحوي في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز: ۲: ۱۲۷۹. وانظر مسألة حروف الزيادة في المراجع السابقة، وفي كتاب أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم: ۳۰٦ ـ
 ۳۲۸.

القرآن، كتب بالخط المغربي.

والنسخة عليها تصحيحات مهمة في بعض الهوامش، كما يوجد في حواشيها بعض التعليقات المفيدة.

ويكثر في ثنايا الكلام الدارة المنقوطة مما يدلّ على المقابلة وأنها مقروءة مصححة. ويوجد في مواضع منها رمز: هـ مما يدلّ على انتهاء الكلام عندها. ومن الملحوظ في كتابة هذه النسخة أن ناسخها لا يكتب الهمزة المتطرفة المسبوقة بألف \_ أحياناً \_ نحو: ياء والأنبياء، فيصورها: يا والأنبيا، كما يهمل وضع الهمزة المتوسطة المرسومة على واو أو ياء، نحو: يؤدي ويؤخذ ولئلا، فيصورها: يودي ويوخذ وليلا. ومن الملحوظ في كتابة هذه النسخة \_ أيضاً \_ أن الهاء المتوسطة في الكلمة تكتب قريبة من التاء إلا أنها تمدّ من أسفل قليلاً.

وهذه النسخة \_ كما قلت \_ محفوظة في مكتبة كوبرلي زاده في استنبول تحت رقم: (٢٠) عمومي وعنوانها: «كتاب شرح الهداية في القراءات السبعة (١٠) المشهورة» نسخت عام (٥٣٥) في شهر ربيع الآخر بدون ذكر اسم الناسخ.

وتقع في (١٦٦) مئة وست وستين ورقة، والورقة فيها (٢١) واحد وعشرون سطراً، متوسط الكلمات (١٢) اثنتا عَشْرة كلمة في السطر الواحد، ومقاس الورقة (١٧ × ٢٣ سم).

وهذه النسخة برواية أخص تلاميذ المهدوي غانم بن وليد المخزومي (ت: ٤٧٠) وقوبلت عام (٧٦٧) على نسخة قرئت على الإمام أبي القاسم بن فَيْرُهُ الشاطبي (ت: ٥٩٠) بروايته عن شيخيه أبي الحسن علي بن عبد الله بن النعمة (٢)

<sup>(</sup>۱) قاعدة مخالفة العدد للمعدود يجب التزامها حال تقدم اسم العدد، أما إذا تأخر - كما هنا - جاز إجراء القاعدة وتركها. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٤: ٢١، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ٢: ١٣٥. وقد علل السيوطي هذه المسألة بقوله: «والنكتة في اثبات التاء في المذكر أن العدد كله مؤنث، وأصل المؤنت أن يكون بعلامة التأنيث وتركت من المؤنت لقصد الفرق ولم يعكس، لأن المذكر أصل وأسبق، فكان بالعلامة أحق ولأنه أخف وأبعد عن إجتماع علامتي تأنيث، همع الهوامع: ٢: ١٤٩١.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في غاية النهاية: ١/٥٥٣

ز(ت: ٥٦٧)، وأبي عبد اللَّه محمد بن يوسف بن سعادة (ت: ٦٠٠)، وإليك نصّ السماع:

"قوبلت هذه النسخة وهي "شرح الهداية" على نسخة قرئت على الإمام العلامة أبي القاسم بن فِيْرُه الرعيني ثم الشاطبي رحمه الله، وأخبر عفا الله عنه بجميع الكتاب المذكور عن القاضي أبي عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة، وعن المقرىء أبي الحسن المعروف بابن النعمة وغيرهما، قال: وأخبروني به عن المحدث أبي محمد عبد الرحمٰن بن محمد بن عتاب (٢) عن الراوية الأديب أبي محمد غانم بن وليد بن عمر المخزومي عن مؤلفه أبي العباس أحمد بن عمار المعروف بالمهدوي.

وكان الفراغ من المقابلة الرابع والعشرون (٢) من شهر رمضان المعظّم سنة سبع وستين وسبعمئة». ورجال هذا السماع أئمة معتبرون لهم قدم راسخة في علوم القرآن، مما يؤكد قيمة النسخة.

ولعل في الأوصاف الآنفة لهذا النسخة برهاناً كاشفاً لتقديمها واعتمادها أصلاً في إقامة نص المؤلف.

يبقى أن أشير إلى أن هذه النسخة مع نفاستها لم تخل من مواضع سقط يسير استدركتها من النُسخ المساعدة مثل السقط في ورقة: ١٩/ب، حيث سقطت ترجمة ﴿ورَجْلِك﴾ ورقة: ١٢٤/ب.

وهذه النسخة في أسفل صفحة العنوان منها تملكات لم تظهر لي بجلاء، اتضح لي: «الحمد للَّه: قول ميسورهما الفقير إلى اللّه سبحانه وتعالى إبراهيم بن محمد من هذهذا الكتاب شتريا العشر على اعو الشيخ».

<sup>(</sup>١) له ترجمة في غاية النهاية: ٢: ٢٢٨. (ونص ابن الجزري أن الشاطبي روى «شرح الهداية) عنهما).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الصلة: ٢: ٣٤٨، والديباج المذهب: ١٥٠، وطبقات المفسرين: ١: ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٣) كذا في السماع، والصواب: "والعشرين".

#### النسخة الثانية:

نسخة مصوّرة من الخزانة العامة بالرباط برقم: (١٣٩)/ مخطوطات الأوقاف وأصلها من مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت، محفوظة في معهد المخطوطات العربية (القاهرة) تحت رقم ١٦٤/ ٣٥، صوّرت الجامعة الإسلامية بالمدينة صورة منها محفوظة في قسم المخطوطات برقم: (٤٣٦٨) فلم.

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي جيد في مدينة حلب في شهر رجب سنة (٥٦٣) بدون ذكر اسم الناسخ.

وتقع في (١٣٩ ـ بعدّي) مئة وتسع وثلاثين ورقة، الورقة فيها (٢١) واحد وعشرون سطراً، في السطر إحدى عشرة كلمة، ومقاس الورقة: (١٧ × ٢٥,٥٠ سم).

وناسخ هذه النسخة يظهر أن ثقافته عادية فضلاً أن يكون من أهل القراءات، ومن أدلّة هذا الزعم أنه يترك \_ كثيراً \_ نقط بعض الأفعال التي تحتمل الخطاب أو الغيبة. كما أجده يؤنث الأفعال المسندة لمذكر، ويذكر الأفعال المسندة لمؤنث.

ومن الملحوظ في هذه النسخة أن الناسخ يترك الهمزة المتطرفة بعد ألف، نحو: السماء والياء، أو تجده يضع مدة على الألف، نحو: ما سواء وضع الهمزة أم لم يضعها، كما يبدل همزة اسم الفاعل ياء نحو: الحايل والجايز، وقد اصطلح بهذه الصورة: د، دلالة على انتهاء الكلام.

والنسخة لا يوجد عليها سماعات أو ما يدل على أنها قد قوبلت، إلا ما أجده في فرش الحروف من ذكر أسماء القراء الذين لم يسمهم المهدوي في الحاشية، وهو عمل ظاهر بأنه من قارىء لها بدلالة مغايرة خط هذه التعاليق الهامشية \_ التي انتهت بعد أوراق قليلة من سورة البقرة \_ لخط الصلب. وقد وقع فيها خلط في الترتيب من ورقة (٥٩ \_ ٢١)، وكان على النحو النالى:

بانتهاء ورقة (٩٥/أ) انتقل الكلام إلى (٦٠/ب) ثم (١٦/أ) ثم رجع إلى (٩٥/ب)، ثم انتقل إلى (٦٠/ب).

وهذه النسخة يكثر فيا ذكر «فصل» عنواناً في مباحث الأصول، وهوشيء

لا يوجد في نسخة الأصل ولا «م» ولا «ر»، لذلك لم ألتزمه ولم أنبّه عليه، وعنونت بالفصل بما جاء في الأصل.

وعُنُونَتْ بـ «كتاب الموضح في تعليل وجوه القراءات»، وعلى صفحة العنوان تَمَلُّكُ صورته: «ملك للَّه. . . أحمد بن محمد بن ناصر كان اللَّه له آمين». وآخر في أسفلها، وصورته: «من كتب الفقير إلى مولاه عبد الرزاق بن حمزة الحنفي (١) ملكه في عاشر شهر رمضان سنة (٨٣٣) من عبد الكريم الكتبي».

وقد رمزت لهذه النسخة برمز: «ن».

#### النسخة النالثة:

نسخة مصورة من الخزانة الملكية (الحسنية) بالرباط برقم: (١٥٢٤)، محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم: (٤٣٦٧) فلم.

وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي عادي، فُرِغ من نسخها يوم الأربعاء قرب الزوال عام (١١٤٧)<sup>(٢)</sup> على يد الحسين بن علي المطاعي (؟).

وتقع في (١٤١ ـ بعدِّي) مئة وإحدى وأربعين ورقة، الورقة فيها اثنان وعشرون سطراً، في السطر الواحد عشر كلمات على التقريب، ومقاس الورقة: (٥,٥) × ٢٠,٥ سم).

وهذه النسخة وإن كانت آخر النسخ كتابة إلا أن فيها قدراً كبيراً من حسن الكتابة والبعد عن الأخطاء، كما أن على حواشيها بعض التعليقات المفيدة وبعض التصويبات.

 <sup>(</sup>١) من طرابلس ومن علماء القراءت، اختصر «غاية النهاية» لابن الجزري، توفي بعد (٨٦٠). انظر:
 الأعلام: ٣: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في طرف الورقة الأخيرة: الشعر الكتاب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد كاشف الغمة عن الأمة سيدنا نبي الرحمة وعلى آله وسلم تسليماً، وذلك صبيحة يوم الاثنين السادس عشر من رجب أربعة وسبعين وخمسمئة». فهل هذا التاريخ لنسخة نقلت هذه النسخة عنها؟، أم أن هذه النسخة قوبلت على نسخة كتبت بهذا التاريخ؟، وقد رجعت لمادة (شعر) في المعاجم لأتهدّى إلى المعنى المراد هنا فلم أستطع القطع، ورأيت من معاني (شعر): درى واطلع عليه، وملك عبيداً، وعقله وأفادني الأخ الباحث عبد الهادي حميتو أنَّ هذا التعبير مستخدم كثيراً في ختام المخطوطات، ويدلُّ على تمام الاطلاع على النُسخة، وانتهاء النَّسْخ. والله أعلم.

ومما يجدر أن أُسجِّلَه عن هذه النسخة أنها ضمّت في صلبها ترجمة قوله تعالى: ﴿عن ساقيها﴾ في سورة النمل، بينما كانت هذه الترجمة في حاشية الأصل وسقطت تماماً من «ن».

وهذه النسخة لم تخل من سقط في بعض المواضع، وقد اشتركت هي ونسخة «ن» بسقوط شرح التكبير بكماله منهما.

وعنوانها: «مختصر في شرح الهداية في وجوه القراءات السبع»، وعلا هذا العنوان ما صورته: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل».

وصفحة العنوان خلت تماماً من أيَّةٍ تملَّكات أو سماعات.

وقد رمزت لهذه النسخة برمز: «م».

النسخة الرابعة :

هي نسخة مصوَّرة عن النُّسخة الأصلية المحفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، برقم: (٣٧).

وتقع في (٢٢١ ـ بعدّي) مئتين وواحدٍ وعشرين ورقة، والورقة فيها واحدٌ وعشرون سطراً، وفي السطر ثماني كلمات على التقريب.

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخيّ جميل مَشْكول، في يوم الجمعة الثالث من شهور سنة (١١٤٢ هـ).

والناسخ هو: محمد بن عبد الرحمٰن السَّلموني (؟)، وقابلها وصححها في التاريخ المذكور.

وهي نسخة قيَّمة تامَّة، وردت فيها ترجمة قوله تعالى: ﴿عن ساقيها﴾ في سورة النمل بتمامها. وتتفق هذه النسخة \_ مع نسخة (الأصل) في كثير من المواضع، مما يرجِّح لديِّ أنها نقلت عن نسخة منقولة من نسخة الأصل.

ولم أقل نسخت عن نسخة الأصل؛ لأن ترجمة ﴿عن ساقيها﴾ لا توجد في صُلْب نسخة الأصل، كما أنَّ عنوان هذه النسخة يتقارب مع عنوان نسخة الأصل،

مما يرجِّح احتمالي هذا.

وهذه النسخة لم تخل من مواضع سقط \_ أحياناً \_ نادرة لا تعدو الكلمات، وفيها رطوبة في أسفل بعض صفحاتها مما جعل صور تلك الصفحات لا تتضح.

ويوجد في حواشيها بعض التصحيحات، لعلها بخط الناسخ عندما قابلها وصحّحها. وعنوانها: «شرح الهداية في القراءات السبع»، ولا يوجد عليها أيُّ سماع أو تملُك.

وقد رمزت لها برمز: (ر).

### منهج التحقيق

اقتضى عملي في التحقيق القيام بأمرين:

الأول: إقامة نص المؤلف على وجه يطابق النحو الذي أملاه أو يقاربه .

واقتضى هذا الأمر الاعتماد على أكثر من نسخة ُفي ذلك لكشف إبهام أو تكميل طمس أو نقص، وإن كنت اعتمدت نسخة عددتها أصلاً.

وقمت بدراسة النسخ وأهميتها، ومن جرّاء هذه الدراسة اعتمدت النسخة التركية أصلًا في إثبات النص، لاعتبارات اتّضحت من خلال ما قدمته في وصفها.

ثم قمت بمقابلة النسخ ـ الأربع ـ بمعاونة بعض الإِخوة وأثبت الفروق في بطاقات.

ثم أكملت نسخ الكتاب \_ وكنت قد باشرت نَسْخُه قبل حصولي على نسخة الأصل ـ ، وبعد نسخه قابلت النَّسْخ مرة ثانية على نسخة الأصل .

وقد اتّبعت في إثبات النص المنهج الآتي:

١ ـ إثبات كل ما ورد في الأصل على ما هو عليه، إلا إذا كان خطأ قرآنياً فأثبت نصه الصحيح<sup>(١)</sup>، أو كان الذي في نسخة الأصل خطأ واضحاً من حيث اللغة

 <sup>(</sup>١) وقد بلغت المواضع التي أصلحت فيها الأخطاء القرآنية \_ مع أَتُفاق النسخ الأربع على الخطأ \_ أربعة مواضع. انظر الصفحات التالية: ١٣٧، ١٥١، ٢٨١، ٥٣٠.

وغيرها، فأثبت الصواب من النُسكخ «ن»، «م»، «ر» أو إحداها. وقد بلغت المواضع التي أثبت فيها خلاف ما في نسخة الأصل قَرَابة (٤٩) تسعة وأربعين موضعاً، بعد أن أجريت عليها دراسة في نهاية التحقيق.

٢ ــ أثبت ألفاظ تمجيد الله والثناء عليه من الأصل، وكذلك صبع الصلاة على النبي على الترضي والترحم، وتركت ما في النبي على «ن ، م ، ر».

٣ ـ أضفت السقط الواقع في الأصل من النُّسَخ المساعدة، كما أضفت بعض الألفاظ التي رأيتها تكمل الكلام أو توضحه منها واضعاً ذلك كله بين معقوفتين لاقتضاء مشيراً له في الحاشية، وقد أضفت كلمة ليست في النسخ بين معقوفتين لاقتضاء السباق ذلك (١)

٤ - أشرت في الحاشية لاختلاف النسخ في الفروق الجوهرية نحو اختلاف المعنى، أو السقط، أما الفروق التي لا أثر لها فلم أثبتها في اختلافات النسخ لعدم الفائدة منها، ولئلا أثقل الحواشي بالتعليقات الباردة.

ما حواشي النسخ وبخاصة نسخة الأصل، فإن كانت تصحيحاً يدل على أنه من الأصل، كقوله: أصل أثبته في الصلب. وإن كان غير ذلك من تنبيه أو استدراك أو تكميل للمراد أشرت لذلك في الحاشية.

أما الأمر الثاني الذي اقتضاه التحقيق، هو: خدمة النص، وتمثل بما يلي:

المنصر المنصر واضعاً إياها بين معقوفتين. أمّا الآيات والألفاظ القرآنية التي تكرر صلب النص واضعاً إياها بين معقوفتين. أمّا الآيات والألفاظ القرآنية التي تكرر ورودها في المصحف مرتين أو أكثر فخرّجتها في الحاشية مكتفياً عالباً بالعزو لموضعها الأول. كما أني خرجت في الحاشية للمصحف أم تكرّرت. أمّا إذا تكررت متتابعة سواء تفرّدت هذه الكلمة في الورود في المصحف أم تكرّرت. أمّا إذا تكررت اللفظة القرآنية المتحدث عنها في الفقرة الواحدة أو المسألة نفسها فأكتفي بتخريجها الأول سواء في الصلب أم في الحاشية.

<sup>(</sup>۱) انظرها، ص: ٤٠.

وفي فرش الحروف ـ السور ـ اكتفيت بوضع رقم الآية بين معقوفتين إن كانت من السورة المشروحة، أما إن كانت من غيرها فعلى ما قدّمته.

Y \_ وثقت جميع القراءات السبع التي ذكرها المؤلف سواء سمّى أصحابها أم يسمّهم من كتب القراءات السبع والعشر المعتبرة حال موافقتها لما في «الهداية»، أما عند الاختلاف فكنت أوثق من «الفوائد المجمعة» و «النشر» و «تقريب النشر»، و «تحصيل الكفاية». كما كنت أذكر نظائر الكلمات القرآنية المختلف فيها بين السبعة في أول موضع ترد فيه إذا علمت أن المؤلف سيحيل إلى هذا الموضع قراءة واحتجاجاً.

٣ \_ عقدت في نهاية بعض السور تنبيها ذكرت فيه الكلمات القرآنية المختلف
 فيها بين القراء السبعة، لأن المؤلف ترك ذكرها بالكلية.

٤ \_ ضبطت بالحروف جميع القراءات التي أوردها المؤلف في فرش
 الحروف.

٥ \_ اعتمدت في ترقيم الآيات على العدد الكوفي، وهو العدد المثبت في المصحف المكتوب برواية حفص.

٦ ـ نبهت على الكلمات التي وقع خلاف في رسمها بين مصاحف الأمصار
 التي بعثها إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه.

٧ \_ قمت بتخريج القراءات الشاذة والتفسيرية التي ذكرها المؤلف من الكتب المعنية بذلك.

٨ ـ عزوت جميع الأحاديث والآثار وأسباب النزول الواردة في الكتاب إلى
 مصادرها المعتبرة، وتكلمت على بعضها صحة وضعفاً عند اقتضاء المقام لذلك،
 مستعيناً بأقوال أئمة النقد والحديث.

٩ ـ ترجمت الأعلام المذكورين في الكتاب أوّل موضع يردون فيه بما يزيل
 الإبهام عنهم، مقتصراً على أهم عناصر الترجمة.

١٠ قمت بتخريج الشواهد الشعرية من مصادرها المعتبرة كالدواوين والمعاجم وكتب اللغة والأدب، ورقمتها، وبينت الشاهد ووجه الاستشهاد به إذا لم

يذكره المؤلف، وشرحت غريب الأبيات، وعَنِيْتُ ببيان خلاف روايات الشاهد. ١١ ـ وثقت الأقوال التي ذكرها المؤلف سواء نسبها أم لم يَنْسُبُها قدر الإمكان.

١٢ ـ حَرَصْتُ على عزو اللغات التي لم يعزها المؤلف إلى قبائل العرب، كما أظهرت اللغات التي في بعض القراءات القرآنية

١٣ ـ عَرَّفتُ بإيجازُ بالقبائلِ التي وردت في الكتاب.

١٤ قمت بإرجاع جميع الإحالات إلى صفحاتها المتقدمة التي ذكرها المؤلف، إلا إذا كانت الإحالة في نفس الفقرة، فلا أحيل إليها لقربها.

١٥ ـ أشرت إلى انتهاء وجهي كل ورقة من نسخة الأصل في الهامش الأيمن والأيسر من المطبوع.

17 - راعيت الناحية التاريخية في سرد المراجع، إلا في مواضع معدودة قدمت فيها المتأخر لغرض مقصود مثل بحث المرجع المتأخر المسألة المطروقة بحثاً واسعاً مستفيضاً واقتصار المرجع المتقدم على إشارات في ذات المسألة، كما أني أوليتُ كتب المؤلف كـ «التحصيل»، وجزء «هجاء مصاحف الأمصار»، وجزء «بيان السبب المؤلف لختلاف القراءات» عناية خاصة.

١٧ ـ عَلَقتُ في مواضع بما اقتضاه الأمر من تعليق، وناقشت المؤلف في بعض
 القضايا التي أوردها بما ترجح عندي أنه الصواب.

١٨ - ضبطت نص الكتاب بعد الطباعة ضبطاً يزيل الاشتباه عن بعض الكلمات، مثل: بعض الألفاظ القرآنية، والأحاديث، والأشعار، والأعلام، والنسب، والأوزان الصرفية ونحوها.

١٩ ـ وضعت فهارساً في نهاية النص المحقق لتيسير الإفادة من الكتاب.



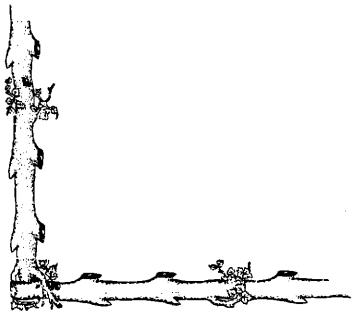

صفحة العنوان من نسخة الأصل

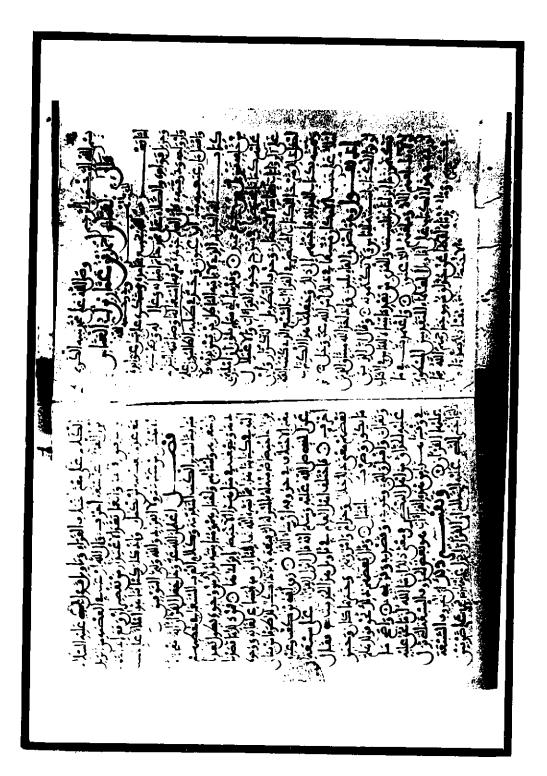

الصفحة الأولى من نسخة الأصل

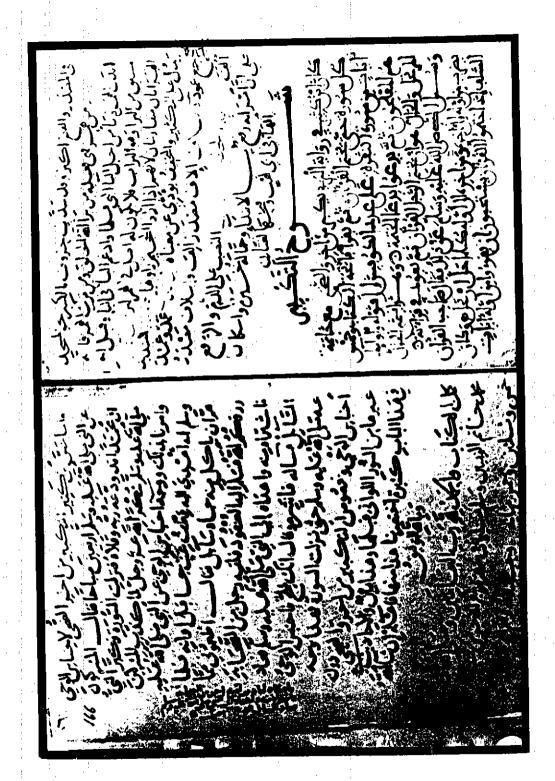

الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل

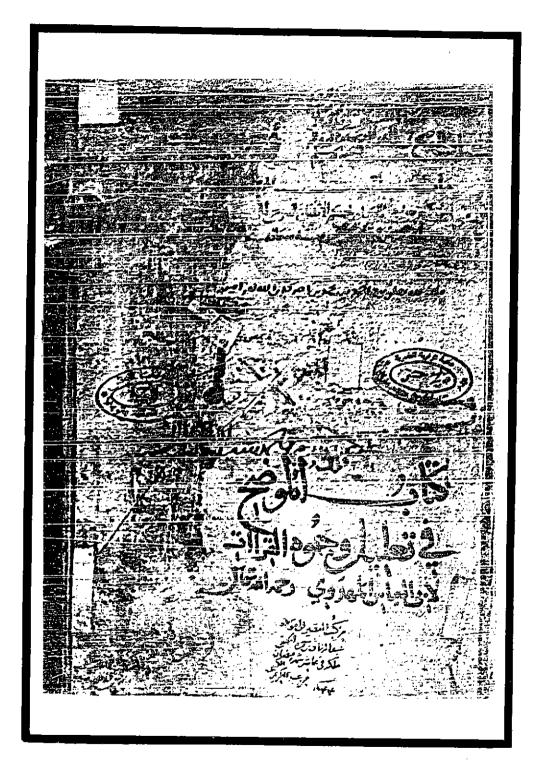

صفحة العنوان من نسخة «ن»



الصفحة الأولى من نسخة «ن»

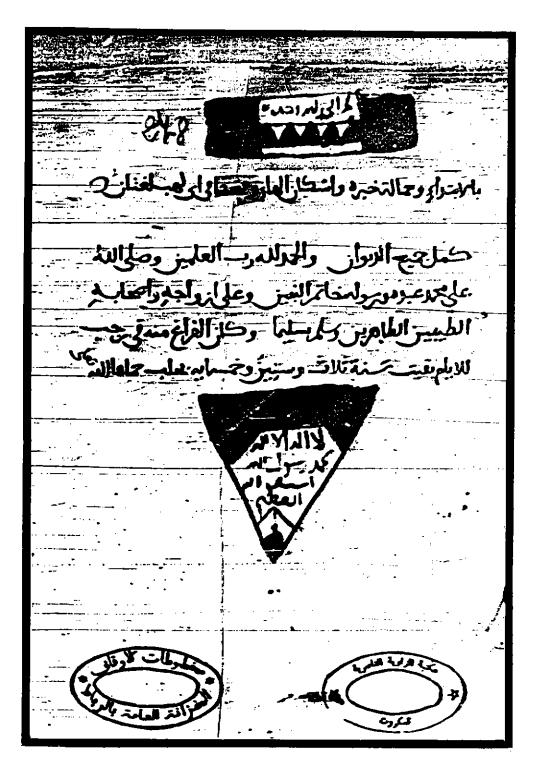

الصفحة الأخيرة من نسخة «ن»



صفحة العنوان من نسخة «م»



الصفحة الأولى من نسخة «م»

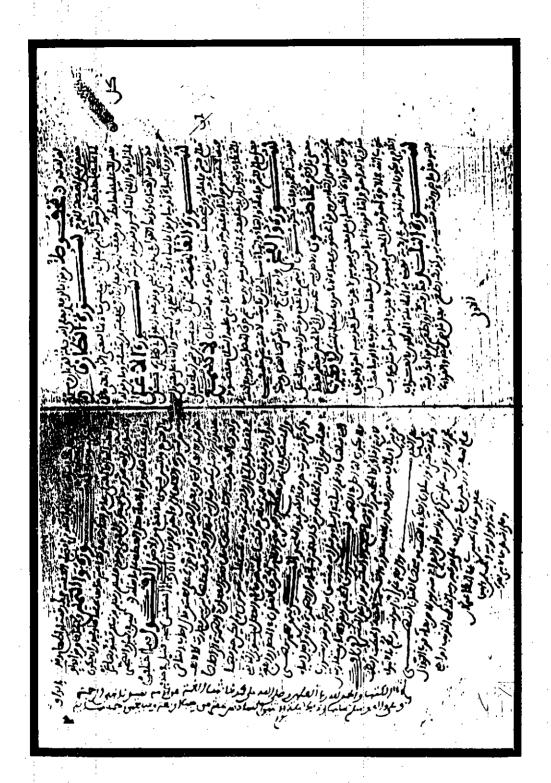

الصفحة الأخيرة من نسخة «م»

شَرِّحُ الْهِدَايِّةِ فِي الْمِزْلِ الْسِلْمِ الْعِلَا الْسِلْمِ الْمِلْكِلَا الْسِلْمِ الْمُؤْلِدُ الْمِدَاتِ الشَّيْخِ الْمِامِلِ الْمِدَاتِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُولِ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُؤلِثُ الْمُل

القشتة وتتمششة تكناب الحبذانة فأتختثكم الماؤناك وتجعلت مندا الكتاب إلملأة عاني حنب الإمكان أُسْتَيِعًا بَهُ وَلَاكَ الْمَرَا لَذِهِ مُثَنَّ وَيَكَّا اذْ مُنْتُولُ وَيُوامِيدُ والفايلاش فإخ اخذ التهميشا ق الذين اوتوا الكِلَّمُ أ لتباينتُه للناج ولاتكمته ند وقال أن الذين ن منا غركنا من البينات و الجدى من نعتاب إِمَا يَيْنَاهُ الِمُثَاءِرِكِ الكِمَّابِ الرَّلِيَكُ يَلْغُمَهُم إليهُ ، وحِيلِ الله على تعالى نبت الكربير إلى وتلعم الآلاعدن ا بن سَارا فراردُهُ (مَا تِعْدَ حَمَدًا سَعِيم إلى الكِمَابِ عَلَى قَادِيلِ لِعَكِلَاء المُنْفَدِّمِين المِينَ ، وَشَكِرهُ وَلِحِيْلِ عَوَايِن الصَّرِي عَوَايِن اللهِ السَّمَادَة فِي كَنْهُم وَمَا اخْذَ نا في لِفظا عَنْ مُذَالِق مَّ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعَلَ آلَمُ وَحَعَابَ أَشِينُ فِينَا رَحْهِمَ اللهِ مِسَاحِنَا النَّادِهِ رَعِيْدَ فِيلَا فَا اللهِ عَلَى مَعْلَ اللهِ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَى مَعْلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى مَعْلِمُ عَلَى عَلَى مَعْلِمُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى المُعَاهُ وَصِيًّا نَهُمُ ابتد المنا فَا فَعَكُم الْحَرْفِلُ فِا نَعْتَاذِ تَارُوبِلِ قِوْلَا لَبَعِي مُعَلِّي ويندمنه الراغبؤن وجدي طلب والأرنان الفال عي سُسْعة احرف والماللة تُلَا تَبُونُ • كِنَابُ اللَّهِ الكَرِيمُ \* الَّذِي لا يَا شِيهِ فِي الْعَصْدُ بِنَا لَوْلِ وَالْتَوْفِينَ فِي الْفَوْلُ وَالَّمْ لَمَ بَيْنَ يَكُ يُهِ وَكُامِنُ خُلُولِم تَمْرَ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْرَمِنْ نَفْصَار الرُوقع تعريثا لنيتا كلؤن الأسليمليم أعدم العضمة لزيكل واليكا

الصفحة الأولى من نسخة «ر»

من ذلك فغالم مناحب العزان بينرب من اولدالي الي أجره ومن احزه الما ولد كلا حداري لوكان و التلفاة اختها النزان يبخبؤن اذيترآ واين اة لدايات و ( هُل خدر ابن كثير التكبير من اخرالفع لاحتياس الرجيعن النبي سليان عليمولم اربعان صبّاحًا فننا والمشركون ان محدًّا قرودَ عدْ وأنخ وقلاه فنزلت المستورة فكبتر المنبى سااستغليم وَسُالِسُكُوا لِلهُ عَزِ وَجِلَ لِمَا كُذَّ مِهِ الْمُشْرِكِينَ وَا مَرَنَا مَذَلُكُ وجنم اختبا والوحى عزالنبي مبلما مة عليه لْإِنْ أَهُدْ فِي النَّهُ قِطِفُ عن هَا وَ قَدْ إِ وَانْر فلأهَمَّوان بَإِكُلِ مِنْهِ خَاءَهُ مُسَايِلُ فَعَالُوطُ عِهُو يُنِّهِ مارز فكراسة فسكرا ليد العنعتود فليفند يعربن المتخطبة فانتحزا أمنه واهذاه الحاللنصل الد علينه ولم فعاد الشايل فاعطاه اناه الملف عافرس المعتانة فاستراه منذ واهداه المالنيهل الله مليدي فعادا لسايل فتاله فانتهزؤ وقالت ائك مُلِحَ فاحتبت لوحي عندميّ لما يَسْعَلَيد وَسَلَمَ جن مزكت الستورة كند أوجه اختياس الوحى وخفش التكبير مناخروا لفنعتى دون عيزها منا لسوّر دست اللوًا يَنْ مَبِّلًا ومَد المِنْ وَالاحَادِيثِ فِي هَدا الناباليتين اختفرنا هذيه في المعالدة الناسة

S





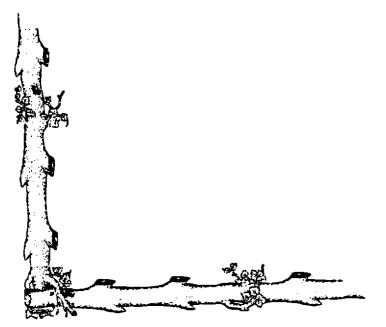

# في توجيه لالقِرلوَ الته ا



للإمكام الميالعباس احدمد بن عمار المهدوي (المؤفئ عوست نه ٤٤٨) رحمة الله تعالى

> تحق بق ودكاسة *الدك تورحسازم سَعيث دحَيدَر*

> > الجشزة الأولي

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِن الزَّكِي مِ اللَّهِ الرَّكِي مِ اللَّهِ الرَّكِي الرَّكِي مِ

### وصلَّى اللَّه على محمَّد نبيَّه الكريم

قال أبو العبّاس: أحمد بن عمّار بن أبي العباس المقرىء المهدويّ رحمه اللّه:

أمّا بعد: فحمداً (۱) للّه بجميع محامده، وشكره على جميل عوائده، وجزيل فوائده، والصلاة على محمّد خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريّته. فإن العلم جوهرة شرفها استعمالها، وصيانتها ابتذالها (۲)، وأفضل ما رغب فيه منها (۱) الراغبون، وجدّ في طلبه الطالبون، عِلْمُ (٤) كتاب اللّه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (٥). وقد سألني سائلون أن أُمليَ عليهم كتاباً مختصراً في شرح وجوه القراءات، والاعتلال على الروايات، بغاية الاختصار وحذف التطويل والتّكرار، وأن أجعل ذلك شرحاً للكتاب المختصر في القراءات السبع الذي كنت ألّفته وسَمَّيتُه بكتاب «الهداية»، فأجبتهم إلى ذلك. وجعلت هذا الكتاب إملاء حسب الإمكان، متّبعاً في ذلك أمر اللّه عزّ وجلّ إذ يقول ـ وهو أصدِق

<sup>(</sup>١) في قرة قحمداً ٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالابتذال، صيانةَ العلم بالتزيّن والتحلّي به مع العمل في تواضع، كأنَّه حِلْية صانها المرء بكثرة اللُّبس، فأصبحت مُبْتَذَلَة.

 <sup>(</sup>٣) في «ن، م» «رغب منه الراغبون» وهو خطأ، لأنه يقال: رغب فيه، لا رغب منه. انظر: مادة (رغب):
 في الصحاح: ١: ١٣٧، ولسان العرب: ١: ٤٢٢، والقاموس المحيط: ١١٥. وفي «ر» «رغب فيه منه الراغبون».

<sup>(</sup>٤) «علم» سقطت من «ر».

 <sup>(</sup>٥) فصلت: آية ٤٢، وصنيع المؤلف يُعْرَفُ في علم البلاغة بالاقتباس وهو: "أن يضمَّنَ الكلام شيئاً من
 القرآن والحديث لا على أنه منه".

انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني: ٥٧٥ و ٥٧٨. وفصّل السيوطي أقسامه وما يقبل منه ويرد، انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١: ٣١٤.

القائلين - : ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثُلَقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَةُ للنَّاسِ ولا تَكْتُمونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وقال: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِن الْبِيّنَاتِ والهُدَى مِن بعْدِ مَا بيّنَاهُ للنَّاسِ في الْكَتَابِ أُولُئكَ يلْعَنُهُم اللّهُ ويلْعَنُهُم اللّهُ ينُونَ ﴾ [آلبقرة: ١٥٩]. واعتمدت فيما أورده في هذا الكتاب على أقاويل العلماء المتقدمين المسطورة في كتبهم، وما أخذناه لفظاً عن حذّاق شيوخنا - رحمهم الله - ، مما حذفنا أسانيده رغبة في الاختصار، ونُقَدِّم قبل ذلك صدراً من / الكلام على معنى اختلاف القراء، وتأويل قول النبيّ عليه السلام: ﴿أَنْزِلُ القرآنُ على سبعةِ أَحْرَفِ ﴿ () . وإلى اللّه أرغب في العصمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل، بعد الاعتذار من تقصير إنْ وقع، إذ في العصاب مع عدم العصمة لن يكمل، وإذْ كان كتابنا هذا إملاء على حسب الإمكان، من غير تأمّل ولا انفراد، واللّه وليّ التوفيق.

### فتصل

اعلم أنّ اللّه عزّ وجلّ جعل القرآن آية معجزة مبايناً لسائر الكتب المتقدمة، وكلام العرب المستعمل في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وأخبارهم، ومباينته لذلك من وجوه يطول تَعدادها، ويصعب في مثل هذا الاختصار إيرادها، فمن ذلك ما قصدنا إليه في كتابنا هذا مما يسّره اللّه تعالى للتالين من اتساع لغاته (٢)، ووجوه قراءته اختصاصاً منه له بالمنزلة الرفيعة، وأنا ذاكر لك طرفاً من بيان معنى الاختلاف في حروفه (٣) إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند: ۲: ۲۳۲ عن أبي هريرة مرفوعاً بزيادة فيه، والنسائي في الصغرى: ۲: ۱۰۳ ـ ۱۰۵ عن أبيّ وزاد (كلهن شاف كاف)، والطحاوي في مشكل الآثار: ٤: ١٨٣ ـ ١٨٣ عن عدد من الصحابة بزيادات.

وبغير هذا اللفظ رواه البخاري: ٩: ١٩ (الفتح)، ومسلم: ١: ٥٦١ ـ ٥٦٢، وغيرهما. والحديث لا يكاد يخلو منه مصنّف من أمهات كتب السنّة والتفسير والقراءات.

<sup>(</sup>۲) في «م» «روايته»، وهو محتمل

<sup>(</sup>٣) الأصل في الحرف: الطرف والجانب، ويطلق على واحد حروف التهجي، ويطلق على اللغة، ويطلق على القراءة وهو المرادهنا.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١: ٣٦٩، ومادة (حرف) في اللسان ٩: ٤١ ـ ٤٢، والقاموس: ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣

روى أبيّ بن كعب (١) وغيره (٢) عن النبيّ على اله قال: «أُنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف (٢) ، فاختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم (٤) : معنى ذلك حلال وحرام، وأمر ونهي، وخبر ما كان وخبر ما يكون، وضرب أمثال. وقال بعضهم (٥) : ذلك نحو قولك : هلم وتعال وأقبل وإليّ ونَحوي وقصدي وقُرْبي وأصحُ ما عليه الحذّاق من أهل النظر في معنى ذلك إن شاء اللّه : أنّ ما نحن عليه في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعضُ الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وتفسير ذلك : أن الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وتفسير ذلك : أن الحروف السبعة التي غليه السّلام أن القرآن أنزل عليها تجري على ضربين/ ، أحدهما : زيادة كلمة ونقص أخرى، وإبدال كلمة مكان ٢/ب أخرى، وتقدمة كلمة على أخرى، وذلك نحو ما رُوي عن بعضهم (٢) : ﴿ليس عليكم أخرى، وذلك نحو ما رُوي عن بعضهم (٢) : ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج ﴾ ، ورُوي عن بعضهم (٧) : ﴿حَم سين قاف ﴾ ، ورُوي عن بعضهم (٧) : ﴿حَم سين قاف ﴾ ، ورُوي عن بعضهم (٧) : ﴿حَم سين قاف ﴾ ، ورُوي عن بعضهم (٨) : ﴿وجاءت سكرة

<sup>(</sup>١) أبيّ بن كعب الأنصاري من بني النجار، أبو المنذر وأبو الطفيل، شهد بدراً والمشاهد كلّها، سيد القراء ومن فضلاء الصحابة، توفي رضي الله عنه سنة ٢٢ هـ وقيل غير ذلك. وحديثه في الكتب الستة وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء: ١: ٣٨٩، والإصابة ١: ٣١، وتقريب التهذيب: ٩٦.

 <sup>(</sup>۲) سمّى السيوطي واحداً وعشرين صحابيا رووا حديث الأحرف السبعة. انظر: الإتقان: ١: ١٣١، وقطف الأزهار المتناثرة: ١٦٣. وزاد الكتانيّ ثلاثة فبلغوا أربعة وعشرين. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ١١٢. وذكر السيوطي في تدريب الراوي: أنهم بلغوا سبعة وعشرين: ١٠٠٠. وذكر في شرحه لألفية العراقي في المصطلح أنّه رواه نحو الثلاثين. ورقة: ٤٤/ب ـ ٥٤/أ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الطيالسي ٢: ٨ (منحة المعبود:، والترمذي: ٨: ٢٦٣ ـ ٢٦٤ (تحفة الأحوذي) وقال: هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه. وأسنده المؤلف ـ رحمه الله ـ من طريقين في "بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات" ١٤٥ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١: ١٣٦، والجامع لأحكام القرآن: ١: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) نحو سفيان بن عيينة وابن وهب، انظر: الإتقان: ١: ١٣٤، ومقدّمة تفسير الطبري: ١: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) تروىٰ عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن عبيد. انظر: تفسير الطبري: ٢: ٣٨٦، ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: ١٢، والبحر المحيط: لأبي حيان: ٢: ٩٤. وانظر: فتح الباري لابن حجر: ٤: ٣٣٣، وهذه القراءة وما بعدها تفسيريّة، وسيوضح المؤلَّف هذا.

<sup>(</sup>٧) تروى عن ابن مسعود وابن عباس. انظر: تفسير الطبري: ٢٥: ٦، ومختصر في شواذ القرآن: ١٣٤.

<sup>(</sup>٨) تروى عن ابن عباس. انظر: مختصّر في شواذ القرآن: ١٨١، والمصاحف لابّن أبي داود ٨١، وفيه أنّ ابن عباس قرأها في صلاة المغرب.

الحق بالموت (۱)، فهذا الضرب وما أشبهه متروك (۲) لا تجوز القراءة به، ومن قرأ بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أنْ يأخذه بالأدب بالضرب والسجن، على ما يظهر له من الاجتهاد (۲)، فإن قرأ به وجادل عليه ودعا إليه الناس وجب عليه القتل، لقول النبيّ عليه السّلام: «المراء في القرآن كفر» (٤)، ولإجماء الأمة على اتباع المصحف المرسوم. والضرب الثاني: ما اختلف فيه القراء من إظهار وإدغام وروم وإشمام وقصر ومد، وتخفيف وشد وإبدال حركة بأخرى، وياء بتاء وواو بفاء، وما أشبه ذلك من الاختلاف المتقارب، فهذا الصرب هو المستعمل في زماننا هذا، وهو الذي عليه خط مصاحف الأمصار، سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة (٥). فثبت بهذا أن هذه القراءات التي نقرؤها هي بعض من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت عليه السبعة التي نزل عليها القرآن، استعملت لموافقتها المصحف الذي اجتمعت عليه بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وإذ قد أباح بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وأد قد أباح بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وأد قد أباح بواجب علينا القراءة بجميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن، وأد قد أباح بواجب علينا القراءة ببعضها دون بعض لقوله عز وجل : ﴿فَأَقُرَءُوا ما تيسَرَ مَنْ وَبِلُ السّلام لنا القراءة ببعضها دون بعض لقوله عز وجل : ﴿فَأَقُرَءُوا ما تيسَرَ مَنْ وَبِلَ السّلام لنا القراءة ببعضها دون بعض لقوله عز وجل : ﴿فَأَقُرُءُوا ما تيسَرَ مَنْ وَبِلَ السّراء المناصور الله القراء القراء الله القراء المناطقة المناطقة القراء القراء المناطقة القراء القراء المناطقة القراء المناطقة القراء القراء القراء المناطقة القراء المناطقة القراء المناطقة القراء القراء المناطقة القراء المناطقة القراء القراء المناطقة القراء المناطقة المناطقة القراء القراء المناطقة القراء المناطقة القراء المناطقة المن

<sup>(</sup>١) تروى عن أبي بكر الصديق وابن مسعود. انظر: تفسير الطبري: ٢٦: ١٦٠، ومختصر في شواذ القرآن: ١٤٤. وهذه القراءة ليست فيما نقله أبو شامة في المرشد الوجيز: ١٤١. ولا ابن الجزري في منجد المقرئين: ٥٥، عن المؤلف\_رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>٢) لفظ «متروك» سقط من «م».

<sup>(</sup>٣) نقل أبو الفرج حمد بن علي الهمذاني في كتابه «كنز المقرئين» عن عبد الله بن أحمد الضبّي أنّه قال:
«من قرأ بخلاف ما في الدَّفتين وإن كانت القراءة عن صحابي أو تابعي فهو ضال مبتدع يستناب، فإن
تاب وإلاّ على السلطان أن يردّه إلى المجمع عليه» كما في غاية النهاية: ١: ١ . ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب «السنّة» من السنن: ٥: ٦، والحاكم في كتاب التفسير من المستدرك: ٢: ٣٢٣ بلفظ «مراء»، وأحمد في المسند: ٢: ٣٠٠، وزاد (المراء في القرآن كفر ـ ثلاث مرات ـ فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) كلّهم عن أبي هريرة، والطحاوي في مشكل الآثار: ٤: ١٨٣ عن أبي جهم الأنصاري مرفوعاً بلفظ فيه (فلا يماروا في القرآن فإنّ المراء فيه كفر). وحسّنه ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود: ٧: ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: هجاء مصاحف الأمصار للمؤلف: ١١٨ ـ ١٢٢، والمقنع للداني: ١٠٢ ـ ١١٤، وتنبيه الخلان على الإعلان للمارغني: ٤٤١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦) نقل ابن الجزري عن المؤلف من أول قوله «وأصح ما عليه الحداق» إلى هنا هذا النص في منجد المقرئين: ٥٤ ـ ٥٥ . ونسبه إليه.

القُرْءانِ (۱) [المزمّل: ۲۰]، فصارت هذه القراءات / المستعملة في وقتنا هذا هي ٣/أ التي تيسرت لنا بسبب ما [رآه] (۲) سلف الأُمّة من جمع الناس على هذا المصحف، لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف، وتكفير بعضهم لبعض. فهذا أصحّ ما قال العلماء في معنى هذا الحديث (٦)، وما أشبهه من الأحاديث المأثورة (٤) عن النبيّ عليه السّلام. وقد ذهب الطبري (٥) وغيره من العلماء (٦) إلى أنّ جميع هذه القراءات المستعملة ترجع إلى حرف واحد، وهو حرف زيد بن ثابت (١/١٠٠)

<sup>(</sup>١) في «را «﴿فاقْرَءُوا مَا تَيْسُر مَنه﴾».

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ن» وفي النُّسخ «رواه».

<sup>(</sup>٣) اختلف في معنى حديث الأحرف السبعة على نحو أربعين قولا، نقل منها ابن النّقيب محمد بن سليمٰن (ت ١٩٨ هـ) - لأهل (ت ١٩٨ هـ) في مقدّمة تفسيره خمسة وثلاثين قولا ـ عن ابن حِبَّان البستي (ت ٣٥٤ هـ) ـ لأهل العلم واللغة. تفسير ابن النقيب ورقة (٥٢)، وارتضى القرطبي منها خمسة في الجامع: ١: ٤٢.

وانظر: الإتقان: ١: ١٣١ ـ ١٤١، وفتح الباري: ٩: ٢٢ ـ ٢٦. وممّن أفرده بالتأليف أبو الفضل عبد الرحمٰن بن أحمد الرازي (ت ٤٥٤ هـ) وأبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت: ٥٤٣ هـ) في هجزء مفرد على غاية الإيضاح؛ كما قال في عارضة الأحوذي: ١١/ ٦٠، وأبو شامة المقدسيّ (ت ٦٠٥ هـ) في جزء مفرد جمعه تتبع فيه طرق الحديث عن تسعة عشر صحابيا. انظر: النشر: ١: ٢١.

 <sup>(</sup>٤) قوله: «وما أشبهه من الأحاديث المأثورة» ساقط من (ن). وكذلك لا توجد في المرشد الوجيز.

<sup>(</sup>٥) في مقدّمة التفسير: ١: ٢٥ ـ ٢٨، وفي كتاب «البيان» له، كما نقل عنه مكي في الإبانة عن معاني القراءات: ٣٠، وابن الجزري في المنجد: ٥٥. والطبريّ: أبو جعفر محمد بن جرير من أهل آمُل في طَبَرِشتان ولد سنة (٢٢٤ هـ) أحد أثمة العلماء وصاحب التصانيف المشهورة منها «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» و «تهذيب الآثار» و «الجامع» في القراءات، واستوطن بغداد إلى حين وفاته عام (٣١٠ هـ) حمه الله .

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢: ١٦٣، وسير أعلام النبلاء: ١٤: ٢٧٧، وطبقات المفسرين للداودي: ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) كالطحاويّ أبي جعفر أحمد بن محمد سلامة (ت ٣٢١ هـ) في مشكل الآثار: ٤: ١٩١ ـ ١٩٢. وأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البَرّ النَّمَريُّ (ت ٤٦٣ هـ) في التمهيد: ٨: ٣٩٣ و ٢٩٩، وأبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ). وانظر: المرشد الوجيز: ١٤٤، والإتقان: ١: ١٣٥.

<sup>(</sup>٧/ أ) نقل أبو شامة في المرشد الوجيز من أوّل قوله «وأصح ما عليه الحذاق. . . » إلى هنا النّص وعزاه للمؤلّف، من ١٤٠ ـ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٧/ ب) زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري، من علماء الصحابة ومن كتَّاب الوحي، وجمع ــ

وقد (۱) ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنّ كلّ قراءة ثبت نقلها عن ثقات الأثمة، وصح نقلها في لغة العرب، ووافقت مرسوم خطّ المصحف قد اشتملت على الحروف السبعة التي أخبر النبيّ عليه السّلام أن القرآن نزل عليها، وحملوا جميع ما جاء من الروايات مخالفاً لخطّ المصحف إذا تيقّنت صحته على وجه التفسير، لا أنّه من التلاوة - وهو وجه صحيح -، فكلُّ ما خالف المصحف المجمع عليه لا ينبغي أن يثبت قرآناً لعدم الإجماع فيه (۱). وذهب بعض أهل النظر إلى غير هذه الأقاويل، وهو أنّ جميع القراءات التي نزل عليها القرآن داخلة في خط المصحف المجمع عليه، غير خارجة عنه، وأنكر أن يكون عثمان والصحابة رضي الله عنهم منعوا من القراءات لم قبض النبيّ عليه السّلام وهو يقرأ، وحملوا ما جاء من القراءات المخالفة لمرسوم الخطّ على وجه التفسير لا على أنه من التلاوة، وهذا قول حسن يقويه أنّ القرآن إنما ثبت بالإجماع، فكل قراءة داخلة في خطّ المصحف المجمع عليه مأخوذة من جهة الإجماع، وكل ما روي مخالفاً لخطه لم يثبت لأنه من جهة الآحاد، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما يثبت بنقل الكافة (۱) وفيما ذكرنا من ذلك كفاية وبلاغ، وباللّه بأخبار الآحاد، وإنما يثبت بنقل الكافة (۱)

### هذا باب الكلام في الاستعادة والبسملة

أما ما ذكرناه (١) من الرواية عن حمزة (٥) رضي اللَّه عنه أنَّه كان يحفي التعوَّذ

القرآن في عهد الصديق يقال إنَّ أوّل مشاهده الخندق توفي رضي الله عنه سنة (٤٥ هـ) وقيل غير ذلك.
 انظر: الإصابة: ١: ٥٤٣ ؛ ٥٤٤، وتقريب التهذيب: ٢٢٢.

<sup>(</sup>١) «قد» سقطت من «ر».

<sup>(</sup>٢) هذا القول مؤداه أنّ المصحف غير مشتمل على جميع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، وإنّما اشتمل على بعضها، وهو مذهب جماهير العلماء من السّلف والخلف. والمذهب الثاني: يرى أنّ المصحف قد اشتمل على جميع الحروف المنزل عليها القرآن. انظر في هذا: ما قاله المؤلف في «بيان السبب الموجب لاحتلاف القراءات»: ١٤٦ ـ ١٤٦، والإبانة: ٣٩ ـ ٣٣، والنّشر: ١: ١٤١ ـ ٢٣، والإبانة: ٣٩ ـ ٣٣، والابتان: ١: ١٤١ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) من قوله «وقد ذهب بعض المحققين . . . بنقل الكافة، سقط من «ن» .

<sup>(</sup>٤) يقصد ما ذكره في أصل الشرح وهو كتاب «الهداية».

<sup>(</sup>٥) حمزة بن حَبِيب الزِّيات أبو عمارة الكوفيّ أحد الفراء السبعة، ولد سنة ثمانين قرأ القرآن على الأعمش =

ويظهر البسملة في أوّل سورة الحمد (١)، فحجّته في ذلك أنّه أراد أن يَفْرُقَ بين التعوّذ والبسملة، إذ التعوّذ ليس من القرآن بإجماع، فأخفى التعوّذ لأن المتعوّذ داع إلى اللّه، وقد أمر اللّه عزّ وجلّ بإخفاء الدعاء، فقال: ﴿ادْعُوا رَبَّكُم تَضرّعاً وخُفْية﴾ [الأعراف: ٥٥]، وأخبر عن زكريا أنه: ﴿نادى ربّه نداءً خَفِيّاً﴾ (٢) [مريم: ٣].

والبسملة عنده آية من أُمّ القرآن (٣)، فكره أن يظهر التعوذ مع إظهار البسملة، فيتوهم السامع أنّه جعله من أمّ القرآن، كما جعل: ﴿بسم اللّه الرحمٰن الرحيم﴾ آية منها، فأخفاه ليكون قد أزال اللبس وفعل ما أمره اللّه به من التعوّذ.

### فيصيل

فأمّا إجماع من ذكرنا في كتابنا على إظهاره البسملة في أوّل الحمد (٤)، فإنهم فيها على ضربين: منهم من يستفتح بها معتقداً أنها آية من أمّ القرآن (٥). ومنهم من

وحُمْران بن أَعْيَن وغيرهما، وتصدر للإقراء فقرأ عليه خلق كثير. وممن روى القراءة عنه إبراهيم بن أدهم وسُليْم بن عيسى وهو أضبط أصحابه \_ وغيرهما \_ ، وصارت الإمامة في القراءة إليه بعد عاصم والأعمش. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: ١: ١١١، وغاية النّهاية: ١: ٢٦١، وتقريب التهذيب: ١٧٩.

<sup>(</sup>١) انظر: «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل؛ للمؤلف: ٢/١/أ، والفوائد المجمّعة في زوائد الكتب الأربعة لابن الجزري: ٢٤/أ، والنشر في القراءات العشر له ـ أيضاً ـ : ١: ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) من قوله افأخفى التعوذ لأن المتعوّد. . . نداء خفيا ا سقط من ان ، م ١٠

<sup>(</sup>٣) لأنّ حمزة يعتبر في عدد الآي العد الكوفي، والبسملة في عدد أهل الكوفة آية في أول الفاتحة. انظر: ناظمة الزهر في عدّ الآي لأبي القاسم الشاطبي: ١٥، وجمال القراء وكمال الاقراء للسخاوي: ١/ ١٠، وتحقيق البيان في عدّ آي القرآن لمحمد بن أحمد المتولّي: (خ) ١٩، ونفائس البيان شرح الفرائد الحسان لعبد الفتاح القاضي: ٨.

<sup>(</sup>٤) لا خلاف بين القراء في اثبات البسملة أول كلّ سورة سوى براءة. قال المؤلّف: «وأجمعوا على البسملة في أولها». «التحصيل»: ١/٦/ب، يقصد أوّلُ سورة الفاتحة.

وقال ابن الجزري: «ولذلك لم يكن بينهم \_ يعني القراء \_ خلاف في اثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدىء بها، لأنها لو وصلت لفظاً فإنها مبتدأ بها حكماً». النشر: ١: ٢٦٣.

<sup>&#</sup>x27; (٥)وهم ابن كثير المكي وعاصم وحمزة والكسائي من قراء الكوفة، والبسملة في العدّ المكي والكوفي آية. انظر: «التحصيل»: ١٨/١ب، وناظمة الزهر للشاطبي: ١٥، وجمال القراء للسخاوي: ١: ١٩٠، وتحقيق البيان للمتولى: ١٩.

يستفتح بها [معتقداً] (١) على أنها ليست بآية من أمّ القرآن (٢)، وأنها إنما وضعت للابتداء والتيمّن والتبرّك بها كما توضع في سائر الكلام. فمن حجّة من جعلها آية من أمّ القرآن أحاديث يرويها (٣) عن النبيّ كثيرة، منها: مارواه أبو هريرة (٤) عن النبيّ عليه السّلام، أنّه قال: «الحمدُ للَّه ربّ العالمين سبعُ آيات بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم إحداهنُ، وهنَّ السبعُ المثاني» (٥).

ومن حجّته أيضاً أنَّ يقول: لمّا رأينا اللَّه تعالىٰ قد أمرنا بالتعوّذ إذا أردنا القراءة، ولم يأمرنا بالبسملة، ورأينا الأُمّة قد أجمعت على قراءتها في أوّل الحمد في الله غير الصلاة، وأن النبيّ عليه السّلام كان يفعل ذلك (٦)، علمنا أنه إنما لم يأمرنا بقراءتها لأنها آية من الحمد أنزلها على نبيّه مع سائر السورة، فنبّهنا على التعوّذ الذي ليس هو من القرآن، وتَرْكِ البسملة إذ معلوم أنها من القرآن.

ومن حجّة من جعلها استفتاحاً ولم يجعلها آية من سورة الحمد أنها وضعت في أوّل الحمد وفي أوّل غير الحمد على ما جرت به العادة من استعمالها في كل ما يبتدأ به من الترسيل والخطب، وغير ذلك من أنواع الكلام، ويقوّي ذلك ما رُويَ عن ابن

<sup>(</sup>١) زيادة من «مُ».

 <sup>(</sup>٢) وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر، لأنهم يعدون اللفظ الأول من ﴿عليهم﴾ الآية السادسة ولا يعدون البسملة آية. ينظر: جمال القراء للسخاوي: ١: ١٩٠، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادى: ١: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «يروونها»، وفيه مراعاة معنى «مَنْ».

<sup>(</sup>٤) اختلف في اسمه واسم أبيه، والصحيح من نحو ثلاثين قولاً أنه عبد الرحمن بن صخر الدُّوسيِّ حافظ الصحابة، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وكان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالحفظ، روى عنه نحو الثمانمنة بين صحابيّ وتابع، توفي رضي الله عنه في العقيق من المدينة عام (٥٧ هـ) على المعتمد من وفاته. انظر: تقريب التهذيب: ٦٨٠، والإصابة: ٤: ٢٠٠ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: (الحمد لله ربّ العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب). قال الهيثمي: «ورجاله ثقات». انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ٢: ١٠٩، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ٢: ٤٥، وابن مردويه في تفسيره، كما في الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي: ١: ١٢.

<sup>(</sup>٦) روى الطبراني في الكبير عن علي وعمار (أن رسول الله ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم). قال الهيثمي: "وفيه جابر الجعفي، وزهير بن معاوية وهو مدلس وضعفه الناس» انظر: مجمع الزوائد: ٢: ١٠٩. (ولم أعثر عليه في الأجزاء المطبوعة من المعجم).

مسعود (١) وغيره، أنّه قال: «كنا نكتب باسمك اللّهم، فلمّا نزلت: ﴿بسم اللّه مجرها ومرسلها ﴾ كتبنا بسم اللّه، فلما نزلت: ﴿قل ادعو اللّه أو ادعوا الرحمٰن ﴾ كتبنا بسم اللّه الرحمٰن، فلمّا نزلت ﴿إنه من سليملن وإنه بسم اللّه الرحمٰن الرحيم ﴾ كتبناها» (٢).

. فهذا دليل على أنها لم تنزل آية من أُمّ القرآن (٣). وحجّة أُخرى، وهي: ما رواه أنس بن مالك (٤)، قال: (صلّيت خلف النبيّ عليه السّلام وأبي بكر (٥) وعمر (٢) وعثمان (٧) فسمعتهم يستفتحون القراءة بالحمد للّه ربّ العالمين) (٨). وأيضاً فقد

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود بن غافل الهُذَالِيّ، أبو عبد الرحمٰن أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وما بعدها، وهو من كبار علماء الصحابة ومناقبه جمّة، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة (٣٢ هـ). انظر: تقريب التهذيب: ٣٢٣، والإصابة: ٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن الشعبي مرسلاً (أن النبي ﷺ كتب أول ما كتب باسمك اللهم. . .
 الحديث) تفسير عبد الرزاق ورقة ١٠٤/ب، وأخرج الشطر الأخير منه في «المصنف» عن ابن جريج:
 ٢: ٩١، وأخرجه ابن أبي حاتم عن الشّعبي بلفظ مختصر في تفسيره (خ): ٣٠٧ ـ ٣٠٨. وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي مرسلاً كما في الدر المنثور: ٣: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «من القرآن» وهو غلط.

 <sup>(</sup>٤) أنس بن مالك بن النضر الخَزْرَجي أبو حمزة، خدم النبي على عشر سنين وأحد المكثرين للرواية عنه،
 توفي بالبصرة عام (٩٢ هـ)، وقد جاوز المئة. انظر: تقريب التهذيب: ١١٥، والإصابة: ١: ٨٤ ـ
 ٨٥.

 <sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن عثمان التميمي خليفة رسول الله على، وأفضل الناس بعده، مناقبه جمّة، وسابقته للإسلام معروفة، توفي ـ رضي الله عنه ـ سنة ثلاث عشرة. انظر: الإصابة: ٢: ٣٣٣، وشذرات الذهب: ١: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) هو: عمر بن الخطاب بن نُفَيِّل العَدَوِيّ، أبو حفص، أمير المؤمنين، من أجلاء الصحابة، جم المناقب، استشهد ـ رضي الله عنه ـ سنة ثلاث وعشرين. انظر: تقريب التهذيب: ٤١٢، وشذرات الذهب: ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٧) هو: عثمان بن عَفَّان الأُمويّ، أبو عبد الله، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، استشهد ـ رضي الله عنه ـ بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين، ودفن في حُشٌ كوكب الذي ضم للبقيع. انظر: تقريب التهذيب: ٣٨٥، والإصابة: ٢: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم برقم (٣٩٩) وفيه: (فكانوا يستفتحون بالحمد لله ربّ العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمٰن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها)، والترمذي: ٢: ٥٨ (تحفة الأحوذي)، وأخرجه بألفاظ أخرى البخاري: ٢: ١٨٥ (الفتح)، وأحمد: ٣: ٢٦٤، والنسائي: ٢: ١٣٥ وغيرهم. واختلف في ألفاظ هذا الحديث، وقد حصرها الزيلمي في سبعة ألفاظ. انظر: نصب الراية: ١: ٣٣٠، وفتح الباري: ٢: ١٨٠.

روي عن النبيّ عليه السّلام في الحديث الذي قال فيه (١): (قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)، أنه قال فيه: (إذا قال العبد الحمد للَّه ربّ العالمين) فكان هذا أول ما ابتدا به من السورة، فلو كان بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم آية منها لابتدأ بها (٢). وقال فيه أيضاً حين ذكر ﴿إِيَّاكَ نَعْبدُ وإِيَّاكَ نَسْتعينُ ﴾ (فهذه الآية بيني وبين عبدي)، فدل فيه أيضاً حين ذكر ﴿إِيَّاكَ نَعْبدُ وإيَّاكَ نَسْتعينُ ﴾ (فهذه الآية بيني وبين عبدي)، فدل كانت ﴿يسْم اللَّه الرابعة، أخبر تعالى أنها بينه وبين العبد كانت ﴿يسْم اللَّه الرَّحمٰنِ الرَّحيم ﴾ آية منها لكانت الآية التي بين اللَّه تعالى وبين العبد قوله تعالى: ﴿ملك (٣) يَوْم الدّين ﴾ لأنها هي الرابعة على ذلك (٤). وأمّا الفصل بالبسملة بين السور وتركه على ما ذكرنا من مذاهب القراء في ذلك. فمن حجّة من ترك الفصل به (٥) أن يقول: إنه ليس من القرآن، وإنما أثبت في المصحف عَلَمَا لانفصال آخر السورة من أوّل [السورة](١) الأخرى، وللعادة الجارية في الاستفتاح بها في سائر الكلام، قال صاحب هذا المذهب: والدليل على صحة ذلك أنها لو كانت بعضاً من كل سورة لوجب أن يكون قبلها ﴿يسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰنِ الرَّحمٰ أنها أن أخرى على ما جرت به العادات (٨) من الاستفتاح بها. واحتج بحجة أخرى وهي أن أخرى على ما جرت به العادات (٨) من الاستفتاح بها. واحتج بحجة أخرى وهي أن قال: إن سائلاً لو سأل فقال: ما أول سورة النحل؟ لقال له المسؤول: ﴿أَمَى أَمُولُ اللَّهِ فَالَ الْمَا أَولُ سؤرة الفرقان؟ لقيل له: ﴿ثَبَارِكُ اللّهِ الذي نَوَّلُ الفرقانُ على اللّهُ اللّهِ الله الذي نَوَّلُ الفرقان؟ على الله المنافرة الذي نَوَّلُ الفرقان على على المؤلى على المؤلى على المؤلى على المؤلى المؤلى

<sup>(</sup>١) الحديث رواه مسلم برقم (٣٩٥)، ومالك في الموطأ: ١: ٨٤ ـ ٨٥، وأبو داود برقم (٨٢١)، والنسائي: ٢: ١٣٦ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه غيرهم.

<sup>(</sup>٢) ورد الابتداء في الحديث بالبسملة عند الدارقطني في السنن: ١: ٣١٣، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢: ٣٩- ٤٠ بسند ضعيف فيه عبد الله بن زياد بن سمعان ـ متروك الحديث ـ وقد خالف فيه جميع الرواة.

<sup>(</sup>٣) في «ر» «مالك».

<sup>(</sup>٤) من قوله "وقال فيه أيضاً حين ذكر". . على ذلك" سقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) وهم ورش وابن عامر وحمزة وأحد الوجوه الثلاثة لأبي عمرو البصريّ. انظر: الفوائد المجمعة: ٤/١/، والنشر: ١: ٢٥٩ ـ ٢٦١، وتقريب النشر: ٦. وانظر: «التحصيل»: ١/٦/ب. ولفظ «به» و «أنّه» هكذا في النسخ الأربع، والضمير يعود على مقدّر محذوف هو «لفظ البسملة».

<sup>(</sup>٦) زیادة موضحة من «ن» و «ر».

<sup>(</sup>٧) هذا تكلف في الإستدلال لا تقوم به حجة.

<sup>(</sup> A ) في «ن» «العادة».

عبده فدل هذا على أنها ليست من أوائل السور. ومن حجة من فصل بها (۱) بين السورتين (۲) أن يقول: لما رأيتها مكتوبة في المصحف، وكان إثباتها لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون من أول السورة، أو فصلاً بين السورتين يزال به اللّبس (۱) فَصَلْتُ بها في القراءة، إذ اللبس الواقع في خط المصحف يقع مثله في القراءة عند السامع، والفاصلون بها على ضربين: فمنهم من يجعلها بعض آية في أوّل كل سورة، ويحتج لتكريرها بأنها بمنزلة ما تكرّر في القرآن من الأقاصيص، ومن قوله: ﴿وَبِلُ يومَئذِ للمكذّبين﴾ (٥) وما أشبه خَفِأَيِّ ءالاءِ رَبّكُما تُكذِبانِ (٤) ومن قوله: ﴿ويل يومَئذِ للمكذّبين﴾ (٥) وما أشبه والابتداء بالأخرى. فأمّا ترك الفصل بها بين الأنفال وبراءة بإجماع منهم ففي ذلك قولان (١): أحدهما مروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «رأيت أقاصيصها متشابهة، ولم أكن سألت رسول الله ﷺ عنهما كما كنت أسألُه عن غيرهما فقدَّرْتُ كونهما سورة واحدة، فأسقطتُ البسملة لذلك (١)، هذا معنى ما روى عنه.

والقول الآخر: أن سورة براءة نزلت بنقض العهود التي كانت بين النبيّ عليه السّلام وبين المشركين، وبأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده، ويمنعهم من أن يَقْربوا المسجد الحرام بعد ذلك العام (^)، ومثل هذا تستعمل العرب الابتداء فيه بالغلظة

<sup>(</sup>١) لفظ «بها» سقط من «ن».

 <sup>(</sup>٢) وهم قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأحد الوجوه الثلاثة لأبي عمرو. الفوائد المجمّعة: ٢٤/أ،
 والنشر: ١: ٢٥٩ - ٢٦٠، وتقريب النشر: ٦.

<sup>(</sup>٣) في «م» زيادة «في الواقع».

<sup>(</sup>٤) تكررت هذه الآية في ٥سورة الرحمٰن٥ واحدا وثلاثين مرة، وأول مواضعها في السورة الآية (١٣).

<sup>(</sup>٥) تكررت في «سورة المرسلات» عشر مرات، أولها الآية (١٥)، ووردتُ في سورة المطففين الآية (١٠).

 <sup>(</sup>٦) ذكر القرطبي خمسة أقوال في الجامع لأحكام القرآن: ٨: ٦١ ـ ٦٢. وانظر: أضواء البيان للشنقيطي:
 ٢: ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مطوّلا التومذي: ٨: ٤٧٧ (تحفة الأحوذي)، وأبو داود برقم (٧٨٦)، وأحمد: ١٨:
 ١٥٤ ـ ١٥٥ (الفتح الرباني)، والحاكم في المستدرك: ٢: ٢٢١. وغيرهم.

<sup>(</sup>٨) وهو العام التاسع من الهجرة وفيه نزلت سورة براءة.

والشدّة فبعث النبيّ عليه السّلام بها عليّ بن أبي طالب (۱) وأمره أن يقرأها على الناس بمنى (۲)، ولم يأمره أن يقرأ فيها بسم الله الرحمٰن الرحيم لما ذكرناه من نزولها بنقض العهود. فأمّا ما ذهب إليه بعض المتعقّبين (۳) من القراء من استعمالهم الفصل بالبسملة لكل من فصل أو لم يفصل في المواضع الأربعة (١٤) المذكورة في كتابنا، فإن ذلك إنما هو كراهية منهم لوصل آخر [كل] (٥) سورة منهنّ بأول التي تليها، وفيه لبس؛ لأنك إذا قلت: ﴿وَالْمُنُ المَعْفِرَة لا﴾ صرت كأنك نفيت عنه المعفرة فاستقبحوا ذلك. وكذلك إذا قلت: ﴿والاَمْرُ يومِئِذِ للّه ويل﴾ فأرادوا الفصل بينهما (١٦) لزوال اللبس. ورأيت بعض شيوخنا - وهو أبو عبد الله بن سفيان (٧) رحمه بينهما (١٦) لزوال اللبس. ورأيت بعض شيوخنا على مذهبه الذي يستعمله في غيرهنّ (٨). ورأيت غيره من شيوخ المصريين يَذْهب إلى الفصل بينهن بسكتة لمن غيرهنّ (٨). ورأيت غيره من شيوخ المصريين يَذْهب إلى الفصل بينهن بسكتة لمن مذهبه أن يصل السورة بالسورة، وذلك عندي حسن، وهو الذي أختار؛ لأنه أبعد من مذهبه أن يصل السورة بالسورة، وذلك عندي حسن، وهو الذي أختار؛ لأنه أبعد من

<sup>(</sup>١) على بن أبي طالب (عَـُد مَنَاف) أبو الحسن، أوّل من أسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مات رضي الله عنه في رمضان سنة أربعين، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم على الأرض. تقريب التهذيب: ٤٠٢، والإصابة: ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير: ٨: ٢٥٦ (الفتح)، والترمذي كذلك: ٨: ٤٨٥ (تحفة الأحوذي)، وأحمد: ١٨: ١٥٨ (الفتح الرباني).

<sup>(</sup>٣) يريد: متأخري القراء ـ بالنسبة لعصره ـ الذين خالفوا من تقدمهم. من قولهم: عقب الحاكم على حكم من قبله، إذا حكم بعد حكمه بغيره. انظر: (عقب) في الصحاح: ١ : ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) وهي ما بين سورة المدثر والقيامة، وبين الإنفطار والمطففين، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهُمَزَة، وهي التي سمّاها الشاطبي ـ في حرز الأماني ـ الأربع الزُّهْر: ص: ١١. وانظر: التبصرة في القراءات لمكي: ٥٢ ـ ٣٥، وأرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي للقلانسي: ١٩٩، والنشر: ١: ٢٦١

<sup>(</sup>٥) توضيح من ٥ن، م١.

<sup>(</sup>٦) بالبسملة.(٧) هم محمل.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن سفيان أبو عبد الله القَيْرواني، قرأ على أبي الطيب بن غَلْبون، وتفقّه على أبي الحسن القابسيّ، وبرع في مذهب مالك، وقرأ عليه أبو بكر القَصْريّ وغيره وألف كتاب «الهادي في القراءات» وكتاب «اختلاف قراء الأمصار في عدد آي القرآن» وكان من العلماء العاملين، توفي رحمه الله بالمدينة سنة (٤١٥ هـ) انظر: فهرسة ابن خير: ٣٨، ومعرفة القراء الكبار للذهبي: ١: ٣٨٠ غاية النهاية: ٢: ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الهادي» لابن سفيان ورقة: ٣، وهو مذهب المحققين كما في النشر: ١: ٢٦٢.

اللَّبْس المراعى، إذ كان اتّصال البسملة بأوّل سورة القيامة يقع فيه من اللَّبْس مثل الذّي يقع في وصل آخر السورة بأوّل الأخرى (١).

## ذكر الكلام على ما اختلفوا فيه في أمّ القرآن

أمّا من قرأ: ﴿مَلِكِ النّاسِ﴾ [الناس: ٢]. وحجّة أخرى، وهي: أن مَلِكا أعم من المحقّ (٣) و ﴿مَلِكِ النّاسِ﴾ [الناس: ٢]. وحجّة أخرى، وهي: أن مَلِكا أعم من مَالِكِ بأنه لا يقال مَلِك إلا لمن مَلَكَ أشياء كثيرة، وقد يقع مَالِك على مَنْ مَلَكَ الشيء الواحد؛ كقولك: مَالِكُ الثوب ومَالِك الدار، فكان وصفه تعالىٰ بالمَلِكِ (٤) أعم من وصفه بالمَالِك (٥). وحجة أخرى: قوله تعالىٰ: ﴿لِمَنِ ٱلمُلْكُ اليومَ لِلّهِ﴾ (١٦) [خافر: ١٦] يعني يوم القيامة، فدل ذلك على صحة قراءة من قرأ ﴿ملِكِ﴾ لأنكِ تقول: مَلِكُ عظيم المُلْكِ، ومَالكُ حسن المِلْكِ، فلو كان قوله في سورة المؤمن: ﴿لِمَنِ المِلكُ اليومِ لكان من مَالِك. وحجة أخرى: أن الرب هو المَالِك، فإذا قال: ﴿ربّ العلمين﴾ [٢] ثم قال: ﴿مَالِكُ يوم الدين﴾ صار كأنه تكرير إذْ (٧) كان الرب هو المَالكُ في لغة العرب، فإذا قال: ﴿مَالِكِ﴾ صار كأنه تكرير إذْ (١٤) كمتين مختلفتي المَالكُ في لغة العرب، فإذا قال: ﴿مَالِكِ﴾ صار كأنه قد أتى بكلمتين مختلفتي

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في نسخة «م» «ويقوّي مذهب من ترك المراعاة في هذه السور الأربع أنه لو لزم لذلك للزم في أواسط السور، فقد يقع في إيصال آخر آية بأول أخرى مثل ذلك نحو قوله ﴿إنّا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين و ﴿عليما حليما لا يحلّ ﴾ وما أشبهه فكما لم يراعوا ذلك في مثل هذا كذلك لا يلزم المراعاة في أوائل هذه السور» لكن جاء في حاشية ورقة (٦) من الأصل هذا النص بخط مغاير، وأشار إلى أنه ليس من الأصل، لذلك لم أثبته في الصلب. وهو يخالف ما اختاره المؤلف رحمه الله من الفصل بين السور الأربع بسكتة لمن مذهبه الوصل من غير بسملة.

 <sup>(</sup>۲) وهم نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة. انظر: السبعة لابن مجاهد: ١٠٤، والتيسير
 للداني: ١٨، والنشر: ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في موضعين: طه: ١١٤، والمؤمنون: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «تعالى وصفه بالمُلُك،، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «بالمَلك» وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) «الله» لا يوجد في «ر».

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ر»، وفي النُّسخ «إذا».

<sup>(</sup>A) لفظ «كأنه» سقط من «ن» و «ر».

المعنى، وذلك أبلغ في النظم.

ومن حجة من قرأ ﴿مَالِكِ﴾ : ﴿قل اللَّهمَّ مَالِكِ ٱلمُلْكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. وحجة أخرى أن «مالِكاً» عنده أعمّ من ﴿مَلِك ﴾ لأن «مَالِكاً» تحسن إضافته إلى جميع ٢/أ الأشياء، فتقول: مَالِك الناس، ومَالِك يوم الدّين، ومالك الطير ومالك / الدواب، ولا يحسن أن تقول: مَلِك الطير ولا مَلِك الدواب، فكان وصفه تعالى بالصفة التي تحسن إضافتها (٢) إلى جميع الأشياء، أعمّ من وصفه بالصفة التي تضاف إلى بعض الأشياء دون بعض. وحجة أخرى وهي أن «مَالِكاً» صفة جارية على الفعل تقول: مَلكَ يَمْلِكُ فهو مَالِك فهذه الصفة هي اسم الفاعل، فهي تجمع الاسم والفعل (٣)، و﴿مَلِك ﴾ صفة غير جارية على فعل، فهي لا تجمع الاسم والفعل، فكان وصفه تعالى بما يجمع الاسم والفعل، أعمّ من وصفه بما لا يكون إلا في معنى الاسم خاصة.

### فصل

فأمّا من قرأ ﴿السِّرَط﴾ بالسين (٤) فهي الأصل (٥)، وما جاء على الأصل فلا يحتاج إلى احتجاج. وأمّا من قرأ بالصاد (٦) فإنه كره الخروج من السين وهي حرف مهموس، إلى الطاء وهي حرف مطبق مجهور، فأراد أن يبدل من السين حرفاً يجانس السين والطاء، فمجانسته السين بالصفير، ومجانسته الطاء بالاستعلاء والإطباق

<sup>(</sup>۱) وهما عاصم والكسائي. انظر: السبعة: ۱۰٤، والتيسير: ۱۸، والنشر: ۱: ۲۷۱. وانظر: «التحصيل»: ۱/۲/ب.

<sup>(</sup>٢) في ٥٥٠ «إضافته»، وإنما الضّمير يعود إلى الصفة لا إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) لأنها على وزن «فاعل» المختص بالأسماء، وفيها معنى الفعل لأنها تعمل عمله من الرفع والنّصب، انظر: الكتاب لسيبويه: ١: ١٠١٤، وشرح ابن عقيل: ٣: ١٠٦

<sup>(</sup>٤) قرأه بالسين حيث ورد في القرآن قنبل عن ابن كثير. انظر: التبصرة في القراءات لمكي: ٥٥، والتسير: ١٩، وإرشاد المبتدى: ٢٠١، والنشر: ١: ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) من حيث الاشتقاق، لأنها من سرطت الشيء إذا بلعته، وسُمِّيَ السراط بهذا لأنه يبتلع المارّة، ولأن العرب تكره الإنتقال من الخفيف إلى الثقيل كما سيوضحه المؤلّف. انظر: «الموضح في وجوه القراءة وعللها» لنصر بن على الشيرازي ورقة: ٢٧/ب.

 <sup>(</sup>٦) وهم: نافع والبزّي وأبو عمره وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي. انظر: التبصرة: ٥٥، والنّشر:
 ١ : ٢٧٧، والفوائد المجمعة: ٢٤/ب.

ليتجانس الكلام، ولأن العرب تكره الخروج من تَسفُّلِ إلى تَصَعُّد، وتستخفّ الخروج من تَصعُّد إلى تَسفُّل ، ألا تراهم قالوا: صُفْت في سُفْت كراهة الخروج من السين إلى القاف، وقالوا: قست فلم يبدلوا لخفة الخروج من التصعد إلى التسفل. وأمّا القراءة بالزاي، وبين الصاد والزاي فوجهها أنّ الزاي حرف شديد مجهور يناسب السين في الصفير، ويناسب الطاء في الجهر والشدّة. فمن قلب الصاد زاياً (۱) فلتجانس اللفظ كما قلنا، وقد قالوا: صَقْر وسَقْر وزَقْر وقالوا: القصد (۲) والقزد. والذي جعلها بين الصاد والزاي (۳) أراد التقريب والمجانسة، ولم يُخلِص البدل كراهية/ الالتباس. والقراءة بالصاد أحسن من المضارعة بالزاي (٤)، لأن الكلمة قد ٦/ب أعلَّت بقلب السين صاداً، فإذ ضورع فيها بأن تُجْعَل الصاد بين الصاد والزاي اجتمع في الكلمة إعلان وذلك مما كرهوه، ألا ترى أنهم قالوا: بَلْحارث في بني الحارث في بني العارث أنهم لمّا أعلوا الكلمة بإدغام اللام

<sup>(</sup>۱) تروى عن الأصمعي عن أبي عمرو وهي غير معروفة من طرقه، وعدّها مكي ممّا خالف خط المصحف، وقد خطأ أبو علي الفارسي الأصمعيّ في نقله هذه القراءة، وأنّه لم يحسن ضبطها. وحكاها الفراء عن حمزة وهي غير معروفة كذلك عنه، انظر: «التحصيل»: ١/٧/١أ، والإبانة: ٩٤، والحجة للفارسي: ١: ٧٧ (ط. الهيئة المصرية للكتاب). والسبعة لابن مجاهد: ١٠٥ ـ ١٠٦. وقراءة الزاي ليست في «الهداية» كما في الفوائد المجمّعة ٢٤/ب.

<sup>(</sup>٢) في «ن» زيادة «والقسد» والصحيح أن الابدال بين الصاد في «القصد» والزاي في «القزد» كما في مادة (قزد) من القاموس المحيط، وتاج العروس ومعجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا: ٤: ٧٥٧، ولم أجد فيما رجعت إليه من معاجم مَنْ ذَكَرَ ابدال الصاد سينا في «القصد» أو إبدال الزاي سينا في «القزد». والله أعلم. وانظر في ابدال الصقر: الخصائص لابن جني: ١: ٣٦٤، والإقتراح في علم أصول النحو للسيوطي: ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) وهو خلف عن حمزة من «الهداية» وخلاد من كتب أخرى، انظر: الفوائد المجمعة: ٢٤/ب،
 والنشر: ١: ٢٧٢، وتقريب النشر: ٧.

<sup>(</sup>٤) المضارعة هي المشابهة، وكيفية ذلك تكون: بخلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد بينهما حرف ليس بصاد ولا زاي، والحرف المتولد حرف فرعيّ ليس من حروف العربية التسعة والعشرين. انظر: ارشاد المريد إلى مقصود القصيد للضباع: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) بنو الحارث بن كعب: بطن من مُذَّحِج من القبائل القحطانيّة، سكنوا مقاطعة نجران. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لكحّالة: ١ ٢٥٤، وانظر: صفة جزيرة العرب للهمداني: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) بنو النّجار بن تُعْلبة: بطن من الخَزْرج من الأَزْد من القبائل القحطانية، والنّجار اسمه تيم الله، ومنهم أخوال النبي ﷺ. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: ٣: ١١٧٣.

في النون، كرهوا أن يجعلوا فيها إعلالاً آخر.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن أصل ﴿ السّراط ﴾ السين، وهلا قات إن أصله الصاد؟ قيل له: الدليل على ذلك أنه قد استعمل بالسين في الكلام والقرآن، فلو كان أصله الصاد لم تقلب الصاد إلى السين؛ لأن العرب إنّما تستعمل القلب وما أشبهه إرادة الخفة والتجانس، فلم يكونوا ليتركوا الصاد التي هي مجانسة للطاء وهي الأصل، ويجعلوا موضعها السين وهي حرف مهموس، فيكون الأصل على هذا أخف مما قلب الحرف إليه، إلا تراهم يميلون في قولك: مررت بقارب لما كان المستعلي أولا فيتصعدون به (١) ثم يتسفلون بالإمالة، ولا يميلون في قولك: مررت بناتق (٢) كراهة أن يتسفلوا بالإمالة ثم يخرجوا إلى التصعد بالمستعلي. فهذا يدلك على أن أصل (٣) ﴿ الصّراط ﴾ السين، وأنهم إنما (١٤) قلبوها صاداً إرادة الخفة والتجانس. ومثل قلبهم السين صاداً للخفة إمالتهم الألف نحو الياء إذا جاورها ياء أو كسرة، أو كانت منقلبة عن ياء أو مُشَبّهة بذلك (٥).

#### فتصيل

﴿عليهم﴾ ﴿ولديهم﴾ ﴿وإليهم﴾ أصل الهاء في هذا وما أشبهه الضمّ، والدليل على ذلك أنك إذا أفردتها قلت: هُمْ. ودليل آخر: أنا وجدنا جميع ماتكسر ٧/أ الهاء فيه يجوز فيه ضمها، نحو: ﴿عليهُمْ﴾ ﴿وفيهُم﴾/ ﴿وبهُم﴾ وما أشبه ذلك، ولا يجوز الكسر إلا في مواضع مخصوصة (١٠). فدلّ ذلك على أنّ أصلها الضمّ وأن الكسر فيها يكون لوجوه، أحدها: أن الهاء خفية ليست بحاجز حصين، فإذا ضمّت فكأن ضَمَّتها قد وليت الكسرة، أو الياء الساكنة التي قبلها لضعف الهاء عن الحجز،

<sup>(</sup>١) لفظ «به» ساقط من «ن».

 <sup>(</sup>۲) يقال امرأة ناتق إذا كثر ولدها، وفرس ناتق إذا كان ينفض راكبه. وناقة ناتق إذا أسرعت الحمل، وزُندٌ ناتق أي وار. انظر: (نتق) في الصحاح: ٤: ١٩٥٨، والقاموس المحيط: ١١٩٤.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «الأصل في الصراط».

<sup>(</sup>٤) «إنما» سقط من «ر». ·

<sup>(</sup>٥) الأمثلة على الترتيب: بشراي، عابد، الهدى، الضحى. انظر الكتاب: ٤: ١١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) لعلَّه يقصد إذا سُبقت الهاء بياء أو كسرة نحو: ﴿به وعليه، وبهما وعليهما، وبهم وعليهم،

وذلك ثقيل. ويدلّ على ضَعْف الهاء أنهم يبيّنونها (١) بزيادة الواو عليها (٢) في نحو: «ضربهو وأكرمهو» لتخرجها هذه الواو من الخفاء إلى الإبانة، ويدلّك على خفائها أيضاً أنهم قالوا (٣): «يريد أن يضربها» فأمالوا كأنهم قالوا: يضربا، فلم يعتدوا بالهاء لخفائها. ويدلّك على خفائها أيضاً أن من أثبع الحركة (٤) في «رُدُّ»، فقال: رُدُّ المهاء يا هذا، قال: رُدُها، فلم يُجِزْ ضمّ الدال لما جاور (٥) ضميراً لمؤنثة (٦)، بسبب أنّ الهاء خفية ليست تحجز فيصير كأنه قد ضمّ ما قبل الألف. ويدلّك على خفائها أيضاً أنهم قالوا (٧): «مِنُهُ وعَنُهُ»، فنقلوا حركة الهاء إلى الحرف الذي قبلها ليبينوها بذلك في الوقف، فإذا وصلوا تحركت الهاء، فزال بعض الخفاء الذي فيها. فإذا ثبت ما قلناه فقولك: «بِهُمْ» ثقيل لما كانت الهاء ليست بحاجز حصين بين الضمّة والكسرة، وكذلك «فيهُمْ»؛ لأن الياء الساكنة في تقدير كسرة فكسروا الهاء إتباعاً لما قبلها. ووجه آخر: أن الهاء من جنس الياء، فأتبعوها ما هو من جنسها فكسروها. والدليل على أنها من جنس الياء إبدالهم إياها من الياء، فقالوا: «هٰذِهُ» (٨)، والأصل «هاذي».

ووجه آخر وهو أن الهاء تشبه الألف في الضعف والخفاء والمخرج، فكما أمالوا الألف لمجاورة الياء والكسرة، فكذلك كسروا الهاء لمجاورتهما، والدليل على شبه الهاء بالألف/ أنهم بينوا بهما الحركة في الوقف فقالوا: «اقتدِهْ»، فالهاء ٧/ب

<sup>(</sup>۱) في «ر» «بينوها»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) وهي لغة أهل الحجاز، يقولون: «مررت بهو، ولديهو مال» انظر: الكتاب: ٤: ١٨٩ و ١٩٥، ومعاني القرآن للأخفش: ١: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) وهم بنو تميم وقوم من قيس وأسد كما قال سيبويه في الكتاب: ٤: ١٢٥. وانظر فيه: ٤: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) أتبع الدال حركة الراء وهي الضمة، والأصل ٥رُدَّ، انظر: الكتاب: ٤: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) في «ن، م» «جاء».

<sup>(</sup>٦) في «ن» «ضمير المؤنث».

<sup>(</sup>٧) وهي لغة لبعض تميم كما قال سيبويه في الكتاب. انظر: ٤: ١٧٩ ـ ١٨٠.

 <sup>(</sup>A) في حال الوقف، فإذا وصلوا قالوا: «هذي». رهي لغة تميم كما في الكتاب: ٤: ١٨٢. وانظر: سرّ صناعة الإعراب لابن جنّي: ٢: ٥٦٦، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: ٤: ٢٣٧.

لبيان الحركة، وقالوا: "إنّا"، فالألف لبيان الحركة (١٠). قال الخليل (٢٠): "لو سميت رجلاً بالباء من ضرب لقلت: به، وإن شئت قلت: با" (٣). فجعل الخليل بيان الحركة بالهاء أو بالألف، فهذا يدلّ على تشابههما، وقالوا: "ضربتُ ضرّبه "، فأمالوا الهاء في الوقف كما أمالوا الألف في "حبلى"، ويقوّي كسر الهاء أن بعضهم (٤) يقول: "منهم" فيكسر الهاء، ولا يعتدّ بالنون الساكنة، فإذا كسروا الهاء وبينها وبين الكسرة حرف ساكن، فأن يكسروها إذا وليت الكسرة والياء أولى. وقد حُكِي عن ناس من بني بكر بن وائل (٥) أنهم يقولون: "عَليْكِم وبِكِمْ "(٢)، شبهوا الكاف بالهاء لاجتماعهما في الهمس وعلامة المضمر، فهذا كله مما يقوّي كسر (١) الهاء.

فأمّا وجه قراءة حمزة: ﴿عليْهُم ولديْهُم وإليْهُم﴾، واختصاصه هذه الثلاثة دون غيرها (^^)، فلأن الياء فيها تكون مع الظاهر ألفاً نحو قولك: عَلَى زيد، وإلى عمرو، ولدى الباب، ولا يجوز كسر الهاء إذا كان قبلها الألف. على أنّه قد حُكِيَ عن بعض

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب لسيبويه: ٤: ١٦٣ ـ ١٦٤، وسر صناعة الإعراب: ٢: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمٰن أبو عبد الرحمٰن الفراهيدي، نَحْـويٌّ لغويٌ بارع، وهو واضع علم العَروض وحصر أشعار العرب به، من تلاميذه سيبويه والأصمعي وأبو عمرو. ومن تصانيفه «العين» و «الشواهد» و «العروض» وغيرها، توفي سنة (١٧٥ هـ) وقبل غير ذلك. نزهة الألباء لابن الأنباري: ٤٥، وانباه الرواة لِلْقَفْطي: ١: ٣٤٧، وبغية الوعاة للسيوطي: ١: ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) المؤلّف نقل معنى كلام الحليل. انظره في الكتاب: ٣: ٣٢٠. ولم أجده في الأجزاء المطبوعة من «العين» الّتي وقفت عليها، وإلّا فكتاب «العين» طبع بكماله.

<sup>(</sup>٤) وهم قوم من ربيعة، وكلب يقولُون: مِنهِم وعَنْهِم. وَهَذْهُ اللَّغَةُ تَسْمَى: الوَهْم. انظر: الكتاب: ٤: ١٩٦، والاقتراح للسيوطي: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) قبيلة من قبائل ربيعة سكنوا اليمامة إلى البحرين إلى أطراف سواد العراق. صفة جزيرة العرب للهمداني: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) وهذه اللغة تسمّى: الوكم. انظر: الكتاب: ٤: ١٩٧، ومعاني القرآن للأخفش: ١: ٢٨، والأقتراح للسيوطي: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) في «م» «كسرة»، وهو مُتَّجه.

<sup>(</sup>۸) نحو ﴿يوفيهم﴾ و ﴿يزكيهم﴾ مما هو مسند إلى ضمير جمع مذكر، ودون مَا هو مسند إلى ضمير جمع مؤنّث نحو ﴿عليهما﴾ و ﴿فيهنّ﴾ أو إلى ضمير ثثنية نحو ﴿عليهما﴾ و ﴿فيهما﴾ و انظر: السبعة: السبعة: ١٠٨ و النشر: ١: ٢٧٣ ـ ٢٧٣.

العرب<sup>(۱)</sup> أنهم يجعلونها ألفاً مع المضمر فيقولون: علاك وإلاك ولداك. وحكى أبو زيد<sup>(۲)</sup>: «ضربت يداه<sup>(۳)</sup> ووضعته علاه»<sup>(٤)</sup>. ومن شأنهم أن يحكموا للشيء بالأصل دون اللفظ، ألا ترى أنهم قالوا: «رُوْيَا» فخففوا الهمزة بأن قلبوها واواً لانضمام ما قبلها، ثم لم يدغموا الواو في الياء إذ هي عندهم في تقدير همزة على حكمها الأول، فلم يجعلوه مثل قولك: «ليّا وطيّا»، لأن أصلهما لَوْياً وطَوْياً؛ لأنهما من لَوْيت وطَوْيت فَفَرَقُوا بين الواو الأصلية والمبدلة.

وممّا يقوّي قراءة حمزة أن ميم الجمع حقها أن يكون ما قبلها مضموماً نحو: ﴿عليكُم وبكُم وفيكُم وأنتُم ﴾، ولم يضم الهاء في ﴿عليْهِنَ وعليْهِما ﴾ وما أشبه ٨/أ ذلك، لأنه ليس في الكلمة (٥) ميم جمع تقدّر الضمّة معها (٦).

وحجة حمزة والكسائي (٧) في ضمهما الهاء والميم عند لقاء الساكن (٨)، أنهما لما احتاجا إلى تحريك الميم لالتقاء الساكنين حركاها بالضمة التي هي أصلها،

<sup>(</sup>١) وهم بنو الحارث بن كعب، وذلك أنّهم يقلبون الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفا. انظر: النّوادر في اللغة لأبي زيد: ٢٥٩، والكتاب: ٣: ٤١٣. .

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن أوس الأنصاري من أئمة النحو، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهما، ومن كتبه «النوادر» و «لغات القرآن». وفي كتبه المصنّفة في اللغة من شواهد النحو عن العرب ما ليس لغيره، (ت ٢١٥هـ) وقيل غير ذلك. انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي: ٤١، ونزهة الألباء: ١٢٥، وبغية الوعاة: ١: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) في اما اضربت بداها فقط.

 <sup>(</sup>٤) لم أجد هذا النص في النوادر. وانظر: إشارة أبي زيد للغة الحارث بن كعب وما ذكره من أمثلة في النوادر: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في النا الفي الكلاما.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «ضمتها».

<sup>(</sup>٧) على بن حمزة أبو الحسن أحد القرّاء السبعة، أخذ القراءة عن حمزة وعن أبي بكر بن عيّاش وغيرهما، وممّن أخذ عنه حفص الدوري والليث بن خالد وقُتيبة ابن مهران، وكان عالماً باللغة والغريب والنحو. ومن مؤلفاته «معاني القرآن» و «القراءات» و «الهاءات»، ولُقّب بالكسائي لأنه أحرم في كساء. توفي على الصحيح عام (١٨٩ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٢٠، وغاية النهاية: ١: ٥٣٥، والإبانة: ٣٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: التبصرة: ٥٥، والتيسير: ١٩، والنَّشر: ١: ٢٧٤.

فغلبت الضمّة على الهاء قبلها فانضمت الهاء، فإن قال قائل: وجدنا الهاء في في في البقرة: ١٤٥] قد اكتنفتها الضمّة والكسرة، فالكسرة قبلها والضمة بعدها، فلم غلبت عليها الضمة ولم تغلب عليها الكسرة؟، فالجواب عن ذلك: أن الهاء لما [كانت](١) قد(٢) اكتنفها شيئان وكانا من القرب منها سواء، وكان أحدهما أصلاً لها، كان الذي هو أصل لها أولى بها من الذي ليس بأصل، فالضمّة أصل الهاء، فلذلك غلبت على الكسرة؛ لأنه قد اجتمع فيها ردّ الهاء إلى أصلها وإتباعها(٣) ضمّة الميم.

وعلّة أبي عمرو<sup>(٤)</sup> في كسر ﴿قِبْلتِهِمِ التي﴾ و ﴿النَهِمِ اثْنين﴾ [يس: ١٤] أنه لَمّا احتاج إلى تحريك الميم لالتقاء الساكنين حركها بالكسر<sup>(٥)</sup> إثباعاً لكسرة الهاء، وكره أن يخرج من كسرة إلى ضمّة، وذلك ثقيل. ألا ترى أنّه ليس في كلامهم ما هو على مثال (فِعُل)<sup>(٢)</sup>. فإن قال قائل: ما هذه الكسرة التي حرّك بها أبو عمرو الميم أهي الكسرة التي تستعمل لالتقاء الساكنين، أم غيرها؟ قيل له: الصواب عند الحذاق أن هذه الكسرة أصل في الميم، وليست بالتي تأتي لالتقاء الساكنين، وكان الأصل عليهمي» (٧) فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وكذلك قرأ الحسن (١/٨- س). فإنْ قال

<sup>(</sup>١) زيادة من «ن» و «ر».

<sup>(</sup>۲) «قده سقطت من «ر».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «وأتبعها».

<sup>(</sup>٤) زَبَّان بن العلاء بن عَمَّار المَازِنيَ البصري، أحد القراء السبعة، وأعلم الناس في زمنه بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، قرأ على حُمَيد بن قيس الأعرج وسعيد بن جبير وغيرهما، وليس في السبعة أكثر شيوخاً منه، وممن أخذ عنه يحيى بن المبارك اليزيديّ والأصمعي وسيبويه، توفي رحمه الله بالكوفة سنة (١٥٤ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٠٠، وغاية النهاية: ١: ٢٨٨، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ٢٨، والمشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبصرة: ٥٥، والتيسيز: ١٩، والنَّشر: ١: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر هذا الاستقراء في الكتاب لسيبوية: ٤: ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) انظر هذا الأصل في الكتاب: ٤: ١٩٥ ـ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٨/ أ) الحسن بن أبي الحسن (يَسَار) البصري أبو سعيد من فضلاء التابعين وسيد أهل زمانه علماً وعقلًا، قرأ على حِطَّان الرَّقَاشي وأبي العالية، وممن روى عنه أبو عمرو البصري وسَلاَم الطويل. ومناقبه جمة، توفي رحمه الله سنة (١١٠ هـ) وقد قارب التسعين. انظر: سير أعلام النبلاء: ٤: ٥٣٥، وغاية =

قائل: قد وجدنا أبا عمرو لا يقرأ كذلك إذا لم يلق الميم ساكن؟ قيل له: وكذلك وجدناه أيضاً لا يقرأ ﴿عَلَيْهِمِ﴾ إذا لم يلق الميم ساكن، فثبت أنه إنما حذف الياء/ ٨/ب من «عليهمي» لالتقاء الساكنين (١).

#### فتصيل

فأمّا ميم الجميع فأصلها أن تزاد عليها الواو ليكون للمذكر علامتان كما كان للمؤنث في قولك: "عليهنّ"، فالنون الساكنة في "عليهنْ" بإزاء الميم من "عليهم"، والنون المتحركة بإزاء الواو في قولك: "عَلَيْهُمُو"، والدليل على أنّ أصلها الصلة بواو، إجماعهم على ذلك مع المضمر (٢)، قال اللّه تعالىٰ: ﴿أَنلُزِمُكُموها﴾ [هود: ٨٢] "فالواو" التي (٣) بين الميم والهاء التي تزاد على ميم الجميع، فإجماعهم على زيادتها مع المضمر دليل على أنه أصلها، وهذا إجماع سوى ما حكاه يونس (١٠)، فإنه حكى: أعطينتُكُمهُ وهو شاذ (٥)، والمعروف أعطينتُكُمُوه. فمن ضمّ ميم الجمع ووصلها بواو فعلى الأصل كما ذكرناه. فإن قال قائل: لِمَ لَمْ يُراعٍ مجيء الضمة بعد الكسرة وإنه يكون مثل "فعيل" إذا قال عليْهِمُو؟ قيل له: لا يُراعَىٰ ذلك في الحركة العارضة، وكسرة الهاء غير لازمة لأنها منقولة عن ضمّة، ألا ترى أنهم قالوا: "هذا

<sup>=</sup> النهاية: ١: ٢٣٥، وتقريب التهذيب: ١٦٠.

<sup>(</sup>٨/ب) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جنّي: ١: ٤٤، ومقدّمة في مذاهب القراء الأربعة الزائدة على العشرة للمزّاحي ورقة: ٤، والبحر المحيط: ١: ٢٦، وزاد في المحتسب والبحر أنّها قراءة عمرو ابن فائد أيضاً.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل «إذا لقيها ساكن». وهذه الزيادة في «ر».

<sup>(</sup>٢) في النسختين «ن، م» «مع الضم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) لفظ «التي ا سقط من «ن١.

<sup>(</sup>٤) يونس بن حبيب الضبّي أبو عبد الرحمٰن، من أصحاب أبي عمرو، سمع من العرب وروى عن سيبويه فأكثر، وله قياس في النحو ومذاهب يتفرد بها، سمع منه الكسائي والفراء، ومن كتبه «معاني القرآن» و «اللغات» و «الأمثال» توفي عام (١٨٢ هـ) ولم يتزوج ولم يتسرّ. انظر: أخبار النحويين البصريين: ٧٢، وانباه الرواة: ٤: ٨١، وبغية الوعاة: ٢: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٥) قال سيبويه: «والأول ـ يعني أعطيتُكُمُوه ـ أكثر وأعرف» . الكتاب: ٢: ٣٧٧.

الرَّدُةُ السَّانَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُ

وعلّة من أسكن الميم (٤) أنّه أراد التخفيف إذ لا يقع في حلف الواو لبس، وذلك أنك تقول في الواحد المذكر "عليه»، وفي المؤنث "عليهه»، وفي الاثنين عليهما»، وفي جمع المؤنث "عليهن»/، فلم يبق "عليهم» إلاَّ لجماعة المذكر، فلما كانت إحدى العلامتين تنوب عن الأخرى بغير لبس يقع في الكلمة اختار ما هو أخفّ. ويقوّي ذلك أنّ إثبات الواو نظير ما ليس في كلامهم، وذلك أنه ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمّة، وأنّهم إذا أدّى إلى ذلك قياس قلبوا الواو ياء والضمة كسرة، وذلك نحو جمعك دَلْواً على "أَفْعُل» تقول فيه: أذل يا هذا، فتقلب الواو ياء والضمة كسرة، وتحلف الياء لسكونها وسكون التنوين (٥). فإن قال قائل هلاً أبقى من حذف الواو من "عليهمُو» الضمّة، ولمَ حذف الواو والضمة جميعاً، وهلاً قال: ﴿عَلَيهِمُ عَانَّلُورَتَهُم ﴾ [البقرة: ٦]، فتكون الضمة دلالة على الواو المحذوفة؟ قيل له: لمّا قصد إلى التخفيف لم يُبْق الضمة؛ لأن الضمة تُسْتَثقل كما المحذوفة؟ قيل له: لمّا قصد إلى التخفيف لم يُبْق الضمة؛ لأن الضمة تُسْتَثقل كما

<sup>(</sup>۱) وهي لغة كثير من العرب وسُمِعَتْ من تميم وأسد، وذلك أنهم ينقلون حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لبيان الهمزة، والمراد بالرِّذُءِ الصاحب. انظر: الكتاب: ٤: ١٧٧، وشرح المفصل لابن يعيش: ٩: ٧٣، والقاموس مادة (رداً): ٥٢.

<sup>(</sup>٢) في «ن، م» «ضمّة الهمزة».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «المشبه».

<sup>(</sup>٤) إذا وقعت قبل متحرك، وهم كل القراء إلا قالون في وجه وابن كثير وورشا بشرط أن تقع الميم قبل همزة قطع. أما قالون ففي «الهداية» له طريقان: الأول: الحُلُواني وله الصلة، والثاني: أبو نشيط وله الإسكان.

انظر: النّشر: ١: ٢٧٣، وتقريبه: ٨، والفوائد المجمّعة: ٢٤/ب، وتحصيل الكفاية من الاختلاف الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية: ١٥٦/أ.

<sup>(</sup>٥) الأصل «أَذْلُو" ثم بعد قلب الحركة والجرف، صار «أَذْلي" ثم بعد الحذف صار «أَذْل».

تُستثَقل الواو لكونها منها، ألا ترى أنهم يشبعون الضمة فتصير واواً كما قالوا: أَنظُور وما أشبهه، قال الشاعر(١):

١ ـ وإِنَّنِي حَيْثُ مَا يَثْنِي الْهَوَىٰ بَصَرِي مِن حَيْثُ مَا سَلَكُوا أَذْنُــو فَأَنظُورُ

وعلّة ورش (٢) في اختصاصه الصلة عند الهمزة (٣) دون غيرها، أنّه لو أسكنها وبعدها الهمزة، للزمه على أصله في نقل الحركة أن يُلقيَ عليها حركة الهمزة، فيقول: ﴿عليهمَ ٱنْدرتهم﴾ ﴿ومنهمُ ٱمّيون﴾ [البقرة: ٧٨]، و ﴿منهمِ ٱنّي﴾ (٤) [الأنبياء: ٢٩]؛ كما تقول (٥): ﴿مَنُ ٱوتِي﴾، ﴿وقَدَ ٱفْلَح﴾، و ﴿مِنِ ٱللهُ (٦) فيصير يحرك الميم بحركات مختلفة، فلما لزمها التحريك حركها بما هو أصلها وهو الضمّ، وأيضاً فإنه أراد تحسين القراءة بالمدّ.

وعلَّة من ضم الميم إذا لقيها ساكن (٨)، أنه إنْ كان مِمَّن يصلها بواو عند غير

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن هُرَمة في ملحق ديوانه: ۲۳۹، وتاج العروس: ۱۰: ۱۹۷، ولم ينسبه في المحتسب: ۱: ۲۵۹، وسر الصناعة: ۱: ۲۲، والانصاف في مسائل الخلاف: ۱: ۲۳ واللسان (شرى): ۱۵: ۴۵۰، و (وًا): ۱۵: ۴۶۸، ومغني اللبيب برقم: ۲۸۲. ويُروئ «يسري» و «يشري» و «حوثما» وهي لغة في حيثما. والبيت غير موجود في نسخة «ن» و «ره، وفي الأصل في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن سعيد المصري انتهت إليه رياسة الإقراء بمصر، وهو أحد الرواة عن نافع، وممن قرأ عليه أحمد بن صالح وأبو يعقوب الأزرق، وورش لَقَبٌ له لقّبه به شيخه نافع لشدّة بياضه، والوَرْش شيء يصنع من اللبن أو هو نسبة لطائر الوَرْشان، توفي رحمه الله بمصر سنة (١٩٧ هـ) معرفة القراء الكبار: ١: ١٥٧، وغاية النهاية: ١: ٥: ١٠، والقاموس المحيط مادة (ورش): ٧٨٧.

<sup>(</sup>٣) المراد همزة القطع نحو ﴿عليهم ءأنذرتهم﴾ كما مثل المؤلف رحمه الله. انظر: السبعة في القراءات: ١٠٩، والتبصرة: ٢٥٣، والنّشر: ١: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) ﴿منهم اني﴾ ساقطة من «ر».

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و «م» و «ر» وفي «ن، مهملة، وكان الأوفق بالسياق «كما يقول» بالياء، لكن توجه على
تقدير مخاطب، أي كما تقول أنت على قراءته.

 <sup>(</sup>٦) ﴿من أوتى﴾ ورد في أربعة مواضع أولها الحاقة: ١٩، ﴿قد أفلح﴾ بلا واو ورد في ثلاثة مواضع أولها.
 المؤمنون: ١، وبالواو في طه: ٦٤، و ﴿من إله ﴾ ورد في ثلاثة عشر موضعاً أولها في آل عمران:
 ٢٢.

<sup>(</sup>٧) في «ر» «تحرك».

<sup>(</sup>٨) فَإِذَا كَانَ قَبَلِ الْمَيْمُ كَافَ نَحُو ﴿عَلَيْكُمُ الْقَتَالَ﴾ البقرة: ٢١٦ أو تاء نحو ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ﴾ آل عمران: =

الساكن (۱)، فإنه حذف مع الساكن الواو وأبقى الضمّة، وإن كان ممن مذهبه إسكانها مع غير الساكن (۲)، فإنه ضمها حين احتاج إلى التحريك، إذ الضمّة أولى بها على الأصل (۲).

### هساء الإضمسار (؛)

الأسم المضمر: هو الهاء وحدها، وما وصلت به من واو وياء فهو زائد (٠٠).

قال سيبويه (1): «زيدت الواو على الهاء في المذكر كما زيدت الألف على الهاء في المؤنث ليستويا في باب الزيادة» (٧)، يعني بذلك قولك: منهُ ومنْهَا ونظائر ذلك. وقال أصحاب الخليل وسيبويه: إنما زيدت الواو على الهاء لخفاء الهاء لتخرجها الواو من الخفاء إلى الإبانة، وذلك أنَّ الهاء من الصدر (٨) والواو من بين الشفتين،

او هاء نحو ﴿ يلعنهم الله ﴾ البقرة: ١٥٩، فكل القراء يصلونها بالضم. انظر: النّشر: ١: ٢٧٤.
 أي إذا كانت الميم قبل متحرك، فالذين يصلونها قالون بخلاف عنه، وابن كثير، وورش، إذا كان بعد الميم همزة قطع. انظر: النّشر: ١: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) وهم بقيّة القراء كما تقدّم أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر المؤلّف رحمه الله باب الإدغام الكبيرا في الهداية. انظر: النشر: ١: ٢٧٥، والفوائد المجمّعة: ٢٤/ب، وتحصيل الكفاية: ١/١٥٦.

<sup>(</sup>٤) وهي التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وتسمّى «هاء الكناية». انظر: ابراز المعاني لأبي شامة: ١٠٣، والنشر: ١: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «زيادة».

<sup>(</sup>٦) عمرو بن عثمان بن قُنبر، أبو بشر، أصله من فارس، ونشأ بالبصرة، إمام النحو وصاحب «الكتاب» الذي لم يسبقه إلى مثله أحد. أخذ عن حماد بن سلمة والخليل بن أحمد ويونس وغيرهم، ومن تلاميذه الأخفش وقطرب. ولَقَبه «سيبويه» فارسي معناه: الثلاثون رائحة أو ذو الثلاثين رائحة. توفي رحمه الله عام (١٨٠ هـ) على الراجع. انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي: ٦٥، وطبقات النحويين: ٧٣، وانباه الرواة: ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٧) النص المنسوب لسيبويه منقول بالمعنى لا بلفظه. انظر: الكتاب: ٤: ١٨٩.

<sup>(</sup>٨) التعبير بالصدر فيه تجوّز، لأنّ الهاء من أقصى الحلق، وقد عبّر رحمه الله في باب «ذكر مخارج الحروف» عن حرف الهمزة أنه يخرج من أوّل الصدر وآخر الحلق، وهي والهاء من مخرج واحد: والتعبير بالصدر لهذا المخرج جاء في بعض نسخ الرحاية لمكى: ١٤٢، والنّشر: ١٩٩١.

فإذا زيدت عليها بيَّنَها، فالأصل على ما ذكرناه في كل هاء إضمار: أن تُزاد عليها الواو، وكذلك كان الأصل<sup>(۱)</sup> في فيه فيهو، وكذلك مِنْهُو وعليْهُو ومن عندهُو وما أشبه ذلك، لكن الواو إذا زيدت على الهاء وقبل الهاء كسرة قلبت الواو ياء؛ لأن الهاء خفية ليست بحاجز حصين، فتصير كأنها واو ساكنة قبلها كسرة، وليس ذلك في الكلام، فقلبوها ياء للكسرة التي قبل الهاء (٢). وكذلك إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة قلبت الواو ياء أيضاً لثقل الواو الساكنة بعد الباء (٣)، وقد دلّانا (٤) في ما تقدّم على خفاء الهاء عند الاحتجاج على ﴿عَلَيْهم﴾ (٥).

فعلّة من حذف الصلة إذا كان ما قبل الهاء ساكناً (٢)، أنّه كره ذلك لشبهه باجتماع الساكنين، وذلك أن الياء في ﴿فيْه وعَلَيْه ﴾ ساكنة، فإن وصل الهاء بياء ساكنة صار كأنه قد جمع بين ساكنين، إذ ليس بينهما إلاَّ الهاء وهي خَفِيّة كما قلنا، فحذف ياء الصلة وأبقى الكسرة تدل عليها (٧)، وكذلك إذا كان قبل الهاء حرف ساكن غير الياء نحو: «مِنْه» و﴿أُخوه ﴾ و﴿أُحصُه (٨) ﴾ (٩) كره أيضاً أن يزيد عليها الواو ساكنة فيكون كالجمع/ بين ساكنين فحذف الواو وأبقى الضمة تدلّ عليها.

وعلَّة أخرى: أن الياء إذا كانت قبل ١٠٠ الهاء وجاءت بعدها الهاء ووصلت الهاء

١/١٠

<sup>(</sup>١) «الأصل» ساقطة من «ر».

<sup>(</sup>۲) في «م» «التي قبلها».

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب لسيبويه: ٤: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) في «ن، «عللنا»، وهو مُتَّجه.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٨ ـ ١٩.

 <sup>(</sup>٦) وهم كل القراء إلا ابن كثير مطلقاً، وحفصاً في قوله تعالى ﴿فيه مهانا﴾ الفرقان: ٦٩. انظر: السبعة:
 ١٣١ ـ ١٣١، والنشر: ١: ٥٠٥. والمثبت من «ن، م»، وفي الأصل و«ر» «ساكن».

 <sup>(</sup>٧) يخرج من هذا العموم قوله تعالى بالكهف ﴿وما أنسلنيه إلا﴾ الآية: ٦٣ و ﴿عليه الله﴾ الفتح: ١٠ على
 رواية حفص لأنه يقرأهما بالضم.

<sup>(</sup>٨) في «ن® ﴿واجتبــٰه﴾.

<sup>(</sup>٩) الحرفان في: يوسف: ٨، والمجادلة: ٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و «ر» «قبلها» وهو مغير للمعنى، والمثبت من «ن، م».

بياء، اجتمعت ثلاثة (١) حروف متجانسة، وقد كرهوا اجتماع الحروف المتجانسة حتى خففوا بالحذف والبدل والإدغام، فمثال تخفيفهم بالحذف قولهم «اسطاع» (٢)، والأصل «استطاع» فحذفوا التاء كراهة الجمع بينها وبين الطاء، ومثال تخفيفهم بالبدل قولهم: «قصّيت أظفاري» (٢)، والأصل: «قصصت»، فكرهوا اجتماع الصادين فأبدلوا إحداهما ياء، ومثال تخفيفهم بالإدغام قولهم: «وَدُّ» في «وَتِد» (٣)، فإذا كانوا قد كرهوا اجتماع الحروف المتجانسة كانت متماثلة أو متقاربة، وجُب أن في أخرَه اجتماع هاء بين ياءين لما قد بيناه فيما تقدم (٤) أن الهاء من جنس الياء.

وحجّة ابن كثير (٥) في وصله هاء الإضمار بواو أو ياء، أنه جاء بذلك على أصله، ولم يراع ما راعاه غيره من الشبه بالتقاء الساكنين واجتماع الحروف المتجانسة. فأمّا ما رَاعَوْه من التقاء الساكنين فلابن كثير أن يقول: إنّ الهاء وإن كانت خَفِيّة فلا يخرجها خفاؤها من أن تحجز بين الساكنين، إذ هي في حكم الإعراب ووزن الشعر كغيرها من الحروف، ألا ترى أنها تقع في الشعر موقع الراء والضاد على ما في الراء من (٦) التكرير، وعلى ما في الضاد من الاستطالة، والشعر موضع تعديل، فوقوعها مواقع الحروف التي فيها الاستطالة والزيادة دليل على أنها بمنزلة غيرها من الحروف، فعلى هذا لا يلتقي في قراءته ساكنان، ولا يكون ذلك يشبه التقاء الساكنين.

فأمّا ما راعاه غيره من الحروف المتجانسة/ واجتماعها، فإن اجتماع الحروف

۱۰/پ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و «ر» «ثلاث» والمثبت من «ن، م».

<sup>(</sup>٢) انظر: الحذف والبدل في «فتح الوصيد في شرح القصيد» للسخاوي: ١٧٦/ب، والمساعد: ٤: ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) ﴿وَتِدِ بِكُسِرِ التّاء لَغَةَ أَهُلُ الحجاز وهي الفصحى، وبنو تميم وأهل نجد أسكنوا التّاء فأدغموا بعد القلب. انظر: الكتاب: ٤: ٤٨٢، والمصباح المنير للفيومي: مادة (وتد): ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) ص (٤)

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن كثير أبو مَعْبد المكي، أحد القراء السبعة وإمام المكيين في القراءة، أُخِذُ عن عبد الله بن السائب ومجاهد وغيرهما، وتصدر للاقراء، وممن قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وشِبْل بن عَبّاد ومَعْروف بن مُشْكَان، توفي بمكة سنة (١٢٠ هـ). انظر: معوفة القراء الكبار: ١: ٨٠، وغاية النهاية: ١: ٤٤٣، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد: ١: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) لفظ «من» سقط من «ن».

المتجانسة موجود في الكلام، نحو: «استدار» و «استنار» و «وَطِدَ يَطِدُ» وما أشبه ذلك. فأمّا اجتماعهم على إسكان هاء الإضمار في الوقف وحذف الصلة، فإنهم حذفوا الصلة كما تحذف الضمة والكسرة من قولك: هذا زيدٌ، ومررت بزيدٍ، ولئلا تلتبس الواو والياء اللتان للأصل بما دخل للوصل (١).

وأمّا إجماعهم على إسكان هاء الإضمار في الوقف، وامتناع دخول الرَّوْم والإشمام (۲) فيها إذا كان ما قبلها من جنس حركتها، فإنما كان ذلك لأنّ الرَّوْم والإشمام دليلان على حال الحرف الموقوف عليه كيف كان في الوصل، وهاء الإضمار قد أجمع القراء على كسرها إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة وعلى ضمّها إذا كان قبلها سوى ذلك (۳) فلما عُلِم حال الهاء بما قبلها صار دليلاً عليها، فاستُغْنِيَ عن الرّوم والإشمام لذلك، وأيضاً فإن الهاء خَفِيّة، فالحركة الواقعة قبلها تدلّ عليها. [وأيضاً فإن الهاء إذا كانت حركتها مجانسة لما قبلها خفيت الحركة لمجاورتها ما هو من جنسها؛ لأنّ الشيء يخفى عند مثله، فلما خفيت أشبهت الفتحة فلم يكن فيها رَوْمٌ ولا اشمام كما لا يكون ذلك في الفتحة، وذلك أن تكون مضمومة وقبلها واو ساكنة أو كسرة، أو تكون مكسورة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة، وقد حُكِيَ عن بعض القراء (٤) جواز الرّوم والاشمام على كل حال] (٥).

<sup>(</sup>١) من قوله «فأما اجتماعهم على إسكان هاء. . . بما دخل للوصل» سقط من «م».

<sup>(</sup>٢) الرَّوْمُ عند القراء: هو النطق ببعض الحركة أو إضعاف الصوت بها، ويكون في المضموم والمرفوع والمرفوع والمكسور والمجرور. أمّا الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت بها، ويكون في المضموم والمرفوع. هذا هو المعتمد عند القراء. ينظر: التبصرة: ١٠٤، و «الموضح في وجوه القراءة وعللها» ورقة: ٢٣ ـ ٢٤، والنشر: ٢: ١٢١، والإتقان: ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) وهو إمّا ألف نحو ﴿هدَاهُ﴾ النحل: آية ١٢١، أو فتحة نحو ﴿أَنْ يَعَلَمُهُ﴾ الشعراء آية: ١٩٧، أو واو نحو ﴿خَذُوهُ﴾ اللخان آية: ٤٧، أو ضمّة نحو ﴿قلبُهُ﴾ البقرة آية: ٢٨٣، أو سكون نحو ﴿يَعْلَمُهُ﴾ البقرة آية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) كأبي عمرو الدّاني (ت ٤٤٤ هـ) وأبي مَعْشر الطبريّ (ت ٤٧٨ هـ) وأبي القاسم ابن الفحام (ت ٥١٦ هـ) وأبي العز القَلاَنِسي (ت ٥١٦ هـ) وغيرهم. انظر: التيسير: ٥٩، وإرشاد المبتدي: ١٧٦، وكنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري (خ): ٢٧٣، والنّشر: ٢: ٢٢٤.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين زيادة مهمّة من «ن، م».

[والمحتار (١) ما قدمناه] (٢).

#### بساب المسدّ

أمّا قولنا: إنّ المدّ لا يقع إلاّ في ثلاثة أحرف، وهي: الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، فذلك ظاهر ولا يمكن أن يدخل المدّ في غير هذه الحروف، وإنما كان ذلك لأن هذه الحروف أصوات والحركات مأخوذة منها (٢)، فامتداد الصوت بها ممكن ويسوغ (٤) فيه التطويل والتوسّط والتقصير، ولا يسوغ ذلك في شيء من الحروف سواهن، ولذلك جاز وقوع الساكن المدغم بعدهن من أجل أنّ المدّ عوض من الحركة، وامتنع اجتماع/ الساكنين إذ كانا حَرْفي سلامة، فأمّا قولنا: إنّ هذه الحروف لا تمدّ إلا لمجاورة ساكن أو همزة، فرجه ذلك: أنّ مدّها عند لقاء الساكن (٥)، نحو: ﴿الطّامّة﴾ النازعات: ٣٤]، و ﴿الصاخّة﴾ [عبس: ٣٣]، وما أشبه ذلك لا بدّ منه لالتقاء الساكنين، ليكون المدّعوضاً من الحركة، كما قدّمنا (١).

وأمّا مدّها بسبب مجاورة الهمزة، فإنّما كان ذلك لخفاء كل واحد من حروف المدّ واللين، وبُعْدِ مخرج الهمزة، فإذا جاور الهمزة [حرف] (٧) مدّ ولين خفي معها لضعفه وبُعْدِ مخرجها، فَقَصْدُ القراء بالمدّ بيانُ الحرف وإخراج الهمزة من مخرجها مع المدّ، وتلك العلّة هي التي قصد ورش في مدّه ﴿عامنوا﴾ و ﴿أُوتُوا﴾ مع المدّ، وتلك العلّة هي التي قصد ورش في مدّه ﴿عامنوا﴾ و

<sup>(</sup>١) وهو مذهب جماعة من المحققين أيضاً وهو الذي في التبصرة لمكي: ١٠٧، والكافي لابن شريع:
٥١. قال ابن الجزري: «وهو أعدل المذاهب عندي» النّشر: ٢: ١٢٤. وذهب جماعة إلى منع الروم
والإشمام في هاء الإضمار مطلقاً، وهو ظاهر كلام الشاطبي، وفاقا للداني في غير التيسير.
انظر: النّشر: ٢: ١٢٤، واتحاف فضلاء البشر للدمياطي: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) قوله «والمختار ما قد مناه» زيادة من «م».

 <sup>(</sup>٣) وهو القول الصحيح من أقوال ثلاثة، أمّا الثاني والثالث: فهل الحروف مأخوذة من الحركات فهي أصل، أو لم يسبق أحدهما الآخر؟ انظر: الخصائص لابن جنّي: ٢: ٣٢١ وما بعدها، والرعاية لمكي: ٩٨ وما بعدها، وكنز المعاني للجعبري (خ): ٣٧٢\_ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) في «ر» اليسوغ»، وهو متّجه:

<sup>(</sup>٥) في «ر۴ «الساكنين».

<sup>(</sup>٦) قوله «ليكون المدعوضاً من الحركة كما قدَّمنا، لا يوجد في «م».

<sup>(</sup>۷) زیادة من «ر¢.

و ﴿إِيتَاء﴾ (١) وما أشبه ذلك؛ لأن حرف المدّ واللين بعد الهمزة يخفى كما يخفى إذا كان قبلها بل هو أشدّ خفاء، ألا ترى أنّ من لا يعرف أوزان الكلام لا يَفْرق بين ﴿أَتَى﴾ ﴿وَاتَىٰ﴾ ﴿اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلُمُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) أوَّل مواضع الحرف الأول، البقرة: ١٣، وكذا الثاني، البقرة: ١٠١، وكذا الثالث، النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأُوَّل أول مواضعه النحل: ١، والثاني البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>۳) فی «ر» «تری»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وكذلك المدّ المتصل لا يجوز ترك المدّ فيه، قال ابن الجزريّ: «وقد تتبعته فلم أجده ـ القصر في المتصل ـ في المتصل ـ في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمدّه». النّشر: ١: ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) مثل الدعاء والإستغاثة والمبالغة في نفي الشيء، كما قال ابن مهران في كتاب «المدات». انظر: النشر: ١: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) يريد \_ والله أعلم \_ المدّ مع الساكن المشدد، ومع الساكن المخفف \_ غير المدغم - ، ومع فواتح السور التر. فيها المدّ.

 <sup>(</sup>٧) وهو نافع بخلاف عن ورش. انظر: النشر: ٢: ١٧٢ ـ ١٧٣، والفوائد المجمّعة: ٢٩/ب، وتحصيل
 الكفاية: ١٧٩/أ.

 <sup>(</sup>٨) نحو ﴿ ٱلْمَانِ ﴾ في سورة يونس: ٩١، ٥١ و ﴿ اللَّـٰي ﴾ في الأحزاب: ٤ والمجادلة: ٢، وموضعي الطلاق: ٤ في قراءة البزي عن ابن كثير وأبي عمرو. انظر: النّشر: ٢: ٤٠٤، وتحصيل الكفاية: ١٨٥/ب، واتحاف فضلاء البشر: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) زيادة لازمة من «م».

<sup>(</sup>۱۰) في الرا الساكنان، وهو مستقيم.

بسبب أنهم قَدَّروا السكوت على كل حرف منها (١) كما قَدَّرُوا السكوت على واحدُ اثنانْ ثلاثه، فأجازوا قطع الألف (٢) في الإدراج، ولذلك قرأ الأغشى (٣): ﴿المُ اللّهُ (٤) ، وبين حمزة النون من: ﴿طسم (٥)، وأظهر مَنْ أظهر (٢) ﴿يس والقرءان ﴾ [يس: ١، ٢]، و ﴿ن والقلم ﴾ [القلم: ١]. فإذا لم يكن الحرف من حروف التهجي على ثلاثة أحرف لم يدخل المدّ، لأنه لم يلتق ساكنان، وذلك نحو ﴿طَه ﴾ [طه: ١]، ليس في الطاء والهاء سوى ساكن واحد وهو الألف (٧).

فأمّا انفراد ورش بمدّ ﴿عين﴾ (٨) دون غيره، فإنه فيه على أصله في الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما في أنه يَمُدهما كما يَمُد إذا انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء، وسيأتي الاحتجاج له على ذلك فيما بعد من هذا الفصل، إن شاء اللّه.

ومكن القراء الياء (٩) من ﴿عين﴾ ولم يطيلوا(١٠) المدّ كما فعلوا في: ﴿شيء﴾

(۱) في «ر» «منهما»، وهو جيّد.

(٢) في «ن، م» «ألف الوصل» وفي حاشية الأصل تخطئة لها.

- (٣) هو: يعقوب بن محمد بن خليفة أبو يوسف، أحد خمسة قرؤوا على شعبة بن عبّاش وهو أُجلّ أصحابه، قرأ عليه الشّمُّوني والصَّيْرفي، قال ابن الجزري: «لم أر أحدًا أرّخ وفاته، وعندي أنّه توفي في حدود المئتين». غاية النهاية: ٢: ٣٩٠. وانظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٥٩.
- (٤) بسكون الميم وقطع الألف المبسوط في القراءات العشر لابن مهران: ١٦٠، والمصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر للشهرزوري (خ): ٣٠٦، والتقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن للصفراوي ورقة: ٦٠. وهي قراءة شاذة غير مقروع بها عن شعبة.
- (٥) الآية الأولى من سورتي الشعراء والقصص. وانظر: التيسير: ١٦٥ والإقناع في القراءات السبع لابن الباذش: ٢: ٧١٦.
- (٦) أظهر ﴿ يَسِن والقرءان﴾ قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة. وأظهر ﴿ ن والقلم﴾ المذكورون وورش بخلاف عنه. انظر: النبصرة: ٣٠٦، ٣٥٧، والنّشر: ٢: ١٧ ـ ١٨، واتحاف فضلاء البشر: ٣٠٠٠ . ٣٠٠٠
- (٧) وهذا يطرد في خمسة أحرف هي ٥حا، يا، طا، ها، را تمد مدًا طبيعياً، كما أن حرف الألف لا مدّ فيه
   لأنه يفقد شرط المد، لأن هجاءه لا يوجد فيه حرف مدّ.
- (A) من فاتحة سورة مريم ﴿كهيعض﴾ والشورى ﴿حم عسق﴾، ذكر المؤلف في «الهداية» وجهين في مدّ ﴿عَين﴾ الأوّل: الإشباع لورش خاصة، والثاني: القصر لبقيّة القراء. انظر: النّشر: ١: ٣٤٨\_٣٤٩، والفوائد المجمعة: ٢٥٥/ب، وتحصيل الكفاية: ٢/١٥٩.
- (٩) التمكين هنا مراد به القصر، وهو الوجه الثاني في ﴿عين﴾ كما تقدّم، ولفظ «التمكين» في باب المدّ يتردد بين الاشباع ودونه وبين القصر، والذي يوضح المراد قرينة السياق. وفي التغاير المشار إليه. انظر: النّشر: ١: ٣١٨، ٣٢٢، ٣٣١، ٣٣٢، والتبصرة: ٦٠.
  - (١٠) في «ن» «لَم يطلبوا»، وهو غيرُ واضح.

و ﴿كَهَيْئَةَ﴾ (١) حين انفتح ما قبل الياء. فأمّا المدّ وتركه في: ﴿الَّمِ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١، ٢] على قراءة الجماعة سوى ما رواه الأعشى عن أبي بكر<sup>(٢)</sup>، وفي: ﴿الَّمِ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾[العنكبوت: ١، ٢] على قراءة (٣) ورش فجاز المدّ وتركه لما سأذكره.

أمّا من مدّ فإنّه يقول: إنّ المدّ إنّما وجب من أجل سكون الياء والميم في قولك: ﴿ أَلَم ﴾ فتحرك الميم لالتقاء الساكنين لا يعتدّ به؛ لأن الحركة ليست بلازمة ، ومن شأنهم في أغلب الأمر ألا يعتدّوا بالحركة العارضة فَمَدَدتُ مع الحركة كما أمد مع عدمها ، ويقوّي ذلك قراءة ورش: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَار ﴾ (٤) ، و ﴿ قالوا النّن ﴾ مع عدمها ، ويقوّي ذلك قراءة ورش: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَار ﴾ (١٠) وما أشبه ذلك ، لأنّه إنّما كان يحذف الواو من: ﴿ قالوا ﴾ والألف من ﴿ وَ النّان ﴾ ، و حَدَم العربية و ﴿ النّان ﴾ ، فَحَدَفَ حرف المدّ واللين لالتقاء / الساكنين على ما يجب في حكم العربية (٥) ، فكان ١/١١ يجب إذا تحرّك الساكن الذي من أجله كان الحذف أن يَرُدُ المحذوف فيقول: ﴿ مِنْ ويقوّي ذلك إجماعهم على إبقاء الحذف في قولك: لم يبع الطّعام ، ولم يقل الْحق ، ورمتِ الْمرأة وما أشبه ذلك . ألا ترى أنّ الياء في قولك : لم يبع الطعام إنّما كانت سقطت لسكونها وسكون العين ، وكذلك الواو من يقل والألف من رمت ، والأصل سقطت لسكونها وسكون العين ، وكذلك الواو من يقل والألف من رمت ، والأصل في ذلك : يبيغ ويقول ورمات (١٠) ، فسقط الساكن الأول من ذلك كلّه [تخفيفاً] (٨)

<sup>(</sup>١) أوَّل الحرفين في البقرة: ٢٠، والثاني ورد في موضعين آل عمران: ٤٩، والمائدة: ١١٠.

 <sup>(</sup>٢) شعبة بن عيّاش بن سالم النهشلي أحد الرواة عن عاصم وعرض عليه القرآن ثلاث مرات، وممّن عرض على شعبة يعقوب بن خليفة الأعشى ويحيى العليمي، وكان رحمه الله من أئمة السنّة وعمّر دهراً طويلًا. توفي عام (٩٣) هـ). معرفة القراء: ١: ١٣٤، وغاية النهاية: ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «روايَّة»، وهو أدق، وآثرت المثبت لاجتماع الأصل مع «م، ر» عليه.

<sup>(</sup>٤) أول مواضعها البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) لأن من كلام العرب أن يحذفوا الأوّل إذا التقي ساكنان. انظر: الكتاب: ٣: ٥٠٥ ـ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) قال السفاقسي: «وبعض من لا علم عنده يثبت حرف المدّ في مثل هذا حال النقل وهو خطأ في القراءة، وإن كان يجوز في العربية». غيث النفع في القراءات السبع: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكتاب: ٤: ١٥٨.

<sup>(</sup>A) زيادة من «ن».

لالتقاء الساكنين، فكان يجب إذا تحرك الساكن الثاني أن يرجع المحلوف، فلمّا لم يردّوه عُلِمَ أنّهم لم يعتدّوا بالحركة وكان الحرف المتحرك بالحركة العارضة عندهم في حكم الساكن، فهذا يقوّي ما ذهب إليه ورش من حذف الحرف مع الحركة العارضة. ويقوّي مدّ (۱) من مدّ (ألم اللّه)، و (الم أحسب الناس) على أنّ من العرب من يعتد بالحركة العارضة (۱)، فيقول: (قالوا النن) وقد رُويَ مثل ذلك عن ورش وليس ذلك بمشهور (۱)، فإذا وقفت على (قالوا) على هذه اللغة ابتدأت ورش وليس ذلك بمشهور الافت إنها جئت بها لسكون اللام فحين تحركت اللام واعتددت بالحركة استغنيت عن الألف، ولو لم تعتد بالحركة ابتدأت بالألف فقلت: (ألن) إذ اللام في تقدير السكون (١٤)، وكذلك الأحمر من اعتد بالحركة إذا ألقاها على اللام - أعني حركة الهمزة - قال: لحمر فحذف الألف، ومن لم يعتد قال: على اللام و (الم أحسب الناس) أنه اعتد بالحركة أكثر وأشهر/. وعلة من ترك مد (الم اللّه) و (الم أحسب الناس) أنه اعتد بالحركة وراعي اللفظ، وقال: إنماكنت أمد لتقدير (۱) التقاء الساكنين في اللفظ، فإذا عَدِمتُ أحد الساكنين من اللفظ، استغنيتُ عن المدّ، وهذا يجري على لغة من قال: لحمر.

وأمّا إجماعهم على المدّ إذا كان حرف المدّ واللين قبل الهمزة وهما في كلمة

<sup>(</sup>١) في الأصل و «ر» «ترك مدّ» ولفظ «ترك» لا يوجد في «ن، م» وهو مغيّر للمعنى، وفي «م» «ويقوّي مذهب من مدّ».

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٤: ٤٤٤، و «ليس في كلام العرب» لابن خالويه: ٨٩ وتعليق العطّار عليه، والخصائص لابن جنّي: ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) نص في غيث النفع على خطئه: ١١٩. وانظر: النّشر: ١: ٤١٦، وشرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع لعبد الفتاح القاضي: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابراز المعاني لأبي شامة: ١٦٣، والنّشر: ١: ٤١٧، والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع للمارغني: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) وعادة أهل اللغة أنْ يمثلوا في هذه المسألة «بالأحمر». انظر: الكتاب: ٣: ٥٤٥، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: ٤: ١١٩ ـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» «لتعذّر».

واحدة (۱)، فقد قدّمنا ذكر العلّة في المدّ من أجل الهمزة (۲)، وبقي أنْ يُفْرقَ بين إجماعهم على المدّ إذا كان الحرف والهمزة في كلمة نحو ﴿ شاء ﴾ (۳)، واختلافهم فيما كانت المدّة فيه من كلمة والهمزة من كلمة أخرى نحو: ﴿ بما أنزل إليك ﴾ (٤). فعلّة إجماع القراء على مدّ (٥) المتصل نحو ﴿ شاء ﴾ و ﴿ جاء ﴾ (٦) ونظائرهما أن الهمزة قد لزمت الكلمة، وصار اجتماعها مع الحرف الممدود لازماً لا يفارقها، إذ لا يمكن الوقوف على حرف المدّ واللين فينفصل من الهمزة فلزم المدّ لذلك، وأجمعوا عليه. فإذا انفصلت المدّة من الهمزة وكان حرف المدّ واللين في آخر الكلمة والهمزة في أوّل الأخرى، ضَعُفَ المدّ ولم يلزم لُزومَه في المتصل، إذ ليس بلازم في الوصل والوقف كما كان في المتصل، ألا ترى أنك (۱) تقف على ﴿ قالوا ﴾ فتنفصل الواو من همزة ﴿ ءامنا ﴾ فيزول المدّ وكذلك ما أشبهه، فلما ضَعُفَ المدّ للعلّة التي ذكرناها اختلفوا فيه، فمن ترك المدّ فعلى ما ذكرناه من علّة الانفصال، ومن مدّ فإنه نظر إلى الموضع الذي يتّصل فيه حرف المدّ واللين بالهمزة فمدّه، فإذا وقف على الحرف وفصله من الهمزة ترك المدّ فراعى اللفظ.

<sup>(</sup>١) وهو المسمّى بالمد المتصل الواجب.

<sup>(</sup>۲) ص: ۳۰ ـ ۳۱.

<sup>(</sup>٣) أوّل مواضعه البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أوّل مواضعه البقرة: ٤، ولفظ (إليك) لا يوجد في (ر١.

<sup>(</sup>٥) لفظ المدّ ساقط من ان ١.

<sup>(</sup>٦) أوّل مواضعه النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٧) في «را «أنا نقفا.

<sup>(</sup>٨) في لان، لمن مده.

<sup>(</sup>٩) في «ن» «ويقوّي».

<sup>(</sup>۱۰) في «ر» «وقعا».

في الشعر قبل حرف الروي<sup>(۱)</sup> لم يجز أن يقع معهما غيرهما وأنهما إنما<sup>(۱)</sup> يقعان قبل حرف الرويّ في الشعر<sup>(۳)</sup> مع الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها؛ كما قال عمرو بن كلثوم<sup>(1)</sup>:

٢ - كَانَ مُتَونَهُ لَ مُتُونَ عُدر تُصفِقُها الرّياحُ إذا جَرَيْنَا (٥)
 وبنى قصيدته على الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها (١٦)، نحو قوله (٧):

٣- كَانَ سَيُوفَنَا مِنَا وَمِنْهُمْ مَخَارِيتٌ بِايْدِي لاعِبِيْنَا وَمِنْهُمْ مَخَارِيتٌ بِايْنَا وَمِنْهُمْ

(١) «هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال: رائيّة وداليّة، ويلزم في آخر كل بيت منها، ولا بدّ لكلّ شعر ـ قل أو كثر ـ من رُوِيّه. عن الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي: ٢٢١.

- (Y) «إنما» سقط من «ر».
- (٣) "في الشعر السقط من «ر».
- (٤) هو: عمرو بن كُلثوم بن مالك من بني تَغْلَب أبو الأسود، جاهلي قديم، وأحد فُتَاك العرب، ومن أصحاب المعلقات السبع. جعله ابن سلام من الطبقة السادسة من الشعراء الجاهليين.
- انظر: طبقات فحول الشعراء: ١٥١، والشعر والشعراء: ٢٤٠ ـ ٢٤٢، والخزانة: ١: ١٥٥ ـ ٥٢٠.

وقصيدته ـ التي الأبيات الآتية منها ـ من المعلقات المشهورة، وكان قد قالها بعد قتله عمرو بن هند يمدح فيها بني تغلب، وخطب فيها بسوق عكاظ وفي موسم مكة، وبنو تغلب يعظمونها جدّا ويرويها صغارهم وكبارهم. انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها: لأحمد بن الأمين الشنقيطي: ٤٢.

- (٥) البيت في شرح القصائد المشهورات للنحاس: ٢: ١١٧، وشرح المعلقات السبع للزَّوْزَني: ١٠٦، واللسان (غرا): ١٥ : ١٢٠، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي: ١٤٩. وانظر: النَّشر: ١: ٣٤٦. ويُروىٰ «غضونهن» و «غرينا» والبيت في وصف الدروع، والمتون: أوسط الدروع. وغُدُر: جمع غدير. وفيه تشبيه الدروع في صفائها بالماء في الغدور.
- (٦) وبعضهم يرى أن قوله «جرينا» عيب لكونه خالف مطلع القصيدة «الأندرينا» ويسمّونه السّناد. انظر: شرح القضائد للنحاس: ٢: ١١٧.
- (٧) البيت في شرح القصائد للنحاس: ٢: ١٠٤، وشرح الزّوزني: ١٠١، واللسان: (خرق): ١٠: ٧٦، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي: ١٤٣.

ويُرُوئ "فينا وفيهم" والمخاريق: جمع مِخْراق وهو السيف من الخشب أو ما تلعب به الصبيان من الخرق المفتولة.

(٨) البيت في شرح القصائد للنحاس: ٢: ١١٧، والزّوزني: ١٠٦، والشنقيطي: ١٤٩. ويُرويُ «وضعت عن» و «جلود» وفي نسخة «ن، م» «سلت» ونثل درعه: ألقاها عنه. وجونا: سوداً. ٤ \_ إِذَا نُيْلَتْ عَلَىٰ الأَبْطَالِ يَوْمَا وَأَيْتَ لَهَا وُجُوهَ القَوم جُونَا

فُدلً اجتماعهما مع الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، وجريهما على حكم واحد على أن فيهما مداً وليناً. وعلّته في مخالفته أصله في الشؤتهما (١٠)، و فسؤتهما [الأعراف: ٢٦] في ترك مدّ الواو (٢٠)، أنه لمّا اجتمع في الكلمة (٣) مدّتان مدّ أولاهما بالمدّ وهي الألف التي بعد الهمزة، إذ المدّ للألف في الأصل، وإنما مدّت الياء والواو لمضارعة الألف، فمدّ أولاهما بالمدّ وترك الأخرى. وعلّة أخرى وهي أن الواو من فسؤتهما أصلها الحركة كما تقول في الصحيح: "جَفْنَة» و "جَفْنات»، وإنّما أسكنت العين من "فَعَلات» إذا كانت واوا أو ياء نحو قولك (٤): "لوزات وبينضات» وبنو هُدَيْل (٥) يفتحون في ذلك كالصحيح (١٠) فلما كان/ أصل الواو الحركة حملت على أصلها فلم تمد، ومُدّ ما بعدها. وعلته في ١٧/ب توك مدّ فموثلاً (١٠) إنكهف: ٥٩] أن الواو قد تسقط في بعض التصريف، نحو قولك : "وَأَلَ يَئِلُ» فلمّا سقطت في "يَئِلُ» ضَعُفَ المدّ فيها لما لم يلزم في جميع تصاريف الكلمة. وعلته في ترك مدّ فالمورة قد تصاريف الكلمة. وعلته في ترك مدّ فالمورة قد تحذف في التخفيف على لغة من قال: المَوْدَة مثل المَوْزة (١٠)، فلمّا كانت الهمزة التي تحذف في التخفيف على لغة من قال: المَوْدَة مثل المَوْزة (١٠)، فلمّا كانت الهمزة التي من أجلها ثُمَدّ الواو قد تُحذف في بعض الأحوال ضَعُف المدّ لها. فأمّا من أخذ له (١٠)

<sup>(</sup>١) ورد في أربعة مواضع أوَّلها الأعراف: ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) أمّا الألف ففي «الهداية» الإشباع. انظر: النشر: ١: ٣٣٩ و ٣٤٧، والفوائد المجمّعة: ٢٥٠/ب،
 وتحصيل الكفاية: ١٥٩/ب.

<sup>(</sup>٣) في «ره «الكلمتين».

<sup>(</sup>٤) «قولك» سقط من «ر».

 <sup>(</sup>٥) بنو هُذَيْل بن مُدْرِكَة بطن من مضرّ، سكنوا قرب الطائف ولهم أماكن ومياه من جهات نجد وتهامة ومكة
 والمدينة، وتفرقوا بعد الإسلام. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشنديّ: ٤٣٥، ومعجم
 قبائل العرب لكحّالة: ٣: ١٢١٣.

<sup>(</sup>٦) وأكثر العرب يسكنون العين، انظر: الكتاب: ٣: ٦٠٠، والخصائص: ٣: ١٨٤، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: ١: ٦٩، وانظر: البحر المحيط: ٦: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: النَّشر: ١: ٣٤٧، والفوائد المجمّعة: ٢٥/ب، وتحصيل الكفاية: ١٥٩/ب.

 <sup>(</sup>٨) هذه اللغة حكاها الفراء ـ ولا توجد في معاني القرآن في سورة التكوير ـ بتمثيل «المَودة مثل الجَوزة».
 انظر: «الهادي» لابن سفيان القيرواني: ٧/ أ.

<sup>(</sup>٩) الضمير يعود لورش.

بالتوسط (۱) في المد في الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما فيمد أقل من مد الياء إذا انكسر ما قبلها والواو إذا (۱) انضم ما قبلها، فلأنهما في رتبة المد الذي فيهما أنقص من الياء والواو اللتين حركة ما قبلهما منهما، فأعطاهما من رتبة المد بقسط ما فيهما منه. ومن أخذ بتسوية المد (۱) فإنه حكم لهما بحكم الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها لمشاركتهما إيّاهما في وقوع المدغم بعدهما، واجتماعهما قبل حرف الرويّ في الشعر على ما بيّناه فيما تقدّم (١).

وعلّة من ترك مدّ الياء والواو إذا انفتح ما قبلهما (٥) أنهما مفارقتان للياء والواو اللتين حركة ما قبلهما منهما في أكثر الأحكام، أَلاَ ترى أنهما يدغمان في مثلهما، نحو قوله: ﴿واووا وَنصَرُوا﴾ (٦)، و «اخشي يًا هند» فجريا مجرى حروف السلامة، وذلك لا يكون في حروف المدّ واللين، فدلّ ذلك على افتراقهن في الأحكام.

وعلّة ورش في مَدِّه ما تقدمت الهمزة فيه حرف اللين، نحو: ﴿ اَمَنُوا ﴾ ، و ﴿ وَاَمُنُوا ﴾ ، و ﴿ وَاللَّهُ مَنْ مِنْ خَفَاء حرف المدّ واللَّين إذا جاور الهمزة لضَعْفِهِ وخفائه ، وقوتها وبعُدِ مَخْرَجُهما / وقد تقدم ذلك (٨) .

وعلَّته في المدّ مع زوال الهمزة بالتسهيل، في نحو: ﴿من السماءِ ءاية﴾ [الشعراء: ٤]، وما أُشبه ذلك أنَّ التسهيل عارض في حال دون حال، ألا ترى أنك إذا وقفت على ﴿من السماء﴾ ابتدأت ﴿ءاية﴾، فرجعت الهمزة فلم يَعْتدّ بالتسهيل

<sup>(</sup>١) نحو مكي بن أبي طالب والداني وابن الفحام وغيرهم. انظر: التبصرة: ٦٣، والنَّشر: ١: ٣٤٦. دريم

<sup>(</sup>٢) في «ر» «إنما»، وهو خطأ. ﴿

<sup>(</sup>٣) انظر: كلام ابن الباذش حول هذا الأصل في الإقناع: ٤٧٦ \_ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ص: ٣٥ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء يستثنون لفظ «شيء» كيفما أتي فيمدّونه كطاهر ابن غلبون وابن بلّيمه وغيرهما. انظر: النّشر: ١: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) الأنفال آية: ٧٧ و ٧٤.

<sup>(</sup>٧) المحروف على الترتيب: البقرة: ٩، البقرة: ١٠١، البقرة: ٦٥، التوبة: ٣٧، البقرة: ١٤؛

<sup>(</sup>۸) ص: ۳۰ ـ ۳۱.

فيها إذ هو عارض، وجَعَل حركتها تقوم مقامها.

وعلّته في مخالفته أصله (۱) في: ﴿يؤخذكم ﴾ (۲) أنَّ الياء قد لزمت الكلمة حتى صارت من جملتها، وصار التسهيل لازماً، ألا ترى أنّك لا تَقْدِرُ أن تَقْصِلَ الياء مما بعدها ولا تقف عليها، فلما لزم البدل لزوماً لا يمكن رجوع الهمزة معه وجب ترك المدّ.

وعلّته في ترك المدّ (٣) في ﴿ النّان ﴾ في الموضعين من يونس (١) \_ أعني مدّ اللام \_ أنه أجراه على لغة من اعتدّ بالحركة فقال: لَحْمر، فلمّا اعتدّ بالحركة صار سقوط الهمزة (٥) لازماً. وأيضاً فإنه لما اجتمع في الكلمة همزتان يجب لكل واحدة منهما المدّ، وكانت إحداهما موجودة في اللفظ والأخرى معدومة، ولم يُردِ الجمع بين مدتين [في كلمة (١)]، رأى المدّ في الموجودة أوْلى منه في المفقودة.

وعلّته في ترك المدّ في ﴿عاداً الأولى﴾ (٧) [النجم: ٥٠] أنّه أيضاً اعتدّ بالحركة وجعلها لازمة وأجراه على لغة من قال: لَحْمر كما قلنا، ولو لم يعتدّ بالحركة لم يصح له الإدغام لأن اللام كانت تكون في تقدير السكون، ولا يجوز الإدغام إلاّ في حرف متحرك، فإن وقفت له على ﴿عادا﴾، فله في الابتداء بقوله: ﴿الأولى﴾ مذهبان: المدّ وتركه؛ لأن التنوين الذي يوجب أن يعتدّ بالحركة قد ذهب، فيجوز أن يجريه في ابتدائه على مذهب من يعتدّ بالحركة فلا يمدّ، أو على مذهب من لا يعتدّ بها فمدّ.

فإن قال قائل: فإذا اعتد بالحركة فَلَمْ / يدخل همزة الوصل على حرف قد اعتد المرك

<sup>(</sup>١) انظر: النَّشر: ١: ٣٤٠، والفوائد المجمَّعة: ٢٥/ أ، وتحصيل الكفاية: ١٥٧/ب.

<sup>(</sup>٢) أوّل مواضعه البقرة: ٢٢٥، المقصود أنّ كلمة ﴿يؤخذ﴾ كيفما جاءت مستثناه نحو ﴿ تؤخذنا﴾ و ﴿ولو يؤخذ﴾ حيث وقعت.

<sup>(</sup>٣) انظر: النَّشر: ١: ٣٤١، والفوائد المجمَّعة: ٢٥/أ.

<sup>(</sup>٤) آية: ١٥ و ٩١.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «المد».

<sup>(</sup>٦) زيادة موضّحة من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) انظر: النَّشر: ١: ٣٤٢، والفوائد المجمَّعة: ٢٥/أ.

بالحركة فيه، وألا قال ﴿ لُولَىٰ ﴾؟ قيل له: لو جاءت عنه بذلك رواية لكان جائزاً حسناً (۱)، فلمّا لم يُرُو ذلك عنه اتَّبِعَتْ الرواية، وكان وجه الاعتلال في ذلك أن الهمزة الداخلة على لام التعريف أقوى من غيرها من سائر ألفات الوصل، ألا ترى أن كل ألف وصل تسقط مع همزة الاستفهام في نحو: ﴿ أَطّلع الغيب ﴾ [مريم: ٧٨]، وما أشبه ذلك. وهذه الألف تثبت (٢) مع همزة الاستفهام (٣) الداخلة على لام التعريف (١٤) نحو: ﴿ وَالذَكْرِينِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، فدل ذلك أنّ حكمها في الثبات أقوى من حكم غيرها من ألفات الوصل.

فأما تركه المدّ في ﴿القرءان﴾ (٥) و﴿الظمأن﴾ [النور: ٣٩] وما أشبههما (٦)، فإن الهمزة لمّا كانت معرضة للحذف بإلْقاء الحركة ـ التي قد يجوز فيها [النقل] (٧) ـ ضُعُفَ المدّ من أجل ذلك (٨).

فأمّا مده الهمزة من ﴿سؤتهما﴾(٩) و ﴿سؤتكم﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقد شرط أنه لا يمدّ حتى يكون ما قبل الهمزة متحرّكاً أو من حروف المدّ، أو تكون الهمزة في

<sup>(</sup>۱) لكن جل كتب أهل الأداء تذكر أن لورش في الابتداء وجهين، أحدهما: ألَوْلَى بهمزة مفتوحة فلام مضمومة وبعدها واو ساكنة، والثاني: لُولَى بلام مضمومة وبعدها واو ساكنة مدية. فالمذهب الأول جار على عدم الاعتداد بالحركة المنقولة للام، وعليه يجوز المد في البدل، والثاني جاء على الاعتداد بالحركة فلا تجتلب همزة الوصل ولا يوجد مد، ويظهر أنّ الوجه الثاني قياسي مطرد في نقل حركة الهمزة للساكن قبلها، فالمهدويّ رحمه الله لم يلتفت هنا لهذا القياس المطرد. انظر: ابراز المعاني: ١٦٣، وغيث النفع: ١٦٠، والبدور الزاهرة للقاضى: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «تمد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «م» بعد: «همزة الاستفهام» زيادة: «إلّا ألف الوصل»، وهو مغيّر للمعنى المقرر هنا؛ لذلك أثبتُ ما في «ر» فقط.

<sup>(</sup>٤) قوله «إلَّا ألف الوصل الداخلة على لام التعريف ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) أول مواضعه البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) وضابطه أَنْ يكون قبل الهمز ساكن صحيح وكلاهما في كلمة واحدة نحو ﴿مَلَّءُوما﴾ الأعراف آية:

<sup>(</sup>٧) كلمة توضيحية يقتضيها السياق ليست في النسخ.

<sup>(</sup>٨) قال: ابن الجزريّ: «وظهر ليّ في علة ذلك أنّه لمّا كانت الهمزة فيه محذوفة رسماً، ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك». النّشر: ١: ٣٤١.

<sup>(</sup>٩) وردت في أربعة مواضع أوَّلها الأعراف: ٢٠٪

آوّل كلمة، فإنه إنّما مدّ الهمزة على أنّه حَكَمَ للواو \_ وإن انفتح ما قبلها \_ بحكم المضموم ما قبلها لمضارعتها إياها على ما قدمناه (١١)، ورأى أنَّ مد الألف التي بعد الهمزة أولى من مد الواو المفتوح ما قبلها لأنه حالف أصله فترك المدّ من (سؤتهما) و ﴿ سؤتكم ﴾ (٢) . إذ أصل المدّ الألف

فإن قال قائل: قد وجدنا ورشاً يحكم في هذه الكلمة (٢) بحكمين مختلفين متضادين، وذلك أنه خالف أصله في الواو فترك مدها وحكم لها بحكم حروف السّلامة، وخالف أصله في الهمزة فمدها وحكم للواو التي قبلها بحكم حروف المدّ واللين، فصار قد حكم في الواو بحكمين متضادّين في كلمة واحدة؟.

فالجواب عن ذلك: أنّ هذا لا يمتنع في كثير من الكلام أن يُحْكَمَ للشيء بحكمين/ نظير ذلك قولهم: "لا أبا لَكَ" فاللام من قولك: "لك" قد هيّأت "لا" ١٥/أ للعمل في الاسم إذ كانت قد فصلته من الإضافة ثم أُثْبِتتِ الألف في قولك: "أبا" على نيّة الإضافة، فصار في ذلك حكمان متضادّان وهذا كثير، ويجوز أن يكون حَمَلَ الواو على أصلها وهو الحركة فمدّ بعدها وقد تقدم ذلك (٤).

# باب الهمن المتصرك

علّة من خفّف إحدى الهمزتين (٥) ولم يحققهما جميعاً، أنّ الهمزة حرف جلد ثقيل بعيد المخرج فكره أن يجمع بين همزتين هذه حالهما، ويدلّ على صحة ما ذهب إليه، أنّ الهمزة ربّما استثقلوها وهي منفردة وحدها حتى تخفف بالبدل والحذف وجَعْلِها بين بين، فإذا كانت الهمزة تستثقل منفردة فاستثقال اجتماع همزتين

<sup>(</sup>١) ص: ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) استثنى في «الهداية» مدّ الواو. انظر: التشر: ١: ٣٤٧، والفوائد المجمّعة: ٢٥/ب، وتحصيل
 الكفاية: ١٥٩/ب.

<sup>(</sup>٣) في «م» «هائين الكلمتين».

<sup>(</sup>٤) ص: ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) تكون الهمزتان في كلمة أو كلمتين، والتخفيف يكون بالحذف أو التسهيل أو الإبدال، وأكثر القراء تغييرا لاحدى الهمزتين هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. ويوجد بعض الكلمات تختص بغيرهم في تخفيف همزها.

أولى، ويقوّي ذلك أيضاً إجماع العرب على ترك الجمع بين الهمزتين في كثير من الكلام ورفضهم ذلك، وجعلهم البدل فيه لازماً لا يجوز غيره، نحو: «آخر وآدم»، والدليل على إلزامهم البدل في هذا وما أشبهه أنهم إذا جمعوا قالوا: أواخر، فقلبوا الهمزة واواً وإذا حَقَّروا(۱)، قالوا: أُويْخر، فقلبوها واوا أيضاً، ومن شأن التكسير(۱) والتحقير أن يرد الكلمة إلى أصلها(۱)، ألا ترى أنهم يقولون: «ميعاد وميقات» فيقلبون الواو ياء لانكسار ما قبلها؛ لأن الأصل موْعاد وموْقات من الوَعْد والوَقْت، ثم إذا كسّروا وحَقَّروا ردّوا الواو التي كانوا قلبوها، فقالوا: مَواعيد ومَواقيت، وكذلك تقول: مُوسِر والأصل مُيْسِر، فإذا كسّروا قالوا: مَيَاسِر فردّوه إلى أصله، فلمّا وكذلك تقول: مُؤسِر والأصل مُيْسِر، فإذا كسّروا قالوا: مَيَاسِر فردّوه إلى أصله، فلمّا من أجل استثقال الهمزة وأنَّهم جعلوا البدل فيها لازماً، ويقوّي ذلك إجماعهم على من أجل استثقال الهمزة وأنَّهم جعلوا البدل فيها لازماً، ويقوّي ذلك إجماعهم على فحذفوا الهمزة، والأصل فيها: «يُؤكرم وتُؤكرم ونُؤكرم»، فقالوا: «أكْرِم وتُكرِم الهمزتين وترك الهمزة وإن كانت منفردة إنباعاً لما تجتمع فيه الهمزتان، دليل بين على صحة ما ذهب إليه من خفّف إحدى الهمزتين المجتمعتين

فأمّا مَنْ حقق الهمزتين المجتمعتين (٥)، فعلته أنّ الهمزة حرف من حروف الحلق، فكما يجوز اجتماع حرفين من حروف الحلق، نحو قولك: «أن تقع على الأرض» (٦) و «ريح (٧) حامد» وما أشبه ذلك، كذلك يجوز اجتماع الهمزتين، ويقوّي

<sup>(</sup>١) أي صغّروا.

<sup>(</sup>٢) في «م» «التكثير» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) ويعرف أصل الكلمة أيضاً بالتثنية وبالمصدر وباسم المرة وبالمضارع وبالإسناد لضمير الفاعل. انظر:
 قواعد الإملاء لعبد السلام هارون: ٣١ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا: المنصف لابن جنَّى: ١: ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) التحقيق في الهمزتين يكثر في قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر.

<sup>(</sup>٦) يظهر أنّ المؤلف رحمه الله لم يقصد بهذا التمثيل آية قرءانية بدلالة لفظ «قولك» والمثال الذي بعده؛ أمّا ﴿ أَن تقع على ﴾ وردت في القرآن في سورة الحج: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «ربح».

ذلك أنهم أبدلوا الهمزة من غيرها، وأبدلوا غيرها منها فقالوا: "هَرَفْت الماء وأَرَفْتُ الماء"، و "هيّاك وإيّاك" (1)، وأبدلوها من الألف في قولهم: "رأيت حُبلاً وهذه حُبلاً" (٢)، فكما يجوز إبدالها من غيرها وإبدال غيرها منها فكذلك ينبغي أن يجوز فيها ما يجوز في غيرها من الحروف من الاجتماع. ويقوّي ذلك أنهم قالوا: "رأس وسأل "(٢)، فجمعوا بين الهمزتين وأدغموا إحداهما في الأخرى، فهذا دليل على جواز الجمع بينهما.

فأمًّا من خفف الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمة، وأدخل عليهما ألفاً مع التخفيف (٣)، في نحو: ﴿وَأَنْدَرتهم﴾ و﴿أَوْنبتكم و﴿أَثْنكم﴾ (٤)، فإنّه إنّما (٥) أدخل هذه الألف وإن كان قد خفّف الهمزة لأنّ الهمزة المجعولة بين بين في حكم المحققة وفي وزنها، ألا ترى أنّ قول الأعشى (٦):

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب: ٣: ١٥٠ و ٤: ٣٣٨. وعزيت (هرقت) لأهل اليمن وطيَّء كما في شرح المفصّل: ١٠: ٤٣، واللسان (ريق): ١٠: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٤: ١٧٦، والممتع في التصريف لابن عصفور: ١: ٣٢٥. وانظر فيه «رَأْس وسَأَل»: ٢: ٧٦٥.

 <sup>(</sup>٣) وهو مذهب قالون وأبي عمرو ومذهب هشام في الهمزتين المفتوحتين، وفي موضع سورة (ص) وهو
 ﴿أَءُنزل عليه﴾ آية: ٨، والقمر ﴿أُعُلقي﴾ آية: ٢٥ من الهمزة الثانية المضمومة. وهذا مذهب المهدوي في «الهداية». انظر: النشر: ١: ٣٦٣ ـ ٣٦٤ و ٣٧١ و ٣٧٤ ـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) الحرف الأولُّ أول موضعيه البقرة: ٦، والحرف الثاني آل عمران: ١٥، والحرف الثالث في الأنعام: ١٩.

<sup>(</sup>٥) «فإنه» سقط من «ن» وفيها «فإنما. . ».

<sup>(</sup>٦) هو: ميمون بن قيس أبو بصير من بني قيس بن ثعلبة، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم. لقب بالأعشى لضعف بصره، وهو أحد أصحاب المعلقات. انظر: الأغاني: ٩: ١٠٨، ومعاهد التنصيص: ١: ١٩٦، والخزانة: ١: ٨٤ م. وتكملة البيت:

أَ لُولا أَنّ الهمزة المخففة في قوله: "أأَنْ" في حكم المحققة لانكسر البيت، واجتمع في الوزن ساكنان، وذلك لم يجتمع في الشعر، ووزن "أأن رأت" مَفَاعِلُن، والأصل مُسْتَفْعِل سقطت فيه (١) السين للزّحاف (٢)، فهذا يبين أنّ الهمزة المجعولة بين بين بزنة المحققة، وإذا كان كذلك فإن مَنْ خفف الثانية يستثقل من اجتماع الهمزتين ما كان يستثقله لو حقق ففصل لذلك بين المحققة والمخففة بألف كراهة اجتماعهما، كما فصلوا بألف بين النونات في قولك: اضربنان وما أشبهه.

وعلّة من لم يدخل الألف، وقال: ﴿أَوْنَبِنَكُم﴾، ﴿أَنْنَكُم﴾ أَنْنَكُم ﴾ أَنْنَكُم أَنْ فَلَم يمدّ، أَنْ المحققة المحققة المحققة لمّا زالت نبرتها وقوتها بالتخفيف لم يستثقل من وقوعها بعد الهمزة المحققة ما كان يستثقل من اجتماعهما [محققتين](٤) فلم يحتجّ إلى الفصل.

وعلّة ورش في إبداله الثانية من المفتوحتين ألفاً (٥) في نحو: ﴿وَأَنْدُرْتُهُم ﴾ أنّ هذا هو البدل على غير قياس، وهو أنْ يبدل الهمزة المتحركة بحرف ساكن، وإنّما فعل ذلك فراراً من الهمزة محققة كانت أو مخففة، ورأى أن نطقه بالألف اللينة أخف من نطقه بهمزة بين بين، وقد قرأ نافع (٦) وابن عامر (٧): ﴿سَالَ سائل ﴾ [المعارج:

<sup>(</sup>١) في «ر» ليس «فيه».

 <sup>(</sup>۲) تغيير ينال الشعر، ويعرض لثواني الأسباب ـ ما تركب من حركة وسكون ـ ويدخل في البيت كله،
 والزّحاف يطرأ ويزول. عن اللباب في العروض والقافية لكامل شاهين: ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) تمثيل المؤلف في نوعين الأول: الهمزة المضمومة وقد وردت في ثلاثة مواضع من القرآن في آل عمران: ﴿أَوْنِبُكُم﴾: ١٥ و﴿أَعَنْوَلُ﴾ في ص: ٨ و﴿أَعَلَقِي﴾ بالقمر: ٢٥، فورش وابل كثير وأحد الوجهين عن أبي عمرو يسهلون بلا فصل بين الهمزتين، والثاني: المكسورة فسهلها ورشل وابن كثير. انظر: النشر: ١: ٣٧٤ ـ ٣٧٥، وتحصيل الكفاية: ١٦٠/ب. أمّا ﴿أَتْنَكُم﴾ فأول مواضعه الأنعام:

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٥) لم يذكر المؤلف رحمه الله في «الهذاية» عن ورش غير الابدال ألفا. النشر: ١: ٣٦٣، والفوائد المجمّعة: ٢٥/ب، وتحصيل الكفاية: ١٦٠/أ.

<sup>(</sup>٦) نافع بن عبد الرحمٰن أبو رُوَيَم أحد القراء السبعة والأعلام، أصله من أصبهان قرأ على سبعين من التابعين منهم: عبد الرحمٰن بن هُرْمُز وأبي جعفر القارىء، وقرأ عليه إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وَرْدان وغيرهما، وانتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة وصار الناس إليها دهراً، ترفي سنة (١٦٩ هـ). معرفة القراء الكبار: ١ : ٧٠٧، وغاية النهاية: ٢ : ٣٣٠، وشذرات الذهب: ١ : ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عامر اليَحْصُبي أَبُو عِمْران، أحد التابعين والقراء السبعة وإمام أهل الشام، قِرأ على أبي

١]، فأبدلا الهمزة من ﴿سأل﴾ ألفاً على غير قياس أيضاً، قال حسّان بن ثابت(١):

٦ - سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةً ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بِمَا سَالَتْ وَلَمْ تُصِبِ

فإن قال قائل: إنَّ ورشاً إذا أبدل الهمزة الثانية من ﴿ النَّذرتهم ﴾ ألفاً صار قد جمع بين ساكنين، وهما الألف المبدلة من الهمزة والنون وليس الثاني مدغماً؟، قيل له: في ذلك قولان، أحدهما: أنَّ يونس يجيز اجتماع الساكنين إذا كان الأوّل منهما حرف مدّ ولين وإن لم يكن الثاني مدغماً نحو اضربان، إذا أدخلت النون الخفيفة في الأمر للاثنين/، وكذلك لجماعة المؤنث إذا فصلت بألف (٢) بين النونات، ١٦/ب فقلت (٤٠): اضربنان (٣٠)، فعلىٰ هذا لا تنكر قراءة ورش إذ (٤٠) كان الأول من الساكنين حرف مدّ ولين. وقول آخر: أنّ الألف المبدلة من الهمزة في تقدير همزة متحرّكة، لأن البدل عارض والعارض لا يعتدّ به، ألا ترى أنّ من خفف الهمزة في ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا قبلها، فاجتمعت واوان،

الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب، أخذ القراءة عنه يحيى بن الحارث الذَّماري وأخوه عبد الرحمن بن
 عامر وغيرهما، توفي بدمشق سنة(١١٨ هـ) وله سبع وتسعون سنة.

معرفة القراء الكبار: ١: ٨٢، وغاية النهاية: ١: ٤٢٣، وشذرات الذهب: ١: ١٥٦.

<sup>(</sup>١) حسّان بن ثابت الخَزْرجي أبو الوليد صحابي جليل، وهو من فحول الشعراء، عمّر مئة وعشرين سنة منها ستون في الجاهلية، وستون في الإسلام.

انظر: الأغاني: ٤: ١٣٤، وتهذيب التهذيب: ٢: ٢٤٧، ومعاهد التنصيص: ١: ٢٠٩. والبيت في ديوانه: ٦٣، والكتاب: ٣، ١٦٧، والكامل: ٣٨٨، والمقتضب: ١: ١٦٧، وشرح المفصّل: ٩: ١١٤. ولم ينسبه ابن السرّاج في الأصول: ٣: ٤٧٠، وابن جنّي في المحتسب: ١: ٩٠. ويروى «ضلت هذيل بما جاءت» وقد كانت هذيل سألت رسول الله ﷺ أن يبيح لها الزني.

<sup>(</sup>٢) لفظ «بألف» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>ﷺ) «فقلت» سقط من «ر».

<sup>(</sup>٣) أجاز هذا يونس بن حبيب وجماعة من النحاة. انظر: الكتاب: ٣: ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «إذا».

<sup>(\* \*)</sup> في «ر ؛ «تؤتي» وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) الإبدال دون إدغام الواوين قراءة أبي جعفر، ولا أحد من السبعة يبدل هذا الحرف إلا حمزة وقفاً فله وجهان: أحدهما كأبي جعفر، والثاني: إبدال الهمزة واواً وإدغامها بالتي بعدها، فيصبح النطق بواو مشددة مكسورة. انظر: النشر: ١: ٣٩١، واتحاف فضلاء البشر: ٥٤.

الأولى منهما ساكنة والثانية متحرّكة، ولم يُدغِم أحد المثلين في صاحبه على قول كثير من النحويين، وذلك لأن الواو في تقدير همزة فلم يعتد بها، ولولا ذلك لم يَجُزُ إظهارها مع الواو التي بعدها، إذ لا يجتمع في كلام العرب مثلان الأول منهما ساكن والثاني متحرك إلا أدغم الأول في الثاني، فهذا يدلّك على أنّ اجتماع الساكنين في وائذرتهم لا يُراعَىٰ لما قلناه.

وعلّة من حذف الأولى من الهمزتين المجتمعتين من كلمتين إذا اتفقت حركتهما (۱) نحو: ﴿جَاءَ أَحدهم﴾ [المؤمنون: ٩٩]، و ﴿على البغاءِ إِن أردن﴾ [النور: ٣٣]، أن الهمزة [الأولى] (٢) لمّا وقعت طرفاً والأطراف مواضع الحذف حذفها إذ كانت الهمزة الأخرى تدلّ عليها حين اتفقت حركة المحذوفة والباقية، ألا ترى أنّه لا يفعل ذلك إذا اختلفت حركة الهمزتين، نحو: ﴿نشاءُ إنك﴾ [هود: ٨٧] وما أشبه ذلك، فلمّا اتفقت الحركتان (٣) واستثقل الهمزتين حذف الأولى إذ هي في طرف الكلمة، وأبقى الثانية تدلّ عليها إذ كانت حركتها مثل حركتها، ويقوّي ذلك أنّه لو جعلها بين بين ولم يحذفها وقبلها الألف صار كأنه قد جمع بين ساكنين لقرب همزة بين بين من الساكن - وإن كان وقوعها بعد الألف جائزاً - فالحذف أخفّ من ذلك.

وعلّة من جعلها بين بين ولم يحذفها (١) أنّه لمّا قصد إلى ترك اجتماع الهمزتين، ورأى أنّا/ جعلها بين بين يخفف اللفظ ويزيل اجتماع الهمزتين ١٧/أ المحققتين، ورأى أنَّ ذلك أولى من الحذف إذ فيه إخلال، وإذ كانت همزة بين بين أولى بالدلالة على ما فعل من (٥) الهمزة الأخرى.

 <sup>(</sup>١) وهو مذهب أبي عمرو في المفتوحتين والمضمومتين والمكسورتين، ووافقه قالون والبزي في المفتوحتين. التبصرة: ٧٧، والتيسير: ٣٣، والعنوان لأبي طاهر: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة موضحة من «م».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «م» و «ر» «الحركات». والمتبت من «ن».

<sup>(</sup>٤) الضمير يرجع إلى الهمزة الأولى من كلمتين، فالتسهيل فيها مذهب قالون والبزيّ في المكسورتين والمضمومتين التيسير: ٣٣، والعنوان: ٤٧.

<sup>(°)</sup> قوله «على ما فعل من» ساقط من «ن».

وعلّة هشام (١) في إدخاله الألف بين الهمزتين المحققتين في المواضع التي فعل ذلك فيها(٢)، أَنَّ الألف إذا حالت بين الهمزتين زال الثقل المكروه منهما، وقد فعلت ذلك العرب(٢) كما قال: أَ أَنْتَ زيدُ الأراقم؟

وأمّا الهمزتان المختلفتان من كلمتين (ئ) فأصحاب التحقيق فيهما (ث) على عللهم المتقدمة، وأصحاب التخفيف (٢) إنما جعلوا الثانية منهما بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، لأنّ حركتها أولى بها إلاّ أن تنفتح وينضم ما قبلها فتبدل واواً، أو تنفتح وينكسر ما قبلها فتبدل ياء، وإنما منعهم من جعلها هاهنا بين بين أنها تقرب من الألف وقبلها ضمّة \_ والألف لا ينضم ماقبلها \_ وكذلك امتنعت من أن تكون بين بين إذا انفتحت وانكسر ما قبلها لئلا تقرب من الألف وقبلها كسرة، فلمّا امتنعت من ذلك لهذه العلة دَبَّرها بما قبلها فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج في الهمز اختصار عللهم، وما خرج عن ذلك ممّا خالف بعضهم أصله فيه، نحو تفرقة هشام بين ﴿أَوُّنْ بِثُكُم﴾ في

<sup>(</sup>۱) هشام بن عَمَّار بن نُصَيْر أبو الوليد أحد رواة ابن عامر، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم وعِرَاك بن خالد وغيرهما، وممَّن روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام. وحديثه في الصحاح والسنن، توفي ـ رحمه الله ـ سنة (٢٤٥ هـ) وله اثنتان وتسعون سنة. انظر: معرفة القراء الكبار: ١/ ١٩٥، وغاية النهاية: ٢/ ٣٥٤

 <sup>(</sup>٢) وهي سبعة مواضع: الأول والثاني في الأعراف ﴿أَثنَكم، أَثنَ لنا﴾: ٨١ و ١١٣، والثالث في مريم ﴿أَوْذَا ما﴾: ٦٦، والرابع في الشعراء ﴿أَثنَ لنا﴾: ٤١، والخامس والسادس في الصافات ﴿أَوْنك لمن ، أَثنكا ﴾: ٥٠ و ٨٦، والسابع في فصلت ﴿أَئنكم ﴾: ٩. انظر: تقريب النشر: ٢٤، والفوائد المجمّعة: ٢٥/ ب، وتحصيل الكفاية: ١٦٠/ ب.

 <sup>(</sup>٣) هم بنو تميم، يدخلون أَلفاً بين الهمزتين المحققتين. انظر: الكتاب: ٣/ ٥٥١، ومعاني القرآن للفراء:
 ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) صور الهمزتين من كلمتين خمس: الأولى: مفتوحة فمكسورة نحو ﴿شهداءَ إِذْ حضر﴾ البقرة: ١٣٣. الثانية: مفتوحة فمضمومة ولم تقع في القرآن إلا في المؤمنون: ٤٤ ﴿كُلما جاءَ أُمة رسولها﴾. والثالثة: مضمومة فمفتوحة نحو ﴿ويلسماءُ أَقلعي﴾ هرد: ٤٤. والرابعة: مكسورة فمفتوحة نحو ﴿هلؤلاءِ أَهْدى﴾ النساء: ٥٠. الخامسة: مضمومة فمكسورة نحو ﴿أنتم الفقراءُ إلى﴾ فاطر: ١٥.

<sup>(</sup>٥) وهم: ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: النشر: ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو. انظر: المرجع السابق: ١/ ٣٨٨.

[آل عمران: ١٥] وبين ﴿أَءُنزل﴾ و ﴿أَءُلقي﴾ في صَ والقمر (١) وما أشبهه، فإن ذلك منهم على وجه الجمع بين اللغتين إذ كل (٢) ذلك صواب مستعمل في لسان العرب مروي عن أثمّة القراء المتقدّمين، وبالله التوفيق.

[ويحتمل أن يكون هشام رَاعَىٰ ﴿أَوُنبُكم﴾ من نبّأت، وإذا كان من نبّأت لم تلحقه همزة في الماضي، وإذا لم تلحقه الهمزة في الماضي كانت همزة ﴿أَوُنبُكم﴾ منفردة لم تدخل على همزة أخرى، فَيقُوىٰ التسهيل، كما راعى ورش تخفيف الهمزة التي هي فاء الفعل دون ما هي عين أو لام في نحو: ﴿يؤلف﴾ [النور: ٤٣] إذا كان ذلك في الإخبار عن النفس يكون بهمزتين فيلزم التخفيف في «أولف» على ما ذكرناه (٣) فيما بعده، ولم يحقق في ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُلقى﴾ لكون الهمزة في أول الماضي، وهذه العلّة علّة مَنْ رَوىٰ عن أبي عمرو المدّ في ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُنزل﴾، ولم تقرؤوا الخليل في حياة أبي عمرو فقال لي: لم قرأتم ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُلقي﴾، ولم تقرؤوا الخليل في حياة أبي عمرو فقال لي: لم قرأتم ﴿أَءُنزل﴾، ﴿أَءُلقي﴾، ولم تقرؤوا له: ثم رحت إلى أبي عمرو فأخبرته، فقال لي: قل له: هو من نبّأت وليس من أنبأت] (١٠١٠- ب).

<sup>(</sup>١) إذ كان أصل هشام تحقيق الثانية من المضمومتين بدون إدخال، لكنه في هذه المواضع قرأ على ما في «الهداية» و ﴿أَوْنَوْتُكُم عَلَى أَصِلُهُ المذكور، وقرأ ﴿أُونُولَ ﴾ في ص: ٨. و ﴿أَوْلَقَي ﴾ بالقمر: ٥٠ بتسهيل الثانية وإدخال ألف بين الهمزتين. إنظر: النشر: ١: ٣٧٦، وتقريبه: ٢٧، وتحصيل الكفاية: ٢٠/١٦١ أ ـ ب

<sup>(</sup>٢) في (أن، م) (كان) وعليه نصب (صواباً مستعملًا».

 <sup>(</sup>٣) هكذا في «ن، م» ووضع الماضي بمعنى المستقبل مُستعمل ومنه قوله تعالى ﴿أَتَى أَمْو اللهِ الناحل ١٠٠ وانظر : ١٠٥ وانظر : مغنى اللبيب لابن هشام: ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) الذي في «الهداية» لأبي عمرو في الكلمات الثلاث وجهان: المد وعدمه. النّشر: ١: ٣٧٥. ووجه ترك المدّ أولى عند المهدويّ كما نقل في تحصيل الكفاية: ١٦١/أ.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن المبارك أبو محمد بصريّ سكن بغداد، حدّث عن أبي عمرو والخليل وأخذ عن الأخير اللغة والعَروض، روى عنه ابنه محمد وأبو عُبيّد وخلق، وكان أحد القراء الفصحاء العالمين بلغة العرب. صنف مختصراً في النحو وكتاب «النوادر» وغيرهما، توفي بخراسان سنة (٢٠٢). انظر: نزهة الألباء: ٨١، وانباه الرواة: ٤: ٢٠، وبغية الوعاة: ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦/ أ) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن، م):

وأمّا علة ورش في إِبْداله الهمزة إذا كانت فاء الفعل وكانت مفتوحة وانضم ما قبلها فيبدلها واوا (۱۱ نحو قوله: ﴿المُوَلفة﴾ [التوبة: ٦٠] وما أشبه ذلك، فإن هذه الهمزة قد تدخل عليها همزة المتكلم فتجتمع همزتان فيلزمها / البدل، وذلك نحو ١٧/ب قولك: أنا أُولِّف والأصل أُوَلِّف، فلمّا كانت قد تجتمع مع همزة أخرى خفّفها في الباب كلّه لتجري على سنن واحد، ولم يلزمه ذلك فيها إذا لم تكن فاء من الفعل نحو: ﴿الفُوَّادِ﴾ و «السُّوَال»(٢) وما أشبهه، لأنه يأمن أن تدخل على هذه همزة أخرى يجب البدل من أجلها.

# باب نقل الحركة

علّة ورش في نقل حركة الهمزة على الساكن أن الهمزة حرف ثقيل كما قدّمنا (٣)، فأراد تخفيف النطق بأن ألنّقى حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفها وبقيت حركتها تدكتها تعليها.

فإن قال قائل: لم حذفها بعد إلْقاء حركتها، وألا أبقاها ساكنة، فقال في ﴿قُلْ أَذَلك﴾ [الفرقان: ١٥] ﴿قُلُ أَذْلك﴾؟؟ قيل له: لما كان قصده إلى التخفيف، وكانت الهمزة ثقيلة وهي متحركة كانت ساكنة أثقل فحذفها استثقالاً لها، فأمّا قول من قال: إنها إنّما حذفت بعد إلقاء حركتها لالتقاء الساكنين، وهما الهمزة التي سكنت لما زالت عنها الحركة والحرف الذي قبلها لأنه في حُكم السكون إذ حركته عارضة، فليس هذا القول بشيء لأنه ينتقض من قول قائله وأصله، وذلك لأنه جعل الحركة في الحرف الساكن عارضة ولم يعتد بها، فكذلك يلزمه أن يجعل السكون في الهمزة عارضاً ولا يعتد به فلا يلتقي على هذا ساكنان.

وعلة ورش في تحقيق الهمزة وترك إلقاء حركتها على حروف المدّ واللين،

 <sup>(</sup>٦/ب) لم أعثر فيما وقفت عليه من مراجع ترجمت لليزيدي على هذه الحادثة، وإنما ذكرها ابن زنجلة في
 حجة القراءات: ١٥٥.

<sup>: (</sup>١) انظر: مذهب ورش في الإبدال في: التيسير: ٣٤، والنَّشر: ١: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول أوّل مواضعه الإسراء: ٣٦، أمّا «السؤال» فلم يأت معرفاً بالتنزيل وإنما ورد منكراً في قوله ﴿بسؤال نعجتك﴾ (ص): ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ص: ٤١ «باب الهمز المتحرك».

نحو قوله: ﴿قالوا ءَامنًا﴾ (١)، و ﴿بما أَنزل﴾ (٢)، و ﴿في أَنفُسِكم﴾ (٣) أن حروف المدّ واللين في نيّة حركة، ألا ترى أن الساكن المدغم يقع بعدهن وذلك للمدّ الذي المدّ وأنّه يقوم مقام الحركة، فلمّا كنّ في نية حروف متحركات (١٠) لم يلق عليهن الحركة إذ لا تُلْقَىٰ حركة على متحرّك.

وعلّة ثانية: أنّ حروف المدّ واللين كالأصوات وفيها مدّ لا يصح إلاّ مع السكون، فلو أُلقِيتْ عليها الحركةُ لاختلّتْ وتغيّرت عن بابها.

وعلّة ثالثة: أنّ الألف أمّ حروف المدّ واللين وهي لا تتحرك على حال، ولو تحركت لانقلبت همزة، فامتنع إلقاء الحركة عليها لذلك، وتبعتها الواو والياء إذ هما أختاها، فإذا انفتح ما قبل الياء والواو فليستا بحرفي مدّ ولين في الحقيقة، فكان (٥) حينئذ إلقاء الحركة عليها نحو: ﴿خَلُوا ٱلى البقرة: ١٤]، و ﴿نبأ ابني آدَم المائدة: ٢٧]. وعلّته في التحقيق وترك إلقاء الحركة إذا كان الساكن مع الهمزة في كلمة، نحو: ﴿القرءان ﴾ (٦) و ﴿الظّمْئَان ﴾ [النور: ٣٩]، أنه كره اللبس بما يتوهم من أختلاف الأوزان مع إلقاء الحركة ممّا لا يقع مئله فيما تكون الهمزة فيه في كلمة والساكن في كلمة أخرى، ونقل الحركة "في ﴿رِدَاً يصدقني ﴾ [القصص: ٣٤] اتباعاً للرواية وجمعاً بين اللغتين، [وقد قيل: إنه لا أصل له في الهمز وإنه من قولهم: «أردى على المئة» إذا زاد عليها (٨)] (٩).

<sup>(</sup>١) أول مواضعه البقرة: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أول مواضعه البقرة: ٤.

<sup>(</sup>٣) أول مواضعه البقرة: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «متحركة».

<sup>(</sup>٥) في «ن، م» «فجاز».

<sup>(</sup>٦) أولَ مواضعه البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) في هذه الكلمة ﴿ ودءا ﴾ نافع بكماله ينقل. انظر: النَّشر: ١: ٤١٤، والاتحاف: ٦١.

 <sup>(</sup>A) قال القرطبي: «قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المئة أي زاد عليها،
 وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي قاله مسلم ابن جندب». الجامع لأحكام القرآن: ١٣:
 ٢٨٦. وانظر: اللسان: (ردى): ١٤: ٣١٩.

<sup>(</sup>٩) زيادة من «ن، م».

فإن قال قائل: فلِمَ نَقَل الحركة على لام التعريف، نحو: ﴿الأخرة وَالاولَىٰ﴾(١) وقد صارت من جملة الكلمة فكأن الساكن والهمزة في كلمة واحدة؟

قيل له: لام التعريف في تقدير الانفصال ممّا بعدها إذ هي داخلة عليه فكأنَّهما (هُ في التقدير من كلمتين، أَلاَ ترى أَنَّ العرب إذا أرادت التذكر سكتت على لام التعريف، وعلى مثل هذا قول الشاعر (٢):

٧ ـ دَغ ذَا وقَ ـ ـ دُمْ ذَا وَأَلحِقْنَ البِيت اللهِ عَلَى اللهِ عليه اللهِ عليه الله التعريف والاسم الذي دخلت عليه البيت بين لام التعريف والاسم الذي دخلت عليه الوزن.
 للتذكر ثم أعادها لتمام الوزن.

وعلّة قالون (٣) في موافقته ورشا على النقل في المواضع الأربعة (٤) منها: ﴿ النّانِ ﴾ في الموضعين / [من يونس (٥)، أنه] (١٦) نقل الحركة فيهما استثقالاً لما ١٨/ب يجتمع في الكلمة مع التحقيق من الهمزتين واجتماع الساكنين وهما المدّة ولام التعريف.

فأمّا قوله: ﴿عاداً الأولى﴾ [النجم: ٥٠]، فإنّما نقل الحركة فيه لأنّه أراد أن يدغم التنوين في اللام لتخفّ الكلمة، ورأى اللام ساكنة ولا يجوز الإدغام في حرف

<sup>(</sup>١) أول مواضعه النجم: ٢٥.

<sup>(#)</sup> في «ن» «فكأنها».

 <sup>(</sup>۲) ينسب لذي الرُّمة (غيلان بن عقبة) وليس في ديوانه ولا ملحقاته، وهو في الكتاب: ٣: ٣٢٥ و ٤:
 ١٤٧، ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه لحكيم بن معيّة ـ ضمن أبيات ـ ٢: ٣٦٩. وانظر: المقتضب: ١: ٨٤ و ٢: ٩٤، والخصائص: ١: ٢٩١، والمنصف: ١: ٦٦، واللسان (طرا): ١٥.
 ٢. ويُرُولُي البيت: «وعجل» و «بذل». وبجل: بمعنى كفاني وحسبي.

<sup>(</sup>٣) هو: عيسى بن ميننا أبو موسى قارىء المدينة ونحويّها، أخذ عن نافع واختص به وهو الذي لقبه قالون ومعناه بالرومية: جَيِّد، وممّن روى القراءة عنه، أحمد بن يزيد الحُلُواني وإبراهيم بن محمد المدني، وكان رحمه الله أَصَمَّا يفهم خطأ القارىء ولحنه بالشفة، توفي (٢٢٠ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٥٥، وغاية النهاية: ١: ٥١٥، وشذرات الذهب: ٢: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) الأول والثاني ﴿ النَّالَ ﴾ في موضعي يونس، والثالث ﴿ ردَّا بصدقني ﴾ في القصص: ٣٤ والرابع ﴿ عاداً الأولى ﴾ في النجم: ٥٠ ـ

<sup>(</sup>٥) آية: ٥١ و ٩١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

ساكن، فألقى الحركة على اللام واعتد بها على لغة من قال: لَحْمر، ثم أدغم التنوين في اللام حين تحرّكت اللام، فأمّا الهمزة الساكنة التي أتى بها بعد اللام في قوله: ﴿عاداً ٱلْأُولَىٰ ﴿ الله في قوله الساكنة قبلها ضمّة والواو الساكنة ( أنه لمّا قال ﴿ عاداً ٱلْأُولَىٰ ﴾ صارت الواو الساكنة قبلها ضمّة والواو الساكنة ( أذا انضم ما قبلها ربما قدُروا الواو ( المنه فقلبوها همزة، وقد كان أبو حيّة النُّميري ( أله يهمز كل واو سكنت ( أله وانضم ما قبلها نحو «مُؤسى » و «مُؤقد » وما أشبه ذلك، وعلى هذه اللغة قرأ قُنبل ( أنه ﴿ فَاسْتَوى عَلَى سَوْقَه ﴾ [الفتح: ٢٩] فهمز حين سكنت الواو وانضم ما قبلها، فعلى هذا يكون قالون قد أبدل الواو همزة حين سكنت وانضم ما قبلها. والقول الثاني: أن يكون أصل «أول » عنده «أواً أن » ثم قلبت الواو المضمومة فاء همزة، كما قالوا: «أَدْوُر وأُجوه » ( فصارت «أُولَى » بهمزتين الأولى المضمومة فاء الفعل والثانية الساكنة عين الفعل، فأبدلت ( أنه اللام وحذفها ردّ الهمزة الساكنة التي «أولى »، فلما ألقى حركة الهمزة المضمومة على اللام وحذفها ردّ الهمزة الساكنة التي كان أبدلها من أَجْل اجتماع الهمزتين كما تقول: ﴿ الذي ٱلْأَتُمن ﴾ [البقرة: ١٣٨]، كان أبدلها من أَجْل اجتماع الهمزتين كما تقول: ﴿ الذي ٱلْمُتَمِن ﴾ [البقرة: ١٣٨] ،

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله ابن الجزريّ حول هذه الكلمة في النّشر: ١: ٤١٠ ـ ٤١١.

<sup>(\*)</sup> في «ر» زيادة: «والواو الساكنة التي أتَّىٰ بها بعد اللَّام في قوله ﴿عاداً الأولى﴾».

<sup>( # \* )</sup> في «ن، م» «الضمة»، وفي صلب الأصل: «الضمة» وعليها تصحيح بـ «واو».

<sup>(</sup>٢) الهيثم بن الربيع بن زُرَارة من بني نُمَير، شاعر مُجِيد من أهل البصرة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، يروي عنى الفرزدق، واتهم بالكذب، توفي سنة (١٥٨ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة: ٢: ٧٧٨، وخزانة الأدب: ٤: ٣٨٣ ـ ٢٨٤، وتاج العروس (حَبِيَ): ١٠٠ والأعلام: ٨: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في «ر» «همزة ساكنة»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمٰن المكي أبو عمر شيخ القراء بالحجاز ولد سنة (١٩٥ هـ) ، أخذ القراءة عن أحمد بن محمد النبّال، ومُمّن عرض عليه أبو ربيعة محمد بن إسحاق وهو أجل أصحابه والعباس بن الفضل، وقيل: لُقّب بقنبل لأنه من بيت بمكة يقال لهم القنابلة، وكان على الشرطة بمكة. توفي رحمه الله سنة (٢٩١ هـ) عن ست وتسعين سنة. انظر: معرفة الفراء الكبار: ١: ٢٣٠، وتذكرة الحفاظ: ٢: ١٥٩، وغاية النهاية: ٢: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب: ٤: ٣٣١ و ٣٥١ و ٣٦٢، وهي لغة عُكُل وأَسَد وتَميم كما في الخصائص: ٣: ٢٠٧. والبحر المحيط: ٣: ٣٩٧، والمزهر في علوم اللغة للسيوطي: ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) في «م» «فقلبت»، وهو مستعمل أي: القُلُّب، وسيستعمله المصنِّف بعد قليل.

والأصل: ﴿أُؤْتُمِن﴾ بهمزتين، قلبت الثانية منهما واواً لسكونها وانضمام ما قبلها حين اجتمعت همزتان، فإذا سقطت همزة الوصل في الدرج رجعت الهمزة/ التي ١٩/أً كانت خفّفت من أجلها وهي فاء الفعل، فقلت: ﴿الذي اؤْتُمِن﴾.

فأمّا أبو عمرو فإنّه نقل الحركة أيضاً طيصح له الإدغام كما قلنا، ولم يأتِ بهمزة ساكنة (١)، وقد قدّمناما يجري لأبي عمرو في الابتداء بقوله: ﴿الأُولَى ﴾ (٢).

فأمّا قالون فالصحيح من مذهبه أن يبتدى، ﴿ أَلْأَوَّلَىٰ ﴾، ولو جاءت عنه رواية أنه يبتدى، (لُوْلى) لكان ذلك جائزاً حسناً (٣). وقد أخذ له قوم بالتحقيق في الابتداء فقالوا: ﴿ أَلْأُولَىٰ ﴾ والوجه الأول أشهر (٣). فأمّا ﴿ رداً يصدقني ﴾ فهو على الجمع بين اللغتين، ويحتمل أن يكون ﴿ رداً يصدقني ﴾ مشتقاً من قولهم «أرْدَى على المئة» إذا زاد عليها، فلا يكون له أصل في الهمز، ويكون المعنى فأرسله معي زيادة يصدقني، فلا يكون فيه على هذا خلاف للأصل (٤) وعلى ما قدّمناه على اللغة (٥) الأخرى.

## باب القول في الهمزة الساكنة

علّة أبي عمرو<sup>(1)</sup> في تركه الهمزة الساكنة ـ إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة ـ أنّه أراد التخفيف إذْ درج القراءة والصلاة، لا يَسْتَحْسِنُ القرّاء استعمال ما ثقل من القراءة فيهما، وحصّ بذلك الهمزة الساكنة دون المتحرّكة لأنها أثقل من المتحركة،

<sup>(</sup>١) انظر في عدم همز أبي عمرو: النّشر: ١: ٤١٠، والإتحاف: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) قدّم الكلام على ورش ص: ٣٩ ـ ٤٠ . أمّا أبو عمرو فيبدو أنّ المؤلف لم يتعرض لابتدائه في «الهداية» على ما يظهر من النّشر: ١: ٤١٦ ـ ٤١٣ ، وتحصيل الكفاية: ١٦٣/ أ ـ ب، والحاصل أنّ له ثلاثة أوجه، اثنان منهما كورش والثالث: ترد الكلمة إلى أصلها فيؤتى بهمزة الوصل ثم بلام ساكنة وهمزة مضمومة. انظر: النّشر: ١: ٤١٢ ، والوافي في شرح الشاطبية للقاضي: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الخلاف في لام التعريف وما الذي يترتب عليه في الابتداء في النّشر: ١: ٤١٤ ـ ٤١٠، وابراز المعانى: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) من قوله "ويحتمل أن يكون ﴿ردا يصدقني﴾ مشتقا. . . فلا يكون فيه على هذا خلاف للأصل الا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>ه) في «ن» «من العلة».

<sup>(</sup>٦) قال المؤلف رحمه الله في «الهداية»: «وترك الهمز قرأت للسوسيّ وبالهمز للدوريّ». انظر: تحصيل الكفاية: ١٦٢/ب.

ألا ترى أنهم أجمعوا على إبدالها إذا اجتمعت مع همزة أخرى متحركة نحو «آدم وآخر»، ولم يجمعوا على الإبدال إذا كانتا متحرّكتين نحو «أئمة»، فذلك لأنّ الساكنة أثقل من المتحرّكة، [وقد قيل: المتحركة أثقل، وخصّ التسهيل لجريها في التسهيل على سنن واحد وهو البدل](١). وعلَّته في المواضع التي استثناها(٢) التي سكونها علامة للجزم، أنه كره ترك الهمز فيما سكونه علامة للجزم (٣) كراهة التباس المعرب بالحركات بالمجزوم، ألا ترى أنَّه لو قال: ﴿ أَو نَنسَاهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] لالتبس بما يكون من النسيان الذي هو ضدّ الذكر أو الذي هو (٣) بمعنى الترك، وإذا التبس بذلك ١٩/ب صار الفعل/ كأنَّه معرب، إذ لو كان مجزوماً لكانت علامة الجزم سقوط الألف، والكلمة على قراءته معناها التأخير، لأنّ معنى ﴿نسأها﴾ نؤخرها، وهو مجزوم بالعطف على الشرط، فلمّا كان ترك الهمز [فيما سكونه علامة الجزم] (٤) في هذه المواضع يؤدي إلى للالتباس، كره ترك الهمز فيها، وأيضاً (٥) فإن ﴿يشاً ﴾ (٦) ونظائره إذا كان مجزوماً فإنّه كره ترك الهمز فيه لتوالى الاعتلال وكثرته، لأنّه قد اعتلّ بانقلاب عينه التي هي ياء ألفاً ثم بسقوطها للساكنين، واعتلّ بحذف الحركة من الهمزة فاجتمع فيه ثلاث (٧) اعتلالات، فلو حفّف الهمزة لصار ذلك إعلالاً رابعاً، وكثيراً ما يستثقلون في الكلام اجتماع إعلالين، [وأيضاً فإن حركة الهمزة في ﴿نسأها﴾ قد سكنت للجرم فكره أن يترك الهمزة بعد ذلك، فيكون إخلالاً بالكلمة

<sup>(</sup>١) ما بين المعكو فتين زيادة من الم

<sup>(</sup>۲) المواضع التي أبقى همزها لسبب الجزم تسعة عشر موضعاً في ستة ألفاظ وهي: ﴿تَسَوُّ وَنَشَأُ وَيَشَأُ ويهيّء، ونسأها وينبّأ﴾. انظر: سراج القارىء المبتدى لابن القاصح: ٧٦، والنّشرا: ١: ٣٩٢\_ ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) قوله «أنّه كره ترك الهمزة فيما سكونه علامة للجزم» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٤) زيّادة من «نّ» . أ

<sup>(\*)</sup> قوله «أو الذي هو» ساقط من «ر».

<sup>(</sup>٥) في «ن» «فإن حركة الهمرة في ﴿نشأ﴾ قد سقطت للجزم فكره أن يترك الهمزة بعد ذلك فيكون اخلالا بالكلمة لما يجتمع فيها من الاعتلالات واعتل الفعل بقلب عينه عن الياء إلى الألف ثم بحذف الألف لالتقاء الساكنين».

<sup>(</sup>٦) لفظ ﴿يشأَ﴾ ورد في عشرة مُواضَع أُولها النساء: ١٣٣.

 <sup>(</sup>٧) لعله اعتبر مقرد المعدود «اعتَلالة»، فذكَّر لذلك «ثـلاث».

لئلا يجتمع فيها إعلالان](١).

وأمّا علّته في ﴿رءيا﴾[مريم: ٧٤] فإنّه إنّما همزه أيضاً كراهة الالتباس، لأنه على قراءته مما تراه العين، ولو ترك هَمْزَهُ فقال: ﴿وَرِيّا﴾ لصار من رِيّ الشارب.

وأمّا علته في: ﴿تُنُويهِ وتُنُوي﴾ (٢) فإنه إنما همزه لأن ترك الهمز فيه أثقل من الهمز؛ لأنّه لو ترك الهمزة الساكنة لأبدلها واواً لانضمام ما قبلها، فتجتمع واوان، واو ساكنة قبلها ضمّة وبعدها واو مكسورة، وذلك أثقل من الهمز وإنما يترك الهمز للتخفيف.

وأمّا علته في ﴿مؤصدة﴾(٣) فإنما همزه لأن ترك الهمز فيه يخرج من لغة إلى لغة، وذلك أنك تقول: ء آصدت الباب وأو صدت الباب، فأصل أصدى أأصدت فهو من ذوات الهمز مثل آمنت، وإذا ترك همزه خرج إلى اللغة الأخرى، وهي «أوصدت» فيصير مثل: أوفيت، فلما قرأه على لغة الهمز وكان ترك همزه يخرجه عن اللغة التي قرأ بها إلى لغة أخرى، حقق الهمزة.

وعلّة ورش في اختصاصه ترك الهمزة التي هي فاء من الفعل، نحو: ﴿ يُؤْمنُونَ ﴾ (٤) و ﴿ يُؤْمنُونَ ﴾ (٤) و ﴿ يُؤْمنُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، ولم يتركها إذا كانت عيناً من الفعل أو لاماً/، نحو: ﴿ سُؤْلك ﴾ (٥) و ﴿ سُئتم ﴾ و ﴿ أخطأتم ﴾ (٦) أنّ الهمزة إذا كانت فاء من ٢٠ ألفعل فالبدل يلزمها في مثالين اجماعاً وهما قولك: «آمن وأنا أومن»، فهذان المثلان قد لزم البدل فيهُما (٧) في جميع لسان العرب، فلمّا كان البدل يلزم في مثالين أتبعه سائر الأمثلة، فقال: «يومن ونُومن ومومن»، وكل ما تصرف من الكلمة ليجري على سنن واحد، وهذا الحكم مستعمل في الكلام كثيراً نظيره حذفهم الهمزة من «يُكرم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٢) الحرفان في المعارج: ١٣، والأحزاب: ٥١.

<sup>(</sup>٣) في البلد: ٢٠، والهمزة: ٨.

<sup>(</sup>٤) أول مواضعه البقرة: ٣.

 <sup>(</sup>٥) المثبت من «ن، م» وفي الأصل و «ر» «جئتم»، وأثبت ما في النسختين ليوافق مراد المؤلّف لأنّ أمثلة
 الأصل كلّها في اللام ولا يوجد فيها عين

<sup>(</sup>٦) الحروف على الترتيب، طه: ٣٦، البقرة: ٥٨، الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٧) انظُر تقرير هذا البدل في: الكتاب لسيبويه: ٣: ٥٥٢، والممتع في التصريف: ٤٠٤.

وتُكرم ونُكرم» اتباعاً لترك همزة «أكرم» إذ أصله «أأكرم»، فتركوها لثقل اجتماع الهمزتين وتركوها في «يكرم وتكرم ونكرم»، ولم يجتمع في شيء منه همزتان، ونظير هذا كثير في الكلام

وعلّة من حقّق هذه الهمزة الساكنة على كل حال (۱) أنّه أتى بها على أصلها ولم يكرء تحقيقها حين لم تجتمع مع همزة أخرى، ويقوي ذلك أن الذي يخففها إذا كانت ساكنة وقبلها ضمة يقلبها واواً، في نحو: ﴿يُؤْمن﴾ فتصير واواً ساكنة قبلها ضمّة، وبعض العرب يهمزها إذا كانت كذلك كما يهمز الواو إذا سكنت وانضم ما قبلها (۱) على حسب ما قدمنا من قبل في قراءة قنبل على ﴿سُؤْقه﴾ [الفتح: ٢٩] ولغة النُّمَيْري في هَمْزه ﴿مُؤْسىٰ﴾ وما أشبهه (۳)، وإذا كان كذلك وجب أن يؤتى بالكلمة على أصلها (١٠).

### باب القول في الوقف على المهموز

علّة حمزة وهشام في تخفيفهما الهمزة المتطرفة في الوقف دون الوصل أنّ الوقف موضعُ استراحة، ومن شأن الواقف في أغلب الأمر ألّا يقف إلاّ بعد فتور صوته وانقطاع نفسه، فإذا كانت الهمزة طرف الكلمة وقف عليها وقد فتر صوته ١٠/ب حاول أن يخرج حرفاً/ قويّاً جلداً بعيد المخرج بصوت فاتر ضعيف منقطع وذلك متعذر، فأخذا (٥) حينئذ بلغة أصحاب التخفيف لما دعتهما (٥) الضرورة إليه، فإذا وصلا (٥) الكلمة بما بعدها فالصوت يقتدر بقوّته وجريانه على إخراج الهمزة من مخرجها، فاستغنيا حين لم تدع الضرورة [إلى] (٢) التخفيف وجريا على أصلهما في

<sup>(</sup>١) وهو مذهب القراء السبعة سوى السوسيّ عن أبي عمرو والأزرق في فاء الفعل، وقلت الأزرق لأنّه طريق ورش من «الهداية» وحمزة إذا وقف. انظر: الفوائد المجمّعة لابن الجزريّ: ٢٣/ب.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» «إذا انضمت» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٢، وانظر في هذا: الحصائص: ٣: ٢١٩، والممتع: ٣٤١.

 <sup>(</sup>٤) من عادة كتب القراءة أن تذكر بعد نقل الحركة سكت حمزة على الهمز إلا أن المؤلف رحمه الله لم
يتعرض له، قال ابن الجزري: "وأمّا "الهداية" فلم يذكر عن حمزة سكتا بكلمة من الكلم". كما في
الفوائد المجمّعة: ٢٦/ أ، وإنظر: تقريب النشر: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و «ر» «فأخذ، دعته، وصل» والمثنيت من «ن، م» لأن الكلام عن حمزة وهشام ثم تابع في \* الأصل و «ر» سياق التثنية فقال: «فاستغنيا».

<sup>(</sup>٦) زيادة من «ن، م» و «ر» وفي الأصل «عن».

تحقيق الهمزة، هذه العلَّة في الهمزة إذا كانت طرف الكلمة.

فإذا كانت في وسط الكلمة نحو: ﴿مَثَارِب﴾ [طه: ١٨]، و ﴿تَؤُرُّهم﴾ [مريم: ٨٣]، فلحمزة في تخفيفها علتان، إحداهما: أنَّ الصوت يَفْتُر عندها بعض الفتور لقربها من الطرف فأجراها مُجرى المتطرفة لذلك. والأخرى: أنّه لمّا حكم في المتطرفة بحكم التخفيف أتبعها المتوسطة لقربها منها على ما ذكرناه من حكمهم للشيء بحكم الشيء إذا قاربه في بعض الأحوال(١).

فأمّا امتناع تخفيف الهمزة إذا وقعت في أوّل الكلمة نحو ﴿أُمر﴾ و ﴿أَخذ﴾ (٢) وما أشبه ذلك، فالعلّة فيه أنّ التخفيف لا يخلو من أحد ثلاثة أضرب، إمّا: أن تجعل الهمزة بين بين، أو تُلقى حركتها وتحذف، أو تُبدّل، ليس للتخفيف وجه سوى هذه الوجوه الثلاثة، فجعل الهمزة إذا كانت في أول [الكلمة (٢)] بين بين لا يصحّ، لأنّ همزة بين بين مقربة من الساكن فكما لا يبتدأ بساكن كذلك لا يبتدأ بما قرب منه، ولا يصح فيها الحذف، إذ ليس قبلها ساكن فتلقى حركتها عليه فتحذف وتبقى الحركة تدلّ عليها، ولا يصح فيها البدل إذ ليس قبلها حرف مدّ ولين فتبدل حرفاً كالحرف الذي قبلها (٤)، فلمّا امتنعت الوجوه الثلاثة لم يكن فيها إلّا التحقيق، فإن كانت الهمزة في حكم المُبتدأة، ومعنى قولنا في حكم المبتدأة: أن تكون في أوّل الكلمة وقد اتصل بها شيء من حروف المعاني (٥) نحو قوله/ ﴿لئن﴾ و ﴿فبأيّ﴾ و ﴿يأيُها﴾ ٢١/أ الحرف المتصل بالهمزة فإن كان ممّا تَقْدِرُ أن تسكت عليه ويُقَدّرُ (٢) انفصاله من الكلمة كان التحقيق أولى بها، وذلك نحو لام التعريف في قوله: ﴿الأُخِرَةُ والأُولى﴾

<sup>(</sup>١) ص: ٥٥ \_٥٦، وانظر هذه القاعدة: في المنصف: ١: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول أول مواضعه النساء: ٤٧ ، والثاني آل عمران: ٨١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) انظر: مباحث الوقف على الهمز في: النَّشر: ١: ٤٢٨ وما بعدها، والإتحاف: ٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) التي جاءت لمعنى وليست اسماً ولا فعلاً، وجملة هذه الحروف الداخلة على الهمزة عشرة: اللام، وهاء التنبيه، وياء النداء، والفاء، والباء، والهمزة، والسين، والكاف، والواو، ولام التعريف. انظر: ارشاد المريد إلى مقصود القصيد: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) الحروف على الترتيب البقرة: ١٢٠، الأعراف: ١٨٥، البقرة: ٢١، آل عمران: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «وتقدر»، وهو متَّجه.

[النجم: ٢٥]. ألا ترى أنّ العرب تسكت على هذه اللام عند التذكّر على حسب ما قدّمنا (۱)، ونحو ﴿ يا ﴾ التي للننبيه من قولك: ﴿ هٰؤُلاء ﴾. فأمّا الهاء (٢) من قوله: ﴿ هَا أَنتم ﴾ ففيه وجهان، أحدهما: أن تكون ﴿ هَا ﴾ للتنبيه دخلت على ﴿ أَنتم ﴾ فعلى هذا يختار التحقيق، والوجه الآخر: أن تكون الهاء مبدلة من همزة ويكون الأصل ﴿ أَأْنتم ﴾ كما تقول: «هَرَقْتُ الماء وأرَقْتُ الماء» وكما أنشد سيبويه (٣):

٨ وأتى صواحِبُها فَقُلْنَ: هَذَا الَّذِي مَنَحَ المَودَّةَ غَيْرَنَا وَجَفَانَا يَجَفَانَا يريد: «أذا الذي»، فعلى هذا تكون الهاء مبدلة من همزة الاستفهام فيختار التخفيف، إذ لا يقدر السكوت على همزة الاستفهام (٥٠).

فأمّا علة الهمزة الساكنة في إبدالها بحركة ما قبلها فإنها لمّا سكنت ولم تكن لها حركة تُدبَّرها دَبَّرها ما قبلها لقربه منها. فإن قال قائل: لم أبدلت بحركة ما قبلها ولم تبدل بحركة ما بعدها وكل واحد قريب منها؟؟

فالجواب عن ذلك: أن حركة ما قبلها أقرب إليها بسبب أنَّ الحركات مقدّرة بعد الحروف (٢) ، فالضمّة في ﴿مُؤْمن﴾ (٧) مقدّرة بعد الميم ، والكسرة التي في الميم التي بعد الهمزة مقدّرة أيضاً بعد الميم ، فالميم حائلة بين الهمزة والكسرة ، فحركة ما قبلها على هذا الذي شرحناه أقرب إليها .

<sup>(</sup>١) ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) لفظ «الهاء» ساقط من «ن» و «ر». .

 <sup>(</sup>٣) البيت ليس من شواهد الكتاب، وهو لجميل بثينة في ديوانه: ٢١٨، والمحتسب: ١: ١٨١، والمفصل: ٢٠٤، وهرحه لابن يعيش: ١٠: ٣٤، واللسان: (ذا): ١٥: ٥٥ و (ها): ١٥: ٤٨٠، وشرح شواهد الشافية: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «تكون الهمزة همزة الاستفهام».

<sup>(</sup>٥) انظر: الفوائد المجمّعة: ٧٧/ أـب، والنّشر: ١: ٤٣٤، وتحصيل الكفاية: ١٦٦/ أـب.

 <sup>(</sup>٦) يعني من حيث الوضع، إذ إنَّ بناء الميم - كما مثل - قبل وضع الضمة عليها. وانظر: الخصائص: ٧:
 ٣٢١، وشرح الملوكي في التصريف لابن يعيش: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) أول مواضعه البقرة: ٢٢١.

وعلّة التخفيف في نحو: ﴿وأُمر﴾ (١) و ﴿فَأُوا﴾ [الكهف: ١٦] أن الواو والفاء قد اتصلتا بالكلمة حتى صارتا كأنهما منها، ألا ترى أنك/ لا تقدر أن تسكت ٢١/ب عليهما، ويسوغ مثل ذلك في نحو ﴿ياصلحُ ائتنا﴾ [الأعراف: ٧٧] و ﴿الذي اوتمن﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ لأن الكلمة التي قبل الهمزة قد قامت مقام الواو والفاء في ﴿وأُمر وفَأُولُ كما قامت ﴿ثُمَّ ﴾ مقام الواو والفاء واللام في قراءة قالون والكسائي (٢) في قوله: ﴿ثُمَّ هُوَ يومَ القيامة﴾ [القصص: ٢٦] والشكوت ممكن عليها. والاختيار عندي التحقيق في نحو ﴿ياصلح ائتنا﴾ وما أشبهه (٣)، لأنك تقدر أن تسكت على ﴿يلصلح وكذلك ما أشبهه (٤)، ولأنّ الرواية قد جاءت عن حمزة بالتحقيق فيما يقارب هذا وإن لم يكن مثله، وذلك نحو: ﴿أَن أَدُّوا إليّ الدّخان: ١٨]، وما أشبهه (٥).

وعلته في الهمزة إذا تحركت وتحرك ما قبلها أنّ الهمزة المتحركة حكمها أن تُدبِّرها حركتها ما لم يمنع من ذلك مانع، أوْ تحدث علّة توجب غيره، فجعلها حين تحركت وتحرك ما قبلها بين بين، إذْ حركتها أولى بها من حركة غيرها، فلمّا دخلت عليها علّة منعت من كونها بين بين رجع فيها إلى البدل، وذلك في الأصلين عليها علّة منعت من كونها بين بين رجع فيها إلى البدل، وذلك في الأصلين المستثنيين من هذا الباب<sup>(٢)</sup>، وهما: أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة نحو ﴿فِئَةَ﴾ [التوبة: ٦٠]، أو تكون الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة نحو ﴿فِئَةَ﴾

<sup>(</sup>١) أول مواضعه الأعراف: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) بإسكان الهاء بعد ﴿ثُمَّ﴾. انظر: التبصرة: ١٤٨، والتيسير: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) نقل ابن الجزري اختيار المؤلّف في: الفوائد المجمّعة: ٢٦/أ\_ ب. وانظر: تحصيل الكفاية:

<sup>(</sup>٤) قوله الأنكّ تقدر أن تسكت على ﴿ يُصللحُ ﴾ وكذلك ما أشبهه الا يوجد في «م ٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الجزريّ: "وكذلك يقف حمزة من غير خلاف عنه في ذلك (يقصد المتوسط بكلمة نحو ﴿الذي الرَّتَمن﴾) إلا ما شذّ فيه ابن سفيان، ومن تبعه من المغاربة كالمهدويّ وابن شريح وابن الباذش من تحقيق المتوسط بكلمة لانفصاله، وإجراء الوجهين في المتوسط بحرف لاتصاله، كأنهم أجروه مجرى المبتدأ، وهذا وهم منهم وخروج عن الصواب. . " انظر: النّشر: ١: ٤٣١، وانظر: تحصيل الكفاية: ١ /١٦٦/ب.

 <sup>(</sup>٦) وهذا الباب هو الهمز المتوسط بنفسه وله تسع صور، حاصلها من ضرب الحركات الثلاث بعضها
 ببعض. انظر: ١: ٤٣٧ \_ ٤٣٨ .

و ﴿مأنة﴾ (١) فها هنا تبدل المضموم ما قبلها واواً والمكسور ما قبلها ياء ولا يجوز جعلها في هذين الأصلين (٢) بين بين، والعلة في ذلك أنها مفتوحة، فلو جعلت بين بين لكانت بين الهمزة والألف فتقرب من الألف وقبلها ضمّة أو كسرة، والألف لا ينضم ما قبلها ولا ينكسر، ولا يكون ما قبلها إلا تابعاً لها، فلما امتنع كونها بين بين لهذه العلّة المذكورة أبدلها بحركة ما قبلها، وجرى في غير هذين الأصلين من وقد خالفه الأخفش (٤) في أصلين، وهما: أن تكون الهمزة مضمومة وقبلها كسرة نحو ﴿مُسْتهزءُون﴾ [البقرة: ١٤]، أو مكسورة وقبلها ضمّة نحو: ﴿سُئُل﴾ [البقرة: ثما]، أو مكسورة وقبلها ضمّة نحو: ﴿سُئُل﴾ [البقرة: ثما]، أو محضة لانضمام ما قبلها، فجعل حركة ما قبلها ما قبلها، واعتل في ﴿مستهزءُون﴾ لكان كأنه ما قبلها، واعتل في ذلك بأنه لو جعلها بين الهمزة والواو في ﴿مستهزءُون﴾ لكان كأنه قد أتى بواو ساكنة قبلها كسرة وليس ذلك في كلام العرب، وبأنه لو جعلها بين الهمزة والياء (٢) في ﴿مُسُئُل﴾ لكان كأنه قد أتى بياء ساكنة قبلها ضمّة، وليس ذلك في كلام العرب، فهذا الذي ذهب إليه الأخفش (٧)، وردة (٨) فيه على سيبويه يبطل من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) الحرف الأول أول مواضعه البقرة: ٢٤٩، والثاني البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>Y) قوله «في هذين الأصلين» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب: ٣: ٥٤١ - ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن مسعدة أبو الحسن وهو الأخفش الأوسط من مشهوري نحاة البصرة، أخذ النحو عن سيبويه، وروى عنه أبو حاتم السبجستاني وكان معنزليا. من مصنفاته «معاني القرآن» و «المقاييس في النحو» وغيرهما. توفي سنة (٢١٠ هـ). والأخفش في اللغة: الصغير العينين مع سوء بصرهما. أخبار النحويين البصريين: ٣٩، وإنباه الرواة: ٢: ٣٦، وبغية الوعاة: ١: ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «فذهب».

<sup>(</sup>٦) في «ن» «والواو» وهو غلط ظاهر.
(٧) هكذا أطلق المؤلف مذهب الأخفش، وكذلك القراء والنحاة، والذي في «معاني القرآن» له أنه لا يجيز
الإبدال الا إذا كانت الهمزة لام فعل نحو ﴿سنقرئك واللؤلؤ﴾، أما إذا كانت عين فعل نحو ﴿سئل﴾،
أو من منفصل نحو ﴿يرفع إبراهيم﴾ و ﴿يشاء إلى﴾ فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه. انظر: معاني
القرآن: ٤٤ ـ ٤٥، وابراز المعاني لأبي شامة: ١٧٤ ـ ١٧٥، والنشر: ١: ٤٤٤

<sup>(</sup>٨) في «ن، م» «وردٌ فيه».

أحدها: أن الهمزة المجعولة بين بين في وزن المحققة وحكمها، على حسب ما قدمناه واستشهدنا عليه فيما سلف من الكتاب<sup>(۱)</sup>، وإذا كانت كذلك فليس ها هنا ما ادّعاه الأخفش.

والوجه الثاني: أن همزة بين بين إذا كانت بين همزة وواو، وبين همزة وياء، وقبل المضمومة كسرة، وقبل المكسورة ضمة، يُقْدَرُ أَنْ يُنْطَقَ بها، وليست كالمفتوحة المجعولة بين الهمزة والألف وقبلها ضمة أو كسرة، لأنه لا يَقْدِرُ أحد أَنْ ينطق بألف قبلها ضمّة ولا كسرة.

والوجه الثالث: أن الأخفش فرّ من شيء فيه من الاحتجاج لقائله ما ذكرناه، وأوقع نفسه فيما هو شرّ ممّا فرّ منه، وذلك أنّه جعل الهمزة في ﴿مستهزِءُون﴾ مبدلة ياء فجاء بياء مضمومة قبلها كسرة، والياء لام الفعل، ولم تنطق العرب بذلك، لم يقل أحد/ «قاضِيٌ» ولا «رامِيٌ» فاعلم ذلك.

فأمّا الهمزة التي تكون متطرفة وهي متحركةٌ متحركٌ ما قبلها، فالأحسن إجراؤها على هذا الأصل الذي قدّمناه وهو أن تجعل بين بين، وقد ذهب قوم إلى أنّها تُبدل بحركة ما قبلها (٢)، فيقفون على قوله: ﴿ تَفْتَوُّا ﴾ [يوسف: ٨٥] بالألف، وعلى: ﴿ من نَباييْ المُرْسَلين ﴾ [الأنعام: ٣٤] بألف أيضاً (٣) وكذلك ما أشبهه، واحتجّوا بأن همزة بين بين لا يوقف عليها من أجل أنَّ الرّوم والاشمام لا يدخلانها، والمستحسن ما شرحناه أوّلاً.

فإن قال قائل: فإذا كانت همزة بين بين بزنة المتحركة فليست متحركة (٤٠) فلم أجزتم الوقف عليها، والعرب لا تقف على متحرك؟؟

قيل له: هي وإن كانت بزنة المتحركة فليست متحركة بحركة كاملة، وهي

<sup>(</sup>١) ص: ٤٣ ـ ٤٤، والشاهد رقم (٥).

 <sup>(</sup>٢) ذكر هذا الداني وأنّه اختيار طاهر بن غلبون. انظر: جامع البيان: ١٠٢/ب، وذكره الأهوازي كما في الإقناع: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «بالألف».

<sup>(</sup>٤) قوله «فليست متحركة» ليس في «ن».

مقربة من الساكن، والدليل على ذلك: أنهم لم يجيزوا (١١) الابتداء بها لقربها من الساكن، ولم يجيزوا جعل الهمزة المفتوحة بين بين وقبلها ضمّة أو كسرة وأجروها مُجرى الألف لقربها منها، فهذا يدلُك على أن الوقف عليها شبيه بالوقف على الروم

#### فصل

وعلّة إلْقاء حركة الهمزة على الساكن الذي قبلها إذا كان حرف سلامة أو ياء أو واوا أصليتين (٢) نحو: ﴿سَوْءَة ﴾ و ﴿المَشْتَمة ﴾ و ﴿شيء ﴾ و ﴿لَتَنُوأ ﴾ (٢) وما أشبه ذلك ، أن ذلك حكم تخفيف الهمزة في كلام العرب (٤) إذا سكن ما قبلها ، لأنهم كرهوا أن يجعلوها بين بين فتقرب من الساكن وقبلها ساكن فيصير كالجمع بين الساكنين ، فألقوا حركتها على الساكن الذي قبلها وحذفوها وبقيت حركتها تدلّ عليها (٥).

فإن قال قائل: قد رأيناهم يجيزون جعل الهمزة بين بين إذا كانت قبل الساكن، نحو: «سأَلْت»/ وما أشبهه، ومنعوا من ذلك إذا كانت بعد الساكن، والذي يتوقى من التقاء الساكنين يكون فيها إذا كانت قبل الساكن أو بعده؟

فالجواب عن ذلك: أنّ الحركاتِ<sup>(1)</sup> مقدّرة بعد الحروف على حسب ما قدّمناه <sup>(۷)</sup>، فإذا كانت همزة بين بين بزنة المتحركة، وسبقت الساكن، كانت حركتها حائلة بينها وبين ذلك الساكن، فجاز وقوعها قبل الساكن لذلك، وإذا كانت همزة بين بين بعد الساكن وحركتها مُقدّرة بعدها لم يكن بينها وبين الساكن حائل، فلذلك افترق وقوعها قبل الساكن من وقوعها بعده.

<sup>(</sup>١) في «ن» «لا يجيزون».

 <sup>(</sup>٢) مذهب «الهداية» في هذا النوع النقل، وهو الذي ذكره أكثر الأثمة من القراء والنحاة، وذكر بعض القراء
 كالداني ومكّي وابن شريح والشاطبي إجراء الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين فأبدلوا الهمزة
 بعدهما من جنسهما وأدغموها في المبدل. انظر: النّشر: ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) الحروف على الترتيب: المائدة: ٣١، الواقعة: ٩، البقرة: ٢٠، القصص: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) قوله «في كلام العرب» لا يوجد في «م».

<sup>(</sup>٥) وهذه لغة مشهورة سمعت من تميم وأسد. انظر: الكتاب: ٤: ١٧٧، وشرح المفصّل: ٩: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) في «م» «الحركة».

<sup>(</sup>٧) ص: ٥٨،

وعلَّة إبدال الهمزة حرفاً كالحرف الذي قبلها إذا كان قبلها واو أو ياء دخلتا للمدّ واللين(١٠)، نحو: ﴿خطيئة﴾ [النساء: ١١٢]، و ﴿النسيء﴾ [التوبة: ٣٧]، و ﴿ قروء ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وما أشبه ذلك (٢) أنَّك لما لم يَجُزْ إلقاء الحركة على حرف (٣) المدّ واللين من حيث كان في تقدير متحرّك ومن حيث كانت تختلّ بزوال المدّ الذي فيها إذ لا يصحّ إلاّ مع السكون، وكان جعلها بين بين يشبه التقاء الساكنين، لم يَبْقَ حين امتنع هذان الوجهان إلاَّ البدل، لأن الشيء إذا كان فيه ثلاثة أحكام فامتنع منها اثنان وجب له الحكم الثالث. فإذا كان حرف المدّ واللين ألفاً جاز وقوع همزة بين بين بعده نحو: ﴿غُطاء﴾ (١) [الكهف: ١٠١]، ﴿ومن ماء﴾ (٥) وما أشبه ذلك (٦). والفرق بين الألف وبين الواو والياء أن الألف هي أمّ حروف المدّ واللين، والمدّ الذي فيها ألزم وأزيد من المدّ في الياء والواو؛ لأنه لا يفارقها في حال من الأحوال إذ كانت لا تتحرك ٱلبيَّةَ، والياء والواو قد تتحركان فيذهب المدّ الذي فيهما، ألا ترى أنَّ الياء والواو قد تدغمان ويدغم فيهما، نحو ﴿عدوَّ﴾(٧) و ﴿وليّ﴾ [الأعراف: ١٩٦] والألف لا تدغم ولا يدغم فيها، وأن الألف لا تقع ٢٣/ب في الشعر مع الواو والياء قبل حرف (^) الرَّويّ لزيادة المدّ الذي فيها عليهما، فلمّا كان ذلُّك كذلك ، كان مضارعة الألف المتحرك أشدٌ من مضارعة الواو والياء لنقصهما عن رتبة الألف، فأمّا ما لم يكن منوّناً نحو ﴿شُهَداء﴾ و ﴿الضَّرَّاء﴾ (١) وما أشبههما، فإنَّما كان المختار فيه جعل الهمزة بين بين في الرفع والخفض وحذفها في النصب من

<sup>(</sup>١) وادغامها بالياء أو الواو قبلها. انظر: النَّشر: ١: ٤٤٠، وتقريبه: ٤١.

<sup>(</sup>٢) تمثيل المؤلف \_ رحمه الله \_ يشمل المتوسط والمتطرف وحكمهما واحد.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «حروف».

<sup>(</sup>٤) في «ن» «عطاؤنا وماء».

<sup>(</sup>٥) أوّل مواضعه البقرة: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٦) وتسهيلها بين بين مع الروم أي النطق ببعض الحركة، هذا ما جنح إليه المؤلّف هنا وإن كان لم يجز
سوى ابدال الهمزة الفا في هذه الأمثلة أيضاً، وسيعود بعد قليل ويقرر أنّ القياس يؤدّي إلى قلب الهمزة
 ألفا. انظر: ١: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٧) أوّل مواضعه البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>A) في «م» «حروف».

<sup>(</sup>٩) الحرف الأوّل أول مواضعه البقرة: ١٣٣، والثاني في البقرة: ١٧٧.

أجل أن الرّوم يوجب لها حكم المتحركة (١١)، فيكون بين بين في الموضع الذي يدخله الرّوم، ويوقف على همزة بين بين على حسب ما قدمناه (٢)، فإذا كانت الهمزة مفتوحة لم يدخلها رَوْمٌ على مذاهب القراء فسكنت في الوقف ووجب لها أن يُدَبِّرها ما قبلها كما يُدَبِّرُ الساكنة، فلما كانت قبلها الألف وقبل الألف الفتحة، والألف ليست بحاجز حصين قلبت الهمزة ألفاً لما انفتح ما قبلها، ولأن الألف في تقدير فتحة فاجتمعت ألفان، الألف التي قبل الهمزة، والألف المبدلة من الهمزة فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، إن شئت جعلتها الأولى [هي المحذوفة](٣)، وإن شئت الثانية \_ هذا هو الاختيار \_ وقد يجوز ألَّا يحذف واحدة منهما ويجمع بينهما في الوقف فتمدّ قدر ألفين، إذ الجمع بين الساكنين في الوقف جائز (1)، وكذلك كان الحكم في قولك: ﴿السفهاء﴾ (٥) و ﴿الدعاء﴾ و «البناء»(١) ألا تقلب [الواو والياء] (٧) اللتان هذه الهمزة بدل منهما (٨) ألفاً كما تُقلَب الياء والواو في دعا ورمى، والأصل دَعَوَ وَرَمَى، وكذلك أصل الدعاء الدّعاوْ، وأصل البناء البناي، لأنَّ الدعاء من دعوت والبناء من بنيت، فلمَّا وقعت الواو والياء بعد ألف زائدة ولم يمكن قلبهما ٢٤/أُ أَلْفاً لامتناع وقوع الألف/ بعد الألف فيجتمع الساكنان في الوصل قُلِبا همزة، فإذا وقفت وأدَّى القياس إلى قلب الهمزة ألفاً لِم يمتنع ذلك في الوقف كما امتنع في الوصل، لأنَّ الوقف يجوز فيه من اجتماع (٩) الساكنين ما لا يجوز في الوصل، ألا ترى أنَّك تجمع فيه الساكنين وليس فيهما حرف مدّ ولين نحو قولك: «عَمْرو» فتجمع

<sup>(</sup>١) لأنَّ الروم هو النطق ببعض حُركتها، فينزَّل النطق ببعض الحركة منزلة النطق بكلُّها.

<sup>(</sup>۲) ص: ٦١ ـ ٦٢

<sup>(</sup>٣) زيادة من «ن»، وقبلها «جعلت».

<sup>(</sup>٤) نقل هذا الاختيار وعدم الحالف عن المؤلف في شرحه على الهداية ابن الجزري في النَّشر: ١: ٤٦٧، والفوائد المجمّعة: ٢٦/ ب

<sup>(</sup>٥) في «ن» «الشفاء».

<sup>(</sup>٦) الحرف الأول البقرة: ١٣، والثاني آل عمران: ٣٨، أما «البناء» معرفة لم ترد في الذكر ووردت منكرة في موضعين البقرة: ٢٢، وخافر: ٦٤. ومنكرة لا تدخل ضمن الأمثلة المرادة هنا لأنّها متوسطة لكونها منوّنة منصوبة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup> ٨ ) (٩ ) في «ن» «منها» و «امتناع».

الألف، وأمال في الوقف كما كان يميل في الوصل (٢).

فأمّا ما رُوي عن حمزة في ﴿رءا كَوْكَبا﴾ [الأنعام: ٧٦] من أنّه يقف بالمد والإمالة وبعدها ألف (١)، فوجه ذلك: أنَّه جعل الهمزة بين بين لأنها متحركة متحرك ما قبلها وبعدها الألف التي هي لام الفعل، فمدّ من أجل اجتماع همزة بين بين مع الألف، وأمال في الوقف كما كان يهيل في الوصل (٢).

فأمّا ﴿ والقَمَر ﴾ [الأنعام: ٧٧]، فإنّه إنّما أمال الراء منه في الوصل دلالة على أنّ الكلمة كانت فيها ممالة، وهي الألف الساقطة لدخول الساكن عليها وهي التي تمال، وتَتْبعُها الهمزة التي قبلها إذ لا يكون ما قبل الألف إلاّ تابعاً لها، ثم أتبع الراء الهمزة التي قبلها أنه فلما لقي [الكلمة] (٤) ساكن في ﴿ وا القَمَر ﴾ [الأنعام: ٧٧] وما أشبهه، حذفت الألف المنقلبة عن الياء لالتقاء الساكنين وفتحت الهمزة لزوال الألف التي أُميلت من أجلها، وبقي عمزة الراء ممالة لتدل على ما كانت الكلمة عليه قبل دخول الساكن عليها، ونظير ذلك قولهم: «شِهْدَ " في «شَهِد " وذلك أن الأصل كان: «شَهِد " مثل: «فَعِل " ثم أتبعوا الشين الهاء فكسروها فصار «شِهِد " ، ثم أسكنوا الهاء استخفافاً، فقالوا: «شِهْد " فبقيت الشين مكسورة وقد زالت كسرة الهاء التي من أجلها كسرت الشين، وذلك مستعمل في الكلام كثير (٥). فإذا وقف حمزة على ﴿ راء الهنم من ﴿ وا القَمَر ﴾ [الأنعام: ٧٧] فالقياس يوجب أنْ تكون / مثل ١٢٤ الوصل، ويجب في الوقف رجوع الألف مع زوال الساكن الذي من أجله حذفت.

<sup>(</sup>١) قوله «وبعدها ألف» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٢) انظر: النَّشر في باب الفتح والإمالة: ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) قوله «التي قبلها» ليس في «ن، م».

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» «الهمزة»، وقد صحّح في حاشية الأصل بـ «صوابه الألف».

<sup>(</sup>٥) وضابطه ما كان على وزن «فَعِلَ» أو «فَعِيل» فتكسر فاؤه إذا كانت العين حرف حلق نحو فِخِذ وَلِئِيم، وعزيت هذه اللغة إلى تميم وهذيل وأسد، وحكي أنّ قوماً من العرب يقولون ذلك وإن لَم تكن عينه حرف حلق. انظر: الكتاب: ٤: ١٠٧ - ١٠٨ و ٤٤٠ والصاحبي لابن فارس: ٣٤، وتاج العروس للزّبيدي: ٢: ٣٩١ (شهد).

فأمّا وجه رواية خلف <sup>(۱)</sup> أنّه يقف ﴿رِئ﴾ بغير مدّ ويُميل <sup>(۲)</sup>، فذلك يجري على وجهين:

أحدهما: أن يكون لم يقدر رجوع الألف التي كانت سقطت في الوصل، وإذا لم يقدّر رجوعها صارت الهمزة متطرّفة، وإذا صارت متطرفة سَكَنَتْ فيجب أن تُبْدَل أَلْفاً ممالة فيقف على هذا ﴿رِئ ﴾ بغير مد مع إمالة الراء والألف، وكذلك روى خلف.

والوجه الثاني: أن يكون أُجرى ذلك على حذف الهمزة على لغة من قال: «اسْقِني شُربة ما»(٣)، وعلى ما أنشدوا(٤):

٩ - ردي ردي ورد قط اق صم الله ونحو قول الآخر (٥):

١٠ - إِنْ لَمْ أُقاتِلْ فَٱلْبِسُونِي بُرُقُعَا

والأصل: «فأَلْبسوني بُرْقعَا» لأنّها ألف قطع من أَلْبَسَ يُلْبِسُ. وقد روي مثل ذلك عن ابن كثير (٦) أنّه قوأ ﴿لَحْدَى الكُبَرِ﴾ [المدثر: ٣٥]، فعلى هذا يجوز أَنْ

<sup>(</sup>١) هو خلف بن هشام البزّار أبو محمد أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن سُلَيم عن حمزة، قرأ عليه وعلى يَعْقوب بن خليفة وغيرهما، أخذ عنه إسحاق بن إبراهيم وإدْريس بن عبد الكريم، وكان له اختيار خالف فيه حمزة في ١٢٠ حرفاً، توفي رحمه الله سنة (٢٢٩ هـ) ببغداد وهو مختف من الجهمية. انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٢٠٨، وغاية النهاية: ١: ٢٧٢، وتهذيب التهذيب: ٣: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الوجه في: الإقناع: لُم ٤٥٥ ـ ٤٥٥.

 <sup>(</sup>٣) حكاها الكسائي عن العرب. وهؤلاء إذا وصلوا قالوا: «من» على لفظ من التي يُستفهم بها. انظر:
 إيضاح الوقف والإبتداء لابن الأنباري: ١: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) البيت لراجز لم أعرفه، وهو في الحجة للفارسيّ (خ): ٤: ٧٩، والكشاف: ٢: ٤٢٣، واللسان (صمم): ١٢: ٣٤٤، والبحر: ٦: ٢١٧. وقيل للقطاة صمّاء لسكك في أذنيها، أو لصمّها إذا عطشت. ويُروىٰ «كُذُريّة»، والكُذِريّ: نوع من القطا. انظر وصفه في الصحاح (كدر): ٢: ٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد إلى قائله وهو في الحجة للفارسي: ٣: ٢١١ (دار المأمون)، والخصائص: ٣: ١٥١، والمحسب: ١: ١٢٠، والبحر: ٣: ٢٠٦ و : ٥: ٥٠. والبرقع: بضم القاف ـ وتفتح تخفيفاً ـ لباسٌ تغطّي به المرأة وجهها.

<sup>(</sup>٦) هي رواية وهب عن ابن جرير عن ابن كثير وإسماعيل بن مسلم عنه، وتروى عن ابن محيصن. انظر: =

يكون وقف حمزة على هذه اللغة التي ذكرناها(١).

فأمّا ﴿ تَرَاءَيَ الْجَمْعَانِ ﴾ (٢) [الشعراء: ٦٦]، فإن وزن ﴿ تَرَاءَا ﴾ "تَفاعَلَ " لأنّه مبنيّ لاثنين، وأصله: تَرَاءَيَ، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً، فلمّا لقيتها اللام من ﴿ الجمعان ﴾ التقى ساكنان، فسقطت الألف التي بعد الهمزة من "تراءا » لسكونها وسكون اللام، وكان مذهب حمزة أن يميل الألف لانقلابها عن الياء ثم يميل الهمزة إِتْباعاً لإمالة الألف \_ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا تابعاً لها - ثم يميل الراء والألف التي في بناء "تَفاعَلَ " إِنْباعاً لإمالة الهمزة، وهذا الذي يسمّى إمالة لإمالة التي أمالها من أجلها، وأبقى الراء ممالة كما فعل في ﴿ رءا القَمَرَ ﴾ [الأنعام: الهمزة التي أمالها من أجلها، وأبقى الراء ممالة كما فعل في ﴿ رءا القَمَرَ ﴾ [الأنعام: اللهمزة التي أمالها من أجلها، وأبقى الراء ممالة كما فعل في ﴿ رءا القَمَرَ ﴾ [الأنعام:

فإذا وقف على ﴿تراء﴾ فالجيد المختار أن يَرُدَّ الألف الساقطة في الوصل التي هي لام الفعل لَمَّا عدم الساكن الذي سقطت من أجله، وإذا ردّها أمالها وأمال ما قبلها من الهمزة والراء والألف التي بعدها (٤)، وجعل الهمزة بين بين على ما قدمناه (٥) من أصل الهمزة المتحركة إذا وقعت بعد الألف زائدة فتصير همزة بين بين ممالة بين ألفين ممالتين (٦) وهذا لا تحكمه إلا المشافهة - ، وعلى هذا الوجه لا يدخل معه هشام، لأنّ الهمزة متوسطة من أجل أن بعدها ألفاً. ويجوز إلا يقدّر رجوع الألف الساقطة في الوقف، فيتفق معه هشام في التسهيل لكون الهمزة متطرفة،

<sup>=</sup> المحتسب: ١: ١٢٠، والتقريب والبيان للصفراوي: ورقة ١٤٠، والبحر المحيط: ٨: ٣٧٨، قال أبو حيّان: «وهو حذف لا ينقاس، وتخفيف مثل هذه الهمزة أن تُجْعَلَ بين بين ٥.

<sup>(</sup>۱) في «ن» «ذكرناه».

<sup>(</sup>٢) انظر في إمالتها وصلا ووقفا: النَّشر: ٢: ٦٦، والإتحاف: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) وهو من أسباب الإمالة. انظر: في بيانه: النَّشر: ٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي الألف التي بعد الراء.

<sup>(</sup>٥) ص: ٦٣، وانظر فيها حاشية (٦).

<sup>(</sup>٦) مع المد والقصر على القاعدة المشهورة أنّه إذا سهّلت الهمزة المتوسطة قبل حرف المد جاز المد والقصر فيه.

والوجه الآخر<sup>(۱)</sup> أقيس وأشهر<sup>(۲)</sup>.

فأمّا قوله: ﴿ هُزُواً ﴾ و ﴿ كُفُواً ﴾ و ﴿ جُزْءا ﴾ (٣) فالأحسن في قوله: ﴿ هُزُواً ﴾ و ﴿ كُفُواً ﴾ أن يُلْقيَ حركة الهمزة على الزاي والفاء، كما أُلقيت في قوله ﴿ جُزَا ﴾ على ما قدّمناه (٤) من أصل الهمزة المتحركة إذا وقع قبلها حرف سلامة ساكن (٥) ، فتقول على هذا: ﴿ كُفَا وهُزَا ﴾ وقد أخذ فيه (٢) قوم (٧) بإبدال الهمزة واواً في قوله: ﴿ هُزُوا وكُفُوا ﴾ وبإلقاء الحركة في قوله ﴿ جُزَا ﴾ ، واحتجّوا في ذلك: بأن ﴿ هُزُوا وكُفُوا ﴾ كتبتا في المصحف بالواو وأن ﴿ جُزْءًا ﴾ كتبت فيه بغير واو ، فأرادوا اتباع الخط ، وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم من وجوه .

أحدها: أنّا لو اتّبعنا خطّ المصحف في الوقف لوقفنا على قوله: ﴿الملاَ﴾ في مواضع بالواو، فقلنا: ﴿المَلاَ﴾؛ لأنه وقع في المصحف بالألف فقلنا: ﴿المَلاَ﴾؛ لأنه وقع في المصحف كذلك مواضع بالواو<sup>(٨)</sup>، ومواضع بالألف<sup>(٩)</sup>، وكذلك كنا نقف على المصحف كذلك مواضع بالواو (٨٠٠)، وهذا ما لا يراعى في الوقف (١٠٠).

ووجه آخر أنَّ ﴿هُزْوًا وَكُفُوًا﴾ لم يكتبا في المصحف على قراءة حمزة، وإنما

<sup>(</sup>١) في «ن» «الأول».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجزري: «وهذا الوجه ـ على اعتبار وجود الألف ـ هو الصحيح الذي لا يجوز غيره ولا يؤخذ بخلافه». النشر: ١: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) الحروف على الترتيب: البقرة: ٦٧، والإخلاص: ٤، البقرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) ص: ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) في «ن» «ساكناً».

<sup>(</sup>٦) في «ن» «له» وكذا في النَّشر فيمًا نقل عن المؤلف: ١: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) وهو اختيار مكي في التبصرة: ١٠١، وابن شريح في الكافي: ٣٢.

<sup>(</sup>٨) وهي أربعة مواضع، الأول في سورة المؤمنون: ٢٤، والثلاثة الباقية في النمل: ٢٩، ٣٢٪ ٣٨.

 <sup>(</sup>٩) جملة لفظ ﴿الملا﴾ في القرآن (٢٢) موضعاً أربعة رسمتُ بالواو \_ وهي المشار إليها أعلاه \_ والباقي منها رسم بالألف. انظر: هجاء مصاحف الأمصار للمؤلف: ٩١، والمقنع للداني: ٥٦، وارشاد القراء والكاتبين للمخللاتي (خ): ١٦٨.

<sup>(</sup>١٠) بل يراعي لأنَّ القراءة سنَّة يأخذها الآخر عن الأول، وقد أخذ باتباع الرسم جمع من أئمة القراءة.

كتبا على قراءة من ضمّ الفاء من ﴿ كُفُؤا﴾ (١) والزاي من ﴿ هُزُؤا﴾ (٢)، لأن الهمزة إنما تصور في الخط على ما يؤول إليه حكمها في التخفيف (٣)، فلمّا كان الحكم في قوله: ﴿ هُزُوًا وكُفُؤا﴾ \_ على قراءة من ضم ما قبل الهمزة \_ أن تقلب الهمزة في التخفيف واواً كتبت على ذلك الحكم، ولو كتبنا على قراءة حمزة لكتبنا بغير واو كما كتبت ﴿ جُزُءا ﴾ ، فعلى هذا لا يلزم ما احتجّوا به من خطّ المصحف، غير أنّ الوقف بالواو في قوله: ﴿ هُزُوا ﴾ و ﴿ كُفُوا ﴾ جائز من جهة ورود (١) الرواية لا من جهة القياس (٥) ، وقد جاء عن حمزة أنّه كان إذا رأى الكلمة يتغير معناها أو يقع فيها اللّبس مع التخفيف حقق ولم يخفف، فعلى هذا يجب أن يكون ﴿ رِعْيا ﴾ [مريم: ١٤] ، وقد أخذ علينا شيوخنا في ذلك بالتحقيق ، \_ وقد أخذ علينا شيوخنا في ذلك بالتخفيف على الأصول المتقدمة \_ وإذا خَفَفْتَ همزة بأن قلبتها واواً أو ياء وقبلها واو أو ياء نحو ﴿ رِعْيا ﴾ و﴿ تُتُوبِه ﴾ [المعارج: ١٣] وما أشبههما، فلك فيها وجهان:

أحدهما: أن تدغم الواو الساكنة في الواو التي بعدها وكذلك الياء في الياء، فتقول: ﴿تَوِّيهِ﴾ و ﴿وريّا﴾ وذلك على مراعاة اللفظ دون المعنى (٧)، لأنّ من شرط المثلين إذا التقيا والأول منهما ساكن والثاني متحرّك أن يدغم الساكن في المتحرّك .

<sup>(</sup>١) هي قراءةُ السبعة سوى حمزة انظر: تقريب النشر: ٩١، والإتحاف: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءةُ السبعةِ سوى حمزة انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزري: «وأمّا قوله انهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءَتين، أمّا إذا أمكن ـ حمله عليهما ـ فهو المتعين ٩. النشر: ١: ٤٨٣. قال هذا في معرض رده على المؤلف.

<sup>(</sup>٤) لفظ ٥ورود، لا يوجد في «م».

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الجزري: «ولا يخفى ما فيه، وذلك أنّ الإبدال فيهما وارد على القياس، وهو تقدير الإبدال قبل
 الإسكان ثم أسكن للتخفيف، وقيل على توهم الضم الذي هو أصل فيهما، وذلك واضح». النّشر: ١:
 ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) البلد: ٢٠، والهمزة: ٨.

<sup>(</sup>٧) لأنَّ ﴿رِيّا﴾ من الرِّيّ، وهو الامتلاء بالماء، ويقال: رويت ألوانهم وجلودهم ريّا أي امتلأت وحسنت، ورءيا بالهمز، من الرُّواء وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. انظر: ابراز المعاني: ١٥١، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى: ١: ٨٦.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر المؤلف رحمه الله في «الهداية» سوى الإدغام. انظر: النّشر: ١: ٤٧١.

والوجه الثاني: ألَّا يدغم وذلك لأنّ الواو الساكنة في ﴿ تُنُوي ﴾ والياء الساكنة في ﴿ رِءْيا ﴾ في تقدير همزة فهي جارية على حكمها الأول، إذ التخفيف فيها عارض، ومن شأنهم ترك الاعتداد بالعارض، وعلى ذلك ذهب بعضهم (١) إلى ضمّ الهاء في ﴿ أَنبِيْهُم ﴾ (٢) [البقرة: ٣٣] إذا خففت وصارت قبل الهاء ياء ساكنة، ولم يكسر كما في ﴿ صياصِيْهِم ﴾ [الأحزاب: ٢٦]وفي ﴿ فِيْهِم ﴾ (٣)؛ لأنّ الياء في تقدير همزة فلم يعتد بها، ومنهم من كسر الهاء (٤) مراعاة للفظ. فنهذا اختصار القول في الوقف على المهموز على (٥) الأصول المذكورة في كتابنا، ولم نستقص الكلام على ما يجوز من ضروب تخفيف الهمز مما لم يَجْرِ له ذكر في كتابنا (٢٦)، وبالله التوفيق.

## باب القول في الوقف على الحروف المتحركة وشرح الروم والاشمام

الوقف يجري في كلام العرب على ضروب<sup>(۷)</sup> يجوز منها في القراءة ثلاثة: الروم والاشمام والسكون، لم يأتِ سوى ذلك عن القرّاء <sup>(۸)</sup>.

فمعنى الروم: إضعاف الصوت بالحركة وذهاب معظمها، والنطق ببعضها،

 <sup>(</sup>١) بعض أهل الأداء عن حمزة، وهو اختيار مكي وابن مهران وابن شريح وهو الذي في «الهداية». انظر:
 تحصيل الكفاية: ١٦٤/ب، وشرح الجعبري على الشاطبية: ١٩٣، والنشر: ١: ٤٣١ ـ ٤٣٢.

 <sup>(</sup>٢) ومثلها قوله تعالى في الحجر ﴿ونبئهم عن ضيف إبراهيم﴾: ٥١، وفي القمر: ﴿ونبئهم أنَّ الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر﴾: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) وردت في (١٦) موضعاً أولها البقرة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «وعلى».

 <sup>(</sup>٦) لم يذكر رحمه الله في «الهداية» التخفيف الرسمي أي اتباع صورة ما كتب في المصاحف العثمانية.
 انظر: النشر: ١: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٧) نحو الوقف: بالتضعيف والإتباع وبمد الحركة. انظر: الكتاب: ٤: ١٦٨، ١٧٣، ١٦٣..

 <sup>(</sup>٨) إجمالاً، بل ورد ستة أنواع أخرى وهي: الإبدال والإلحاق والنقل والإدغام والحذف والاثبات. انظر: شرحها في النشر: ٢: ١٢٠.

فهو يسمع، ويستوي فيه الأعمى والبصير، وهو يقع في المرفوع والمخفوض عند القراء ويقع في المفتوح عند النحويين، [وحكاه بعض القراء] (١/١،ب) سوى (٢) أبي حاتم (٣) فإنه لم يُجِزِ الروم في المفتوح، قال: «لأن الفتح خفيف لا يتبعض لخفته فخروج بعضه كخروج كلّه، فإذا رمت الفتحة التبس الروم بالحركة المشبعة» (٤) وقال غيره من النحويين: لا يمتنع الروم في المفتوح (٥) من حيث يُقْدَرُ على إضعاف الصوت بالحركة فيتبيّن الروم من الإشباع.

فأمّا الإشمام، فإنه لا يجوز أن يقع إِلَّا في المرفوع والمضموم (٢)، وذلك لأنه علاج بالشفتين \_، والرفع والضم هو ضمّ الشفتين \_، فكان وقوع الاشمام فيه غير متضاد، ولم يجز وقوع (٤٠) في المفتوح والمكسور ؛ لأنّه لا يتمكن أنْ يكون الإنسان ضامًا شفتيه فاتحهما في حال واحدة، وكذلك لا يجتمع له ضم الشفتين وكسرهما في حال واحدة، فلم يجز كون الإشمام في المفتوح/ والمكسور لما قلناه.

والإشمام إنَّما هو: ضمَّ الشفتين وتهيئتهما للنطق من غير استعمال شيء من

۲٦/ب

<sup>(</sup>١/ أ) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>١/ب) أجازه مكي في المنصوب غير المنون، قال: «وقد اختلف لفظ أبي الطيب رحمه الله في ذلك». التبصرة: ١٠٤ ـ ١٠٥، وأجازه الشهرزوري على شذوذ «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» (خ): ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) استثناء من النحويين.

<sup>(</sup>٣) هو: سهل بن محمد السجستاني، نزيل البصرة، كان قيّماً باللغة والشعر وعلوم القرآن، أخذ عن الأخفش وأبي زيد وأبي عُبَيْدَة. وأخذ عنه ابن دُريْد وعليه اعتمد في أكثر اللغة. وكان جمّاعة للكتب، ومصنفاته كثيرة منها «اعراب القرآن» و «القراءات» و «لحن العامة». توفي رحمه الله بالبصرة (٢٥٥ هـ) وقد قارب التسعين. انظر: مراتب النحويين: ١٣٠، ونزهة الألباء: ١٨٩، وانباه الرواة: ٢: ٥٨، وبغية الوعاة: ١: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في المساعد لابن عقيل: ٤: ٣١٣ نص قريب من هذا عن أبي حاتم. وانظر: الإقناع لابن الباذش: ٩٠٥

 <sup>(</sup>٥) قال الرضي: «إذا كان المفتوح منونا نحو زيداً ورجلًا، فلا خلاف أنّه لا يجوز فيه الروم على لغة ربيعة القليلة ـ أعني حذف التنوين». شرح الشافية: ٢: ٢٧٥. وانظر في كون الروم واقع بالحركات الثلاث: شرح المفصّل: ٩: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) ذكر الرضيّ أنّ العزو إلى الكوفيين في تجويز الإشمام في المكسور والمجرور وهم. انظر: شرح الشافية: ٢: ٢٧٥.

<sup>(\*) «</sup>وقوع» لا توجد في «ر».

الصوت، فلا يسمع لكنه يرى، ويعرفه البصير دون الأعمى، وقد فَرَقَ سببويه بين الروم والإشمام، بأنْ جعل علامة الروم خطاً بين يدي الحرف المَرُوم، وجعل علامة الإشمام نقطة (۱) آإذ كانت النقطة العلامة الله ما يستدل به على الإشمام، وهذا الذي قلناه إجماع من النحويين سوى ابن كيسان (۲)، فإنّه ذهب إلى أنّ الإشمام أظهر من الروم، واحتج في ذلك بالاشتقاق، فقال: «المعروف في كلام العرب أنّك إذا قلت: الشممت الشيء، فمعنى ذلك أنّك رمته ولم تصل إليه، وإنك إذا قلت: أشممت الفضة الذهب، فالمعنى أنّك خلطتها بشيء منه، وكذلك أشممت الشيء النار، معناه: أنلته شيئاً منها. قال: وكذلك قولك أشممت الحرف الحركة معناه أنلته شيئاً من النطق بها، فإذا قلت: رمت الحركة، فمعناه أنّك رمت النطق بها ولم تفعل». وهذا الذي ذكره ابن كيسان صحيح في الاشتقاق، غير أنّ الذي ذهب إليه سببويه وجميع النحويين غير خارج عن الاشتقاق، ومعنى قولهم: رُمُت الحركة، أي: أنلته شيئاً من العلاج، وهو تهيئة العضو لينطق بها ولم ينطق، فهو موافق لما ذكره ابن كيسان من الاشتقاق ومخالف له في الحكم (۱)، وإنّما جعل الروم والإشمام في الوقف ليدُلًا على حال ومخالف له في الحكم (۱)، وإنّما جعل الروم والإشمام في الوقف ليدُلًا على حال الحرف الموقوف عليه كيف كان في الوصل، وذلك إنّما يكون في الرفع والضم، الحرف الموقوف عليه كيف كان في الوصل، وذلك إنّما يكون في الرفع والضم،

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤: ١٦٩.

<sup>.</sup> (\* \*) زیادة مهمة من «ر».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أحمد بن أكيسان، أبو الحسن، أحد المشهورين بالعلم، أخذ عن المُبرَّد وثعلب، وكان قيماً بمعرفة مذهب البصريين أميل، من مصنفاته «المهذب في النحو» و «غريب الحديث» وغيرهما، وكيسان: لقب أبيه وليس اسم جدّه. توفي عام (٢٩٩ هـ) على ما قاله الخطيب في تاريخه. تاريخ بغداد: ١: ٣٣٥، ونزهة الألباء: ٢٣٥، وإنباه الرواة: ٣: ٥٧، وبغية الوعاة: ١: ١٠ .

<sup>(</sup>٣) لفظ «الحرف» غير موجود في «م».

<sup>(</sup>٤) وتواضع ابن كيسان أن الاشمام أظهر من الروم، تجوّز في الاطلاق، وذكر مكّي: أنّ الكوفيين يترجمون عن الاشمام الذي لا يسمع بالروم، ويترجمون عن الرّوم الذي يسمع بالاشمام الذي لا يسمع». انظر: الكشف: ١: ١٢٢. وقال الجعبري: «ومذهب الكوفيين معه \_ أي مع ابن كيسان \_ أنّ المسموع هو الكشف وغير المسموع هو الروم وعلى هذا يخرّج ما نقل عن الكسائي من اشمام الكسرة لأنّه الروم عندها، ولا مُشَاحَة في الاصطلاح واللغة تساعد الفريقين». انظر: شرح الشاطبية: ٢٦٩. وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد: ٤: ٣١٤.

والحفض والكسر الذي تكون الحركات فيه لازمة غير عارضة (١)، فالرفع نحو: هذا زيدٌ، والضم نحو قولك: منذُ ويا زيدُ، والخفض نحو: مررت بزيدٍ، والكسر نحو: / هؤلاءِ، وما أشبه ذلك.

فإذا كانت الحركة عارضة في الوصل لنقل الحركة أو لالتقاء الساكنين ذهبت في الوقف، ولم يدخل في الحرف الذي كانت فيه روم ولا إشمام، إذ أصله السكون، والروم والإشمام لا مدخل لهما فيه، إذ ليس يدلان على شيء، وذلك نحو: ﴿قَلِ الحقّ﴾ [الكهف: ٢٩]، و ﴿لم يكن الذين كَفُروا﴾ (١) [البينة: ١]، و ﴿أَنْحَرِ أَنَّ شَانِئكَ﴾ (٤) [الكوثر: ٢، ٣]، وما أشبه ذلك. فإن كانت الحركة العارضة من أجل ساكن معها لازم في الكلمة لا يفارق (٥) في وصل ولا وقف، وجب الروم والإشمام، وذلك نحو: ﴿ومن يشاق اللّه﴾ اللحشر: ٤]؛ لأنّ الساكن الذي كسرت من أجله موجود في الوصل والوقف، لكون الساكنين في كلمة، وليس هو مثل ﴿ومَن يشاقِق اللّه﴾ [الأنفال: ١٣]؛ لأنّ كسرة الذي ذكرناه إنما هو إذا كان المتحرّك من أجل ساكن في الكلمة الأخرى، فأمّا إذا الذي ذكرناه إنما هو إذا كان المتحرّك من أجل ساكن في الكلمة الأخرى، فأمّا إذا كان الساكنان في كلمة واحدة فلا بدّ من الروم لمن هو مذهبه نحو: ﴿هُولاءِ﴾، كان الساكنان في كلمة واحدة فلا بدّ من الروم لمن هو مذهبه نحو: ﴿هُولاءِ﴾، وليس هو مثل ﴿يُشَاقِقِ اللَّهُ﴾ ما أشبهه؛ لأنّ أحد الساكنين في مثل هذا لازم في الحالين وليس هو مثل ﴿يُشاقِ اللَّهُ﴾ ما أشبهه؛ لأنّ أحد الساكنين في كلمة، والآخر في كلمة، والآخر في الوقف. فأمّا هاء التأنيث فلا روم فيها أيضاً ولا

<sup>(</sup>١) في حال الإعراب والبناء، وتمثيله يوضح المراد، فالرفع والخفض علامتا اعراب، والضم والجر علامتا بناء.

<sup>(</sup>٢) في «ن» ﴿لم يكن اللَّه ليَغْفَر لهم﴾ وهي في النساء: ١٣٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٨، والإنسان: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) التمثيل بقوله ﴿وانحرانَ ﴾ يتأتى على رواية ورش أو عند حمزة حين يقف، أمّا لدى بقية القراء فالتمثيل لا يستقيم لأنّه لا يوجد ساكنان تحرك أحدهما حتى يتولد حركة عارضة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فإن كانت الحركة العارضة من أجل ساكن معها لازم في الكلمة لا يفارق، ساقط من «م».

<sup>(</sup>٦) من قوله افإن كانت الحركة العارضة من أجل ساكن. . . فهما يفترقان في الوقف اساقط من ان».

<sup>(</sup>V) لفظ «كلمة» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>A) لفظ «أخرى» لا يوجد في «م».

إشمام (11)؛ لأن الحرف قد قلب في الوقف حرفاً غير الحرف الذي كان في الوصل، لأنّه كان في الوصل الله كان في الوصل تاء فقلب في الوقف هاء فلم يَجُزُ دخول الروم والإشمام في حرف كانت الحركة في غيره. (إلا أنّ ما كتب في المصاحف (٢) من المضاف بالتاء، نحو: ﴿رَحْمَت ٱللّهِ﴾ (١) و ﴿ وَعْمَتَ اللّهِ ﴾ (١) فإن من يقف عليه بالتاء يروم ويشمّ، ومن يُقف بالهاء لا يروم ولا يشمّ) (١/٥-ب).

فأمّا المنصوب المنون فإنّ الألف تعوض من التنوين في الوقف، نحو قولك: ﴿ عَفُوراً رحيماً ﴾ (٦) وما أشبه ذلك، فلم يمكن دخول الروم والإشمام/ لما دخلت الألف، وكانت الألف أدلّ على حال الحرف من الروم والإشمام.

#### باب القول في الإدغام

الإدْغامُ (٧) : أَنْ تصل حرفاً ساكناً (٨) بحرف متحرك فتصيِّرها حرفاً واحداً مشدِّداً يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، ويكون بوزن حرفين، وإنّما يدغم الحرفان أحدهما في الآخر إذا كانا متكافئين وكان المدغم أنقص مزيّة من المدغم فيه، ولا يدغم الأزيد في الأنقص نحو الضاد لا تدغم في غيرها وإن قاربها من أجل الاستطالة التي

<sup>(</sup>۱) قال الرضي: «لم أر أحداً لا من القراء ولا من النّحاة ذكر أنّه يجوز الروم والاشمام في أحد الثلاثة المذكورة ـ وهي الحركة العارضة وهاء التأنيث وميم الجمع ـ بل كلهم منعوهما فيها مطلقاً». انظر: شرح الشافية: ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>Y) في «ن» «المصحف».

<sup>(</sup>٣) ﴿رحمت﴾ مضافة للفظ الجلالة وردت في أربعة مواضع، البقرة: ٢١٨، الأعراف: ٥٦، هود: ٧٧، الروم: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) وردت في أحد عشر موضعاً أولها في البقرة. ٢١١.

<sup>(</sup>٥/ أ) ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون بالهاء، وبقيّة القراء يقفون بالتاء. انظر: النّشر: ٢: ١٣٠.

<sup>(</sup>٥/ب) في «ن» زيادة ««كما تقدم».

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢٣.

 <sup>(</sup>٧) الادغام لغة: الادخال، ومنه: أدغم الفرس اللجام، إذا أدخله في فيه. انظر: القاموس ماذة (دغم):
 ١٤٣٠.

 <sup>(</sup>A) وهذا يدلل أنّ المراد هو: الادغام الصغير، وتقدّم أنّ المؤلف في «الهداية» لم يذكر الادغام الكبير.
 وانظر: النّشر: ١: ٢٧٥.

فيها [والجهر والاستعلاء](١)، وكذلك الشين [والميم](٢) والفاء والراء والواو والياء وما أشبههن، لا يدغمن فيما قاربهن للتفشي الذي في الشين(٣)، والتكرير الذي في الراء والمدّ الذي(٤) في الواو والياء لأنهن لو أدغمن لاختللن(٥) لذهاب الزيادة التي فيهن وذهابه، وإنّما يدغم الحرف الزائد في مثله ولا يدغم فيما قاربه، وقد أدغم أبو عمرو الراء في اللام(٦)، وأدغم الكسائي الفاء في الباء(٧)، وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله(٨). فإذا كان أصل الإدغام إنّما هو لتقارب الحروف في المخارج وامتناع الإدغام لتباعدها وكان الأزيد مزية من الحروف لا يدغم في الأنقص، وإنما يدغم الأنقص في الأزيد لم يثبت معرفة هذا الباب إلاً بمعرفة مخارج الحروف وأصنافها، وأنا أذكرها لك (٩) إن شاء الله تعالىٰ.

### ذكس مضارج الحسروف

حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا لها ستة عشر مخرجاً (١٠):

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>۲) زیادة من ٔ«ن» ـ

<sup>(</sup>٣) في «ن» زيادة "والفاء» ولم أثبتها، لأني لم أجزم بعد بأن مذهب المؤلف أن في الفاء تفشيا، مع أنه سيذكر بعد قليل أن «في الفاء استطالة وزيادة على الباء بالتفشي» ص: ٨٤، وقد ذهب مكي في الرعاية، والجعيريّ في «درر الأفكار» أنّ في الفاء تفشيا. انظر: الرعاية: ٢٢٧، وبيان جهد المقل لساجقلي زاده: ٨١، ونهاية القول المفيد لمكي نصر: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) في «ن، زيادة «واللين اللـذان».

<sup>(</sup>٥) في «ن» «الأختل الحرف لذهاب الزيادة التي فيه».

<sup>(</sup>٦) نحو ﴿واصبر لحكم ربك﴾ الطور: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) ولم يرد إلّا في موضّع واحد في سورة سبأ ﴿إن نَشَأَ نَحْسَفَ بَهُم﴾: ٩.

<sup>(</sup>٨) سيذكر ذلك ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٩) لفظ «لك» لا يوجد في «ر».

<sup>(</sup>۱۰) للعلماء في عدد المخارج ثلاثة مذاهب، الأول: مذهب الخليل بن أحمد ومن تبعه من القراء، وعددها عندهم سبعة عشر مخرجا. الثاني: مذهب سيبويه ومن تبعه من النّحاة والقراء \_ ومنهم المؤلّف \_ وهي عندهم ستة عشر، يسقطون مخرج الحروف الجوفية فيجعلون الألف من أقصى الحلق، والواو من مخرج المتحركة وكذلك الياء. ثُمَّ مذهب قطرب والجرميّ والفراء وابن دريد وابن كيسان أنّها أربعة عشر، فأسقطوا مخرج النون واللام والراء، وجعلوها من مخرج واحد وهو طرف اللسان. انظر: عشر، فأسقطوا مجرج النون والمنح الفكريّة شرح المقدمة الجزرية لملا علي قاري: ٩، ونهاية القول المفيد لمكي نصر: ٣١.

المخرج الأول: له ثلاثة أحرف، الهمزة والألف الليّنة والهاء، فتخرج الهمزة المرابع أمن أول الصدر وآخر الحلق وهي أبعد الحروف مخرجاً، ثم تليها الألف/ الليّنة ثم الهاء.

المخرج الثاني: له حرفان الحاء والعين (١)، مخرجهما من وسط الحلق.

المخرج الثالث: له حرفان الخاء والغين، مخرجهما من آخر الحلق مما يلي الفم.

المخرج الرابع: حرف واحد وهو القاف، مخرجه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك.

المخرج الخامس: حرف واحد وهو الكاف، مخرجها أسفل من محرج القاف قليلاً.

المخرج السادس: له ثلاثة أحرف، الياء والشين والجيم (٢)، مخرجهن من وسط اللسان وما يليه من الحنك.

المخرج السابع: حرف واحد وهو الضاد، مخرجها من حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومن الناس من يخرجها من الجانب الأيمن، ومنهم (٣) من يخرجها من الجانب الأيسر، وكل واحد من الجانبين لها(٤) مخرج (٥).

المخرج الثامن: حرف واحد وهو اللام، مخرجه من حافة اللسان إلى منتهى طرفه وبينه وبين ما يليه من الحنك مما فويق الضاحك والناب والرَّبَاعِيَة والثنية.

<sup>(</sup>١) ذهب المؤلف إلى تقديم الحاء على العين وتبعه شريح كما في النّشر: ١: ١٩٩. والذي في كتاب سيبويه تقديم العين على الحاء. إنظر: الكتاب: ٤: ٤٣٣.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و «ن، م»، وفي «ر» «الجيم والشين والياء». وقال في النشر: ١: ٢٠٠٠: «وقال المهدويّ: إنّ الشين تلى الكاف، والجيم والياء يليان الشين».

<sup>(</sup>٣) في «ن، م» «ومن الناس».

<sup>(</sup>٤) في «ن، م» «له».

<sup>(</sup>٥) قال ابن الجزري: «وكلام سيبويه يدل على أنَّها تكون من الجانبين». انظر: النَّشر: ١: ٢٠٠، وانظر: الكتاب: ٤: ٣٣٤.

المخرِّج التاسع: مخرج الراء، من طرف اللسان بينه وبين مقدم الحنك.

المخرج العاشر: مخرج النون مخرجها من بين (١) طرف اللسان وأصول الثنايا العليا من بين مخرج اللام والراء.

المخرج الحادي عشر: له ثلاثة أحرف، الصاد والسين والزاي مخرجها من طرف اللسان إلى فُرْجة بينه وبين أطراف الثنايا.

المخرج الثاني عشر: له ثلاثة أحرف، الطاء والدال والتاء، مخرجهن من بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى الحنك.

المخرج الثالث عشر: له ثلاثة أحرف، الظاء والذال والثاء مخرجهن من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، خارجاً عنها شيئاً.

المخرج الرابع عشر: مخرج الفاء، من بين أطراف الثنايا العليا والشَّفَة السفلي./

المخرج الخامس عشر: الباء والميم، مخرجهما من بين الشفتين.

المخرج السادس عشر: مخرج الواو (٢)، من بين الشفتين أيضاً (٢) غير أنّها تهوي حتى تنقطع إلى مخرج الألف.

# ذكر أصناف الحروف وهي سبعة (١) عشر صنفاً (٥)

وهي المَهْموسة، المَجْهورة، الشديدة التي لا يخالطها الصوت، الشديدة التي

<sup>(</sup>١) «بين» ساقطة من «ر».

<sup>(</sup>٢) المتحركة واللينة أي الساكنة المفتوح ما قبلها، ومثلها الياء.

<sup>(</sup>٣) لكن في الواو بانفتاحهما، وفي الباء والميم بانطباقهما.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «ستة عشر».

<sup>(</sup>٥) للعلماء في عدد الصفات مذاهب: منهم من أوصلها إلى أربع وأربعين كمكي في الرعاية: ١١٥، ومنهم من جعلها أربعاً وثلاثين كابن الجزري في «التمهيد في علم التجويد»: ١٠٩، ومنهم من نقص عن ذلك فجعلها ست عشرة أو أربع عشرة كالبركوي في «الدر اليتيم»: ٣ ـ ٤، والمذهب المشهور أنها سبع عشرة، وهو الذي جرى عليه كثير من القراء. انظر: النشر: ١: ٢٠٢ ـ ٢٠٠، ومخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان: ٨٥ ـ ٨٠٦، ونهاية القول المفيد: ٤٣.

يخالطها الصوت، الرِّحُو، المنطبقة، المنفتحة، المستعلية، المستفلة، حروف المدّ واللين، حروف المكرر، الهاوي، حروف الغنّة (١).

فالمهموسة عشرة يجمعها قولك: «سكت فحثه شخص»، ومعنى الهمس الإخفاء، وهذه الحروف ضعف الاعتماد عليها فخالطها النَّفَس (٢) في مخرجها، وباقي حروف المعجم سوى هذه العشرة مجهورة، والجهر: الإعلان، فمعناها أنها قوي الاعتماد عليها فلم يخالطها النَّفَس في مخرجها.

وأمّا الشديدة التي لا يخالطها الصوت (٣) فهي ثمانية أحرف: يجمعها قولك: «أجدك قطبت»، فهذه الحروف اشتد لزومها فامتنع الصوت أن يخالطها

وأمّا الشديدة التي يخالطها الصوت، فخمسة أحرف يجمعها قولك: «من رعل»، فهذه شديدة لكنها لم يشتد لزومها في مخارجها حتى لا يخالطها الصوت إلى انقطاعها، وما عدا ما ذكرناه من الصنفين الشديدين (٤) من الحروف فَرخوة، ومعنى ذلك: أنّ الصوت والنّفَس يجريان معها، ألا ترى أنّك إذا قلت: بَخْ أو طَشْ أجريت الصوت إن شئت.

فأمّا المنطبقة فأربعة أحرف: وهي الطاء، والصاد، والظاء، والضاد، سمّيت الحروف أ٢٩أ منطبقة لأنّ اللسان ينطبق/ فيها مع الحنك، وما عدا هذه الأربعة من الحروف فمنفتح (٥).

وأمّا المستعلية فسبعة أحرف يجمعها قولك: «ضغط قظ حصّ» (٦)، سمّيت

<sup>(</sup>١) نلاحظ أنَّه لم يذكر صفات: الاصمات، والذلاقة، والقلقلة، وهي من الصفات المشهورة.

 <sup>(</sup>٢) هو: الهواء الخارج من الرئة بدفع الطبع من غير أن يسمع. انظر: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: ١٦، ونهاية القول المفيد: ٤١.

 <sup>(</sup>٣) هو: الهواء الخارج بالارادة وعرض له تموج يسمع بسبب تصادم جسمين. انظر: نفس المرجعين.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «الشديد».

<sup>(</sup>٥) الانفتاح لغة: الافتراق، واصطلاحاً: تجافي كل من الطائفتين أي طائفتي اللسان والحنك عن الأخرى حتى يخرج الربح عند النطق بالحرف. انظر: نهاية القول المقيد في علم التجويد: ٥١.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «ظغض قط خص».

مستعلية لاستعلائها في الحنك، وما عداهن من الحروف فمستفل(١١).

(وأمّا حروف المدّ واللين: فالألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، سميت بذلك لامتداد الصوت بهن، لخروجهن في اللفظ بلين من غير كُلْفَةٍ على اللسان واللَّهَوَات.

وأمّا حروف الصفير: فالصاد والسين والزاي سميت لذلك للصفير الذي يسمع عند النطق بهن.

وأمّا التفشي: فالشين سمّيت بذلك لأنّها تفشّت ( $^{(Y)}$  في الفم حتى أدركت مخرج الطاء)  $^{(*)}$ .

وأمّا المستطيل: فهي الضاد، سمّيت بذلك لأنّها (٣) استطالت حتى اتّصلت بمخرج اللام.

وأمّا المنحرف: فهو اللام (٤)، سمّيت بذلك لأنّها شاركت أكثر الحروف في مخارجها.

وأمّا المكرر: فهو الراء، سمّيت بذلك (٥) لتكررها عند نطقك بها ساكنة.

وأمّا الهاوي فهو الأن ، اللينة (٢) ، سمّيت بذلك لأنها تَهوي في الفم فلا يعتمد اللسان على شيء منها (٧).

وأمّا حروف الغنة: فالميم والنون، والغنة: الصوت الذي في الخياشيم تعرفه إذا أمسكت أُصبُعَك على أنفك فينقطع الصوت، فالصوت المنقطع في تلك الحال هو الغنة.

<sup>(</sup>١) في «ن» «وأمّا المستفلة فما سوى ذلك».

<sup>(</sup>٢) أي: انتشرت.

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين جميعه سقط من «ر».

<sup>(</sup>٣) قوله: «سميت بذلك لأنها» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب البصريين، والمشهور أنَّ الانحراف في اللام والراء. انظر: النَّشر: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في «م» زيادة «لأنها تقوى في الفم، فلا يعتمد اللسان على شيء منها لتكررها».

<sup>(</sup>٦) قوله «اللينة» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٧) في «ن» «منهُ».

فهذه مخارج الحروف وأصنافها، ومع تأمّلها ومعرفة حقائقها تعرف ما يجوز إدغامه وما لا يجوز.

فإذا أردت معرفة حقيقة المخرج من الفم وغيره (١): فإنما تنطق بالحرف ساكناً (٢) وتدخل عليه همزة الوصل، فتقول: «أنْ، أمْ»، فيظهر لك مخرج (٢) الحرف من الفم وغيره، وكذلك تعتبر سائر الحروف، فاعلم ذلك إن شاء الله.

واعلم أنّ ما ذكرناه من أصناف الحروف قد يجتمع في الحرف الواحد منها صنفان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك (٤)، ومثال ذلك: أنّ «الراء» اجتمع فيها الجهر والشدّة والانفتاح والتكرير. وكذلك يقع في سائر الحروف، فاعلم ذلك. فإنّما ذكرته لك ليزول اللّبس عنك، ولئلا تظنّ أنّ الحرف إذا نسب إلى صنف من الأصناف ٢٩/ب المذكورة، لم يجز أنْ يُنسَب إلى غير ذلك الصنف، فاعلمه./

فإذا ثبت أنّ الإدغام إنما يكون لتقارب الحروف في المخارج (٥)، والإظهار إنّما يكون لتباعدها، فكل حرفين كانا من مخرج واحد متماثلين كانا، أو متقاربين، فالإظهار لا يجوز فيهما، وذلك نحو: التاء في الطاء في قوله تعالى: ﴿وقالت طَّائفة﴾ (٢) ونحوه، وكذلك الدال في التاء، والتاء في الدال (٧)، نحو: ﴿قد تَبَيَّنَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقد رُوي في ذلك [البقرة: ٢٥٦]، وقد رُوي في ذلك الإظهار عن المسيّمي (٨/١-٤)، وليس ذلك بالقويّ، وكذلك الذال في الظاء،

<sup>(</sup>١) كالشفتين والحلق والخيشوم.

<sup>(</sup>٢) أو مشدّداً.

<sup>(</sup>٣) في «م» «معنى».

<sup>(</sup>٤) إلى سبعة أصناف، وهذا العدد يوجد ـ فيما أعلم ـ بحرف الراء فقط.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «في المخرج».

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٧٢، والأحزاب: ١٣.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» «التاء في الدال والدال في التاء» وهو عكس ترتيب المثالين. (٨) أ) هو: اسحاق بن محمد بن عالم السحاق بن السحاق بن محمد بن عالم السحاق بن السح

<sup>(</sup>٨/ أ) هو: إسحاق بن محمد بن عبد الرحمٰن، أبو محمد المسيِّي، قيِّم في قراءة نافع ضابط لها، محقق فقيه، قرأ على نافع وغيره، أخذ القراءة عنه ابنه محمد وأحمد بن جبير وغيرهما، وحدّث عنه أحمد بن حنبل، وروى له أبو داود حديثاً واحداً في سننه. توفي سنة (٢٠٦هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٤٧، وغاية النهاية: ١: ١٥٧، ١٥٧، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوى: ١: ٢٨٤،

نحو: ﴿إِذْ ظُّلموا﴾ [النساء: ٦٤] وكذلك ما أشبهه من الحروف التي تكون متفقة المخرج، فالإظهار في هذا الجنس غير مستعمل، وقد شبهه المخليل بمشي المقيد الذي يرفع رجله (۱) من موضع ثم يعيدها إليه، وشبّهه غيره بإعادة الحديث مرتين (۲)، وذلك لأنّ اللسان يرتفع عن الحرف الأوّل من موضع، ثم يعود في الحرف الثاني إلى الموضع الذي ارتفع منه، فإذا لم تكن الحروف متفقة في المخارج اعتبر ذلك، فإنْ بعد ما بين الحروف الحلق وحروف طرف اللسان، وما بين حروف الحلق وحروف طرف اللسان، وما بين حروف الحقرب وإذا تقاربت الحروف وقع التقارب فيها على ضروب: فمنها ما يتقارب جدّاً، ومنها ما يتقارب بعض القرب، ففي هذا الجنس يقع الاختلاف بين القراء في نحو دال ﴿قد﴾ ألا ترى من حروف طرف اللسان، وإنّما يختلفن اختلافاً يسيراً، [فالزاي] من بين طرف من حروف طرف اللسان، وإنّما يختلفن اختلافاً يسيراً، [فالزاي] من بين طرف اللسان، وأمراف الثنايا العليا، والدال ما بين طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى الحنك، فهذه مخارج متقاربة لا تفاوت بينها (۱).

فأمّا الدال/ في الظاء والضاد<sup>(٢)</sup> نحو قوله: ﴿قد ضَّلُوا﴾ (٧) و «قد ظَّلَم» <sup>(٨)</sup>، ٣٠٪أَ

 <sup>(</sup>٨/ب) ذكر الاظهار عن المسيئي عن نافع الهذلي في الكامل: ١/٩٧ و ٩٩/أ، والشهرزوري في المصباح: ١٢١ و ١٣٢ و ١٢٤. وانظر: تشذيذ ابن مهران لما خرج عن القاعدة في المبسوط: ٩٢ وانظر أيضاً: التبصرة: ١١١.

<sup>(</sup>۱) في «ن» «رجليه».

 <sup>(</sup>۲) انظر: تشبيه الخليل في شرح الملوكي لابن يعيش: ٤٥١، والتشبيه الثاني في الكشف: ١: ١٣٤.
 ونسبهما الداني للخليل في «الادغام الكبير» ورقة ٦/أ.

<sup>(</sup>٣) وهم أبو عمرُو وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ٤٢، وتقريب النَّشر: ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «م»، وفي النسخ الثلاث «فالذال»، لكن المخرج المذكور للزاي كما قَدَّمه في «مخارج الحروف».

<sup>(</sup>٥) لم يذكر \_ في سياق تدليله على القرب الموجب للادغام \_ مخرج الذال.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «والذال» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٦٧، والمائدة: ٧٧.

 <sup>(</sup>A) ﴿قد﴾ هكذا بعدها فعل ﴿ظلم﴾ لا توجد في القرآن، وإنما الموجود ﴿فقد ظلم﴾ في البقرة: ٢٣١، والطلاق: ١..

فهي منها بمنزلة ما ذكرناه من القرب، لأنّ الظاء من مخرج الذال، والضاد تتصل بمخرج الذال بسبب الاستطالة التي فيها وقد قدّمنا ذكر ذلك (١).

وأمّا الجيم والشّين نحو ﴿قد جّعل﴾ [الطلاق: ٣]، و ﴿قد شّغفها﴾ [يوسف: ٣٠]، فقد قدمنا أنّ مخرجهما من وسط اللسان وما فوقه من الحنك (٢٠) والدال تقرب من ذلك وقربها من الشين أكثر لأن الشين تشارك أكثر (٣) الحروف للتفشي الذي فيها، وكذلك الصاد والزاي هما في القرب من الدال بمنزلة ما ذكرناه من الحروف، ويوضح ذلك كلّه ما قَدَّمناه في أوّل هذا الباب من معرفة المخارج وذكر الحروف المختلف في إظهارها وإدغامها حرفاً حرفاً يطول، وجملة الاحتجاج عليه: أنّ من أدغم ما ذكر إدغامه منها فإنّه أراد التخفيف وساغ له ذلك بسبب تقارب مخارج الحروف التي أدغمها، ولم يراع ذلك من أظهر وقال: إنّما يدغم أحد الحرفين في الآخر إذا كانا من مخرج واحد، فإذا افترقا في المخرج وبعًد ما بينهما قليلاً فلا حاجة بنا (٤) إلى الإدغام إذ الإظهار هو الأصل، وفيه إعطاء كل حرف حقه لإخراجه من مخرجه. هذه جملة الاحتجاج على سائر ما وقع فيه الاحتلاف بين القرّاء من الإظهار والإدغام، غير أنّ من ذلك حروفاً يجب أن تُفْرَدَ بالاحتجاج لما فيها من الغموض، وأنا ذاكرها لك إن شاء الله.

اعلم أنهم قد جعلوا لام المعرفة أصلاً في هذا الباب (٥)، فجعلوا الحروف التي تدغم فيها لام المعرفة متواخية (٢)، والحروف التي تُظْهَرُ لام المعرفة فيها متواخية (٧) أيضاً، فكون لام المعرفة مدغمة في حرفين من سائر الحروف حجة على اجتماع

<sup>(</sup>١) الذي ذكره هنا أنَّ الضاد تتصل بمخرج الذال بسبب الاستطالة، لكنَّ الذي ذكره ص: ٧٩ أنّها تتصلُّ بمخرج اللام. وهو الصحيح، فلعل ما هنا سبق لسان. وانظر: للصحة الرعاية لمكي: ١٣٤، والنّشر: ٢٠٥٠،

<sup>(</sup>٢) قدّم ذلك ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «كثيراً من».

<sup>(</sup>٤) في «ن» «بهما».

<sup>(</sup>٥) يعني باب الاظهار والادغام.

 <sup>(</sup>٦) وهي أربعة عشر حرفاً، وسردها: ط، ظ، ظ، ص، ض، س، ش، د، ذ، ر، ز، ت، ث، ن، ل.
 (٧) وهي أربعة عشر متمثلة في بقية الحروف.

حكم للحرفين واتفاقه إمّا في الإظهار، وإما/ في الإدغام فإذا علمت ذلك، فيقال: ٣٠/ب ما وجه التناسب بين الذال والجيم الذي من أجله أدغم أبو عمرو وهشام الذال في الجيم (١)، وقد رأينا ما بينهما يبعد من جهتين:

إحداهما: أنّ لام المعرفة تُدْغَم في الذال وتُظهَر في الجيم فلم يتناسبا من هذه الجهة.

والجهة الأخرى: أنَّ مخرج الذال من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ومخرج الجيم من وسط اللسان وما فوقه من الحنك، فقد بَعُد ما بين المخرجين؟

فالجواب عن ذلك: أنّ الجيم لمّا كانت من مخرج الشين، وكانت الشين تستطيل للتفشي الذي فيهما حتى تشارك بذلك الذال في مخرجها، أدغمت الذال في الجيم للمناسبة التي بين الذال وبين الحرف المناسب للجيم وهو الشين، وأيضاً فإن لام المعرفة تدغم في الشين كما تدغم في الذال.

فأمّا الدال في الجيم (٢)، فالدال أقرب إلى الجيم من الذال، والإدغام فيها أقوى، وربما استُغْنيَ عن هذا الاحتجاج. فإن قال قائل: فلم أدغم أبو عمرو الراء في اللام (٣) وفي الراء تكرير، وقد شرطتم (٤) أنّ الأزيد لا يُدغم في الأنقص والراء إذا أدغمت اختلت لذهاب التكرير الذي فيها؟ قيل له: قد أنكر ذلك النحويون على أبي عمرو ورأوه بعيداً، لكن من حجّته في إدغام الراء في اللام ما بينهما من القرب، حتى أنّ الألثغ (٥) بالراء يصيرها لاماً، ألا ترى أنّهم قد أدغموا اللام التي أصلها الحركة في الراء ﴿قل رّبٌ احكم﴾ (١٦ [الأنبياء: ١١٢]، ولم يدغموها في هذه الحال في شيء

<sup>(</sup>١) انظر: مذهبيهما في: التيسير: ٤٢، والنَّشر: ٢: ٣.

<sup>(</sup>٢) أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: النَّشر: ٢: ٣ ـ ٤.

 <sup>(</sup>٣) باختلاف عن أبي عمرو من روايتيه كما في «الهداية». انظر: النّشر: ٢: ١٣، والفوائد المجمّعة:
 ٧٧/ب، وتحصيل الكفاية: ١٦٨/ب.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «ومن شرطهم».

 <sup>(</sup>٥) اللّغة: حبسة في اللسان بحيث يعدل بحرف إلى حرف، والألثغ بالراء يصيّرها لاما أو غينا أو ياء.
 انظر: (لثغ) في المصباح المنير للفيومي: ٢٠٩، والقاموس المحيط: ١٠١٧.

 <sup>(</sup>٦) ﴿قل﴾ على الأمر من غير ألف قراءة جمهور السبعة سوى حفص. انظر للتوثيق: النّشر: ٢: ٣٢٥،
 واتحاف فضلاء البشر: ٣١٣.

من الحروف سوى الراء وإن قربت منهن. ألا ترى أنهم لم يدغموها في النون، نحو: ﴿قُلْ نَارُ جَهِنَّم﴾ [التوبة: ٨١]، وما أشبه ذلك، فهذا يدلّك على تمكن القرب بين اللام والراء، ونظير ما فعله أبو عمرو من ذهاب التكرير الذي في الراء/ بالإدغام، أنّ الطاء تدغم وفيها إطباق فيبقى صوت الإطباق، وكذلك النون تدغم وفيها غنّة، فكما جاز إدغام النون وفيها زيادة الغنة، كذلك يجوز إدغام الراء وفيها زيادة التكرير، ويقوي مذهبه في ذلك أنّ الراء من جنس اللام (١) والراء فيها تكرير فهي كراءين، فإذا أظهر الراء في ﴿نَغْفِر لكم﴾ (٢) صار كأنّه نطق بثلاثة أحرف متجانسة.

فإن قال قائل<sup>(٣)</sup>: فلم أدغم الكسائي الفاء في الباء من قوله تعالىٰ: ﴿نَخْسِف بهم الأرض﴾ [سبأ: ٩]، وفي الفاء استطالة وزيادة على الباء بالتفشّي؟<sup>(٤)</sup>.

فقل: إنما أدغمها لاشتراكهما في الشَّفة، لأنَّ مخرج الباء من بين الشفتين ومخرج الفاء من بين الشفتين ومخرج الفاء من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، فأدغم لاشتراكهما في المخرج، فلا يَلْتَفِتُ إلى تفشي الفاء، كما لم يلتفت أبو عمرو إلى تكرير الراء فإن قال قائل (٢): فلم أظهر حمزة النون من ﴿طسم﴾ (٧)، وأظهر غيره (٨) النون من ﴿يس والقرآن﴾ [يس: ١، ٢]، و ﴿نون والقلم﴾ [القلم: ١]، ومن شرط النون الساكنة ألاً تظهر عند الميم والواو؟.

فالجواب عن ذلك: أنَّ حروف التهجي مبنية على الوقف، فالسكوت مقدّر

<sup>(</sup>١) في «ن» «أنَّ اللام من جنس الراء».

<sup>(</sup>٢) في موضعين البقرة: ٥٨، والأعراف: ١٦١.

<sup>(</sup>٣، ٦) قوله «قائل» سقطت في الموضعين من «ن».

<sup>(</sup>٤) يظهر أنّ المؤلف يرى وصف بالتفشي، وتقدّم ص: ٧٥، أن في نسخة «ن» زيادة الفاء مع الشين في التفشي وراجع حاشية (٣) من الصفحة المذكورة. وبالجملة ففي الفاء نوع تفش، إلا أنّ الانتشار في الشين أكثر، لذلك اتفق على تقشيه دون الفاء أو الثاء أو الضاء عند من يقول بها. وانظر في هذا: «التمهيد في علم التجويد» لابن الجزري: ١٠٧، ونهاية القول المفيد لمكي نصر: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) لفظة «بين» لا توجد في «ن».

<sup>(</sup>٧) فاتحة الشعراء والقصص. انظر: اظهار حمزة في تقريب النشر: ٥٦.

 <sup>(</sup>A) وهم قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص مع حمزة أيضاً. والصحيح عن ورش من «الهداية» ادغام
 (پس» واظهار (ن» انظر: النشر: ۲: ۱۷ ـ ۱۸، والفوائد المجمّعة: ۲۷/ب.

على كل حرف منها، ولذلك وصلوها غير معربة(١). ونظير ذلك بناؤهم أسماء الأعداد على الوقف لتقديرهم السكوت على كل اسم منها، فقالوا(٢): «واحدُ اثنانُ ثلاثة أربعه " فوصلوها غير معربة ، والدليل على تقديرهم السكوت على كل اسم منها، أنّهم قالوا: «واحدِ آثنان»، فألقوا حركة همزة الوصل من قولهم اثنان على الدال، ولا حَظَّ لهمزة الوصل في الوصل، وإنَّما يؤتى بها في الابتداء. فدلٌ ذلك على أنَّهم قدّروا الوقوف على واحد والابتداء بقوله اثنان ثم ألقوا الحركة، ولولا ذلك لم يصحّ إلقاء الحركة في همزة الوصل، وعلى هذا المذهب قرأ الأعشى/ عن أبي ٣١/ب بكر (٣) ﴿ اللَّمُ أَللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١، ٢] بقطع الهمزة وسيأتي ذكر ذلك في موضعه. ويقوي ذلك أنهم قالوا: «ثلاثة آربعة»، فألقوا حركة الهمزة من أربعة على الهاء فحركوها ولم يقلبوها تاء كما يجب في هاء التأنيث في الدرج، وذلك لتقديرهم السكوت على ثلاثة والابتداء بأربعة، فإذا كان السكوت مقدّراً على كل حرف من هذه الحروف، فقد صارت النون من قوله تعالى: ﴿طسم﴾ منفصلة من الميم، وكذلك النون من هجاء ﴿ن﴾ و ﴿ويِّس﴾(٤) قد انفصلتا من الواو لتقدير السكوت على كل واحد منهن، ولا يجب (٥) الإدغام مع الانفصال، وإنما يكون مع الاتّصال. ونظير ذلك هاء السكت في قوله: ﴿ماليه هلك عني﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩]، من أخذ (١٦) بترك إدغامها في الهاء التي بعدها، فلأنّ هاء السكت إنّما جيء بها لبيان الحركة في الوقف خاصة، فإنّما هي موضوعة للسكوت ولا حَظّ لها في الوصل، وإنّما ثبتت في الوصل حملًا على الوقف كما أثبت نافع الألف من ﴿أَنَا ءَاتِيكُ﴾ و ﴿أَنَا أَحْيَى﴾ (٧٠)

<sup>(</sup>١) في «ن» «معرَّفة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المفصل لابن يغيش: ٩: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجها ص: ٣٢، حاشية (٤).

<sup>(</sup>٤) في «ن» «من هجاء سين وهجاء نون».

<sup>(</sup>٥) في «م» «يجوز<sup>»</sup>.

 <sup>(</sup>٦) من القرّاء الذين يثبتون الهاء وصلاً ـ وهم جميع السبعة سوى حمزة ـ ، أمًّا ورش فيلزمه الإظهار على
 وجه ترك النقل في "كتابيه إنى" الحاقة: ١٩ ـ ٢٠. انظر: التبصرة: ٨٨، والنشر: ٢: ٢١.

<sup>(</sup>٧) الحرف الأوّل في سورة النمل: ٣٩ و ٤٠، والثاني في البقرة: ٢٥٨.

البقرة إن شاء الله.

في الوصل حملاً على الوقف (١). فإذا كانت هاء السكت لا أصل لها في الوصل، فالسكوت مقدّر على كل حال (٢) منها، إذا ثبتت في الوصل، وإذا كان السكوت مقدّراً عليها فهو فاصل بينها وبين الهاء التي جاءت بعدها ولا يجب الإدغام مع الانفصال ، وعلى هذا لا يجب أنْ تَنْقلَ [إليها] (٣) حركة الهمزة لورش في قوله: فكتابيه إنّي [الحاقة: ١٩، ٢٠]، لأنّها قد انفصلت لتقدير السكوت عليها من الهمزة (١٤). فأمّا من أخذ بإدغامها في الهاء التي بعدها وبنقل حركة الهمزة إليها وأدغم النون من (طسم) و (يس والقرآن) و (نون والقلم)، فإنّه لم يراع السكوت المقدّر، وأوجب لذلك كله حكم (١) الاتصال، لما (١) كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كله حكم (١) الاتصال، لما (١) كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كله حكم (١) الاتصال، لما (١) كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كله حكم (١) الاتصال، لما (١) كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كانت هذه الحروف متصلة بما والمقدّر، وأوجب لذلك كانت هذه الحروف متصلة بما المقدّر، وأوجب لذلك كانت هذه الحروف متصلة بما الما (١٠) كانت هذه الحروف متصلة بما الما (١٠) كانت هذه الحروف متصلة بما و (١٠) الما (١٠) كانت هذه الحروف متصلة بما (١٠) و (١٠)

فأمّا ما وقع فيه الاختلاف من ﴿اتخذت﴾(٧)، و ﴿يرد ثواب﴾ [آل عمران: ١٤٥]، و ﴿أورثتموها﴾ (٨) ونظائر ذلك من الحروف المنفردة (٩)، فالاحتجاج فيه راجع إلى ما قدّمناه من قرب المخارج إلا أنّ [الإدغام في](١٠) ﴿اتّخذتَ ﴾ متصل ﴿وإذ تّقولُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] منفصل، وكذلك: ﴿عذتُ بربي﴾(١١) فعلى ما رسمته لك يجري سائر الاحتجاج على ما اختلف فيه من حروف الإدغام المذكورة

 <sup>(</sup>١) قوله ٥كما أثبت نافع الألف من ﴿أناءاتيك وأنا أحي﴾ في الوصل حملًا على الوقف اساقط من «ن».

<sup>(</sup>۲) في «ن، م» «هاء».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة مكملة من «ن، م».

 <sup>(</sup>٤) سوّى المؤلف رحمه الله في «الهداية» بين النقل والتحقيق كما في النشر: ١: ٤٠٩، والفوائد المجمّعة:
 ١٦/٢٦ لكن ما فصّله عنا عن الادغام وعدمه فهو غاية في التحرير. وانظر لزيادة الإيضاح: التبصرة لمكي: ٨٨، والنشر: ١: ٩٠٤.

<sup>(</sup>٥) لفظه «حكم» لا توجد في «م».

<sup>(</sup>٦) في «ن» «إذا».

<sup>(</sup>٧) أوَّل مواضعه الفرقان: ٢٧، وسواء كانت التاء ضميراً مفرداً أم جمع نحو ﴿ثم اتخذتم﴾ البقرة: ٥١.

<sup>(</sup>٨) في الأعراف: ٤٣، والزخرف: ٧٢.

<sup>(</sup>٩)) نحو ﴿عَدْتَ﴾ في غافر: ٧٧، والدخان: ٢٠، ونحو ﴿فَنبِدْتَها﴾ بطه: ٩٦، ونحو ﴿اركب معنا﴾ بهود: ٤٢، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن٠.

<sup>(</sup>١١) نحو ﴿عَدْتُ﴾ في غافر: ٧٧، والدخان: ٢٠.

في كتابنا إن شاء اللَّه.

فأمّا لام ﴿هلّ و ﴿بلّ فمن أدغمها (١) في الحروف المذكورة في كتابنا ، فلانّه شبهها بلام المعرفة فأدغمها في الحروف التي تدغم فيها لام المعرفة (٢) ، ألا ترى أنّك تقول هي : التاء والثاء والسين والطاء والظاء والزاي والنون والضاد ، فلام المعرفة مدغمة في جميعها ، فكما أدغمت لام المعرفة فيها ، كذلك أدغم لام ﴿هل و ﴿بل له لشبهها بلام المعرفة في أنّهما لا يكونان إلاّ ساكنين كما لا تكون لام المعرفة إلاّ ساكنة ، ويدلّك على ذلك أنّهم لم يدغموا غير لام ﴿هل و ﴿بل في شيء من هذه الحروف ، نحو : ﴿قُلْ تَعالَوْا ﴾ [الأنعام : ١٥١] ، وما أشبه ذلك لأنّ اللام من ﴿قل ﴾ أصلها الحركة فالسكون فيها عارض . وكذلك ﴿وَلْتأتِ طَائفة ﴾ [النساء : ١٠١] ، السكون في هذه اللام عارض وأصلها الكسر ؛ لأنّها لام الأمر .

فأمّا ما رواه أبو الحارث<sup>(٣)</sup> من إدغام اللام في الذال من قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ يَفْعَلُ ذُلْكَ﴾ (٤) فليس بالقويّ (٥)، لأنّ اللام أصلها الحركة فلو وجب إدغامها في الذال لكان إدغام اللام التي أصلها الحركة في النون أولى، نحو: ﴿وَمِن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١١]، فإدغامه ﴿وَمِن يَفْعَلُ ذُلْكَ﴾ وهو نظير (١٠) ﴿وَمِن يَبْدُلُ نِعْمَةً

<sup>(</sup>١) الذي أدغمها في الحروف الثمانية ـ التي سيذكرها المؤلّف ـ الكسائي وحده، وهناك مفردات لبعض القراء في الادغام. انظر: ١ النّشر: ٢: ٧ ـ ٨.

 <sup>(</sup>٢) لا يعني أن لام ﴿ هل وبل ﴾ تدغم في جميع الحروف التي تدغم فيها لام المعرفة، بل حروف هل وبل
 من جملة حروف لام المعرفة المدغمة، وسيوضح هذا بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) هو: الليث بن خالد البغدادي، من جلة أصحاب الكسائي وعرض عليه، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً سَلَمة بن عاصم ومحمد بن يحيىٰ الكسائي الصغير وغيرهما. توفي رحمه الله سنة (٢٤٠ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٢١، وغاية النهاية: ٢: ٣٤، وشذرات الذهب: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أول مواضعها البقرة: ٨٥، وانظر هذا الادغام في: النّشر: ٢: ١٣، وتقريبه: ٥١.

<sup>(</sup>٥) يعني ضعفه من حيث اللغة والاحتجاج الذي ذكره، أمّا من حيث الثبوت والنقل فمُسلَّم به، وكان ينبغي للمؤلف رحمه الله أَنْ يُقوي قراءة أبي الحارث لصحتها، لأنّ كلام العرب لم ينقل إلينا بجميع لغاته، وأثمة الفراءة لا تعتمد على الأفشى لغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النقل. انظر: تعليقة في جامع البيان: ١٧٠/ب.

<sup>(4)</sup> في «ن، م» «يظهر».

اللَّه ﴾ يدل على ضعف ما رواه (١) ، غير أنّه اتبع في ذلك الرواية ووجهها طريق تشبيه (٢) اللام التي أصلها الحركة باللام التي أصلها السكون حين اجتمعتا في النطق ٢٣/ب ساكنتين (٣) . ومن أظهر اللام (٤) من ﴿هل ﴾ و ﴿بَلْ ﴾ عندما أدغمت فيه / فعلته أنّها لا تشبه لام المعرفة من جهتين :

إحداهما: أنها منفصلة مما تدغم فيه ولام المعرفة متصلة، والإدغام في المتصل أقوى منه في المنفصل لأنّك تقدر أن تسكت على لام (هل) و (بل) فتنفصل ممّا بعدها فيضعف الإدغام لذلك، ولا يمكن أن تسكت على لام المعرفة كما تسكت على لام (هل) و (بل) إلاّ على ما روي عن العرب من سكوتها للتذكر (٥)، وذلك سكوت غير لازم، ألا ترى أنّ القارىء لا يجوز له أن يسكت على لام المعرفة إذا أراد الوقف كما يسكت على غيرها.

والجهة (٢) الأخرى: أنّ لام المعرفة كثرت في الكلام، وكثر دخولها على الحروف التي أدغمت فيها، فوجب الإدغام لكثرة الاستعمال، وليس في لام ﴿هل﴾ و ﴿بل﴾ من كثرة الاستعمال ما فيها، وإنّما أشبهتها في السكون فقط.

فأمّا مخالفة أبي عمرو أصله (٧) في ﴿هل تَّرى من فطور﴾ [الملك: ٣]، و ﴿فهل تَّرى لهم من بَاقِية﴾ [الحاقة: ٨]، فلا فرق بينه وبين غيره إلا اتّباع الرواية. وقد روى مجاهد(٨)، قال: كنت مع ابن عباس(٩) بمنى فقال لي: هل تَّرى أَحَداً

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية رقم (٥) في الصفحة السابقة. (٢) في «ن» «أنه شبه».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «اجتمعت في النطق ساكنين».

 <sup>(</sup>٤) أظهرها عند جميع حروفهما نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم، وأظهرها هشام عند الضاد والنون فقط وحمزة عند غير التاء والثاء والسين. انظر: النشر: ٢: ٧ - ٨، وتقريبه: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) كما تقدّم في الشاهد رقم (٧). ص: ٥١.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «والحجة».

<sup>(</sup>٧) لأنَّه يظهر جميع حروف ﴿هلِّ وبل﴾ إلَّا ﴿هل﴾ عند ﴿ثرى﴾ في الملك والحاقة .

<sup>(</sup>٨) هو: مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكّي شيخُ القراء والمفسرين، روى عن ابن عبّاس فأكثر وعن جماعة من الصحابة، وتلا عليه ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحدّث عنه جماعة لا يحصون، وكان كثير الأسفار والتنقل وسكن الكوفة بأخرة. توفي رحمه الله سنة (١٠٣ هـ) وقد نيف على الثمانين النظر: سير أعلام النبلاء: ٤: ٤٤٩، وتهذيب التهذيب: ٢٠: ٤٢.

<sup>(</sup>٩) هو : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس، روى عن النبي ﷺ شيئاً كثيراً، ودعا له بالفقة =

فنطق بالإدغام (1). فلعل أبا عمرو إنّما خصّ إدغام اللام من ﴿هل﴾ في التاء من ﴿ترى﴾ خاصّة اتّباعاً منه للرواية، وقد كان رحمه الله متّبعاً للآثار على اتساع علمه بالعربية (٢)، والقراءة سنة.

# القول في النون [الساكنة] (٣) والتنوين

التنوين: هو النون وإنّما فرق بينهما لأنّ النون الساكنة هي الأصلية، والتنوين لفظه كلفظ النون وهو الزائد للإعراب، فوجه إظهار النون عند حروف الحلق الستّة بُعْدُها منهن، وإذا بعدت منهن فلا سبيل إلى الإدغام، إذ الإدغام إنّما يجب مع تقارب الحروف حسب ما قدّمناه.

فأمّا إدغامها عند هجاء «يرمول» (٤)، فالراء واللام قريبتان/ من مخرجها لأنّ ٣٣/أ مخرجهما من بينهما، فأدغمت فيهما لقرب المخارج، والميم وإن كانت من بين الشّفتين، فقد ضارعت النون في الغنّة: وهو الصوت الذي في الخياشيم، فلمّا اشتركتا في الغنة وجب الإدغام، فأمّا الياء والواو ففيهما قولان:

أحدهما: أنَّ الواو أشبهت الميم من حيث كانا من مخرج واحد، فأدغمت

وتعلم التأويل فكان حبر القرآن، روى عنه مئتان سوى ثلاثة أنفس، ومناقبه رضي الله عنه غزيرة،
 وسكن الطائف وتوفي بها بعد أن كفّ بصره سنة (٦٨ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء: ٣: ٣٣١،
 والإصابة: ٢: ٣٢٢، وطبقات المفسرين للداودي: ١: ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) لم أجده عن أبن عباس، ورأيت الداني نسب ادغام «هل» في «ترى» لطاووس قال: «ورُويَ عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أنّه قال: «هل تَّرىٰ من أحد، مدغماً». الإدغام الكبير ورقة: ١/٤.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مجاهد: «وقد كان أبو عمرو بن العلاء، وهو إمام عصره في اللغة، وقد رأس في القراءة والتابعون أحياء، وقرأ على جلة التابعين: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ويحيى بن يعمر، وكان لا يقرأ بما لم يتقدمه فيه أحده. انظر: السبعة في القراءات: ٤٧ ـ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٤) هذا ما في الأصل و ٥ر»، أمّا في النسختين ٥ن، م٥ فمجموع حروف الادغام منتظمة في هجاء ٥ يرملون الكن المؤلف رحمه الله ذكر خمسة حروف فقط لأنه أراد إدغام النون في غير مثلها فلم يروّجها لذكر النون مدغمة مع مجموع حروف الإدغام، ويوضح هذا ما سيقوله بعد قليل: «فأمّا إدغام النون في النون نحو ﴿من نار﴾ فلم نذكره. . . ٩ ومثل هذا فعل ابن مجاهد في كتاب ١٥ السبعة » فلم يذكر النون ضمن الحروف المدغمة فيها. انظر: السبعة: ١٢٦ ـ ١٢٧، وانظر: مذاهب القراء في هذه المسألة في النشر: ٢٠ . ٢٥.

النون في الواو كما أدغمت في الميم، وإنما أدغمت النون (١) فيها [في الياء](٢) لشبهها بما يشبه الميم وهو الواو.

والقول الثاني: أنّ الواو والياء ضارعتا النون باللين الذي فيها، لأنّ اللين شبيه بالغنة، فأشبهاها من هذه الجهة.

وقال بعض النحويين (٢): «إنّ أظهار النون في هذه الحروف الخمسة لحن».

فأمّا إدغام النون في النون، نحو: ﴿من نار﴾ (٤) فلم نذكره من باب إدغام (٥) هذه الحروف لأنّه من باب إدغام أحد المثلين في صاحبه إذا سكن الأول، وذلك واجب في النون وغيرها من سائر الحروف.

فأمّا الغنة فهي عند النون والميم بإجماع (٧)، وفي الغنة عند الواو والياء اختلاف، ولا غنة في الراء واللام. فوجه إظهار الغنة في النون والميم أن في كل واحد منهما غنة فلا يجوز الإدغام فيهما إلاً مع بقاء الغنة، ولو أدغم فيهما بغير غنة لكان قد أُذْهِبَ بالإدغام حرف وغنتان (٨)، وهو الحرف المدغم وغنته وغنة المدغم فيه.

فأمّا الياء والواو فحجّة خلف في إدغامه بغير غنة (٩) أنّ باب الإدغام إنّما هو أنّ ألياء أنّ الياء أنّ اليا

<sup>(</sup>١) في «ن» «والياء أدغمت النون فيها».

<sup>(</sup>Y) زيادة موضّحة من «م».

<sup>(</sup>٣) هو أبو عثمان المازني كما في الحجة للفارسي: ٢: ٢٨٥ (ط. الهيئة المصرية)، وشرح المفصّل لابن يعيش: ١٠: ١٤٥، ولم أجد كلام المازنيّ في المنصف: شرح تصريفه.

<sup>(</sup>٤) أول مواضعه الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>٥) قوله «من باب إدغام» غير موجود في ٥٥، م».

<sup>(</sup>٦) في «ن، م» «لأنّه لا بد من إدغام».

<sup>(</sup>٧) إلا ما ورد عن عاصم وحمزة من ترك الغنة عند الميم، وقد غلَّطهما العلماء. انظر: الإقناع في القراءات السبع ٢٤٧

<sup>(</sup>A) على اعتبار أنَّ الفعل مبني للمجهول، أمَّا في «ن، م» «حرفا وغنتين» باعتبار أنَّ «أَذْهب» مسند لفاعل.

<sup>(</sup>٩) انظر: الإقباع: ١: ٢٤٩، والْنَشر: ٢: ٢٤ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>١٠) قوله «إنّما هو» لا يوجد في «ن».

والواو إنّما (١) هما مشبّهان بحرف فيه غنة وهو الميم، فلم يجعل لهما حكم الحرف الذي شُبّها به، إذ لا غنة فيهما. وحجّة الباقين في إدغامهم بغنة في الواو والياء ما ذكرناه من مضارعتهما النون من / جهة شبه اللين بالغنة، فكان بقاء الغنة بعد ٣٣/ب الإدغام أُولى من ذَهابها فيكون ذلك كإدغام حرفين في حرف، ويُقوّي ذلك أنّهم مجمعون على بقاء صوت الإطباق من الطاء (٢) إذا أدغمت في التاء، نحو قوله: ﴿أَحَطَتُ ﴾ [النمل: ٢٢]، فبقاء صوت الإطباق بالإدغام شبيه ببقاء الغنة بعد الإدغام.

فأمّا إجماعهم على الإدغام في الراء واللام بغير غنة (٢)، فلأنهما لا غنة فيهما ولا يشبهان الميم التي فيها الغنة فلم يكن لبقاء صوت الغنة معهم وجه.

فأمّا القلب عند الباء ميماً، نحو: ﴿من بعد﴾ فإن الباء من مخرج الميم فهي تناسبها (١٠٠٠)، فلمّا امتنع الإدغام قلبت حرفاً مجانساً (١٠٠٠) لها في المخرج، ويجانس النون في الغنة وهو الميم.

وأمّا الإخفاء عند بقيّة حروف المعجم، فلأنّ الحروف الباقية سوى ما ذكرناه، لم تبعد من النون بعد حروف الحلق فيجب الإظهار ولم تقرب قرب حروف "يرمول" فيجب الإدغام، فأعطيت حكماً متوسطاً بين الإظهار والإدغام وهو الاخفاء.

<sup>(</sup>۱) في «ن» «أنّهما».

 <sup>(</sup>٢) يعني القراء أمّا في اللغة سماعاً عن العرب حكي ذهاب الإطباق واخلاص الطاء تاء. انظر: الكتاب:
 ٤: ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) ليس اجماعاً فقد قال ابن الجزري: «وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل القراء وصحت من طريق كتابنا نصّا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص». النَّشر: . ٢ : ٢٤ ، وقال ابن البادش: «والآخذون بالغنّة في الراء واللام كثير جداً عن جميع القراء وإنّما ذكرت من قرأت له بها من طرق هذا الكتاب. وهو مذهب مشهور لا ينبغي أن نستوحش منه، لتظاهر الروايات به، وصحّته في العربية، وبعضهم يرجّحه على اذهابها ". انظر: الإقناع: ١ : ٢٥١. وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل: ٤ : ٢٠٣.

<sup>(\*)</sup> في «ر» «تشابهها» و «مناسباً».

<sup>(</sup>غ) في «ن» «يرملو» أما في «م» «يرملون» وانظر التعليق (٤) ص: ٨٩.

وأمّا امتناع إدغام النون إذا اتّصلت بالواو والياء في كلمة، نحو: (دنيا) و ﴿صِنُوان﴾ (١) ، فإنّ ذلك حيفة الالتباس بالأبنية، إلا ترى أن وزن ﴿صِنُوان﴾ «فِعْلاَن»، فلو أُدغم لالتبس هذا الوزن بغيره (٢) ، ولو وقع في القرآن ما لا يقع فيه الالتباس في الأبنية لجاز الإدغام، نحو قولك: "امّحىٰ الرسم» وما أشبهه (٣) ، وباللّه التوفيق.

# باب القول في الإمالة

الإمالة تقريب كما أنّ الإدغام تقريب، والأصل الفتح (٢)، والإمالة داخلة عليه لعلل، والعلل الموجبة للإمالة في مذاهب العرب (٥) علتان تتفرع منها ستّ علل، والعلل الستّ (٦).

- ١ ـ أن تكون الإمالة في ألف منقلبة عن ياء .
- ٢ ـ أو مشبهة بالألف المنقلبة عن الياء.
   ٣ ـ أو تكون الألف قد ترجع إلى الياء في بعض الأحوال.
  - ع ـ أو يكون قبل الألف كسرة تمال الألف من أجلها .
    - ٥ أو تكون الكسرة بعد الألف.
      - ٦ ـ أو إمالة لإمالة.

(۱) «دنيا» منكراً في القرآن لا يوجد، وإنّما يوجد معرفاً حيثما ورد، وأوّل مواضعه البقرة: ۸۵. والحرف الثاني في الرعد: ٤، ويبقى حرفان آخران هما ﴿قنوان﴾ في الأنعام: ٩٩، و ﴿بنيانا﴾ في الكهف: ٢١، والصافات: ٩٧، و ﴿بنيانا﴾ في الصف: ٤. وكذلك إذا أضيف إلى ضمير مفرد غائب ﴿بنيانه﴾ التوبة: ١٠٩، أو ضمير جمع ﴿بنيانهم﴾ في التوبة: ١١٠ والنحل: ٢٦.

- (٢) يشتبه بـ «صوّان» وهو نوع من الحجارة شديد. انظر: القاموس (صون) ١٥٦٣.
- (٣) نحو «أوَّجَلَ» في انفعل من وجلت. انظر: الكتاب: ٤: ٤٥٥، والمساعد: ٤: ٢٧٥.
   (٤) ذهب جماعة إلى أصالة كل من الفتح والإمالة، وعدم تقديمه على الآخر، بدليل أنه لا يكون فتح إلاً
- عن سبب، قالوا: فوجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة، انظر: «الموضح في الفتح والإمالة» للداني ورقة ٢ ـ ٣، والنشر: ٢: ٣٢.
  - (٥) في «ن» «القراء».
- (٦) انظر: ما ذكره ابن السرّاج في «الأصول في النحوَّّ: ٣: ١٦٠. وقد تتفرّع إلى عشرة أو اثني عشر سبباً. انظر: النّشر: ٢: ٣٢.

فالألف المنقلبة عن الياء، نحو: ﴿ رمى ﴾ و ﴿قضى ﴾ (١) في الأفعال، و ﴿ الهوى ﴾ و ﴿ الزنى ﴾ (٢) في الأسماء.

وأمّا الألف المشبّهة بها فنحو إمالتهم ﴿بلى﴾ و ﴿متى﴾ (٣) و ﴿يا﴾ و ﴿ها﴾ و ﴿ها﴾ و ﴿طا﴾ من الحروف التي للتهجي في أوائل السور.

وأمّا الألف التي ترجع إلى الياء في بعض الأحوال فهي الألف التي من ذوات الواو، نحو: ﴿الربواْ﴾ (٤) ألا ترى أنّك إذا قلت: «ربا» فكان الفعل ثلاثيّاً، كانت ألفه منقلبة عن الواو، والدليل عليه (٥) أنّك تقول: «ربوت ويربو» فإذا صار الفعل رباعيّاً عادت الألف من ذوات الياء، نحو قولك: «أربى» لأنّك تقول منه: «أربيت وتربي».

فأمّا الإمالة من أجل الكسرة قبل الألف فنحو إمالة خلف ﴿ضعافاً﴾ [النساء: ٩].

وأمّا الإمالة للكسرة بعد الألف، فنحو: ﴿النارِ﴾ و ﴿الدارِ﴾ و ﴿النَّاسِ﴾ (٦).

وأمّا الإمالة للإمالة، فنحو إمالتهم الراء من ﴿رءا﴾(٧) إتْباعاً لإمالة الهمزة لَمَّا تبعت الهمزة الألف، إذ ما قبل الألف تابع لها ثم اتّبعت الراء الهمزة (٨).

فهذه العلل الستّ هي أصول الإمالة، لا تجد فيما أمالَةُ القراء حرفاً مما لا يخرج عنها، ونحن نبتدىء بالقول في الاحتجاج على الإمالة، ونقدّم أبا عمرو وحمزة والكسائيّ، إذ هم أصحاب الإمالة، وإذ كان الاحتجاج لهم يأتي على الحروف التي أمالها من سواهم من القرّاء إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>١) الحرف الأول في الأنفال: ١٧، والثاني في البقرة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول في النساء: ١٣٥، والثاني في الإسراء: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الحرُّف الأُولَ البُّقرة: ٨١، وكذلك الثاني: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أوّل مواضعه البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) في «نّ» لا توجد «عليه» وعبارتها «بدليل أنّك».

<sup>(</sup>٦) المُحرف الأول البقرة: ٣٩، والثاني الأنعام: ١٣٥، والثالث البقرة: ٨.

<sup>(</sup>٧) أوّل مواضعه الأنعام: ٧٦.

<sup>(</sup>٨) وستأتي نسبة القراءات لأصحابها مع التوثيق، حين ذكر المؤلِّف لها مفصلة معلَّلة.

فعلَّة أبي عمرو في إمالة ﴿الكَافِرِينَ﴾(١)، ما توالي بعد الألف من الكسرات ٣٤/ب وهي: كسرة الفاء وكسرة الراء، والياء في تقدير كسرة، وكسرة الراء ككسرتين/ من أجل التكرير الذي فيها، فصار كأنَّه قد وَليَ الألف أربع كسرات، فقويت الكسرات على الألف فاستمالتها. هذه علة «أبي عمرو» (\* في إمالة ﴿الكُفْرِينَ ﴾ على أنَّه قد خالف فيه أصله؛ لأنَّ ﴿الكَافِرِينَ﴾ من أصل لم يمله أبو عمرو، ولأنَّه من باب فَاعِل، وإمالة ما جاء على فاعل حسنة في العربية لا سيّما إذا جاء بعد الألف راء، وإن كان بينها وبينها حرف، ولا يشبه ﴿الكَافِرِينَ﴾ ﴿جِبَّارِينَ﴾ (٢)، لأنَّ ﴿جبارينَ﴾ الراء المكسورة منه تلي الألف فهو داخل في الأصل الذي ذهب أبو عمرو إلى إمالته (٣)، ولا فرق بينه وبين ﴿الدَّارِ﴾ و ﴿النَّارِ﴾، وجميع هذا الباب الذي جاءت الرواية عن أبي عمرو بإمالته، فلم يفارق ﴿جبارين﴾ و ﴿أنصاري﴾ و ﴿النَّارِ﴾ و ﴿الدَّارِ﴾ في الأصل، وإنَّما فارقهما في الفرع، وذلك كون ﴿جبارين﴾ في موضع نصب، والكسرة للبناء إوكون ﴿أنصاري﴾ في موضع رفع، والكسرة للبناء، وقد روى أبو عبد الرحمٰن (٥) وأبو إبراهيم (٦) عن اليزيدي أنَّه إنَّما يميل هذا الأصل إذا كانت الراء بعد الألف تليها، وهي في موضع اللام من الفعل، والاسم في موضع الخفض (٧)، فصار ﴿جبارين ﴾ و ﴿أنصاري ﴾ خارجَيْن من الرواية (٨)، ولم يكن قوله: ﴿الكُلْفِرِينِ﴾ بداخل في هذا الأصل، وإنَّما هو من باب فَاعِل، وإنَّما يشبُّه

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩.

<sup>(#) «</sup>أبي عمرو» ساقط من¦ «ر».

<sup>(</sup>٢) في المائدة: ٢٢، والشعراء: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) وهو ما كانت كسرة الراء فيه بعد الألف.

<sup>(</sup>٤) في آل عمرانًا: ٥٢، والصَّف: ١٤.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي، أخذ القراءة عن أبيه وهو أجلُّ الناقلين عنه، أخذ القراءة عنه ابنا أخيه العباس وعبد الله ابنا محمد اليزيديّ، وأحمد بن إبراهيم وجعفر بن محمد الأدمي وغيرهم، وله كتاب حسن في «غريب القرآن» طبع. توفي رحمه الله سنة (٣٣٧). انظر: غاية النهاية: ١: ٣٦٣

<sup>(</sup>٦) لعلّه إبراهيم بن يحيى اليزيدي أبو إسحاق وليس أبا إبراهيم، وقد ذكر أبو معشر آلَ اليزيديّ في أسانيده فلم يذكر أبا إبراهيم وإنّما ذكر إبراهيم. انظر: «سوق العروس» ورقة: ٩، و «الموضح»: ٤٧/ب، والنّشر: ٢: ٤٧ و ٥٣ وانظر ترجمة إبراهيم أبى إسحاق في غاية النهاية: ١: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: مذهب البزيدي في الإمالة في «الموضح في الفتح والإمالة» للداني ورقة: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) لأنَّ موضعهما من الإعراب مخالف لما رُويَ عن اليزيديُّ، كما قرره المؤلَّف رحمه الله.

قوله: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ بـ ﴿الشَّاكْرِينَ﴾ و ﴿الذَّكْرِينَ﴾ (١/ أ ـ ب) وما أشبه ذلك، فكان يلزم أبا عمرو حين أمال ﴿الكَلْفُرِينِ﴾ أن يميل ﴿الشَّكْرِينِ﴾ و ﴿الذُّكْرِينِ﴾، لكنه اتبع في ذلك الأثر، ولم يمل من أصل ﴿الكنفرين﴾ شيئاً سواه، فمن شبّه ﴿الكَافِرِينَ﴾ بـ ﴿جبارينَ﴾ فغالط، لأنَّه قرن الشيء إلى غير شكله، وردِّه إلى غير

فإن قال قائل: فلِمَ لَمْ يمل أبو عمرو ﴿ أُولَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ [البقرة: ٤١] كما أمال ﴿الكَلْفُرِينَ﴾(٢)؟.

فالجواب عن ذلك: أنّ الكسرات المتوالية في ﴿الكافرين ﴾ لازمة في 1/40 الوَ/صُـلِ والوقِف، فقويت على إمالة الألف للزومها في الحالين جميعاً، وليس (٣) في قوله: ﴿أَوَّل كَافِرِ بِهِ ﴾ كسرة لازمة [في الحالين](٤) سوى كسرة الفاء، وذلك أُنَّه لا ياء فيه، وكسرة الراء تَذْهَبُ في الوقف، إذ لا يوقف على متحرك، فلمّا كانت الكسرة (٥) تذهب في الوقف، ضَعُفَتْ في الوصل، ولم تبقَ كسرة لازمة في الحالين سوى كسرة الفاء فضعفت الإمالة (١٠٠٠ لذلك.

فأمّا من رَوَىٰ عنه إمالة ﴿النَّاسِ﴾ (٦) في موضع الجر فهو مذهب حسن، لأنَّ كسرة السين توجب إمالة الألف، وإِن كان ذلك ليس من مذهب أبي عمرو، إِلَّا أن

والفتح مذهب «الهداية». انظر: الفوائد المجمّعة: ٢٨/ أ، وتحصيل الكفاية: ١٧٢/ أ.

<sup>(</sup>١/ أ) الحرف الأول في آل عمران: ١٤٤، والثاني في هود: ١١٤.

<sup>(</sup>١/ب) قوله ﴿والذاكرين﴾ ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) رويت إمالته عن أبي عمرو وقتيبة عن الكسائي، لكنه غير مشهور ولا يقرأ به. انظر: المبسوط لابن مهران: ٢١٣، والإقناع لابن البادش: ١: ٢٧٥. ورويت أيضاً عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. انظر: ﴿الموضح في الفتح والإمالةِ اللَّداني: ١١٢/أ.

<sup>(</sup>٣) لفظ «وليس» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين زيادة موضحة من "ن، م".

<sup>(</sup>٥) لفظ «الكسرة» لا يوجد في «ن».

<sup>(\*)</sup> في «ر» «فضعف لذلك».

<sup>(</sup>٦) رواها الدوريّ وأبو حمدون وابن سعدان وأبو عبد الرحمٰن عن اليزيديّ عن أبي عمرو. انظر: غاية ابن مهران: ٩٥، والتيسير: ٥٢، والإقناع: ١: ٢٧٧. أمَّا الذي اجتمع عليه العراقيون والشاميون والمصريون والمغاربة عن أبي عمرو من رواية الدوريّ وغيره الفتح. انظر: النَّشر: ٢: ٦٣.

تكون الكسرة في راء، لكنه خرج في هذا الحرف عن أصله، وعلّة ذلك أنّها لغة أهل الحجاز (۱)، فليس له علّة في خروج هذا الحرف عن سائر الأصل إلاّ اتباع الأثر، ولو أنّه أمال كل ألف بعدها كسرة صحت (۱) في أي حرف كان، لوجب أن يميل في ﴿البابِ و ﴿العبادِ و ﴿الكتابِ و ﴿الحسابِ (۱) وما أشبه ذلك، وهو لا يميل شيئاً من ذلك، فثبت أنّه إنّما خالف أصله في ﴿النّاسِ كما خالف أصله في ﴿النّاسِ كما خالف أصله في ﴿الكافرين اتباعاً للأثر، على ما قدمنا ذكره من أنّه كان يتبع الآثار (٤)، وإن كان فيها ما ليس في الإعراب بِقَوِيّ. وعلّته في إمالة ﴿أعْمى الأول في بني إسرائيل (٥) وفتح الثاني (١)، أنّه لما اختلف معنى الكلمتين، أراد أن يخالف بين لفظيهما، وذلك رجلاً أعمى، فهو في الآخرة أشدٌ عمى منه في الدنيا، وهو من عَمىٰ القلب، فلما اختلف مين لفظيهما بأن أمال الأول وفتح الثاني.

فإن قال قائل: فلم كان الأوّل أحقّ بالإمالة من الثاني، وهلاّ أمال الثاني وفتح الأوّل؟.

فالجواب عن ذلك: أنّ الألف في الأول في آخر كلمة لا تحتاج إلى صلة، ٥٣/بوالإمالة أكثر ما تقع في/ الأطراف، و ﴿أَعمى﴾ الثاني يحتاج إلى صلة وإن كانت محذوفة في التلاوة ـ لأن باب «أَفْعَل» لا بدّ له من الصلة كقولك: «زيدٌ أَفْضَلُ القوم، وعمرو أَفْضَلُ من بكر»، فلمّا كان ﴿أَعْمى﴾ الثاني محتاجاً إلى ما يوصل به، صارت الألف منه كأنّها في (٧) وسط كلمة، ولما كان ﴿أَعْمى﴾ الأول غير محتاج إلى صلة، كانت الألف منه في طرف الكلمة على الحقيقة، والإمالة بالطرف أولى منها بالوسط؛ لأنّ الإمالة تغيير، والأطراف مواضع التغيير.

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان» للداني: ١٤٠/ب، و «الموضح في الفتح والامالة» له: ٣٥/ب. (٧): ««: مرة مراكز الله عند الل

<sup>(</sup>۲) في «ن، م» «تكون الكسرة» بلدل «صحت».

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول يوسف: ٢٥، والثاني آل عمران: ١٥، والثالث البقرة: ٨٥، والرابع كذلك: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) آية: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر في هذا: التيسير: ٤٨، والعنوان لأبي طاهر: ١٢٠، والنَّشر: ٢: ٤٣، والإتحاف: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) لفظ «في» لا يوجد في «ن».

وعلّة إمالة الراء من ﴿المر﴾(١) والهاء من ﴿كهيعص﴾ و ﴿طه﴾(٢)، أنّ هذه الحروف \_ أعني حروف التهجّي \_ أسماء ما يُلفَظ به، فالفائدة تقع بها(٣) كما تقع بالأسماء، فأميلت كما أميلت حروف (١) الأسماء لما أشبهتها ليُفرَق بالإمالة (٥) فيما بينها وبين حروف المعاني التي لا تستحق الإمالة (٦)، لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله.

فإن قال قائل: فلم خصّ الراء والهاء من بين سائر حروف التهجّي وهلّا أمال الطاء والياء؟.

فالجواب عن ذلك: أنّ الهاء تشبه الألف، لما قدمنا من الدليل على شبهها فيما تقدم من الكتاب (٧)، وإذ [اكانت] (٨) الهاء تشبه الألف (٩)، وكانت الألف هي الأصل في الإمالة، أمال الهاء لذلك، وأمّا الراء فإنه أمالها لحسن الإمالة في الراء، كما حكاه نُصَيْر (١٠) عن الكسائي؛ أنّه قال: «للعرب في الراء في الإمالة لها ومن أجلها مذهب (١١) ليس هو لها في غيرها» (١٢)، وحكى ذلك غيره من النحويين، فخصّ

 <sup>(</sup>۱) في «ن» «من الراء» وفي «م» «من الرا والها وكهيعص».

 <sup>(</sup>۲) فواتح سور الرعد ومريم وطه، وكذلك أمال أبو عمرو ومن معه الراء من ﴿الر﴾ فاتحة سور يونس وهود
 ويوسف وإبراهيم والحجر، وانظر توثقاً: النّشر: ٢: ٦٦ - ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «به».

<sup>(</sup>٤) لفظ «حروف» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) في «ن» «بين الامالة».

 <sup>(</sup>٦) وهذه علّة مطردة في سائر فواتح السور التي تمال. انظر: الكتاب لسيبويه: ٤: ١٣٥، والنّشر: ٢:
 ٣٥.

<sup>(</sup>۷) ص: ۱۹ ـ ۲۰ ـ

<sup>(</sup>٨) زيادة من «ن».

 <sup>(</sup>٩) قوله «لما قدمنا من الدليل على شبهها فيما تقدم من الكتاب، وإذا كانت الهاء تشبه الألف ساقط من «م».

<sup>(</sup>١٠) هو: نُصَيْر بن يوسف بن أبي نصر أبو المنذر الرازيّ من جلّة أصحاب الكسائي، وكان عالماً بمعاني القراءات ونحوها ولغتها، وعالماً برسم المصحف وله فيه مصنف. روى القراءة عنه محمد بن عيسى الأصبهاني وداود بن سليمان وغيرهما. توفي رحمه الله في حدود سنة (٧٤٠ هـ). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٨: ٤٩٢، ومعرفة القراء الكبار: ١: ٣١٣، وغاية النهاية: ٢: ٣٤٠.

ر ١١) كذا في الأصل و «م» و «ر»، وفي «ن» «مذهباً». والذي في «ن» «إنّ للعرب. . . » و «إنّ» أردفت بشبه جملة فتعلق بالخبر، ويكون «مذهباً» اسم «إن».

<sup>(</sup>١٢) النصّ في «الموضح» ورقة: ٤٣/ب، عن الفراء يحكيه عن الكسائيّ.

الراء والهاء بالإمالة (١) من سائر الحروف المشبّهة لما قلناه.

وعلّته في إمالة ﴿النّارِ﴾ و ﴿الدّارِ﴾ ما أشبههما من سائر هذا الأصل، أنّ الراء حرف مكرر فإذا وقعت بعد الألف مكسورة كانت الكسرة فيها ككسرتين فقويت على الألف، إذ كانت مفتوحة قبلها في لغة من يميل ما جاء على «فَاعِل» مثل «كَاتِب الله وحَاسِب» (٢٦) وإذا قالوا/ «راشد»، لم يميلوا من أجل الراء وأنّها مفتوحة قبل الألف، والفتحة فيها كفتحتين فقويت على فتح الألف كقوة المستعلى في قولهم: «طَالِب وظَالِم»، ومما يدلّك على قوّة الإمالة من أجل الراء المكسورة، أنّهم غلبوها على المستعلي في قولهم المستعلي في قولهم ما المستعلى في قولهم على المستعلى في الحكم، فإذا كانت تقوى على المستعلى حتى تَخْرِج الكلمة من حكمه إلى حكمها، فقوّتها على الألف الذي ليس معه حرف مستعل أولى.

<sup>(</sup>۱) وردت إمالة الياء عن أبي عمرو في غاية ابن مهران ص: ۲۰۱، ومن جامع البيان والتجريد كما في النّشر: ۲: ۷۰ ــ ۷۱، النّشر: ۲: ۷۰ ــ ۷۱، وانظر: تقريبه: ۲: ۲۰ ــ ۷۱ ــ وانظر: تقريبه: ۲۷ ــ ۲۰ ــ ۷۱،

<sup>(</sup>٢) وبالقياس على النظائر يظهر أنّها لغة تميم وقيس وأسدكما في: اللهجات في الكتاب لسيبويه لصالحة آل غنيم: ٨٧. وانظر: إمالة ما كان على «فاعل» في شرح الشافية للرضي: ٣: ٧

<sup>(</sup>٣) في سورة النساء في اية واحدة هي: ٣٦٪

<sup>(</sup>٤) ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) وهو ما كانت الراء مكسورة واقعة بعد الألف.

<sup>(</sup>٦) المشهورة عن أبي عمرو، وانفرد النهرواني عن ابن فرح عن الدوريّ عن أبي عمرو بإمالته ولم يروه غيره. انظر: النشر: ٢: ٥٨، وتقريبه: ٦٢.

والشعراء(١)، أمّا في المائدة فلأنّه صفة لاسم ﴿إنَّ﴾، وأمّا في الشعراء فلأنّه في موضع نصب على الحال من الفاعل في ﴿بطشتم﴾ فعلى هذا لا يمال(٢).

وأمّا ﴿أنصاري﴾ فهو في موضع رفع، والكسرة فيه للبناء، فالعلّة فيه كالعلّة في كالعلّة في موضع في ﴿جبّارين﴾، ولا تكاد أن تجد من هذا الأصل في القرآن شيئاً مما في موضع خفض لا يميله أبو عمرو.

وأمّا ﴿الجار﴾ فكان الأصل أن يميله أبو عمرو (٣)، إذ لا علّة فيه تخرجه عن الأصل الذي ذهب إليه، وقد اعتلّ عليه أبو طاهر البغدادي (٤) وغيره من القرّاء بعلّة ليست عندي بقوّية، وذلك أنّهم قالوا: إنّما خالف أصله في ﴿الجار﴾ فلم يمله لقلّة دوره.

ومعنى ذلك أنّ الإمالة إنّما هي تخفيف وتقريب، والذي يكثر دوره/ أولى ٣٦/ب باستعمال التخفيف من الذي قلّ دوره

> فأمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿على شَفَا جُرفٍ هَارٍ ﴾ [التوبة: ١٠٩]، ففيه قولان: أحدهما: أن يكون أبو عمرو فيه على أصله.

 <sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فيها قوماً جبّارين المائدة: ٢٢، وفي الشعراء: ﴿وَإِذَا بَطَشتم جبّارين ﴾: ١٣٠

 <sup>(</sup>٢) قوله الني موضع نصب على الحال من الفاعل في ﴿بطشتم﴾ فعلى هذا لا يمال اساقط من ان ا.

<sup>(</sup>٣) وردت الإمالة له في المبسوط والمستنير والأرشاد وغيرها. انظر: المبسوط: ١١١، والارشاد: ٢٨٣، والنّشر: ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم الإمام الثقة، من جلّة أصحاب ابن مجاهد، وتصدّر للاقراء بعد وفاته في مجلسه. ومن شيوخه محمد بن جرير الطبري وابن مجاهد. ومن تلاميذه عبيد الله بن عمر المَصاحفي وأحمد بن عبد الله بن الخضر. ألف كتاب «البيان والفصل» نقل أبو شامة عنه في «المرشد الوجيز» نصوصاً كثيرة منها: ١٦١ وما بعدها و ١٨٦. وكذلك الذهبي في معرفة القراء: ١: ١٠ م. ٣٤٩، توفي رحمه الله (٣٤٩ هـ). انظر: تاريخ بغداد: ١١: ٧، ومعرفة القراء: ١: ٣١٢، وغاية النهاية: ١: ٧٥٥. وليس أبو طاهر المذكور: ابن سوار البغداديّ صاحب «المستنير» لأنّ وفاته (٤٩٦ هـ)، وهي متأخرة عن المهدويّ، ولكون الكلام المنقول لا يوجد في «المستنير»، انظر: «المستنير» ورفة (٨٥) وما بعدها وورقة (٩٩/ب).

والآخر: أن يكون فيه قد خالف أصله.

ونحن نذكر أصل هذا الحرف ثم نذكر القولين: [إنّ](١) أَصْل ﴿هَارِ﴾ هَايِر أو هَاوِر، فوقوع الياء والواو بعد الألف توجب همزها، لأنّ كلَّ واو وياء وقعتاً بعد الألف (٢) زائدة قلبتا همزة (٦) نحو (قايم ونايم وبايع)(١) فقلبوا الكلمة (٥) فراراً مما يلزمها من الهمزة، فصار (هَارِيٌ) إن (٦) كان أصله (هَايِراً) و (هاروٌ) (٧) [إن كان أصله (هَاوِرَا)](٨) ثم تقلب الواو من (هَارِو) ياء فتصير (هَارِي)، ثم يدخل التنوين ـ وهو ساكن على الياء وهي ساكنة فتحذف لالتقاء الساكنين كما حذفت في قولك: قاض ورام (٩). فعلى هذا التقدير يكون أبو عمرو قد خالف في هذا الحرف أصله، لأنّ الراء قد نقلت إلى موضع العين من الفعل، فصار مثل ﴿بارِد﴾ و ﴿مارِد﴾ ( أمارِد) وكان يجب على هذا (١١) ألّا يميله كما لا يميل الألف إذا كانت بعدها الراء في موضع العين، لكن له فيه علّة مع أنّه خالف أصله، وهي: أنّ الهاء خفية فلم تعتصم بها الأين لخفائها، فقويت الراء على الألف حين وليتها مكسورة وقبلها حرف خفيّ

والقول الثاني: أن الأصل في ﴿هَارٍ﴾ (هَايِرٌ) أَو (هَاوِرٌ) كما قلنا، فحذفت العين (١٢) حذفاً (١٣) ولم تقلب فراراً من الهمز الذي يلزمها، فعلى هذا القول يكون أبو عمرو في إمالة ﴿هار﴾ على أصله، لأنّ الراء قد وليت الألف وهي لام الفعل وليست

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٢) في «ن، م» «ألف».

<sup>(</sup>٣) انظر: الممتع في التصريف: ١: ٣٤٣، وشرح ابن عقيل: ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٤) هذا الأصل في هذه الكلم، وإنما أعلوها بالهمز \_ قائم ونائم وبائع \_ حملا على الفعل في قلب العين في في ما .

<sup>(</sup>٥) بمعنى قدّموا اللام وجعلوا العين مكانها.

<sup>(</sup>٦، ٧) المثبت من «ن، م» وفي الأصل و «ر» «وإن» «أو هاورا».

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) انظر: المسألة في النشر: ٢: ٧٥.

<sup>(</sup>١٠) الحرف الأول (ص): ٤٢، والثاني الصافات: ٧.

<sup>(</sup>۱۱) قوله: «على هذا» غير موجود في «ن».

<sup>(</sup>۱۱) فوله. "علی هدا» غیر موجو

<sup>(</sup>١٢) في ٥٠١ (الياء أو الواو).

<sup>(</sup>١٣) هذا ما رجَّحه سيبويه. انظر: الكتاب: ٤: ٣٧٩، والإقناع: ٢٧٤.

الكلمة بمقلوبة، فإذا وقف أبو عمرو على هذا الباب، فإن كنت آخذاً له برواية من روى الروم والإشمام، وجب أن تقف بإمالة لطيفة دون إمالة الوصل.

وعلّة ذلك: / أنّ الكسرة هي الموجبة للإمالة وأنت تَنْطِق بها في الوصل كاملة ٣٧/أ افتكون الإمالة كاملة] (١)، فإذا وقفت فالروم ليس بحركة كاملة، وإنّما هو بعض حركة، فيجب أن تُذْهِبَ من الإمالة بمقدار ما أَذْهَبْتَ من الكسرة، وتُبقي منها بمقدار ما أَنْقَيْتَ منها، وهذا تحكمه المشافهة. وإن كنت آخذاً له برواية من روى الإسكان، فإنّك تفتح في الوقف، وتفخم الراء لأنّ الكسرة قد ذهبت كلها، وعادت الراء إلى السكون، فتزول الإمالة لزوال الكسرة، وتفتح (١) الراء لسكونها وانفتاح ماقبلها إذ الراء الساكنة إنّما ترقق إذا انكسر ما قبلها أو كان ياء ساكنة.

وأمّا علته في إمالة ﴿ فَكُرى ﴾ و ﴿ بُشْرى ﴾ و ﴿ القُرى ﴾ و ﴿ القُرى ﴾ و ﴿ القُرى ﴾ وهو لا يميل خصّ بالإمالة ، ما فيه الراء دون ما ليس فيه الراء ، فأمال ﴿ بُشْرى ﴾ وهو لا يميل ﴿ الدّنيا ﴾ إمالة محضة ، وكلاهما وزنه «فُعلى » ، وكذلك يفعل في سائر الأصل (٤) ، فوجه ذلك ما قدّمناه من حسن الإمالة مع الراء (٥) ، على حسب ما ذكرناه من رواية الكسائيّ وغيره من النحويين عن العرب ، على أنّ أبا عمرو قد رُويَ عنه (٦) أنّه قال : ﴿ وَحُرى ﴾ و ﴿ أَدْرِكَ السّمال الله والله وحسن الإمالة من أبياء بعد ﴿ وَحُرى ﴾ و ﴿ أَدْرِك ﴾ وما أشبه ذلك يكسرون الراء ، ثم قال : فإذا كانت الياء بعد الراء كسرت (٧) . فصار قد اجتمع في هذا الأصل الرواية وحسن الإمالة من أجل

<sup>(</sup>١) زيادة مكمّلة من «ن».

 <sup>(</sup>٢) في ٥٥٥ (وتفخم» واطلاق التفخيم على الفتح اصطلاح معروف. انظر: الحجة في الفراءات السبع
 المنسوب لابن خالویه: ٦٦، والنشر: ٢: ٢٩، والاتحاف: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الحرف الأول: الأنعام: ٦٩، والثاني: البقرة: ٩٧، والثالث: المائدة: ٦٢، والرابع: الأنعام: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أي: يميل ما كان رائيا على «فُعْلَى»، ويقلل ما كان يائياً على «فُعْلَى».

<sup>(</sup>٥) ص: ٩٨.

<sup>(</sup>٦) روى هذا القول عنه سعيد بن عيسى النحويّ، وهو من الرواة عن أبي عمرو كما ذكره أبو معشر في «سوق العروس» ورقة ٩/أ.

<sup>(</sup>۷) النصّ في «الموضح» للداني ورقة ٤٣/ب بلفظ «أدركت أصحاب مجاهد وهم لا يكسرون شيئاً من القرآن، إلاّ حروفاً نحو قوله تعالى ﴿وما أَدْرُكُ وافترى ونرى وأَدْرُكُم﴾ يكُسِرون الراءات، وانظر: ابراز المعانى: ٢١٩.

الياء (۱) وخالف أصله من هذا الباب في حرف واحد ففتحه وهو قوله ولينبشراي (۱۹ أيوسف: ۱۹] وعلّته في ذلك أنّه أراد أن يتباعد من لغة من يقول (يا بُشْرَيَّ) وهي لغة (۱۹ مشهورة في كل ياء إضافة قبلها ألف (۱۹) ، نحو: (بشراي وهداي ومثواي)، يقولون فيه: (بُشُريَّ وهُدَيَّ ومثُويَّ)، وإنّما فعلوا ذلك لأنّ ياء وهداي ومثواي)، يقولون فيه: (بُشُريَّ وهُدَيَّ ومثُويَّ)، وإنّما فعلوا ذلك لأنّ ياء /۷۳/ الإضافة حقها أن يكون ما قبلها مكسوراً (۱۵) ، فلما/ جاءت الألف قبلها ولم يمكن الكسر، قلبوا الألف ياء، وآدغموها في ياء الإضافة، فرأى أبو عمرو أنّه إن أمال فقال: (ينبشراي)، أشبه لفظ الإمالة لفظ اللغة الذي ذكرناه، فكره ذلك لما يقع فيه من الالتباس (۱۱)، ولم يقع من هذا الأصل (۷) في القرآن شيء بعد الألف فيه ياء الإضافة، سوى هذا الحرف، فإذا لقي هذا الحرف (۱۸) ساكن، نحو: (القرى التي) و (النصرى المسيح) (۱۹) فلم يُروَ عن أحد من القراء فيه الإمالة، سوى ما رواه أبو شعيب (۱۱)، فإنّه روى عن اليزيديّ أنّه يميل الحرف الذي قبل الألف الساقطة من (القرى [التي]) (۱۲)، فوجه الفتح في ذلك، أنّ الإمالة إنّما كانت للألف الساقطة من (القرى [التي]) (۱۲)،

<sup>(</sup>١) في «ن» «الراء».

 <sup>(</sup>۲) مذهب «الهداية» وجمهور أهل الأداء الفتح، وروي عن البعض بين اللفظين، والإمالة، غير أنّ الفتح أصحّ وأشهر. انظر: التبصرة: ۲۲۸، والنّشر: ۲: ۲، والفوائد المجمّعة: ۳۱/أ، وتحصيل الكفاية: /۸٤/ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ياء» والمثبت من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) وهي لغة هذيل. انظر: شرح المفصل: ٣: ٣٣، وشرح ابن عقيل: ٣: ٩٠، والمساعد: ٢: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: «ليس في العربيّة حرف يفتح قبل ياء الاضافة» الكتاب: ٢: ٣٨٥، وانظر: شرح المفصّل: ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٦) وانظر توجيه الداني لها في «الموضح» ورقّة ٤٣ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) في ٥٤ «الفصل» والعبارة بها تقديم وتأخير فيها.

<sup>(</sup>A) في «ن» و «ر» «الباب».

<sup>(</sup>٩) الحرف الأول: سبأ: ١٨، والثاني: التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) هو: صالح بن زياد السوسيّ أخذ القراءة عن اليزيديّ وهو من جلة أصحابه، روى القراءة عنه موسى بن جرير النحوي وأحمد بن شعب النّسائي صاحب السنن وغيرهما، توفي رحمه الله سنة (٢٦١ هـ). انظر: معرفة القراء: ١: ١٩٣٣، وغاية النهاية: ١: ٣٣٣، والتهذيب: ٤: ٣٩٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: التيسير: ٥٣، والنّشر: ٢: ٧٧. أمّا مذهب «الهداية» فهو الفتح فقط كما في النّشر: ٢: ٧٨، وتحصيل الكفاية: ١٧٣/أ.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن، م».

و ﴿النصارى [المسيح]﴾ (١) وتبعها ما قبلها إذ لا يكون ما قبلها إلا تابعاً لها، فلما لقي الكلمة ماكن، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فلمّا زالت الألف الممالة انفتح الحرف الذي كان قبلها من أجل زوالها.

ووجه (٢) رواية أبي شعيب، أنّه بقى إمالة ما قبل الألف المحذوفة دلالة عليها، كما فعل أبو بكر وحمزة في ﴿ رءا القمر ﴾ وذلك مذهب تستعمله العرب، وهو نحو قولهم: «شِهْد» والأصل «شهِد» فكسروا الشين لكسرة الهاء، فصار «شِهِد» ثم خففوا وسطه، فقالوا: «شهْد» فبقيت الشين مكسورة مع زوال كسرة الهاء التي كانت كسرة الشين من أجلها (٣).

فأمّا المنقوص من هذا الباب نحو: ﴿قرى ﴾ و ﴿مفترى ﴾ (٤) وما أشبه ذلك (٥) ، فمذهب أبي عمرو إذا وقف على شيء منه أن يميل إذا كان الاسم منه في موضع رفع أو خفض، ويفتح إذا كان الاسم في موضع نصب، ومذهب حمزة والكسائي الإمالة في الأحوال الثلاث. فوجه ما ذهب إليه أبو عمرو أنّ الاسم إذا كان في موضع رفع أو خفض ولحقه / التنوين في الوصل سقطت (٦) الألف من أجل ٨٨ أأ التقائها مع التنوين، فإذا وقف على الكلمة ذهب التنوين ولم يبق منه عوض كما يذهب التنوين في الرفع والخفض، نحو: هذا يذهب التنوين في الأسماء الصحيحة إذا وقفت عليها في الرفع والخفض، نحو: هذا زيدٌ ومررت بزيد، فإذا ذهب التنوين الذي من أجله سقطت الألف الممالة، رجعت الألف فوجب الوقف بالإمالة. وإذا كان الاسم في موضع نصب، وجب أن تعوض

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>Y) لفظ «ووجه» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) وهذه لغة بني تميم وأسد وهذيل، وتقدّم الاشارة لذلك ص: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سبأ: ١٨، والقصص: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) وجملة ما ورد من الأسماء المقصورة في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعاً. انظر: «الموضح» للداني: 
/ ١٢٧أ. وتسمية المؤلَّف هذا النوع بالمنقوص يطابق تعريف المقصور، وهو: الاسم المعرب الذي في 
/ ١٤٥أ أَنّف لازمة (شرح ابن عقيل: ١/ ٨١)، فسمّى المقصور منقوصاً، وكأنه تابع بهذا الاصطلاح 
سيبويه، فقد اصطلح على تسميته كذلك. (انظر: الكتاب: ٣/ ٣٨٦، ٣٩٠ ـ ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و «ر» «وسقطت» بالواو وفي «ن، م» بدون واو جوابا لاذا الظرفيّة المتضمنة معنى الشرط، ولم يتضح لي دخول الواو على جوابها، فلذلك أثبتّ ما في النسختين «ن، م».

من التنوين ألفاً كما تعوض في الأسماء الصحيحة السالمة من الاعتلال، نحو قولك الله وعمراً، فإذا عوض من التنوين ألف، اجتمعت الألف المعوضة والألف التي هي لام الفعل الممالة، فحذفت الألف الممالة مع عوض التنوين، كما كانت تحذف مع التنوين، ولأنها الأول من الساكنين، والألف المعوضة علامة الإعراب، فكان بقاؤها أولى، فإذا كان ذلك كذلك فلا تمال الألف المعوضة عند أحد من القراء، ولا تجوز إمالتها أيضاً عند أحد من النحويين إلا أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة، نحو: رأيت زيداً ورجُلاً ثملاً، وما أشبه ذلك (1).

ووجه ما ذهب إليه حمزة والكسائيّ أنّهما جعلا المحذوفة إذا كان الاسم في موضع نصب هي الألف المعوضة، وجعلا الموقوف عليها هي الأصلية (٢٠)، وعلى ما ذكرناه يجري مذهب ورش في وقفه على هذا الجنس وهو في ذلك على ما ذكرناه عن أبي عمرو، غير (٣) أنّه بين اللفظين، وكذلك يجري مذهب حمزة والكسائي في جميع الأسماء المنقوصة التي لا راء فيها، نحو: ﴿مُصفّى﴾ و ﴿مُصلّى﴾ (٤) وما أشبه ذلك، يصلان بالفتح لذهاب الألف الممالة، ويقفان بالإمالة في موضع النصب أشبه ذلك، يصلان بالفتح لذهاب الألف الممالة، ويقفان بالإمالة في موضع النصب والرفع والخفض، لما قدّمناه من المذهب الذي ذهبا إليه/.

فأمّا إمالة أبي عمرو الألف والهمزة من ﴿رءا كوكبا﴾ [الأنعام: ٧٦] وما أشبه ذلك، فوجه ونظائره (٥)، وفتح الراء وهو لا يميل ﴿رَمَىٰ﴾ [الأنفال: ١٧] وما أشبه ذلك، فوجه

<sup>(</sup>۱) المذهب الذي قرّره المؤلف لأبي عمرو هو مذهب نجوي صرف، حكاه أبو عليّ الفارسي وينسب لأكثر نحاة البصرة. ولو قرّر مذهب المازني والمروزيّ ـ وهما بصريان ـ القائل: إنّ الألف اللاحقة للأسماء المقصورة وَقْفاً بدل من التنوين في الأحوال الثلاث، لم تترتب إمالة في هذا الباب لأبي عمرو والصحيح في هذه المسألة، أنّ الفتح لم ينقل عن أحد من القراء أنفسهم، وإنّما هي اختيارات لبعض المصنفين ومتأخري القراء. قالمعوّل والمأخوذ به هو إجراء الإمالة في الأحوال الثلاث من غير تفرقة الكلّ حسب مذهبه فيها. انظر في هذا: «الهادي» لأبن سفيان ورقة: ١٣/أ، والتبصرة: ١٣٣، و «الموضح» للداني ورقة: ١٢٧ ـ ١٢٩، والنشر: ٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الكوفيين. انظر أنفس المراجع.

<sup>(</sup>٣) في المه الوغيره، وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٤) محمد: ١٥، والبقرة: ١٢٥

<sup>(</sup>٥) كرأى الذي بعده ضمير، نحو ﴿رَءَاكُ الَّذِينَ﴾ الأنبياء: ٣٦، و ﴿رَءَاهَا تَهْتَزَ﴾ النمل: ١٠، و ﴿رَءَاهُ﴾ النمل: ٤٠. وانظر: النّشر: ٢: ٤٤ ـ ٤٨، والاتحاف: ٨٦،

ذلك: أنّه حمل الماضي على المستقبل، فأماله كما يُميل المستقبل، لأنّه يقرأ ورى و و روي و و أرى و أرى الإمالة، على أصله في الألف المنقلبة عن الياء إذا كانت قبلها الراء، فلمّا كان يميل المستقبل حمل عليه الماضي، كما تفعل العرب في اتباع الشيء ما يشبهه لو شاركه في بعض الأحوال، كما أعلّوا «يَعِد» فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة (٢)، ثم أتبعوه سائر الباب، فقالوا: أعد وتَعِد ونَعِد، ولم تقع الواو بين ياء وكسرة (٣). وأمّا فتحة الراء فإنّه أبقاها على الأصل الذي يجب لها، إذ الإمالة إنّما هي في الألف التي بعد الهمزة، ثم يتبع الألف ما قبلها، فلا ضرورة تضطرة إلى إمالة الراء.

ومن أمال الراء (٤) فإنّه أتبع الممال الممال حسب ما دللنا عليه من إتّباع الكسرة الكسرة وما أشبهه، وهذا الضرب هو (٥) الذي قلنا: إنّه إمالة لإمالة. فإذا لقي ﴿رءا﴾ ساكن فالقول فيه كالقول في ﴿القرى التي﴾ ونظائره. ومن فتح (٢)، فلزوال الألف الممالة، ومن أمال (٧) أبقى إمالة الراء دلالة على الألف المحذوفة (٨).

وعلة أبي عمرو في قراءته ما جاء على «فعلى وفعلى وفعلى» بين اللفظين إذا كانت الألف للتأنيث الألف للتأنيث المؤنث له الياء والكسرة، فأراد أن يقرّب ألف التأنيث

<sup>(</sup>١) في «ن» «ورأى» مع تقديم وتأخير، وهو مثال لا يصح مع ما أراده المؤلُّف.

<sup>(</sup>٢) وهي لغة مشهورة، والعلَّة التي ذكرها المؤلف للبصريين. المساعد: ٤: ١٨٤ ـ ١٨٥، وانظر: شرح المفصل: ١٠: ٥٩، وشرح الشافية: ٣: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) قوله «ثم أتبعوه سائر الباب فقالوا: أعد وتعد ونعد، ولم تقع الواو بين ياء وكسرة» ساقط من «ن».

 <sup>(</sup>٤) وهم حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان. من غير خلاف للأخير مع المضمر نحو ﴿رءاه﴾ من «الهداية». أمّا ورش فإنّه يميل بين اللفظين. انظر: النّشر: ٢: ٤٦، وتقريبه: ٥٩، والاتحاف: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) لفظ «هو» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) أي الراء، وهما ابن ذكوان والكسائي، وهذا الحكم في الوصل باعتبارهما من المميلين قبل المتحرك. أمَّا الذي يفتح الراء فهم جميع السبعة سوى شعبة وحمزة. وهذا الحكم حال الوصل - كما قلت - ، أمَّا حال الوقف فيُميل الراء والهمزة ابنُ ذكوان وشعبة وحمزة والكسائيّ، ويقللهما ورش، ويميل الهمزة أبو عمرو، ويقرأ الباقون بالفتح فيهما. انظر: النَّشر: ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) هما حمزة وشعبة. وكذلك في الوصل. نفس المرجع.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الموضح» للداني ورقة: ٨١ ـ ٨٣ في امالة وعلل باب (رأى) مفصلاً.

 <sup>(</sup>٩) قرر المؤلف هنا وفي ص: ١٠١، أنّ ألف العَّانيث من «فعلى» مثلثة بين اللفظين لأبي عمرو، وذكر ابن
 الجزريّ في النّشر: أن الذي في «العنوان» و «المجتبي» و «الهادي» و «الهداية» الفتح. وكذلك هو في =

من الياء والكسرة بالإمالة، أولم يُخْلِص الإمالة لمّا لم تكن في الكلمة راء.

وعلّته في قراءته ما توالى في رؤوس الآي (١) من ذوات الياء بين اللفظين (١)، أنهن يقع بينهن ما فيه الراء نحو: ﴿ بُشْرَى ﴾ و ﴿ ذِكْرى ﴾ ، فنحا بذلك نحو الإمالة ليُوفِق بين الألفاظ ، وأيضاً فإن رؤوس الآي مشبّهة بالقوافي ، والإمالة وما قرب منها المعير ، ورؤوس الآية والقوافي في مواضع / التغيير ، لأنهن مواضع الوقف ، والوقف يقع في التغيير ، ألا ترى أنّهم قالوا في الوقف على أفعى: أفْعَوْ ، وقال بعضهم أفعي ، فغيروا الألف بالقلب ، وهم لا يفعلون ذلك في الوصل إلا على الشذوذ من بعضهم ممن حمل الوصل على الوقف (٣) . فإذا كان الوقف موضع التغيير والإعلال ، وكانت رؤوس الآي مواضع الوقف كما أنّ القوافي في مواضع الوقف، حسنت الإمالة ، والقراءة بين اللفظين ضرب من الإمالة لأنّه تقريب منها .

فأمّا قراءة ما وقع بين ذوات الياء من ذوات الواو بين اللفظين، وهي ﴿ دَحَاها ﴾ و ﴿ طَحَاها ﴾ و ﴿ تَلَاها ﴾ و ﴿ سَجَى ﴾ ( أ ) فعلى التوفيق بين الكلم لتجري [الآيات] ( ه ) على سنن ( بي ) واحد ، لأنّ ذوات الواو قد ترجع إلى الياء حسب ما قدّمنا ذكره في أوّل الباب ( أ ) ، وأجرى ما جاء بعده ( ٧ ) ضمير المؤنثة الغائبة ، نحو: ﴿ بَنَاها ﴾

<sup>=</sup> العنوان: ٦٠ وفي «الهادي» الوجهان ورقة: ٩، لكنه في تقريب النّشر يقول: «والفتح هو مذهب جمهور العراقيين وبعض المصريّين» فيفهم منه أن «الهداية» فيها بين بين، وهذا ما يفهم من سكوته في الفوائد المجمّعة، وكذلك سكوت صاحب تحصيل الكفاية. انظر: النّشر: ٢: ٥٣، وتقريبه: ٦١، والفوائد: ٢٧ ـ ٢٨، وتحصيل الكفاية: ١٧٠.

<sup>(</sup>١) في السور الإحدى عشرة وهي: طه، والنجم، والمعارج، والقيامة، والنازعات، وعبس، والأعلى، والشمس، والليل، والضحى، والعلق.

<sup>(</sup>٢) انظر: النّشر: ٢: ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) ابدال أفعى إلى أفعو لغة لبعض طيء، وابدالها أفتي لغة فزارة وناس من قيس وهي قليلة. وفعل هذا وصلا حملا على الوقف لغة طيء. انظر في هذا: الكتاب: ٤: ١٨١، وشرح المفصل ٩: ٧٦، وشرح الشافية للرضى: ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الحرف الأوّل النازعات: ٣٠، والثاني الشمس: ٦، والثالث كذلك: ٢، والرابع الضحى: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ن».

<sup>(#)</sup> في <sup>(() اشيء)</sup>.

<sup>(</sup>٦) ص: ٩٣ : أ

<sup>(</sup>٧) في «ن» «بعد ضمير» وهو خطأ مغير للمعنى.

و ﴿ جَلَّهِ ﴾ (١) ونظائره، مُجْرى ما لم يأتِ بعده ذلك، لأنّ الإمالة وقراءة الألف بين اللفظين لا يغيّره مجيء ضمير المؤنثة الغائبة بعده، كما لم يُغيَّر ذلك في قراءة حمزة والكسائي إذْ أَخلصا الإمالة، ولا في قراءته فيما فيه الراء، نحو: ﴿ ذِكْرِنُها ﴾ [النازعات: ٤٣]. ووافقه ورش على هذا الأصل \_ أعني قراءة رؤوس الآي المتوالية التي هي من ذوات الياء بين اللفظين \_ وخالفه إذا جاء بعد الألف ضمير المؤنثة الغائبة، وذلك لأنّ الألف أشبهت الألف (٢) المتوسطة، وإنّما يقع التوفيق بين الكلم إذا كانت الألف متطرفة (٣).

وعلّة أبي عمرو في قراءته الحاء من ﴿حم﴾ بين اللفظين (٤)، أنّ الحاء أشبهت الهاء لقربها من مخرجها، إذ كانتا حرفَيْ حلق، ولم تكن مثلها على الحقيقة، إذ الهاء خفيّة تشبه الألف، فأمالها كما يُميل الألف، وليس في الحاء ذلك وإنما ضارعتها/ ٣٩/ب لتقارب المخرج (٥)، فلما لم تكن مثلها في كل أحكامها، ولم تَبْعُد منها جعل لها منزلة متوسّطة بين الإمالة والفتح وهو بين اللفظين.

وعلّة حمزة والكسائي في إمالتهما ذوات الياء في الأسماء والأفعال، نحو: ﴿الزِّنَىٰ و ﴿الهُدىٰ و ﴿وَمَٰىٰ ﴿١٠ أَنّهما أرادا الدلالة على أن الألف منقلبة عن الياء فأمالاها نحو الياء كما كتبها الكُتَّاب ياء، ليفرقوا بينها وبين ذوات الواو. ونظير استعمالهم الدلالة قولهم: «أنت تغزين يا امرأة» (٧)، فأشموا الزاي لضمة ليدلّوا على أنّه من غزا يغزو، وليفرقوا بينه وبين «ترمين» الذي هو من رمى

<sup>(</sup>١) الحرف الأول النازعات: ٢٧، والشمس: ٥، والثاني: الشمس: ٣.

 <sup>(</sup>٢) لفظ «الألف» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) انظر: النّشر: ٢: ٣٧، و ٤٨، و ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في فواتح سبع سور هي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. وهذا مذهب المهدويّ في «الهداية» وسائر المغاربة. انظر: النّشر: ٧٠ ـ ٧١، وتقريبه: ٧٧، والاتحاف: ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) في «ن» «المخارج».

<sup>(</sup>٦) الحرف الأوّل الإسراء: ٣٢، والثاني: البقرة: ١٢٠، والثالث البقرة: ١١٧، والرابع الأنفال: ١٧.

 <sup>(</sup>٧) وهذا الاشمام لازم عند سيبويه. انظر: الكتاب: ٤: ٤٢٣، والخصائص: ٣: ١٣٨ تحت «باب في هجوم الحركات على الحركات».

يرمي ونظير ذلك استعمالهم (۱) الضم في ﴿قيل و ﴿غيض (۱) ونظائرهما ، ليدلوا على أنه مبني لما لم يسمّ فاعله (۱) . فأمّا ما وقع من ذوات الواو ممالًا ، نحو : ﴿دَحَلها و ﴿مَحَلَى فَإِنّما أُميل ذلك لوقوعه بين ذوات الياء ليوفق بين الألفاظ ، وتجري الآيات على سنن واحد ، ولأن ذوات الواو ترجع إلى ذوات الياء في كثير من الأبنية ، ألا ترى أنّ كل ألف وقعت رابعة في اسم أو فعل رجعت إلى الياء ، فالأفعال نحو : ﴿أربى ونحو ما بني لما لم يسم فاعله ، نحو : ﴿يُدْعَى ويُعْفَى » ، والأسماء نحو : ﴿أَركى وأَدنى وما أشبههما ، فهذا ونظائره كان من الواو ثم رجع إلى الياء ، وذلك لأنّك تقول في أربى : أربَيْتُ فتقلب الألف ياء ، وكذلك تقول في التنبية : أربيا . فأمّا يُدْعَى ونظائره فإنّما أُميل لانقلاب الواو ياء في الماضي في قوله دُعِيَ لما انكسر ما قبلها ، فحمل المستقبل على الماضي ، كما حمل الماضي على المستقبل الني نحو ﴿رَمَى ﴿ وَ ﴿ قَضَى ﴾ فأمالوا الألف منهما حملاً على يَرْمِي ويقضي ، فحملوا الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على الماضي على الماضي على الماضي على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على الماضي على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على الماضي على المستقبل ، والمستقبل على الماضي على المستقبل على الماضي الماضي الماضي الماضي المؤلوا الماضي على المستقبل المشير المستقبل على المستقبل على المستقبل على المستقبل على المستقبل المستقبل على المستقبل ا

فأمّا الأسماء التي ذكرناها، نحو: ﴿أَزْكَىٰ﴾ و (أَعْلَىٰ) (٥) فإمالتها لانقلاب الألف في التثنية ياء، نحو قولك: الأزكيان والأعليان، ولأنّك لو بَنَيْتَ منهما فعلاً

<sup>(</sup>١) في «ن» «اشهامهم» و «م» «استعمالهم الاشمام».

<sup>(</sup>٢) الحرف الأول البقرة: ١١، والثَّاني هود: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) والاشمام لغة فاشية في عامّة أسد وقيس وعقيل. انظر: شرح الجعبري على الشاطبية: ٣٢٠، وابراز المعاني لأبي شامة: ٣٢١، والاتحاف: ١٢٩، وعزو هذه اللهجة ذكره الجعبري ونسبه لعامّة أسد وقيس عقيل. لكني لم أجد اضافة قيس لعقيل من قبائل العرب كقيس عبلان التي هي من القبائل العدنانية، وهي فرع من مضر.

وعزا هذه اللهجة البنَّاء إلى قيس وعقيل. فعقيل قبيلة مشهورة وهي بطن من غزيَّة.

انظر: معجم قبائل العرب لكحالة: ٢: ٨٠٠ و ٣: ٩٧٠ ـ ٩٧٣، واللهجات في الكتاب لسيبويه: ٥١ و ٥٨. ثم رأيت في كتاب «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار» لأبي بكر بن إدريس: ورقة ٣/ب، أن الاشمام لغة عقيل وعامة أسد. وهذا يؤيد ما حررته حول «عقيل»

ومراد المؤلّف رحمه الله الاشمام، وليس الضم الخالص الذي هو لغة فقعس وبني دُبَيْر وهما من فصحاء أسد. انظر: شرح ابن عقيل: ٢: ١١٥، والمساعدله: ١: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٥) الحرف الأول البقرة: ٢٣٢، أمّا «أعلى» منكراً لا يوجد في القرآن، أمّا معرفاً ففي النحل: ٦٠.

لقلت/: أزكيت وأعليت<sup>(١)</sup>.

فأمّا ما فتحه حمزة من المواضع التي استثناها، نحو: ﴿أَوْصَانِي﴾ و ﴿عَصَانِي﴾ (٢) فإنّه جمع بين اللغتين، ولا فرق بين هذه ونظائرها من ذوات الياء. وعلتهما في إمالة ﴿يلويلتَيُ ﴾ و ﴿يلحسرتَيُ ﴾ و ﴿ياًسفَيُ ﴾ (٣) أنّ هذه الألفات منقلبة عن ياء إضافة، والأصل: يا ويلتِي ويا حسرتِي ويا أسفِي، والعرب تقلب ياء الإضافة إلى الألف [لخفّة الألف] (٤)، فيقولون: يا غُلاما اضرب (٥)، وأنشد معضهم (٢):

## ١١ ـ يا ٱبْنَةَ عَمَّا لا تَلُومِي وٱهْجَعِي

يريد: يا ابنةَ عَمِّي.

فإمالة هذه الألفاظ(٧) دلالة على أنّ أصلها ياء إضافة.

فأمّا ﴿موسى ﴾ و ﴿عيسى ﴾ ففيهما قولان:

أحدهما: أن وزن ﴿مُوسَى﴾ فُعْلَى، ووزن ﴿عيسى﴾ فِعْلَى فألفهما للتأنيث. والآخر: أنّهما اسمان أعجميّان. وعلى القولين جميعاً، تحسن إمالتهما، لأنّ

<sup>(</sup>١) انظر: النَّشر: ٢: ٣٥\_٣٦، وتقريبه: ٥٥، والاتحاف: ٧٠\_٧٠.

 <sup>(</sup>٢) الحرف الأول مريم: ٣١، والثاني: إبراهيم: ٣٦، والحروف التي استثناها حمزة واختص الكسائي بإمالتها تبلغ نحو حمس عشرة كلمة. انظر: للتوضيح: النشر: ٢: ٣٧، وتقريبه: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الْحَرْفُ الأَوْلُ هُودً: ٧٧، والثَّانيِّ: الزَّمْرُ: ٥٦، والثَّالَثُ يُوسَفُ: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) زياد من «ن».

<sup>(</sup>٥) وهي لغة مسموعة حكاها الخليل ويونس عن العرب. انظر: الكتاب: ٢: ٢١٤، وشرح المفصّل لابن يعيش: ٢: ١٢، والمساعد: ٢: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي النجم واسمه الفضل بن قدامة وهو في الكتاب: ٢: ٢١٤ ونوادر أبي زيد: ١٨٠، واللسان (عمّ): ١٢: ٢١٤ ، وشرح التصريح للأزهري: ٢: ١٧٩، وخزانة الأدب: ١: ١٧٠، والدرر اللوامع للشنقيطي: ١: ٧٠ و ٧٣. والشاعر يخاطب امرأته وهي ابنة عمه وتدعى «أمّ الخيار» فقال لها قبل الشاهد:

قد أصبحت أم الخيسار تسدّعسي علسيّ ذنباً كلّب لسم أصنع والهجوع: هو النوم بالليل خاصة .

<sup>(</sup>٧) في «ن، م» «الألفات».

الألف إن كانت للتأنيث فإمالتها حسنة، وقد قدّمنا الكلام فيها (۱)، وإن كان الإسمان أعجميين فإمالتهما حسنة أيضاً (۱)، لأنّك إذا ثنّيت انقلبت الألف ياء، فقلت: موسيان وعيسيان، وقد قيل: إنَّ وزن موسى مُفْعَل (۱) على أَنْ يكون اثنتقاقه من أسوت الجرح إذا أصلحته (۱). فأمّا ﴿كلاهما﴾ [الإسراء: ۲۳] ففيه اختلاف، قال بعض النحويين: «كلا اسم مفرد، ألفه منقلبة عن واو، وفيه معنى التأنيث» (۱). فعلى هذا المذهب (۱) تكون إمالته بسبب ما فيه من معنى التأنيث، وإن كانت الألف منقلبة عن الواو، وعلى هذا المذهب يجب أن يوقف على ﴿كلتا الجنتين﴾ [الكهف: ۳۳] لحمزة والكسائي بالإمالة، ولأبي عمرو بين اللفظين، لأنّه يكون على وزن «فعلَى» والتاء التي فيها منقلبة عن واو وألفه للتأنيث، والأصل: «كلوكي» (۷)

• ٤٠/ب وقد قيل: إنّ الألف في ﴿كِلاَهُما﴾ للتثنيه، وإنّما أُميلت لانقلابها ياء / في النّصب والجر، نحو قولك: رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما، فعلى هذا يوقف على ﴿كلتا﴾ بالفتح للجميع، وتكون التاء للتأنيث، والألف للتثنية (^)، وكذلك قال أبو الطيّب بن غلبون (٩) في ﴿كلتا﴾

<sup>(</sup>١) ص: ١٠٥ ـ ١٠٦، والقول أنّ ﴿موسى وعيسى﴾ على وزن فُعْلى وفِعْلى، هو قول الكوفيين من النحاة وقول القراء. انظر في ذلك: «الموضح» للداني: ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول سيبويه والبصريين. انظر: الكتاب: ٣: ٣١٣، و «الموضح». ورقة: ٤٥، والاقناع ١: ٢٩٩

 <sup>(</sup>٣) نص سيبويه وأبو علي الفارسي أن وزن موسى «مفعل» انظر: الكتاب: ٣: ٢١٣، والإقناع: ٢٩٨/١.
 ولم أجد من قرن بين الوزن والاشتقاق الذي احتج به المؤلف. وانظر: اللسان: (أسا): ١٤:
 ٣٤ ـ ٣٥ ـ والقاموس (أسا): ١٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) قوله «وقد قيل: إنَّ وزن موسى مفعل على أن يكون اشتقاقه من أسوت الجرح إذا أصلحته» ساقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٥) هذا قول البصريين. انظر: «الموضح» للدائي: ١٣٠/ب، ودليل الحيران: ٢٦٧. وفيه اضافة عن الجرميّ من البصريين.

<sup>(</sup>٦) لفظ «المذهب» ساقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) انظر: «الموضح» ورقة: ٣٦ و ٣٧ و ١٣٠، والنّشر: ٢: ٧٩، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) هذا قُول الكوفيين. انظر: «الموضح»: ١٣٠/أ، ودليل الحيران: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٩) هو: عبد المنعم بن عُبيد الله بن غَلْبون الحلبي ثم المصري، ولد في حلب سنة (٣٠٩ هـ) ثم تحوّل إلى 🚽

زعم أنَّ فتحَهُ إجماع (١١)، والقول الأول أحسن وأقيس.

واعلم أنّ الإمالة إنّما تقع في الأسماء والأفعال، ولا تُمال حروف المعاني، لأنّ حروف المعاني لا تستحقّ التصريف نحو الذي يدخل في الأسماء والأفعال، فالتصريف في الأسماء ما يدخلها من التكسير والتصغير، والتصريف في الأفعال، نحو قولك: رمى يرمي، وما أشبه ذلك، فلمّا كانت حروف المعاني لا تستحقّ التصريف، وكانت أدوات متعلّقة بالأسماء والأفعال صارت كبعض الاسم، فلم تدخلها الإمالة.

### فأمّا ﴿بلي﴾(٢) ففي إمالتها قولان:

أحدهما: أنّها لمّا كانت على ثلاثة أحرف، وكانت تقع في الجواب مجرّدة كما يقع الاسم، وذلك نحو قولك: ليس في الدار زيدٌ، فيقول القائل: بلى، كما تقول: مَنْ في الدارِ؟ فيقول: عمرو. فلمّا وقعت في الجواب مجرّدة كما يقع الاسم، وكانت على ثلاثة أحرف، أشبهت الاسم فأميلت (٦). وقال الكوفيّون: أصل (بلى): بل، فزيدت الألف عليها للتأنيث، وجاز دخول التأنيث على حروف المعاني، كما أدخلوا علامة التأنيث في نحو: ربّت وثمّت وهما حرفان من حروف المعاني (١٤).

مصر فسكنها، وقرأ وحدّث عن جماعة منهم: محمد ابن جعفر الفريّابي ونصر بن يوسف المُجَاهِدي،
 قرأ عليه ابنه أبو الحسن طاهر ومكّي وأبو عمر الطّلَمَنكي ومحمد بن سفيان وغيرهم. من مصنفاته «الارشاد في السبع» و «الاستكمال» في الفتح والامالة. توفي رحمه الله بمصر سنة (٣٨٩ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٣٥٥، وطبقات الشافعية للسبكي: ٣: ٣٣٨، وغاية النهاية: ١: ٤٧٠.

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا القول في «الاستكمال»، ولا في «التذكرة» لابنه طاهر، فلعلَّه في «الارشاد» الذي في حكم المفقود.

 <sup>(</sup>۲) وردت في اثنين وعشرين موضعاً أولها: البقرة: ۸۱. وهي حرف جواب مختص بالنفي. وقال ابن
 هشام «وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد». انظر: مغني اللبيب:
 ۱۵۲ ـ ۱۵۶، ورصف المبانى في شرح حروف المعاني للمالقي: ۲۳٤.

<sup>(</sup>٣) مذهب البصريين أنَّ ﴿بلي﴾ حرف بكمالها. انظر: «شرح كلًا وبلي ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل المكي القيسي: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو مذهب الفرّاء وغيره من الكوفيين. انظر: «شرح كلا وبلي ونعمًّا: ٧٩، ومغني اللبيب: ١٥٣، =.

فأمّا ﴿متى﴾ و ﴿أَنَّى ﴾ (١) فالعلّه في إمالتهما أنّهما محلان (٢) فهما من حيّز الأسماء إذ المَحالُ أسماء، فأميلا كما تُمال الأسماء. وأمّا ﴿حتى ﴾ (٣) فلم يملها أحد من القرّاء، إلاّ ما رواه نُصَيْر عن الكسائي (٤).

فإن قال قائل: لِمَ لَمْ تمل وكتبت بالياء؟ فالجواب: أَنَّ بعض النحويين، قد العلام، إن أصلها/ حتّ، وإن الألف التي زيدت عليها ألف الإعراب، زيدت عليها وخلطت بها، وألف الإعراب لا حَظَّ لها في الإمالة، وكتبت بالياء ليفرقوا بين إضافتها إلى الظاهر وإضافتها إلى المضمر، فإذا أُضيفت إلى الظاهر كتبت بالياء، نحو: «حتى زيد»، وإذا أُضيفت إلى المضمر كتبت بالألف، نحو: (حتَّاه وحتَّاك)(1).

فإن قال قائل: فما بال ﴿على﴾ و ﴿إلى﴾ و ﴿لدى﴾ " يكتبن بالياء ولم يملهن أحد؟

ومنار الهدى في بيان الوقف والابتدا للأشموني: ١٩.

<sup>(</sup>۱) ﴿متى﴾ وردت في تسعة مواضع أوّلها البقرة: ٢١٤، أمّا ﴿أَنَى﴾ فجاءت في (٢٨) موضعاً أوّلها البقرة:

٣٢٣، والحروف الثلاثة ﴿بلّي، متى، أنى﴾ أمالها حمزة والكسائيّ إمالة محضة، وأمالها بين بين الله وربي عن أبي عمرو من «الهداية» وغيرها. وأمّال السوسيّ بين بين ﴿بلّى﴾ و ﴿متى﴾ وفتح ﴿أنَّى﴾ أمّا ورش فله الفتح في الألفاظ الثلاثة من «الهداية». أنظر: النشر: ٢/ ٥٠، ٥٠ ـ ٥٤، والفوائد المجمّعة: ٢٨/ أ.

<sup>(</sup>٢) يقصد ظرفين. انظر: استعمالات ﴿ أَنِّي ﴾ في «الموضح» ورقة: ٤٨، وانظر: «متى» في مغني اللبيب: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) وردت في (١٤٢) موضعاً أولها البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الموضح» ورقة ١١٥/ أ، والمبسوط لابن مهران: ١١٩ وفيه أنَّ العجليِّ عن حمزة أمالها أيضًا.

<sup>(</sup>٥) نقل الأزهريّ عن بعضهم قوله أن: «حتى فَعْلَى من الحت» قال الأزهري: «وليس هذا القول ممّا يعرج عليه، لأنّها لو كانت فَعْلَى من الحت كانت الإمالة جائزة، ولكنها حرف أداة، وليست باسم ولا فعل». انظر: تهذيب اللغة (حت)؛ ٣٤٦. وانظر: الصحاح (حت): ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) ومنه قول الشاعر: «أنت حتّاكُ تقصد كلّ فجّ». وقول الآخر «فتى حتاك يا ابن أبي يزيد». انظر: مغني اللبيب: ١٦٦، ورصف المباني: ٢٦١

<sup>(</sup>٧) ﴿على﴾ وردت في القرآن في نحو (١٤٣٩) موضعاً أولها البقرة: ٥، و ﴿إلى﴾ جاءت في نحو (٧٣٧) موضعاً أولها البقرة: ١٤، أمّا ﴿لدى﴾ فلم ترد إلا في موضعين يوسف: ٢٥، وغافز: ١٨. انظر: مسجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم لعمايرة والسيد: ٧٣ و ٢٤٨.

قيل له: في هذه الحروف بين (۱) النحويين اضطراب كثير، واختلاف في العلة عليها، وأحسن من ذلك كلّه أنّ الألف فيها شُبّهت بالألف في ﴿قَضَى﴾ و ﴿رَمَى﴾ من حيث كان ﴿قَضَى﴾ و ﴿رَمَى﴾ لا بدّ لهما من فاعل، كما لا بدّ لقولك: ﴿إلى وعلى ولدى﴾ من شيء تضاف إليه، وأيضاً فإنّ ﴿على وإلى (٢) ولدى﴾ إذا جاء بعدها الظاهر كان لفظها بالألف نحو: «على زيد ولدى زيد»، وإذا جاء بعدها المضمر كان لفظها بالياء، نحو: ﴿عليه وعليك وإليه وإليك ولديه ولديك»، فأشبهت ﴿قضى﴾ في ذلك أيضاً، لأنّ ﴿قضى﴾ إذا كان بعدها ظاهر، كان لفظها بالألف، نحو: «قضى ويد» وإذا أخبرت عن نفسك، قلت: «قضيت» فلمّا أشبهت ﴿إلى وعلى ولدى﴾ ﴿قضى ورمى﴾ ونظائرهما في بعض أحوالهن كتبن بالياء (٣)، ولم يجعل لهنّ حكم ﴿قضى﴾ في سائر أحوالها من الإمالة وغيرها؛ لأنّ المشبّه ولم يجعل لهنّ حكم ﴿قضى﴾ في سائر أحوالها من الإمالة وغيرها؛ لأنّ المشبّه بالشيء ليس مثله. هذا أحسن ما قيل في هذه (٤)، وقد تقدم الاحتجاج على إمالة حروف التّهجي في أوّل الباب (٥).

وعلّة حَمْزةٌ في إمالته الأفعال العشرة التي هي ﴿شاء وجاء﴾ وأخواتها (٦)، أنّ هذه الأفعال في كل واحد منها علّتان توجب لكل واحد (٧) منهما (٨) الإمالة، وإحدى

<sup>(</sup>١) في «ن» «من».

 <sup>(</sup>٢) لفظ ﴿إِلَى ﴾ ساقط من «ن، م٠.

<sup>(</sup>٣) قلت: إلا ﴿لدا الباب﴾ في يوسف: ٢٥ فالمصاحف متفقة عليه أنّه بالألف دون غافر، وحكى المؤلف في همجاء مصاحف الأمصار، خلافاً عن نصير بن يوسف في موضع يوسف وغافر وأنهما بالألف. لكن أكثر المصاحف على أنّ موضع غافر: ١٨ بالياء.

وذكر الداني أنّ المفسرين قالوا: «معنى الذي في يوسف «عند» والذي في غافر «في» فلذلك فرق بينهما في الكتابة». انظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ٦٥، وهجاء مصاحف الأمصار: ٨٩، ودليل الحيران للمارغني: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «هذا».

<sup>(</sup>٥) ص : ٩٨ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) وتكملتهما ﴿زاد وخاب وران وخاف وزاغ وطاب وحاق﴾ ووافقه هشام على امالة ﴿جاء وشاء﴾ وابن ذكوان على امالة ﴿فزادهم﴾ البقرة: ١٠، واختلف عنه في باقي المواضع، والذي في «الهداية» الفتح فيها وجها واحدا، ووافقه الكسائي وشعبة على امالة ﴿ران﴾ في المطقفين: ١٤. انظر: النّشر: ٢: وهي «ن» «وأُخواتهما».

<sup>(</sup>٧) في «ن» «يوجب كل واحدة» وفي ٥م» «توجبان لكل واحد».

<sup>(</sup>۸) في «م» «منها».

العلّتين: أنّك إذا أخبرت بهذه الأفعال (١) عن نفسك كسرت أوائلها، فقلت: شِئْتَ (٤١/ وجِنْتَ/ وخِفْت (٢) وطِبْت، فأراد أَنْ يدلّ بالإمالة على كسرة الفاء، ليَفْرق بين ذلك وبين ما تضم الفاء فيه نحو: قُلْت.

والعلّة الثانية: أنّ الألف التي هي عين الفعل من جميع هذه الأفعال العشرة منقلبة عن ياء، سوى فعل واحد وهو: ﴿خاف﴾ فإنّ ألفه منقلبة عن واو، فليس فيه للإمالة سوى علّة واحدة، وهي الدّلالة على كسرة الفاء في "خفْت»، وهذه العلّة هي التي راعى حمزة، واللّه أعلم. ألا ترى أنّه لم يُمِلْ ﴿أَزاعَ اللّهُ قُلوبَهم﴾ [الصف: ٥] ونظائره (٣)، لمّا ذهبت هذه العلّة وبقيت الأخرى، فضعُفَت الإمالة لذلك؛ لأنك تقول إذا أخبرت عن نفسك: أزغت، وكذلك لا يميل المستقبل، يحو: ﴿يشاء﴾ فهذا يدلّ على أنّه إنّما راعى في ﴿شاء وجاء﴾ وسائر هذه الأفعال كسرة فاء الفعل في قولك: "شئت وجئت"، وقوى ذلك عنده انقلاب (٤) الألف عن الياء، على أنّ حمزة لم يتقص ما جاء في القرآن من هذا الباب، نحو: (باع وصار) ونظائرهما (٥)، لأنّه أتبع في ذلك الأثر المروي (٢)، إذ "القراءة سنة متبعة" (٧)، كما أراد الجمع بين اللغتين من وافقه في إمالة ﴿ران وشاء وجاء﴾ (٨)، وكما جمع هو بين اللغتين فترك إمالة ﴿وإذْ زاغت الأَبْصارِ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، و ﴿أَمْ زاغت عنهم الأَبْصارِ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، و ﴿أَمْ زاغت عنهم الأَبْصارِ ﴾ [الأحزاب: ١٠]،

<sup>(</sup>١) «بهذه الأفعال» سقط من «م»

<sup>(</sup>٢) قوله «وخفت» ساقط من «ن»!

<sup>(</sup>٣) مثل: ﴿فَأَجَاءُهَا﴾ مريم: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «الانقلاب». .

 <sup>(</sup>٥) من كل فعل ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء أو عن واو بشرط كسر أوّله، وهي لغة لبعض أهل الحجاز. انظر:
 الكتاب: ٤: ١٢٠ ـ ١٢١ .

 <sup>(</sup>٦) روى ابن مجاهد باسناده عن شعيب بن حرب، قال: سمعت حمزة يقول: «ما قرأت حرفا قط إلا بأثراً. انظر: السبعة: ٧٥ ـ ٧٦، وتهذيب التهذيب: ٣: ٨٨.

 <sup>(</sup>٧) قول «القراءة سنة متبعة» أثر لهروي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت من الصحابة، وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين، انظر: أسانيده في السبعة لابن مجاهد: ٤٩ ـ ٥٢ ـ وانظر: ابراز المعانى: ٥، والنشر: ١: ١٧.

<sup>(</sup>٨) وهم الكسائي وشعبة في ﴿ران﴾، وهشام في ﴿شاء وجاء﴾ كما قدّمته آنفا.

وعلّته في إمالة ﴿ ضِعَافا ﴾ [النساء: ٩] في رواية خلف (١١) ، أنّ الألف انكسر ما قبلها، وذلك يوجب الإمالة على ما قدمنا في أوّل الباب (٢٦) ، ولم يجعل ذلك أصلاً يستمر عليه. وكذلك إمالتُه ﴿ أنا ءاتيك به ﴾ (٣) ، علّته فيه الكسرة التي بعد الألف على انّ الإمالة فيما جاء على " فَاعِل " أكثر في كلام العرب (٤) من إمالة ما لم يأت على " فَاعِل " ، فقوله: ﴿ أنا ءاتيك ﴾ هو اسم لفاعِل من أتى يأتي فهو آتٍ ، فالامالة حسنة لما قلناه. وإمالته هو / والكسائي: ﴿ وَتَقُوا مِنْهُم تُقَلّة ﴾ (٥) [آل عمران: ٢٨] أنَّ الألف ٢٢ / أَن فيه منقلبة عن ياء ، وأصله " وُقيّة » على وزن فُعلة ، فقلبت الواو تاء كما قلبت في فيه منقلبة عن ياء ، وأصله وقلبت الياء (١٠٠ ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فصارت وتُقَلّة ﴾ . وكذلك العلّة في ﴿ حَقّ تُقاتِه ﴾ [آل عمران: ٢٠١] إلاَّ أنّ حمزة لم يمله (٢) ، للجمع بين اللغتين ، وكذلك علّتهما في إمالة ﴿ مُزْجَلَة ﴾ [يوسف: ٨٨] ، و ﴿ إنّه ﴾ ألفه منقلبة عن ياء (٧) .

وقرأ حمزة ﴿التّوزة﴾ بين اللفظين (٨)؛ لأنّه أراد الدّلالة على أنّ الألف منقلبة عن الياء، وكره أن يُخلص الإمالة لمّا لم تكن الألف في طرف الكلمة وكان في الكلمة راء مفتوحة. وأصل «توراة» عند البصريين «وَوْرَيَة» على وزن فَوْعَلَة من وَرْيِ الزَّنْدِ، وهو ما يوري من الضياء إذا قُدح، فالمعنى أنّها ضياء ونور، فقلبت الواو التي

<sup>(</sup>١) انظر: الاقناع: ١: ٢٧٨، والنَّشر: ٢: ٦٣، والاتحاف: ٨٨.

<sup>(</sup>۲) ص: ۹۳.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٩ و ٤٠. انظر: النَّشر: ٢: ٦٣ ـ ٦٤، وتقريبه: ٦٥، والاتحاف: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) وبالقياس على نظائرها يظهر أنّها لغة تميم وقيس وأسد. كما في «اللهجات في الكتاب لسيبويه»: ٨٧.

<sup>(</sup>٥، ٧) انظر: النَّشر: ٢: ٣٥ ـ ٣٧ و ٤٢ ـ ٤٣ ووافق حمزة والكَسائي في إمالة ﴿إِنَّهُ هَشَامٌ وهو الذي لم يذكر المغاربة سواه ومنهم المهدويّ. والأصل في هذه الكلمة «إِنَّيَة» فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وانظر أيضاً: «الموضح» للداني ورقة ٢٦ ـ ٣٧.

<sup>(\*)</sup> في «ر» «الواو» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وهذا الموضع مما اختص به الكسائي وحده. انظر: النَّشر: ٢: ٣٧، وتقريبه: ٥٦.

<sup>(</sup>A) لفظ ﴿التَّورُة﴾ جاء في (١٧) موضعاً أولها آل عمران: ٣. وقرأه مع حمزة بين اللفظين ورش وقالون من غير خلاف من «الهداية»، وأماله أبو عمرو وابن ذكوان والكسائيّ. انظر: النَّشر: ٢: ٦١، والفوائد المجمّعة: ٣٠/ب، والاتحاف: ٨٨.

هي فاء الفعل تاء (١)، فصار «تَوْرَيَة» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار: «تَوْراة»، فالإمالة إنّما هي دلالة على انقلاب الألف عن الياء.

وأصلها عند الكوفيين «تُفْعَلَة»(٢) فالتاء عندهم غير مقلوبة عن واو والألف منقلبة عن ياء كما قلنا.

وحجة الكسائي في إمالة (خطايا) (٣) أنَّ الألف التي بعد الياء وهي التي يميلها - أصلها الياء، وحسن الإمالة فيها، أن قبلها ياء، وأصل الخطايا على قول الخليل، الخطاييء مثل خطايع الإمالة فيها، أن قبلها ياء، وأصل الخطايا على قول الخليل، الخطأيء مثل خطايع المنه الياء لوقوعها بعد ألف زائدة، فصار الخطأئيء على وزن فعائل، ثم قلب الكلمة فقد ما الهمزة مكان الياء، وأخر الياء مكان الهمزة، وردها ياء غير مهموزة لما زالت عن موضعها، فصار: الخطأئي مثل فعالي، ثم قلبت الياء ألفاً قلباً لازماً مسموعاً من عن موضعها، فصار الخطأء فكره الجمع بين همزة والعين (٤١)، فقلبت الهمزة ياء فصار: الخطأيا اللهمزة ياء فصار: الخطايا فيه فعالى مقلوب عن فعالي، مقلوب عن الفعائل المفاق اللهمزة المهمزة الخليل فيه (١٠).

 <sup>(</sup>١) قال الداني: «فأبدل من الواو التاء لأنّها أقرب حروف الزيادة إليها استثقالاً للابتداء بها كما أبدلت منها من أجل ذلك في قولهم: تَوْلَج وهو فَوْعَل من ولجت أيْ دخلت وفي قولهم: تالله والأصل والله انظر: الموضح: ٦٤/ أ.

<sup>(</sup>٢) هذا الأصل القريب أما الأصيل فهي «تفعلة» بضم العين أو «تفعلة» بكسرها ثم فتحت العين. ورجّع الفارسي والدانيّ قول البصريين، لأنّ «تفعله» بضم العين وبكسرها قليل وبالفتح لا يكاد يوجد إلا شاذاً، أمّا «فَوْعَلَة» في الكلام كثير نحو: صومعة وحوقلة وجوهرة ونحوها. فكان حملها على الكثير المستعمل أولى من حملها على ما لم يكثر ولم يتسع هذا الاتساع. انظر: الحجة للفارسي: ٢: ٣٤٣ المستعمل أولى من حملها على ما لم يكثر ولم يتسع هذا الاتساع. انظر: الحجة للفارسي: ٢: ٣٤٣ على الكثير ولم يتسع هذا الاتساع. انظر: الحجة للفارسي: ٢: ٣٤٣ على المصرية)، و «الموضح» ورقة: ٦٤

 <sup>(</sup>٣) كيفما وقع نحو ﴿خطاياكم﴾ البقرة: ٥٨، أو ﴿خطاياهم﴾ العنكبوت: ١٢، أو ﴿خطايانا﴾ طه: ٧٣.
 وانظر: النشر: ٢: ٣٧.

 <sup>(</sup>٤) لأنه لما اجتمع ألفان بينهما همزة، والهمزة من جنس الألف، كره اجتماع شبه ثلاث ألفات، فأبدل الهمزة ياء.

<sup>(</sup>٥) لفظ همو، لا يوجد في «ن».

 <sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٤: ٣٣٧، والموضح للداني ورقة: ٥١/أ. وهو مذهب بعض الكوفيين أيضاً كما في المساعد: ٤: ٢١٤.

ومذهب سيبويه (١) فيه: أنّ الأصل «خَطَايِيءُ» كما ذكرنا أوّلاً، ثم همزت الياء فصار «خَطَائِيءُ» ثم قلبت الهمزة الأخيرة ياء، لمّا سكنت وانكسر ما قبلها استثقالاً للهمزتين، فصار «خَطَائِيُ» وفعل فيه كالأول (٢)، فهو على هذا: فَعَالَىٰ منقول عن فَعَائِل (٣).

فأمّا الإمالة في ﴿نَـاً﴾ (٤)، فلأنه من ذوات الياء، لأنّك تقول: نأيت، فأُميلت الألف المنقلبة عن الياء وتبعتها الهمزة، ومن أمال النّون، فلأنّه أتبعها الهمزة.

فإن قال قائل: لِمَ أُتَّبِعت النون الهمزة في ﴿نَيَّا﴾، ولَمْ يُفْعَل ذلك في ﴿نهى﴾ وأَلَّا أمال من أمال النون من ﴿نهى﴾ [النازعات: ٤٠]؟ .

فالجواب عن ذلك: أنّ الهمزة اجتلَبَت النّون إلى حكم نفسها لقوّتها، والهاء خفيّة ضعيفة، فلم تَقْوَ على ما قبلها كقوّة الهمزة على ما قبلها. وكذلك العلّة في ﴿رَءا﴾ و ﴿رَمَى﴾، إنْ قيل: لِمَ لَمْ يُمِل من أمال الراء من ﴿رَءا﴾ (٥) الراء من ﴿رَءا﴾ ؟؟

فالفرق بينهما: أنّ الهمزة حكمت على الراء لقوّتها، ولم يكن في الميم ما في الهمزة من القوّة فتحكم به على الراء.

فأمّا ﴿ تَرَا﴾ [الْمؤمنون: ٤٤] فهو ممال في قراءة حمزة والكسائي في الوصل والوقف؛ لأنّ ألفه للتأنيث ووزنه فعلى، وأصله ﴿ وَتُرىٰ » فالتاء منقلبة عن واو، وهو مشتقّ من المواترة، وهو: مجيء الرسل بعضهم في أثر بعض. فأمّا الوقف عليه لأبي عمرو إذا ذهب التنوين الذي يقرأ به في الوصل، ففيه وجهان:

<sup>(</sup>١) انظر: أيضاً الكتاب: ٤: ٣٣٧، و «الموضح» ورقة: ٥١، والمساعد على تسهيل الفوائد: ٤: ٢١٤، وشذا العرف للهاشمي: ١١٧.

 <sup>(</sup>٢) وعليه يتفق مذهب الخليل وسيبويه في أنَّ «خطايا» منقول عن «فعائل». وذهب الفرَّاء والكسائي عل أن
 وزنها «فَعَالَى» وهو مذهب القراء. انظر: «الموضح» ٥١/ب، والانصاف لابن الأنباري مسألة: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) في «ن، ٥ فعائل منقول عن فعالي، وهو خطأ ظاهر يغيّر مذهب سببويه.

<sup>(</sup>٤) في الاسراء: ٨٣، وفصلت: ٥١ أمال الهمزة والألف في الموضعين حمزة والكسائي ووافقهما شعبة في موضع الإسراء وأمالهما \_ أعني الهمزة والألف \_ مع النون خلف عن حمزة والكسائي. انظر: العنوان: ٢٠١، والنشر: ٢: ٤٣ \_ ٤٤، وتقريبه: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) وهم حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان. وورش بين اللفظين كما تقدّم في ص: ١٠٥

أحدهما: أن يكون مصدراً من واترت وأصله «وَثْراً» مثل قولك: «حَمْداً وشكراً»، فالتاء أيضاً منقلبة عن واو، فإذا وقف على الألف المعوضة/ من التنوين فليس في هذا إلاَّ الفتح.

والوجه الثاني: أن يكون "وَتْراً" ملحقاً بِفَعْلَلْ (١)، مثل "أَرْطَى" (٢)، ثم تدخل التنوين، فتسقط الألف الملحقة لسكونها وسكون التنوين، فإذا وقف عليه ففيه وجهان (٣):

أحدهما: أن تقف على الألف المعوضة من التنوين، وتحذف الألف الملحقة فلا تميل<sup>(1)</sup> \_ وهو الاختيار \_ على حسب ما قدّمناه في ﴿مفترى﴾ و ﴿قرى﴾ في موضع النصب<sup>(٥)</sup>.

وتجوز الإمالة على أن تجعل الألف الموقوف عليها هي الملحقة، والمحذوفة هي المعوضة، وذلك على مذهب مَنْ أمال ﴿مفترى﴾ و ﴿قرى﴾ في النصب(٦).

وعلّة ابن ذكوان (٧) في إمالة ﴿المحرابِ﴾ (٨) أن الألف بعدها الباء مكسورة، وقوّى الإمالة كسرة الميم، ولولا كسرة الميم لم يمل لكسرة الباء وحدها، لأن الراء

<sup>(</sup>١) أي أنَّ ألفه للالحاق.

 <sup>(</sup>٢) الأرطى: نوع من الشجر، ثمره كالعُنّاب مرة، تأكلها الإبل غضة، وعروقه حمر، الواحدة منه أرطاة.
 وألفه للالحاق لا للتأنيث، وينون نكرة لا معرفة. انظر: اللسان (أرط): ٧: ٢٥٤، والقاموس (أرط): ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الموضح» ورقة: ١٣٩ ـ ١٣٠، والنَّشر: ٢: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) لأنّها بدل من الألف المعوضة، ولا تمال الألف المعوضة عند أحد من القراء أو النحويين، والذي اختاره المصنف عليه القراء وعامّة أهل الأداء. انظر: «الموضح»: ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٥) قدّم ذلك ص: ١٠٣ ــ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) وهما حمرة والكسائي لأنهما جعلا الموقوف عليها هي الأصلية، وهو مذهب كوفي كما تقدم ص:١٠٣ (٧) هو: عبد الله بن أحمد بن بَشِير بن ذَكُوان الفهريّ أبو عمرو، أحد الرواة عن ابن عامر الدمشقي، أخذ القراءة عن أيّوب بن تميم وإسحاق بن المسيّيّ، وروى عنه القراءة هارون بن موسى الأخفش وأبو زُرْعة الدمشقي وغيرهما وألف كتاب «أقسام القرآن وجوابها» و هما يجب على قارىء القرآن عند حركة لسانه» توفي رحمه الله سنة (٢٤٢ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١٩٨، وغاية النهاية: ١:

<sup>(</sup>A) في موضعين آل عمران: ٣٩، ومريم: ١١، وبعض أهل الاداء ذكر ﴿المحراب﴾ منصوباً. انظر: الاقناع: ١: ٢٧٩ ـ ٢٨٠، والنّشر: ٢: ٦٤، وانظر: «الموضح» للداني: ورقة ٣٧/ب ـ ٣٨/أ.

قبل الألف مفتوحة فهو مثل: «رَاشد».

وعلَّة الدوريُّ (١) عن الكسائي في إمالة ﴿طغيـٰنهم﴾ (٢) أنَّ الألف اكتنفتها ياء وكسرة، وكل واحدة منهما توجب الإمالة على انفرادها.

وعلَّته في إمالة: (١٠٠٠ ﴿ واذانهم ﴾ و ﴿ سارعوا ﴾ و ﴿ يسلرعون ﴾ و ﴿ الباري ، ﴾ و ﴿بارئِكم﴾ و ﴿الجَوارِ﴾ \_ في المواضع الثلاث \_(٣) مجيء الكسرة بعد الألف في ذلك كلُّه، والكسرة من أحد الأسباب الموجبة للإمالة، وكذلك علَّته في ﴿ كَمِشْكُوٰة ﴾ [النور: ٣٥] أنَّ الميم التي قبل الشين مكسورة [أيضاً] (٤٠).

وإمالة أبي الحارث ممّا تكررت فيه الراء دون ما لم تتكرر فيه، نحو: ﴿الأبرار﴾ و ﴿الأشرارِ﴾ ، أنّه أراد تقريب الراء من الراء (٢) حين كانت الثانية مكسورة، فنحا بالأولى نحو الكسرة حين أمال الألف، ولذلك قرأ حمزة هذا الأصل بين اللفظين (٧) ولم يُخْلص الإمالة إذ الكسرة لا تقوى عنده قوّة الألف المنقلبة عن . الياء/ .

<sup>(</sup>١) هو: حفص بن عمر الدُّوريّ أبو عمر، شيوخه كثر يزيدون على الأربعين منهم الكسائي واليزيدي في القراءات والعربية وأحمد بن حنبل وسفيان بن عُييَّنة في الحديث، وتلاميذه يَبْلغون (٥١) تلميذاً منهم أبو الزَّعراء عبد الرحمٰن بن عَبْدُوس وأحمد بن فَرْح المفَّسر. له كتاب «قراءات النبي ﷺ» وقد طبع، وكتاب «ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن» وغيرهما. توفي رحمه الله سنة (٢٤٦ هـ). انظر: معجم الأدباء: ١٠: ٢١٧، وتهذيب الكمال للمِزِّيّ (خ): ١: ٣٠٤، ومعرفة القراء: ١: ١٥٩، وغاية

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥، وانظر: الاقناع: ٢٧٧، والنَّشر: ٢: ٣٨.

<sup>(\*)</sup> من قوله «﴿طغيننهم﴾» إلى قوله «وعلَّته في إمالة؛ ساقط من «ر٠٠.

<sup>(</sup>٣) الحروف على الترتيب: البقرة: ١٩، آل عمران: ١٣٣، والثالث كذلك: ١١٤، الحشر: ٢٤، البقرة: ٥٤، والمواضع الثلاثة الشورى: ٣٢، والرحمٰن: ٢٤، والتكوير: ١٦، وانظر في هذه الكلمات: النّشر: ۲: ۳۸.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٩٣، و (ص) آية: ٦٢ وهذا الباب ـ أعني ما وقعت فيه الراء مُكررة بينهما ألف والثانية مكسورة ـ لا تختص إِمالته بأبي الحارث بل الكسائي بروايتيه: الدوريّ وأبي الحارث وكذلك أبو عمرو. انظرا: النّشر: ٢: ٥٨، وتقريبه: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) قوله «من الراء» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٧) وكذلك ورش من طريق الأزرق وهي طريق «الهداية». انظر كذلك: نفس المرجعين

#### القول في الوقف على (١) هاء التأنيث

علّة الكسائيّ فيما ذهب إليه من إمالة هاء التأنيث (٢) على الشروط المذكورة في كتابنا (٢)، أن هاء التأنيث مُشْبهة لألف التأنيث في قولك: «حُبْلى وسَلوى» ونظائرهما، فلمّا كانت ألف التأنيث تُمال، وكانت هاء التأنيث شبيهة بها لاجتماعهما في كون كل واحدة منهما علامة للتأنيث، ولاجتماعهما في الخفاء، وفي الوجوه التي بيّنا الشبه بينها وبين (٤) الألف بها في أوّل الكتاب عند ذكرنا ﴿عليهم﴾ ونظائره (٥)، فلمّا أشبهت الهاء الألف، أمالها كما يُميل الألف. فإن قال قائل: فإذا كانت مثل ألف التأنيث، فهلا أميلت على كل حال، ولم يَمنعْ من إمالتها مانع كما أميلت ألفُ التأنيث على كل حال؟

قيل له: إذا شُبِّة الشيء بالشيء لم يكن له حُكمه في كل الأحوال، وإن وافقه في بعضها، إذ ليس هو في القوّة مثله، فإذا كان قبل هاء التأنيث الألف، أو أحد حروف الاستعلاء السبعة منعت من الإمالة. وعلّة ذلك: أنّ حروف الاستعلاء تمنع من الإمالة على كل حال (٢) في كثير من المواضع التي تجوز فيها الإمالة، نحو: «ظَالم وطَالب وقَالب وحَالد وضامن وصاحب [وغَالب]» (٧)» فكما منعت هذه الحروف أنْ يُمال اسم الفاعل في هذه الأسماء المذكورة كما يمال «كاتب وحاسب»، كذلك منعت من إمالة هاء التأنيث إذا وقعت قبلها.

فأمّا الحاء والعين فإنّما منعتا من الإمالة لقربهما من حروف الاستعلاء؛ لأنّهما

<sup>(</sup>١) في «ن» «القول في هاء التأنيث».

<sup>(</sup>٢) وإمالة ما قبلها على ما ذهب إليه المؤلف كما في النّشر: ٢: ٨٨. وانظر: المسألة في «الإمالة في القراءات» د. شلبي: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) يعني «الهداية» وشروطه هي: ١ ـ الإمالة عند خمسة عشر حرفاً هي «فجئت زينب لذود شمس». ٢ ـ الفتح عند عند حروف «أكره» إذا الفتح عند عند حروف «أكره» إذا لم يكن قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو مفصولة بساكن. انظر: النشر: ٢: ٨٤ ـ ٨٥، وتقريبه: ٦٩ ـ ٧٠، والفوائد المجمّعة: ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «بين الهاء والألف».

<sup>(</sup>٥) ص: ١٩ ـ۲٠.

<sup>(</sup>٦) قوله: «على كل حال» ساقط من «ن». ولفظ «في» سقط من «ر».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن» يتم بها التمثيل لحروف الاستعلاء السبعة.

أَقرب حروف الحلق إلى حرف الاستعلاء، فجُعِلَ لهما حكم حروف الاستعلاء، وأيضاً فإنّهما مشاركتان للألف في الحلق<sup>(۱)</sup>. وأيضاً فإنّ العين والحاء يفتحان عين ٤٤أ «يَفْعَل» والماضي على «فَعَل» إذا كانتا لاماً من الفِعْل، نحو: ذَبَحَ يَذْبَح ويفتحان أنفسهما إذا كانتا عيناً، نحو: فَعَلَ يَفْعَل (٢) ورَحَلَ يَرْحَل (٣).

فأمّا الحروف الأربعة التي يجمعها قولك: «أكره»، فإنّما اعتبَر ما قبلهن فجَعَلَهن يَمْنَعْنَ من الإمالة إذا سلمن من أن تكون قبلهن الكسرة والياء (٤)، وأُضْعِف عملهن إذا كان قبلهما الكسرة والياء (٥)، فإنّما فعل ذلك لأن هذه الحروف ليست من حروف الاستعلاء فتقع الإمالة معها، كما وقعت مع غيرها فتوسطت بين ذلك فَجُعِلَ لها حكم متوسط وهو مراعاة ما قبلها.

فأمّا الهمزة فلأنها من مخرج الألف، فأشبهت الألف ولأنّها أيضاً تفتح عين «يَفْعَل» والماضي على «فَعَل» إذا كانت لاماً من الفعل، نحو: قَرَاً يَقْراً، وتفتح نفسها إذا كانت عيناً، نحو: سَأَلَ يَسْأَل (٢)، فلمّا كانت قريبة من الألف، وكانت توجب الفتح في نفسها وفي الحروف المجاورة (٧) لها حتى يُنْقَل الفِعْل من فَعَلَ يَفْعِل إلى فَعَلَ يَفْعِل إلى فَعَلَ يَفْعِل المَّانِث (٩) إذا سلمت من مجاورة الكسرة والياء.

<sup>(</sup>١) تقدم أنَّ المؤلِّف ينحو مذهب سيبويه في جعل الألف من الحلق ويسقط مخرج الجوف، ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في أن، م» «جعل يجعل».

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في «باب ما يكون يَفْعَل من فَعَل مفتوحاً» «وإنّما فتحوا هذه الحروف لأنّها سفلت في الحلق، فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف، وإنّما الحركات من الألف والياء والواو، وكذلك حركوهن إذا كن عينات». انظر: الكتاب: ٤: ١٠١، وانظر: الأمثلة التي ساقها المؤلف فيه، وانظر: القراءات القرءائية في ضوء علم اللغة الحديث: د. عبد الصبور شاهين: ٢٨٨ - ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) هي «ن» «أو الياء».

<sup>(</sup>٦) وكذا بُقية حروف الحلق الستة.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «الحرف المحاور».

<sup>(</sup>٨) في الهمزة لم أجد مثالاً أمّا الحلقي لاَماً مثل منح يَمْنحُ ويَمْنَحُ، وعينا مثل نحت يَنْحِتُ ويَنْحَتُ. انظر: الكتاب: ٤: ١٠٢، واللسان (منح): ٢: ٢٠٧، و (نحت): ٢: ٩٧، والمصباح المنير (نحت) ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٩) مثل ﴿ سَوْءَة ﴾ المائدة: ٣١.

وأمّا الكاف فهي قريبة من مخرج القاف، والقاف حرف استعلاء فجُعِلَ لها حكم قريب من حكم القاف.

وأمّا الهاء فهي شبيهة بالألف على ما قدّمنا (١) فعملت عمل الألف، ولم تَقْوَ مثل (٢) قوتهما فتمنع الإمالة على كل حال.

فأمّا الراء فإنها حرف مكرر (٣) قبل هاء التأنيث وهي لا تقع إلا مفتوحة، والفتح يتكرّر فيها بتكررها (٤) فمنعت الإمالة. ألا ترى أنّها تمنع الإمالة كما يمنع المستعلي يتكرّر فيها بتكررها وراتب» وما أشبه ذلك، وإذا انكسر ما قبلها/ ضَعُفَتْ أيضاً.

فأمّا هذه الحروف إذا سكن ما قبلها وانكسر ما قبل الساكن، نحو: ﴿عِبْرَة﴾ (٥) ونظائره، فحكم الكسرة في كونها في الحرف الذي قبل الساكن كحكمها لو كانت تلي الراء، لأنّ الساكن ضعيف لا يُعتَدُّ به، فالكسرة كأنّها فيه، ولذلك قال سيبويه: إنّهم أمالوا «مِقْلات» (٦) ولم يعتدوا بالقاف فيمنعوا بها من الإمالة لما كانت الكسرة مقدرة فيها.

وأمّا إذا كان قبل هذه الحروف ياء ساكنة، نحو: «عشيرة» (٧) فهي بمنزلة الكسرة؛ لأنّها في تقدير كسرة فهي تُضْعِف عمل الحرف (٨) كما تُضْعِفه الكسرة، فإن كان الساكن (٣) الذي بين الكسرة والحرف مُطْبَقًا بَطَل عمل الكسرة، وقوي عليها المُطْبَق ففتح. وهذا المذهب الذي ذهب إليه الكسائي في هاء التأنيث، مذهب

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۹ ـ ۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲) في «م» «كل».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «لما كانت حرفاً مكرراً».

<sup>(</sup>٤) قوله «بتكررها» ساقط من «م». وفي «ن» «يتكور».

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣، ونحو ﴿وجهة﴾ البقرة: ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) النصّ في الكتاب «وذلك قولك: ناقة مِقْلات»: ٤: ١٣١، والمقلات: سوداء الحدقة. انظر: اللسان مادة (مقل): ١١: ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٧) هذا اللفظ هكذا لا يوجد في القرآن، وإنّما يوجد مضافاً إلى ضمير نحو ﴿عشيرتكم﴾ التوبة: ٢٤،
 و ﴿عشيرتك﴾ الشعراء: ٢١٤، و ﴿عشيرتهم﴾ المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>A) في «م» «الحروف».

<sup>(\*) «</sup>الساكن» لا يوجد في «ر\* إ

مستعمل في كلام العرب<sup>(١)</sup> فصيح<sup>(٢)</sup>، حكاه جميع النحويين<sup>(٣)</sup>، ولا يكون ذلك في هاء التأنيث إلَّا في الوقف، لأنها تنقلب في الوصل تاء وإذا انقلبت تاء بعدت من شبه الألف، لأنها إنّما تشبهها إذا كانت هاء.

واختلف النحويون في هاء التأنيث، فقال بعضهم (٤): أصلها التاء وقلبت في الوقف هاء. وقال بعضهم: أصلها الهاء فقلبت في الإدراج تاء (٥). وكلا القولين (٢) يسعده القياس.

وأمّا هاء السكت، فلا تجوز فيها الإمالة لأنّه لا نَسَب بينها وبين ألف (۱) التأنيث، ولا شَبَه لها بها، وإنّما هي زائدة لبيان الحركة. وقد أجاز الخاقانيّ (۸) وابن الأنباريّ (۹)

<sup>(</sup>١) وهذا المذهب لغة أهل الكوفة. قال الداني: «هذه اللغة باقية في أهل الكوفة إلى الآن وبها يعرفون من غيرهم، وهم من بقية أبناء العرب. وحكى ذلك عنهم الأخفش سعيد بن مسعدة. انظر: «الموضح» ورقة ١٣٥/ ب، والنشر: ٢: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) قوله «فصيح» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: «سمعت العرب يقولون: ضربت ضَرْبه، وأخذت أُخذِه». انظر: الكتاب: ١٤٠.٤.

<sup>(</sup>٤) كسيبويه وابن كيسان والفراء، قالوا: إنّما أبدلت هاء في الوقف فرقا بينها وبين تاء التأنيث في عفريت وملكوت أو ما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو تاء سنبتة. وقال ابن كيسان: بل فرقا بينها وبين تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو: خرجت وضربت. انظر: الكتاب: ٤: ١٦٦، وايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لابن الأنباري: ١: ٢٨٢، وهجاء مصاحف الأمصار للمؤلف: ٨٠، والدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية لزكريا الأنصاري: ٦٦ ـ ٩٧، والمنح الفكرية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) هو ما نقله سلمة بن عاصم عن بعض التُحاةِ، ويعللون: بأنّها سميت هاء التأنيث لا تاء التأنيث، وإنّما جعلوها تاء في الوصل، لأنّها حينئذ تتعاقبها الحركات، والهاء ضعيفة تشبه حروف العلة بخفائها، فقلبوها إلى حرف يناسبها مع كونه أقوى منها، وهو التاء. انظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري: ١: ٢٨٢ ـ ٢٨٣، وهجاء مصاحف الأمصار: ٨٠، والدقائق المحكمة: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) في «ن، م؛ «الوجهين» وترتيب قولي النحاة فيهما فيه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٧) في «ن، م، «هاء» وهو خطأ لأنّ أوجه الشبه واقعة بين الهاء والألف.

<sup>(</sup>٨) هو: موسى بن عبيد الله أبو مُزاحم مقرىء محدّث، وهو أول من صنّف التجويد وقصيدته الرائية مشهورة، وقد طُبعت. من شيوخه الحسن بن عبد الوهاب. ومن تلاميذه أبو طاهر بن أبي هاشم. توفي سنة (٣٢٥هـ). تاريخ بغداد: ١٤ : ٩٩، وغاية النهاية: ٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن القاسم أبو بكر، مقرىء نحوى صاحب التصانيف الواسعة قرأ على أبيه وغيره. روى عند الدَّارقُطْني وغيره. توفي سنة (٣٢٨ هـ) ببغداد، انظر: غاية النهاية: ٢: ٢٣٠، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطى: ٢: ٤٤٦.

إمالتها، وليس على ذلك العمل(١١)، وباللَّه التوفيق.

#### القول في اللامات والراءات

اعلم أنّ مذاهب القرّاء في اللاّمات والراءات، جارية على أصول لا يجوز ولإمالة وما ألجهل بها، كما لا يجوز الجهل بمذاهبهم في الإظهار والإدغام/ والهمز والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول، وقد أهمل كثير من النّاس النظر في هذين الأصلين لما فيهما من الغموض والتكلّف في تحرير الألفاظ التي نزل عليها كتاب اللّه تعالى فمنهم: من يزعم أنّ القارىء مخير في الراء واللام، إن شاء رَقَّق وإن شاء فخم، ومنهم: من يدّعي أنّ ذلك غير موجود في كتب القراء، وأكثر هذه الطبقة الذين جَهلوا مذاهب القراء في هذين الأصلين لو تُؤمِّلُ (٢) أمرهما، لعلم أنّه على الخطأ في إهمالهما من جهة نفسه، وما هو عليه من قراءته، لأنّه (\*\*) يجد الفاظهما فيهما (٣) جارية على أصول متناقضة، وإذا تناقضت الأصول ولم تستمر على سنن واحد، وكان ذلك أدلّ دليل على فسادها، وأنّها ليست بأصول فالكلام في هذين الأصلين وتحرير اللفظ لهما، قد ذكره القرّاء المتقدّمون في أكثر كتبهم التي لا تخفي على من نظر في هذا العلم، وعني بتجويد (٤) أصوله، وسأبين لك القول في مذاهبهم في تفخيم هذين الحرفين وترقيقهما إن شاء الله.

أعلم أنّ التفخيم، والإمالة، وبين اللفظين، لكل واحد منها (٥) حدود معلومة في ألفاظ القرّاء منقولة بنقل الكافة عن الكافة، لا تجوز الزيادة فيها، ولا الخروج عنها. فالإمالة معروفة الحدّ بالمشافهة، وذلك: أن يُنْحى بالألف نحو الياء من غير أن يُنْحى بالألف نحو الياء من غير أن يُبْلَغ بها الياء، ويُنْحَى بالفتحة التي قبلها نحو الكسرة، فتقول: ﴿رمى﴾ على

<sup>(</sup>١) وليس مسموعاً عن العرب، وقد أجازها أيضاً ثعلب فيما نقله الهذلي. انظر: الكامل: ٩٥/ب، والموضح للداني: ١٣٨/أ، والنشر: ٢: ٨٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) في «ن، م» «لو تأمّل».

<sup>(#)</sup> في «ر» «لا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «ألفاظه فيها».

<sup>(</sup>٤) في «ن» «بتجويده».

<sup>(</sup>٥) في «ن، م» «منهما» وهو خطأ، لأن الثلاثة المذكورة مُتغايرة.

ما يظهر لِك بالمشافهة. فإن بالغ المميل حتى يُصَيِّر الألف ياء أخطأ، وأخرج الإمالة عن حدَّها، وكذلك إن فتح ﴿ رمى ﴾ وما أشبهها من جميع ما يُعَبَّر عنه بالفتح. فللفتح (١)حـد يُنْتَهِي إليه لا يجوز أن يُتَجاوَزَ ذلك الحدِّ/ كما لا يتجاوز حدّ ١٥٠ب الإمالة. وهذا يخفى على من لم يَدْرُب في معرفة تحرير (٢) أَلْفَاظ القرّاء، فيؤدّيه ذلك إلى أن يقرأ: ﴿هيهاتَ هيهاتَ﴾ [المؤمنون: ٣٦] بتفخيم الهاء، ويقرأ: ﴿رُمَّان﴾<sup>(٣)</sup> بتفخيم الميم والألف، وكذلك يفعلون في كثير من حروف القرآن، بغير معرفة بأصول ذلك ولا ثبوت منهم على ما يقرؤونه، حتى يكون أصلاً مستمرّاً، لأنّهم يفخّمون ﴿الرمّان﴾(٤)، ولا يفعلون ذلك في «الزّمان»، ويفحمون (٥) اللام من ﴿ غُلْم ﴾ (٢) ، ولا يفعلونه في «الأقلام» (٧) ، فإن اعتَلُوا لتفخيم ﴿ غلْم ﴾ بحرف الاستعلاء الذي قبل اللام، لزمهم مثله في «الأقلام» على أنْ حرف (^)الاستعلاء قد سكن في «الأقلام» فهو أولى بتحسين التفخيم من الغين في ﴿غلـٰم﴾، وهي مضمومة. وكذلك تجد ألفاظهم متناقضة على نحو ما رسمته لك من هذه الحروف، ويتسع ذكر ذلك ويطول(٩)، لكن من الحروف ما يجوز أن يدخله التفخيم لعلل توجبه، ومنها ما لا يدخله التفخيم، ويكون الفتح الذي فيه غير خارج عن الحدّ المعلوم عند القرّاء. فِممِا يسوغ فيه التفخيم حروف الاستعلاء السبعة، وذلك لاستعلائها في الحنك (١٠) وكذلك ما قصدنا إلى الكلام عليه في هذا الباب، وهو الراء واللام يسوغ فيهما التفخيم مع العلل الموجبة له، فوجه التفخيم في الراء أنَّه اجتمع فيها أمران يوجبان ذلك:

<sup>(</sup>١) في «ره «فالفتح».

<sup>(</sup>٢) في «ن، «تجويد،

<sup>(</sup>٣) الرحمان: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٩٩ و ١٤١.

 <sup>(</sup>۵) في ۵ن، وهيفتحون، واطلاق التفخيم على الفتح اصطلاح معروف. انظر: ص: ۱۰۱ حاشية(۲).

<sup>(</sup>٦) ال عمران: ٤٠.

 <sup>(</sup>٧) في القرآن لا يوجد «الأقلام» معرّفا، وإنّما ﴿أقلام﴾ لقمان: ٢٧.

<sup>(</sup>A) في «ن» «حروف» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في «ن» «وتتبع ذكر ذلك يطول».

<sup>(</sup>١٠) هذا حكم للأُغلبيَّة، إذ من حروف الاستعلاء «الخاء والغين» وهما حرفان حلقيًّان ـ لهما حيُّر محقق ــ

أحدهما: أنها أقرب حروف طرف اللسان إلى حروف (١) الحنك، فأشبهت حروف الاستعلاء التي هي من الحنك لذلك.

والآخر (٢): أنها حرف فيه تكرير، فإذا كانت مفتوحة تكرّر الفتح الذي فيها لتكررها، وقد دلّلنا فيما تقدّم (٢) على شبهها بحروف الاستعلاء في منعهم الإمالة بها 12/أ في نحو: «راشد» كما/ يمنعون الإمالة بالمستعلي في نحو «طالب»، فثبت أنّ التفخيم سائغ في الراء لما قلناه.

فأمّا اللام فإنّما ساغ التفخيم فيها لشبهها بالراء، ولتداخلها معها أشدّ المداخلة، فإذا كان ذلك كذلك فأعلم أنّ أصل الراء التفخيم (ئ)، حتى يدخل عليها ما يوجب (ه) ترقيقها، وما لم تدخل عليها (٢) علّة من علل الترقيق المذكورة في كتابنا في أبواب الإمالة واللامات والراءات، فهي جارية على أصلها وهو التفخيم، لا يجوز في القراءة سواه. وذلك نحو الراء من ﴿رَسُولُ و ﴿رَمِيمِ و ﴿نَهاراً ﴿ (٧) وما أشبه ذلك، فمن رقّق شيئاً من ذلك مما لا علّة فيه توجب الترقيق، فقد أخطأ وخرج عن الألفاظ المعلومة من مذاهب القرّاء.

فكل راء وردت عليك في القرآن سالمة من العلل الموجبة للترقيق \_ وهي الألفات المنقلبة عن الياء وألفات التأنيث، والألفات التي تقع في «فُعَالى وفَعَالى»، ومجاورة الكسرة والياء للراء على الشروط التي أحكمنا ذكرها في كتابنا \_ فلا وجه للترقيق في الراء إذا سلمت من إحدى هذه العلل، وكل راء دخلت عليها علّة من هذه العلل المذكورة، فأُجْرِها على نحو ما رسمته لك في عَقْد الأصول إن شاء اللّه.

وهو أدنى الحلق ـ ليسا من الحروف التي تستعلي بالحنك.

<sup>(</sup>١) لفظ «حروف» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) في (ن) (الأخرى).

<sup>(</sup>٣) ص: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الأصل في: الاقناع: ٣٢٤، وشرح شعلة على الشاطبية: ٢١٠، والنَّشر: ٢: ١٠٨.

<sup>(</sup>ه) في «ن» «يفخمها».

<sup>(</sup>٦) «عليه» في «ن».

 <sup>(</sup>٧) لفظ و ﴿ نهاراً ﴾ لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٨) الحروف على الترتيب، البقرة: ٨٧، يس: ٧٨، يونس: ٣٤، النمل: ٦١.

وأمّا اللام فأصلها الترقيق (١) إذ كانت ليست بحرف استغلاء، ولا تبلغ إلى قوّة الراء وإنّما هي مشَبَّهة بها، وليس المشبّه بالشيء مثله في كل أحواله، فإذا ثبت ذلك، وجب أن يكون أصلها الترقيق وأن يكون التفخيم داخلاً عليها لعلل توجبه، فهي بخلاف الراء، لأنّا قد بينا أن أصل الراء التفخيم، حتى يدخل عليها الترقيق لعلل توجبه (٢). وأصل اللام الترقيق حتى يدخل عليها التفخيم لعلل توجبه، فهذه جملة تدلّك على أحكام الترقيق والتفخيم/ في اللامات والراءات، ثم أذْكر لك جُمَلاً من ١٤٦ب الاعتلال على ما رُقِّق وفُخِّم منها إن شاء الله.

أمّا إجماع القرّاء على التفخيم في اسم اللّه تعالىٰ، إذا انضم ما قبله أو انفتح، أو ابتدىء به فقد ذكر علّته النحويون، وفي ذكر النحويين لعلّته دليل على أن أصل اللام عندهم الترقيق، فلمّا وجدوا اللام من اسم اللّه تعالىٰ مفخمة، احتجوا عليها وذكروا ما أوجب تفخيهما لخروجها عن أصلها، وفي تحرير النحويين لذلك وتفريقهم بين التفخيم والترقيق واحتجاجهم على ذلك، دليل بيّن على فساد قول من ذهب إلى إهمال النظر في الراءات واللامات، وجعل للقارىء أن ينطق بها كيف شاء، إذ لو كان ما قال جائزاً، لم يَحْتَج النحويون إلى أن يجعلوا تفخيم اسم اللّه تعالىٰ لعلّة، إذ كان الترقيق والتفخيم عندهم جائزين [لغير علّة، وذلك مما لا يقرأ به أحد إلا من جهل الأصول] (٣).

والعلّة التي من أَجلها فُخُم (٤) اسم اللّه تعالىٰ إذا سلم (٥) من أن تكون قبله كسرة، قد ذكرها النحويون فقال بعضهم (٦): اسم اللّه تعالىٰ أصله «لاَه» ثم أدخلت

<sup>(</sup>١) انظر هذا الأصل في: النَّشرَ: ٢: ١١١ و ١١٩.

<sup>(</sup>٢) لفظ «توجبه» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) في «ن» «أجمع القراء على تفخيم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ﴿إِذَا كَانَ التَّرْقِيقُ سَلَمُ. . . \* لكن يظهر أنَّ لفظ «كَانَ التَّرْقِيقَ» مشطوب عليه، وبحذفه تستقيم العبارة ولذلك لم أثبته. وبذلك تتفق النسخ الأربع.

ـ (٦) هو مذهب سيبويه ـ في أحد قوليه ـ كما في الكتاب: ٣: ٤٩٨، وانظر: «التحصيل»: ١/٥/أ، والقرطبي: ١: ١٠٢.

[عليه] (١) الألف (٢) واللام فصار «أَلْلاَه» ثم أدغمت اللام في اللام، وفخم ليفرق بينه وبين ﴿اللَّنَّ ﴾ [النجم: ١٩].

وقال بعضهم (٣): أصله «إلاه» فطرحت الهمزة وعوض منها الألف واللام ثم فعل به ما ذكرناه في الوجه الأول.

وقال بعضهم (٤): أصله «إلاه»، فأدخلت عليه الأف واللام (٥)، ثم طرحت حركة الهمزة على اللام الساكنة، فصار «أَلِلاه» (٢) ثم أدغم وفخّم كما ذكرناه. فقد اعتلَّ النّحويون لتفخيم اسم اللَّه تعالىٰ بأنّه إنما أريد به الفرق بينه وبين (١٧).

وعلّة إجماع القرّاء على ترقيقه إذا انكسر ما قبله، نحو: ﴿بسمِ اللّهِ فقد ذكرها ابن مجاهد (١٠)، فقال: ﴿إنّما رُقّقت اللام من اسم اللّه تعالى إذا انكسر ألا ما قبلها/ لأنّهم كرهوا أنْ يخرجوا من كسر إلى تغليظ (٩) والذي ذكره ابن مجاهد

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٢) لفظ «الألف» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٣) هو مذهب الخليل، وسيبويه ـ في قوله الثاني ـ كما في الكتاب: ٢: ١٩٥ ـ ١٩٦، و «التحصيل» للمؤلف: ١/٥/أ، والقرطبي: ١٠٢١.

<sup>(</sup>٤) نسبه المؤلّف لبعض أصحاب سيبويه كما في «التحصيل»: ١/٥/١، وانظر: «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي: ٢: ١٦.

<sup>(</sup>٥) فصار «أَلْإِلَاه» ثم نقلت حركة الهمزة بعد حذفها فصار «أَلِلَاه» وبعد الإدغام صار ﴿اللَّهُ ﴿ ـ

<sup>(</sup>٦) لم يتعرض المؤلف هنا لمسألة هل اسم ﴿الله ﴾ مرتجل أو مشتق، ومن مأذا اشتق؟، لأنّه بصدد الكلام على علل التفخيم. وانظر: المسألة في مشكل اعراب القرآن لمكي: ١: ٧، وتفسير الماوردي «النكت والعيون»: ١: ٢٥ ـ ٥٣، وتفسير البغوي «معالم التنزيل»: ١: ٣٨، واملاء ما منّ به الرحمٰن للعكبري: ١: ٥، والبحر المحيط: ١: ١٤ ـ ١٥، وقد أوفاها الفيروزآبادي بحثا في «البصائر»: ٢:

<sup>(</sup>٧) انظر: "بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي: ٢: ١٩.

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن موسى أبو بكر التَّميميّ شيخ الصنعة وأول من سبّع السبعة، قرأ على قنبل وسمع من الصّغاني، ولا يعلم أحد من شيوخ القراءات أكثر تلاميذا منه. منهم أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره. ألّف كتاب "السبعة" في القراءات وكتاباً في شواذ القرآن وغيرهما. توفي رحمه الله سنة (٣٢٤هـ). فهرست ابن النديم: ٣٤، وتاريخ بغداد: ٥: ١٤٤، وغاية النهاية: ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>٩) نقل الداني عن ابن مجاهد قوله «استثقلوا الانتقال من الكسر إلى التغليظ، كما استثقلوا فتحة ألف أم إذا =

صحيح غير مدفوع، وذلك معروف من كلام العرب أنهم يكرهون الخروج من تسفل إلى تصعد، كما قالوا: «صويق» (١) فقلبوا السين صاداً، إذ السين حرف مهموس، والقاف حرف مُستعل، فكرهوا أن يتسفّلوا بالسين ثم يتصعّدوا بالقاف (٢)، فكذلك كره القرّاء إذا قالوا: ﴿بسم اللّه﴾ أن يتسفّلوا بالكسرة ثم يتصعدوا بتفخيم اللام، والكسر مناف للتفخيم، وفي ذلك صعوبة الألفاظ واستعمال ما يقرب من المرفوض في كلام العرب.

فأمّا إجماع القرّاء سوى ورش، على ترقيق كلّ لام في القرآن [على كل حال<sup>(۳)</sup>] سوى ما ذكرناه في اسم اللَّه تعالىٰ، فلا يحتاج في ذلك إلى اعتلال أكثر من أن يقال: إنّهم أَجْرَوْا اللام على أصلها، ولم يكن التفخيم فيها عندهم قويّاً مع مجاورة الحروف التي أوجب ورش بها التفخيم، إذ اللَّام أصلها الترقيق، فدخول التفخيم أن الراء اجتمع فيها الشبه التفخيم أن الراء اجتمع فيها الشبه بحروف الاستعلاء والتكرير، وأن العرب منعت الإمالة بها في نحو «راشد»، كما يَمْنع المستعلى في نحو: «طالب» وليس ذلك في اللام.

فأمّا مذهب ورش فيما فخّمه من اللامات، فالحروف التي توجب التفخيم عنده (٥) فيها أربعة وهي الحروف المطبقة: الطاء والصاد والظاء والضّاد، على الشرائط المرتبة (٦) المذكورة في كتابنا (٧)، فأقوى هذه الحروف الأربعة في الإطباق

كان ما قبلها مكسوراً كما استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضم كذلك استثقلوا الخروج من الكسر إلى
 التغليظ لثقل ذلك؟. انظر: جامع البيان: ١٥٦/أ.

<sup>(</sup>۱) وهي لغة تميمية ولبني العنبر خاصة، انظر: الابدال لأبي الطيّب اللغوي: ٢: ١٩٠، وشرح المفصّل لابن يعيش (حاشية): ١٠: ٥١، واللهجات العربية في التراث. د. أحمد علم الدين الجندي: ٢: ٤٤٤، وانظر: الكتاب في إبدال السين صادا: ٤: ٤٧٩ ــ ٤٨٠.

 <sup>(</sup>٢) والسين تبدل صادا إذا كان بعدها قاف أو خاء أو طاء أو غين. انظر: الممتع في التصريف: ١: ١٠٠ - ٤١٠

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من ٥٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) قوله «إذ اللام أصلها الترقيق فدخول التفخيم؛ ساقط من «م. .

<sup>(</sup>٥) في «ن» «عندهم».

<sup>(</sup>٦) لفظ «المرتبة» لا يوجد في «م».

 <sup>(</sup>٧) يعني «الهداية» وخلاصة هذه الشروط هي: ١ ـ إذا تقدّم اللام المفتوحة صاد أو طاء فيشترط أن يكونا =

الطاء ثمّ الصادأتم الظاء ثم الضاد.

فعلّته في تفخيم البلام المفتوحة إذا جاءت قبلها الصاد والطاء، نحو: 

٧٤/ب ﴿الصّلُوةِ ﴾ و ﴿الطّلَقِ ﴾ (١) هو ما ذكرناه من قوّة إطباق/ الطاء والصاد، فأراد أن يعامل اللسان إذا فخم اللام معاملة واحدة ليتجانس اللفظ، هذا إذا لم تكن الصاد والطاء مكسورتين، فإن كانتا مكسورتين لم تفخم، وذلك لمنافاة الكسر للتفخيم، إذ الكسر تسفّل والتفخيم تصعّد، والخروج من التسفّل إلى التصعّد ثقيل، وأيضاً فإن الكسرة في نحو: ﴿حُصِّلَ ﴾ و ﴿البلطِل ﴾ (٢) مقدّرة بعد الصاد والطاء، فقربت من اللام حتى إنَّ النّحويين يقدّرونها كأنّها عليها، ولهذه العلّة فخم ورش ﴿المخلّصِين ﴾ (١)، ولم يعتد بكسرة الصاد، إذ كانت مقدّرة بعد الصاد، فلا حائل بين اللام والصاد (١٤). وعلى هذا يجري حكم اللام إذا انكسر ما قبلها حيث وقعت.

فأمّا الاحتجاج على ترقيقها إذا انكسرت فيُسْتَغْنَىٰ عنه، إذ كانت ترقق إذا انكسر ما قبلها لما ذكرناه من العلّة في ذلك فترقيقها إذا انكسرت ما لا شك فيه، فإذا حالت الألف بين اللَّام والصّاد، نحو: ﴿فِصَالاً﴾ [البقرة: ٣٣٣]، فقد ذكرنا (٥) أنَّ عن ورش فيه الوجهين: الترقيق والتفخيم، فمَنْ أخذ بالترقيق (١) فلأنّ الألف قد حجزت

ساكنين أو متحركين بغير الكسر. أمّا إذا كانت اللام مشددة أو حال بينها وبين الصاد حائل نحو
 ﴿فِصَالاً﴾ فترقق وتفخم وجهان.

٢ ـ وإذا تقدّم اللام المضمومة صاد أو طاء ـ أيضاً ـ فيشترط أن يكونا ساكنين فقط نحو ﴿فَصْلٌ وَنَطْلُعُ ﴾

٣ - وإذا تقدّم اللام مفتوحة أو مضمومة الظاء أو الضاد فيشترط بهما أن يكونا ساكنين نحو ﴿أَظْلُمُ

٤ ـ تفخم المفتوحة والمضمومة بين جاء وطاء نحو ﴿خَلَطُوا﴾ أو بين خاء وصاد نحو ﴿أَخْلَصُوا﴾ أو تاء وطاء نحو ﴿فَاخْلُطُ﴾ وما سكن وقفا فبالترقيق. انظر: الفوائد المجمّعة:
 ٢٩/أ، وتحصيل الكفاية: ١٧٧ ـ ١٧٧، والنّشر: ٢: ١١٣.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣ و ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) العاديات: ١٠، والأنفال: ٨.

<sup>(</sup>٣) حيث وردت، وقد جاءت في ثمانية مواضع أولها يوسف: ٧٤، وسيأتي توثيقها في يوسف إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) قوله «فلا حائل بين اللام والصاد» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) يعني في «الهداية»، وانظر: النّشر: ٢: ١١٤، والفوائد المجمّعة: ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٦) كأبي طاهر وابن بلَّيمة ومكي وغيرهم. انظر: النَّشر: ٢: ١١٣ ـ ١١٤، وتقريبه: ٧٥، والفوائد ـــ

بين اللام والصاد، ومَنْ أخذ بالتفخيم (١) فإنّه لم يعتد بالألف لضعفها، ولأنّها تزيد التفخيم حُسْناً إذ هو من جنسها ـ والأخذ بالترقيق أولى ـ ، ويقوّي ذلك أنّه لم يَرْوِ أحد عن ورش أنّه فخم ﴿ فَطَالَ عليْهِم الأَمَدُ ﴾ (٢) [الحديد: ١٦]، فإجماعهم عنه على الترقيق إذا حال بين الطاء واللام حائل (٢)، دليل على أن الصحيح في ﴿ فِصالاً ﴾ و ﴿ يَصَّلُ السّاء: ١٢٨] الترقيق. فإذا كانت اللام مشدّدة، نحو: ﴿ طَلَقتم ﴾ و ﴿ مُصَلِّى ﴾ (١) فقد ذكرنا أيضاً أنّه روي عنه في ذلك الترقيق والتفخيم. وهذه اللام المشدّدة إنّما هي لام ساكنة أدغمت/ في متحركة فصارتا لاما واحدة مشدّدة، فمن ١٤٨ أخذ بالترقيق فلأنّه اعتد باللام الساكنة المدغمة في المتحركة حاجزاً بين الحرف المطبق واللام المفتوحة، ومن فخّم فإنّه لم يعتد بما اعتد به من رقّق، إذ اللام المشدّدة يرتفع عنها اللسان ارتفاعة واحدة. وكان شيخُنا أبو عبد اللّه بن سُفْيان رحمه الله، يختار في هذا الأصل أن يفخّم منه ما لم يكن رأس آية نحو: ﴿ طَلَقْتم ﴾ وأن يرقق منه ما وقع رأس آية وبعد اللام فيه ألف منقلبة عن ياء (١)، نحو: ﴿ عبداً إذا صَلّى ﴾ [العلق: ١٠]، ﴿ وذكر اسم ربه فَصَلَّى ﴾ (ألأعلى: ١٥]، واختياره في ذلك حسن (١)، ووجهه: أنَّ ورشاً قد رُويَ عنه أنّه يقرأ ذوات الياء المتوالية في رؤوس الآي بين اللفظين، فإذا كانت اللام عنه أنّه يقرأ ذوات الياء المتوالية في رؤوس الآي بين اللفظين، فإذا كانت اللام

<sup>=</sup> المجمّعة: ٢٩/أ.

<sup>(</sup>١) انظر: النَّشر: ٢: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَطَالَ ﴾ في الحديد كنظائرها في طه ﴿ أفطال ﴾: ٨٦ والأنبياء ﴿ حتى طال ﴾: ٤٤ بل لا أعلم نصاً عن أحد من أئمة القراءة تخصيص موضع الحديد بالترقيق، وإنّما الأمر على التفصيل: منهم من روى الوجهين كالمؤلف والشاطبي، ومنهم من ذكر الترقيق كالداني وغيره. اللهم إلا ما رُوِيَ عن ابن الفحّام من قطعه بالترقيق مع الطاء في مواضعها، وأجرى الوجهين في الصاد. انظر: التيسير: ٥٨، والكافي: ٥٢ ـ ٥٣ ، وحرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية): ٣١، والتجريد لبغية المريد لابن الفحّام ورقة: ٩٨ أ، والنّشر: ٢ : ١١٣ ـ ١١٤ . ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) في «ن، م، «ألف،.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣١ و ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) قوله «عن ياء» ساقط من «ن».

 <sup>(</sup>٧) وهي ثلاثة مواضع، الثالث منها هو ﴿ فلا صدّق ولا صلّى ﴾ القيامة: ٣١.

<sup>(</sup>۸) انظر اختياره في كتاب «الهادي» ورقة: ١١.

قبل (\*) الألف المنقلبة من الياء لم يَقْدِر على قراءة الألف بين اللفظين إلا مع ترقيق اللام، كما لا يقدر على ذلك إذا كانت الراء قبلها إلا مع ترقيق الراء، نحو: ﴿ أَفْتَرى ﴾ (١) إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا تابعاً لها (٢). واختار شيخنا رحمه الله من هذا الأصل المختلف فيه (٣)، ترقيق ما لا بد من ترقيقه لسبب الألف التي بعده (١)، واختار فيما ليس فيه ذلك التفخيم لأنه أقيس، وأجراه (٥) على الأصل المروي عن ورش، إذ لم تدخل علة توجب ما وجب فيما وقع رأس آية \_ وهو الاختيار عندي وبه آخذ \_ .

فأمّا اللام المضمومة، فعلة ورش في تفخيهما إذا سكن ما قبلها «وهو صاد أو طاء، نحو: ﴿فَصْلٌ﴾ و ﴿تَطْلُع﴾ (٢) قوة المطبَق قبلها حسب ما ذكرناه فيما تقدّم(٧)

فإن قال قائل: فلم لم يعتد بالحركة في ﴿الطَّلَاقَ﴾ و ﴿الصَّلَاوة﴾ ﴿ وَفَخَّم

<sup>(\*)</sup> في ارا «بعد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) أَل عمران: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الصحيح أن الألف المديّة تتبع ما قبلها ترقيقاً وتفخيماً، بدليل وجودها بوجوده وعدمها بعدمه، وهذه قاعدة مقررة، أمّا إمالة الراء هنا فيقال إنّه امالة للمجاورة أو إمالة لإمالة. انظر: النّشر: ١:٣٠ و ١٠٣، والمنح الفكرية لمُلاً علي القاري: ٢٤، ونهاية القول المفيد: ٩٤، وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح المرصفيّ: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) وهو اللام المفتوحة المشددة إذا تقدّمها صاد أو طاء. انظر: «الهادي» ورقة: ١١.

<sup>(</sup>٤) ٥) في «ن» «بعد» «وأجري».

<sup>(</sup>٦) الطارق: ١٣، والكهف: ٩٠.

<sup>. (</sup>۷) ص: ۱۳۰.

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من «ر» أ

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٦٥، والأحزاب: ٥٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: ص: ٥٨.

<sup>(</sup>۱۰) البقرة: ۲۲۷ و ٣.

اللام، تحركت (١) الصاد والطاء، أو سكنتا، واعتدّ بالحركة مع اللام المضمومة، وفَرَقَ بين سكون هذين الحرفين وحركتهما؟؟.

فالجواب عن ذلك: أن اللام إذا كانت مفتوحة، كان التفخيم فيها أحسن منه في المضمومة، لمجانسة الفتح للتفخيم، فلمّا كانت فتحة اللام تزيد التفخيم حُسْناً وتقوّيه، لم يعتد بحجز الحركة إذ كان المستعلي وحركته، واللام وفتحها أشياء متجانسة، فلمّا انضمت اللام لم يكن فيها من جنس التفخيم ما يكون في المفتوحة، إذ الضم ليس من جنس التفخيم، فلما ضَعُفَ التفخيم فيها، حجزت الحركة ما ألى المطبق وبينها، فأضعفت التفخيم، فإذا سكن المطبق ولم تكن له حركة تحجز بينه وبين اللام، قَوِيَ عمله لاتصاله باللام من غير حاجز، وهذا اعتلال دقيق، إذا تأمّله من له شيء من الفهم (٢)، تبيّن له إن شاء الله.

وعلّته في اللام إذا انفتحت أو انضمت وقبلها ظاء أو ضاد ساكنتان فخّمها؛ لأن الظاء والضاد مطبقتان، ففخّم ليتجانس اللفظ على ما قلناه، فإذا تحركت الظاء والضاد رقّق، لأنّ الحركة أيضاً قد حجزت بين الحرف المطبّق المتحرِّكِ بها، وبين اللام فضعف عمل المطبق.

فإن قال قائل: وجدنا اللام من ﴿ظَلَمُوا﴾('') مفتوحة، واللام من ﴿أَطَّلَعُ﴾ [مريم: ٧٨]، كذلك فلم جعلت فتحة الظاء في ﴿ظَلَمُوا﴾ تحجز بين الظاء واللام، وتمنع من التفخيم، وكذلك/ ﴿ضَلَلْنَا﴾ [السجدة: ١٠] ولم يجعل ذلك في ﴿أَطَّلَعَ هِ٤/أَ

فالجواب عن ذلك: أنّ الصاد والطاء أشدّ إطباقاً من الظاء والضاد، فَعَمَلُ الطاء والصاد أقوى في التفخيم من عمل الضاد والظاء، لسبب زيادة إطباقهما، فلما قوي الإطباق لم تحجز الحركة، وحين ضَعُفَ الإطباق حجزت الحركة لضَعْفِ المطبق.

<sup>(</sup>١) في «ن» «وتحركت».

<sup>(</sup>٢) لفظ «ما» لا يوجد في «ن، م».

<sup>(</sup>٣) في «م» «من العلم».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٩.

فأمّا اللام إذا سكنت فلا وجه لتفخيمها إذ ليست فيها حركة تقوى بها، وليس يكون الحرف الذي قبلها إلا متحرِّكاً، فاجتمع فيها عدم الحركة وحجز حركة المطبق الذي يكون قبلها بينه وبينها، فلما وقع في القرآن موضع واحد وقعت اللام الساكنة فيه بين حرعين مطبقين، حسن التفخيم فيها حين اكتنفها الحرفان المطبقان، وذلك قوله ﴿صَلْصَال﴾(١) ولم تقع في القرآن لام ساكنة بين مطبقين سواها.

وعلّة ما ذكرناه (٢) من الوقف على اللام المفتوحة بالترقيق إذا كانت في طرف الكلمة، نحو: ﴿أَنْ يُوصَلَ ﴾ و ﴿أَنَّ الفَضْلَ ﴾ (٣) أَنَّ التفخيم إنّما وجب فيها حين انفتحت وإذا وقفت عليها سكنت، إذ الفتحة تَذْهَب في الوقف، ولا روم في المفتوح فرجَعَ حكمها إلى حكم الساكنة. فإن كانت مضمومة، نحو: ﴿فَضْلُ اللَّه ﴾ (٤) فهي مفخمة في الوصل على ما ذكرناه مِنْ مذهبه، فإذا وقفت عليها فله فيها وجهان: الترقيق والتفخيم.

وذلك أنّك إنْ أَحذت له بالروم في المرفوع، وقفت عليها بالتفخيم، وإن أخذت بالإشمام وقفت بالترقيق، وذلك لأنّ الروم بعض حركة فهو يجب به ما كان يجب بالحركة في الوصل، والإشمام ليس بحركة وإنّما هو ضمّ الشفتين فَحُكُم اللام حكم السكون.

9٤/ب والأخذ بالإشمام أُولَى لأنّه أثبت في/ الرواية عن القراء، وقد أخذ بعضهم بالروم في المرفوع لمن حُكِيَ عنه الروم والإشمام.

<sup>(</sup>١) وقع في أربعة مواضع أولها الحجر: ٢٦. انظر في تفخيمه: الفوائد المجمّعة: ٢٩/أ، وتحصيل الكفاية: ١/١٧/أ، ورجّح ابن الجزري الترقيق وقال: «وهو الأصح رواية وقياساً حملاً على سائر اللامات السواكن». النّشر: ٢: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) يعني في «الهداية».

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧، والحديد: ٢٩. أنظر في ترقيقها: النّشر: ٢: ١١٤، وتحصيل الكفاية: ١٧٦/ب-١٧٧/أ. ورجّح ابن الجزريّ التفخيم وقال: «وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ». انظر: النّشر: ٢: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٦٤.

وعلَّته في تفخيم: ﴿خَلَطُوا﴾ و ﴿أَخْلَصُوا﴾ و ﴿أَغْلُظُ<sup>(١)</sup> عليْهم﴾<sup>(٢)</sup> وقوع اللام بين حرفين إما مطبقين، وإما مطبق ومستعل فحسن التفخيم فيها لذلك.

وفخّم: ﴿فَاخْتَلَطَ﴾ و ﴿لْبَتَلَطَّفْ﴾ (٣) من أجل الطاء التي بعد اللام لأنّها تلي اللام بغير حاجز بينهما، إذ حركة الطاء مقدّرة بعدها، وأيضاً فإن التاء التي قبلها من مخرج الطاء فهي شبيهة بها، وإن كانت مهموسة (١٤).

## فإن قال قائل؛ فهارٌّ فخم ﴿تَلَظَّى ﴾ (٥) [الليل: ١٤]؟!

قيل له: لأنّ الظاء ليس فيها من قوّة الإطباق ما في الطاء على ما قدّمناه (٢) فهذه جملة كافية من الاختجاج على ما ذهب إليه ورش في تفخيم اللامات وترقيقها على أنّ الرواية الثابتة من مَذْهبه (٤) بما ذكرناه من مذهبه فيها، يجب أن يُسَلَّمَ [لها] (١) إذ «القراءة سنّة متبعة (١) فكيف وقد أفضى (٨) إلى الرواية ما ذكرناه من الاحتجاج الصحيح الجاري على دقيق مذاهب أهل العربية، وباللَّه التوفيق .

## القول في مذاهبهم في الراءات

علّة إجماع القرّاء على ترقيق الراء الساكنة إذا انكسر ما قبلها، نحو: ﴿ وَرْعُونَ ﴾ و ﴿ شِرْعة ﴾ (٩) أنّ الخروج من تسفّل الكسرة إلى التصعّد بالتفخيم ثقيل

<sup>(</sup>١) في «ن» «وفاغلط» وهو خطأ، إذ لا يوجد في القرآن فعل ﴿اغلظ﴾ مقرونا بالفاء.

<sup>(</sup>٢) الحروف على الترتيب: التوبة: ١٠٢، والنساء: ١٤٦، والتوبة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٢٤، والكهف: ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر في تفخيم الكلمات المذكورة: الفوائد المجمّعة: ٢٩/أ، وتحصيل الكفاية: ١٧٧/ب. واعتبر ابن المجزري هذا شذوذا ممن ذكره كالمؤلف وابن شريح وابن الفحام وغيرهم. انظر: النّشر: ٢: ١١٨\_.

<sup>(</sup>٥) ورد تفخيمها له عند ابن بَلِّمة في "تلخيص العبارات": ٥٢. وانظر: النَّشر: ٢: ١١٥، والفوائد المجمّعة: ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٦) ص: ۱۳۳ .

<sup>(\*)</sup> قوله «من مذهبه» ساقط من «ن»، وفي «ر» «فيما يجب»، و «لها» زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) هذا أثر مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، تقدّم تخريجه ص: ١١٤.

<sup>(</sup>A) في «ن» «انضاف».

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٤٩، والمائدة: ٤٨.

- كما كرهوا الخروج من تسفّل السين إلى استعلاء القاف في «سويق»، حتى أبدلوا السين صاداً - (۱) فرققت الراء الساكنة إذ الترقيق مناسب للكسر، ليكون اللسان عاملاً عملاً واحداً، وأيضاً فإن الحركات مقدّرة بعد الحروف على حسب ما قدّمناه (۲)، فكأنّ الكسرة في ﴿فِرْعُونَ ﴾ و ﴿شِرْعة ﴾ على الراء الساكنة من أجل أنها مقدَّرة بعد ، ه/أ الفاء والشين/.

فإن قال قائل: لم أُجْمعوا على ترقيق الراء الساكنة إذا انكسر ما قبلها، نحو: ﴿ فِرْعُونَ ﴾ و[﴿ شِرْعِة ﴾ [<sup>(1)</sup> ولم يرققوها إذا انكسر ما بعدها، نحو: «مَرْجِع» (<sup>(1)</sup>؟؟

فالجواب عن ذلك هو ما قدّمناه من أنّ الحركات مقدّرة بعد الحروف، فكسرة الفاء من ﴿فِرْعون﴾ مقدّرة بين الفاء والراء، فقربت من الراء فكأنها عليها، وكسرة الجيم من (مَرْجع) مقدّرة بعد الجيم، فالجيم في التقدير حائلة بين الراء والكسرة، وهذا مذهب مشهور قد نصّ عليه سيبويه (٥) وغيره من النحويين \_ أعني تقدير الحركات بعد الحروف \_، ولذلك هَمَزَ قُنبل بالسُّوْق والأعناق﴾ [ص: ٣٣] لتقديره ضمّة السين بعدها فكأنّها على الواو، والواو إذا انضمّت قلبت همزة، وقد تقدّم [ذكر] (١) ذلك في غير هذا الباب (٧).

فإن جاء بعد الراء حرف استعلاء (٨)، غلب على الكسرة وفخمت الراء، نحو:

<sup>(</sup>١) وهي لغة تميميّة ولبني العنبر خاصة كما تقدّم ص: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «نْ، م».

<sup>(</sup>٤) «مرجع» هكذا لم ترد في التنزيل، وإنّما مضافة لضمير المخاطبين نحو ﴿مرجعكم﴾ آل عمران: ٥٥، ولضمير الغائبين نحو ﴿مرجعهم﴾ الأنعام: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه في الكتاب، وذكر ابن جنّي أنّه مذهب سيبويه ورجّحه على من يقول: إنَّ الحركة تجدّث مع الحرف، وعلى من يقول إنّها تحدث بعده. انظر: الخصائص: ٢: ٣٢١\_٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن».

<sup>(</sup>V) قدَّمه في «باب نقل الحركة» ص: ٥٢.

<sup>(</sup>٨) مفتوح، والواقع منه في القرآن ثلاثة أحرف، القاف: في ﴿فرقة﴾ بالتوبة: ١٢٢، والطاء: في ﴿قرطاس﴾ بالأنعام: ٧، والصاد: في ﴿ارصادا﴾ بالنبأ: ٢٠، و ﴿مرصادا﴾ بالنبأ: ٢٠، و ﴿بالمرصاد﴾ في الفجر: ١٤.

﴿ فِرْقَة ﴾ [التوبة: ١٢٢] وذلك لقوة المستعلى؛ ولأنَّ اللسان يصير عاملاً عملاً واحداً بتفخيم الراء، وحروجه منه إلى استعلاء المستعلى. فإن وقعت الراء بين كسرتين لم يعمل المستعلي لقوّة الكسرتين عليه، وذلك نحو: ﴿ كُلُّ فِرْقِ ﴾ [الشعراء: ٣٦]. فإن سلمت الراء الساكنة من أن ينكسِر ما قبلها فُخَمت، نحو: ﴿ كُرْسِيُه ﴾ و ﴿ مَرْفِقاً ﴾ (١) \_ في قراءة من فتح الميم \_ (٢)، إلا أن يأتي بعدها الياء فترقق من أجل أنَّ الياء التي بعدها (٣) في تقدير كسرة، وهي قريبة من الراء، نحو: ﴿ قَرْيَة ﴾ و ﴿ مَرْيَم ﴾ (٤).

فإن قال قائل: فَلِمَ رَقَّقُوها إذا كانت بعدها الياء، ولم يرقِّقوها إذا كانت بعدها الكسرة، نحو: ﴿مَرْفِقاً﴾ (٥) [الكهف: ١٦]؟؟.

فالجواب عن ذلك: أنَّا قَدْ<sup>(٢)</sup> قدمنا أنَّ الكسرة مقدّرة بعد الحرف<sup>(٧)</sup> فقد صارت الكسرة في قوله: ﴿مَرْفِقاً﴾ بينها وبين الراء الفاء التي هي محركة بها، وقوله: ﴿مَرْيَم﴾، الياء نفسها في تقدير كسرة، فوليت الراء من غير حرف يحجز بينهما، ونذكر مذهب ورش في ﴿المَرْءِ وَقَلْبِه﴾/ [الأنفال: ٢٤] بعد فراغِنا من الاحتجاج ١٥٠بلسائر القرّاء سواه في الراءات إن شاء اللَّه.

فإن كانت الكسرة في ألف الوصل لم يُعتَد بها، ولم تُرقَّق الراء من أجلها، نحو: ﴿ أَرْجِعُوا ﴾ و ﴿ أَرْكُبُ مَعَنا ﴾ (^^). وعلّة ذلك أنّ الحوف زائد لا يُعْتَدُّ به، وليس بلازم في كل حال؛ لأنّه يسقط في الدرج، ويدخل في الابتداء، فَضَعُفت

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥، والكهف: ١٦.

<sup>(</sup>٢) هما نافع وابن عامر. انظر: التيسير: ١٤٢، والنَّشر: ٢: ٣١٠، والاتحاف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) لفظ «التي بعدها» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥٩ و ٨٧. انظر: الفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، وتحصيل الكفاية: ١٧٦/أ، والنّشر: ٢: ١٠١. وقال فيه: «وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذي لا يوجد نصّ عن أحد من الأثمة المتقدمين بخلافه، وهو الصواب وعليه العمل في سائر الأمصار وهو القياس الصحيح». انظر منه: ص: ١٠٢.

<sup>· (</sup>٥) في النسخ الأربع «مرفق» هكذا، وهي لا توجد في المصحف إلاَّ منونة منصوبة لذلك أثبتها كما تري.

<sup>(</sup>٦) لفظ «قد» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) في «ن» «الحروف».

<sup>(</sup>۸) يوسف: ۸۱، وهود: ٤٢.

كسرته لضَعْفه، ولم تَلْزم إذ هو ليس بلازم، ألا ترى أنّك تقول: ﴿الحاكمينَ ارْجِعُوا﴾ فينفتح ما قبل الراء الساكنة، وهي فتحة النون من ﴿الحاكمينَ ﴾ والألف قد سقطت إذ هي ألف وصل، فلذلك لم يعتدّ بالكسرة التي فيها (١).

وعلّة إجماعهم على ترقيق الراء المكسورة، نحو: ﴿فَرِيق﴾ و ﴿الحَرِيق﴾ و ﴿الحَرِيق﴾ و ﴿الرّجال﴾ (٢) وما أشبه ذلك، أنّ الكسر مناف للتفخيم فمتى حاول القارىء أن يجمع الكسرة مع التفخيم في حرف واحد كان ذلك ثقيلاً، ومما يُوضّح ذلك: أنّا وجدناهم يرققون الراء من أجل انكسار ما قبلها في نحو: ﴿فَرْعُون﴾ لقرب الكسرة من الراء، فإذا فعلوا ذلك والكسرة في حرف آخر قبلها فلا شكّ في ترقيقها إذا كانت الكسرة فيها، ويقوّيه أيضاً أنّا وجدنا ورشاً يرقق الراء إذا كان قبلها ساكن وقبل الساكن كسرة، نحو: ﴿اللّهُ كُرِ ﴾ و ﴿السّحر ﴾ (٣) وما أشبههما، فإذا كان يرققها وبينها وبين الكسرة أكرف، فأنْ تُرقّق إذا كانت الكسرة فيها أولى. وهذا باب يغلط فيه كثير من الناس ولا يتأمّلونه، ولو تأمّلوه من ألفاظ أنفسهم لعلموا فساد ما هم عليه، لأنك تجدهم يرققون لورش ﴿الذّكر ﴾ ويفخمون ﴿فَرِيقاَ ﴾ فَيُعْمِلُون الكسرة وبينها وبين الراء حرف، فيرققون الراء من أجلها ولا يعتدّون بها إذا وقعت في نفس الراء، وهذا ما لا يخفى على ذي تمييز.

أَ واعلم أَنَّ من هذا الأصل نوعاً قد التبس على كثير من ضعفاء أهل القراءات/، وهو: أنّ (٥) الراء إذا كانت مكسورة وهي لام الفعل وقبلها الألف، نحو: ﴿الدّارِ﴾ و﴿النّارِ﴾ (٦)، فهم يسمعون أن أبا عمرو والدوريّ عن الكسائيّ يُميلان هذا الأصل، وأن ورشا يقرؤه بين اللفظين، وأنّ الباقين يفتحون، فيظنون أنَّ مَنْ فتح (٧) هذا الأصل فخم الراء، فينطقون له بقوله: ﴿من النّارِ﴾ وما أشبَهه، بتفخيم الراء من أجل

<sup>(</sup>١) انظر: «الهادي» لأبي عبد الله بن سفيان القيرواني ورقة: ١٣، والنَّشر: ٢: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ٧٥، وآل عمران: ١٨١، والنساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٨، والبقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و «ره «الساكن» والمثبت من «ن، م»

<sup>(</sup>٥) في «ما «ويقرأ».

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٣٥، والبقرة: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) قوله «وأن ورشا يقرؤه بين اللفظين، وأن الباقين يفتحون فيظنون أنَّ من فتح ساقط من «م».

أنهم فتحوا الألف، وهذا ما لا خلاف فيه، وإنّما هو توهم مِمَّن لا يعرف حقائق الفتح والإمالة، وذلك أنّ المميل لهذا الأصل، إنّما يُميل الألف والحرف الذي قبلها، إذ لا يكون ما قبل الألف إلاّ تابعاً لها(١)، فالعمل إنّما يقع في الألف وما قبلها، وكذلك يفعل من يقرأ بين اللفظين، وكذلك من فتح إنّما يفتح الألف والحرف الذي قبلها، وهما الحرفان اللذان يقع فيهما الوجوه الثلاثة \_ أعني الإمالة والفتح وبين اللفظين \_ ومعنى الإمالة في الحرف الذي قبل الألف أن يُنْحَى بفتحته (٢) نحو الكسرة. فإذا فهمت ما قلناه تبيّن لك أنّ الراء التي بعد الألف جارية على حكمها الذي هو الترقيق، من أجل الكسرة التي فيها لمَنْ أمال أو فتح أو قرأ بين اللفظين، فيجب أن تتأمل لفظك بهذا الأصل فهو مما يغلط فيه كثير من القرّاء (٣)، فإن كانت الكسرة في الراء عارضة، نحو: ﴿ واذكر أَسْم رَبِّك ﴾ (٤) فحكمها في الوصل حكم المكسورة لوجود الكسرة فيها، وحكمها في الوقف حكم الساكنة لزوال الكسرة منها، وإذ ليست الكسرة لازمة فيدخلها الروم، وقد تقدَّم الحكم في الساكنة (٥).

فإذا كانت الكسرة في الراء لازمة فترقيقها في الوصل إجماع كما قلنا.

فأمّا الوقف فعلى (٦) ضربين:

١ ـ إن كنت قارئاً لمَنْ مذهبه أن يقف على الحروف بالإسكان من غير/ روم ١٥/ب ولا إشمام، حكمت للراء التي كانت في الوصل مكسورة بحكم الساكنة إذا وقفت عليها، وقد تقدم ترتيب حكم [الراء](٧)الساكنة(٨).

<sup>(</sup>١) سبق تعليقي على هذا التعبير ص: ١٣٢، حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) في «ن» «بفتحة».

 <sup>(</sup>٣) مثل ما ذهب مكي رحمه الله في الوقف لورش على نحو ﴿الدّار﴾ قال: «فإذا وقفت له بالاسكان وتركت الاختيار، وجب أن تغلّظ الراء، لأنّها تصير ساكنة قبلها فتحة، انظر: التبصرة: ١٣٧. وقال: «فأما ﴿النّار﴾ في موضع الخفض في قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ، انظر: التبصرة أيضاً: ١٤٤. وانظر: النّشر: ٢: ١٠٦ - ١٠٠١.

<sup>(</sup>٤) المزمل: ٨.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٣٥ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «على».

<sup>(</sup>٧) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>۸) ص: ۱۳۵ ـ ۱۳۲.

وعلّة ذلك أن الكسرة الموجبة للترقيق في الوصل قد ذهبت في الوقف، إذْ كان الوقف على الراء بالسكون من غير روم، فإذا ذهبت الكسرة ذهب الترقيق إذ هو بسبب الكسرة.

٢ ـ وإن كنت قارئاً لمَنْ مذهبه الرّوم وقفت بالترقيق كما تصل، لأنّ روم الكسرة هو النطق ببعضها، فالبعض الذي يُنْطَق به منها يوجب من ترقيق الراء في الوصل.

فأمّا الراء المضمومة فأصحاب الإسكان يقفون عليها كما يقرؤون الساكنة، لرجوعها في الوقف إلى حال السكون، وأصحاب الرّوم والإشمام يجري لهم في الوقف مذهبان:

أحدهما: أن يَأْخَذ في المرفوع بالرّوم فيكون حكم الوقف كحكم الوصل، إذ الروم بعض حركة كما قلنا.

والوجه الثاني: \_ وهو الأشهر عن القرّاء \_ أن يَأْخذ في المرفوع بالإشمام، فيقف على الراء المضمومة كما يقرأ الساكنة، إذ الإشمام ليس بصوت وإنّما هو علاج بضمّ الشفتين من غير صوت يسمع، فحُكم الراء السكون، وهذا هو المشهور عن القرّاء الذين جاء عنهم الروم والإشمام، أنهم يجعلون الروم في المخفوض، والإشمام في المرفوع، والروم في المرفوع جائز، وقد أخذ به بعض القراء، والمشهور ما قدّمته لك أوّلاً.

فأمّا الراء المفتوحة فلا خلاف أنّ حكمها في الوقف يرجع إلى حكم الساكنة، ٢٥/أ إذا كانت مفتوحة غير منوّنة لأن فتحتها/ تَذْهَب (٢) في الوقف، وهذا الذي ذكرناه في الوقف إنّما هو إذا كانت الراء في طرف الكلمة، وكذلك كل ما ذكرناه من مخالفة الوصل الوقف في الراء المكسورة أو المضمومة أو المفتوحة (٣)، إنّما ذلك كله إذا

<sup>(</sup>١) في «م# «يوجب».

<sup>(</sup>٢) في «ن» «فتحها يذهب».

<sup>(</sup>٣) في «م» «والمضمومة والمفتوحة»

كانت الراء متطرّفة، فإذا كانت الراء في وسط الكلمة فحكمها في الوصل والوقف سواء (١٠).

وعَلَّة القرّاء سوى ورش في تفخيم الرّاءات المفتوحات والمضمومات في الوصل ولا يعتدُّون بما وقع قبلهن من الكسرات والياءات (٢)، أن الراء إذا كانت متحركة قَوِيَتْ بحركتها فَجَرَتْ على أصلها وهو التفخيم، ولم تعمل الكسرة فيها. ألا ترى أنّها تَضْعف إذا كانت ساكنة فَيُدَبِّرها ما قبلها إذ ليست فيها (٣)حركة تقوى بها.

فهذه جملة من الاحتجاج للقراء سوى ورش، فيما ذهبوا إليه من ترقيق الراءات وتفخيمها، وسأذكر لك جملاً من الاحتجاج لورش في مذهبه في الراءات إن شاء الله.

## القول في مذهب ورش في الراءات

قد قدمنا فيما سلف من هذا الباب، أنّ أصل الراء التفخيم (٤)، وأن الترقيق لا يدخل عليها إلا لعلل توجبه، وهذه العلل الموجبة لترقيق الراء في مذهب ورش لا تخلو من أن تكون كسرة [أو ياء] (٥)، أو ألفاً منقلبة عن ياء.

فكل راء لم يدخلها شيء من هذه العلل فهي جارية على أصلها ـ وهو التفخيم ـ ، وقد قدّمنا العلّة على أنَّ التفخيم أصلها ، فأغنى ذلك عن إعادته . والعلل الموجبة لترقيق الراء توجب الترقيق على شروط معلومة وأُصول محدودة قد بيّناها في كتابنا/ ، ونحن نذكر الاحتجاج على ما ذهب إليه ، ولا نكرر ترتيب الأصول إن شاء ٢٥/ب اللّه ، وباللّه التوفيق .

أمَّا الراء الساكنة فقد بينًا أنَّه يوافق القرّاء فيها، ولا يخالفهم إلا في ﴿الْمَرْءِ

<sup>(</sup>١) انظر: النّشر: ٢: ١٠٤ -١٠٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع أيضاً: ٢: ٩٢ ـ ٩٣ و ٩٩.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «قبلها».

<sup>(</sup>٤) ص: ١٢٦.

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل و «ر» وأثبتها من النسختين، وفي «ن» زيادة «أو مشبهة بها» وأشار في حاشية الأصل
 أنّ «مشبّهة» خطق، ثم إنّ قوله: «أو ألفاً...» هي المشبهة بالياء، لذلك الزيادة في «ن» حشو.

وقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، و ﴿المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] على اختلاف عنه في ذلك.

فعلته في الراء الساكنة كالعلّة التي قدّمناها للقراء الموافقين له (۱)، وعلّته في ترقيق الراء من ﴿المَرْءِ﴾ أنّ بعدها همزة مكسورة، فكأنّه قدّر إلقاء حركة الهمزة، وهي الكسرة الّتي (۲)على الراء قبلها فرقّقها على [هذا] (۳) التقدير، إذ كانت الكسرة إذا حَلّت (٤) فيها أوجبت الترقيق، هذا اعتلال للرواية، والقياس يوجب التفخيم، وقد رواه كثير من أصحابه، وبالوجهين قرأت له (۵).

فأمّا الراء المضمومة فعلّته في ترقيقها (٢) إذا انكسر ما قبلها، أو كانت ياء ساكنة، تقريب بعض اللفظ من بعض، وقد تقدّم الاحتجاج على مثل ذلك (٢)، ولم يعتد بحركة الراء التي فيها (٨) من أجل قرب الكسرة منها، أو الياء الساكنة، فإذا كان قبلها ساكن وقبل الساكن كسرة (٩)، رَقَّق ولم يعتدَّ بالساكن، وعلّة ذلك أنّ الساكن ضعيف لا يُعْتدُّ به، وأنّ كسرة الحرف الذي قبل الساكن مقدَّرة بعده، فكأنّها في الحرف الدي قبلها كسرة.

فأمّا الحرفان اللذان خالف أصله فيهما، وهما: ﴿كِبْرِ﴾ و ﴿عِشْرُونِ﴾ ``، فقد (١١) ذكر شيخنا أبو عبد اللّه بن سفيان رحمه اللّه العلّة في ﴿كِبْرِ﴾، وفرق بينه وبين

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۳۵ ـ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) «التي» تأخرت في «ن» بعد «الراء».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) في «م» «دخلت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الهادي» لابن سفيان ورقة: ١٣، والفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، والنّشر: ٢: ١٠٢، وتحصيل الكفاية: ١٧٥/ب، ١/٧٦.

<sup>(</sup>٦) نحو ﴿الْآمرون﴾ التوبة: ١١٢، ونُحو ﴿فقير﴾ القصص: ٢٤.

<sup>. (</sup>۷) ص: ۱۳۷

<sup>(</sup>A) لفظ «التي فيها» لا يوجد في «ن»، وفي «م» «التي قبلها» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٩) نحو ﴿لِذَكْرٌ﴾ الزخرف: ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) غافر: ٥٦، والأنفال: ٦٥.

<sup>(</sup>۱۱) في «ن» «وقد».

﴿ ذِكُر ﴾ (١) بأن قال: ﴿إنّ الكاف أقرب مخرجاً إلى الذال منها إلى الباء فَفُخّ مت الراء في ﴿ كِبْر ﴾ لبعد المخرجين، ورُقّت في ﴿ ذِكْر ﴾ لقرب المخرجين» (٢). هذا/ ٣٥/أ معنى قوله، وشرح ذلك: أن الكسرة في ﴿ كِبْر ﴾ في الكاف وبينها وبين الراء الباء، والباء من بين الشفتين، فكأنَّ الكسرة قد بَعُدت من الراء بمقدار ما بين الكاف والباء من البعد، وأن الكسرة في ﴿ ذِكْر ﴾ في الذال، وبين الذال والراء الكاف وليس بين الذال والكاف من البعد (١٠) ما بين الكاف والباء، فقرُبت الكسرة من الراء في ﴿ ذِكْر ﴾ لقرب المخرجين، كما قال.

وأمّا ﴿عِشْرون﴾ فلم يحتج أبو عبد اللّه بن سفيان (٣) بشيء، وعلّته عندي: أنّ الشين فيها تفشّ فهي تخرج بالتفشّي الذي فيها حتّىٰ تتّصل بحروف طرف اللسان، فصار ما بين الكسرة التي هي في العين وبين الراء مسافة بعيدة في المخرج من أجل تفشّي الشين، وهذا الاحتجاج يجري على احتجاج أبي عبد اللّه في ﴿ذِكْر﴾ و ﴿كِبْر﴾، والاحتجاج فيهما جميعاً ليس بالقويّ، وإنّما هو احتجاج للرواية، والذي يوجبه القياس كونهما مرقّقتين لولا مخالفة الرواية (٤).

وأمّا الراء المكسورة فهو يرقّقها حسب ما ذكرناه (٥) عن سائر القرّاء في وصله ووقفه، وذلك لأنّه من أصحاب الروم وقد تقدّم الاحتجاج على ذلك (٢)، وهذا إذا كانت الكسرة في الراء لازمة، نحو: ﴿في البَرِّ والبحرِ ﴾ و ﴿فَرِيقٍ ﴾ و «مَرِيض»(٧).

فإن كانت الكسرة في راء متطرفة عارضة لنقل حركة، أو لالتقاء الساكنين،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المؤلّف ذكره بالمغنى، والنصّ في الهادي «والفرق بين ﴿ذكر وكبر﴾ أن الكاف أقرب مخرجاً إلى الذال من الباء، فلما أسكنت الكاف في ﴿ذكر﴾ قوبت الراء من الكسرة لقرب المخرجين، وبعدت الراء في ﴿كبر﴾ لبعد المخرجين ففخمت الراء لذلك؛، انظر: ورقة: ١٢.

<sup>(\*)</sup> في «ر» زيادة «إلاه وهو مغيرٌ للمعنى .

 <sup>(</sup>٣) لفظ «بن سفيان» ساقطة من «ن» وفيها «فيه بشيء».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهادي» لابن سفيان ورقة: ١٢، والنَّشر: ٢: ١٠٠، والفوائد المجمَّعة: ٢٨/ب.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) ص: ۱٤۱ ـ ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٧) الروم: ٤٣، والبقرة: ٧٥، والنُّور: ٦٦. (الأخير معرفاً بأل، ولا يوجد منكراً).

نحو: ﴿وَأَنحَرِ أَنَّ شَانِئك﴾ [الكوثر: ٢، ٣] [﴿واذكرِ أَسْم ربَّك﴾] (١) فحكمها في الوصل حكم المكسورة، وذلك لوجود الكسرة فيها وامتناع اجتماع الكسر والتفخيم في الراء (٢). فإذا وقف فالصحيح المختار أن يجريها مجرى الساكنة فيُدبِّرها ما قبلها، وقد رَوَى عنه بعض أصحابه أنّه يقف بالترقيق (٣)، ووجه ذلك: أنّه حمل ما قبلها، والوقف على الوصل، والعرب تحمل الوصل على/ الوقف، والوقف على الوصل في كثير من الكلام (٤)، والمختار ما قدّمناه أوّلاً.

فأمّا الراء المفتوحة ففي أصله فيها اضطراب كثير، وقد بينًا ما ذهب إليه في كتابنا، ونحن نذكر الاحتجاج عليه هاهنا إن شاء اللّه.

وقد بينًا فيما تقدّم (°) أن الراء إذا سلمت من مجاورة الكسرات (۱) لها أو الياءات أو الألفات المنقلبة (۲) عن الياء أنها مفخمة، وعلى ذلك استمر مذهب ورش وغيره من القرّاء، غير أنّ ورشاً رُويَ عنه أنّه يرقّق الراء الأولى (۸) من قوله: ﴿بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ [المرسلات: ٣٢] - أعني الراء الأولى من ﴿بِشَرَرٍ ﴾ - فقال الرواة: إنه خالف أصله في هذا الحرف، وكان يجب أن يُفخّمها ولم يعتلوا لذلك (٩). وله عندي علة أنا ذاكر ها لك إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) المزمل: ٨ وما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م» ليتم التمثيل للمذكور.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الحكم في: «الهادي»: ورقة: ١٠٢، والنَّشر: ٢: ١٠٠\_.١٠١.

<sup>(</sup>٣) واستثنوا له ﴿فَلْيَكُفُرانا﴾ الكهف: ٢٩، ﴿وانحران﴾ الكوثر: ٢، ٣، فيقفون بالتفخيم، هكذا روى أبو عبد الله بن خيرون عمّن أدرك من أصحاب ورش من المصريين. انظر: «الهادي» ورقة: ١٢، والكافي لابن شريح: ٥٦، والنّشر: ٢: ١٠١٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر في هذا: شرح المفصل لابن يعيش: ٩: ٨١ ـ ٨٣، والمساعد على تسهيل الفوائد: ٤: ٣٢٩ـ
 ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ص: ١٤١.

<sup>(</sup>٦) في ام» «الكسرة».

<sup>(</sup>٧) نَنَّي «نُ» «أو الألف المنقلبات».

<sup>(</sup>A) لفظ «الأولى» لا يوجد في «ن، مه ٰ.

<sup>(</sup>٩) قال في الفوائد المجمّعة عن المهدويّ: «ولم يذكر ترقيق شرر» ٢٨/ب، واعتمد في النّشر: (٢: ٩٨) على أن الذي في «الهداية» التفخيم. وانظر: «الهادي» ١٣/أ، وفيه الترقيق خلافاً لما نسبه إليه في النّش ١١٠

ذكر أهل العربية أن الراء المكسورة ربما نحا بعض العرب بالفتحة إلى ما قبلها نحو الكسرة (١)، فيقولون: "ضَعُفْتُ مِنَ الْكِبَرِ"، فيميلون فتحة الباء نحو الكسرة لقوّة الراء، ولما قدّمناه من أن الكسرة فيها في تقدير كسرتين (٢)، فعلى هذا يكون ورش إنّما رقق الراء الأولى من بِشَرَرٍ (٣) من أجل قوة الكسرة في الراء الثانية على هذه اللغة التي ذكرناها.

فإن قال قائل: فهلاَّ فعل ذلك في قوله: ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]؟؟

قيل له: يجوز أن يكون إنّما منعه من الترقيق في ﴿الضَّرَرِ﴾ حرف الاستعلاء الذي قبل الراء، وهو الضاد، وليس في قوله: ﴿بِشَرَرٍ﴾ حرف الستعلاء (٥).

فأمّا الراء المفتوحة إذا كان بعدها ألف منقلبة عن ياء، أو ألف تأنيث، أو الألف الزائدة على لام الفعل في الجمع الذي على مثال «فُعَالَى وفَعَالَى»، وذلك نحو: ﴿قَرَى﴾ و ﴿القُرى﴾ و ﴿النّصلرى﴾ و ﴿شكلرىٰ﴾ (٢) فترقيقه لهذه الراءات ليس من باب ترقيق الراءات وتفخيمها، وهو/ من باب الإمالة، وقد ٤٥/أ قدّمنا الاحتجاج عليه في باب الإمالة، وعلى ما لقيه الساكن، نحو: ﴿القُرى الّتي﴾ وسبأ: ١٨]، وعلى الوقف على ﴿مُفْتَرى﴾ و ﴿قُرَى﴾ (٧) فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا (٨). وإنّما ذكرناه في باب الإمالة لأنّه من جملة أصولها. ألا ترى أنَّ ورشاً لم يقصد في هذه الراءات التي بعدها هذه الألفات إلى ترقيق الراء، وإنّما قصد إلى جعل الألف بين اللفظين، فلمّا جعلها بين اللفظين أتّبعها ما قبلها فصارت الراء مرققة إنّباعاً

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب: ٤: ١٤٢، وشرح المفصّل لابن يعيش: ٩: ٦٤ ـ ٦٥، والمساعد لابن عقيل: ٤: ٢٩٦.

<sup>(</sup>۲) ص: ۹۸ ،

<sup>(</sup>٣) لفظ «من بشرر» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٤) لفظ «حرف» ساقط من «م».

 <sup>(</sup>٥) وإن كانت إمالة ﴿الضررُ ﴿ على اللغة المذكورة جائزة، وقد حكى إمالته سيبويه، إلا أنّ القراءة سنّة متبعة. انظر: الكتاب: ٤: ١٤٢، والتيسير للداني: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الحروف على الترتيب: المائدة: ٥٢، الحاقة: ٣، الأنعام: ٩٢، البقرة: ٦٢، النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٧) القصص: ٣٦، وسبأ: ١٨.

<sup>(</sup>٨) قدّم الكلام على المباحث المذكورة ص: ١٠١ \_ ١٠٤.

للألف، إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا تابعاً لها (١) ألا ترى أن أصحاب الإمالة حين أخلصوا إمالة الألف أمالوا الراء، وأن أصحاب الفتح حين أخلصوا فتح الألف فخموا الراء، فهذا يدلّك على أن الحكم الجاري في الراء إنّما هو إنّباع للألف التي بعدها، وليس هو حكم من أجل نفسها. وقد رُويَ عنه في قوله: ﴿ولو أَرْكَهُم ﴾ [الأنفال: ٣٤] الفتح وبين اللفظين (٢)، وقراءته بين اللفظين (٣) أشهر وأجرى على الأصول، إذ لا علّة لمن روى الفتح يَفْرُق بها (١٠) بين ﴿أَرْكَهُم ﴾ وغيره من سائر هذا الباب. فإن لم تكن بعد هذه الراء المفتوحة شيء من هذه الألفات، فلا يقع الترقيق فيها إلا من أجل كسرة أو ياء ساكنة تقع واحدة منهما قبلها، ولا يُعتَدُّ بساكن إن وقع بين الكسرة والراء، نحو: ﴿الذَّكُر ﴾ و ﴿السّحر ﴾ (٥) إلا أن يدخل فيه شروط معلومة وقد ذكرناها في كتابنا، وسنعيد ذكرها عند الاحتجاج عليها إن شاء اللّه (٢).

وعلّة ترقيقه (٧) للراء المفتوحة إذا جاورتها الياء الساكنة أو الكسرة، هي العلّة التي قدمنا ذكرها في الراء المضمومة (٨). واختُلِف عنه في ﴿حَصِرَت صُدُورُهم﴾ [النساء: ٩٠]، فرُويَ عنه (٩) تفخيمه في الوصل، وترقيقه في الوقف، وهذا هو ٤٥/ب المشهور (١٠) وعلّة ذلك: أنَّ الراء لما انكسر ما قبلها/ كانت الكسرة موجبة لترقيقها، وإن كانت قبلها (١١) الصاد وهي حرف استعلاء فقد تعادَلت الكسرة

<sup>(</sup>١) الذي يظهر أنَّ المؤلف يقصد أنَّ ما قبل الألف تابع لها في باب الإمالة خاصة. وسبق تعليقي على قوله هذا ص: ١٣٢، حاشية (٢).

 <sup>(</sup>۲) قال: في الفوائد المجمّعة «حكّى في «المهداية» في باب الراءات أن الإمالة اختيار ورش، وأن روايته عن نافع بالتفخيم»: ۲۷/ب، وقريباً منه في النشر: ۲: ٤١ ـ ٤٢، وانظر: تحصيل الكفاية: ١٦٩/ب. وذكر ابن سفيان اختيار ورش بين اللفظين عن ابن النخاس الضرير عن الأزرق عن ورش. انظر: «الهادي» ورقة ۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) قوله «وقراءته بين اللفظين» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٧) في «ن» «ترقيقها». (٦) سيحتجّ لها ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>۸) ص:۱٤۲.

<sup>(</sup>١١ ، ١١) لفظ «عنه» ساقط من «ن» وفيها «قبل» وهو مغير للمعنى كما ترى.

<sup>(</sup>١٠) قال في الفوائد المجمّعة: "وفي الوقف على ﴿حصرت﴾ له (لورش من «الهداية») الترقيق والتفخيم، وتفخيم،

والمستعلي، فغلبت الكسرة المستعلي من أجل كونها فيه، ومن أجل أنّها مقدّرة بعده، هذا لو لم يأتِ بعد الراء صاد أخرى، فلمّا جاءت بعد الراء صاد أخرى وهي الصاد من قوله: ﴿صُدُورُهم﴾ وليس بين الراء وبينها إلا التاء، وهي ضعيفة لسكونها وللهمس الذي فيها، فصارت الراء قد اكتنفها حرفان مستعليان مطبقان، فغلب المطبقان على الكسرة، فأوجبا التفخيم، فإذا وقفت على ﴿حَصِرَتْ﴾ زال المطبق الثاني ولم يبقَ إلا الأوّل، فلم يقْوَ على الراء لكون الكسرة أقرب إليها منه، وقد رُوِيَ عنه التفخيم في الحالين والأوّل أحسن (١).

وذكر الرواة عنه في ﴿حَيْرَانَ﴾ [الأنعام: ٧١] الترقيق والتفخيم (٢)، والترقيق الوجه، لجريانه على الأصل، ولا علّة لمن روى التفخيم إلاَّ الجمع بين اللغتين.

وإمّا ﴿إِرَمَ﴾ [الفجر: ٧] فرَوَوْه أيضاً بالتفخيم (٣)، وهو مخالف لأصله. ويحتمل أن يكون لم يَعْتَدَّ بالكسرة لكونها في الهمزة، والهمزة بعيدة المخرج، وهذا اعتلال ليس بقويّ.

وكذلك رَوَوْا<sup>(۱)</sup> عنه التفخيم<sup>(۱)</sup> في قوله: ﴿عَشِيْرَتُكُم﴾ في التوبة [٢٤] خاصّة، ولا فرق بينه وبين غيره إِلاَّ الرواية، وقد قدَّمنا أَنَّ الكسرة العارضة لا يعتدّ بها<sup>(۱)</sup>، وذلك نحو قوله: ﴿بِرَبِّهِم يعدلون﴾ و ﴿لِرَبِّكُ وَلاِ مرأته﴾ (۱) وما أشبه ذلك. وعلّة ذلك: أنّ الحرف المكسور زائد يجوز تقدير حذفه، فإذا كان الحرف زائداً

<sup>(1)</sup> قال ابن الجزري: «والأصح ترقيقها في الحالين، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد لانفصاله، وللاجماع على ترقيق ﴿الذكر صفحا ولينذر قوماً والمدثر قم فأنذر﴾ وعدم تأثير حرف الاستعلاء في ذلك من أجل الانفصال. انظر: النشر: ٢: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تقريب النّشر: ٧٢، وتحصيل الكفاية ورقة: ١٧٥، والوجز المن والهداية».

<sup>(</sup>٣) وهو الذي في «الهداية». انظر: النّشر: ٢: ٩٦، وتقريبه: ٧٢، والاتحاف: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في «م» «روى».

 <sup>(</sup>٥) وهو الذي في «الهداية». انظر: الفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، والنّشر: ٢: ٩٧، وتقريبه: ٧٧، والاتحاف: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) قدّم عدم الاعتداد بكسرة همزة الوصل ص: ١٣٧ ـ ١٣٨، وقدم الكلام على كسرة الراء المتطرفة للالتقاء ساكنين أو عارض نقل نحو ﴿وَأَنْكِرِ أَسْمَ﴾ ﴿وَأَنْحَرِ أَنَّ حَالَ الوقف عليها ص: ١٤٣ ـ ١٤٤. (٧) الأَنعام: ١، وآل عمران: ٤٣، ويوسف: ٢١.

فكسرته غير لازمة لا تعمل فيما بعدها. فإذا كان بعد الراء المفتوحة المكسور هه/أ ما قبلها ألف، وبعد الألف راء أخرى مفتوحة أو مضمومة أو حرف استعلاء، بطل عمل الكسرة/ وفخمت الراء، نحو: ﴿فِرَارَا ﴾ و ﴿الفِرَاقُ و ﴿الفِرَاقُ ﴾ و ﴿الفِرَاقُ و أَلَّهُ مِنْ الرَاء المفتوحة مواخية للمستعلي، من حيث كانت تمنع من الإمالة كما يمنع المستعلي، كما قالوا: ﴿وَالوا: ﴿رَاشِدُ »، فلم يميلوا أيضاً من أجل الراء، فإذا جاء المستعلي أو تكرّرت الراء مفتوحة أو مضمومة، قوي ذلك على الراء التي كانت مرققة ففخمها ليتناسب اللفظ ويتقارب، وذلك مستعمل في كلام العرب (٣)؛ لأنّ هذا الباب شبيه بأبواب الإمالة ونوع منها فجميع ما يستعمل في الإمالة مستعمل فيه من الاحتجاج.

فإذا كانت الراء مفتوحة قبلها ساكن وقبل الساكن كسرة، فالحكم الترقيق نحو: ﴿الذِّكْرَ﴾ و ﴿السِّحْرَ﴾(١) لما ذكرناه من قرب الكسرة من الراء لتقديرها بعد الحرف المتحرّك بها، فكأنّها في التقدير على الساكن الذي قبل الراء، على ما قدّمناه من تشبيه سيبويه «مِقْلات» بقولك: «قِلاَت» (٥). فقدّر الكشرة التي في الميم على القاف، فأمال «مِقْلاَتا» كما يميل «قِلاَتا». وقد شذّ من هذا الأصل حروف كثيرة، اختكف القراء في ترجمتها لورش.

فمنهم من قال(٦): إنَّه خالف أصله فيها ففخَّم، ولم يحتجّ لها ولا عَقَد لها أصْلاً .

ومنهم من قال<sup>(٧)</sup>: حالف ورش أصله من هذا الأصل في الأسماء الأعجمية، نحو: ﴿إِبْرَاهِيمِ﴾ و ﴿إِسْرَاءِيلِ﴾ (^) ففخّمها.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٨، والأحزاب: ١٦، والقيامة: ٢٨، والفاتحة: ٦.

<sup>(</sup>٢) وهذا ممَّا لم يختلف الرواة في تفخيمه عن الأزرق. انظر: النَّشر: ٢: ٩٣، وتقريبه: ٧١.

<sup>(</sup>٣) أي تقارب الألفاظ وتناسبها وجريها على نسق واحد.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٩، والبقرة: ١٠٢:

<sup>(</sup>٥) قدّمه ص: ١٢٢. وانظر: توثيقه من الكتاب لسيبويه ونصّه فيه.

<sup>(</sup>٦) قال الجعبري: «وعمم قوم تفخيم الراءِ للكسرة المفصولة نحو ﴿حِذْرَكُم﴾ ويضعف للقصور؟ انظر: كنز المعاني: ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٧) جعل طاهر بن غلبون في التذكرة: ٦٧/ب، الأسماء الأعجمية من المواضع الي تفخم فيها الراء إذا
 حال بينها وبين الكسرة ساكن.

<sup>(</sup>٨) البقزة: ١٢٤ و ٤٠.

وجعل شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه لهذه الحروف الخارجة عن أصله أصولاً عقدها بها (۱۱)، وقع فيها على الأصل الذي ذهب إليه ورش، واللَّه أعلم.

وكان ذلك أُولى من أن يقال خالف أصله، ونحن نجده جارياً على أصول معقودة لا تنحل .

فأمّا قول من قال: إنّه خالف أصله في الأسماء الأعجميّة فليس/ بشيء، لأنّه ٥٥/ب لم يفخّم من هذا الأصل الأسماء الأعجميّة (٢) وحدها، بل فخّمها وفخّم غيرها، وذلك أنّه يفخم ﴿كِبْرَه﴾ و﴿حِذْرَكم﴾ (٣) وما أشبههما (١) وليست بعجميّة. فثبت بذلك أنّه إنّما ذهب إلى الأصول التي عقدها أبو عبد اللّه رحمه اللّه، وهذه الأصول أنّك تَعتبرُ هذه الراء، فإن جاء بعدها حرف استعلاء فَخّم (٥) نحو: ﴿الإِشْرَاقِ﴾ (١) [ص: ١٨] فعلّة هذا قد تقدمت في ﴿الفِرَاقُ﴾ و ﴿الصِّراطَ﴾ ونظائرهما.

وإذا كان المستعلي يغلب على الكسرة في ﴿الفِرَاقُ﴾ و ﴿الصَّرْطَ﴾ والكسرة تلي الراء، فأن يغلب على الكسرة وبينها وبين الراء حرف أولى.

ومن الأصول التي توجب التفخيم في هذا الأصل، أن يكون الساكن مطبقاً ((٧)، نحو: ﴿فِطْرَتَ﴾ [الروم: ٣٠]، ووجه هذا بين لأنّ المستعلي رأيناه يمنع من الترقيق في ﴿الإشْرَاقِ﴾ وبينه وبين الراء الألف، فمنع المطبق إذا جاور الراء من غير حاجز

<sup>(</sup>١) في كتاب «الهادي» انظر: منه ورقة: ١٣/ أ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) والأسماء التي تُرد في هذا الأصل هي: ﴿ إِيُّرْهِيمِ وَإِشْرَءِيـلِ وَعِمْرَانَ ﴾ -

<sup>(</sup>٣) النور: ١١، والنساء: ٧١.

<sup>(</sup>٤) نحو ﴿وِزْرَكُ وَذِكُركُ ﴾ في ألم نشرح: ٢ و ٤. ونحو ﴿وِزْرَ أُخرى ﴾ وقد وردت في خمسة مواضع أولها في الأنعام: ١٣. انظر: في تفخيم في الأنعام: ١٣. انظر: في تفخيم هذه الحروف من «الهداية». الفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، والنّشر: ٢: ٩٧ ـ ٩٨، وتقريبه: ٧٧ ـ ٧٣، وتحصيل الكفاية: ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: المراجع السابقة بنفس الصفحات.

<sup>(</sup>٦) في «م» «نحو اشراق».

 <sup>(</sup>٧) والواقع منه في القرآن حرفان هما الصاد في نحو ﴿إِصْرَا﴾ البقرة: ٢٨٦، والطاء في الموضع المذكور
وفي الكهف: ٩٦ ﴿قِطْراً﴾، ووقع أيضاً في الأصل حرف استعلاء فاصل بين الكسرة والراء
اتفق سائر الرواة عن الأزرق على تفخيمه وهو ﴿وقراً﴾ بالذاريات: ٢. انظر في هذا: النشر

أقوى وأولى ليتناسب اللفظ، فيكون اللفظ بالمطبق والراء المفتوحة (١) المفخمة أُخفّ من اللفظ بالمطبق وراء مُرقَّقة.

ومن الأصول التي توجب التفخيم من هذا الأصل، أن تكون الكسرة في حرف من حروف الحلق وما قرب منها جداً وهي القاف والكاف، ويكون الساكن الذي بين الكسرة والراء أقرب إلى خارج الفم من الراء (٢)، فيفخم الراء إذا اجتمع فيها كون الكسرة (٣) في المستعلى وكون السكون في (٤) أقرب الحروف (٤) إلى خارج الفم من الراء، وذلك نحو: ﴿حِذْرَكم﴾ و ﴿إِبْراهيم﴾ و ﴿كِبْره﴾ (٥) وما أشبه ذلك (٢)، ووجه ما ذهب إليه من هذا الأصل (٧)، أن الكسرة إذا كانت في حرف حلق وكان الساكل قريباً من خارج الفم، والراء أدخل منه في الفم فقد صار بين الكسرة والراء مسافة مخرجاً، لأنها من أوّل الصدر والباء من بين (٣) الشفتين، فأنت إذا نطقت بالكسرة وهي في الهمزة لم تَنْطِق بالراء إلا بعد انتقالك من الهمزة إلى الباء، وبين الهمزة والباء من البعد ما بين الصدر والشفتين، فلما بَعُدت المسافة التي بين الكسرة والراء صارت الكسرة غير مجاورة للراء في التقدير فامتنعت من العمل فيها.

وإذا كانت الكسرة في غير حرف حلق لم يقع من البعد ما ذكرناه فيما تكون الكسرة فيه في حرف حلق . ألا ترى أنّك تقول: ﴿الذَّكْرَ﴾ (^^) فليس بين الكسرة والراء إلاً (٩) مسافة ما بين الذال والكاف، وذلك قريب. وهذا أصل قد اعتبر فَوُجدَ جارياً

<sup>(</sup>١) لفظ «المفتوحة» لا يوجد في «ن، م، ر».

<sup>(</sup>٢) مثل السين والذال والباء.

<sup>(</sup>٣) في «م» «الكسرات».

<sup>(</sup>٤) لفظ «في» و «الحروف» سقطٌ من «ن».

<sup>(</sup>٥) النساء: ٧١، والبقرة: ١٢٤، والنوز: ١١.

<sup>(</sup>٦) قوله «وما أشبه ذلك» لا يوجُّد في «ن».

<sup>(</sup>٧) انظر: فيه «الهادي» ورقة: ٣٠، والفوائد المجمّعة: ٢٨/ ب، وتحصيل الكفاية: ١٧٥/ أ.

<sup>(\*)</sup> لفظ "بين" سقط من "ن".

<sup>(</sup>٨) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٩) لفظ «إلاً» ساقط من «ن».

على منهاج واحد لا يتغيّر عنه، وَوُجِدَتْ أَلْفاظُ المحقِّقين من القَرَأَةِ(١) جارَية عليه، وإذا استمرّ الأصل على سنن واحد ولم يتناقض ثبتت صحّته وظهر أنَّه الأصل المقصود، واللَّه أعلم.

ولم يخالف ورش أصله في شيء من هذه الأصول المعقودة في هذا الأصل، إِلَّا في حرف واحد، وهو: ﴿الإِشْرَاقِ﴾ (٢) و ﴿إِسْرَافَنا﴾ ولا علَّة له فيه إِلَّا الجمع بين

فأمّا إذا كانت الراء منوّنة وقبلها ساكن غير الياء وقبل الساكن كسرة<sup>(٣)</sup>، نحو قوله: ﴿ سِتْراً ﴾ و ﴿ صِهْراً ﴾ وما أشبههما، فورش يُفخِّم هذا الأصل في الوصل والموقف، ۚ إِلَّا حرفاً واحداً وهو قوله تعالىٰ: ﴿نَسَبَا وصِهْراً﴾ [الفرقان: ٥٤]، وإنَّما فَخَّم هذا الأصل لأنَّ الراء قد اكتنفها ساكنان، الساكن الذي قبلها والتنوين الذي بعدها، ولزمتها الفتحة في الحالين جميعاً، ففخَّم لذلك ولم يَعتدُّ بالكسرة.

وعلَّته في ﴿صِهْراً﴾ حفاء الهاء وضعفها، فكأن الكسرة وليت الراء، ألا ترى أنَّ من قال: «يريد أن يضربها» فأمال/ ، إنَّما أمال لأنَّ الهاء خفية فلم يعتد بها (٤٠)،

(١) في «ن، م، ر» «القراء».

<sup>(</sup>٢) في النسح الأربع «الإشراف» وهذه اللفظة لا توجد في القرآن، وكذلك ذكرت في «الهادي» ورقة: ١٣، وأيضاً في الفوائد المجمّعة ورقة: ٢٨/ب. وقد توقفت مليّا عندها، ثم رأيت أن أثبت ﴿الاشراق﴾ في سورة ص: ١٨، وإن كان سياق المؤلف لمخالفة ورشِ هنا لأصله ـ الذي قدّم شرحه وبيانه ـ يفيد أنّه يقرأ كلمة ﴿الاشراق﴾ بالترقيق، ضمّا لرديفتها ﴿اسرافَنا﴾ في آل عمران: ١٤٧. وإن كان ابن سفيان وابن الجزريّ \_ في الفوائد \_ ذكرا الترقيق في «الإسراف» و﴿اسرافنا﴾، لكن كما قلت: إن كلمة «الاسراف» لا وجود لها في التنزيل، فيتخرج نص المؤلف رحمه الله على ما أثبته، وتحمل الكلمة الأولى على التفخيم كما سبَّق أن نصَّ على ذلكَ ص: ١٤٩، وتحمل كلمة ﴿إِسْرَافِنا﴾ على الترقيق كما هو المفهوم من الاستثناء الذي أورده المؤلف في مخالفة ورش أصله. وكما نصّ ابن سفيان وابن الجزري على ترقيقها. وبهذا يمكن أن أحمل قول المؤلف «الجمع بين اللغتين» على ما فرّعته على الكلمتين من تفخيم ﴿الاشراق﴾ في (ص): ١٨، وترقيق ﴿اسرافنا﴾ في آل عمران: ١٤٧، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الوارد منه في القرآن ستة ألفاظ، وهي (﴿ ذِكْرَاكُهُ البقرة: ٢٠٠ و ﴿ سِتْرَاكُهُ الكهف: ٩٠ و ﴿ وَزُرَاكُهُ طه: ١٠٠ و ﴿ إِمْرًا ﴾ الكهف: ٧١ و ﴿ حِجْرًا ﴾ و ﴿ صِهْرًا ﴾ الفرقان: ٢٢ و ٥٤ لهما). وانظَر: الفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، والنّشر: ٢: ٩٥، وتحصيل الكفاية: ١٧٥/أ.

<sup>(</sup>٤) قوله «فلم يعتد بها» ساقط من «ن».

فكأنّه قال: «يريد أن يضربا» ولولا ذلك لم يمل الألف وبينها وبين الراء المكسورة حرفان، وقد تقدّم ذلك فيما سلف من الكتاب (١)

فإن كانت هذه الراء المنونة المنصوبة قبلها ياء ساكنة أو كسرة تليها فلا خلاف عنه في الترقيق في الوقف، وذلك نحو: ﴿بَصِيرًا﴾ و ﴿شَاكِرًا﴾ (٢). واختُلِفَ عنه في الوصل، فَرُويَ الترقيق والتفخيم (٣)، والترقيق أشهر وأشبه بالأصل، وإنّما رقّقها في هذا الأصل لأنّ الكسرة أو الياء قد وليتها من غير حاجز يَحْجز بينهما (٤).

فهذه جملة (٥) من الاحتجاج على ما ذهب إليه ورش في الراءات إذا تأمّلها من له شيء من الفهم عرف صحتها، وتبيّن [له](١) فساد ما ذهب إليه من أهملها وجهلها.

وقد أتينا من الكلام على الأصول بما فيه كفاية لمن تأمّله، وعرف وجوه القياس به، ثم نرجع إلى الاحتجاج على الحروف التي يقلّ جريها، وباللّه التوفيق.

<sup>(</sup>١) تقدّم في أوّل الكتاب عند الاحتجاج على ﴿عليهم ولديهم وإليهم﴾ والإمالة فيها لغة بني تميم وقوم من قيس وأسد. انظر ص: ١٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۵۸ و ۱٤۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهادي»: ١٣/ أ، والفوائد المجمّعة: ٢٨/ب، والنّشر: ٢: ٩٦، وتقريبه: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «بينها وبينهما».

<sup>(</sup>٥) في «ن» «جمل».

<sup>(</sup>٦) زيادة موضحة من «ن».

## القول فيما اختلفوا فيه من سورة البقرة من الحروف التي يقل جَرْيها وباللَّه التوفيق (١)

علّة إجماع القرّاء على ﴿ يُخَدِعون اللّه ﴾ في البقرة [٩] والنّساء (٢)، أن اللّه تبارك وتعالى لا يجوز أن يُخبَر عنه بأنّه يُخدَع، إذ لا يَخدعه خادع، وإنّما أُخبَر تعالى أنّهم يخادعونه، والمفاعلة لا تكون في أغلب الأمر إلاّ من اثنين، نحو: خاطبت وخاصمت وقاتلت (٣). فمعنى: ﴿ يُخلِدِعُونَ ٱللّهَ وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أنّهم يُظْهرون للنبيّ عليه السّلام وللمؤمنين خلاف ما يعتقدونه، واللّه تعالىٰ يجازيهم على مخادعتهم / ١٥٠ أفصار ذلك (٤) من اثنين لذلك.

﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ (\*) [٩] وعلَّة من قرأ: ﴿ وما يُخَدِعُونَ ﴾ (٥)، ذكر اليزيديّ عن أبي عمرو أنّه قال: «الإنسان لا يَخْدع نفسه وإنّما يُخَادِعها » (٦).

<sup>(</sup>١) قوله «وبالله التوفيق» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٢) آية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: باب «المفاعلة» عند الأخفش في معاني القرآن: ١: ٣٨ ـ ٣٩، وعند ابن خالويه في «اعراب القراءات السبع وعللها» (خ): ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) لفظ «ذلك» لا يوجد في «ن، م».

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من "ر" .

<sup>(</sup>ه) بضم الياء وألف بعد الخاء وكسر الدال، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة لابن مجاهد: ١٤١، وغاية ابن مهران: ٩٧، والتبصرة لمكي: ١٤٦، والتيسير للداني: ٧٢، والنّشر لابن الجزري: ٢٠٧: ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٦) أورد ابن زنجلة عن أبي عمرو أنّه قال: «إنّ الرجل يخادع نفسه ولا يخدعها» وعن الأصمعيّ أنّه قال:
 «ليس أحد يجدع نفسه إنّما يخادعها» وذكر ابن إدريس عن اليزيديّ عن أبي عمرو في معنى قوله «وما =

وعلّة من قرأ ﴿يَخْدَعُون﴾ (١)، أنّه جعل الفعل من واحد، وكان ذلك أشبه بما قبله، لأنّ اللّه تبارك وتعالى قد أُخبر عنهم في أول الكلام أنّهم يُخَادعونه، فإذا قال بعد ذلك: ﴿وما يُخلِدعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ ﴾ صار معناه يخادعون اللّه وما يخادعون اللّه، فيصير قد نفى عنهم في آخر الكلام ما أثبته لهم في أوّله.

ويجوز أن تكون قراءة من قرأ ﴿يُخَادِعونَ المعنى ﴿يَخْدَعونَ الْ فَيكُونُ مثل ما جاء عن العرب من قولهم: عاقبت اللص وطارقت النعل وعافيته (٢). فبنوا هذا كله من المفاعلة والفعل من واحد (٣).

﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ [١٠] علّة من قرأ بالتخفيف (٤)، أنّه أشبه بما قبل الآية وما بعدها، لأنّه أخبر عن المنافقين فالذي قبل الآية قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنًا بِٱللّهِ وَبِٱلْيُوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُمْ بُمُؤْمِنِينَ ﴾ [٨] فقد أخبر عنهم أنّهم كاذبون، والذي بعد الآية قوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنًا ﴾ [١٤] فأخبر أيضاً بكذبهم في ذلك، وكان إخباره بأنَّ لهم ﴿ عَذَابٌ أليمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ أشبه بما قبل الآية وما بعدها. وأيضاً فإنَّ هذا الإخبار لا يخلو أن يكون عن المنافقين أو عن المشركين، فإن كان عن المنافقين قوّاه ما قلنا من شبهه بما قبله وبما بعده، وقوّاه أيضاً إخباره عنهم بالكذب في غير موضع في القرآن نحو قوله: ﴿ وَاللّه يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفَقِينَ لَكُذُبُونَ.

يخادعون إلا أنفسهم» أنّه أراد يماكرون. انظر: «حجّة القراءات» لأبي زرعة: ٨٧. و «المختار في معانى قراءات أهل الأمصار». ورقة: ٢.

 <sup>(</sup>١) بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.
 انظر: السبعة: ١٤١، والتيسير: ٧٦، والعنوان: ٦٨، والكافي: ٥٩، والنشر: ٢: ٢٠٧

<sup>(</sup>۲) في «ن» «وعافيت ودوايت العليل سواء».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحجة في القراءات السبع المنسوب لابن حالويه: ٦٨، و «الموضح في وجوه القراءة وعللها» للشيرازي ورقة: ٣٠/ب.

<sup>(</sup>٤) في الذال مع فتح الياء وسكون الكاف، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ. انظر: السبعة: ١٤٣، والتبصرة: ١٤٦، وارشاد المبتدى وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: ٢١٠، والإقناع: ٢: ٥٩٧، والنّشر: ٢: ٢٠٧.

فإن (۱) كان الإخبار عن المشركين فقد أخبر عنهم بالكذب في غير موضع من القرآن، نحو قوله: ﴿وإِنَّهم/ لكنذبون ما أَتَّخَذَ اللَّه من وَلَدِد... ﴾ [المؤمنون: ٩٠ ـ ٧٥/ب ٩١] وما أشبهه (٢).

وعلّة من شدّد (٣) ﴿ يُكَدِّبُون ﴾ أنّه يجمع التكذيب والكذب، لأنّ من كذّب رسول اللّه فقد كَذَب على اللّه، فكل مكذّب كاذب، وليس كل كاذب مكذّباً، لأنّه يجوز أن يَكْذِبَ الإنسان ولا يكذّب أحداً، فلمّا كانت القراءة بالتشديد تجمع المعنيين جميعاً كانت أقوى وأبلغ (٣).

﴿ قِيلَ ﴾ [١١] وأخواته (٤)، هذه أفعال معتلَّة العين مبنيَّة (٥) لما لم يسمّ فاعله.

<sup>(</sup>١) في «ن» «وإن».

<sup>(</sup>٢) جمهور المفسرين على أنّ الإخبار عن المنافقين، ووردت بعض الروايات ـ ذكرها الطبري وغيره ـ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله أنّ المخبر عنهم هم الكفار ـ انظر: تفسير الطبري: ١: ١٣٧ ـ ١٣٩، وتفسير ابن كثير: ١: ٥٥، والنّبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز: ١٦٨ (حاشية).

 <sup>(</sup>٣) الذال مع ضم الياء وفتح الكاف، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. انظر: السبعة: ١٤٣، والتيسير: ٧٧، والعنوان: ٦٨، والتشر: ٢: ٢٠٨.

<sup>(\*) «</sup>وأبلغ» لا توجد في «ر#.

 <sup>(</sup>٤) وهي خمسة أفعال ﴿غيض﴾ في هود: ٤٤، و ﴿جأی،﴾ في الزمر: ٦٩ والفجر: ٢٣، و ﴿حيل﴾ في سبأ: ٥٥، و ﴿سيسق﴾ في الـزُمر: ٧١ و ٧٣، و ﴿وسي،﴾ في هـود: ٧٧ والعنكبوت: ٣٣، و ﴿سيئت﴾ في الملك: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «كانت».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين زيادة متممة من «ن».

فعلة من أخلص الكسرة (١) أنّ الواو التي كانت في قُولَ وحُول، وأخواتهما قد انقلبت ياء حين نقلت كسرتها إلى فاء الفعل، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة كما ليس في كلامهم ياء ساكنة قبلها ضمّة (٢) فأخلَصَ الكسرة في في في ونظائره من أجل الياء الساكنة التي بعدها ولأنّها دلالة على حركة عين الفعل المعتلّ (٣).

وعلّة من أشَمَّ الضم (أ) أنّ رتبة الفعل الذي لم يسم فاعله أن يُضَمَّ أوّله نحو: ضُرب وقُتِل وما أشبه ذلك، فأشَمَّ الضمّ ليكون الإشمام دلالة على أن الفعل غير مسمّى الفاعل، ويقوي ذلك قولهم: «أنت تَغْزين يا امرأة» (٥) فأشموا الزاي الضم مسمّى الفاعل، ويقوي ذلك قولهم! «أنت تَغْزين يا امرأة» (م) فأشموا الزاي الضم الدلوا على أنّه من غزا يغزو، وليَفْصل/ بذلك من قولك: «أنتِ تَرْمين» الذي هو من رمى يرمي، ويقوّي ذلك أيضاً أنّ من العرب من يقول: «بيع زيد الطعام»، «وكيد زيد يفعل كذا» بالياء، والفعل مسمّى الفاعل أنه فإذا أخلصت الكسرة في الفعل الذي هو يفعل كذا» بالياء، والفعل مسمّى الفاعل أنها أنه من الفعل الذي هو الفعل على الفعل الذي هو الفعل كذا» بالياء، والفعل مسمّى الفاعل أنه الفعل الذي هو الفعل على الفعل الذي هو الفعل على الفعل الذي هو الفعل على الفعل الذي هو الفعل مسمّى الفاعل الذي هو الفعل مسمّى الفاعل الذي هو الفعل الذي هو الفعل الذي هو الفعل الذي هو الفعل مسمّى الفاعل الذي هو الفعل مسمّى الفاعل الذي هو الفعل الذي الفعل الذي الفعل الفعل الفعل الذي هو الفعل الذي الفعل الذي الفعل الذي الفعل الذي الفعل الذي الفعل الذي الفعل الفع

<sup>(</sup>۱) في أوائل الأفعال المذكورة وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة، ونافع في غير ﴿سَيَّءُ وَسَيْتُۗ﴾. وابن ذكوان في غير ﴿حيل وسَيق وسيء وسيتَتُ﴾. انظر: السبعة: ١٤٣ ـ ١٤٤، و «الهادي» لابن سفيان ورقة ١٣ ـ ١٤/أ، والتبصرة: ١٤٦ ـ ١٤٧، والنّشر: ٢٠٨، والاتحاف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) نحو: مِوْزَان ومُيْقَن. انظر: المُمتع: ٤٣٦. وانظر: مشكل اعراب القرآن: ٢: ٣٥١\_٣٥١.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «المعتلة».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة هشام والكسائي في الأفعال الستة ووافقهما نافع في ﴿سيءَ وسيتُتُ﴾ فقط، ووافقهما ابن ذكوان في ﴿حيل وسيق وسيءَ وسيئت﴾. انظر: التبصرة: ١٤٦ ـ ١٤٧، والتبسير: ٧٢، والعنوان: ٨٦، والنشر: ٢: ٢٠٨.

وكيفية الاشمام «أن يلفظ على الفاء بحركة تامة مركبة من حركتين افرازاً لا شيوعاً، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، يليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء». انظر: شرح الجعبري على الشاطبية: ٣١٩\_، والوافئ للقاضى: ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) وهذا الاشمام لازم عند سيبويه، كما في الكتاب: ٤: ٤٢٣، وانظر: الخصائص: ٣: ١٣٨ تحت «باب في هجوم الحركات على الحركات».

<sup>(</sup>٦) يريدون «باع زيد الطعام» و «كاد زيد يفعل كذا» وهؤلاء العرب \_ ولم أقف على نسبتهم ـ لا يبالون بالتباس الفعل بما لم يسم فاعله نحو «بيع زيد». انظر هذه اللغة في: شرح المفصل لابن يعيش: ١٠: ٧٠ وانظر: الممتع لابن عصفور: ٢: ٤٥١ ـ ٣٥٤، والمساعد: ١: ٤٠٣، وشرح ابن عقيل: ٢: ١٧٧ ـ ١١٨

غير مسمّى الفاعل، نحو: ﴿قِيلَ ونظائره، التبس بهذه اللغة فكان الإشمام أبعد من الالتباس (١).

﴿ هُوَ﴾ [٢٩] و ﴿ هِيَّ﴾ [٦٨] من ضم الهاء من ﴿ هُو﴾، وكسرها من ﴿ هِي﴾ على كل حال، فإنّه جاء به على الأصل<sup>(٢)</sup>، وما جاء على الأصل فقد استغنى عن الاحتجاج.

ألا ترى أن ﴿هو﴾ و ﴿هي﴾ لا خلاف في تحريك الهاء منهما إذا لم يكن قبلها أحد الحروف المذكورة (٣).

وعلّة من أسكن الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام متصلة بها (٤)، أنّ هذه الحروف لما اتصلت بالكلمة، وكان كل واحد منها على حرف لا يمكن أن يُسْكت عليها، أشبهت ما هو من نفس الكلمة، فصار قولك ﴿وَهُو﴾ يشبه في اللفظ «عَضْداً وسَبْعاً» وصار قولك: ﴿وَهُي﴾، يشبه في اللفظ «كَتْفاً وفَخْذاً»، والعرب تسكن وسط ذلك تخفيفاً (٥)، فكذلك أسكنت الهاء من ﴿هو وهي﴾ تخفيفاً إذا اتصل بها أحد هذه الحروف الثلاثة (٢).

وعلّة تفريق أبي عمرو بين هذه الحروف الثلاثة وبين ﴿ثُمَّ﴾ من قوله: ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ [القصص: ٦١] أن ﴿ثُمَّ﴾ منفصلة من ﴿هُو﴾ ويجوز أن يَسْكت عليها،

<sup>(</sup>۱) والكسر لغة قريش ومن جاورهم من كنانة، والاشمام لغة كثير من قيس وأسد وعقيل ومن جاورهم. انظر: «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار» لابن إدريس ورقة: ٣/ب، وشرح الجعبري للشاطبية: ٣٠٠، والبحر المحيط: ١: ٦١، وشرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري: ١: ٢٩٠، والاتحاف؛ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) راجع تقرير المؤلف أن الأصل في الهاء الضم ص: ١٨.

 <sup>(</sup>٣) يعنى المذكورة في «الهداية» وهي: الواو والفاء واللام، وسيبين هذا بعد قليل.

 <sup>(</sup>٤) هي قراءة قالون وأبي عمرو والكسائي. انظر: التبصرة: ١٤٨، والتيسير: ٧٢، والكافي: ٥٩،
 والنشر: ٢: ٢٠٩، والباقون من السبعة يقرؤون بالضم.

<sup>(</sup>٥) وهي لغة بكر بن واثل وتميم. انظر: الكتاب: ٤: ١١٣، ومعاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥، والمحتسب: ١: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) اسكان «هو وهي» إذا اتصلت بالحروف الثلاثة لغة أهل نجد، وتحريكها لغة أهل الحجاز كما في المساعد: ١: ١٠٠، والاتحاف: ١٣٢.

فصارت الهاء في حكم الابتداء، والعرب لا تبتدىء بساكن(١).

وعلّة قالون والكسائي في تسويتهما بين ﴿ ثُمَّ ﴾ وغيرها (٢) أَنَّ ﴿ ثُمَّ ﴾ تجتمع مع الواو والفاء في النسق فأشبهتهما (٣) لذلك فحكما لها بحكمها، وجعلا الميم من ﴿ ثُمّ ﴾ مع الهاء من ﴿ هو ﴾ بمنزلة الواو والفاء واللام، والعرب قد تجري المنفصل ١٥/ب مجرى المتصل ألا ترى أنّهم أدغموا «يد دّواد» وهو / منفصل، كما أدغموا «وَتِد» (٤) وهو متصل وقد أجروا المنفل مُجرى المتصل فيما هو أبعد من هذا نحو قول الشاع (٥)؛

١٢ - قَالَتْ سُلَيْمَى ٱشْتُرْ لَنَا سَوِيقًا ﴿ وَٱشْتَرْ وَعَجَّلْ خَادِمِاً لَبِيقًا

فأجرى التاء والراء من «آشْتَرْ» مع اللام من «لَنَا» وذلك منفصل، مجرى المتصل نحو: «كَتْف وفَخْذ»، فأسكنوا الراء من «كَتْف».

﴿ إِنِّىٰٓ أَعَلَمُ﴾ [٣٠] أصل ياء الإضافة الحركة (٢)، لأنّها اسم على حرف واحد، ولا يُنطَق باسم على حرف واحد، ولا يُنطَق باسم على حرف واحد، فحُرِّكت لتقوى بالحركة، وأختيرَ لها الفتح لأنّه أَخفُ الحركات، ولأنّ الياء إذا انضمّت أو انكسرت أعلّوها بالحذف والقلب.

والإسكان في ياء الإضافة إنّما هو تخفيف، ألا ترى أنّهم قد استثقلوا الفتح بها

 <sup>(</sup>١) انظر في عدم البدء بالساكن: «ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» لابن الأنباري: ١:
 ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة: ١٤٨، والعنوَّان: ٦٩، والكافي: ٥٩ ـ ٦٠، والنَّشر: ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «فأشبههما».

 <sup>(</sup>٤) فقالوا: «ودّ» بعد اسكان التاء وقلبها دالا وهي لغة أهل نجد وخاصة تميم. كما في الكتاب: ٤: ٤٨٢، والمصباح المنير مادة (وتد): ٧٤٧، وانظر أيضاً: الكتاب: ٤: ٤٣٧، والممتع: ٢: ٧١٦، وشرح المفصّل لابن يعيش: ١٥: ١٥٣ - ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) هو عدافر الكنديّ، والبيت في اللسان (بخس): ٦: ٢٥، و (خردق): ١٠: ٧٨ وفيه أنّه لعدافة، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي: ٣٦٥، وشرح شواهد الشافية: ٢٤٤. وصدره في الحجة للفارسي (ط. الهيئة المصرية): ١: ٥٠ و ٣١١، والمحتسب: ١: ٣٦١. ويُروي النا دقيقاً»، والشطر الثاني له روايات كثيرة.

 <sup>(</sup>٦) قال الدمياطي: «والإسكان فيها هو الأصل الأول لأنها مبنية، والأصل في البناء السكون، والفتح أصل ثان». انظر: الاتحاف: ١٠٨.

في نحو: «قالي قلا ومعدي كرب» (١)، وقد بنوا ذلك كما بنوا «خمسةَ عَشر» فكان حقّ الياء الفتح، فأسكنوها استخفافاً.

ومن فتح ياء الإضافة (٢) عند الهمزة (٣) دون غيرها (٤)، فإنّه إنّما فعل ذلك لأنّ الياء خفية \_ إذْ هي حرف مدّ ولين \_ فهي تَخْفىٰ عند الهمزة فبيّنها بالفتح، وأيضاً فإنّ الهمزة قد يُفْتح لها ما لا يُفْتح لو لم تكن معه، نحو قولك: سَأَلَ يَسْأَلُ وقَرَأَ يَقْرَأَ، فلولا الهمزة لم تأت إلاّ على فعَل يَفْعِل ولم تأت على يَفْعَل (٥)، وإنّما جاء على يَفْعَل من أجل الهمزة لم تأت إلاّ على فعَل يَفْعِل ولم تأت لها ما لا ينفتح إذا انفرد عنها، فأن من أجل الهمزة "١)، فإذا كانت الهمزة قد ينفتح لها ما لا ينفتح إذا انفرد عنها، فأن يفتح لها ما يجوز فتحه مع غيرها أولى وهي ياء الإضافة.

وعلّة ابن كثير في فتحه عند الهمزة المفتوحة خاصة دون المضمومة والمكسورة، أنّ الهمزة ثقيلة فإذا انضمّت أو انكسرت ازدادت ثقلاً فأراد أن يُخفّف الياء بالسكون إذا وليتها همزة ثقيلة، وفتحها إذا كانت الهمزة مفتوحة لخفّة/ الفتح ١٥٥٩ في الهمزة.

 <sup>(</sup>١) المثالان في الكتاب: ٣: ٣٠٤ ـ ٣٠٤، وانظر: الحجّة للفارسي (ط. الهيئة المصرية): ١: ٣١٦،
 و الموضح في وجوه القراءة وعللها الشيرازي: ورقة: ٣٦/ب.

<sup>(</sup>٢) ياء الاضافة هي اعبارة عن ياء المتكلم وهي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف، فتكون مع الاسم مجرورة المحل، ومع الفعل منصوبته، ومع الحرف منصوبته ومجرورته بحسب عمل الحرف». انظر: النشر: ٢: ١٦١، والاتحاف: ١٠٨. وياء الاضافة تأتي في القرآن على ثلاثة أقسام، قسم اتفق القراء على اسكانه وجملته (٥٦٦) ياء، وقسم اتفقوا على فتحه وجملة مواضعه (٩٨) موضعاً. وقسم اختلفوا في اسكانه وفتحه وجملته (٢١٢) ياء.

<sup>(</sup>٣) إن كانت همزة قطع بأشكالها الثلاثة ـ بالفتح والكسر والضم ـ فأصل نافع وابن كثير وأبي عمرو فتح ياء الاضافة قبل الهمزة المفتوحة، وأصل نافع وأبي عمرو فتح ما قبل المكسورة، وأصل نافع فتح ما قبل المضمومة، إلا مواضع من الأنواع الثلاثة مستثناة، وقد فصّل القول فيها أئمة القراءة. انظر مثلا: السبعة لابن مجاهد: ١٥٢ ـ ١٥٤، والاقناع: ٥٣٠ ـ ٥٤٠، والنشر: ٢: ١٦٣ ـ ١٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) كالياء التي بعد همزة وصل مع لام التعريف، أو همزة وَصُلِ مجردة عن اللام، أو التي بعدها حرف من حروف المعجم ليس همزة قطع ولا وصل.

<sup>(</sup>٥) قوله «ولم تأت على يفعل» ساقطة من «ن».

<sup>(</sup>٦) انظر: الكتاب تحت «هذا باب ما يكون يَفْعَل من فَعَل مفتوحا؛: ٤: ١٠١.

وعلّة من أسكنها عند المضمومة خاصة (١١)، وفتح عند المفتوحة والمكسورة، أنّ الضم أَثقل الحركات، فخفّف عند الثقيل بالسكون، وفتح عند ما هو أقلّ منه في الثقل.

وعلّة نافع في فتح ياء الإضافة عند الهمزة المفتوحة والمكسورة والمضمومة، أنّه أراد بيان الياء عند الهمزة كما قلنا، ولم يراع المضمومة؛ لأن المضمومة قد يَنْفَتح لها غير الياء، ألا ترى أنّك تقول: قَرَأً يَقْرَأً، فيأتي يَقْرَأ على «يَفْعَل» وأصله «يَفْعِل» فانفتح ما قبل الهمزة لها وهي مضمومة.

وكان أبو عمرو يعتبر في أغلب الأمر طول الكلمة، فإذا طالت الكلمة أسكن الياء، نحو: ﴿لِيحْزِنني﴾ و ﴿لَيبْلُوني﴾ و ﴿تَأْمروني﴾ (٢) وما أشبه ذلك، وعلّة ذلك أنّ الكلمة لما طالت ثقلت فكره أن يزيد في طولها بحركة الياء فخففها بالإسكان.

ومن فتح ياء الإضافة إذا لقيها الساكن (٣)، نحو: ﴿عَهْدِي الظّلْمِينِ ﴾، و ﴿حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ ﴾ وما أشبههما فلأنّه كره أن يُسْكِنَها فيلزمها الحذف لالتقاء الساكنين، ومن أسكنها فعلى ما ذكرناه من جواز إسكان ياء الإضافة للتخفيف، ولم يعتدَّ بالساكن، وهذا الذي ذكرناه هو الاحتجاج عن كل ياء إضافة اختُلف فيها (٥) في حركتها وإسكانها في جميع القرآن (٦). فمن خالف أصله من القرّاء في شيء منها،

<sup>(</sup>١) هو أبو عمرو البصريّ.

<sup>(</sup>٢) الحروف على الترتيب: يوسف: ١٣، والنمل: ٤٠، والزمر: ٦٤. أمّا ﴿ليحزنني أَن تَذْهبوا﴾ وتَأْمُروني أُعبد﴾ ففتح الياء فيهما نافع وابن كثير. وأمّا لِيَبلُوني ءُأَشْكُرُ ﴾ فتحها نافع. انظر: السبعة: ٣٥٣ و ٤٨٨ و ٤٨٥، والنشر ٢: ١٦٤ - ١٦٥، والاتحاف: ١٠٩

<sup>(</sup>٣) خُصِّص الساكن بالياء التي تليها لام التعريف كما مثل، وجملة ياءات الاضافة التي بعدها لام التعريف. (١٤) ياء، فأصل حمزة إسكانها جميعاً، ووافقه بعض القراء على إسْكان بعضها كحفص وابن عامر وأبي عمرو والكسائي. وفصّل أئمة القراءة الخلاف فيها في أصول عقدوها في مقدمات كتبهم أو في نهاية كل سورة، انظر: التيسير: ٦٦ ـ ٧٦، والعنوان: ٧٦، والارشاد: ٢٥٥، والنَّشر: ٢: ١٧٠ ـ

 <sup>(</sup>٤) ﴿عَهْدي﴾ في البقرة: ١٢٤ أسكنها حمزة وحفص، و ﴿ربّي﴾ في الأعراف: ٣٣ حمزة وجده. انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) لفظ «فيها» لا يوجد في «ن، م» أ

<sup>(</sup>٦) ياء الاضافة بحسب ما بعدها تأتي على ستة أقسام، ذكر المؤلِّف منها أربعة \_ وهي ما بعدها همزة

فإنّما فعل ذلك جَمْعاً بين اللغتين، وقد آحتُجَّ لمن خالف أصله في قوله: ﴿واباءي إبراهيم ﴿ و ﴿دعاءي إلاّ ﴾ (١) بأنّه إذا أسكنها أشبه ذلك الجمع بين الهمزتين، لكون الياء إذا سكنت خفيّة ليست بحاجز حصين بين الهمزتين. وليس في ياء الإضافة خلاف بين القرّاء إلا في فتحها أو سكونها أو حذفها (٢)، والفتح والسكون قد اعتللنا عليهما، والحذف / يأتي ذكره عند ذكر ما اختلفوا فيه من المحذوفات إن شاء اللَّه. ٩٥/ب

وقد اختلفوا في ياء واحدة على غير ذلك (٣)، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمُ مِمُصْرِخِيّ﴾ [إبراهيم: ٢٢] فكسر حمزة ياء الإضافة (٤)، وليس في القرآن ياء إضافة مكسورة غيرها، وقد غَلَّطَه في ذلك بعض الناس (٥)، وقراءته ظاهرة الوجه معروفة في اللغة، وقد أنشد عليها بعض النحويين (١):

بأشكالها الثلاثة، وما بعدها لام التعريف ـ وبقي ما بعدها همزة وصل وجملتها في المصحف (٧)
 ياءات. وما بعدها حرف من حروف المعجم سوى الهمزة واللام وجملته (٣٠) ياء.

<sup>(</sup>١) في يوسف: ٣٨، ونوح: ٦، والذي خالف أصله فيهما ابن كثير وابن عامر ففتحا فيهما وأصلهما التسكين قبل الهمزة المكسورة كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) الصحيح أنّ الخلاف بينهم واقع بين الفتح والاسكان أمّا الحذف ففي ياءات الزوائد، وسبب قوله «أو حذفها» أن المؤلفين في القراءات، ذكروا في الاضافة ﴿فما ءاتانِ﴾ في النمل: ٣٦ و ﴿فبشّر عباد﴾ في الزخرف: ١٧ و ﴿تَبَّعَن﴾ في طه: ٩٣ و ﴿يُرِدْنِ الرحمٰن﴾ في يس: ٢٣ والصحيح ذكرها في الزوائد لأنّها محذوفة رسما، فلعلّ المؤلف أثبت بعضها في الاضافة \_ كما فعل الداني \_ فبني الحذف على هذا الاعتبار. انظر: التيسير: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) يعني على غير الفتح والاسكان، وإنَّما بين الفتح والكسر.

<sup>(</sup>٤) وفتحها بقية القراء. انظر في هذا: السبعة: ٣٦٤، وغاية ابن مهران: ١٨٤، و «الهادي»: ٢٦/أ، والتبصرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الفراء: "إنّها من وهم القراء"، قال الأخفش؛ "لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النّحو"، وقال الزجاج: "وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة". ولا التفات لهذه الأقوال وقد تواترت القراءة. وقد ذكر قطرب والفراء أنّها لغة بني يربوع، وحسّنها أبو عمرو بن العلاء وهو عربي صريح. ثم إنّ الياء حركتها حركة بناء لا حركة اعراب والعرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح فلا وجه لانكارها وتضعيفها. انظر: معاني القرآن للفراء: ٢٠ ٥٥ - ٧١، وللأخفش: ٢: ٥٧٥، وللزجّاج: ٣: ١٥٥، واعراب القراءات السبع وعللها: ٢٣٠، وحجة القراءات: ٣٣٧ ـ ٣٧٨، ومشكل إعراب القرآن لمكي: ١: ٤٤٨ ـ ٤٤٩، والتيسير: ١٣٤، وابراز. المعاني لأبي شامة: ٤٤٥ ـ ٥٥١، والبحر المحيط: ٥: ٤١٩، والنّشر: ٢: ٢٩٨ ـ ٢٩٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) البيت للأغلب العجلي من أرجوزة له ونسبه إليه الأزهري في علل القراءات ورقة: ٦٩/أ، والبغدادي =

١٣ - قَالَ لَهَا هَل لَّكِ رَأْيٌ فِي قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ

فوجه هذه اللغة أنّ ياء الإضافة مشبّهة بهاء الإضمار التي للمذكر، فوصلت ياء الإضافة بياء كما توصل هاء الإضمار (١٦ في قولك: «من عند هِي وأمّهِي» وما أشبه ذلك؛ لاجتماعهما في أنّهما اسمان مُضْمران، فعلى هذا يكون الأصل في قوله: ﴿بُمْصِرِحَيُّ بِمُكْسِرِحَيْثِي بِمُكْسِرِ حَيْثِي بِمُكْاتِ يَاءات.

الأولى منهن: الياء التي كانت في الجمع في قولك: «مصرخيْن».

والثانية: ياء الإضافة، وسقطت النون من بين اليائين للإضافة، فأدغمت الياء الأولى في الثانية، ثم وصلت ياء الإضافة بياء أخرى على ما قلناه، ثم حذفت ياء الصلة لاجتماع ثلاث ياءات، وبقيت الكسرة في ياء الإضافة تدلُّ على الياء المحذوفة، كما حُذفت الياء في قولك: «عليه مال»، بعد أن كان (٢٠٠٠ «عليهي مال»، فحذفت ياء الصلة، وبقيت الكسرة تدل عليها، فهذا وجه قراءة حمزة، والله أعلم.

﴿ فَأَزَلَهُمَا﴾ [٣٦] وجه قراءة حمزة (٢٠): أنّ معناه نَحَّاهما، وكان ذلك أشبه لأنّ قوله عزّ وجلّ: ﴿ آسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [٣٥]، معناه: اثبُتا فيها، فقابل الثبات بالزوال.

فإن قال قائل: فإنه إذا قُرِىءَ ﴿فَأَزْلَهُما ﴾ وجاء بعده: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ كَانَ تَكْرِيراً إذْ معنى (أزْلَهُما) «أخرجهما»؟؟

في الخزانة: ٢: ٢٥٧، وهو في معاني القرآن للفراء: ٢: ٧٦، واعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: ٢٣٤، والحجة المنسوب له: ٢٠٣، ومشكل اعراب القرآن لمكي: ١: ٤٤٩. وقد جَهَّل الزمخشري نسبته وليس بشيء. انظر: الكشاف: ٢: ٣٠٠ ومن قبله الزجَّاج بكلام متهافت، انظر: معاني القرآن وإعرابه: ٣/ ١٦٠. وروايته في المصادر السابقة «ياتا فيّ» وهو كذلك في «ن» وخاشية الأصل. والشاهد فيه كسرياء «فيّ» وهي لغة بني يربوع.

<sup>(</sup>١) قوله «هاء الاضمار» ساقط من «ن».

<sup>(\*) «</sup>كان»سقط من «ر».

 <sup>(</sup>٢) بألف بعد الزاي وتخفيف اللام. انظر: السبعة: ١٥٤، والتبصرة: ١٤٨، والتيسير: ٧٣، والعنوان:
 ٦٩.

قيل له: إذا كان التكرير مفيداً فهو حسن، ألا ترى أنّه يجوز أن يُزيلَهما عن المكان الذي كانا فيه ولا يُخْرجهما عَمَّا كانا فيه من الرفاهية ورغد العيش، فصار قوله: ﴿فَأَخرِجَهُما ممّا كانا فيه﴾ يفيد أنّهما زالا من الجنّة وخرجا ممّا كانا فيه من الرفاهية ورغد العيش/.

ومن قرأ ﴿فَأَزَلُّهما ﴾(١) فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون معناه كَسَّبهما الزلة، ونَسَبَ (٢) ذلك إلى الشيطان، إذ كان (٣) إنّما زَلاً بوسوسته وتزيينه، فهو مثل قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُم الشيطان ببعْضِ ما كَسَبُوا﴾ [آل عمران: ١٥٥].

والوجه الثاني: أن يكون ﴿فَأَزَلَهما ﴾ من زلَّ بالمكان (٤) إذا [تنحى عنه و] (٥) لم يثبت فيه، فيكون معناه قريباً من معنى الأوّل.

﴿ فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّيِهِ عَلِمَتِ ﴾ [٣٧]، وجه قراءة ابن كثير (٦)، أنّه جعل ﴿ ادم ﴾ مفعولاً، والكلمات فاعلة فهي المتلقية لـ ﴿ ءَادمَ ﴾، ويقوّيه قوله تعالىٰ: ﴿ لن يَنالَ اللّه لُحُومها ولا دِماؤُها ولكن ينالُه التقوى مِنْكم ﴾ [الحجّ: ٣٧]، فكما نسب الفعل هاهنا إلى اللحوم والدّماء والتقوى، كذلك يجوز أن ينسب إلى الكلام (٧).

ووجه قراءة الجماعة (^)، أنّهم جعلوا ﴿ءادم﴾ الفاعل، والكلمات مفعولة،

<sup>(</sup>١) بغير ألف وتشديد اللّام، هي قراءة بقية السبعة من القراء. انظر: المراجع السابقة، والنّشر: ٢: ٢١١، وتقريبه: ٩١، والاتحاف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أي الله تعالى .

**<sup>(</sup>٣) ني** «ن» «کانا» .

<sup>(</sup>٤) في «ن» و «ر» «عن المكان» وأشير في حاشية الأصل إلى «عن» ورمز حيالها بـ «حـ» ويظهر أنّه رمز الاحتمال، لأن رمز التصحيح في الأصل صاد صغيرة وحاء بهذا الشكل «صحـ» ويُقوّي هذا الاحتمال أن من معاني الباء المجاوزة كعن، انظر: مغني اللبيب: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين زيادة مكملة من «ن».

<sup>(</sup>٦) ينصب ﴿ عَادُم ﴾ ورفع ﴿ كلمنت ﴾ . انظر: التيسير: ٧٣، والعنوان: ٦٩، والكافي: ٦٠، والارشاد: ٢٠٠

 <sup>(</sup>٧) ولم يؤنث الفعل لكونه غير حقيقي وللفصل بينه وبين الفاعل «الكلمات». انظر: الاتحاف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٨) برفع ﴿ ءادم ﴾ ونصب ﴿ كلمات ﴾ . انظر: المراجع في حاشية (٦).

لأنَّ ﴿ ادم ﴾ هو المتلقي للكلمات ، وقد قال كثير من المفسّرين : إن معنى فتلقى آدم من ربّه كلمات قبلها (١).

﴿ يُقْبَلُ ﴾ [٤٨] علَّة من قرأ بالتاء (٢)، أنَّه أنَّت على لفظ الشفاعة، والشفاعة مؤنثة.

ومن قرأ بالياء على لفظ التذكير (٣)، فلأن تأنيث الشفاعة غير حقيقي، ولأن معنى شفاعة وشفيع (٤) واحد، وحسن ذلك أيضاً لأنّه قد حال بين الفعل والشفاعة حائل، وهو قوله: ﴿منها﴾ واستعمال هذا وما أشبهه مع غير الحائل حسن جائز، وهو مع الحائل أحسن.

﴿ وَعَدْنَا﴾ [٥١] من قرأ ﴿ وَعَدْنا﴾ بغير ألف (٥)، فلأنّ المواعدة إنّما تكون بين البشر، واللّه عزّ وجلّ مفرد بالوعد والوعيد، وعلى ذلك جاء القرآن كما قال اللّه تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَعدكُمْ وعدَ ٱلحقِّ (١)، و ﴿ وإِذْ يَعِدُكُم اللّهُ إحدى الطائفتين ﴾ (٧)، وما أشبه ذلك.

ومن قرأ ﴿وَعَدْنا﴾ بِالألف (٨)، فعلى وجهين:

أحدهما: أن يكون من فَاعَلْت الذي هو لاثنين، فتكون /المواعدة من اللَّه عزّ

(۱) انظر: مجاز الفرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنّى: ۱: ۳۸ ويروي هذا المعنى "قَبِلَها" عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. وتفسير الطبري: ۱: ٣٤٣ و ٢٤٥، و "إعراب القراءات السبع وعللها" لابن خالويه: ٥٧. وانظر: "التحصيل لفوائد كتاب التفصيل" للمؤلف ورقة: ١: ١٠ .

۲۰/ب

 <sup>(</sup>۲) هما ابن كثير وأبو عمرو. انظر: السبعة: ١٥٥، و «الهادي»: ١٤/أ، والتيسير: ٧٣، والعنوان: ٦٩.
 (٣) هم نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو، وكذلك قرأ موضع الأعراف: ١٤٢ ﴿ ووعدنا موسى ثلثين لبلة ﴾، وموضع طه: ٨٠ ﴿ ووعدناكم جانب الطور الأيمن ﴾ انظر: التيسير: ٧٣، والعنوان: ٦٩، والإقناع: ٥٩٧، وابراز المعانى: ٣٢٣\_٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) الأنفال: ٧.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر «الهادي»: ١١/١، والتبصرة: ٨٤٨، والتيسير: ٧٣، والإقناع: ٧٩٧.

وجلّ لموسى لقاءه على الجبل، ويكون من موسى المسير إليه والقبول، وذلك المعروف في الكلام أن يقال واعده أنْ يَلقاه وأن يكلمه، وإنّما يقال وَعَده في نحو وعَده أَنْ يُعطيَه، وما أشبه ذلك.

والوجه الثاني: أن يكون ﴿وعَدْنا﴾ بمعنى ﴿وَعَدْنا﴾ فيكون مثل قولهم: «عاقبت اللص ووافيت من مكان كذا»، والفعل من واحد(١١).

﴿ بَارِبِكُمْ ﴾ [05] علّة إسكان الهمزة (٢) ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو، قال: «العرب تستغني بإحدى الحركتين عن الأخرى»، يريد بذلك أنّ الضّمات والكسرات تُسْتَثْقَل إذا توالت، وقد جاء ذلك عن العرب كثيراً واستعملوه فيما هو أصعب (٣) من هذا \_ وهو المنفصل \_ نحو قول القائل (٤):

18 \_ فَــاَلْيَــوْمَ أَشْــرَبْ غَيْــرَ مُسْتَحْقِــبِ إِثْمـــاَ مِـــنَ ٱللَّـــهِ وَلا وَاغِـــلِ فإذا كانت الضمّة قد حذفت من الباء، والباء (٥) آخر كلمة وليس فيها ضمّتان متواليتان، فأن يكون ذلك فيما توالت فيه ضمّتان أو كسرتان أولى.

فأمّا من روى الاختلاس  $(^{7})$ ، فمعناه: إخفاء الحركة $(^{(7)})$ ، وذلك أيضاً استخفاف

<sup>(</sup>١) انظر: توجيه الطبريّ للقراءتين في تفسيره: ١: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) إسكان الهمزة قراءة السوسيّ عن أبي عمرو من "الهداية" كما في الفوائد المجمّعة: ٣٠/ أ، والنّشر: ٢: ٢١٢، وتحصيل الكفاية: ١٨٠/ب، ونقل الأخير عن المهدويّ أنّه قال: "وبالاسكان للسوسيّ وبالاختلاس للدوريّ قرأت".

<sup>(</sup>٣) في «ن، م» «أضعف».

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس، وهو في ديوانه: ٢٠٢، ٢٥٨، والكتاب: ٤: ٢٠٤، والخصائص: ١: ٤٥، والبيت قاله لما وشرح المفصّل: ١: ٤٨، والمقرّب لابن عصفور: ٢٣١، وهمع الهوامع: ١: ٥٤، والبيت قاله لما تحلل من نذره، حين أدرك ثأر أبيه وكان نذر ألاً يشرب الخمر. ومستحقب: مكتسب، والواغل: الداخل على قوم حال شربهم ولم يُدْعَ. والشاهد: تسكين الباء في «أَشْربُه.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «والياء» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) هو الدوري عن أبي عمرو كما في الفوائد المجمّعة: ٣٠/أ، والنّش: ٢: ٢١٢، وتحصيل الكفاية:
 ١٨٠٠ ...

<sup>(</sup>٧) والمقصود: الاتيان بثلثي الحركة \_ وهي الكسرة هنا \_ بحيث يكون المنطوق به منها أكثر من المحذوف. انظر: ابراز المعاني لأبي شامة: ٣٢٦، والوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع للقاضى: ٢٠٢.

لثقل الكسرات، والاختلاس أحسن وأجود في العربية، وهو مذهب سيبويه في هذا وما أشبهه من جميع ما رُويَ عن أبي عمرو، نحو: ﴿يَأْمُركم﴾ و ﴿أَرِنَا﴾(١)، وما أشبهه.

قال سيبويه: «لم يكن أبو عمرو يسكن شيئاً من هذا، وإنّما كان يختلس الحركة فيظن من سمعه يختلس أنّه أسكن» (٢). وليس قول سيبويه مما يعارض به رواية من رَوى الإسكان لثبوت الرواية، ولأنّه مستعمل في كلام العرب، لكن إذْ كان ما قاله سيبويه قد رُويَ عن أبي عمرو كما رُويَ الإسكان، كان الأخذ بما قاله سيبويه مراً وهو الاختلاس \_أولى وأحسن. /

فأمّا ﴿يأمركم﴾ و ﴿ينصركم﴾ (٣) ونظائرهما (٤) مما تكون الراء فيه مضمومة، فوجه رواية الإسكان فيه هو ما ذكرناه من استثقال توالي الضمّات، وزاد ذلك ثِقَلاً أنّ الراء حرف مكرّر والضمّة فيه كضمتين، فإذا توالت ضمتان إحداهما في الراء صارت في تقدير ثلاث ضمات، ومثل الإسكان في الراء المضمومة (٥)، قول الشاعر (٢):

١٥ - وَنَاعٍ يُخَبِّرْنَا بِمَهْلِكِ سَيِّدٍ تَقَطَّعُ مِنْ وَجْدٍ عَلَيْهِ الْأَنامِلُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٧ و ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) في السبعة لابن مجاهد والحجة للفارسي نصّ قريب من هذا لسببويه، فلعل المؤلف أخذ عنهما أو من السبعة. ونص سيبويه في الكتاب: «وأمّا الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً، وذلك قولك: يضربها ومن مأمنك، يسرعون اللفظ، ومن ثمّ قال أبو عمرو ﴿إلى بارتكم﴾». انظر: الكتاب: ٤: ٢٠٢، وانظر: السبعة لابن مجاهد: ١٥٥ ـ ١٥٦، والحجة للفارسي (ط. الهيئة المصرية): ٢: ٢٠ ـ ٣٣، والخصائص لابن جنّي: ٢: ٣٤٠، وابراز المعاني لأبي شامة: ٣٢١ ـ ٣٢٦، والنشر: ٢: ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦٧، وآل عمران: ١٦٠ مع الملك: ٢٠ ونظيرهما ثلاث كلمات هي: ﴿تأمرهم﴾ الطور: ٣٧، و ﴿يأمرهم﴾ اللهداية الاختلاس و ﴿يأمرهم﴾ الأعراف: ١٥٧ و ﴿يشعركم﴾ الأنعام: ١٨، وزاد المؤلف في «الهداية» الاختلاس للسوسي والإسكان للدوري في كل راء بعدها هاء وميم أو كاف وميم، نحو ﴿يحشرهم﴾ النساء: ١٧٧، و ﴿يحدركم﴾ في آل عمران: ٣٨ و ٣٠. كما في الفوائد المجمّعة: ٣٠/أ، وتحصيل الكفاية: ١٨٠/ب. وانظر: النشر: ٢: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) في «ن» ﴿ويحذركم﴾.

<sup>(</sup>٥) لفظ «المضمومة» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٦) البيت في معاني القرآن للفراء: ٢: ١٢ بلا نسبة، قال الفراء: «وإن سُنْت «تُقطع» يعني بالضم، والشاهد فيه: سكون الراء من «يخبّرنا» تخفيفاً.

ومثل ذلك في الراء المكسورة قول الآخر(١):

١٦ \_ قَـالَـتْ سُلَيْمَـىٰ ٱشْتَـرْ لَنَـا سَـوِيقَـا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

والاختلاس أحسن على ما قدّمناه.

فأمّا ما رُوِيَ عن أبي عجرو من الاختلاس<sup>(۲)</sup> فيما ليس فيه الراء، نحو: ﴿يَجْمَعُكُم﴾<sup>(۳)</sup>، فهو أيضاً على ما قلناه من استثقال الضمّات والكسرات، ويقوّي مذهب من أخذ بالاختلاس في هذا كلّه إجماع الرواة عن أبي عمرو على الاختلاس<sup>(3)</sup> في ﴿فَنِعمّا﴾ [۲۷۱] و ﴿يَهدّي﴾ [يونس: ٣٥]، فردُّ ما اختُلف فيه إلى ما أُجْمع عليه أوْلى.

ووجه اختصاصه الاختلاس فيما فيه ضمير الجماعة المخاطبين أو الغيب أو ضمير التثنية، أنّ ذلك يجتمع فيه طول الكلمة وأنّ حرف الضمير لا يكون إلا مضموماً أو مكسوراً، نحو: ﴿أَحدُهُم﴾ و ﴿من أَحدِهِم﴾ أو مكسوراً، نحو: ﴿أَحدُهُم﴾ (٦) لأنّ الفتحة خفيفة لا تتبعّض، الضمير مفتوحاً لم يختلس نحو: ﴿أَحَدَهُم﴾ (٦) لأنّ الفتحة خفيفة لا تتبعّض،

<sup>(</sup>١) هو عذافر الكندي، وتقدّم برقم (١٢).

<sup>(</sup>۲) الاَختلاسُ للسوسيّ ـ والدوريّ بالاشباع ـ وهو مطرد فيما توالت فيه الحركات إذا كانت كسرات أو ضمات نحو ﴿يَجْمَعُكُم﴾ و ﴿أحدُهُما﴾ و ﴿بأَرْجُلِهنّ ﴾ و ﴿يَحْرُنُهُمُ ﴾ مما يكون فيه ضمير جماعة مذكر أو مؤنث مخاطبين أو غائبين أو تثنية لا راء فيه. فإن سكن ما قبل الحركتين أو كان أحد المتحركين أول كلمة لم يَجُزُ الاختلاس نحو ﴿وَقِهِم السيّات ﴾ و ﴿خَلْقُكُم وَبَعْثُكُم ﴾. انظر:

الفوائد المجمّعة: • ٣/أ، وتحصيل الكفاية: في ١٨٠/ب. وقال ابن الجزري: «والصواب من هذه الطرق اختصاص هذه الكلم المذكورة أولاً \_ يعني الكلمات الست، ﴿بارِبْكم﴾ و ﴿ينصركم﴾ وأخواتهما \_ إذ النصّ فيها، وهو في غيرها معدوم عنهم». انظر: هذا القول وما نقله عن الداني في النشر: ٢: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٢٦، والتغابن: ٩.

<sup>(</sup>٤) ليس إجماعاً وقد نقل الاسكان وصح رواية ولغة، وسمع عن العرب. لكن المعروف لدى المغاربة . قاطبة الاختلاس في ﴿نعمًا﴾ و ﴿يهدي﴾ عن أبي عمرو، ولم ينقلوا سواه. انظر: النَّسر: ٢: ٢٣٥ ـ ٢٣٦ و ٢٣٤، وانظر: «الهادي»: ١٧/ أو ٢٤/ أ، والتبصرة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٩٦، وآل عمران: ٩١.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٨.

وحروج بعضها كخروج كلِّها .

وعلّة امتناع الاختلاس إذا سكن ما قبل الحركتين، نحو: ﴿ما خُلْقُكُم ولا بَعْثُكُم ﴾ [لقمان: ٢٨] أنّه لو اختلس بعد الساكن لأشبه الجمع بين الساكنين، لأنّ الاحرف المختلَس الحركة مقرّب من الساكن. فإذا كان الحرف الذي يستحق/ الاختلاس في أوّل الكلمة لم يَجُز آختلاس حركته أيضاً، نحو قوله: ﴿وَقِهِم السيّتات ﴾ [غافر: ٩]؛ لأنّ الاختلاس يقرب من الساكن، فإذا كان الحرف الذي تختلس حركته في أوّل الكلام لم يجز كون الاختلاس فيه لِنَلًا يبتدأ بما قرب من الساكن، وذلك يمتنع كما يمتنع الابتداء بالساكن ألا تراهم (٢) لم يجيزوا الابتداء بهمزة بين بين على أنّها في حكم المتحركة في وزن الشعر، وذلك لقربها من الساكن. فأمّا الواو التي قبل القاف في ﴿وَقِهِم ﴾ فلا يُعتدُ بها لأنّها زائدة، فالقاف في حكم أوّل الكلمة.

فأمّا ﴿ أَرِنَا ﴾ (٣) [١٢٨] فعلّة من أسكن الراء (٤)، أنّ الراء والهمزة والنون في اللفظ بها إذا قلت «أرن» يُشبه قولك: «كَتْف»، وذلك في اللفظ خاصة لا في الوزن، فاستثقلوا كسرة الراء كما استثقلوا الكسرة في «كَتِف وفَخِذ» فأسكنوا استخفافاً. ومن اختلس أن فهو استخفاف أيضاً، وهو أحسن من الإسكان، ومن أشبع الحركات في جميع ما ذكرناه (٢)، فهو على الأصل، وما جاء على الأصل فهو مستغن عن الاحتجاج.

<sup>(</sup>١) انظر: ايضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: ١: ١٥٧، والإقناع: ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) في «ن» «تري أنّهم».

 <sup>(</sup>٣) وأيضاً هنا في البقرة ﴿أُرنى﴾ : ٢٦٠، وفي الأعراف: ١٤٣، وفي النساء ﴿أَرنا﴾: ١٩٣، وفصلت:
 ٢٩.

 <sup>(</sup>٤) أسكنها في كل المواضع ابن كثير والسوسيّ. ووافقهما في فصلت ابن عامر وأبو بكر، و اللهداية في هذا موافقة للتبصرة: ١٤٩، والتبسير: ٧٦ و ١٩٣، والكافي: ٦٤ ـ ٢٥، وانظر الهادي": ١٤/أ، والإفناع: ٤٨٧، والفوائد المجمّعة: ٣٠/ب، والنشر: ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو الدوريّ عن أبي عمرو في المواضع الخمسة المدكورة. انظر: المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٦) هم بقيّة السبعة إلّا ابن كثير والسوسيّ في ﴿أَرنا﴾ و ﴿أَرنى﴾ حيث وردتا. وإلّا ابن عامر وشعبة في
 ﴿أَرنا﴾ بفصلت.

﴿ نَغْفِرْ لَكُرْ ﴾ [٥٨] من قرأه بالياء (١)، فإنّه حمله على المعنى لأنّ معنى الخطايا والخطأ سواء، فكأنّه قال: يُغْفَر لكم خَطَؤُكم.

ومن قرأ بالتاء<sup>(٢)</sup> فعلى لفظ الخطايا، ولفظها التأنيث.

ومن قرأ بالنون وكسر الفاء (٣)، فإنّه أَسْند الفعل إلى اللّه عزّ وجلّ، وحُجَّته أَنَّ بعده ﴿وَسَنَزِيدُ ٱلمُحْسِنينَ﴾ فهو مسند إلى اللّه تعالىٰ.

﴿ ٱلنَّبِي ﴾ ونظائره (٤) علَّة من همز (٥)، أنَّه من نَبًّا وأنَّبَأَ إذا أخبر، فالهمزة لام الفعل فوزن (نَبِيء) ﴿ فَعِيلٌ ﴾

ومن ترك الهمز(٦) فعلى وجهين:

أحدهما: أن يكون من نبا ينبو إذا ارتفع، فيكون مما لا أصل له في الهمز . / ٢٦/أَ والوجه الآخر: أن يكون من نَبَّأً وَأَنْبَأً، فيكون أصله الهمز فخففت الهمزة بأن قلبت ياء وأُدغمت الياء التي قبلها فيها .

وعلَّة قالون في إبداله الهمزة ياء في الموضعين اللَّذين في الأحزاب<sup>(٧)</sup>، أنّ

<sup>(</sup>١) مضمومة وقتح الفاء، وهو نافع. انظر: السبعة: ١٥٧، والتبصرة: ١٤٩، والتيسير: ٧٣، والعنوان: ٦٩، والنّشر: ٢: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) مضمومة وفتح الفاء، وهو ابن عامر، انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسّائي. انظر: أيضاً المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) لفظ ﴿النبي﴾ سواء كان معرفاً باللام نحو ﴿وهذا النبي﴾ آل عمران: ٢٨، أم منكراً نحو ﴿لنبي﴾ البقرة: ٢٤٦ و ﴿نبيّا﴾ آل عمران: ٣٩، أم مضافاً نحو ﴿نبيّهم﴾ البقرة: ٢٤٧، أم جمعاً سالماً نحو ﴿النبيون﴾: البقرة ١٣٦، و ﴿النبيّن﴾: ٦١، أم جمع تكسير نحو ﴿أنبياء﴾ البقرة: ٩١. وكذلك المصدر نحو ﴿النبيّة﴾ آل عمران: ٧٩.

 <sup>(</sup>٥) هو نافع، انظر: التبصرة: ١٥٠، والتيسير: ٧٣، والكافي: ٦١، والارشاد: ٢٢٣. والتحقيق لغة قوم
 من أهل الحجاز كما في الكتاب: ٣: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) وهم بقية السبعة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) هَمَا قُولُه ﴿وَآمِرَأَةً مؤمنَةً إِنْ وَهَبِتُ نفسها للنّبي إِنْ ﴾ الأحزاب: ٥٠ وقوله ﴿لا تَدْخلوا بيوتَ النبيّ إلاّ ﴾: ٥٣، وإبدال قالون الهمزة ياءً فيهما مقيّد في الوصل خاصة، أمّا إذا وقف فيهمز على أصله. انظر: هذا التقييد في «الهادي»: ١٤/أ، والتيسير: ٧٣، والاتحاف: ٣٥٦، والوافي في شرح الشاطبية: ٢٠٤، وانظر: النّشر: ١: ٣٨٣.

مذهبه أن يجعل الهمزة بين الهمزة والياء الساكنة فيهما لاجتماع همزتين مكسورتين، ولو فعل ذلك في هذين الموضعين لكان كالجمع بين الساكنين؛ لأن همزة بين بين مقرّبة من الساكن، وقبلها الياء الساكنة التي في "فَعِيل"، فلما لزمه ذلك على مذهبه في الهمز، قلب الهمزة ياء وأدغم فراراً مما يُؤدّيه إلى التقاء الساكنين.

﴿ الصَّابِينَ ﴾ [٦٢]، ﴿ والصابِئونَ ﴾ (١) من ترك الهمز (٢)، جعله من صَبًا إلى الشيءِ يَصْبو صَبُواً إذا مال.

ومن همز<sup>(٣)</sup> جعله من صَبَأً يَصْبَأُ، يقال: صَبَأً عن دينه إذا خرج عنه، وصبأ ناب الصبيّ إذا خرج، وصبأت النُّجوم إذا ظهرت<sup>(٤)</sup>

﴿ هُزُواً ﴾ [٦٧] و ﴿ كُفُوا﴾ و ﴿ جُزْءا ﴾ (٥) أصل هذه (٦) الكلمات الثلاث الهمز، فوجه إبدال حفص الهمزة واواً في قوله: ﴿ هُزُوا ﴾ و ﴿ كُفُوا ﴾ أنّه أراد التخفيف بإبدالها واواً على الحكم الواجب في العربية من إبدال الهمزة المفتوحة واواً إذا انضم ما قبلها (٧).

ومن [همز](^) فعلى الأصل (٩)، والإسكان والضم لغتان (١٠)

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦٩ ووردت منصوبة أيضاً في الحج: ١٧ كما هنا.

 <sup>(</sup>۲) هو نافع، انظر: السبعة: ۱۵۸، و «الهادي»: ۱/۱۶، والتبصرة: ۱۵۰، والكافي: ۲۱، وانظر: النشر: ۱: ۹۷۷.

<sup>(</sup>٣) وهم بقية السبعة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: حجة القراءات لابن زنجله: ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) ﴿كفؤا﴾ في الاخلاص: ٤، و ﴿جزءا﴾ هنا: ٢٦٠ وفي الزخرف: ١٥، وجاء مرفوعاً في الحجر: ٤٤
 ﴿جزء مقسوم﴾.

<sup>(</sup>٦) لفظ «هذه» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٧) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: ١: ٤١٨.

<sup>(</sup>A) في الأصل و «ر» «ضم» والمثبت من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) الأصل كما قرره الهمز، فألهامرون في ﴿هزوءا وكفوءا﴾ جميع السبعة إلاَّ حفصاً في الجالين، وحمزة حال الوقف فقط. والذي يضمهما الجميع سوى حمزة. أمّا ﴿جزءا﴾ فكلهم يهمز. والذي يضم هو شعبة فقط. انظر: التبصرة: ١٥٨، والتبسير: ٧٤، والكافي: ٦١، والنشر: ٢١، ٢١٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر: معاني القرآن للأخفش: ١: ٣٠٣، و «المُوضَح في وجوه القراءة وعللها» للشيرازي ورقة: ١٨.

﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ [٧٤] بعده (١) ﴿ أَفتطْمعون ﴾ من قرأ بالياء (٢) فعلى أن اللّه تبارك وتعالىٰ خاطب النبي ﷺ لما قصّ عليه ما تقدّم من خبر القوم المذكورين في الآية، فقال بعد ذلك: ﴿ وما اللّهُ بِغَلْفِلٍ عمَّا يَعْملون ﴾ ، أي: وما اللّه بغافل عما يعمل هؤلاء المذكورون يا محمّد.

وعلَّة من قرأ بالتاء<sup>(٣)</sup> أنّه جاء على الخطاب، لأنّ قبله ﴿ثم قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ معدِ ذٰلِك﴾ فهو على/ الخطاب فجاء ما بعده مثله.

﴿ يَعْمَلُونَ أُوْلَتُهِكَ ﴾ [٨٦، ٨٥] أُمَّا ٰ (١) من قرأ بالياء (٥)، فحجّته أنّ قبله ﴿ يُودُونَ ﴾ على لفظ الغيبة فجاء ﴿ يَعْملون ﴾ مثله.

ومن قرأ بالتاء (٦<sup>)</sup> فعلى الخطاب، وحجّته أن قبله ﴿فما جزاءُ مَنْ يَفْعَل ذُلك منكم﴾ على الخطاب.

﴿ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَيِنَ أَتَيْتَ ﴾ [١٤٥، ١٤٤] من قرأ بالتاء (٧) فعلى الخطاب، لأنّ قبله ﴿وحيثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وجُوهَكُم شَطْرَه﴾ على الخطاب.

ومن قرأ بالياء (^^)، فلأنَّ قبله أيضاً لفظ غيبة وهو قوله: ﴿لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ من ربِّهمْ ﴾.

﴿ عَمَّا يَمْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ ﴾ [١٤٠، ١٤٩] من قرأ بالياء (٩) فلأن قبله لفظ غيبة، وهو قوله: ﴿ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [١٤٥] وما قبله من لفظ الغيبة.

<sup>(</sup>١) في «ن» «الذي بعد» وهو مغير للمراد.

<sup>(</sup>٢) هو ابن كثير، انظر: السبعة: ١٦٠، و «الهادي»: ١٤، والتبصرة: ١٥٠، والتيسير: ٧٤، والنّشر: ٢:

٢١٧ .
 (٣) هم بقية السبعة . انظر : المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) لفظ «أمًّا» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) هم نافع وابن كثير وشعبة. انظر: السبعة: ١٦١، والتبصرة: ١٥١، والتيسير: ٧٤، والعنوان: ٧٠.

<sup>(</sup>٦) هم أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٧) هم ابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ٧٧، والعنوان: ٧٢، والكافي: ٦٥، والاقناع:
 ٢٠٥ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>A)هم بقية السبعة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) هو أبو عمرو، وانظر: أيضاً المراجع السابقة.

ومن قرأ بالتاء<sup>(۱)</sup> حمله على لفُظِ الخطاب في قوله: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يِأْتِ بِكُمُّ ٱللَّهُ جَميعًا﴾ [١٤٨].

﴿ خَطِيَّتُتُهُ ﴾ [٨١] من قرأ ﴿خَطِيتَاتُهُ بالجمع (٢) فمعناه الكبائر الموبقة.

ومن قرأ ﴿ خَطِيئَتُهُ ﴾ بالتوحيد (٣)، أراد الشرك باللَّه، والمعنى في القراءتين جميعاً للكفّار (٤) خاصة، وليس للمؤمنين؛ لأنّ قبله ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ والسيئة لههنا هي (٥) الشرك في قول جميع المفسّرين (٦).

﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [٨٣] من قرأ بالياء (٧)، فالمعنى: أن لا يعبدوا إِلَّا اللَّه، فلما سقطت «أن» رفع الفعل، هذا مذهب الأخفش (٨).

ومن قرأ بالتاء<sup>(٩)</sup> فعلى الخطاب، التقدير: قلنا لهم لا تعبدون إلا اللَّه، وهو على القسم، كأنَّه قال: واللَّه لا تعبدون إلا اللَّه.

﴿ حُسْمًا ﴾ [٨٣] من قرأ ﴿ حَسَناً ﴾ (١٠) فهو نعت لمصدر محذوف، التقدير:

<sup>(</sup>١) هم بقية السبعة، وانظر: ما تقدُّم من المراجع.

<sup>(</sup>٢) هو نافع. انظر: السبعة: ١٦٢، و «الهادي» ورقة: ١٤، والتبصرة: ١٥٠، والتيسير: ٧٤، والعنوان: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) هم بقيّة السبعة. انظر: المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٤) ويدخل فيهم اليهود ـ القائلون ﴿ لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة ﴾: ٨٠ \_ دخولاً أولياً.

<sup>(</sup>٥) لفظ «هي» لا يوجد في «م».

<sup>(7)</sup> إلا ما نقل عن الحسن والسدّي وقتادة أن السيّئة هي الكبيرة من الكبائر كما في النكت والعيون: ١:

" ( القرطبي: ٢: ١٢، وابن كثير: ١: ١٢٣. وردّ الطبريّ هذا القول وقرر بأنّها الشوك وقال:

" ( وقد ثبت وَصحٌ أنّ الله تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به بشهادة جميع الأمة، فوجب

بذلك القضاء على أنّ أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية». تفسير الطبري: ١: ٣٨٥. وأنظر:

" ( التحصيل» للمؤلف ورقة: ١/ ٣٤/أ، ومعالم التنزيل: ١: ٨٩ ـ ٩٠، والدر المنثور: ١: ٢٠٨، ومحاسن التأويل للقاسمي: ٢: ١٧٧.

 <sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: الكافي: ٦١، والارشاد: ٢٢٦، والاقناع: ٥٩٩، والنشر: ٢: ٢١٨.

<sup>(</sup>٨) في معاني القرآن له: ١:٦٦

<sup>(</sup>٩) هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. انظر المراجع السابقة.

<sup>.(</sup>١٠) بفتح الحاء والسين، وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ١٦٣، والتبصرة: ١٥١، والتيسير: ٧٤، والاتحاف: ١٤٠.

وقولوا للناس قولاً حَسَناً.

ومن قرأ ﴿ حُسْناً ﴾ (١) فهو مصدر، والتقدير: وقولوا للناس قولاً ذا حُسْنِ، فحذف ذا وأُقيم المضاف إليه مُقام المضاف.

وقيل: إنّ القراءتين جميعاً بمعنى واحد<sup>(٢)</sup> وهما نعت لمصدر محذوف، فيكون/ التقدير: قولاً حُسَناً وقولاً حُسْناً.

وقيل: هما جميعاً بمعنى واحد<sup>(٣)</sup> فيكونان صفة، ومثل «فُعْلِ» صفة، قولك: حُلُو ومُرّ.

﴿ تَظَاهِرُونَ ﴾ [٨٥] من قرأ ﴿ تَظَاهِرُون ﴾ بالتخفيف (٤) فعلى حذف إحدى التاءين، والأصل: «تتظاهرون» فالتاء المحذوفة مختلف فيها، ذهب سيبويه إلى أنها الأولى (٥)، وذهب الكوفيون إلى أنها الثانية، وقالوا: الأولى تدلّ على معنى والثانية من جملة الكلمة، فإذا حذفت كان فيما بقي من الكلمة دلالة عليها، وهذا هو الجيد. ومن قرأ بالتشديد (٢)، فإنّه أدغم التاء الثانية في الظاء لقرب المخرجين.

﴿ أُسْكَرَىٰ ﴾ [٨٥] من قرأ ﴿أَسْرَىٰ ﴾ (٧)، فإنّه جمع «فَعِيلًا» على «فَعَلَى»،

<sup>(</sup>١) بضم الحاء وسكون السين، وهي قراءة بقية السبعة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) لفظ «واحد» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٣) لفظ «واحد» لا يوجد في «ن، م».

<sup>(</sup>٤) في الظاء، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي هنا وفي التحريم ﴿تَظَّلُهُوا﴾ آية: ٤. انظر: السبعة: ١٦٣، والتبصرة: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) هذا سهو من المؤلف رحمه الله، والصحيح أنّ مذهب سيبويه حذف الثانية كما في الكتاب: ٤: ٢٧٦، ومذهب هشام بن معاوية وهو من أصحاب الكسائي حذف الأولى كما في البحر المحيط: ١: ٢٩١، والدر المصون: ١: ٤٧٩ (وهو مذهب كوفي). انظر: الكشف: ١: ٢٥١. وقد وافق ابن خالويه المؤلف في عزوه كما في الحجة المنسوب له: ٨٤. وقد اختار حذف الثانية كسيبويه الزجاج في معاني القرآن واعرابه: ١: ١٦٦، والأزهري في «علل القراءات» ورقة: ٣١/ب، والفارسيّ في الحجة: ٢: ١٩٠، والشيرازي في «الموضح في وجوه القراءة وعللها» ورقة: ١٤/ب، وابن إدريس في «المختار في معاني قراءات أهل الأمصار» ورقة: ٨، وأبو حيان في البحر: ١: ٢٩١، والسمين الحلبي في الدر: ١: ٤٧٨، وانظر: صحة ما قررته في قول المؤلف عند ﴿تصدّقوا﴾ ص: ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) في الظاء أيضاً وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في الموضعين.

<sup>(</sup>٧) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف، هي قراءة حمزة. انظر: العنوان: ٧٠، والإقناع: ٩٩، =

و «فَعِيل» إذا كان بمعنى «مَفْعُول» جمع على «فَعْلى»، نحو «جَرِيح وجَرْجَى، وقَتِيل وقَتْلى، وصَرِيع وصَرْعى»؛ لأنّ معنى ذلك مقتول ومجروح ومصروع، وكذلك معنى أسير مأسور، فهو «فَعِيل» بمعنى «مَفْعول».

ومن قرأ ﴿أُسَارِى﴾، (١) فإنّه شبهه بـ «كُسَالَى» ووجه شبهه به: أنّ الأسير لمّا كان محبوساً عن (٢) التصرف، وكان الكسلان يحبسه كسله عن التصرف أيضاً والحركة، شُبّه أَحدُهما بالآخر، كما قالوا: «سَكْرى» فشبّهوه بجمع «فَعِيل» الذي معناه «مَفْعول»، وكما قالوا: مَريض ومَرْضى، فشبّهوا مريضاً وهو مثل «فَعِيل»، وليس بمعنى «مَفْعول»، «ففَعيل» الذي هو في معنى «مَفْعول» من أجل أنّ المريض ابتُلى بأمر غلبه (٣) وجاء من قبل غيره، كالأسير وما أشبهه.

﴿ تُفَكَدُوهُمْ ﴾ [٨٥] من قرأ ﴿ تُفَكدُوهِم ﴾ (٤٠) فهو من المفاعلة التي تكون من آثنين، ووجه ذلك: أنّ الأسير يعطي المال، والذي هو في يديه يطلقه، فصار الفعل من اثنين على الحقيقة.

ومن قرأ ﴿تَفْدُوهم﴾ (٥) فهو بمعنى: ﴿تُفَلدُوهم﴾، وفي القراءتين/ جميعاً حذف مفعول بحرف جرب المال، فالمفعول الأوّل هو الهاء والميم، والثانى بالمال المحذوف.

﴿ ٱلْقُدُسِ ۚ (٦) ﴾ [٨٧] ﴿ القُدْسِ ﴾ و ﴿ القُدُسِ ﴾ لغتان (٧) ، والعرب تخفّف

<sup>=</sup> والنّشر: ٢؛ ٢١٨.

<sup>(</sup>١) بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها، هي قراءة بقيّة السبعة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «على».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «أكره عليه». (٤) بضم التاء و فتح الذاء

<sup>(</sup>٤) بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها، هي قرءاة نافع وعاصم والكسائي. انظر: السبعة: ١٦٤. والتبصرة: ١٥١، والتيسير: ٧٤.

 <sup>(</sup>٥) بفتح التاء وسكون الفاء بغير ألف. هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) لفظ ﴿القدس﴾ لا يوجد في «ن، م».

<sup>(</sup>٧) اسكان الدال من ﴿القدْسُ فراءة ابن كثير. وضمها قراءة الباقين. انظر: السبعة: ١٦٤، وغاية ابن مهران: ١٠٤، و «الهادي»: ١٤، والنشر: ٢: ٢١٦.

ما جاء على «فُعُل» نحو: كُتُب ورُسُل(١). والقدس الطهارة، وروح القدس جبريل عليه السلام نُسب إلى الطهارة.

﴿ يُنَزِّلَ ﴾ [٩٠] ونظائره (٢): التشديد والتخفيف (٣) في هذا الباب لغتان مستعملتان، قد نزل بهما القرآن، قال اللَّه تبارك وتعالىٰ: ﴿هُو ٱلَّذِي أَنزلَ عليكَ الكتاب (٤) و ﴿ أَنزَلنا إِليكَ الدِّكْرَ ﴾ (٤) وما أشبه ذلك، فمستقبل هذا يُنْزِل.

وعلّة أبي عمرو في تشديده (^) الموضع الذي في الأنعام (٩)، أن قبله: ﴿وقالوا لُولا نُزِّل عليه ءايةٌ من ربّه﴾ فشدّد ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ على أَن يُنَزِّلَ ءاية﴾ ليتجانسِ

 <sup>(</sup>١) وهي لغة بكر بن وائل وتميم. انظر: الكتاب: ٤: ١١٣، ومعاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥، وشرح الشافية للرضي: ١: ٤٠.

 <sup>(</sup>٢) وهو كل فعل مضارع من لفظ ﴿ينزل﴾ مضموم الأول سواء كان مبدوءا بتاء الخطاب نحو ﴿إِن تُنزَّلَ﴾.
 النساء: ١٥٣، أو نون العظمة نحو ﴿مانُنزَّلُ الملئكة﴾ الحجر: ٨، وسواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول نحو ﴿أَن يُنزَّلَ﴾ البقرة: ١٠٥، ونحو ﴿إِن تُنزَّلَ التورَّة﴾ آل عمران: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف \_ إلا مواضع مستثناة سينص عليها المؤلف \_ ويلزم من التخفيف سكون النون. والباقون بالتشديد. انظر: التبصرة: ١٥١ \_ ١٥٢، والتيسير: ٧٥، والعنوان: ٧٠، والنشر: ٢: ١١٨ \_ ٢١٨ \_ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧، والنحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٦،٥) الأعراف: ٧١، والحجر: ٩.

<sup>(</sup>٧) سيأتي توثيقها في سورة الفرقان إن شاء الله.

<sup>(</sup>۸) فی «ن» «تشدید».

<sup>(</sup>٩) الآية: ٣٧.

الكلام، ويأتي الشكل بعد شكله.

وأمّا ابن كثير فلا علّة له في مخالفته أصله في الموضعين من بني إسرائيل (١) إلّا الجمع بين اللغتين. وأمّا حمزة والكسائي فإنّهما خففا: ﴿يُنْزِلُ الغَيْثَ﴾ في الموضعين (٢)؛ لأنّ أكثر ما جاء في القرآن من ذكر الغيث إنّما جاء (٢) على أنزَل؛ كما الموضعين (٢)؛ لأنّ أكثر ما جاء في القرآن من ذكر الغيث إنّما جاء (٣) على أنزَل؛ كما الموضعين (٢)؛ لأنّ أكثر ما جاء ماء طهوراً في ﴿وَأَنْزَلُ مِن السماء ماء ﴿ وَأَنْزَلُنَا مِن السماء ماء ﴾ (٥)، وما أشبههما.

وعلّة إجماع الجماعة (١) على تشديد ﴿وما نُنَزِّلُه إلاّ بقدر معلوم﴾ [الحجر: ٢١] أنّ التثقيل أكثر ما (٧) يستعمل فيما كثر وتكرر ووقع الفعل منه شيئاً بعد شيء، فلمّا كان هذا الموضع بعد قوله: ﴿وإنْ مِن شيء إلاّ عندنا خَزائِنُهُ وكان ذلك ينزل مِنْ عند اللّه متفرّقاً شيئاً بعد شيء حسن مجيئه على «فَعّل».

﴿ حِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ ﴾ [٩٧] [٩٨] اسمان أعجميّان، وهذه الأسماء الأعجمية منها ما أُلحق بكلام العرب، ومنها ما لم يُلْحق، فجميع ما فيهما من القراءات لغات استعملتها العرب في هذه الأسماء الأعجمية حين نطقت بها (^).

<sup>(</sup>١) وهما قوله تعالى ﴿وَنُنَزُّلُ مِنَ القُرآنَ﴾: ٨٢، وقوله ﴿حَتَّى تُنزَّلَ علينا كتاباً﴾: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الأول منهما في لقمان: ٣٤، والثاني في الشوري: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) قوله «إنما جاء» ساقط من «ن» وفي «م» «وجاء».

<sup>(</sup>٤) ٥) الفرقان: ٤٨، والبقرة: ٢٢.

 <sup>(</sup>٦) يعني جماعة القراء. قال ابن الجزريّ: فلا خلاف في تشديده، لأنّه أريد به المرّة بعد المرةّ. انظر:
 النّشر: ٢: ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) قوله «أكثر ما» لا يوجد في «م» ً

<sup>(</sup>٨) ﴿جبريل﴾ قرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بكسر الجيم وكسر الراء وياء بعدها. وقرأه ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء وياء بعدها. وقرأ ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء وياء بعدها. وقرأه شعبة بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة من دون ياء. وكذلك حمزة والكسائي إلا أنهما أثبتا الياء.

<sup>﴿</sup>ميكل ﴾ قرأه نافع بهمرة بعد الألف من غيرياء. وقرأه ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بهمزة وياء. انظر: التيسير: ٧٥، والكسائي بهمزة وياء. انظر: التيسير: ٧٥، والكسائي: ٢١ ـ ٣٣. وانظر اللغات فيهما ونسبة بعضها في الطبري: ١: ٣٦٦ \_ ٤٣٧، والحجة لابن زنجلة: ١٧، والبحر: ١: ٣١٧ \_ ٣١٨، والدر المصون: ٢: ١٨ ـ ٢٠.

﴿ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ [١٠٢] وبابه (١): من شدد ونصب (٢) فلأنّ ﴿ لكن ﴾ المشددة تنصب الأسماء وترفع الأخبار ومن حجته أنّ هذه المواضع معها الواو، وقد قال بعض النحويين (٣): ﴿ إذا كان مع لكن الواو كان التشديد أحسن، وإذا لم يكن معها الواو فالتخفيف أحسن » ووجه هذا القول أنّ لكن الخفيفة بمعنى بل يعطف بهما جميعاً، فإذا لم تكن معها الواو أشبهت بل، وإذا كانت معها الواو بعُدت عن شبهها، لأنّ الواو لا تدخل على بل.

ومن خفف ﴿لكن﴾ (٤) رفع ما بعدها بالابتداء وأبطل عملها حين خففها . ﴿ نَنسَخُ ﴾ [١٠٦] من قرأ ﴿نُسِخْ ﴾ (٥) ، فعلى وجهين :

أحدهما: أن يكون معنى ﴿مَا نُنْسِخُ مِن ءَاية﴾ مَا نجده منسوخاً؛ كقولك: أَبْخلتُ الرجلَ، أي وجدته بخيلًا، واللّه تَعالَىٰ لا يجده منسوخاً إلّا بأن يَنْسَخُه، فهي ترجع إلى قراءة مِن قرأ ﴿نَنْسَخْ﴾.

والوجه الثاني: أن يكون التقدير: مَا نُنْسِخُكَ من آية، فحذف المفعول الأوّل وهو الكاف، وأبقى الثاني/ وهو ﴿من ءاية﴾، ويكون الإنساخ<sup>(١)</sup> على هذا من اللوح٢٤/ب المحفوظ، أو من الذكر الذي نسخت منه الكتب.

<sup>(</sup>١) هو خمسة مواضع ﴿ولكن البر﴾ هنا في موضعين: ١٧٧ و ١٨٩، ﴿ولكن الله قتلهم﴾ ﴿ولكن الله رمى﴾ في الأنفال: ١٧، ﴿ولكن الناس﴾ في يونس: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) شُدد ونصب ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في المواضع الستة وكذلك نافع في الأول من البقرة وموضعي الأنفال وموضع يونس، وكذلك ابن عامر في يونس وكذلك حمزة والكسائي في الثاني والثالث من البقرة. انظر: التبصرة: ١٥٣\_١٥٠، والنشر: ٢: ٢١٩، والاتحاف: ١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) هو قول الكسائي والفراء، انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ٤٦٥، وانظر: النسبة للكسائي في: البحر:
 ١: ٣٢٧، والدر المصون: ٢: ٣٠. وقد ناقش أبو حيان هذا القول، وردّه الفارسيّ في الحجة، انظر فيها: ٢: ١٤١ (ط. الهيئة المصرية).

<sup>(</sup>٤) خفف ورفع في الأول من البقرة وموضعي الأنفال ابن عامر وحمزة والكسائي. وكذلك في الثاني والثالث من البقرة نافع وابن عامر. وفي يونس حمزة والكسائي: انظر: التبصرة: ١٥٢ ـ ١٥٣، والنّشر: ٢: ٢١٩٨.

<sup>(</sup>٥) بضم النونُ وكسر السين هي قراءة ابن عامر، انظر: العنوان: ٧١، والكافي: ٦٣، والارشاد: ٢٣١، والأرشاد: ٢٣٠، والنّشر: ٢: ٢٠٩ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) لفظ «الانساخ» لا يوجد في «ن».

ومن قرأ ﴿نَسْخُ﴾(١) فعلى وجهين أيضاً(٢):

إِمَّا أَن يكون المعنى في قوله: ﴿نَنْسَخْ﴾ نرفعها فنُذْهِب تلاوتها وحكمها، أو يكون المعنى نُبْطِل حكمها ونُبْقي تلاوتَها.

﴿نَنْسَأُها﴾ (٣) [١٠٦]، بمعنى: نُؤَخِّرْها، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المعنى نُؤخِرها، أي نُؤخِّر نزولَها فلا تَنْزِل. والوجه الثاني: أن يكون المعنى: نرفعها بعد نزولها.

والوجه الثالث: أن يكون المعنى نُؤخر حكمها ونُبْقى تلاوتها.

ومن قرأ ﴿ نُنْسِها ﴾ (٤) فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من النّسيان، كما قال تعالىٰ: ﴿سنقرئك فلا تَنْسَى إلاّ ما شاء اللَّه﴾ [الأعلى: ٦ ـ ٧].

والوجه الثاني: أن يكون بمعنى نَتْركها، وحقيقته (٥) نأمركم بتركها، أي: بترك العمل بها، وهذا الوجه الثاني هو الجيّد الذي عليه العمل (٢)؛ لأنّ أكثر أهل العلم على أنّ اللّه تعالىٰ لم يشأ أن ينسّى نبيّه شيئاً مما أنزل عليه (٧).

﴿ قَالُواْ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَذًا ﴾ [١١٦] من قرأ بغير واو (٨)، جعلها جملة منقطعة غير

<sup>(</sup>١) بفتح النون والسين، هي قراءة الباقين غير ابن عامر، انظر: ما تقدم من المراجع.

<sup>(</sup>٢) لفظ «أيضاً» لا يوجد في «ن».

 <sup>(</sup>٣) بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بعدها قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: العنوان: ٧١، والكافي:
 ٣٦، والنشر: ٢: ٢٢٠، والاتحاف: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) بضم النون وكسر السين من غير همز، قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) في «م» «حقيقتها».

<sup>(</sup>٦) وهو الذي اختاره الزّجاج في معاني القرآن واعرابه: ١: ١٩٠ ونسبه القرطبي للأزهريّ: ٢: ٦٨ وليس في «علل القراءات» للأزهريّ وانظر: «التحصيل» للمؤلف: ١: ٢٦/أ، والنكت والعيون للماوردي: ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) راجع مناقشة الطبري لهذا القول في التفسير: ١: ٤٧٨ \_ ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٨) هو ابن عامر وكذلك هو في المصحف الشامي. انظر: السبعة: ١٦٩، وغاية ابن مهران: ١٠١٦، والتبصرة: ١٠٨، والتبسير: ٧٦، والنّشر: ٢: ٢٢٠، وهجاء مصاحف الأمصار للمؤلف: ١١٨.

معطوفة، ويجوز أن تكون غير منقطعة، وحذف الواو لالتباس (١) الجملة الثانية بالجملة الأولى؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿ومَنْ أَظْلَم ممن مَنَع مسلجد اللّه أَن يُذكر فيها أَسْمُه ﴾ [١١٤] عَنَىٰ به الكفار، فالذين ﴿قالوا اتّخذ اللّه ولداً به من جملتهم، وإذا التبست الجملة الثانية بالأولى جاز حذف الواو وإثباتها، ونظير ذلك قوله تعالىٰ: ﴿أَوْلُئِكُ أَصِحابُ النّارِ هم فيها خللون ﴾ (٢) ولو قال: ﴿وهم فيها خالدون الكان حسناً، ونظيره قوله: ﴿سيقولون ثلثة رابعهم كَلْبُهم ﴾ [الكهف: ٢٢] فجاء بغير واو، وقال: ﴿ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ﴾ فجاء بالواو (٣)

﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ [11٧] وجه قراءة ابن عامر في نصبه ﴿ فيكونَ ﴾، أنّه جعله جواباً لقوله: ﴿ كُنْ ﴾ بالفاء، هذا في المواضع المختلف (٥) فيها كلّها سوى الذي في النحل ويس (٢)، فإنه نصبهما على العطف على ﴿ أَنْ يُقُولَ ﴾ (٧). وفي قراءته في المواضع الأربعة سواهما بُعْد (٨)، لأنّ ﴿ كن ﴾ وإن كان لفظه لفظ (٣) الأمر فليس هو

<sup>(</sup>١) أي: اختلاط والتصاق.

<sup>(</sup>٢) في خمسة مواضع أوّلها البقرة: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشابهة تعليل الفارسيّ في الحجة: ٢: ١٥٨ ـ ١٥٩ بما ذكره المؤلف. وانظر: «التحصيل»: ١/ ١٥/ب.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بقيّة السبعة سوى ابن عامر. انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) يخرج بذلك المتفق عليه وهما موضعان ـ في آل عمران: ٥٩، والأنعام: ٧٣ ـ قرأهما الجميع بالرفع. انظر: النشر: ٢: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) المواضع المختلف فيها ستة مواضع: الأول هنا: ١١٧، والثاني في آل عمران: ٤٧، والثالث في النحل: ٤٠، والرابع في مريم: ٣٥، والخامس في يس: ٨٢، والسادس في غافر: ٦٨. فقرأها جميعاً بالنصب ابن عامر ووافقه الكسائي على موضعي النحل ويس. ورفع في الأربعة الباقية. انظر: التبصرة: ١٥٣، والتيسير: ٧٦، والعنوان: ٧١.

<sup>(</sup>٧) ﴿يقول﴾ بالياء في يس فقط، أمّا في النحل فهو ﴿نقول﴾ ِبالنون.

 <sup>(</sup>٨) يقصد من حيث الصناعة النّحوية وشهرتها وقوتها، وإلا قنصبها سائغ حملاً على لفظ ﴿كن﴾ وجواباً
 له، ثم هي قراءة متواترة، منسوبة لعربي صريح لم يكن ليلحن. وانظر: البحر المحيط: ١: ٣٦٦، والدر المصون: ٢: ٨٨ ـ ٩٠.

<sup>(\*) «</sup>لفظ» ساقط من «ر».

بأمر على الحقيقة، لأنَّ معنى ﴿أَنْ يَقُولَ له كُنْ﴾ أن يكونه فيكون (١)، فإنّما شبّهه بالأمر الحقيقي لمّا جاء على لفظه. وقراءة الكسائي معه في النحل ويس [بالنصب قراءة حسنة](٢)، لأنّهما عطفا على ﴿أن يقول﴾ بالفاء فهو عطف فعل على فعل.

ومن رفع في الستة (٢٢) فعلى ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عطفاً على موضع ﴿كن﴾ لأنّ معناه يكوّنه، فالتقدير: إنّما يكوّنه فيكون.

والثاني: على إضمار هو فكأنّه قال: فهو يكون (٤).

والثالث: ﴿يكون﴾ في الأربعة مواضع حاصة التي رفعها الكسائي فيكون عطفاً على ﴿يقول﴾.

﴿ وَلَا تُسَتَلُ﴾ [١١٩] علَّة من قرأ ﴿ولا تَسْتَلْ﴾ (٥) أنَّه جاء على الأمر فيكون في معناه قولان:

أحدهما: أنّه على التعظيم لِمَا صاروا إليه من العذاب، كما تقول: ماحال فلان؟ فيقال لك: لا تَسْأَلُ عن فلان أي أنه قد صار إلى أمر عظيم، إمّا من الخير وإمّا من الشرّ.

<sup>(</sup>۱) أورد المؤلف هذا القول في مختصره «التحصيل» بلفظ «وقد قيل إنَّ معنى ﴿ فإنما يقول له كن فيكون ﴾ فإنما يكون ها العربية فإنما يكون ها أخر الكلام، واستدل بأن قوله على الحقيقة وليس مجازاً، وأن أهل العربية مجتمعون على أنّهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة. وأيّد الطبري في قوله «فغير جائز أن يكون الشيء مأموراً بالوجود مراداً كذلك إلّا وهو موجود ولا أن يكون موجوداً إلّا وهو مأمور بالوجود مراد كذلك مع أن كلامه هنا قريب من كلام الفارسيّ. انظر: «التحصيل»: ١٨/١/ب. وتفسير الطبري: ١١٥ - ٥١١، والحجة: ٢: ١٦٠ - ١٦١.

<sup>(</sup>٢) زيادة مكملة من «م».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة بقية السبعة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة، انظر: المراجع في حاشية (٦) مــن الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) التقديران ذكرهما الزَّجاج في معاني القرآن: ١: ١٩٩.

 <sup>(</sup>٥) بفتح التاء وجزم اللام وهي قراءة نافع. انظر: السبعة: ١٦٩، والارشاد: ٢٣٢، والإقناع: ٦٠٢،
 والنشر: ٢: ٢٢١.

والوجه الثاني: ذكره أهل التفسير، قالوا: إنَّ النبيِّ ﷺ قال: (ليت شعري ما فعل أبواي)، فأنزل اللَّه تعالىٰ: ﴿ولا تَسْئَلْ عن أصحاب الجحيم﴾(١).

ومن قرأ ﴿ولا تُسْئِلُ﴾<sup>(٢)</sup> فهو على الحال، التقدير: إنّا أرسلناك بالحقّ بشيراً وغيرَ مسؤول عن أصحاب الجحيم.

﴿ وَاتَّخِذُوا (٢٠) ﴿ [١٢٥] من قرأ بكسر الخاء (٤) فهو على الأمر، ويقوّيه ما رُويَ عن النبيّ على النبيّ على المقام، ١٥٠ب عن النبيّ على أنه أخذ بيد عمر بن/ الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فلمّا أتى على المقام، ١٥٠ب قال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم، فقال النبيّ على : (نعم)، قال: أفلا نتخذه مصلى؟، فأنزل اللّه تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرِهيمَ مُصَلّى ﴾ (٥)، ويقوّي هذه القراءة أنها ألزم للفَرْض؛ لأنّ وجوبَ اتّخاذ المقام مصلّى بلفظ الأمر أوجب منه إذا كان بلفظ الخبر، لأنّه إذا كان خبراً عن قوم اتّخذوه قبلنا لم يلزمنا اتّخاذه حتى نؤمر بذلك، أو يفسر النبيّ عليه السّلام ذلك (١) أنّ هذا الخبر معناه الأمر، وإذا كان بلفظ الأمر كان أوجب وألزم.

<sup>(</sup>۱) هذا الخبر مرويّ عن محمد بن كعب القرظي رواه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. وهو مرسل ضعيف الاسناد لا تقوم به حجة. وقد ردّه ابن جرير. وقال ابن كثير: إنّه مرسل. وضعّفه السيوطي. انظر: الطبري: ١: ٥١٥ ـ ٥١٦، وتفسير ابن أبي حاتم ق (١) من البقرة أثر رقم: (١١٥٨)، وأسباب نزول القرآن للواحدي: ٣٦ ـ ٣٧، وابن كثير: ١: ١٦٧، والدر المنثور: ١:

 <sup>(</sup>٢) بضم التاء ورفع اللام. هي قراءة بقية السبعة، انظر: السبعة لابن مجاهد: ١٦٩، والإقناع لابن الباذش: ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) هنا خالف ترتيبه المعهود في كلمات السورة لأن ﴿واتخذوا﴾ بعد ﴿ابرْهيم﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ١٥٥، والتيسير: ٧٦،
 والعنوان: ٧١.

<sup>(</sup>٥) الحديث مركب من حديثين جزّؤه الأول عند أبي نعيم في الدلائل عن ابن عمر عن أبيه، وجزّؤه الثاني عند ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر عن عمر. وأصله في البخاري وغيره من كتب السنّة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم ق (١) من البقرة أثر رقم (١٢٠٥)، وفتح الباري: ٨: ١٣٧، وصحيح مسلم: ٤: تفسير ابن أبي حاتم ق (١) من البقرة أثر رقم (١٢٠٥)، وفتح الباري: ٨: ١٣٧، وصحيح مسلم: ٨: ١٨٦٥، وتحفة الأحوذي: ٨: ٢٩٠، وابن كثير: ١: ١٧٤ ـ ١٧٥، ولباب النقول: ٢٨، والدر المنثور: ١: ٢٩٠، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) لفظ «ذلك» لا يوجد في «ن، ر».

ومن قرأ ﴿وَاتَّخَذُوا﴾ بفتح الخاء (١) فهو على الخبر، معطوف على قوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾ فعطف خبراً على خبر.

﴿ إِبْرَهِ عَرَ ﴾ [١٢٤] أو ﴿ إِبْرِهَام ﴾ (٢) لغتان مستعملتان في لسان العرب (٣)

﴿ فَأُمْتِعُهُ ﴾ [١٢٦] قراءة ابن عامر (١) من: أَمْتَع يُمْتع، وقد استعملت كثيراً كما استُعمل مَتَّع، وأنشد الأصمعيُّ (٥) للراعي (١):

١٧ \_ خَلِيْلَيْنِ مِنْ شِعْبَيْنِ شَتَّىٰ تَجَاوَرا قَدِيمًا وَكَانَا بِالتَّفَرُقِ أَمْتَعَا

فسّر الأصمعيّ ذلك بأنْ قال: «ليس من أحد يفارق صاحبه إلا أمتعه بشيء يذكره، فكان ما أمْتع كل واحد من هذين الاثنين صاحبه أن فارقه»(٧).

<sup>(</sup>١) قراءة نافع وابن عامر. انظر: المراجع في حاشية رقم (٤) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) في «ن» ﴿وإِبرٰهيم﴾.

<sup>(</sup>٣) كلمة ﴿إِبرَاهِيم﴾ المختلف فيها في خمسة وثلاثين موضعاً منها خمسة عشر هنا، قرأها هشام ﴿إِبرَاهَمْ﴾ بالألف في هذه المواضع، وابن ذكوان بالألف هنا وفي بقية مواضع الخلاف بالياء. وهذا على ما في «النشرة: «وهو الذي لم يذكر الأستاذ أبو العباس المهدوي في هدايته غيره». وبقية القراء بالياء ﴿إِبرَاهِيمِ﴾. والقراءة بالياء لغة قريش وأكثر العرب. وبالألف لغة شامية قليلة. وقال الأزهري: «إنّها عبرانية تركت على حالها». وفي ﴿إِبرَاهِيمِ﴾ تسع لغات. انظر: النّشر: ٢: ٢٢١ ـ الأزهري: والفوائد المجمّعة: ٣٠/ب، والتحصيل: ١/٥٥ وعلل القراءات: ٢١/أ، والكشف: ١: ٣٢٢، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار: ١٠/أ، والدر المصون: ٢: ٩٠ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) بسكون الميم وتخفيف التاء (٥) مو عبد الباهلي البصري، أحد أثمة اللغة والنوادر. كان (٥) هو عبد الملك بن قُريب واسمه عاصم أبو سعيد الباهلي البصري، أحد أثمة اللغة والنوادر. كان يقول: حفظت ستة عشر ألف أُرجوزة. أخذ عن أبي عمرو وغيره. من مصنفاته: «غريب القرآن» و «الأضداد». توفي (٢١٦هـ) على الصحيح. انظر: نزهة الالباء: ١١٢، والإنباه: ٢: ١٩٧،

والبغية: ٢: ١١٢. (٦) اسمه عُبيد بن حُصَيْن بن معاوية من بني نُمَيْر أبو جندل، شاعر فحل، جعله ابن سلام من الطبقة الأولى

من شعراء الإسلام. ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره. انظر: طبقات فحول الشعراء: ٥٠٢، والشعر والشعراء: ٤٢٢، وخزانة الأدب: ١: ٥٠٤، ولفظ «للراعي» لا يوجد في «ن، م» والبيت في ديوانه: ١٦٦، ومجمل اللغة (متع): ٨٢٨، والصحاح (متع): ٢٠٥، وإساس البلاغة (متع): ٢: ٣٢٠، والمشوف المعلم (متع): ٧١٠، واللسان (متع) ٨: ٣٢٢، ويروى «خليطين»، في «ر» زيادة: عُبيّد بن حصين.

<sup>(</sup>٧) نقل الفارسي هذا التفسير للبيت عن الأصمعيّ في الحجّة: ١: ١٧٢، وابن فارس في المجمل: ٨٢٢.وانظر: المشوف المعلسم: ١٧٠. (حاشية).

ومن قرأ ﴿فَأُمَتَّعُهُ ﴾ (١) فهو من مَتَّع يُمَتِّع، وعليه جاء القرآن كما قال عزَّ وجلّ: ﴿نُمَتِّعُهُم قليلاً﴾ و ﴿وَمَتَّعُوهنّ ﴾ (٢)، وما أشبه ذلك.

﴿ أَوْصَىٰ ﴾ و ﴿ وَوَصَّىٰ ﴾ [١٣٢] لغتان (٣)، وقد جاء بهما القرآن، فمثل ﴿ أَوْصَىٰ ﴾ قوله: ﴿ يُوصِيكُم اللَّهُ فِي أَولَلدَكُم ﴾ و ﴿ يُوصِي بها أَو دين ﴾ وما أشبه ذلك، ومثل ﴿ وصَّىٰ ﴾ قوله: ﴿ إِذْ وَصَّلَكُم اللَّه بهلذا ﴾ ، وقوله: ﴿ فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوصِية ﴾ (٤) لأنّ توصية مصدر وصَّى .

﴿ أَمْرَ نَقُولُونَ ﴾ [١٤٠] من قرأ بالتاء (٥) فلأنَّ قبله خطاباً وهو قوله: ﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّه ﴾ / الآية [١٣٩] وبعده خطاب أيضاً وهو قوله: ﴿ أَأَنتم أَعلم أَمِ ٦٦٪ أَ اللَّه ﴾ ، وكونه بالتاء على الخطاب أشبه بما قبله وبما بعده .

ومن قرأ بالياء <sup>(٦)</sup> فلأنّ المراد به اليهود، وهم في وقت الخطاب غيبة.

﴿رَؤُفٌ﴾ و ﴿ رَءُوثُ ﴾ [١٤٣] لغتان (٧)، و ﴿رَءُوفَ﴾ أكثر مثل ﴿غَفُورِ﴾ و ﴿رَءُوفِ﴾ أكثر مثل ﴿غَفُورِ﴾ و ﴿ شَكُورِ﴾ ، فهذا وما أشبهه على «فَعُول».

و ﴿رَوُّف﴾ مثل «فَعُل» (^) ونظيره: رَجل حَذُر، ومثله قول الشاعر \_وهو

<sup>(</sup>١) بفتح الميم وتشديد التاء، هي قراءة الجمهور إلاّ ابن عامر فإنه يسكن الميم ويخفّف التاء. انظر السبعة: ١٧٠، والتبصرة: ١٥٥، والتيسير: ٧٦، والعنوان: ٧١، والنّشر: ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) الآيات على الترتيب: لقمان: ٢٤، وهود: ٣، والبقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابنُ عامرُ ﴿وأوصى﴾ بألف قطّع بين الواوينُ وإسكان الواو الثانية وتخفيف الصاد، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون بحذف الألف وفتح الواو وتشديد الصاد، وكذلك هو في مصاحفهم. انظر: الكافي: ٦٥، والإرشاد: ٢٣٤، والنّشر: ٢: ٢٢٣، وهجاء مصاحف الأمصاد: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الَّايات: النساء: ١١ و ١٢ و ١٣، والأنعام: ١٤٤، ويَس: ٥٠.

 <sup>(</sup>٥، ٦) بالتاء قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. وبالياء قراءة الباقين. انظر: التبصرة: ١٥٥،
 والتيسير: ٧٧، وتقريب النّشر: ٩٤.

 <sup>(</sup>٧) قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي ﴿رَؤُف﴾ بقصر الهمزة من غير واو، والباقون بواو بعد الهمزة.
 انظر السبعة: ١٧١، وغاية ابن مهران: ١٠٨، والنشر: ٢: ٢٣٣.

 <sup>(</sup>A) وهي لغة بني أسد كما في القرطبي: ٢: ١٥٨، وذهب د. الراجحي في اللهجات العربية إلى أنها لغة
 الحجاز. انظره ص ١٧١.

## عُقْبة بن أبي مُعَيط<sup>(١)</sup> ـ :

## يُقَاتِلُ عَمَّهُ الرَّوُفَ الرَّجِيمَا

﴿ مُوَلِيّهُ ۚ ﴿ ١٤٨] قراءة ابن عامر ﴿ مُولَّلُها ﴾ (٢) على أنّه بناه لما لم يسمّ فاعله في ﴿ مُولِّيها ﴾ اسم المفعول، وحذف الفاعل وأقام المفعول الأوّل (٤٠) مُقامه، وهو الضمير المستتر في ﴿ مُولَّلُها ﴾ والهاء والألف المفعول الثاني، وقوله ﴿ هو ﴾ ضمير صاحب أو فريق (٢) ، فالتقدير: ولكل صاحبٍ وجهةٍ أي قبلةٍ ، وجهة صاحب الوجهة مع لاها (٤)

ومن قرأ ﴿مُولِّيها﴾ (٥) فهو اسم الفاعل من ولَّيتك كذا، وهو يحتاج إلى مفعولين، أحدهما: محذوف من الكلام.

وقوله: ﴿هُو﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ للَّهُ عَزَ وَجُلَّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُ ﴿لَكُلُّ﴾، فإن جعلتها للَّه عزّ وجلّ فالهاء والألف المفعول الأول، وإيّاه المفعول الثاني حذف. وإن جعلته لكل فالتقدير: ولكل وجهة هو موليها نفسه، أي صاحب الوجهة موليها نفسه. وجاء ﴿هُو﴾ على لفظ كلّ مَوَحَّداً،

<sup>(</sup>۱) "وهو عقبة بن أبي معيط" لا يوجد في "ن، م" ولعلّها إضافة من الناسخ، لأنّ البيت للوليد بن عقبة \_ ويكنى أبا وهب \_، وهو أخو عثمان بن عفان لأمّة، صحابي، من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم. رَثّى عثمان وحرَّض معاوية على الأخذ بثأره. توفي بالرقّة. انظر: الأغاني: ٥: ١٢٢، وما بعدها، والإصابة: ٣: ٢٠١ \_ ٢٠٢ ضمن أبيات كتبها إلى معاوية رضي اللّه عنه يحنّه على الأخذ بثأر عثمان من قتلته. ونقل ابن منظور بعض هذه الأبيات في اللسان (حلم): ١٢: ١٤٧، والشاهد ليس منها. وهو في تفسير الطبري: ٢: ١٩، والحجة للفارسي: ٢: ١٧٨، والمحرر الوجيز: ١: ٤٤٢ (ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)، والقرطبي: ٢: ١٥٨، والبحر: "بقاتل عَمّه الرَّوُفِ الرَّحيمِ". الطالبين ولا تَكُنّه" وهو في حاشية الأصل. والصحيح أن إنشاد العجز: "بقاتل عَمّه الرَّوُفِ الرَّحيمِ". وانظر: تحقيق الأستاذ محمود شاكر له في الطبري: ٣: ١٧١ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) بفتح اللام وألف بعدها. انظر: التيسير: ٧٧، والعنوان: ٧٢، والكافي: ٦٥، والنَّشر: ٢: ٣٢٣٪

<sup>(#) «</sup>الأول» لا يوجد في «ر».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «قرين».

 <sup>(</sup>٤) قال في «التحصيل»: «والتقدير: ولكل فريق من الناس قبلة ذلك الفريق، مصروف إليها». انظر:
 ١١/١٠. ....

<sup>(</sup>٥) كسر اللام وياء بعدها، هي قراءة الجمهور. انظر: ما تقدم من المراجع.

ولو جاء على معناها لكان جمعاً (١)، فكان يكون: ولكلّ وجهة هم مولوها، أي: مولوها أنفسهم.

﴿ لِئَلًا ﴾ [١٥٠] وجه قراءة ورش (٢) أنّه خفف الهمزة بأن قلبها ياء على الحكم في الهمزة المفتوحة إذا انكسر ما قبلها.

وفعل ذلك في هذا الحرف ليوافق خطّ المصحف، والأصل في ﴿ليلا﴾/ لأن ٢٦/ب لا، فكُتِب على لفظِ الإدغام والتخفيف؛ لأنّ النون أدغمت في اللام فحذفت من الخط كما خُذفت من اللفظ، كما جاء ﴿عَمَّا﴾ و ﴿مِمَّا﴾ وما أشبه ذلك مكتوباً على لفظ الإدغام، ثم خففت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكتبتا (٣) على لفظ التخفيف.

وقراءة الجماعة على الأصل(١) بغير تخفيف(٥).

﴿ تَطَوَّعَ ﴾ [١٥٨]، [١٨٤] من قرأ ﴿ يَطُوَّعُ ﴾ (٦) فالأصل عنده يتطوع فأدغم التاء في الطاء، وجزم بالجزاء.

ومن قرأ ﴿ تَطَوَّعَ ﴾ (٦) فهو فعل ماض، ويجوز أن تكون ﴿ مَنْ ﴾ على هذه القراءة للشرط، ويكون موضع ﴿ تَطَوَّعَ ﴾ جزماً ويكون ماضياً بمعنى المستقبل، \_ لأنّ الجزاء لا يكون إلا بالأفعال المستقبلة، ألا ترى أن قولك: إنْ أتيتني أكرمْتُك، إنّما معناه: إنْ تأتني أكرمُك \_ ويكون جواب الشرط في الفاء من قوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ شاكر

<sup>(</sup>١) في «ن، مه اجميعاً» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) بياء مفتوحة هنا، وفي النساء: ١٦٥، والحديد: ٢٩. والإبدال في مثل هذا لغة قريش كما في معاني القرآن للفراء: ٢: ٢٠٤، والبحر المحيط: ٧: ٢١١، والنشر: ١: ٤٠٤، وانظر: الكتاب: ٣: ٥٤٣، والتبصرة: ١٥٦، والتبسير: ٣٥، والنشر: ١: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «وكتب»

<sup>(</sup>٤) لفظ «على الأصل»، ساقط من «م».

 <sup>(</sup>٥) قراءة بقية القراء سوى ورش بالتحقيق بهمزة مفتوحة، وهي لغة تميم وقيس. انظر: شرح المفصل
 لابن يعيش: ٩: ١٠٧، وحرف الهمزة من اللسان: ١: ٢٢.

 <sup>(</sup>٦) ﴿ يطوع ﴾ بالياء وتشديد الطاء وجزم العين على الاستقبال قراءة حمزة والكسائي. و ﴿ تطوع ﴾ بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على المضيّ قراءة الباقين. انظر: السبعة: ١٧٢، و «الهادي»: ورقة: ١٥، والتبصرة: ١٥٦، والنشر: ٢: ٣٢٣.

عليم ويجوز أن تكون ﴿مَنْ موصولة، ولا موضع لقوله: ﴿تَطَوَّعُ من الإعراب، ويكون موضع ﴿مَنْ وَفَعُ اللهِ تِداء، وموضع ﴿فإن اللَّه شاكر عليم لانة خبر الابتداء.

﴿الربيح و ﴿ الربيح ﴾ و ﴿ الربيع ﴾ [ ١٦٤] من قرأ بالجمع في المواضع المذكورة (١) ، فلأنّ أكثرها في ذكر الرحمة ، وقد رُويَ عن النبيّ ﷺ أنّه كان إذا أتت (٢) الربح ، قال : «اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً (٣) . فوجه ذلك أنّه اعتبر أكثر ما جاء في القرآن من ذكر الربح بالتوحيد أنّه للعذاب [الدَّبُور] (٤) نحو قوله : ﴿ ربحاً صَرْصراً ﴾ و ﴿ الربيح العقيم ﴾ (٥) وما أشبه ذلك . وأكثر ما جاء بالجمع للرحمة ، نحو : ﴿ الرباح التي مُبَشَرْت ﴾ [الروم : ٤٦] وما أشبهه ، ويقوّي الجمع أيضاً اختلاف هبوب الرباح التي تأتي بالمطر ، وأنّها تأتي مرة جنوباً ومرة شمالاً ومرة دَبُوراً ومرة صباً (١) ، فهي رياح الحماريها ومجيئها ومجيئها (٧) من سائر هذه الجهات .

ومن قرأ بالتوحيد (<sup>٨)</sup> فلأنّ الريح وإن كانت بلفظ التوحيد فمعناها الجمع، لأنّه اسم للجنس، كما تقول: «كثر الدينار والدرهم في أيدي الناس»، فهو بمعنى كثرت

<sup>(</sup>۱) مواضع الخلاف في لفظ ﴿الربيح﴾ \_ إفراداً وجمعاً ـ عند القرّاء السبعة في أحد عشر موضعاً: هنا، وفي الأعراف: ٥٧، وإبرهيم: ١٨، والحجر: ٢٢، والكهف: ٥٥، والفرقان: ٤٨، والنمل: ٣٣، والروم \_ الموضع الثاني \_ : ٤٨، وفاطر: ٩، والشورى: ٣٣، والجاثية: ٥. فقرأها بالجمع نافع وحده. انظر: «الهادي» ورقة: ١٥، والتيسير: ٧٨، والعنوان: ٧٢، والنشر: ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «رأى».

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث عن ابن عباس رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١: ٢١٣، والدعاء له: ٢: ١٢٥٧ - (٣) جزء من حديث بن قيس الملقب ١٢٥٨ برقم: ٩٧٧ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٠: ١٣٦ «وفيه حسين بن قيس الملقب بحث وهو متروك».

<sup>(</sup>٤) زيادة موضحة من «ن» ومنه الجديث (وأهلكت عاد باللَّبور) رواه البخاري: ٢: ٤١٧ (الفتح)، ومسلم: ٢: ٦١٧ برقم: (٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) الآيتان: فصلت: ١٦، والذاريات: ٤١.

 <sup>(</sup>٦) الدّبور: هي الربح الغربية والصبا الربح الشرقية مهبّها من مطلع الثريّا إلى بنات نعش. انظر: شرح النووي على مسلم: ٦: ١٩٨٨، والمصباح المنير (دبر): ٧٢، والقاموس: (صبو): ١٦٧٩، وفتح الباري: ٢: ١٤١٧، وانظر: النهاية لابن الأثير: ٢: ٩٨.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «ومهبها»:

 <sup>(</sup>A) لا يوجد أحد من القراء قرأ المواضع المختلف فيها جميعاً بالإفراد.

الدنانير والدراهم.

ومن قرأ بعضها بلفظ الجمع وبعضها بلفظ التوحيد(١١)، فإنّه جمع بين اللغتين.

﴿ وَلَوْ مِرَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [١٦٥] ﴿ تَرَىٰ ﴾ من رؤية العين، وإذا كانت ﴿ ترى ﴾ من رؤية العين لم تتعد إلا إلى مفعول واحد، والمفعول الذي تعدّت إليه في قراءة من قرأ بالتاء (٢) هو: ﴿ الّذين ظَلموا ﴾ وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف، والتقدير: ولو تَرى الّذين ظَلموا إذْ يرون العذاب لعلمت أنَّ القوّة للّه جميعاً وأنّ اللَّه شديد العذاب، فإنّ من (٣) قوله: ﴿ أن القوّة للَّه ﴾ في موضع نصب بالفعل المضمر (٤). وهذا الخطاب للنبيّ ﷺ، والمراد به الأمّة، فكأنّه قال: ولو رأيتم أيّها المخاطبون الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلمتم قوّة اللَّه تعالىٰ وشدّة عذابه (٥).

ومن قرأ بالياء (٢) فهو من رُؤية العين أيضاً و ﴿الَّذِين ظلموا﴾ فاعل في موضع رفع، ﴿وأَنَّ القوة﴾ مفعول ﴿يَرى﴾، وجواب ﴿لو﴾ محذوف، والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا قوة اللَّهِ وشدَّة عذابه لعلموا مضرة اتّخاذهم الأنداد (٧). ويجوز أن يكون ﴿يرى﴾ في قرآءة من قرأ بالياء بمعنى العلم الذي يتعدّى إلى مفعولين، فتكون ﴿أَنَّ ﴾ قد سدّت مسدَّ المفعولين، وجواب ﴿لو﴾ محذوف كما ذكرنا. ولا يجوز أن يكون ﴿تَرى﴾ في قراءة من قرأ بالتاء (٨) إلا من رؤية العين (٩).

<sup>(</sup>۱) هذا واقع غالب القرّاء: فأبو عمرو وابن عامر وعاصم قرؤوا جميع المواضع بالجمع سوى موضعين بالإفراد، هما: إبراهيم والشورى. وحمزة قرأ المواضع كلها بالإفراد سوى الفرقان. وكذلك الكسائي سوى الحجر والفرقان، وكذلك ابن كثير سوى البقرة والحجر والكهف والجائية. انظر: التيسير: ٧٨، والنّشر: ٢: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ الأربع، ويظهر أنه يوجد سقط، وصحيح العبارة: فإن ﴿أَنَّ ﴾ من قوله: ﴿أَنَّ اللَّمَةِ
 للَّه ﴾ . . . ».

<sup>(</sup>٤) وهو جواب «لو» المقدر: لرأيت أو «لعلمت» على تقدير المؤلف.

<sup>(</sup>a) انظر: «التحصيل»: ١/ ٦٨/ ب، والحجّة للفارسي: ٢: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة جميع السبعة إلا نافعاً وابن عامر، انظر: السبعة: ١٧٤، والتبصرة: ١٥٧، والعنوان: ٧٢.

<sup>(</sup>٧) تقديره مُشَابه لتقدير الزجّاج في معاني القرآن: ١: ٢٣٨.

<sup>(</sup>A) لفظ «بالتاء» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٩) في «ر؛ البصر.

وحجّة ابن عامر في ضمّ الياء من ﴿ يُرَوْن ﴾ (١) أنّه بناه لما لم يسمّ فاعله، ويقوّيه: ﴿ كذلك يُريهم اللّهُ أَعملَهم ﴾ [١٦٧] فكما كان ﴿ يُريهم ﴾ فعلاً رباعيّاً مبنيّاً للفاعل، كذلك قرأ (٣) ﴿ يُرون ﴾ فجعله فعلاً رباعيّاً مبنيّاً للمفعول (٢) ، ألا ترى أنّ المنعول لكان كذلك: «يُرون أعملَهم».

وحجّة قراءة الجماعة (٣) أنّ قبله ﴿ ولو يَرى الذين ظلموا ﴾ فالفعل مسند إليهم، فأسند في ﴿ يَرَوْن ﴾ إليهم أيضاً

﴿ خُطُورَتِ ﴾ [17٨] من قرأ ﴿ خُطُوت ﴾ بالضم (٤) فلأنّ باب ﴿ فُعُلَة » إذا كان اسماً أَنْ يُجْمع على ﴿ فُعُلات »، نحو: ظُلْمَة وظُلُمات، وقُرْبة وقُرُبات، ولا يسكن من جميع ذلك شيء إِلاّ في الشعر (٥).

ومن أسكن الطاء من ﴿خُطُوت﴾ (٦) فإنّه استثقل أن تتوالى ضمتان بعدهما واو فيكون ذلك في تقدير توالى ثلاث ضمات، فأسكن استخفافاً

﴿ فَمَنِ أَضَّطُرً ﴾ [١٧٣] وما أشبهه (٧)، من كسر الساكن الأوّل (٨) من الساكنين

<sup>(</sup>١) انظر: السبعة: ١٧٤، والتبصرة: ١٥٧، والتيسير: ٧٨، والنَّشر: ٢: ٢٢٤.

<sup>(\*)</sup> لفظ «قرأ» سقط من «ر».

<sup>(</sup>٢) لفظ «للمفعول» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) بفتح الياء مبنياً للفاعل.

<sup>(</sup>٤) في الطاء، هي قراءة قنبل وأبن عامر وحفص والكسائي. انظر: «الهادي» ورقة: ١٥، والتيسير: ٧٨، والعنوان: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ما جاء على "فَعْلَة" ففي جمعه ثلاث لغات: ١ ـ إِتْبَاع العين الفاء، وهي لغة أهل الحجاز. ٢ ـ إسكان العين وهي لغة تميم وقيس ٣ ـ فتح العين. وهذه لغات فصيحة، ذكرها سيبويه وغيره، أمّا القول إن «فعلات» لا تسكن إلا في الشعر، فيبدو أنّ المؤلف تبع فيه الفارسي. انظر: الكتاب: ٣: ٥٧٩ ـ «فعلات» لا تسكن إلا في الشعر، فيبدو أنّ المؤلف تبع فيه الفارسي: ٢: ٢٠٤ ـ الكتاب: ٣: ٥٧٩ ماني القرآن للزجاج: ١: ٢٤١، والحجّة للفارسي: ٢: ٢٠٤ ـ ٢٠٠، والمحتسب: ١: ٥٨٠، والتحصيل: ١/ ٦٥، والبخر المحيط: ١: ٤٧٧، والدرّ المصون: ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) نافع والبزي وأبي عمرو وشعبة وحمزة.

 <sup>(</sup>٧) نحو ﴿وقالت اخرج عليهن ﴾ يوسف: ٣١، ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً انظر﴾: الإسراء: ٣٠،
 ٢١، ﴿أَن اعبدوا ﴾ المائدة: ١١٧.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة. انظر: التيسير: ٧٨، والعنوان: ٧٧، والكافي: ٦٦، والإقناع:

الملتقيين إذا كانا من كلمتين، وكان أوّل الكلمة الثانية ألف وصل تُبتَدأ بالضم، فإنّه جاء به على أصل الساكنين، وهو أن يكسر الأول منهما نحو كقولك: قلِ الحقّ وآضربِ الرّجلَ وما أشبه ذلك(١).

وعلّة أبي عمرو في استثناء الواو [واللام] (٢) من نحو: ﴿ [قل آدعوا اللّه] (٣) أو أو أدعوا الرحمٰن ﴾ (٤) [الإسراء: ١١٠] أنّه لما احتاج إلى تحريكها (٥)، كان الضم أولى بها إذ هو من جنسها. فأمّا ضمة اللام فإنّه جمع بين اللغتين، ويحتمل أن يكون ضمّه اللام من ﴿ قُل ﴾ (٢) إتّباعاً للضمّ؛ لأنّ ما قبلها لا يكون إلّا مضموماً (٧)، فاستثقل أن يأتي بكسرة بعد ضمّة.

ومن ضمّ الساكن الأوّل في ذلك كلّه (^)، فإنّه استثقل أن يكسره وبعده ضمّة (٩)، والخروج من كسر إلى ضم ثقيل، فَضَمَّ لالتقاء الساكنين ليخرج من ضمّ إلى ضم. ويقوّي ذلك أنّهم ضمّوا ألف الوصل في قولك: ٱخْرُج وما أشبهه، وكرهوا أن يكسروها لثقل الضم بعد الكسر، فإذا اتّصلت الكلمة التي فيها ألف الوصل بكلمة قبلها صار آخر حرف من الكلمة الأولى قد قام مَقام ألف/ الوصل الساقطة، فوجب ١٨٨أ أن يُعطَى من الحركة ما أعطيته ألف الوصل في الابتداء \_ وهو الضمّ \_ ، وأن يُستَثقل فيه الكسر كما استُثقل في ألف الوصل [في الابتداء] (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر في أنَّ الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين: شرح المفصّل لابن يعيش: ١٢٧:٩، والإيضاح في شرح المفصّل لابن الحاجب: ٢: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣،٢) إضافة لازمة من «ن، م»، ليتمّ استثناء أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) استثنى ﴿قُلُ﴾ و ﴿أُو﴾ من أصله ـ وهو الكسر ـ فضمّهما.

<sup>(</sup>۵) الضمير يعود إلى الواو.

<sup>(</sup>٦) لفظ ﴿قل﴾ ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٧) يعني أنّ ما قبل اللام من ﴿قل﴾ \_ وهو القاف \_ مضموم. ولا يقصد أن ما قبل اللام مضموم دائماً كما يتبادر.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي. انظر: التيسير: ٨، والكافي: ٦٦.

 <sup>(</sup>٩) في الحرف الثالث من الفعل نحو: ﴿ادعوا﴾.

<sup>(</sup>ﷺ) ما بين المعقوفتين زيادة من «ر».

<sup>(</sup>١٠) انظر: «الهادي»: ١٥، والإقناع: ٦٠٦.

أنّ حرف (١) التنوين حرف إعراب (٢)، فكسره لالتقاء الساكنين، كما يكسر في نحو: ﴿ رحيماً النبيّ ﴾ [الأحزاب: ٥، ٦] وما أشبه ذلك، واستثناؤه الموضعين المذكورين (٣) على وجه الجمع بين اللغتين.

﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَ ﴾ [۱۷۷] من قرأ ﴿ليس البِرَ ﴾ [بالنصب] (1/٤- ب) فإنه جعل اسم ليس ﴿أَن تُولُوا ﴾ و ﴿البِرَ ﴾ خبرها، فالتقدير: ليس البرَّ توليتُكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ويقوي هذه القراءة أنَّ أهل العربية يشبّهون ﴿أَنْ ﴾ بالمضمر من حيث كانت لا توصف كما لا يوصف المضمر (٥)، وإذا اجتمع مضمر ومظهر كان المضمر أولى أن يكون اسم ليس إذ هو أخصّ في التعريف (٢).

ومن قرأ برفع ﴿البرُّ﴾ (٧) فإنه جعله اسم ﴿ليس﴾ و ﴿أَنْ تُولُوا﴾ الخبر، ويقوّي ذلك أن ﴿ليس﴾ واسمها مشبّهة بالفعل والفاعل، ورتبة الفاعل أن يلي فعله.

﴿ أَمُوسِ ] ﴾ (١٨٢] العلّة في ﴿مُوصَّ ﴾ و ﴿مُوصِ ﴾ كالعلّة في ﴿أَوْصَىٰ ﴾ و ﴿مُوصٍ ﴾ كالعلّة في ﴿أَوْصَىٰ ﴾ و ﴿وَوَوَصَّىٰ ﴾ وَصَى ، و ﴿مُوصٍ ﴾ اسم الفاعل من : وَصَّى ، و ﴿مُوصٍ ﴾ اسم الفاعل من أَوْصَىٰ . ( ) .

<sup>(</sup>١) لفظ «حرف» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) انظر التنوين وأقسامه في معني اللبيب: ٤٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في «الهداية» وهما: ﴿برحمةِ أدخلو﴾ الأعراف: ٤٩، و ﴿خبيثةِ أَجْتُنت﴾ إبراهيم: ٢٦. فقرأهما بالضم من غير خلاف. أنظر: التشر: ٢: ٢٢٥، والفوائد المجمّعة: ٣/ب، وتحصيل الكفاية: 1/١٨١.

<sup>(</sup>٤/ أ) ما بين المعكوفتين زيادة موضحة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤/ب) النصب قراءة حفص وحمزة. انظر: السبعة: ١٧٦، وغاية ابن مهران: ١١١، والتبصرة: ١٥٨، والإرشاد: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ارتشاف الضرب لأبيُّ حيّان: ٢: ٨٩ و ٢: ٥٩٥، والدر المصون: ٢: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) هذا الاجتجاج حكاه الفارسي عن بعض شيوخه في «الحجّة»: ٢: ٢٠٦ ـ ٢٠٧، وانظر: «التحصيل»: ١/٦٩/أ، والكشف: ١/ ٢٨٠، و «الموضح في وجوه القراءة وعللها» للشيرازي: ٤٦/أ.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي.

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن».

<sup>(</sup>۹) راجع ﴿أُوصَي﴾ و ﴿وصَّى﴾ ص: ۱۸۳٠

<sup>(</sup>١٠) و ﴿مُوصُ﴾ فيه قراءتان: قراءة بفتح الواو وتشديد الصاد لشعبة وحمزة والكسائي. وقراءة بسكون الواو 🕳

﴿ [فدية] (١) طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [١٨٤] من قرأ بالإضافة (٢) فهو من باب إضافة الشيء إلى بعضه، ف ﴿ فدية ﴾ رفع بالابتداء وإضافتها إلى ﴿ طعام ﴾ الذي يكون فدية وغير فدية، فهو مثل قولك: ثوبُ خَزّ وخاتم حديد.

ومن رفع ﴿فدية﴾ ونونها ورفع (طعاماً) بغير تنوين (٣)، فـ ﴿فدية﴾ أيضاً رفع بالابتداء، و ﴿طعام﴾ عطف بيان بَيَّن الفدية ما هي، ويجوز أن يكون بدلاً. والجمع في ﴿مسـٰكين﴾ لأن الذين يطيقونه جماعة، والتوحيد على معنى: وعلى كل واحد من الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (٤)/ .

﴿ ٱلْمُتَرَدَانُ ﴾ [١٨٥] بالهمز الأصل لأنّه مشتق من قولك قَرأتُ القرآن أي جمعت بعضه إلى بعض، وسمّي القرآن لاجتماع حروفه وضم بعضها إلى بعض، ومنه قولهم: «ما قرأت النّاقةُ سَلاً قط» (٥)، أي: لم تضمّ رحمها على جنين، ومنه المعقراةُ للحوض الذي يجتمع فيه الماء ومنه القَرء وهو اجتماع الدم للحيض.

وقراءة ابن كثير على وجه التخفيف (٦)، فأَلقَىٰ فتحة الهمزة على الراء وحذف الهمزة لكثرة استعمال هذا الاسم (٧).

﴿ وَلِتُكَمِّلُوا ﴾ [١٨٥] التشديد من كمَّل يُكمِّل، والتخفيف من أَكْمل

وتخفيف الصاد للباقين. انظر: التيسير: ٧٩، والعنوان: ٧٣، والكافي: ٦٧.

<sup>(</sup>١) لفظ ﴿فدية ﴾ زيادة مكملة من الن، ما.

 <sup>(</sup>٢) أي يرفع ﴿فدية﴾ غير منونة وخفض ﴿طعام﴾، وهي قراءة نافع وابن ذكوان. انظر: التبصرة: ١٥٨،
 والإقناع: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) ﴿مسكين﴾ قرأها بالجمع وفتح النون نافع وابن عامر. وقرأها بالإفراد وتنوين النون بالجر الباقون. انظر: السبعة: ١٧٦، و «الهادي»: ١٥، والنّشر: ٢: ٢٢٦، والاتحاف: ١٥٤.

 <sup>(</sup>٥) ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم «هجان اللون لم تقرأ جنيناً». انظر: في لفظ ﴿القرآن﴾ واشتقاقه مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١: ١ ـ ٣، واللسان (قرأ): ١: ١٢٨ ـ ١٢٩، والقاموس (قرأ): ٦٢.

<sup>(</sup>٦) بنقل حركة الهمزة إلى الراء. والجمهور بالتحقيق. وتخفيف الهمزة بالنقل لغة أهل الحجاز. والتحقيق لغة تميم وقيس انظر: فيما ذكر: التبصرة: ١٥٨، والتيسير: ٧٩، و (رأى) في اللسان: ١٤: ٢٩٣، وتاج العروس: ١٠: ١٤١، وشرح المفصّل لابن يعيش: ٩: ١٠٧.

 <sup>(</sup>٧) ويمكن أن تكون قراءة ابن كثير لا أصل للهمز فيها، وإنّما مشتقة من «قَرَنْتُ، بين الشيئين فيكون وزنها
 «فُعَال». وعلى ما ذكره المؤلف «فُعلان». انظر: الدرّ المصون: ٢: ٢٨٠ ـ ٢٨١.

يُكْمِل(١١)، وهو مثل: ﴿أُوصَى﴾ و ﴿ووصَّى﴾.

﴿ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [١٨٦] لا تخلو هذه المحذوفات المختلف فيها من أن تكون ياء الإضافة (٢) أو لام فَعَلَ في اسم أو فِعْلِ، فحذف ياء الإضافة لغة مشهورة في العربية مستعملة (٣). فأمّا لام الفعل نحو: ﴿الداعِ و ﴿المهتد﴾ (٤) فمن أثبت الياء في شيء من ذلك في الوصل وحذفها في الوقف، (٥) فلأنّها في الوصل في تقدير متحرّكة، فأثبتها كراهة أن يحذف شيئين، الحركة والياء، وحذفها في الوقف لأنّها في تقدير السكون، إذ لا يوقف على متحرك ونظير ذلك الصّلات التي تثبت في الوصل وتحذف في الوقف، نحو: «من عنده ي وينصره و ورسله و»، وما أشبه ذلك.

وكما لم يكن إثبات هذه الصلات في الوصل وحذفها في الوقف خلافاً للمصحف، كذلك لا يكون إثبات هذه المحذوفات في الوصل وحذفها في الوقف خلافاً له. ومن أثبتها في الحالين جميعاً (٦)، فإنّه جاء به على الأصل (٧)، ومن حجّته في مخالفته خط المصحف أن يقول: قد رأيت حروف المدّ واللين تحذف في الخط

<sup>(</sup>۱) التشديد في الميم وفتح الكاف قراءة شعبة، وتخفيف الميم وسكون الكاف قراءة البقية. انظر: التيسير ٧٩، والإقناع: ٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) مثال الآية من ياءات الزوائد التي لم تصور فيها الياء في المصحف. وجملة هذه الياءات (٦٢) ياء. وبهذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ١ ـ ياء تتصل بالأسماء ويكون قبلها النون، نحو: ﴿القون﴾ البقرة: ١٩٧ ـ ٢ ـ وياء تتصل بالأسماء ولا يكون قبلها نون، نحو: ﴿نكير﴾ الحج ٤٤. وهذان القسمان يطلق عليهما ياء إضافة لكون الياء فيهما ليست من بنية الكلمة. ٣ ـ وياء تكون أصلية هي لام الكلمة وتقع في الأسماء، نحو: ﴿الداع﴾، وفي الأفعال نحو: ﴿يسر﴾ الفجر: ٤ . انظر: في هذا: الكشف: ١ : ٣٣١، والنشر ٢ : ١٨٠، والاتحاف: ١١٣

<sup>(</sup>٣) هي لغة هذيل كما في الاتحاف: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قاعدة نافع رأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: النَّشر: ٢: ١٨٢، والاتحاف: ١١٣

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وهشام بخلاف عنه. انظر: النّشر: ٢: ٨٢، والفوائد المجمّعة: ٣٠/أ، وتحصيل الكفاية: ١٧٩ ـ ١٨٠، والاتحاف: ١١٣.

 <sup>(</sup>٧) وهي لغة أهل الحجاز كما في الاتحاف: ١١٣، والمهذب في القراءات العشر: ١:١٢٣، وانظر:
 الكتاب: ٤/ ١٨٣ ـ ١٨٤.

فأمّا استعماله في الأسماء نحو ﴿المهتد﴾ و ﴿الداع﴾ (٥) فمن أجل أنّ التنوين يلحق الاسم إذا كان نكرة، وإذا لحقه التنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ثمّ تحذف بعد دخول الألف واللام كما كانت تحذف مع التنوين ليجري ذلك على سنن واحد.

فأمّا حذفها من الأفعال، نحو: ﴿يومَ يَأْتِ لا تَكلَّم﴾ و ﴿ما كنّا نَبْغِ﴾ (٦) فهي لغة مستعملة (٧)، ومثل ذلك قول الشاعر (٨):

١٩ \_ كَفَّاكَ كَفْ مِا تُلِيقَ دِرْهَمَا جُودَاً وَأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا

<sup>(</sup>会) لفظ «وذلك» سقط من «ن».

<sup>(</sup>١) الحروف: الفاتحة: ٢، والبقرة: ٣٥، والفاتحة: ١.

<sup>(</sup>٢) لفظ «ومن» ساقط من «ن».

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن ذكوان وعاصم وربما خالفا أصليهما في بعض الكلمات. انظر: الفوائد المجمّعة:
 ٣٠/ أ، والاتحاف: ١١٣٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم أنَّ الحذف لغة هذيل. وانظر: الاتحاف: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) ﴿المهتد﴾ في الإسراء: ٩٧، والكهف: ١٧، أثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل، وحذفها الباقون. أمّا ﴿الله ﴿ الله عَلَى الله عَمْرُ وحَدْفَهَا الباقون. وفي القمر موضعان، الأول: ﴿يدع الله عَمْرُ وصلاً وحذفها الباقون. والثاني: ﴿ إلى الله عَهْدَ عَمْرُ وصلاً وحذفها الباقون. والثاني: ﴿ إلى الله عَهْدَ عَمْرُ وصلاً وحذفها الباقون. انظر: النبصرة: ٩٨ و الله عَمْرُ وحدفها الباقون. انظر: النبصرة: ٩٨ و و ٢٤٦ و ٣٤٠، والفوائد المجمّعة: ٣٠/أ.

 <sup>(</sup>٦) ﴿يأت﴾ في هود: ١٠٥ و ﴿نبغ﴾ في الكهف: ٦٤، أثبت الياء فيهما في الحالين ابن كثير، ووصلاً نافع وأبو عمرو والكسائي وحذفهما الباقون. أنظر: التبصرة: ٢٢٦ و ٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) لهذيل. انظر: (أتى) في الصحاح: ٢٢٦٢، ومختار الصحاح: ٥، واللسان: ١٤: ١٤.

<sup>(</sup>٨) لم أهتد إلى قائله وهو في: معاني القرآن للفراء: ٢: ٢٧ و ١١٨ و ٣: ٢٦٠، والخصائص: ٣: ٩٠ و ١٣٣، والأشباء و ١٣٣، وأمالي ابن الشجري: ٢: ٧٢، والإنصاف: ٣٨٧، واللسان (ليق) ١٠: ٣٣٤، والأشباء والنظائر للسيوطي: ١: ٣٣. والشاهد فيه حذف الياء من «تعطِ» والاكتفاء بالكسرة، وهي لغة هذيل. و «لا تليق»: لا تمسك ولا تحبس.

﴿ ٱلْبُيُوتَ ﴾ [١٨٩] من ضمّ الباء (١) من ﴿ البُيوت ﴾ وأخواته (٢) فهو الأصل لأنّه جمع «فَعْل» على «فُعُول» مثل صَرْف وصُرُوف وحَرْف وحُرُوف.

ومن كسر أوائلها فإنه كره أن يخرج من ضمّة إلى ياء، وذلك ثقيل. ويقوّي ذلك قول من قال في تَصْغير عين "عِيَيْنَة" بكسر العين (٣)، وكان الأصل في بناء التصغير أن يقول: "عُيَيْنَة"، فكره أن يَضُم العين لئلا يخرج من ضم إلى ياء. فإن قال قائل: فهلا كره من كسر الباء من ﴿البِيُوت﴾ أن يخرج من كسر إلى ضم؟؟، قيل له: لم يكره ذلك لأنّ الكسرة عارضة، ولا يستثقل في العارض ما يستثقل في اللازم.

﴿ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم﴾ [١٩١] حجّة من قرأها من القَتْل (١٠) أن قبلها، ﴿والفِتْنَةُ أَشدُ من القَتْل ﴾ وبعدها: ﴿فاقْتلوهم ﴾ فهو أشبه بما قبله , ما بعده.

ومن قرأها من القتال <sup>(ه)</sup>، فإنّ بعده ﴿وقَـٰتلوهم حتَّى لا تكون فِتْنة﴾ [١٩٣].

<sup>(</sup>١) في «ن» «الياء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هي ﴿عيون﴾ الحجر: ٤٥، و ﴿الغيوب﴾ المائدة: ١٠٩، و ﴿جيوبهن﴾ في النور: ٣١، و ﴿جيوبهن﴾ في النور: ٣١، و ﴿جيوبهن﴾ في النور: ٣١، و ﴿شيوحاً﴾ في غافر: ٧٠. فقرأ ورش وأبو عمرو وحقص بالضم في جميعها ومثلهم قالون وهشام غير أنهما كسرا في با، ﴿البيوت﴾. وقرأ حمزة بكسر الأول في جميعها، ومثله شعبة غير أنّه ضمّ الجيم من ﴿جيوبهن﴾ وقرأ ابن كثير وابن ذكوان والكسائي بضم الغين من ﴿الغيوب﴾ وكسر أوّل الأربعة الباقية، انظر: التبصرة: ١٠٩، والنّشر: ٢٠١، ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على نسبة هذه اللغة في معتل العين، نحو "بيت وشيخ» فيقولون: ٩بيَيْت وشيينخ» فيكسرون أوائلها. وهي لغة فصيحة حكاها سيبويه في الكتاب: ٣: ٤٨١. وإنظر: اللهجات في الكتاب: ٥٣٦ \_ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حمزة والكسائي، يفتح التاء وسكون القاف من ﴿تقتلوهم﴾. وفتح الياء وسكون القاف من ﴿يقتلوكم﴾. وحذف الألف من ﴿قتلوكم﴾. انظر: السبعة: ١٧٩ ـ ١٨٠، والعنوان: ٧٣، والإقتاع: ٧٧، وتقريب النّشر: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: ٥الهادي»: ١٦/أ، والتبصرة: ١٥٩، والتيسير: ٨٠.

﴿ولا جدال﴾ قوله: ﴿في الحجّ﴾، ولم يرفع ﴿جدالَ﴾(١) كما رفع الأوّلين لمفارقته إياهما في المعنى، وذلك أنّ معنى الأوّلين لا ترفّثوا ولا تفسُقوا، ومعنى الثالث ﴿ولا جدال في الحج﴾ إنّه في ذي الحجة ردّاً على من جادل فيه من المشركين، وذهب إلى أنّه في غير ذي الحجّة على ما كانت الجاهلية تفعله قبل الإسلام(٢).

ومن نصب ولم ينون في الثلاث (٣) فهو على التبرئة، وذلك أُولى إذ هو نفي عام لجميع الجنس، ويكون على هذا خبر الثلاثة (٤) قوله: ﴿في الحج﴾.

﴿ مُرْضَكَاتِ اللَّهِ ﴾ [٢٠٧]، [٢٦٥] ونظائره (٥)، من وقف على شيء من هذا الجنس بالهاء (٦) فإنّه ردَّ ذلك إلى أصله وإنّما انقلبت هاء التأنيث تاء في الإدراج، فإذا وقف وجب أن ترد إلى أصلها (٧).

ومن وقف بالتاء<sup>(٨)</sup> فإنّه ٱتّبع خط المصحف، وذلك أيضاً لغة<sup>(٩)</sup>. حكي عن

<sup>(</sup>١) رفع ﴿جدال﴾ مختصّ بأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد القرّاء العشرة. انظر: النّشر: ٢: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) هذا أحد قولين ذكرهما المؤلف في «التحصيل»، وهو اختيار ابن جرير من سنّة أقوال ذكرها. وبه جزم أبو عبيدة. والقول الثاني للمؤلف «وقوله: ﴿ولا جدال﴾ نفي عام؛ لأنّ معالم الحج قد استقرت فلا جدال في إيجابه لأحد من الناس». انظر: «التحصيل»: ١/٣٨/ب، ومجاز القرآن: ١: ٧٠، وتفسير الطبرى: ٢: ٢٥٠ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ولم ينون ﴿رفْتُ ولا فسوق ولا جدالُ﴾ وهي قراءة الباقين غير ابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «خبر التبرثة».

<sup>(</sup>٥) نحو ﴿ رحمت﴾ هنا: ٢١٨ وغيرها، و ﴿ سنت﴾ في الأنفال: ٣٨، وغيرهما مما هو متفق على إضافته أو إفراده نحو: ﴿ اللَّلْتَ ﴾: النجم: ١٩. أو مختلف في إفراده وجمعه بين القرّاء، نحو: ﴿ وثمت كلمت ربك ﴾ الأنعام: ١١٥. انظر: «هجاء مصاحف الأمصار»: ٧٦ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) وقف الكسائي وحده من الهداية على هذا الأصل بالهاء إلا في ثلاث كلمات: ﴿في الغرفْت﴾ في سبأ: ٣٧، و ﴿على بينت منه﴾ في فاطر: ٤٠، و﴿عَالِتٌ ﴾ في يوسف: ٧، فوقف عليها بالتاء لأنه يقرؤُها بالجمع. ووافقه بالوقف بالهاء في ﴿هيهات هيهات ﴾ بالمؤمنون: ٣٦ ابن كثير بكماله. انظر في هذا: النّشر: ٢: ١٢٩ - ١٣٣ و ٢: ٣٥٦ - ٣٥٣، والفوائد المجمّعة: ٢٩/ب، وتحصيل الكفاية: ١٧٨، و ﴿التحصيل اللمؤلف: ١/٩١/أ.

<sup>(</sup>٧) راجع قول المؤلف في أصل هاء التأنيث ص: ١٢٢ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) وهم بقيّة السبعة ـ من الهداية ـ والكسائي في سبأ وفاطر ويوسف، إلّا ابن كثير في المؤمنون.

<sup>(</sup>٩) لطيَّء، كما في إيضاح الوقف والابتداء: ١: ٢٨٢، وهجاء مصاحف الأمصار: ٨٠، وانظر

بعضهم: «رأيت طلحت ومررت بطلحت وحمزت» ومثله (١٠):

٢٠ - اللَّه نَجَّاكَ بِكَفَّهِ مَسْلَمَتْ مِنْ بَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَتْ
 ﴿ ٱلسِّهْ فِي البقرة (٢٠) أراد به الإسلام.

ومن كسرها في الموضعين الآخرين أراد به الصلح، ويقال في الصلح بكسر السين وبفتحها، وفي الإسلام بالكسر خاصة (٢). ومن فتح السين في البقرة فإنّه أراد الصلح، ويكون الصلح الإسلام، إذ الإسلام صلح، وقد قيل: إنّ فتح السين لغة بمعنى الإسلام - وهي شاذة (٤) - وفتح السين وكسرها في الموضعين الأخيرين سواء ومعناها الصلح، كما ذكرنا

﴿ نُرَجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [٢١٠] حجّة من قرأ ﴿ تَرْجِع﴾ (٥) قوله: ﴿ أَلَا إِلَى اللَّه تَصِيرِ الْأَمُورِ ﴾ [الشورى: ٥٣].

وحجّة من قرأ: ﴿تُرْجَع (٥) الأمور﴾ أنّها لا تَرْجِع إلاّ أن تُرْجَع، ويقويه ﴿ثم اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

﴿حَتَّىٰ يَمُولَ ﴾ [٢١٤] من قرأ برفع ﴿يقولُ﴾ (١) فحجَّته أن الفعل قد انقضى

الكتاب: ٤: ١٦٧، وشرح المفصل: ٩: ٨١ \_ ٨١.

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي النجم العجلي كما في اللسان (ما): ١٥: ٤٧٢، وشرح التصريح: ٢: ٢٤٤، وبدون نسبة في الخصائص: ١: ٣٠٤، وشرح المفصل: ٥: ٨٩، والعيني: ٤: ٥٥٩، والدرر اللوامع: ٢١٤. والبيت ساقط من «ن، م». والشاهد فيه «مسلمت» حيث وقف بالتاء كالوصل وهي لغة طيء.

 <sup>(</sup>٢) كسر سين ﴿السلم﴾ في البقرة أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة. وكسرها في ﴿للسلم﴾ الأنفال:
 ١٦ شعبة. وفي القتال ﴿إلى السلم﴾: ٣٥ شعبة وحمزة، وقرأ الباقون بالفتح في المواضع الثلاثة:
 انظر: التبصرة: ١٦٠ و ٢١٢ ٢١١، والإقتاع: ١٠٨ و ٥٥٥ و ٧٦٨، والنشر: ٢: ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٣) حكاه يونس وأبو عبيدة والأخفش، انظر: علل القراءات للأزهري: ١٩/ب، ومجاز القرآن: ١: ٧١
 و ٢٥٠، ومعاني القرآن: ١: ١٦٧ و ٢: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحجّة للفارسي: ٢: ٢٢٣، والموضح للشيرازي: ٤٧/أ، والدر المصون: ٢: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) بفتح التاء وكسر الجيم وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عَمْرُو وعاصم بضم التاء وفتح الجيم. انظر: التيسير: ٨٠، والعنوان: ٧٣، والنشر: ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) هو نافع. انظر: السبعة: ١٨١، والكافي: ٦٨.

وذهب، وإنّما هو حكاية حال كان عليها الرسول وأصحابه، ف ﴿حتَّى﴾ داخلة في المعنى على جملة، وهي لا تعمل في الجمل، والتقدير: وزلْزلوا حتَّى قالَ الرسول والذين آمنوا، فهو مثل قولك: سرت حتى أَدْخلُ القرية، التقدير: قد كنت سرت فدخلت القرية.

ومن نصب (١) فإنّه جعل ﴿حتَّى﴾ غاية، ونصب ﴿يقولَ﴾ بإضمار «أن»، فالتقدير: وزلزلوا إلى أن قال الرسول فجعل قول الرسول غاية تخويفهم (٢)؛ لأنّ معنى ﴿زلزلوا﴾ خُوِّفُوا (٣).

﴿ إِنَّمُّ كَبِيرٌ ﴾ [٢١٩] من قرأ بالثاء (٤) فلأنّه قابله بالمنافع، والمنافع قد وُصِفت بالكثرة نحو قوله: ﴿منافع كثيرة﴾ [المؤمنون: ٢١]. ويقوّي قراءة الثاء قوله عزّ وجلّ: ﴿إنَّما يريد الشيطان أَن يُوقع بينكم العذوة والبغضاء في الخَمْر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصلوة﴾ [المائدة: ٩١]، فهذا كلّه يدلّ على الكثرة.

ومن قرأ ﴿كبير﴾ (١/٥ - <sup>ب)</sup> فإنّه وصف الإثم بالعِظَم نحو قوله عزّ وجلّ: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإِثم والفواحش﴾ (٢) ويقوّي ذلك أنّهم قد قالوا في الذنب الذي هو غير موبق صغير، ولم يقولوا فيه قليل، فصغير مقابل الكبير.

ر قُلِ ٱلْمَنُوَ ﴾ [٢١٩] من قرأ بالرفع (٧) فإنّه جعل ﴿ذا﴾ من قوله: ﴿ويَسْتُلُونَكُ مَاذَا يَنْفَقُونَ﴾ بمعنى الذي و ﴿ما﴾ استفهام في موضع رفع، والعائد على الذي محذوف، والتقدير: ريسألونك ما الذي ينفقونه؟ فجاء الجواب مرفوعاً كالسؤال،

<sup>(</sup>١) نصب ﴿ يقول ﴾ قراءة الباقين غير نافع.

<sup>(</sup>٢) في «ن» الخوفهم».

 <sup>(</sup>٣) انظر: شروط رفع ونصب الفعل بعد «حتى» عند ابن هشام في المغني: ١٧٠ ـ ١٧١، وفي شرح قطر
 النّدى: ٦٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٤).﴿كثير﴾ بالثاء قراءة حمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ١٦٠، والإرشاد: ٢٤٢، وتقريب النَّشر: ٩٦.

<sup>(</sup>٥/ أ) في «ن! «بكسر الباء».

<sup>(</sup>٥/ب) ﴿كبير﴾ قراءة الجماعة سوى حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) في الشوري ٣٧، والنجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) فيَّ ﴿العَفُو﴾ وهي قراءة َّابي عمرو. انظر: السبعة: ١٨٢، وغاية ابن مهران: ١١٤، والإقناع: ٦٠٨.

فالتقدير: قل الذي ينفقونه هو العفوُ، فهو خبر ابتداء محذوف.

ومن نصب (۱) فإنّه جعل ﴿ما﴾ و ﴿ذا﴾ اسماً (۲) واحداً في موضع نصب الاب بـ ﴿ينفقون﴾، التقدير/: ويسألونك أي شيء ينفقون؟، فجاء الجواب منصوباً على تقدير: قل ينفقون العفْوَ، فهو منصوب بإضمار فعل.

﴿ حَتَّىٰ يُطْهُرَنَّ ﴾ [٢٢٢] من قرأ ﴿يَطَّهُرُن﴾ (٣) [مشدّداً] (٤) فمعناه يغتسلن بالماء، وهو الوجه؛ لأنّ الحائض لا يجوز وطؤها ـ في أكثر قول أهل العلم ـ (٥) إذا انقطع الدم عنها حتى تغتسل بالماء (٦).

ومن قرأ ﴿يَطْهُرْن﴾ (٧) [مخفّفاً] (٨) فمعناه حتى ينقطع عنهن الدم، وحكمه كحكمها الأوّل، لأنّ بعده ﴿فإذا تَطَهّرُن﴾ يعني بالماء.

﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَآ﴾ [٢٢٩] أصل خِفت أن يتعدى إلى مفعول واحد (٩)، فعُدِّيَ في الأصل على قراءة حمزة (١٠) إلى مفعول آخر بحرف جر قبل أن يبنى لما لم يسمّ فاعله، وكان الأصل: إلَّا أن تخافوا الرجل والمرأة على أن لا يقيما حدود اللَّه، فالفاعل

<sup>(</sup>١) النصب قراءة الباقين سوى أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «شيئاً».

 <sup>(</sup>٣) بفتح الطاء والهاء مشددتين وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ٨٠، والعنوان: ٧٤،
 والكافي: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) إضافة موضحة من (٥) م).

<sup>(</sup>٥) قوله «في أكثر قول أهل العلم»، لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٦) إلا ما جاء عن بعض السلف الصالح كعطاء وقتادة والأوزاعي أنّها إذا رأت الطهر تغسل فرجها ويصيبها زوجها، وهو مذهب ابن حزم كما في المحلى: ١٠ : ٨١. وكذلك أبو حنيفة يرى أنّ المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض \_ وهو عشرة أيام عنده \_ تحل لزوجها ولا تفتقرُ لغسل. والجمهور على خلاف ذلك كما ذكره المؤلف. انظر: الطبري: ٢: ٣٥٠ \_ ٣٥٠ واحكام القرآن للجصاص: ١: ٣٤٩ \_ ٣٥١ وابن العربيّ: ١: ١٦٥ \_ ٢٤٩ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ١: ٤٥ و والقرطبي: ٣: ٨٠ \_ ١٩٥ والقرطبي : ٣٠ ـ ١٨٥ وابن كثير: ١: ٢٠٧، وآداب الزفاف في السنّة المجلّم للألباني: ١٢٥ \_ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٧) بسكون الطاء وضمّ الهاء على التحفيف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>· (</sup>٨) إضافة موضحة من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) انظر: «التحصيل»: ١/١٠٠/ب، والبحر المحيط: ٢: ١٩٧ ـ ١٩٨، والمصباح المبير (خاف):

<sup>(</sup>١٠) بضم الياء. وقراءة الجماعة بُفتحها. انظر: السبعة: ١٨٢، والتبصرة: ١٦٠، والنَّشر: ٢: ٣٢٧.

٩٩٩ سورة البقرة

ضمير المخاطبين، والرجل والمرأة مفعول بهما، و﴿أَلَّا يُقيما ﴾ مفعول آخر بحرف جر، فلما بني لما لم يسم فاعله، حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وهو ضمير التثنية، وحذف حرف الجر فصار ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾.

وقراءة الجماعة سوى حمزة على أن ضمير التثنية هو الفاعل و ﴿أَلَّا يقيما ﴾ المفعول.

﴿ لَا تُضَادَ ﴾ [٢٣٣] من قرأ بالرفع (١) فعلى أنّه خبر معناه الأمر كما قال تعالى: ﴿والمطّلقات يتربّصن بأنفسهن﴾ [٢٢٨] فهو خبر مغناه الأمر، والمعنى ليتربصن.

ومن قرأ ﴿[لا]<sup>(٢)</sup> تضارَّ﴾<sup>(٣)</sup> فهو أمر أصله تضارَرْ<sup>(٤)</sup>، فأدغمت الراء في الراء، وفتح لالتقاء الساكنين، \_[سكونهما وسكون أول المشدّد \_<sup>(a)</sup>]، وكان الفتح أولى أدمشاكلته ما قبله وهو الألف.

﴿ إِذَا سَلَمْتُم مَّلَ ءَانَيْتُم ﴾ [٢٣٣] من قرأ بالقصر (٧) فهو مثل قولهم: أَتَيْت جميلًا، وأَتيت بغير ألف أي بَذَلت، قال زهير (٨):

٢١ ـ فَمَا يَكُ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْه فإنَّما تَوارَثُه آباءُ آبائِهِم قَبْلُ ١٧١/أ

<sup>(</sup>١) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة: ١٨٣، و «الهادي»: ١٦/أ، وما سبق من التبصرة والنّشر.

<sup>(</sup>٢) إضافة لازمة من «ن، م».

<sup>(</sup>٣) بالنصب، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) بمعنى \_ كما قال ابن قتيبة \_ « لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى وهي صحيحة لها لبن. تفسير غريب القرآن: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) إضافة موضحة من «ن».

<sup>(</sup>٦) من الكسر لأنَّه الأصل في التقاء الساكنين. راجع ما قرّره المؤلف في هذا ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) بدون مدَّ وهو ابن كثير. انظر: التبصرة: ١٦٠.، والتيسير: ٨١، والعنوان: ٧٤، والكافي: ٦٩.

<sup>(</sup>٨) بن ربيعة (أبي سُلْمى) بن رياح المُزني من غطفان من الشعراء الفحول، وجعله ابن سلام من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية، رأى قبل وفاته رؤيا تأوّلها بنبي آخر الزمان، توفي قبل البعثة بسنة. انظر: طبقات فحول الشعراء: ٥١، والخزانة: ١: ٣٧٥ ـ ٣٧٧. والبيت في ديوانه: ١١٥، والحجّة للفارسي: ٢: ١٢٨ و ٢٥٣، والقرطبي: ٣: ١٧٣، والدر المصون: ٢: ٤٧٥. والشاهد «أتوه» بالقصر بمعنى: فعلوه وبذلوه. ويروى «فما كان».

فيجوز أن تكون على هذا ﴿ما﴾ بمعنى الذي، ويكون التقدير: إذا سلمتم الذي أتيتم نقده، ثم حذف الذي أتيتم نقده، ثم حذف الله أتيتم فصار أتيتموه، ثم حذف الضمير فصار أتيتم. ويجوز أيضاً أن تكون ﴿ما﴾ والفعل مصدراً فيكون التقدير: إذا سلمتم الإتيان بالمعروف، ويكون الإتيان بمعنى المأتي (١).

وقراءة الجماعة (٢) بمعنى (٣) إذا سَلَمتم ما أعطيتم.

﴿ قَدْرُومُ ﴾ و ﴿ قَدَرُهُ ﴾ [٢٣٦] لغتان مستعملتان (٤٠).

﴿ تَمَسُّوهُنَ ﴾ [٢٣٦]، [٢٣٧] من قرأ ﴿ تُماسُّوهُنَ ﴾ (٥) فلأنّه من المفاعلة، وهو من اثنين الرجل والمرأة. وقد يجوز أن يكون من واحد، يعني به الرجل فهو مثل: عاقبت اللص ونظائره.

ومن قرأ ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٦) فحجّته ﴿ولم يَمسسني بشر﴾ (٧) وكذلك ﴿لم يَطْمَثُهنَ إنس قبلهم ولا جان﴾ (٨).

﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم ﴾ [٢٤٠] من قرأ بالرفع<sup>(٩)</sup> فعلى الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: فعليهم وصيةٌ لأزواجهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الحجَّة للفارسي: ٢: ٣٥٣، و «المُوضَح» للشيرازي: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) بالمدّ، انظر: ما سبق من التبصرة، والتيسير، والعنوان، والكافي.

<sup>(</sup>٣) قوله «بمعنى» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٤) بإسكان الدال وفتحها، بالأولى قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام وشعبة، وبالفتح قرأ ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي. انظر في هذا: التيسير: ٨١، والكافي: ٦٩، ومختار الصحاح (قدر): ٣٢٠، واللسان: ٥: ٧٤\_٥، والمصباح المنير: ١٨٧\_١٨٨.

<sup>(</sup>٥) بضم التاء وألف بعد الميم هنا وفي الأحراب آية: ٤٩، هي قراءة حمزة والكسائي، انظر: التبصرة: ١٦٠، والنّشر: ٢: ٢٢٨، والاتحاف: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) بفتح الميم والقصر وهي قراءة الباقين سوى حمزة والكسائي في المواضع الثلاثة.

 <sup>(</sup>۷) آل عمران: ۲۷، ومريم: ۷۰، وفي «ن» «ولم يمسسني سوء» وهو خطأ إذ لا يوجد في المصحف
 ﴿ يمسنني ﴾ مقرونة بـ «سوء».

<sup>(</sup>٨) الرحمٰن: ٥٦ و ٧٤.

<sup>(</sup>٩) قرأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي برفع ﴿وصية﴾ والباقون بنصبها. انظر: السبعة: ١٨٤، و «الهادي»: ١٦، وتقريب النّشر: ٩٧.

ومن نصب (١) فبإضمار فعل بلفظ الوصية، والتقدير: فليوصوا وصية لأزواجهم.

﴿ فَيُصَرِّعِفَهُ ﴾ [٢٤٥] من نصب (٢) فإنّه جعله جواباً بالفاء على المعنى؛ لأنّ معنى ﴿من ذا الذي يقرض اللّه ﴾: من يكن منه قرض فيتْبعَه أضعاف. ولا يصح أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ، لأنّ الاستفهام ليس هو عن القرض، وإنّما هو عن فاعل القرض، نظير ذلك أنّك لو قلت: أَيُقْرِضُني زيد فأَشْكُره، نصبت جواب الاستفهام، فلو قلت: أَزيدٌ يُقْرضني فأشكره، لم تنصب على جواب الاستفهام، إلا أن تحمل على المعنى، كما قلنا في الآية. ومن رفع (٢) فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون عطفاً على ﴿يقرض ﴾ والآخر: على الاستثناف / والتخفيف والتشديد بمعنى ١٧٠٠ واحد (٣).

﴿ وَيَبَضُّطُ اللهِ (١٤٥) العلّة في ﴿يبصط﴾ و ﴿بصطة﴾ و ﴿المصيطرون﴾ و ﴿بمصيطر﴾ و ﴿بمصيطرون﴾

﴿ عَسَيْتُمْ ﴾ (٧) [٢٤٦] إذا أُضيفت ﴿عسى﴾ إلى ضمير متكلم أو مخاطب موحد أو جماعة مخاطبين ففيها لغتان: كسر السين وفتحها، نحو «عَسِيْتُ»،

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية السابقة.

 <sup>(</sup>٢) ﴿ فَيُضْعَفَهُ ﴾ هنا وفي الحديد: ١١، نصب الفاء فيهما ابن عامر وعاصم، لكن ابن عامر شدّد العين وقَصَر الألف.ورفع الفاء فيهما نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. لكن ابن كثير شدّد العين وقَصَر انظر: التبصرة: ١٦١، والتيسير: ٨١، والعنوان: ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الحجّة للفارسي: ٢: ٢٥٩ ـ ٢٦٠، والصحاح: ٤: ١٣٩٠، ومختار الصحاح: ٣٨١. مادة
 (ضعف).

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) ﴿يبصط﴾ هنا و ﴿بصطة﴾ في الأعراف: ٦٩ قرأهما ـ من الهداية ـ نافع والبزي وابن ذكوان وشعبة والكسائي بالصاد. وقرأهما قبل وأبو عمرو وهشام وحمزة بالسين. وحفص بالوجهين. أمّا ﴿المصيطرون﴾ الطور: ٣٧ فقبل وهشام بالسين وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد. وكذلك ﴿بمصيطر﴾ في الغاشية: ٢٢ إلاّ أن قبلاً بالصاد. انظر: التبصرة: ١٦١ و ٣٣٦ و ٣٧٨، والكافي: ٥٧ و ١٧٥، والفوائد المجمعة: ٣٠/ب و ٣١/ب، وتحصيل الكفاية: ١٨١/أ و ١٨٨/ب

<sup>(</sup>٦) راجع اعتلاله على ﴿الصراط﴾ ص: ١٦ ـ ١٨.

<sup>&#</sup>x27;(٧) وفي القتال: ٢٢ قرأهما نافع بكسر السين والباقون بالفتح. انظر: التيسير: ٨١، والنَّشر: ٢: ٢٣٠.

وعَسَيْتُ»، و ﴿عَسِيتُم﴾ و ﴿عَسَيْتُم﴾، فإذا أضيفت إلى ظاهر فليس فيها إلا لغة واحدة وهي الفتح.

﴿ غُرْفَكُمٌ ﴾ [٢٤٩] من قرأ بفتح الغين (١) فعلى أنّها مصدر، والمفعول محذوف، والتقدير: إلّا من اغترف ماءً غُرْفة.

ومن قرأ بالضم (٢) فعلى أنها اسم للشيء المغترف، واحتج صاحب هذه القراءة، بأن قال: لو كان مصدراً لجاء على لفظ الفعل، فكان يكون إلا من اغترف اغترافة، فلمّا لم يأتِ على لفظ الفعل كان كونه اسماً أولى، وحكي عن اليزيدي عن أبي عمرو أنّه قال: الغَرْفة المصدر بالفتح، والغُرْفة بالضم الاسم، وقال: الغَرْفة بالفتح ما كان باليد، والغُرْفة [بالضم] (٣) ما كان بإناء (١٤).

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ﴾ [٢٥١] من قرأ ﴿ دِفَاعِ ﴾ (٥) فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون مصدر دَفَع، نحو قولك: كَتَبْتُ كتاباً.

والآخر: أن يكون مصدر دَافع، ودَفَع ودَافَع يأتيان بمعنى، قال أبو ذؤيب الهذلي (٦):

<sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة: ۱۸۷، وغاية ابن مهران: ۱۱۷، والتبصرة: ۱۲۲، والنشر: ۲۳۰:۲.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر والكوفيين من السبعة.

<sup>(</sup>٣) إضافة موضحة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ن» «وفي الأصل و «ر» و «م» بالأنامل» ورجحت ما في «ن»: لأن نقل البزيديّ عن أبي عمرو المعنى المذكور جاء في حجة القراءات لابن زنجلة: ١٤٠، ونقله عن أبي عمرو ابن أدريس في «المختار» ورقة: ١٥/أ، وكذلك جاء نفس المعنى في الحجّة المنسوب لابن خالويه: ٩٩، ونقل الأزهري في علل القراءات عن يونس أنّه قال: «غرفت غُرْفةً وفي الإناء غُرْفَة» ورقة: ٢٢/أ.

<sup>(</sup>٥) يكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها، هي قراءة نافع هنا وفي الحجّ: ٤٠. انظر: التيسير: ٨٣. والعنوان: ٧٤، والكافي: ٧٠.

<sup>(</sup>٦) هو: حويلد بن خالد، قال الجمعي: «وكان أبو ذؤيب شاعراً فحلاً لا غميزة فيه ولا وهن»، وهو جاهلي إسلامي، أدرك الإسلام، ووقد على المدينة ليلة موت النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، فلم يلقه وشهد الصلاة عليه والدفن. توفي في غزاة مع ابن الزبير نحو المغرب. انظر: طبقات فحول الشعراء: ١٣١، والخزانة: ١: ٢٠٣، والبيت في المفضليات: ٢٢٤، وديوان الهذلين: ٢، والعقد الفريد؛

٢٣ ـ وَلَقَـدْ حَرَصْتُ بِأَنْ أَدَافِعَ عَنْهُمُ وإِذَا المَنِيَّـةُ أَقْبَلَـتْ لا تُــدْفَـعُ ومن قرأ: ﴿ دَفْع ﴾ (١) فهو مصدر دَفَع.

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [٢٥٤] من نصب بغير تنوين (٢) فعلى التبرئة، وهو أشبه بعموم النفي، وذلك جواب لمن قال: هل فيه من بيع؟؟ فالجواب: لا بيع فيه، نحو قول القائل: هل من رجل في الدار؟ فتقول/ لا رجل في ١٧٨أ الدار، فهذا نفي عام، لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا أكثر من رجل. فإن قال؟ هل رجل في الدار؟ قلت: لا رجل في الدار، فيجوز على هذا أن يكون في الدار أكثر من رجل، فكذلك المعنى في الآية؛ لأنّه عموم نفي جميع الجنس.

ومن رفع ونون (٣)، فإنّه جعل ﴿لا﴾ بمعنى ليس، ويكون النفي وإن كان لفظه لفظ نفي الواحد فمعناه الجمع.

﴿ أَنَا ﴾ (٤) [٢٥٨] الاسم منه الهمزة والنون، والألف التي بعد النون إنّما زيدت في الوقف لبيان الحركة (٥)، فإذا وصلت الكلمة بكلام آخر تَبيّنت الحركة، فاستُغني عن الألف، فمن أثبت الألف في الوصل فيما أثبته، فإنّه حمل الوصل على الوقف، والعرب تفعل ذلك، كما قال (٢):

٢: ١٥، وسمط اللّالي: ٨٨٨ ـ ٨٨٩، وشواهد المغني: ٩٢، وخزانة الأدب: ٢٠٢. والبيت من قصيدة مظلعها: «أمن المنون وربيها تتوجع...» قالها لما مات أبناؤه الخمسة ـ حين هاجروا إلى مصر \_ بمرض الطاعون. وفي «ن، م» قال الشاعر، وفي «ر» إضافة «الشاعر» بعد «الهذلي».

<sup>(</sup>١) بفتح الدَّال وسكون الفاء وبدون ألف، هي قراءة بقيّة السبعة غير نافع.

 <sup>(</sup>٢) في الثلاثة ﴿بيع وخلة وشفاعة﴾ وكذلك: ﴿لا بيع فيه ولا خلال﴾ بإبرْهيم: ٣١، وكذلك ﴿لا لغو فيها ولا تأثيم﴾ في الطور: ٣٣، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السور الثلاث. انظر: الإقناع: ١١٠، والنشر: ٢: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) في السور الثلاث وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) سُواء جاء بعدها همز أم لا وردت في (٦٣) موضعاً أولها: ﴿وأنا التواب الرحيم﴾ هنا: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه تحت «باب ما يبيّنون حركته وما قبله متحرّك»: «ومن ذلك قولهم: «أنا» فإذا وصل قال: أن أقول ذاك. ولا يكون في الوقف في «أنا» إلاّ الألف». الكتاب: ٤: ١٦٤. وانظر: الاتحاف: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) البيت لحميد بن ثور في ديوانه: ٣٣٠، أو لحميد بن بحدل الكلبي كما في الخزانة: ٢: ٣٩٠، في إيضاح الوقف والابتداء: ١: ٢٤٦، وشرح المفصّل: ٣: ٩٣ و ٩: ٨٤، والمقرّب: ١: ٢٤٦، وانظر (أنن) في الصحاح: ٧٠٠، واللسان ١٣: ٣٧. وتكملته: «حميد قد تذرّيت السّناما». ويروى «شيخ» =

## ٢٣ - أنَّا سَيْفُ العَشِيرةِ فَأَعْرِفُوني

فأمّا ما فعله نافع من زيادة الألف عند الهمزة المفتوحة والمصمومة دون غيرها(١)، فإنّه إنّما أتّبع في ذلك الرواية، وجَمَع بين اللغتين.

## هاء السكت (٢)

أمًّا ﴿ [ لَمْ] (٣) يَكَسَنَةً ﴾ [٢٥٩] فيجوز لمن أثبت الهاء في الوصل والوقف (٤) أن تكون لام الفعل، ويكون ﴿ يتستّه ﴾ يتفعَّل، ويكون على هذا أصل سنة سَنَهَة (٥)، وتكون الهاء أصلية وليست بهاء سكت. ويجوز أيضاً أن يكون أصلها يتسنَّن، والمعنى يتغيّر، من قولهم: أسن الماء إذا تغيّر، وكرهوا التضعيف (٢) فقلبوا النون ياء ثم قلبوا الياء ألفاً، فصار يتسنَّى [بألف] (٧) ثم حذفت الألف للجزم، فعلى هذا تكون الهاء للسكت (٨).

فأمّا قوله تعالى: ﴿اقتده﴾ [الأنعام: ٩٠] فيجوز أن تكون الهاء فيه لمن أثبتها

و «حميداً» وتذريت السّنام: علوته. والشاهد فيه: إثبات «أنا» وصلاً كالوقف وهي لغة تميم كما في
 شرح التسهيل: ١: ١٥٥، والمساعد: ١: ٩٨، والاتحاف: ١٦٢. هـ

<sup>(</sup>١) هي المكسورة فنافع من «الهداية» والكافي حذف الألف من «أنا» قبلها. أمّا قبل المفتوحة والمضمومة فأثبتها وصلاً. ولا يوجد خلاف لقالون من «الهداية» قبل المكسورة. وباقي السبعة بالحذف. انظر: الكافى: ٧٠، والفوائد المجمّعة: ٣٠/ب، وتحصيل الكفاية: ١٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) هي هاء ساكنة يؤتى بها للتوصل إلى بقاء الحركة في الوقف، وسمّيت هاء سكت لأنّه يسكت عليها دون آخر الكلمة، وكلام المؤلف هنا على ما هو مرسوم منها في المصاحف وفيه خلاف بين القرّاء السبعة فقط ـ وهي خمسة مواضع ـ أمّا المحذوف منها فلم يذكر في «الهداية» إلاّ ﴿ما﴾ الاستفهامية في ﴿عَمْ ﴾ و ﴿لم﴾ فقط لابن كثير بكماله من غير خلاف. انظر: النشر: ٢: ١٣٤ \_ ١٣٦ و ١٤٢، والفوائد المجمّعة: ٢٩/ب، وحاشية الصبّان على شرح الأشموني: ٤: ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) إضافة من «ن».

<sup>(</sup>٤) قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: النَشر: ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) فتصغر على سنيهة أو أن يكون أصلها الواو من سنوة فتصغر على سنية والأصل سنيوة وتجمع على سنوات. المصباح المنير (سنة) ١١١١.

<sup>(</sup>٦) وهو توالى ثلاث نونات، فقلبوا الثالثة ياء.

<sup>(</sup>V) إضافة موضحة من «ن».

<sup>(</sup>٨) أمّا قراءة حمزة والكسائي فقال المؤلف في «التحصيل»: «ومن حذف هاء السكت في الوصل فهو ـــ

في الوصل<sup>(۱)</sup> هاء إضمار وليست بهاء سكت، فتكون ضمير المصدر، التقدير: اقتد الاقتداء، ولا وجه لقراءة ابن عامر/ في روايتيه جميعاً ـ أعني وصل الهاء بياء في <sup>۷۲/ب</sup> «اقتده هي» وكسرها من غير بلوغ ياء<sup>(۲)</sup> ـ إِلاَّ هذا الوجه، أنّها هاء إضمار، ومن حذفها في الوصل<sup>(۳)</sup> فإنّه جعلها هاء سكت.

فأمّا ما اختلفوا فيه سوى هذين الموضعين، نحو: ﴿ماليه وسلطنيه﴾ (٤) [الحاقة: ٢٨، ٢٩]، فإنّ الهاء فيه هاء سكت ومعناها أنّها زيدت للسكت لتتبيّن بها الحركة في الوقف، ولا حَظَّ لها في الوصل إذ الحركة تتبيّن [فيه] (٥).

فعلة حمزة [في حذفها] (٦) في الوصل هو ما ذكرناه من أنها إنّما دخلت لبيان الحركة في الوقف وأنّها لا حَظَّ لها في الوصل.

وعلّة من أثبتها في الوصل والوقف (٧) أنّه حمل الوصل على الوقف، والعرب تفعل هذا كثيراً (٨). فأمّا اختصاص الكسائي في الموضعين (٩) فإنه أراد الجمع بين اللغتين.

## ﴿ نُنشِرُهَا ﴾ [٢٥٩] من قرأ ﴿ نُنشِرُها ﴾ [براء](١٠٠ فمعناه نحييها، مثل قوله عزّ

الأصل لأنّها للوقف تبيّن بها الحركة، انظر: ١: ١١١، فجعلها على قراءتهما هاء سكت. وانظر:
 إيضاح الوقف والابتداء: ١: ٣٠٦ ـ ٣٠١، والدر المصون: ٢: ٣١٣ ٥.

<sup>(</sup>١) ساكنة هي قراءة جميع السبعة إلَّا ابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: النَّشر: ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن ذكوان يشبع كسرة الهاء من غير خلاف \_ من الهداية \_ وهشام يكسر الهاء من غير إشباع. انظر: الفوائد المجمّعة: ٣٠٠/ب، والنّشر: ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) بقي موضع من مواضع الخلاف \_ بين السبعة \_ وهو ﴿ماهيه﴾ القارعة: ١٠ . فحذفه وصلاً حمزة وأثبته الباقون. أمّا ﴿كتابيه﴾ و ﴿حسابيه﴾ في الحاقة: ١٩، ٢٠، ٢٥، ٢٦ فممّا الختصّ يعقوب \_ من العشرة \_ بحذفه . انظر: النّشر: ٢: ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) في «ن، م، «تبيين» و «فيه» زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٦) إضَّافة موضَّحة من ٥١، م، والضمير يعود على ﴿ماليه﴾ و ﴿ملطَّنيه﴾ و ﴿ماهيه﴾.

<sup>(</sup>٧) في المواضع الثلاثة ﴿ماليه﴾ و ﴿سلطانيه﴾ و ﴿ماهيه﴾ وهي قراءة جميع السبعة سوى حمزة.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح المفصّل لابن يعيش: ٩: ٨١ ـ ٨٣، والمساعد لابن عقيل: ٤: ٣٢٩ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٩) يعني حذف الهاء وصلاً في ﴿يتسنه﴾ و ﴿اقتده﴾.

<sup>(10)</sup> زيادة موضحة من ٥ن١. وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة: ١٨٩، وتقريب النَشر: ٩٧.

وجلّ: ﴿ثُم إِذَا شَاءَ أَنشره﴾ [عبس: ٢٦] أي: أحياه، ويقوّيه قوله: ﴿من يحيى العظام وهي رميم﴾ [يس: ٧٨]. فكما أخبر عن العظام بالإحياء في ذلك المكان كذلك أخبر عنها هاهنا بالإنشار الذي معناه الإحياء، ويقال: أنشر الله الميّت فنشر، أي: أحياه اللّه (١) فحيى، قال الأعشى: (٢)

٢٤ ـ لَـوْ أَسْنَدَتْ مَيْنَا إِلَى نَحْرِهَا عَساسَ ولهمْ يُحْمَـلُ إلى قَابِرُ حَتَّـى يَقْسُولُ النّساسُ مِمَّسًا رَأَوْا يساعَجَبًا للمَيِّسِ النّساسِ مِمَّسًا رَأَوْا

ومن قرأ ﴿نُنْشِزُها﴾ بالزاي (٣)، فمعناه نرفع بعضها إلى بعض ونركبها ونحييها، والنَّشْز ما ارتفع من الأرض ومنه نشوز المرأة، وهو ارتفاعها على زوجها، ومنه قوله عز وجل : ﴿وَإِذَا قَيْلُ ٱنشزُوا فَٱنشزُوا﴾ [المجادلة: ١١]، أي: ارتفعوا.

﴿ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [٢٥٩] من قرأ على الأمر (١) فإنّه أقام /٧٣] نفسه مُقام الأجنبي فأمرها كما/ يأمر الأجنبي، والعرب تفعل ذلك (٥)، كما قال الأعشى (١):

٢٥ \_ وَدِّعْ هُرَيْرِةَ إِنَّ الرَّكْبِ مُرْتَحِلٌ

فقوله: «ودّع» أمر منه لنفسه.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ٩٣، وهو في الخصائص: ٣: ٣٢٥ و ٣٣٥، وتفسير القرطبي: ٣: ٢٩٥، واللسان (نشر): ٥: ٢٠٦، والدر المصون: ٢: ٣٦٥، ويروى «لم ينقل» والبيتان من قصيدة يمدح فيها عامر بن الطفيل ويهجو علقمة بن علائة. والشاهد «الناشر» من نشر بمعنى حيى. وفي «ن، م» «قال الشاعر». وسيأتي برقم: (٥٢) وفيه «ولم ينقل».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكساثي.

 <sup>(</sup>٤) بهمزة وصل وجزم الميم من ﴿أُعلَم﴾ هي قواءة حمزة والكسائي وصلاً ويبتدئان بكسر همزة الوصل.
 انظر: التبصرة: ٢٦٣، والتيسير: ٨٢، والعنوان: ٧٥، والنشر: ٢: ٢٣١ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) وهذا يسمّى «التجريد» كما في إملاء العكبري: ١:٠١٠.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: ١٤٤، وهو في الحجة للفارسي: ١: ٣٨، و ٢: ٢٨٩، والقرطبي: ٣: ٢٩٧، واللسان. (جهنم): ١٢: ١١٢ فقط «ودّع هريرة» وتمام البيت «وهل تطبق وداعاً أيها الرجل» و«هريرة» «قينة» كانت لبشر بن عمرو. وفي الأصل و«ر» «أمامة» والمثبت من «ن، م».

ومن قرأ ﴿قال أَعْلَمُ ﴾ (١) فهو على الخبر كأنّه لمّا شاهد ما شاهد من قدرة اللّه تعالىٰ، قال: ﴿أَعَلَمُ أَنَّ اللّه على كل شيء قدير ﴾.

﴿ فَصِرْهُنَ ﴾ [٢٦٠] كسر الصاد (٢)، يجوز أن يكون معناه قَطّعهن، ويجوز أن يكون معناه: أُمِلْهنّ. فإن جعلت معناه قطّعهن فليس (٣) في الكلام حذف، غير أن ﴿ إليك ﴾ متأخرة معناها التقديم، التقدير: فَخُذ أربعة من الطير إليك فَصِرْهن أي قطّعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً. وإن جعلت معنى صِرْهن أَمْلهن ففي. الكلام حذف، وليس في ﴿ إليك ﴾ تأخير، والتقدير: فَخُذ أربعة من الطير فأملهن إليك ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً.

فأمّا من قرأ ﴿فَصُرْهن﴾ بضم الصاد<sup>(٤)</sup> فمعناه قَطِّعهن لا غير، وهو على التقدير المتقدم.

﴿ بِرَبِّوَةٍ ﴾ [٢٦٥] فتح الراء وضمها لغتان (٥)، وكذلك ﴿الأُكل﴾ الضم والإسكان فيه لغتان (٦).

وإسكان أبي عمرو الكاف في ﴿ أَكُلَهَا﴾ [٢٦٥] خاصة لطول الكلمة.

<sup>(</sup>١) بهمزة قطع ورفع ﴿أعلم﴾ في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة. انظر: الكافي: ٧١، والإقناع: ٦١١، وتقريب النّشر: ٩٨، وهي لغة هذيل وسليم
 كما في معانى القرآن للفراء: ١: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في «نّ» «ويجوز» وهو نقض للكلام.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة جميع السبعة سوى حمزة، وهي لغة كثير من العرب كما في معاني القرآن للفراء: ١ : ١٧٤.

 <sup>(</sup>٥) هنا وفي المؤمنون: ٥٠ قرأ ابن عامر وعاصم بالفتح، والباقون بالضم، وفيها الكسر ولا يقرأ بها في المتواتر. والفتح لغة تميم والضم لغة قريش. انظر: السبعة: ١٩٠، وغاية ابن مهران: ١١٨ ـ ١١٩، والاتحاف: ٦٢١، ومعانى القرآن للأخفش: ١: ١٨٤، وحجة القراءات لأبي زرعة: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بضم الكاف من لفظ ﴿الأكل﴾ سواء كان معرفاً باللام نحو: ﴿فِي الأكل﴾ الرعد: ٤، أم مضافاً لضمير مذكر ﴿مختلفاً أكله﴾ الأنعام: ١٤١، أم لضمير مؤنث نحو. ﴿اكلها﴾ هنا أم مجرداً من اللام نحو ﴿أكل﴾ في سبأ: ١٦. وأسكن الكاف في جميع هذا نافع وابن كثير. وأسكن أبو عمرو فيما هو مضاف لضمير مؤنث وضم في باقي الباب. والأصل في هذا الضم، والإسكان تخفيف. انظر: التبصرة: ١٦٤، والتبسير: ٨٣، والعنوان: ٧٥، والكشف: ١: ١٣٨-٣١٣.

﴿ وَلَا تَيَمُّوا﴾ [٢٦٧] علّة البزيّ (١) في تشديد التاء في المواضع التي شدّدها فيها (٢) أن أصل ذلك كله بتاءين، فكأنه أدغم إحداهما في الأخرى فصارتا تاء مشدّدة، وجعل التاء المدغمة لاتصالها بما قبلها بمنزلة ما ليس في أول الكلمة، وفي قراءته بُعْد (٣)، لأنّه أسكن التاء التي أدغمها وهي في أول الكلمة، والعرب لا تبتدىء بساكن، ولأنّه يجتمع في قراءته في بعض المواضع ساكنان نحو قوله: ﴿شهر تنزل﴾ القدر: ٣، ٤] ولأنّ مذهبه في ذلك كله يَنْتقِضُ في الابتداء، إذ الابتداء بها مشدّدة القدر: ٣، خلاف للسان العرب. / والوجه عند الحذاق ألّا يبتدأ بها على قراءة البزي (٤)، ولا يتعمّد الوقف دونها.

﴿ فَنِعِمَّا هِيُّ ﴾ [٢٧١] في «نعم» أربع لغات: «نَعِمَ» مثل عَلِم، «ونِعِم» على إثباع النون كسرة العين، كما قالوا: «شِهْد»، و «نِعْم» بكسر النون وإسكان العين حفف أوسطه، كما قالوا: «شِهْد»، و« نَعْم» بفتح النون وإسكان العين (٥٠) على أنَّ أصله «نَعِم» فخففوه كما فعلوا في «كَتِف» و «فَخِذ».

فمن قرأ بكسر النون والعين (٦) فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون الأصل عنده

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه أبو الحسن مؤذن المسجد الحرام قرأ على عكرمة بن سليمان وغيره. وقرأ عليه الحسن بن الحُباب وأبو ربيعة محمَّد بن إسحاق. وهو راوي حديث التكبير من آخر الضحى الذي أخرجه الحاكم. توفي رحمه اللَّه سنة (۲۵۰هـ). انظر: معرفة القراء: ١: ١٧٣، وغاية النهاية: ١ ١٤٠١.

 <sup>(</sup>٢) جملة هذه المواضع واحد وثلاثون موضعاً. انظر: تفصيل مواضعها في التبصرة: ١٦٥ - ١٦٥،
 والنشر: ٢: ٢٣٢، والاتحاف: ١٦٢ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) يقصد من حيث اللغة، وتكأنه على قول البصريين بأنّه يجتمع ساكنان أحياناً وليس أحدهما حرف مدّ ولين. ولا عبرة بهذا بعد تواتر القراءة، وليس العلم مقصوراً ولا محصوراً على قول النحاة. انظر: البحر المحيط: ٢: ٣١٧ ـ ٣١٨، والنّشر: ٢: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) نص العلماء على أنَّ هذه التاءات يبتدأ بها مخفّفة اتباعاً للرواية وموافقة للرسم ولامتناع الابتداء بالساكن، فالمؤلف كأنَّه يرى أنَّ التشديد حتى حال الابتداء!! ولكنّه مقيد بالوصل. انظر: الإقتاع: 118، والنّشر: ٢: ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٥) من قوله: «حقف أوسطه. . . وإسكان العين ساقط من «ن».

 <sup>(</sup>٦) هنا وفي النساء: ٥٨ هي قراءة ورش وابن كثير وحفص وهي لغة هذيل كما في الكتاب: ٤: ٤٤٠.
 والبحر: ٢: ٣٢٤.

﴿ نِعِم النون والعين. والآخر: أن يكون الأصل عنده ﴿ نِعْم اللهِ النون والعين، والآخر: أن يكون الأصل عنده ﴿ نِعْم النون واسكان العين، فلما اتّصل بها (ما) وأدغم الميم في الميم كسر لالتقاء الساكنين.

وْمن قرأ بِفتح النون وكسر العين (٢) فعلى وجهين أيضاً، أحدهما: أن يكون الأصل عنده «نَعِم» مثل عَلِم.

والآخر: أن يكون الأصل عنده «نَعْم»، بفتح النون وإسكان العين، فلمّا أدغم كسر العين لالتقاء الساكنين.

ومن أخفى حركة العين<sup>(٣)</sup>، فالأصل عنده «نِعِم» فكره توالي الكسرات إذا أشبع، وكره إسكان العين لئلا يجمع بين ساكنين، فأخفى الحركة لكون ذلك أخف من الإشباع.

﴿ وَيُكَفِّرُ عَنصُهُ الْمَاكَ الرفع في ﴿ وَنكفِّرُ ﴾ ( ٤) على الاستئناف ، التقدير : ونحن ( ٥ ) نكفر عنكم . والجزم ( ٢) على العطف على موضع ﴿ فَهُو خير لكم ﴾ ؛ لأنّ موضعه جزم على جواب الشرط ، ولو ظهر الجزم فيه لكان التقدير : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن ( ٧ ) ذلك خير لكم ، ومثله في العطف على الموضع قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَضِلُلُ اللّهُ فلا هادي له ويَذَرُهم في طغيلنهم ﴾ [الأعراف : ١٨٦] على قراءة من جزم ﴿ ويَذَرُهم ﴾ والياء في ﴿ ويكفر ﴾ ؛ لأنّ ٤ / / أ

<sup>(</sup>١) وقد ردّ سيبويه أن تكون على لغة من قال: (فغم المسكان العين وتابعه أبو حيّان عليه. وحكى السمين: إن كون الأصل سكون العين \_ كما قال المؤلف \_ محتمل. انظر: ما سبق من الكتاب والبحر، وانظر: الدر المصون: ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي. والوجهان المذكوران في البحر: ٢: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) مع كسر النون، هي قراءة قالون وأبي عمرو وشعبة \_ والاختلاس رواه المغاربة قاطبة ومنهم المؤلف \_ وروي الإسكان لكنّه ليس من طريق «الهداية». انظر: توثيق ما سبق من قراءة في: التبصرة: ١٦٥، والتيسير: ٨٤، والنّسر: ٢: ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

 <sup>(</sup>٤) قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. والذين يرفعون منهم من يقرأ بالياء \_ وهما ابن عامر وحفص \_ ومنهم من يقرأ بالنون وهم الباقون. انظر: السبعة: ١٩١، والعنوان: ٧٦، والإقناع: ٦١٥.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «ويجوز» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي مع قراءَتهم بالنون.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «لكن» وهو تصحيف استظهر أنَّه من الناسخ.

<sup>(</sup>A) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: النّشر: ٢: ٢٧٣.

بعده ﴿واللَّه بِما تعملون خبير﴾، والنون على إنباء اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه

﴿ يَحْسَبُهُمُ ﴾ [٢٧٣] فتح السين وكسرها لغتان في المستقبل (١) خاصة يقال: حَسِب يحسَب ويحسب (٢).

﴿ مَاٰذَنُوا ﴾ [٢٧٩] من قرأ ﴿ فَـَّاذِنُوا ﴾ (٣)، فمعناه: فآذِنوا غيركم، والتقدير فأعلموا من لم ينته عن الربا.

ومن قرأ ﴿فَأَذَنُوا﴾ (٤) [بالفتح] (٥)، فالتقدير: فَأَعْلَمُوا أَنتم أَيها المخاطبون أنكم [في] (٦) حرب [من اللَّه] (٦) ورسوله.

﴿ مَيْسَرَقً ﴾ [٢٨٠] فتح السين وضمها لغتان (٧).

﴿ تَصَدَّقُوا ﴾ [٢٨٠] الأصل في القراءتين (٨) جميعاً تتصدقوا بتاءين، فمن خفف حذف التاء الثانية. ومن شدّد أدغم التاء التي حذفها من خفف الصاد.

﴿ تَرْجِعُونَ﴾ و ﴿تُرْجَعُونَ﴾ [٢٨١] متقاربتان ترجعان إلى معنى واحد،

(١) لفظ «في المستقبل» سقط من «ن».

(٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر سين ﴿يحسب﴾ وهي لغة أهل الحجاز وبني كنانة كما في زاد المسير: ١: ١٣٤، والبحر: ٢: ٣٢٨، والمصباح المنير (حسب): ١: ١٣٤. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح سين ﴿يحسب﴾ وهي لغة تميم وسفلي مضر كما في النوادر لأبي زيد: ٥٥٧، والنشر: ٢: ٣٣٨.

(٣) يألفٍ ممدودة وكسر الذال هي قراءة شعبة وحمزة. وفي «نَ» «بقطع الألف وكسر الذال».

(٤) بهمزة قطع ساكنة وفتح الذال وهي قراءة السبعة سوى شعبة وحمزة. انظر: السبعة: ١٩١ ـ ١٩٢. و «الهادي»: ١٧/أ.

(٥) تكملة من «م» وفي «ن» «بوصل الألف وفتح الذال».

(٦) إضافة من «م» يقتضيها السياق وفي الأصل و «ن» و «ر» «أنكم حرب لله ورسوله».

(۷) قرأ نافع بضم السين وهي لغة أهل الحجاز وهذيل كما في البحر: ٢: ٣٤٠، والكشف: ١: ٣١٩. وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة مشهورة لأهل نجد، انظر: البحر: ٣٤٠:٢، والدر المصون: ٣٤٧:٢، والنشر: ٢: ٣٣٦، والاتحاف: ١٦٦.

(٨) قرأ عاصم بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها. انظر: النّشر: ٢: ٣٣٦، والاتحاف: ١٦٦. وراجع: ﴿تظاهرون﴾ ص: ١٧٣.

(٩) قرأ أبو عمرو بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم. انظر: التيسير: ٨٥، والعنوان:
 ٧٦.

لأنهم لا يَرْجِعون إِلَّا بأن يُرْجَعوا.

﴿ أَن تَضِلَ ﴾ [٢٨٢] وجه قراءة حمزة (١)، أنّه جعل ﴿إِنْ ﴾ للشرط، وفتح اللام من ﴿ تَضِلُ ﴾ [٢٨٢] وجه قراءة حمزة (١) أنّه جعل ﴿إِنْ ﴾ للشرط، ﴿ فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله: ﴿ فرجل وامرأتان ﴾ ابتداء والخبر محذوف، وتقدير الكلام: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إن تضلّ إحداهما فهما تذكّر إحداهما الأخرى يشهدون.

وقوله: ﴿فَتُذَكِّرُ﴾ في موضع جزم، لأنّه جواب الشرط، والشرط وجوابه في موضع رفع لأنّه نعت لقوله: ﴿فرجل (٣) وامرأتان﴾.

ومن فتح ﴿أَن﴾ (٤)، فإنّه جعلها مفعولاً من أجله، وخبر الابتداء محذوف، كما ذكرنا في القراءة الأولى وهو يشهدون، فالتقدير: فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشهداء يشهدون لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ف ﴿تضلُّ ﴾ منصوب بـ ﴿أَنْ ﴾، وقوله: ﴿فَتُذَكرَ ﴾ معطوف عليه / ، واللام المقدّرة مع ﴿أَن ﴾ ١٧٤ متعلّقة بخبر الابتداء المحذوف الذي هو يشهدون.

فإن قيل: فلم جَعَل الشهادة للضلال الذي هو النّسيان (٥)، وصار المعنى يشهدون لأن تضل إحداهما وليس المعنى كذلك؟

فالجواب: أنّ الشهادة إنّما هي للإذكار، والنّسيان سبب له فصار ذلك مثل قولك: أعددت الخشبة أنْ يميل الحائط فأدعَمه، فليس إعداد الخشبة لميلان الحائط، وإنّما هو للدّعم، لكنّه جعل للميلان حين كان سبباً (٦). والتشديد

<sup>(</sup>١) بكسر همزة ﴿إنَّ ، انظر: التبصرة: ١٦٦، والكافي: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) قوله «من تضل» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) ﴿فرجل﴾ لا توجد في ٥ن١.

<sup>(</sup>٤) قراءة جميع السبعة سوى حمزة.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) التساؤل والجواب فيما أورده المؤلف هو تساؤل سيبويه وجوابه في الكتاب تحت «هذا باب اشتراك الفعل في «أن» وانقطاع الآخر عن الأول الذي عمل فيه «أن». الكتاب: ٣: ٥٣. وانظر: معاني القرآن للزجاج: ١: ٣٤٦، وإعراب القرآن للنحاس: ١: ٣٤٥ ـ ٣٤٦، والتحصيل: ١/١٨١/ب ـ ١٩/أ،

والتخفيف (١) في ﴿ فَتُذكر ﴾ سواء لأنّ ذكرت وأذكرت بمعنى واحد (٢).

﴿ تِجَنَرَةً حَاضِرَةً ﴾ [٢٨٢] من نصب (٢) فعلى أنّه خبر كان واسمها مضمر فيها، والتقدير: إلاّ أن تكونَ التجارةُ تجارةً حاضرة.

ومن رفع (٤) فإنّه جعل كان بمعنى وقع، فالتقدير إِلَّا أَن تقع تجارة حاضرة ومثله قوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عَسَرة﴾ (٥٠].

﴿ فَرِهَنُ ﴾ [٢٨٣] من قرأ ﴿فَرُهُن﴾ (٦) فهو مثل سَقْف وسُقُف، ويجوز أن يكون جمع رَهْناً على رِهَان ثم جمع رِهَاناً على رُهُن

ومن قرأ ﴿فَرِهَانِ﴾ (٧) فيجوز أن يكون جمع رَهْن أيضاً، ويجوز أن يكون ﴿رُهُنِ﴾ (٨) جمع الجمع (٩) فيكون جمع رِهَان، وَرِهَان (١٠) جمع رَهْن.

<sup>=</sup> وحجّة القراءات: ١٥٠، واللَّار المصون: ٢: ٦٦٠.

<sup>(</sup>۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بإسكان الذال وتخفيف الكاف. والباقون بفتح الذال وتشديد الكاف. وكلهم قرأ بنصب الراء عطفاً على ﴿أَنْ تَصَلَ﴾، وقرأ حمزة برفعها لتجرد الفعل عن الناصب والجازم ولكونه في موضع رفع صفة لقوله: ﴿فرجل وامرأتان﴾. انظر: الإقناع: ٦١٦، والنَشر: ٢: ٢٣٦ ـ ٢٣٧،

 <sup>(</sup>٢) قال الجوهري: «وذَكُرت الشيء بعد النسيان وذَكَرْته بلساني وبقلبي وتَذَكَّرته وأَذْكَرته غيري وذَكَّرته بمعنى». انظر: الصحاح (ذكر): ٢: ٦٦٥، وانظر: المصباح المنير( ذكر): ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ﴿تَجَارُةَ وَحَاصَرَةً﴾ هي قراءة عاصم. انظر: التيسير: ٨٥، والنَّشر: ٢: ٢٣٧، والاتحاف: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) فيهما وهي قراءة السبعة سوى; عاصم.

 <sup>(</sup>٥) الجامع في التمثيل بين هذه الآية وآية: ﴿إلا أَنْ تكون تجلُّرة حاضرة﴾ أن «كان؛ تامَّة فيهما لا تحتاج لخبر.

<sup>(</sup>٢) بضم الراء والهاء وبالقصر هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة: ١٩٤، وغاية ابن مهران: ١٢٢، و «الهادي»: ١/١/أ.

<sup>(</sup>٧) بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها، هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>A) لفظ «رهن» ساقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) هذا قول الفراء كما في معاني القرآن له: ١: ١٨٨، وانظر: حجَّة القراءات: ١٥٢.

<sup>(</sup>١٠) في «ن، م» «فيكون رهن ورهن جمع رهن»، وهو كلام مضطرب كما ترى.

﴿ فَيَغْفِرُ ﴾ و ﴿ وَيُعَذِّبُ ﴾ [٢٨٤] من رفع الفعلين (١) فعلى (٢) قطعه مما قبله، التقدير: فهو يغفر لمن يشاء.

ومن جزم(٣) فعلى العطف على ﴿يحاسبُكم به اللَّهُ﴾.

﴿ وَكُنُهِ عَهِ الْحَمَّى مِن قرأ ﴿ وَكِتَلْبِهِ ﴾ (٤) بالتوحيد فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون واحداً يعني به الجمع، كقولهم: «كثر الدينار والدرهم في أيدي الناس»، بمعنى الدنانير والدراهم.

والوجه الآخر: أن يكون مصدراً. ومن قرأ ﴿وَكُتُبِه﴾ (٥) فهو جمع كتاب.

﴿ رُسُلِهِ ﴾ [٢٨٥] ونظائره، إسكان أبي عمرو السين في ﴿رُسُلنا﴾ (٢) ونظائره، والباء في ﴿سُبُلنا﴾ (٧) على / وجه التخفيف؛ لأنّ العرب تخفّف جميع ه٧/أ ما جاء على ﴿فُعُلُ ١٩٨٠. وتخفيف ﴿رسله ﴾ و ﴿رسلك ﴾ و ﴿رسل وما أشبه ذلك جائز (١٠٠)، غير أنّ أبا عمرو خصّ بالتخفيف ما اتصل بضمير الجماعة دون غيره لطول الكلمة.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر وعاصم. انظر: التبصرة: ١٦٦، والتيسير: ٨٥، والعنوان: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ «فعلى» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٤) بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦١٦، والنشر: ٢
 ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) بضم الكاف والتاء بدون ألف هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٦) نحو ﴿رسلنا بالبيّنات﴾ المائدة: ٣٢، أو مضافاً لضمير الغائبين نحو: ﴿رسلهم﴾ الأعراف: ١٠١، أو مضافاً لضمير المخاطبين نحو: ﴿رسلكم﴾ غافر: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) خاصة في إبراهيم: ٢١٢، والعنكبوت: ٦٩. انظر: النَّشر: ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٨) هي لغة بكر بن واثل وتميم كما في الكتاب: ٤: ١١٣ \_ ١١٤.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٩٨، والنحل: ٦٩، والأنعام: ١٣٤.

<sup>(</sup>١٠) يعني لغة لا قراءة.

<sup>(</sup>تنبيه): لم يذكر المؤلف ﴿لأعنتكم﴾ هنا: ٢٢٠ للبزيّ لأنّه قطع بالتحقيق له. المجمّعة: ٣٠٠ب، وتحصيل الكفاية: ١٨١/أ.

## سورة آل عصران

قوله: ﴿ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [١٢] من قرأ بالياء (١) فعلى (٢) أن الخطاب لليهود، والضمير في ﴿سيغلبون ويحشرون ﴾ للمشركين (٣)، فالتقدير: قل يا محمّد لليهود سيغلب المشركون.

ومن قرأ بالتاء (٤) فعلى أن المخاطبين هم المغلوبون، ويكون الضمير في استغلبون وتحشرون لليهود والمشركين جميعاً، ويجوز أن يكون الأحدهما.

﴿ يَرَوْنَهُم ﴾ [١٣] من قرأ بالتاء (٥) فلأنّ قبله ﴿قد كان لكم ءاية ﴾ على الخطاب، فجاء ﴿ تَرَوْنهم ﴾ على الخطاب مثله.

ومن قرأ بالياء (٢) فلأن قبله (فئة تقائل في سبيل الله و وبعده (مثليهم) فالياء أشبه بما قبله وما بعده، والتقدير: ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الأخرى الكافرة، فالضمير المرفوع في (ترونهم) للمسلمين، والضمير المنصوب للمشركين، والضمير في (مثليهم) للمسلمين، وكذلك ذكر أهل التفسير (٧): أن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً، وكان المشركون تسع مئة وخمسين، فقلل الله المشركين في عيون المسلمين، فأراهم إيّاهم ستّ مئة ونيفاً (٨) ليزيل الرعب من

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي، انظر: السبعة: ٢٠٢، و ﴿الهاديِ»: ١٧/ أ، والكافي: ٧٣٠

<sup>(</sup>٢) في «ن» «قيل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ٥ر «الليهود» لكن رجحت ما في النسختين «ن، م» بقرينة التقدير المذكور. وكذلك قدّره ابن جرير على قراءة الياء، وهو منني على سبب نزول ذكره المؤلف ـ في مختصره ـ بأنّه لما فرح اليهود بما أصاب المسلمين يوم أُحد نزلت. انظر: «التحصيل»: ١٩٢١/ب، والطبري: ٣: ١٩١

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٥) هو نافع. انظر: التبصرة: ١٧٠، والتبسير: ٨٦، والعنوان: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>۷) انظر: الطبري: ٣: ١٩٥ ـ ١٩٨، ومعاني القرآن للزجّاج: ١: ٣٨١ ـ ٣٨٢، و التحصيل. ١/ ١٢٢/ب ـ ٢٢٢/أ، والبغوي: ١: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) في «ن» زيادة «عشرين» بعد نيّف وهذا لا يصحّ إذ الصواب أن نيّفاً تعطف على العقود. أنظر في هذا: أ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: ٢: ١٤٩، والنحو الوافي لعباس حسن: ٤: ١٩٥.

سورة آل عمران

قلوبهم، وهذا مثل قوله عزّ وجلّ: ﴿وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أُعينِكم قليلاً﴾ [الأنفال: ٤٤].

﴿ وَرِضَوَاتُ ﴾ [١٥] ضمّ الراء وكسرها لغتان، فالضمّ (١) مثل رُجُحان [ونظائره] (٢)، والكسر مثل حِرْمان ونظائره (٣).

﴿ إِنَّ ٱلدِّيْكَ﴾ [19] قراءة الكسائي بفتح ﴿أَنَّ ﴾ (٤) على وجهين: أحدهما: أن يكون بدلاً من القِسْط/ في قوله: ﴿قائماً بالقسط﴾ [1۸] وبأن الدين عند الله ٧٥/ب الإسلام، فيكون بدل الشيء من الشيء وهو هو، لأنّ القِسْط العدل، وكذلك (٥) يكون أن الدِّينَ عند اللَّه الإسلام العدل أيضاً.

والوجه الآخر: أن يكون بدلاً من قوله: ﴿أَنَّه لا إِلَه إِلا هو﴾ فيكون التقدير: شهد اللَّه أَنَّ الدين عنده الإسلام، وهو أيضاً بدل الشيء من الشيء، وهو هو، لأنّ ﴿أَنَّه لا إِلَّه الإسلام توحيد (٦) أيضاً (٧).

﴿ وَيَقُـنُّنُوكَ ٱلَّذِيرَ يَأْمُـرُوكَ ﴾ [٢١] من جعله من القتال (^) فإنّه اعتبر بذلك ما في قراءة ابن مسعود؛ لأن في قراءته ﴿وقَاتَلُوا الذين يأمرون بالقِسْط﴾ (٩).

<sup>(</sup>١، ٥) «فالضم وكذلك» سقطا من «م».

<sup>(</sup>۲) «ونظائره» زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٣) قرأ شعبة بضم الراء من ﴿رضوٰن﴾ في جميع القرآن إلا قوله تعالىٰ: ﴿رضوْنه﴾ المائدة: ١٦ فكسره. وقرأ الباقون بالكسر تحيث ورد. والمصادر تأتي على «فُعُلان وفِعُلان» والضم لغة قيس وتميم، والكسر لغة الحجاز كما في «المختار»: ١٨/أ، والدر المصون: ٣: ٨٦. وانظر: السبعة: ٢٠٢، وغاية ابن مهران: ١٢٣، والإرشاد: ٢٥٨، والنّشر: ٢: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإقناع: ٦١٨، والنَّشر: ٢: ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٦) المثبت من ٥٠٠ وفي الأصل و «م» و «ر» «توكيد». والمثبت موافق لكلام المؤلف \_ أيضاً \_ في
 «التحصيل»: ١/١٢٥/ب.

 <sup>(</sup>٧) ترك رحمه الله ذكر الكسر في ﴿إن الدين﴾ وهي قراءة السبعة سوى الكسائي وكسرها على الاستثناف.
 انظر: «التحصيل»: ١/١٢٥/١ب، والحجة لابن زنجلة: ١٥٨، والاتحاف: ١٧٢.

 <sup>(</sup>٨) هو حمزة قرأ ﴿يقاتلون﴾ بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء. انظر: التبصرة: ١٧٠،
 والتبسير: ٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظرها في معاني القرآن للفراء: ١: ٢٠٢، والحجة للفارسي (ط. الهيئة المصرية): والبحر: ٢: ٤١٤، والدر المصون: ٣: ٩٤.

ومن قرأ ﴿يَقْتُلُونَ﴾ (١) فجعله من القتل، فلأنّ قبله ﴿ويَقْتُلُونَ النبيينَ﴾ فهو أشبه بالآية وبالمعنى؛ لأنّ الذين يأمرون بالقسط من الناس قاموا بما جاءت به الأنبياء فقتلوا كما (١٠٠٠ قتلت الأنبياء .

﴿ ٱلْمَيْتَ﴾ [٢٧] ونظائره (٢): من قرأ بالتشديد فلأنّ أصله مَيْوِت، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياءُ التي قبلها فيها.

> ومن خفّف فهي لغة، كما قالوا: في «هيّن وليّن هَيْن ولَيْن»<sup>(٣)</sup>. وقال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

٢٦ - لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَأَسْتَراحَ بِمَيْتِ إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأُخْيَاءِ
 فجاء باللغتين في بيت واحد، وقال آخر<sup>(٥)</sup>:

٧٧ \_ ومَنْهَ لِ في مِ الغُرَابُ مَيْتُ سَقَيْتُ مِنْهُ القَومَ واسْتَسْقَيْتُ مِنْهُ القَومَ واسْتَسْقَيْتُ مَ

<sup>(</sup>١) بفتح الياء وسكون القاف من غير ألف وضمّ التاء هي قراءة الباقين .

<sup>(\*) «</sup>كما» لا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>۲) نحو ﴿لبلد ميت﴾ الأعراف: ۵۷، شدد الياء فيه نافع وحفص وحمزة والكسائي. وحقفها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. واختص نافع بتشديد ﴿ميتاً﴾ في الأنعام: ۱۲۲، والحجرات: ۱۲، و ﴿الميتة﴾ في يَس: ٣٣. انظر: التيسير: ٨٧، والنشر: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المثالين في: الكتاب لسيبويه: ٤: ٣٣٦، ومعاني القرآن للأحفش: ١٥٥، والمنصف: ٢: ١٥.

 <sup>(3)</sup> هو عدي بن الرعلاء \_ اسم أمّه اشتهر بها \_ الغشاني والبيت في مجاز القرآن: ١: ١٤٩ و ٢: ١٦١ و ومعاني القرآن للأخفش: ١: ١٥١، والمنصف: ٢: ١٧ و ٣: ٦٢، والحجة للفارسي: ٢: (٣٥، وشرح المفصل: ١٠: ٦٩، واللسان (موت): ٢: ٩١، والخزانة: ٤: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) نسبه في اللسان (أجن): ١٣: ٨، و (غفف): ٩: ٢٧١ لأبي محمد الفقعسيّ، وهو في الحجّة للفارسي: ٢: ٣٥١، وفي اللسان بين شطريه «كأنّه من الأجون زيت». والأجون: هو التغيّر في اللون والطعم. ويروى «واستقيت» والمثبّت من الأصل. والمنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعى.

<sup>(</sup>٦) وسكون العين هي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: الكافي: ٧٤ ـ ٧٥، والإرشاد: ٢٦١، وتقريبُ النشر: ١٠٠ ـ ١١٠.

مريم قالته على وجه الشكاية [إلى الله] (۱) والندم، لأنها حرّرت ما في بطنها، وكان التحرير (۴) عندهم: أن تَجْعل المرأة ما في بطنها من الحمل محرّراً من أعمال الدنيا محتبَساً على خدمة (۲) الكنيسة. وكان فرضاً على أولادهم / أن يطيعوهم، ولم يكن ٢٦/أ يقبل في ذلك إلا الذكر، فلمّا حرّرت أمّ مريم ما في بطنها فكان أنثى ﴿قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضَعْتُ ﴾، كما يقول القائل: ربّ قد كان كذا وكذا وأنتَ، أعلمُ بما كان.

ومن قرأ ﴿وضَعَتْ﴾ (٢) فهو من كلام اللّه تعالىٰ لما قالت: ربّ (١) إني وضعتها أنثى، أخبر تعالىٰ أنّه أعلم بما وضعت قالت ذلك أو لم تقل.

﴿ وَكَفَّلُهَا ﴾ [٣٧] من شدّد (٥) فمعناه: وكفّلها ربّها زكرياء، يقوّيه أن قبله: ﴿ فتقبلها بها بقبول حسن ﴾ ، فجاء: ﴿ وكفّلها ﴾ معطوفاً على ﴿ فتقبلها ﴾ ، وهو على هذه القراءة يتعدّى إلى مفعولين ، أحدهما: الهاء والألف في ﴿ وكفّلها ﴾ والآخر: ﴿ وَكَوْلُها ﴾ والآخر: ﴿ وَكُولُها ﴾ . وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير (٢٦): من أنّ أحبار بني إسرائيل اختلفوا فيمن يكفل مريم ، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة ، فقرعهم زكرياء وكان زوج خالتها فهذا أشبه بأن يكون المعنى : وكفّلها اللّه زكرياء .

ومن خفّف (٧)، فلأنّ بعده ﴿أَيّهم يَكْفُل مَريم﴾ [٤٤] فهو من كَفَل يَكْفُل والمعنى وضمّها زكريا، فهو على قراءة التخفيف يتعدّى إلى مفعول واحد وهو الهاء والألف في ﴿وكَفَلها﴾.

<sup>(</sup>١) إضافة من «ن، م».

<sup>(☆)</sup> في (ر) (التحريم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) «خدمة» لا توجد في «ن، م».

<sup>(</sup>٣) بفتح العين وتاء ساكنة وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي .

<sup>(</sup>٤) «ربّ» ساقطة من «ن، م»..

 <sup>(</sup>٥) الفاء هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٢٠٤ ـ ٢٠٥، والعنوان: ٧٩، والنشر: ٢:
 ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري: ٣: ٢٤١ و ٢٦٨، وابن أبي حاتم ق (١) من آل عمران أثر رقم (٤٢٩)، والقرطبي: ٤: ٨٦، والبحر: ٢: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٧) في الفاء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

﴿ زُكِيًا ﴾ [٣٧] المدّ والقصر في ﴿ زكريّا ﴾ لغتان (١) ، فالهمزة فيه للتأنيث ، وكذلك الألف المقصورة في قراءة من قصر ألف التأنيث (٢) ، ونصبه أبو بكر (٣) في قوله: ﴿ وَكَفَّلُهَا وَكُريّاءَ ﴾ ؛ لأنّه مفعول ثان لقوله: ﴿ وَكَفَّلُها ﴾ (٤) .

﴿ فَنَادَتُهُ ﴾ [٣٩] من قرأ ﴿فَنَادُه﴾ (٥)، فلأنّ التأنيث غير حقيقي، فكأنَّ المعنى: فناداه الفريق الذي جاءه (٦) من الملائكة .

ويجوز أن يكون: جاء فناداه على أن يعني به جبريل عليه السلام على ما جاء في التفسير: أن الذي ناداه جبريل (٧)، ثم قال: ﴿الملئكة ﴾، فجاء بالجمع والمعنى التوحيد، ومثل ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا /٧٦ لكم ﴾ [١٧٣]، فقوله: ﴿قال لهم الناس ﴾ يعني به نُعَيْم بن مسعود (٨) هو القائل: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم ﴾

ومن قرأ ﴿فَنَادَتُه﴾ (١) فعلى تأنيث الجماعة كما قال عزّ وجلّ : ﴿قالت الأعراب العجرات : ١٤]، ﴿وإِذ قالت الملئكة﴾ [٤٢]، وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿وَكُرِيّا﴾ مقصوراً بلا همز. والباقون بالهمز. وهما لغتان فاشيتان عند أهل الحجاز. انظر: التبصرة: ١٧١، والتيسير: ٨٧، والقرطبي: ٤: ٧٠، والدر المصون: ٣: ١٤٢، والاتحاف: ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) في «ن، م» «للتأنيث»، و «ألف» لا توجد.

<sup>(</sup>٣) هو شعبة وهو الذي يشدّد ﴿وَٰكِفُلها﴾ من الهامزين. \_

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل ﴿زكريا﴾ إشارة إلى أنَّه بعد ﴿وكفَّلها﴾.

<sup>(</sup>٥) بألف بعد الدال على التذكير ممالة هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦١٩، والنَّشر: ٢: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «جاؤه» و «م» «جاءً أ.

<sup>(</sup>٧) نقل هذا التأويل عن السدّي والفراء كما في معاني القرآن له: ١: ٢١٠، والطبري: ٣: ٢٤٩، والتحصيل: ١/ ١٢٨/ب، والقرطبي: ٤: ٧٤، وانظر: معاني القرآن للزجّاج: ١: ٤٠٥، ومعالم التنزيل: ١: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) الأَشْجَعي يكنى أبا سلمة صحابي مشهور أسلم ليالي الحندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين قُريظة وغَطَفان في وقعة الحندق، وقوله في آية آل عمران قبل إسلامه حين أرسله أبو سفيان لتثبيط المسلمين توفي رضي اللَّه عنه في أوّل خلافة علي. انظر: الإصابة: ٣: ٥٣٩، وتقريب التهذيب: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٩) بناء ساكنة بعد الدال هي قراءة السبعة، سوى حمزة والكسائي.

﴿ أَنَّ اللَّهَ ﴾ [٣٩] من كسر ﴿إِنَّ﴾ (١) فعلى إضمار القول، التقدير: فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب، فقالت: إِنَّ اللَّه يبشرك.

ومن فتح ﴿أَنَّ﴾ (٢) فعلى معنى حذف حرف الجر، التقدير: فنادته بأن الله (٢٠)، ف ﴿أَنَّ ﴾ في موضع جرّ بإضمار الحرف (٣).

﴿ يَبُشُرك ﴾ [٣٩] و ﴿ يَبَشِّرُك ﴾ [٤٥] لغتان (٤٠)، يقال: بَشَر يَبْشُر، وبَشَّر يُبَشِّر بَبُشُر معنى واحد، يقوّي التشديد جميع ما في القرآن نحو قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَبشِّرهم بعذاب أليم ﴾ (٥) و ﴿ فَبشَّرنه بغللم ﴾ [الصافات: ١٠١] وما أشبه ذلك، وقال الشاعر (٦) في التخفيف:

٢٨ - فَأَعِنْهِم وٱبْشُر بِمَا بَشَرُوا بِهِ وإذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكِ فَٱنزِلِ

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: التبصرة: ١٧١، والتيسير: ٨٧، والعنوان: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) هي قراءةٍ نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي.

<sup>(☆)</sup> لفظ «الله» لا يوجد في «ر • .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: الكتاب: ٣: ١٣٧ و ١٤٧ و ١٤٩، والحجة للفارسي: ٢: ٣٥٨، وانظر: معاني القرآن للفرّاء: ١: ٢١٠ ـ ٢١١.

<sup>(3)</sup> قرأ حمزة والكسائي فيبشرك بفتح الياء وسكون الباء وضمّ الشين مخفّفة من "بشر" وهي لغة تهامة كما في القرطبي: ٤: ٧٥، والمصباح المنير (بشر): ١٩، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فيبشرك بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشدّدة من "بشّر" المضعف وهي لغة الحجاز وعاصة العرب، كما في معاني القرآن للفرّاء: ١: ٢١٢، وما سبق من المصباح، والاتحاف: ١٧٤. ومواضع الخلاف بين القرّاء في هذه المادة (بشر) في تسع كلمات، وهم فيها على مراتب: فنافع وابن ومواضع الخلاف بين القرّاء في هذه المادة (بشر) في تسع كلمات، وهم فيها على مراتب؛ فالمع وابن عامر وعاصم ثقلوا في الجميع وحمزة خفّف في الجميع، وابن كثير وأبو عمرو ثقلا في الجميع الآالتي في الشورى، والكسائي خفّف خمساً، كلمتان هنا: ٣٦ و ٤٥، وفي الإسراء: ٩، والكهف: ٢، والشورى: ٣٣، وشدّد أربعاً: في التوبة: ٢١، وأوّل الحجر: ٣٥، وموضعين في مريم: ٧ و ٩٧. انظر: مواضع الخلاف هذه في التبصرة: ١٧١، والتشر: ٢ : ٢٣٩ - ٢٤، والاتحاف. ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٢١، والتوبة: ٣٤، والانشقاق: ٢٤.

 <sup>(</sup>٦) هو عطية بن زيد أبو عبد قيس البرجميّ، والبيت في المفضليات: ٣٨٥، ومعاني القرآن للفرّاء:
 ١: ٢١٢، والزجّاج: ١: ٤٠٦، والطبري: ٣: ٢٥١، والحجة للفارسي: ٢: ٣٦١، والقرطبي: ٤:
 ٧٥، واللسان (بشر) و (يسر) و (كرب). ويروى «وايسر بما يسروا» بالياء.

وقال آخر: (١)

٢٩ ـ بَشَرْتُ عِيَالِي إِذْ رَأَيْتُ صَحِيفَةً اَتَّتُكَ مِنَ الحَجَّاجِ يُتُلَى كِتَابُها وَاحْتَجَ أَبُو عمرو في الموضع الذي خالف أصله فيه في الشورى [٢٣] فقرأه فيبُشُر﴾ (٢) بأن قال: «لما لم تأتِ بعده الباء كما جاءت في المواضع الأخر، نحو:

﴿ يَبْشُرُ ﴾ ``` بان قال: "لَمَا لَمْ تَاتِ بَعَدُهُ الْبَاءُ كُمَا جَاءَتُ فِي الْمُواضِعُ الْآخِر ﴿ يُبَشِّرِكُ بِيحِيلُ﴾ [٣٩]، و ﴿ نُبُشِّرِكُ بِغَلْمٍ ﴾ (٣) كانت هذه اللغة أولى به ﴾ (٤)

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾ [83] من قرأ بالياء (٥) فلأنّ قبله: ﴿ إِن اللَّه يبشرك بكلمة منه ﴾ ، فجاء ﴿ ويعلمه ﴾ معطوفاً على ما تقدّم من لفظ الغيبة .

ومن قرأ بالنون (١٦) فعلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه [يعني قوله: ﴿نوحيه اليك﴾ (٧٠] [٤٤].

﴿ أَنِّ آخَلُقُ ﴾ [٤٩] من كسر (^ ) فعلى وجهين، أحدهما: الاستئناف. والآخر: أن يكون على معنى التفسير كأنّه لمّا قال: ﴿ أَنِّي قَدْ جَنْتُكُم بِنَّايَةٍ مِن رَبِّكُم ﴾ فسّر الآية،

٧٧/أً فقال: ﴿إِنِي/ أَخِلَقَ لَكُمْ﴾، ومثله: ﴿إِنَّ مثلَ عيسى عند اللَّهِ كَمثلِ ءادمٌ﴾، ثم فسرً ذلك فقال: ﴿خِلقه من ترابِ﴾ [٥٩].

ومن فتح ﴿أَنِّي﴾ (٩) فعلى البدل من ﴿ءاية﴾، التقدير: قد جئتكم بأنّي أخلق كم.

<sup>(</sup>١) لم أُعرفْ قائله وهو في معاني الفرّاء: ١: ٢١٢، والطبري: ٣: ٢٥١، والقرطبي: ٤: ٥٥، والبحر: ٢: ٤٤٧، والدر المصون: ١: ٥٥ و ٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) وكذلك قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) أورد في الحجة المنسوب لابن خالويه تساؤلاً على تخفيف أبي عمرو في الشورى، ثم قال: «إن أبا عمرو فرق بين البشارة والنضارة، فما صحبته الباء شدّد فيه لأنّه من البُشرى، وما سقطت منه الباء خقّه لأنّه من الحُسْن والنَّضْرة، وهذا من أدل الدليل على معرفته بتصاريف الكلام، ١٠٩. وانظر: كلام اليزيدي عن أبي عمرو في الاتحاف: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وعاصم. أنظر: السبعة: ٢٠٦، و «الهادي»: ١٧، والنَّشر: ٢٤٠ : ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) هني قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين زيادة من «٥».

<sup>(</sup>٨) همزة ﴿أَنِّي﴾ هي قراءة نافعً . انظر : التيسير : ٨٨، والعنوان: ٧٩، والكافي: ٧٥.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة السبعة سوى نافع.

"طائرا" [٤٩] ووجه (١) قراءة نافع (٢) أنّ التقدير عنده فيكون ما أخلقه طائراً أو فيكون كل واحد مما أخلقه طائراً (٣) كما قال عزّ وجلّ: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: ٤]، المعنى: فاجلدوا كلّ واحد منهم.

ومن قرأ: ﴿طَيْراً﴾<sup>(٢)</sup>فهو جمع طائر.

﴿ فَيُوفِيهِم ﴾ [٥٧] من قرأ بالياء (٤) فلأنّ بعده (٥): ﴿ وَاللَّه لا يحب الظالمين ﴾ .

ومن قرأ بالنون (٤) فلأنّ قبله ﴿فَأَعَذِّبِهِم عَذَاباً شديداً﴾ فهو على إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه.

﴿ هَكَأَنتُم ﴾ [77]، [119] وجه قراءة قنبل (٢) أنّ الأصل عنده «أأنتم» بهمزتين الأولى منهما للاستفهام، والثانية همزة «أنتم» فأبدل الأولى منهما هاء؛ كما قالوا: «هَرَقْتُ الماء وأَرقْته، وإيّاكَ وهيّاك (٧)، وقد أجاز بعضهم (٨): أن يكون الأصل على قراءة قنبل ﴿هَا أَنتم ﴾ فتكون ﴿هَا ﴾ التي للتنبيه دخلت على ﴿أنتم ﴾ ثم حذفت الألف من ﴿ها ﴾ لكثرة الاستعمال، والأول أقوى وأحسن

ووجه تخفيف أبي عمرو وقالون الهمزة وإدخالهما بينها وببن الهاء ألفاً (٩): أن الأصل عندهم «أأنتم» فأبدلا من الهمزة الأولى أيضاً هاء ثم فعلا فيه ما يفعلانه في

<sup>(</sup>١) في «ن» «وجه».

 <sup>(</sup>٢) هنا وفي المائدة: ١١٠ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة. والباقون بياء ساكنة من غير ألف ولا همز.
 انظر: الإرشاد: ٢٦٣، والاتحاف: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو فيكون كل واحد مما أخلقه طائراً» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) قرأ حفص ﴿فيوفيهم﴾ بالياء، والباقون بالنون. انظر: الإقناع: ٦٢٠، وتقريب النَّشر: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «قبله» وخطؤه ظاهر.

 <sup>(</sup>٦) بهاء ثم همزة بعدها محققة من غير ألف مثل «هعنتم». انظر: النّشر: ١: ٤٠١، والفوائد المجمّعة:
 ٣٠/ ب، وتحصيل الكفاية: ١٨٢/ أ.

 <sup>(</sup>٧) انظر هذا الإبدال في: الكتاب: ٤: ٢٣٨، وعزيت «هرقت» لأهل اليمن وطيء كما في شرح المفصّل:
 ١٠: ٣٤، واللسان (ريق): ١٠: ١٣٥.

<sup>(</sup>٨) هذا القول افتراض ذكره الفارسي وردّه واستحسن الأول. انظر: الحجة: ٢: ٣٦٤ ـ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: النَّشر: ١: ٤٠٠، وما سبق من الفوائد المجمَّعة، وتحصيل الكفاية.

﴿أَأَنت﴾ ونظائره على ما قدّمناه في باب الهمز (١)، وفعلا ذلك وإن كانت الهمزة الأولى قد صارت هاء؛ لأنّ الهاء في تقدير همزة، فهو على حكم الأصل. وكذلك ورش على أصله في همزة الاستفهام، إذا دخلت على همزة مفتوحة أنّه يبدل الثانية ألفاً (٢)، ففعل ذلك في ﴿هاأنتم﴾ لأنّ أصل الهاء عنده همزة.

وقد أجاز قوم (٣): أن يكون الأصل في قراءة أبي عمرو وقالون وقراءة ورش الأسلب ﴿هَا أَنتُم ﴾، فتكون ﴿ها للتنبيه، ثمّ خفّف أبو عمرو/ وقالون الهمزة لما اتصلت بها ﴿ها حتى صارت كأنّها من نفس الكلمة، وأبدلها ورش ألفاً، وحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، والذي ذكرناه قبل هذا أحسن وأقوى لأبي عمرو وقالون وورش (٤).

ومن قرأ ﴿ها التنبيه دخلت على ﴿ وَمِن قرأ ﴿ها التنبيه دخلت على ﴿ أَنتم ﴾ . وقيل (٦) : إنّ الهاء بدل من همزة ، والأصل «أأنتم » . والأول أحسن إذ ليس أحد من القرّاء يدخل بين الهمزتين المفتوحتين من كلمة ألفاً مع التحقيق (٧) ، فيقدر له هذا التقدير .

﴿ أَن يُؤَتِّي ﴾ [٧٣] من قرأ بالاستفهام (٨)، فيجوز أن تكون ﴿أنَ﴾ في موضع

<sup>(</sup>١) المتحرك، ص: ٤١ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإبدال عند ورش وجهاً والحداً ولا يقرأ له بالتسهيل من طريق «الهداية». انظر: النّشر: ١: ٤٠٠، وما سبق من الفوائد المجمعة، وتحصيل الكفاية.

<sup>(</sup>٣) ممن أجازه أبو على الفارسي في الحجة: ٢: ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر تعليل هذه الكلمة في «التجصيل»: ١/١٣٨/ب. وقد أطال السمين الكلام عليها في الدر المصون: ٣: ٢٣٦ - ٢٤٠؛

<sup>(</sup>٥) بألف بعد الهاء وهمزة محققة هي قراءة البزي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، انظر: النَّشر: ١: ٤٠١

 <sup>(</sup>٦) هذا القول \_ أيضاً \_ ذكره الفارسي وضعفه. انظر: الحجة: ٢: ٣٦٦ \_ ٣٦٧. وانظر: النشر: ١:
 ٣٠٤ \_ ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٧) لأنّ هشاماً يدخل مع التسهيل قولاً واحداً من «الهداية». انظر: تحصيل الكفاية: ١٦٠/١٦٠

 <sup>(</sup>A) هو ابن كثير وحده قرأ ﴿أَأَنَ﴾ وهو على قاعدته في التسهيل بدون إدخال ألف بين الهمزتين. انظر
 الهادي: ٥/أ، والتبصرة: ١٧٢، والنشر: ١: ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

رفع الابتداء (١) ويكون الخبر محذوفاً، التقدير: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدقون به (٢). وأبين من هذا التقدير تقديره بالمصدر، فالمعنى (١٠٠٠): أإعطاء أحد مثل ما أُعطيتم تصدقون به، فتكون ﴿أنَ﴾ على هذا التقدير في موضع رفع في قول من قال: أزيدٌ مررت به، فرفع. ومن قال: أزيداً مررت به، فإنّ من قوله: ﴿أَن يؤتى﴾ على هذا القول في موضع نصب، لأنّ الفعل قد ٱشْتَغَلَ بالضمير. ويجوز أن تكون ﴿أن﴾ في موضع نصب أيضاً بإضمار فعل فيكون التقدير: أتذكرون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فقوله: ﴿أَن يؤتى أحد﴾، على هذه التقديرات المتقدمة من جملة قول اليهود لأنّهم قالوا في صدر هذه الآية: ﴿ ولا تؤمنوا إِلَّا لَمِن تَبِع دينكم ﴾ ، فالمعنى في ذلك على قراءة الاستفهام: لا تصدّقوا بما عندكم من علم النبيّ عليه وتظهروه إِلَّا لليهود، فإنكم إن صدقتم بذلك وأظهرتموه لمشركي قريش كان عوناً لهم على الإيمان به، ثم قال بعد ذلك: ﴿أَن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ على ما ذكرناه من التقديرات المتقدمة، ويكون على ذلك قوله: ﴿قُلُ إِن الهدى/ هدى اللَّه ﴾ ١/٧٨] اعتراضاً في خلال قولهم. ويجوز أن يكون: ﴿أَن يؤتى أحد مثل ما أُوتيتم ﴾ على قراءة الاستفهام من كلام اللَّه عزّ وجلّ، فيكون متصلاً بقوله: ﴿قُلُ إِنَّ الْهُدَى هَدَى اللُّه ﴾ فكأنَّهم لما قالوا: ﴿ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ إنّ الهدى هدى اللَّه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم \_ لم تؤمنوا \_ .

ومن قرأ بغير استفهام (٣) فالتقدير: ولا تؤمنوا أن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلاً لمن تبع دينكم، ف ﴿أَنْ مُعنى ﴿لا تؤمنوا ﴾ واللام في ﴿لمن تبع دينكم محمولة على المعنى ؛ لأنّ معنى ﴿لا تؤمنوا ﴾ لا تقرّوا، فكأنهم قالوا: لا تُقرّوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، على ما قدّمناه من نهي بعض اليهود لبعض أن يذكروا ما عندهم من علم النبي على لقريش. ويجوز أن تكون اللام في قوله: ﴿لمن تبع دينكم ﴾ زائدة على أن يكون ذلك محمولاً على المعنى وهو أن

<sup>(</sup>١) لفظ «بالابتداء» لا يوجد في «ن».

 <sup>(</sup>٢) في «م» زيادة «فتكون ﴿أنْ﴾ على هذا التقدير»، واستظهر أنّه سبق نظر من الناسخ.

<sup>(﴿)</sup> في «ر» «فالمقدَّر».

<sup>(</sup>٣) على الخبر ﴿أن﴾ هي قراءة جمهور السبعة سوى ابن كثير. انظر: النّشر: ١: ٣٦٦\_٣٦٥.

تجعل تقدير: ﴿لا تؤمنوا﴾: اجحدوا، فيكون المعنى: اجحدوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، ويكون على هذا كله: ﴿قل إن الهدى هدى الله﴾ اعتراضاً بين ﴿أن﴾ والفعل العامل فيها(١).

﴿ يُوَدِّوهِ إِلَيْكَ ﴾ [٧٥] ونظائره (٢٠): من أسكن الهاء المتصلة بالفعل المجزوم فهي لغة مسموعة من العرب كثيرة (٣). حكي عن بعضهم (٤): ضَرَبْتُهُ ضَرْباً شديداً، وكذلك حكي عنهم في هاء التأنيث، نحو: ضَربته ضَرْبَهُ شديدة. كأنهم يقدّرون الوقف على الهاء، أنشدوا في هاء الإضمار (٥):

٣٠ \_ وأَشْرَبُ الماءَ مَالِي دُونَهُ عَطَشَ إِلاَّ لأَنَّ عُيَ ونَهُ سَيْلُ وادِيْها وانشدوا في هاء التأنيث (١)

<sup>(</sup>١) انظر في هذا التوجيه والإعراب: الحجة للفارسي: ٢: ٣٦٧ ـ ٣٧١، والتحصيل: ١: ١٣٨/ب-١٣٩/أ، وَإِملاء مَا مَنَّ بِهِ الرَّحَمْن: ١: ١٣٩، والبحر: ٢: ٤٩٤ ـ ٤٩٧، والدر المصون: ٣: ٢٥٢ ـ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) وهي عشر كلمات في أربعة عشر موضعاً - مع ﴿يؤده﴾ - فسكن الهاء من ﴿يؤده﴾ و ﴿لا يؤده﴾ و ﴿لا يؤده و أبو عمرو وشعبة وضعبة وحمزة و وسكّن أبو عمرو وشعبة ﴿ويتقه ﴾ في النور: ٥٢ . وسكّن السوسيّ بخلاف عنه ﴿ومن يأته مؤمناً ﴾ في طه: ٥٧ ، و ﴿يرضه ﴾ في الزمر: ٧ . وسكّن هشام ﴿يره ﴾ في الزلزلة (٧ ، ٨) . أمّا ما حكاه في «الهداية» من إسكان السوسي للهاء من قوله تعالى: ﴿لم يره أحد ﴾ في البلد: ٧ ، فإنّما هو حكاية لا رواية ، قال ابن الجزري: ﴿فلم أَوْرُ بِهِ وَلا اَخِذَهُ . انظر في هذا: النّشر: ١ : ٣٠٥ – ٣١١ ، والفوائد المجمّعة : ١٤٤/ب – ٢٥٠١، وتحصيل الكفاية : ١٥١/ب – ١٥٠٠/أ،

 <sup>(</sup>٣) قال ابن إدريس: «حكاها جميع البصريين والكوفيين». انظر: المختار: ٢١/ب. وهي لغة بني عُقَيل وبني كِلاب كما في البحر: ٢: ٤٩٩، والدر المصون: ٣: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظَرِ: معاني القرآن للفراء: ١: ٢٢٣، والقرطبي: ٤: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) لم أعرف قائله، وهو في الخصائص: ١: ١٢٨ و ٢: ١٨، والمحتسب: ١: ٢٤٤، والمقرّب: ٢؛ ٢٠٤ ورصف المباني: ١٥، والاقتراح: ٥٠، والدرر اللوامع: ١: ٣٤، ويروى «نحو هو» بإشباع ضمّة الهاء. والشاهد فيه: إسكان هاء الإضمار من «عيونه».

<sup>(</sup>٦) لمنظور بن مرثد الأسدي، وهو في المحتسب: ١: ١٠٧، والخصائص: ٢: ٣٥، والمخصص: ٨: ٢٤، والاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ٢٠، واللسان (أرط): ٧: ٢٥٥، وأوضح المسالك: ٣: ٣١٣ والشاهد إسكان هاء التأنيث في «دعه». والأرطاة: نوع من الشجر، والحقف: ما أعوج من الرمل.

٣١ ـ لمّا رَأَى أَنْ لاَ دَعَاهُ ولا شِبَعْ مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِقْفِ فَأَضْطَجَعُ/ ٧٨/ب ووجه هذه اللغة، أَنَّ هاء الإضمار تشبه ياء المتكلم من حيث كانت كلّ واحدة منهما ضميراً فأسكنوها تشبيهاً بياء المتكلم.

ومن كسر الهاء المتصلة بالفعل المجزوم أو ضمها (۱) ولم يصلها بواو ولا بياء في ﴿يرضه﴾ و ﴿يؤدّه﴾ و نظائرهما (۲)، أنّه أجراه على أصل الكلمة قبل أنْ يجزم؛ لأنّ أصل ﴿يُؤدّه﴾ و ﴿نُؤْته ﴾ و ﴿يَرْضه ﴾ «يؤديه ونؤتيه ويرضاه»، فإذا سكن ما قبل هاء الإضمار فكلّهم يحذفون الصلة سوى ابن كثير (۳).

ومن أثبت الصلة فإنه أجرى ذلك على لفظ الكلمة، ولم يلتفت إلى أصلها (٤). ومن شرط هاء الإضمار أن توصل بالصلة إذا تحرّك ما قبلها في قولهم أجمعين.

فأمًا ﴿أرجه﴾ (٥) فمن أسكن الهاء فللعلَّة (٦) التي قدّمناها، وكذلك من وصلها بياء، ومن كُسر من غير بلوغ ياء فعلى العلل المتقدمة.

ومن قرأ ﴿أَرْجِنْهُو﴾ بالهمز وصلة الهاء بواو<sup>(٧)</sup>، فهو عنده من أرجأ يرجىء، وليس هو من أَرْجى يُرجي الذي جاءت قراءة الجماعة عليه سوى ابن كثير وأبي عمرو وهشام وابن ذكوان، فهو عندهم من أرجأ مهموز.

<sup>(</sup>١) لفظ «أو ضمها» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) قرأها بالاختلاس قالون إلا ﴿ومن يأته﴾ و ﴿يره﴾ فبالإشباع. ووافق قالون بالاختلاس في ﴿يرضه﴾ خاصة ورش وهشام ـ قولاً واحداً ـ وعاصم وحمزة. ووافقه ـ أيضاً ـ حفص في ﴿ويتّقه﴾ إلا أنّه يسكن القاف. انظر الفوائد المجمعة: ٢٤/ ب.

<sup>(</sup>٣) فإنّه فيه على أصله من الصّلة قبل الساكن وحفص في قوله تعالىٰ: ﴿فيه مهاناً﴾ بالفرقان: ٦٩. انظر: الاتحاف: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) فالمسكوت عنهم \_ في هذه الكلمات \_ من غير المسكنين أو المختلسين فهم يقرؤون بالإشباع. مع التنبيه أن السوسيّ يقرأ ﴿ يأته ﴾ و ﴿ يرضه ﴾ بالإشباع في أحد وجهيه فيهما. وأن الدوريّ يقرأ ﴿ يرضه ﴾ بالإشباع فقط. انظر في هذا النّشر: ١: ٣٠٥ \_ ٣١١، والفوائد المجمّعة: ٢٤/ب \_ ٢٥/أ، وتحصيل الكفاية: ١٥٠ / ب \_ ١/١٥٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأعراف: ١١١، والشعراء: ٣٦، قرأها بالإسكان عاصم وحمزة. وقرأها قالون بكسر من غير صلة. وقرأها ورش والكسائي بكسر مشبع. انظر: التبصرة: ٢٠٥، والتيسير: ١١١.

 <sup>(</sup>٦) في «م٥ «فللغة».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن كثير وهشام. انظر: التبصرة: ٢٠٤، وما سبق من التيسير.

فأمّا ابن كثير فهو فيه على أصله في هاء الإضمار، إذا سكن ما قبلها \_ والساكن غير الياء \_ أنّه يصل بواو، وتابعه هشام على ذلك خلافاً لأصله وجمعاً بين اللغتين.

وأمّا أبو عمرو<sup>(۱)</sup> فهو على أصله أيضاً، لأنّ من أصله حذف الصلة إذا سكن ما قبل هاء الإضمار.

وأمّا ابن ذكوان (٢) فقراءته بعيدة (٣)؛ لأنّه كسر هاء الإضمار وقبلها حرف ساكن غير الياء، وإنّما تكسر هاء الإضمار إذا كان الحرف الساكن الذي قبلها ياء، لكنها لغة حكيت عن بعض العرب (٤)، أنّهم يكسرون الهاء (٣) إذا انكسر ما قبل الساكن، ولا يعتدون بالساكن لضعفه.

﴿ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنْبَ ﴾ [٧٩] من قرأ ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) من العلم فحجّته أن بعده ﴿ تَدْرُسُونَ ﴾ ولم يقل تُدَرِّسُونَ .

ومن قرأ ﴿ تُعَلِّمُونَ ﴾ بالتشديد (٢) من التعليم فلأنّه يجمع العلم والتعليم، إذ لا يكون المعلّم معلّماً إلا بأن يكون عالماً. ف ﴿ تُعَلِّمون ﴾ يجمع معنى القراءتين جميعاً. و ﴿ تَعْلَمُون ﴾ لا يجمعها؛ لأنّه قد يكون عالماً ولا يكون معلّماً.

 <sup>(</sup>١) يقرأ بالهمز ﴿ارجئه﴾ وبضم الهاء من غير صلة.

<sup>(</sup>٢) يقرأ بالهمز \_أيضاً \_ وبكسر الهاء من غير صلة. وقراءة الهمز لغة تميم. ويتركه لغة قريش كما في «المختار»: ٢٤/ب.

<sup>(</sup>٣) ما وجه البعد فيها وقد تواترت ونقلت عن عربي صريح ـ ابن عامر ـ يحتج بكلامه فضلاً عن روايته وبخاصة القرآن؟!! ثم قراءته لغة حكيت وسمعها الكسائي من بعض العرب. ولها تخريج سائغ في العربيّة، وهو: أنّ الهمزة لما سكنت للجزم وبعدها الهاء ساكنة على لغة من يسكن الهاء، فكسرها لالتقاء الساكنين. انظر: الحجة المنسوب لابن خالويه: ١٦٠، وحجّة ابن زنجلة: ٢٩١، والبحر: ٤: ٣٦٠، والدر المصون: ٥: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر: ٢: ٤٩٩، والدر المصون: ٣: ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>مح) في «ر» «الياء».

 <sup>(</sup>٥) بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام مخففة، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة:
 ٢١٣، وغاية ابن مهران: ١٢٧، والنشر: ٢: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) في اللام مكسورة وضم التاء وفتح العين، هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ ﴾ [ ٨٠] من نصب (١) عطفه على قوله: ﴿أَن يؤتِهِ ﴾ ، ويقوّي ذلك ما جاء في التفسير: أنّ اليهود (٢) قالت للنبيّ عليه السّلام: أتريد يا محمّد أن نتّخذك ربّاً ، فأنزل اللّه تعالىٰ: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتٰبَ والحكم والنبوّة . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ولا يأمركم . . . ﴾ الآية (٣) .

ومن رفع ﴿يأمرُكم﴾ (٤) فإنّه قطعه من الأوّل (٥) واستأنف. ويقوّيه أنّ في قراءة ابن مسعود: ﴿ولن يأمركم﴾ (٦) فهذا على القطع من الأوّل (٧).

﴿ لَمَا آءَتَيْتُكُم ﴾ [٨١] وجه قراءة حمزة بكسر اللام من ﴿لِمَا ﴾ (٨) أنّها لام الجرِّ متعلقة بقوله: ﴿ أَخَذَ ﴾ ، وجواب القسم قوله: ﴿ لَتُومِننَ به ولتَنْصرنَه ﴾ ، فالتقدير: وإذ أخذ اللَّه ميثاق النبيّين لما آتيتكموه من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي له أي للذي أوتوه ، ف ﴿ ما ﴾ من قوله : ﴿ لما ﴾ بمعنى الذي ، وحذف الضمير العائد على الذي من قوله آتيتكموه ، وقوله : ﴿ ثم جاءكم ﴾ جملة معطوفة على صلة الذي ، والضمير العائد منها هو معنى : ﴿ لِمَا معكم ﴾ ؛ لأنّ معناه له ، والقسم قوله : ﴿ وإذ أَخذ اللَّه ميثاتى النَّبيّين ﴾ وجوابه : ﴿ لتؤمنن به ﴾ واعترضت لام النجر بين القسم وجوابه ، ومثل اعتراض حرف الجرّ بين القسم وجوابه

<sup>(</sup>۱) النصب قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة. انظر: «الهادي» ۱۸/أ، والعنوان: ۸۰، وتقريب النشر: ۱۰۱.

 <sup>(</sup>٢) القائل منهم: أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند
 النبر ﷺ. وكذلك قال مقولتهم: الرئيس من وفد نصارى نجران كما في مصادر سبب النزول الآتية.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس: ٣: ٣٢٥، وابن أبي حاتم ق (١) من آل عمران أثر رقم (٨٧٥)،
 وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي: ١٠٨، وابن كثير: ١: ٣٨٥، والدر المنثور: ٢: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) الرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي

<sup>(</sup>٥) هو قوله ﴿أن يؤتيه﴾ في الآية السابقة: ٧٩.

 <sup>(</sup>٦) انظرها في: معاني القرآن للفرّاء: ١: ٢٢٤، والطبري: ٣: ٣٢٩، والكشاف: ١: ١٩٨، والقرطبي:
 ٢: ٢٢١، والبحر: ٢: ٧٠٥.

 <sup>(</sup>٧) قال الطبري: «فاستدلوا بدخول ﴿لن﴾ على انقطاع الكلام عمّا قبله، والابتداء خبر مستأنف. قالوا:
 فلما صيّر مكان ﴿لن﴾ في قراءتنا ﴿لا﴾ وجبت قراءته بالرفع»، التفسير: ٣: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: التبصرة: ١٧٣، والتيسير: ٨٩، والكافي ٧٦ ـ ٧٧.

وقول الشاعر - وهو الفرزدق -(١):

٣٢ - أَلَمْ تَرَني عَاهَدْتُ رَبِّي وإنَّني لَيَسْنَ رِتَسَاجٍ قَسَائِماً ومَقَسَامٍ عَلَى حَلْفَةٍ لا أَشْتِمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً ولا خَسارِجَاً مِسْنَ فِي زُورُ كَلاَمٍ فَقُولُه: «عاهدت ربِّي» هو القسم، وجوابه: «لا أَشْتِم الدهر» وقد فصل بينهما بحرف الجرّ.

ومن قرأ ﴿ لَمَا ﴾ (٢) [بفتح اللام] (٣) ففي ﴿ ما ﴾ وجهان، أحدهما: أن تكون الإسم موصولة / بمعنى الذي. وتكون في موضع رفع بالابتداء، واللام الداخلة عليها هي المتلقية للقسم، وقوله: ﴿ لتُؤْمنن ﴾ جواب قسم محذوف، كأنّه قال: واللّه لتؤمن به، والضمير العائد على الذي محذوف وهو الذي كان في آتيتكموه (٤) كما ذكرنا في قراءة قراءة حمزة، وكذلك الضمير الراجع من المعطوف على الصلة على ما ذكرنا في قراءة حمزة. والوجه الآخر: أن تكون ﴿ ما ﴾ غير موصولة وتكون للشرط، واللام الداخلة على ها في نحو عليها مؤكّدة يجوز دخولها وحذفها فهي بمنزلة اللام الداخلة على ﴿ إِنْ ﴾ في نحو قوله: ﴿ ولئن شِنْنا لنذُهَبَنَّ بالذي أَوْحينا إليك ﴾ [الإسراء: ٢٨] وما أشبه ذلك، في موضع في موضع خرم؛ لأنّه معطوف عليه، وجواب القسم جزم بالشرط، ثم ﴿ جاءكم ﴾ في موضع جزم؛ لأنّه معطوف عليه، وجواب القسم خلتؤمننَ به ﴾ .

<sup>(</sup>۱) اسمه همام بن غالب التميمي أبو قراس من أشعر الشعراء الإسلاميين من أهل البصرة، وغلب عليه لقبه، ولقب به لشبه وجهه بالخبرة، وهي فرزدقة. توفي سنة (۱۱۰ هـ). انظر: طبقات فعول الشعراء: ۲۹۸، والحزانة: ۱: ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰۸، والبیت في دیوانه: ۲۹۸، والکتاب لسیبویه: ۱ ۲۹۳، والکامل: ۲۹، والمحتسب: ۱: ۷۵، وشرح أبیات سیبویه: ۱: ۱۷۰، واللسان (خرج): ۲: ۲۰، وروی «قائم» و (رتج): ۲: ۲۷، وشرح شواهد الشافیة: ۲۷، والخزانة: ۱: ۱۰۸ و ۲: ۲۷۰. ویروی «قائم» و «مقفل». والرتاج: الباب المغلق أو العظیم والمراد به باب الکعبة وقد قال هذا الفرزدق لما تاب عن الهجاء والتشبب بالنساء حین حج، وعاهد الله علی توبته بین باب الکعبة ومقام إبراهیم وعلی أن یقید نفسه ـ عند رجوعه للصرة ـ حتی یجمع القرآن حفظاً. و «ر» لا یوجد «وهو الفرزدق».

<sup>(</sup>۲) هي قراءة السبعة سوى حمزة.

<sup>(</sup>٣) زيادة موضحة من «ن» وفي «م» «بألفتح».

<sup>(</sup>٤) في «ن» «آتيتموه»

﴿ الله عزّ وجلّ يخبر عن نفسه بلفظ الجمع (١) بمعنى واحد؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يخبر عن نفسه بلفظ الجمع (٢) وبلفظ التوحيد (٣).

﴿ يَبُغُونَ ﴾ [٨٣] من قرأ بالياء (٤) فعلى معنى: أفغير دين اللَّه يبغي هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم يعني اليهود.

ومن قرأ بالتاء (٥) فعلى الخطاب يجوز أن يكون لليهود، ويجوز أن يكون لهم ولغيرهم، وكذلك العلّة في ﴿تَـُرجِعون﴾ (٦).

ومن قرأ إحداهما على الغيبة والأخرى على الخطاب (٧) فحسن مستعمل في كلام العرب؛ لأنهم يخرجون من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب، وذلك كثير في القرآن وفي الكلام، قال الله عزّ وجلّ: ﴿حتى إذا كنتم في الفلك﴾ \_ فجاء على الخطاب ثم قال \_ ﴿وجرين بهم﴾ [يونس: ٢٢]، فجاء على الغيبة.

﴿ اَلِحَجُّ ﴾ [٩٧] و ﴿ الحَجِّ ﴾ لغتان (٨)، وهما جميعاً مصدران، وقد قيل: إنَّ الحَجَّ بالفتح المصدر، و [الحِجَّ] (٩) بالكسر الاسم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) قرأ نافع بنون مفتوحة بعدها ألف. والباقون بتاء مضمومة بدون ألف. انظر: العنوان: ٨٠، والإقناع: ٦٢١، والنّشر: ٢: ٢٤١.

 <sup>(</sup>٢) نحو قوله في مقام الإيحاء ﴿وءَاتينا داود زبوراً﴾ الإسراء: ٥٥، و﴿وءَاتينه الحكم صبياً﴾ مريم: ١٢.

<sup>(</sup>٣) نحو قوله تعالىٰ \_ أيضاً \_ في هذا المقام ﴿نزَّل عليكَ الكتَّابِ بالحق﴾ آل عمران: ٣، و ﴿الحمد للَّهُ الذي أنزل على عبده الكتَّابِ﴾ الكهف: ١.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي عمرو وحفص. انظر: الإرشاد: ٢٦٦، والنّشر: ٢: ٢٤١، والإتحاف: ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة السبعة غير أبي عمرو وحفص.

<sup>(</sup>٦) قرأها بالياء حفص وحده والباقون بالتاء.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو عمرو قرأ ﴿يبغون﴾ بالياء، وقرأ ﴿ترجعون﴾ بالتاء.

 <sup>(</sup>A) قرأ حفص وحمزة والكسائي قوله تعالىٰ: ﴿حجّ البيت﴾ بكسر الحاء والباقون بالفتح. والكسر لغة أهل نجد. والفتح لغة الحجاز وبني أسد. انظر: السبعة: ٢١٤، والتبصرة: ١٧٣، وحجة القراءات لابن زنجلة: ١٧٠، والبحر: ٣: ٥٠، والدر المصون: ٣: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>١٠) ممن قال هذا ابن مجاهد كما في السبعة: ٢١٤، وقال الزَّجَاج: «والحج اسم العمل بكسر الحاء». معانى القرآن له: ١: ٤٤٧، وانظر: ٣: ١٠.

﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَفَرُوهُ ﴾ [١١٥] من قرأ/ بالياء (١) فإنّه حمله على ما قبله من ذكر الغيبة من قوله عز وجلّ: ﴿ مِنْ أَهْلِ الكتلبِ أُمَّة قَائمة ﴾ [١١٣].

ومن قرأ بالتاء <sup>(٢)</sup> فعلى الحطاب، فالمعنى وما تفعلوا من خير أيّها المخاطبون فلن تكفروه .

﴿ لَا يَضُرُّكُمُ ﴾ [ ١٢٠] من قرأ ﴿ يَضِرْكُم ﴾ (٣) فهو من ضَار يَضِير، والأَصَلَ يَضْيِرْكُم فنقلت كسرة الياء إلى الضاد، فبقيت ساكنة فحذفت لسكونها وسكون الراء، ونظير هذه اللغة في القرآن: ﴿قالوا لا ضَيْر﴾ [الشعراء: ٥٠] ومثله في الشعر، قول الأعشى (٤):

٣٣ - فَسَانْظُورْ إِلَى كَسَفِّ وأَسْرَارِهَسا هَلْ أَنْسَتَ إِنْ أَخْلَفْتَنِي ضَسَائِسِي «فضائر» اسم الفاعل من ضار يضير.

ومن قرأ ﴿يَضُرُّكم﴾ (٥) فهو من ضَرَّ يَضُرّ، وضمت الراء على وجهين: أحدهما: أن يكون الفعل مجزوماً وأصله يَضرركم، فأدغمت الراء في الراء بعد أن<sup>(١)</sup> نقلت ضمتها إلى الضاد، ثم ضمت الراء لالتقاء الساكنين وجعل الضم إثباعاً لضمة الضاد.

والوجه الثاني: أن يكون ﴿يَضُرُّكم﴾ مرفوعاً على أن تكون ﴿لا﴾ بمعنى ليس وتضمر في الكلام فاء، فالمعنى: وإن تصبروا وتتقوا فليس يضرّكم كيدهم شيئاً، ومثل إضمار الفاء قول الشاعر (٧):

 <sup>(</sup>١) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء، وقد خير المهدوي لأبي عمرو بالقراءة بين الياء والتاء فلهما.
 انظر: التيسير: ٩٠، والنشر: ٢٤١.٢، والفوائد المجمّعة: ٣٠/ب، وتحصيل الكفاية: ١/١٨٢.
 (٢) هي قراءة نافع وابن كثير ـ ووجه أبي عمرو من «الهداية» ـ وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٣) بكسر الضاد وجزم الراء هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. أنظر: العنوان: ٨٠، والكافي: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ديوانه: ١٤٥، وفيه «انظر» «أوعدتني».

<sup>(</sup>٥) بضم الضاد والراء مشدّدة قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «إذ» ولا يوجد «بعد أنٍّ».

 <sup>(</sup>٧) لسوار بن المضرب، وهو في الكامل: ١: ٣٠٠، والمقاصد النحوية للعيني: ٢: ٤٥١، وشرح التصيريح: ١: ٢٣٢، وبدون نسبة في معاني القرآن للفرّاء: ١: ٢٣٢، والطبريّ: ٤: ٢٨، والأشموني: ٢: ٤: ٤٠، والبيت قاله عندما هرب من الحجاج خوفاً على نفسه منه.

سورة آل عمران

٣٤ فإنْ كَانَ لاَ يُرْضِيْكَ حَتَّى تَرُدَّنِي إلى قَطَرِيِّ لاَ إِخَا لُكَ رَاضِيَا فَالْصَل: «فلا إخالك»، فحذف الفاء.

﴿ مُنزَّلِينَ ﴾ [١٢٤] اسم المفعول، من نَزَّل. و ﴿ مُنزَلِينَ ﴾ اسم المفعول من أَنْزل، وهما لغتان (١).

﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ [١٢٥] من كسر الواو (٢) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون المعنى مسوِّمين أي مُعَلِّمين، وفي الحديث عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال يوم بدر: "سَوِّموا فإنَّ الملائكة قد سَوَّمت" (٣) والسّيمَىٰ العلامة.

والوجه الآخر: أن يكون المعنى (٤) من سَوَّمت الخيل إذا أرسلتها، فيكون المعنى مُرسِلين خيلهم. /

ومن قرأ ﴿مُسَوَّمين﴾ (٥) فعلى وجهين [أيضاً] (٦)، أحدهما: أن يكون معناه معلَّمين بعلامة يعرفون بها. ويقويه أن قبله ﴿مُنزَّلين﴾ فهو اسم مفعول، فكذلك يجب أن يكون ﴿مُسوَّمين﴾ اسم مفعول، والعرب تمدح الفارس في الحرب بمُسوَّم، كما قال عنترة (٧):

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي في ﴿منزّلين﴾ من نزّل، وكذلك شدّد في العنكبوت ﴿إِنَا منزّلون﴾: ٣٤، إلا أنّه فيها اسم فاعل، وهنا اسم مفعول. وقرأ الباقون بسكون النون وفتح الزاي مخفّفة. انظر: إرشّاد المبتدىء: ٢٦٨، والنّشر: ٢: ٢٤٢، والاتحاف: ١٧٩.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. انظر: السبعة: ٢١٦، والإقناع: ٦٢٢، والنشر: ٢:
 ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير عن عمير بن إسحاق بلفظ: "تسوموا... تسومت : ٤: ٨٢، وابن أبي شيبة كما في الدرّ المثنور: ٢: ٣١٠، والهروي في "الغريبين كما في النهاية: ٢: ٤٢٥. وهو في اللسان (سوم):
 ٢: ٢١٢، والبحر المحيط: ٣: ٥١، والدر المصون: ٣: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) ني «ن، ﴿مسوّمين﴾.

<sup>(</sup>۵) في «ن» «بفتح الواو» وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) زيادة من «ن، م».

 <sup>(</sup>٧) هو عنترة بن شَدَّاد العبسيّ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، وهو أحد أصحاب المعلّقات المشهورة، شهد حربي داحس والغبراء، وعمّر طويلاً. والعنترة في اللغة: الذباب الأزرق. انظر: الشعر والشعراء: ٢٥٦ ـ ٢٦٠، والخزانة: ١: ٦٢. والبيت في ديوانه: ٢٦، وهو في البيان والتبيين للجاحظ: ٣: ٢٥٤، وشرح المعلّقات السبع للزّوزني: ١١٩، واللسان (معن): ١٣. ٤٠٩، وفيها =

٣٥ ـ ومُسَــوَّم كَــرِهَ الكُّمَــاةُ نِــزَالَــهُ لَا مُمْعِــنِ هَــرَبــاً ولا مُسْتَسْلِــمِ والوجه الثاني: أن يكون ﴿مُسوَّمين﴾ بمعنى: مُرسَلين(١١)، فهو اسم المفعول من سوّمت إذا أرسلت.

﴿ سَارِعُوا ﴾ [١٣٣] من حذف الواو<sup>(٢)</sup> فإنّه استغنى عنها، من أجل أنّ الجملة الثانية ملتبسة بالجملة الأولى للضمير الذي في الثانية .

ومن أثبت (٣) فإنّه عطف جملة على جملة وهي: ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾ عطفها على ﴿وأطيعوا اللَّهِ﴾ [١٣٢].

﴿ وَرَجُ ﴾ [١٤٠]، [١٧٢] فتح القاف وضمّها لغتان (٤) بمعنى وأحد، مثل: الضَّعْف والضُّعف (٥)، وقد قيل (٢): إنَّ القَرْح بالفتح الجرح والقُرح بالضم ألم الجرح، وقد قيل (٧): أيضاً إن القَرح بالفتح ما كان من الجراح، والقُرح بالضم ما كان من القروح التي تخرج في الجسد.

﴿ وَكَأَيِّنَ﴾ [١٤٦] الأصل فيها أيّ دخلت عليها الكاف، فصارت كأيّ ثم نونت وصور التنوين في الخط نوناً. فوجه قراءة ابن كثير (٨) أنّه عنده مقلوب من

<sup>= «</sup>ومدجج» وهو التام السلاح. والكُماة جمع كميّ وهو الشجاع المتغطّي بدرعه. والإمعان: الإسراع.

<sup>(</sup>١) هذا قول الأخفش كما في البحر: ٣: ٥١، والدر المصون: ٣: ٣٨٧، ولا يوجد في "معاني القرآنَّة.

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن عامر بحدف الواو قبل السين، وهي كذلك في مصاحف المدينة والشام. انظر: السبعة:
 (٢١٦ «والهادي»: ١١٨/أ، والنشر: ٢: ٢٤٢، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٨، والمقنع: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وهي كذلك في مصاحف مكة والبصرة والكوفة.

<sup>(</sup>٤) قرأ شعبة وحمزة والكسائيّ بضم القاف. وقرأ الباقون يفتح القاف. والفتح لغة أهل الحجاز والضم لغة غيرهم، كما في الدر المصون: ٣: ٤٠٢، والمصباح المنير (قرح): ١٨٩، وانظر: التبصرة: ١٧٤، والتيسير: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للأخفش: ١: ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الفرّاء في معانى القرّان له: ١: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) انظره في: معجم مقاييس اللغة (ق رح): ٥: ٨٢، والمفردات للراغب (قرح): ٤٠٠.

<sup>(</sup>٨) قرأ ابن كثير بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة. انظر: الكافي: ٧٧، والنَّشر: ٢: ٢٤٢.

﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ ، فقدمت الياء الشديدة موضع الهمزة وأخّرت الهمزة في موضع الياء الشديدة ، فصار: «وكيّئنْ » ، ثم خفف بأن حذفت الياء المتحركة فبقي: «وكيّئنْ » ، ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا كما قلبت في آية والأصل: «أيّة » (١) فصار: «وكائن » (٢) فقراءة الجماعة على الأصل (٣) .

وحذف أبي عمرو النون في الوقف هو الوجه (١٤)، لأنّها تنوين، والتنوين الايوقف عليه، وإثبات الجماعة النون اتباعاً منهم (٥)/ للخط.

﴿ مِّن نَّبِيِّ قَنَتَلَ﴾ [١٤٦] من قرأ ﴿قُتِلَ﴾ (٢) فإنّه بناه لما لم يسمّ فاعله من القتل، وهو على وجهين، أحدهما: أن يكون في ﴿قُتِل﴾ ضمير ﴿نَبِيٍّ﴾ (٢)، ويكون ﴿ وَيُون مَرفوعاً بالابتداء فعلى هذا يصحّ الوقف على ﴿قُتِل﴾ (٨).

والوجه الثاني: أن لا يكون في ﴿ فَتُلِ ﴾ ضمير، ويكون ﴿ ربيون ﴾ مرتفعاً بأنه اسم ما لم يسم فاعله، فلا يصح الوقف على هذا التقدير على ﴿ قتل ﴾ (٩). فالتقدير الأول يقويه ما جاء في التفسير (١٠): أن الشيطان صَرَخَ يوم أُحد، فقال: إنَّ محمداً قد قتل، فانهزم المسلمون وتفرقوا فعاتبهم اللَّه تعالىٰ في ذلك، فقال: ﴿ وكأيّن من نَبي قُتِل معه ربِّيون كثير ﴾ \_ أي جماعات \_ ﴿ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اللَّه ﴾ أي فما

<sup>(</sup>١) على قول الفراء كما في التحصيل: ١/٢٢/ب، وبصائر ذوي التمييز: ١: ٨٦، (ولم أجده في معاني القرآن).

<sup>(</sup>٢) في المسألة أربعة أقوال في صيرورتها إلى «كائن» ذكرها السمين في الدرّ: ٣: ٤٢٣ ، ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) يقروون بهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعدها ياء مكسورة مشدّدة.

<sup>(</sup>٤) في «الهداية» وجهان لأبي عمرو في الوقف على ﴿وَكَأَيِّنَ﴾: الوقف على الياء وعلى النون. انظر: الفوائد المجمّعة: ٢٩/ب، وتحصيل الكفاية: ١٧٨/ب.

<sup>(</sup>a) لفظ «منهم» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٦) بضم القاف وكسر التاء بدون ألف، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: التبصرة: ١٧٤، والعنوان: ٨١.

<sup>(</sup>٧) في «م» ﴿ النبيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) نسب المؤلف هذا القول لقتادة وعكرمة في التحصيل: ١٤٩/١/ب.

<sup>(</sup>٩) نسبه إلى الحسن ونقل عنه أنّه قال: «لم يقتل نبيّ قطّ في الحرب». نفس المرجع والورقة.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير الطبري: ٤: ١١٦، ومعاني القرآن للزجاج: ١: ٤٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم ق (١) من آل عمران أثر رقم (١٥٥٢).

ضَعُفوا بعد قتله. وقال عزّ وجل: ﴿أَفَائَنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمَ عَلَى أَعَقَابِكُم ﴾، فهذا يقوّي التقدير الأول.

والمعنى في التقدير الثاني أن اللَّه تبارك وتعالى عَزَّىٰ المسلمين لَمَّا قُتِل مَنْ قُتِل مَنْ قُتِل مَنْ قُتِل مَع أُحد بأن أخبرهم بما جرى على من كان قبلهم، فقال: ﴿وكأين من نبي قُتِل مَعه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اللَّه ﴾ أي فما وهن أن من بَقِيَ منهم، وعلى التقدير الأول يكون معنى ﴿فما وهنوا ﴾ فما وهن جميعهم.

ومن قرأ ﴿قَاتَلَ﴾ (٢) فعلى وجهين أيضاً، أحدهما: أن يكون في ﴿قَاتَلَ﴾ ضمير ﴿نبي﴾ متقدم ويكون ﴿معه ربيون﴾ على الابتداء والخبر، فيصحّ على هذا التقدير أن يوقف على ﴿قَاتَلَ﴾.

والوجه الثاني: أن يكون ﴿ربيون﴾ فاعل ﴿قَاتُلُ﴾ فلا يصح على هذا أن يوقف على ﴿قَاتُلُ وَتَعَالَىٰ أَتْنَى على الله تبارك وتعالىٰ أثنى على المقتول، فقال: ﴿وَقَاتَلُو وَقُتِلُوا﴾ [١٩٥].

﴿ ٱلرُّعْبَ﴾ [١٥١] ضم العين وإسكانها لغتان<sup>(٣)</sup>، وكذلك: الرُّحُم والرُّحْم، المُّعُلُ (١٥٠) والسُّعُل ، والعُرب تخفّف ما جاء على "فُعُل" (٤٠) .

﴿ يَمْشَىٰ﴾ [١٥٤] من قرأ ﴿ تَغْشَى﴾ بالتاء (٥) فإنّه أسند الفعل إلى الأمنة من قوله تعالىٰ: ﴿ أَمنةً نعاساً ﴾ ، فالمعنى: تغشى الأمنة طائفة منكم.

ومن قرأ ﴿يَغْشَى﴾ بالياء(٦) فإنّه أسند الفعل إلى النّعاس والمعنى يغشى النعاس

<sup>(</sup>١) في «ن» «أي وهن» وهو مغيّر للمعنى كما ترى.

<sup>(</sup>٢) بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء، هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر والكسائي بضم العين. وقرأ الباقون بإسكانها حيث وردت في المصحف. انظر: غاية ابن مهران: ١٢٩، والإرشاد: ٢٦٩، والنّشر: ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) هي لغة يكر بن وائل وتميم كما في الكتاب: ٤: ١١٣، ومعاني القرآن للقرّاء: ٣: ١٢٥، وشرح الشافية للرضيّ: ١: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٢١٧، والكافي: ٧٨، والاتحاف: ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

طائفة منكم، ويقوّي هذه القراءة قوله: ﴿إِذْ يَغْشَـٰكُمُ (١) النُّعاسُ ﴾ [الأنفال: ١١].

﴿ كُلَّهُ﴾ [١٥٤] من قرأ ﴿ كُلُّهُ بالرفع (٢) فإنّه جعله ابتداء، والخبر ﴿ للَّهُ كما ابتدأ به في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَكُلُّهُم ءاتيه يوم القِيامةِ... ﴾ [مريم: ٩٥] وإنّما جاز الابتداء بكل لأنّ قبله كلاماً، فهو تابع له فيصير في معنى ما يجيء للتوكيد.

ومن نصب ﴿ كُلَّه﴾ (٣) فإنّه جعله توكيداً للأمر، وكان ذلك أولى عنده، لأنّ «كلّ» بمعنى: أجمع في الإحاطة والعموم، فكما أنّ أَجْمع لو جاء في هذه الآية في موضع «كل» لم يكن إلا منصوباً، فكان يكون: قل إنّ الأمر أَجْمعَ للّه، فكذلك جعل «كلّ» إذ هو بمعناه في كونه للإحاطة والعموم.

﴿ مُتَّمَ ﴾ (٤) [١٥٧]، [١٥٨] و ﴿ مُتْنَا﴾ (٥) من ضمّ الميم (٦) فهي اللغة المشهورة مثل قولك: قُلْتُ تَقُول وطُلْت تَطُول وما أشبه ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» ﴿يغشيكم﴾. وسواء ضبطنا القراءة بالتشديد من «غَشَىٰ» أو بالتخفيف من «أغشى» الرباعي فالإسناد في كلتيهما لا يكون للنعاس، إذ هو \_ النعاس \_ في قراءة التشديد مفعول ثان، وفي قراءة التخفيف مفعول أوّل. أمّا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو فالإسناد إلى النعاس، ويؤيّد هذا ما قاله المصنّف عند آية الأنفال ص: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو. انظر: التبصرة: ١٧٤، والتيسير: ٩١، والنَّشر: ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) الْمثبت من «ن» وفي الأصل و«م» و«ر» ﴿مت﴾ وهذا اللفظ لا يوجد في سورة آل عمران، بل أوّل مواضعه الثلاثة (مريم: ٢٣).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٨٢.

 <sup>(</sup>٦) في هذين اللفظين ولفظ ﴿مت﴾ حيث وردت، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ووافقهم حفص على الضم في موضعي هذه السورة وكسر في الباقي. انظر: الإقناع: ٦٢٣، والتشر:
 ٢٤٢ ـ ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) ووجهها أنّها من باب: فعل من ذوات الواو، فقياسه: إذا أسند إلى ياء المتكلم أن تضم فاؤه إمّا من أوّل وهلة، وإمّا أن تبدل الفتحة ضمّة ثم تنقل إلى الفاء على رأي أهل البصرة، نحو: «قلت» أصله «قولت» نقلت ضمّة العين إلى الفاء فبقيت ساكنة وبعدها ساكن فحذفت. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة: ١٧٨، والدر المصون: ٣: ٤٥٨، والاتحاف: ١٨١.

ومن كسر الميم فهي لغة شاذة (١)، نظيرها من كلامهم فَضِلَ يَفْضُل، وقد حكي عن العرب أيضاً: مِثُ تَمَاتَ ودِمْتُ تَدَام مثل: خِفْتُ تَخَاف، فلو أَنَّ من قرأ ﴿مِثُ ﴾ (٢) يقرأ تَمَاتُ لكان على هذه اللغة، ولكنه قرأ ﴿مِثُ ﴾ بهذه اللغة، وقرأ تُمُوت على اللغة الأخرى (٣).

﴿ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيدُ ﴾ [١٥٦] من قرأ بالياء (٤) فلأنّ قبله لفظ غيبة وهو قوله: ﴿كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لَإِخُوانَهُم﴾، ومن قرأ بالتاء (٤) فلأنّ في أوّل الآية لفظ الخطاب، وهو قوله: ﴿يِأْيُهَا الذين ءامنوا لا تكونوا...﴾.

﴿ يَجُمَعُونَ ﴾ [١٥٧] من قرأ بالياء (٥) فالمعنى لمغفرة من اللَّه ورحمة خير الله مما يجمعه الكفار/.

ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب لأنَّ قبله ﴿ولئن قُتِلْتم﴾ على الخطاب.

﴿ يَعُلُّ ﴾ [١٦١] من قرأ ﴿ يَعُلُّ ﴾ (١) [بفتح الياء] (٧) فإنّه نسب الفعل إلى النبيّ عَلَيْم، ويقويه قولان من التفسير، أحدهما: [أنّه رُوي] (٧) أنّ قطيفة حمراء كانت في المعانم يوم بَدْر فالتمست فلم توجد، فقال المنافقون: أخذها محمّد عَلَيْم، فأنزل اللّه: ﴿ وما كان لنبي أن يعل ﴾ (٨). والقول الثاني: أنّ النبيّ عَلَيْم بعث طلائع ثم لقي المشركين بمن معه فغنموا، فأراد أن يقسم لمن حضر، ولا يقسم لمن غاب، فأعلمه

<sup>(</sup>١) في القياس لا الاستعمال كما قال الفارسي، ونقل عن المازني. فإذا ثبتت أنّها لغة فلا معنى لادعاء الشذوذ فيها. فضلاً على أنّها قراءة متواترة. انظر: الحجة للفارسي: ٢: ٣٩٤، والدر المصون: ٣: ٥٤

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص في غير موضعي آل عمران. فجمع (حفص) بين اللغتين الضم والكسر.

<sup>(</sup>٣) فهي من باب تداخل اللغتين. انظر: المصباح المنير (موت): ٢٢٣، و (فضل): ١٨١.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائمي بالياء، والباقون بالتاء. انظر: التبصرة: ١٧٥، والعنوان: ٨١.

<sup>(</sup>٥) قرأ حفص بالياء والباقون بالتاء الظر: السبعة: ٢١٨، و «الهادي»: ١٨.

 <sup>(</sup>٦) بفتح الياء وضم الغين قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. انظر: ما سبق من السبعة، و «الهادي».
 (٧) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذيّ: ٨: ٣٥٩) وابن جرير: ٤: ١٥٤ ـ ١٥٥، وابن أبي حاتم في آل عمران أثر رقم (١٧٦٠)، كلّهم عن ابن عباس.

اللَّه عزِّ وجلَّ أن الغنيمة بين من حضر وبين من غاب، فقال: ﴿وما كان لنبي أن يغلّ ﴾، أي: أن يعطي قوماً ويمنع قوماً (١). ويقوّي هذه القراءة ما روي عن ابن عباس، أنّه قال: \_ في إنكار قراءة من قرأ ﴿يُغَلَّ ﴾ \_ «كيف لا يكون لنبيّ أن يُغَلَّ وقد كان له أن يُقْتَل» (٢).

كما قال عزّ وجلّ : ﴿ويَقْتُلُونَ النَّبِينَ بَغَيْرَ حَقَّ﴾ [٢١].

ومن قرأ ﴿ يُغَلَّ ﴾ (٣) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون معنى ﴿ يُغَلَّ ﴾ ينسب إلى الغلول، كما تقول: أكذبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب، وأغللته إذا نسبته إلى الغلول. والوجه الثاني: أن يكون ﴿ يُغَلَّ ﴾ بمعنى يخان وهو أن يؤخذ شيء من المغانم بغير إذنه، وقد رُويَ في التفسير: أنّ قوماً غَلُوا يوم بدر فأنزل اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لَنبِيّ أَن يُغَلَّ ﴾ فردّوا ما كانوا (٤) غلوه (٥).

﴿ مَا قُتِلُواً ﴾ [١٦٨] من قرأ بالتشديد (٢٠)، فلأنّ التشديد يدلّ على الكثرة، والمقتولون كثير فشدّد لذلك.

ومن خفف<sup>(٦)</sup>، فلأنّ التخفيف يقع بمعنى التشديد، وكذلك العلّة في المواضع المختلف فيها كلها<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير: ٤: ١٥٥ ـ ١٥٦، وبنحوه ابن أبي حاتم في آل عمران أثر رقم (١٧٦٣)، وانظر: التحصيل: ١/١٥٤/ب، والدر المنثور: ٢: ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن جرير عن الأعمش، قال: «كان ابن مسعود يقرأ ﴿ما كان لنبيّ أن يُغَلُّ ﴾ فقال ابن عباس: يلى ويقتل. . . الأثر ﴾ . تفسير الطبري: ٤: ١٥٥ . وقراءة ابن عباس ﴿يَغُلُّ ﴾ ـ بفتح الياءِ وضمّ الغين ـ كما في الدر المنثور: ٢: ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) بضم الياء وفتح الغين، هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٤) لفظ «كانوا» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس بدون زيادة «فردوا ما كانوا غلّوه». التفسير: ٤: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) في الناء هي قراءة هشام وحده. وخفَّفها الباقون. انظر: التبصرة: ١٧٥، والتيسير: ٩١.

 <sup>(</sup>٧) وهي أربعة مواضع: هنا ﴿قتلوا في سبيل اللّه﴾: ١٦٩، قرأه بالتشديد ابن عامر وحده، مع موضع الحجّ ﴿ثم قتلوا أو ماتوا﴾: ٥٨. وقرأ ابن عامر وابن كثير الموضع الأخير في هذه السورة ﴿وقتلوا لأكفرن﴾: ١٩٥. وموضع الأنعام: ﴿قد خسر الذين قتلوا﴾: ١٤٠. بالتشديد فيهما. وخفّف بقية القراء هذه المواضع. انظر: التبصرة: ١٧٥، والنشر: ٢٤٣.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ [١٧١] من كسر ﴿إنَّ ﴾ (١) فعلى الاستئناف.

ومن فتح<sup>(۲)</sup> فعلى العطف على ﴿نعمة﴾ التقدير: يستبشرون بنعمة من اللَّه وفضل وبأنَّ اللَّه.

﴿ يَحْزُنكَ ﴾ [١٧٦] من قرأ ﴿ يُحْزِن ﴾ (٣) فلأنّ (١) العرب تقول: أَحْزَنت الرجل المرب إذا جعلته حَزِيناً/ وحَزَنتُه إذا جعلت فيه حُزْناً (٥). والقراءتان متداخلتان (٢)، والموضع الذي خالف فيه نافع أصله على وجه الجمع بين اللغتين (٧).

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [١٧٨] قراءة حمزة بالتاء في ﴿تحسبن﴾ (٨) في هذا الموضع غير جائزة عند البصريين إلا على أن يَكْسر ﴿أَنَّ فِي قُولُه: ﴿أَنَّمَا نُملي لِهم﴾ (٩) ، أو ينصب ﴿خيراً ﴾ من قوله تعالىٰ: ﴿خير (١١) لأنفسهم ﴾ وهو لا يقرأ شيئاً من ذلك. وأجاز ذلك غير البصريين. قال قوم: إنّ الذين كفرو قدّم توكيداً ثم جاء ﴿لهم ﴾ من قوله: ﴿أنّما نملي لهم ﴾ ردّاً عليهم، فالتقدير: ولا تحسبن أنّ إملاءنا للذين كفروا خير لهم. وأجاز الزّجاج (١١)أن يكون ﴿أنّما نملي لهم ﴾ بدلاً من

<sup>(</sup>١) قرأها بالكسر الكسائي وحده. انظر: العنوان: ٨١، والإقناع: ٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) وفتحها بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٣) بضم الياء وكسر الزاي هي قراءة نافع. انظر: الارشاد: ٢٧١، وتقريب النَّشر: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «يحزنك فمعناه».

<sup>(</sup>٥) انظر هذا في: الكتاب: ٤: ٥٦، وشرح الشافية للرضي: ١: ٨٧.

 <sup>(</sup>٦) يعني قراءة نافع التي هي من أُحْزَن. وقراءة الجمهور ﴿يَحْزُنْ﴾ بفتح الياء وضم الزاي التي من «حَزَن».
 وهي لغة قريش و «أُحْزَن» لغة تميم. انظر: (حزن) في الصحاح: ٥: ٢٠٩٨، واللسان: ٣: ١١٢،
 وانظر: القرطبي: ١: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) هو موضع الأنبياء ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر﴾: ١٠٣، فقرأه بفتح الياء وضم الزاي من الحزنا.

<sup>(</sup>٨) وقرأه الباقون بالياء. انظر: التبصرة: ١٧٦، والتيسير: ٩٢، والنَّشر: ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٩) قرأه ﴿إِنَّمَا﴾ بالكسر يحيى بن وتَّاب كما في اعراب القرآن للنحاس: ١: ٤٢١. وانظر الدر المصون: ٣: ٤٩٩ ـ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>١٠) في الأصل و «م» و «ر» «خيراً» إذا قصد بالآية فغير صحيح \_ وهو الذي رجحته \_ فأثبت الآية وهو موافق لـ «ن» وإن قصد حكاية القول المذكور فنعم.

<sup>(</sup>١١) هو إبراهيم بن السَّريّ أبو إسحاق من علماء العربية تتلمذ على المبرَّد وأنفق عليه إلى أن مات من مؤلفاته «معاني القران» و «خلق الأنسان» وغيرهما. توفي ببغداد (٣١١هـ) ونسبته لخرط الرِّجاج في صباه. انظر: تاريخ بغداد: ٦: ٨٩، ونزهة الألباء: ٣٠٨.

﴿الذين﴾، وأنشد عليه (١):

٣٦ ـ فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُه هَلْكَ وَاحِدٍ ولَّكَنَّــه بُنْيَـــانُ قَــوْمٍ تَهَـــدَّمـــا والبدل في هذا إنّما يصح مع نصب ﴿خير﴾؛ لأنّ التقدير: ولا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم، وحمزة لم يقرأ «خيراً» (٢) بالنصب.

ومن قرأ ﴿يحسبن﴾ بالياء (٣) ف ﴿الَّذين كفروا﴾ الفاعل، وأن من ﴿انَّما نملي لهم﴾ سدّت مسدَّ المفعولين.

﴿ يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾ [١٨٠] من قرأ بالتاء (٤) فالفاعل هو المخاطب والمفعول الأول محذوف قام ﴿ الذين كفروا ﴾ مقامه، لأنّه مضاف إليه والمفعول الثاني ﴿ خيراً ﴾ و ﴿ هو ﴾ فاصلة (٥)، والتقدير: لا تحسبن بخل الذين يبخلون بما اتاهم اللّه من فضله خيراً لهم.

ومن قرأ بالياء (٢) فالفاعل ﴿الذين يبخلون﴾ والمفعول الأوّل محذوف، دلّ عليه ﴿يبخلون﴾ كما تقول: «من كذب كان شرّاً له» (٧). ، أي: كان الكذب شرّاً له ، فدلّ كذب على الكذب. والمفعول الثاني قوله: ﴿خيراً لهم﴾ وهو أيضاً على هذا لقول فاصلة (٨)، فالتقدير – على هذا – : لا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله البخل هو خيراً لهم ، فالبخل محذوف وهو المفعول الأوّل.

<sup>(</sup>١) في معاني القرآن له: ١: ٤٩١، والبيت لعبدة بن الطيب في ديوانه: ٨٨، وفي الكتاب: ١: ١٥٦، وعيون الأخبار لابن قتيبة: ١: ٢٨٧، وأمالي المرتضي: ١: ١١٤، وهو في رثاء قيس بن عاصم المنقريّ. والشاهد: رفع «هلكه» بدلاً من «قيس».

<sup>(</sup>٢) لفظ «خيراً» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) وقرأه الباقون بالياء. انظر: التبصرة: ١٧٦، والتيسير: ٩٢، والنَّشر: ٢: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) هو حمزة. انظر: السبعة: ٢١٩ ـ ٢٢٠، والنّشر: ٢: ٢٤٤، والاتحاف: ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) في "ن" "فاضلة" وهو خطأ. وكونها "فاصلة" أي ضمير فصل مذهب البصريين انظر: معاني القرآن للزّجاج: ١: ٤٩٢ ـ ٤٩٣ ، واعراب القرآن للنّحاس: ١: ٤٢٢، والبيان في غريب اعراب القرآن لابن الأنباري: ١: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٧) انظر المثال: في الكتاب: ٢: ٣٩١، واعراب القرآن للنحاس: ١: ٤٢٢.

<sup>(</sup>A) أيضاً على رأى البصريين. انظر: البيان لابن الأنباري: ١: ٣٣٣.

الله ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَكُونَ ﴾ [١٨٨] من قرأ بالتاء / وقرأ ﴿ فلا تَحْسَبَنَّهُم ﴾ بالتاء (١) ، فإنّه جعل المفعولين ﴿ لتحسبن ﴾ . أحدهما: ﴿ الذين يفرحون ﴾ ، والآخر : ﴿ بمفازة ﴾ وكرّر ﴿ تحسبنهم ﴾ توكيداً ، فالتقدير : فلا (٢) تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم كذلك ، ومثل ذلك قوله (٣) :

٣٧ ـ أَظَـنُ إِخَـالُنـي لِفِـرَاقِ سَلْمـى غَـدَاةَ فِـرَاقِهـا ثَمِـالاً شَقِيَّـا والفاء على هذا زائدة كما قال(٤):

٣٨ ـ وحَتَّى تَركْتُ الغَانِياتِ يَعُدْنَهُ يَقُلْنَ: فلاَ تَبْعَدْ وقُلتُ له: أَبْعَدِ فالفاء في «فلا» زائدة (٥٠).

فأمّا من قرأ الأول (٢) بالياء وقرأ ﴿ فلا تحسبنَهم ﴾ بالتاء (٧) فلا يجوز فيه هذا التقدير المتقدم لاختلاف الفاعلين، وإنّما يجوز ذلك إذا اتّفق الفاعلان. فقوله: ﴿ لا يَحْسبن الذين يفرحون ﴾ فاعل ﴿ يحسبن ﴾ ﴿ الذين ﴾. وقوله: ﴿ تَحسبنَهم ﴾ فاعله المخاطب، وإذا اختلف الفاعلان لم يجز أن تبدل أحد الفعلين من الآخر، ولكنه على حذف مفعولي (٨) ﴿ يحسبن ﴾ لدلالة ما بعده عليه.

ومن قرأهما جميعاً بالياء (٩) فإنّه جعل فاعل ﴿يحسبن﴾ ﴿الذين يفرحون﴾ وأبدل ﴿فلا يَحسبُنُّهم﴾ من ﴿يحسبن﴾ وجعل المفعولين لأحد الفعلين، واستغنى عن مفعولي (٨) الثاني لما اتّفق الفاعلان؛ لأنّ تقدير ﴿فلا يحسبُنُّهم﴾ فلا يَحْسبنً

<sup>(</sup>١) قواءة الفعلين بالتاء هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦٢٥، والنَّشر: ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) لفظ «فلا» ساقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى قائله ولم أجده. وألشاهد: تكرير "فراقها" توكيداً "لفراق"، و «الثَّمَل": السُّكر.

<sup>(</sup>٤) البيت لحاتم الطائيّ وهو من ديوانه: ٧١، والأزهية في علم الحروف: ٢٥٦، والبحر: ٣: ١٣٨، والدر المصون: ٣: ٢٥٩، ويروي «العائدات» و «فيقلن لا تبعد».

 <sup>(</sup>٥) القول بزيادة الفاء في ﴿فلا تحسبنهم﴾ مذهب الأخفش ولها نظائر في معاني القرآن: ١: ٣٤ و ١٢٤.
 وانظر: البيان لابن الأنباري: ١: ٣٣٤، والدر المصون: ٣: ٥٢٩.

<sup>· (</sup>٦) في «ن» «الأولى».

<sup>(</sup>٧) قراءة نافع وابن عامر .

 <sup>(</sup>A) في «ن» «مفعول» وهو خطأ إذ ﴿يحسبن ﴾ تتعدّى إلى مفعولين.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلّاأنّهما أيضاً ضمّا الباء في ﴿يحسبنّهم﴾.

أنفسهم بمفازة من العذاب. فالفاعل هو الضمير في ﴿يحسبن﴾ وهو المفعول (١)، وجاز أن يتعدَّىٰ فعل الفاعل إلى ضمير نفسه، لأنّ ذلك جائز في حسبت وخلت ونظائرها، تقول: حسبتني قائماً وخلتني قائماً.

فيجوز ذلك في هذه الأفعال ولا يجوز في غيرها، نحو قولك: ضربت نفسي وقتلت نفسي ولا يجوز ضربتني وقتلتني، فلمّا اتّفق الفاعلان في ﴿يحسبن الذين يفرحون﴾ و ﴿يحسبنُّهم﴾؛ لأنّ الضمير الفاعل/ في ﴿يحسبنُّهم﴾ هو ﴿الذين ١٨٣ب يفرحون﴾ (٢)، جاز أن يستغنى عن مفعولي (٣) أحد الفعلين، ومثل ذلك قول الكمت (٤)؛

٣٩ - بِأَيِّ كِتَسَابٍ أَمْ بِسَأَيِّسَةِ سُنَّسَةٍ تَرى خُبَّهِم عَارَاً عَلَيَّ وتَحْسَبُ

فمفعول ترى الأول «حبَّهم» والثاني «عاراً»، واستغنى عن مفعولي تحسب، والمعنى: وتحسب مثل ذلك. ولم يقرأ أحد الأول بالتاء والثاني بالياء.

﴿يحسبُنَّهم﴾ من قرأ بالياء (٥) فإنّه جعل الفاعل الضمير المرفوع في ﴿يحسبنَ ﴾ والمفعول الأوّل الهاء والميم، وهو الفاعل في المعنى تعدّى فعله إلى ضمير نفسه على ما قدّمناه، وقوله: ﴿بمفازة ﴾ في موضع المفعول الثاني.

ومن قرأ ﴿ فلا تحسبَنَّهم ﴾ بالتاء وفتح الباء (٦) فالفاعل هو المخاطب والهاء

<sup>(</sup>١) في «ن» «وهم المفعولون».

<sup>(</sup>۲) في «ن» و «ر، م» «كفروا».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «عن مفعولين» بابقاء النون مع الإضافة، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٤) هو: الكميت بن زيد الأسدي، أبو المستهل شاعر مقدّم عالم باللغات، له صحبة. ويقال: إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت. توفي سنة (١٢٢ هـ). انظر: الشعر والشعراء: ٥٨٥ ـ ٥٨٨، والإصابة:
 ٣: ٢٩٩، والخزانة: ١: ٦٩ ـ ٧١.

والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٦٩٢، والمقاصد النحوية: ٢: ٤١٣ و ٣: ١١٢، وشرح التصريح: ١: ٢٥٩، والخزانة: ٢: ٢٠٨ و ٤: ٥، وبلا نسبة في اعراب القرآن (المنسوب للزّجاج): ٢٣٤، وشرح ابن عقيل: ٢: ٥٥. والبيت من قصيدة يمدح بها آل النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) هما ابن كثير وأبو عمرو \_ كما تقدم \_ ويضمان الباء أيضا.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي كما تقدم.

والميم مفعول أوّل، و ﴿بمفارة﴾ في موضع المفعول الثاني(١).

﴿ يَمِيزَ﴾ [۱۷۹]، و ﴿ يُمَيِّزَ﴾، لغتان (٢) يقال: مَيَّزْته ومِزْته، وحُكِيَ عن أبي عمرو أنّه قال: ﴿ إذا كان لتخليص واحد من واحد فهو مزته نحو قوله: ﴿ حتى يَمِيزَ الخبيث من الطيّب ﴾، وإذا كان لتخليص كثير من كثير فهو ميّزته » (٣).

﴿ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [١٨٠] من قرأ بالياء (٤)، فإنّه ردّه على ما قبله من ذكر الغيبة وهو قوله: ﴿ سِيُطوّ قون ما بخلوا به ﴾

ومن قرأ بالتاء (٥)، فإنّه ردّ على ما قبل الآية من لفظ الخطاب، وهو قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهَ لَيُطْلِعَكُم على الغيب﴾ [١٧٩].

﴿ سَنَكُتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ . . . . وَنَقُولُ ﴾ [١٨١] وجه قراءة حمزة (١) أنّه بنى فعله للمفْعُول (٧) وحذف الفاعل وكان الأصل: سيَكْتب اللّه ما قالوا، فحذف اسم اللّه الذي هو الفاعل، وصارت ﴿ ما ﴿ في (٨) موضع رفع، لأنّها اسم ما لم يسمّ فاعله أقيم مقام الفاعل. ﴿ وقَتْلُهُم ﴾ معطوف على ﴿ ما ﴾ ، ﴿ ويقولُ ﴾ بالياء ردّ على أصل المسألة؛ لأنّ أصلها كما قلنا: سيكتب اللّه ما قالوا ويقول.

ووجه قراءة الجماعة (٩)، أنّه جاء على إحبار اللّه عزّ وجلّ عن نفسه و ﴿ما﴾

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأعاريب: في الخجة للفارسي: ٢: ٤٠٠ ـ ٤٠٤، والبيان لابن الأنباري: ١: ٣٣٣ ـ ٢٣٤،. واملاء ما منّ به الرحمان: ١: ١٦١ ـ ١٦٢، والدر المصون: ٣: ٥٢٥ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي ﴿ يُمَيِّرُ ﴾ هنا وفي الأنفال: ٣٧ ﴿ لَيُمَيِّرُ ﴾ بضم الياء الأولى وفتح الميم وتشديد وكسر الياء الثانية. انظر: العنوان: ٨١، والتشر: ٢: ٢٤٤، والاتحاف: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول في: حجة القراءات: ١٨٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثيرً وأبي عمرو. انظر: السبعة: ٢٢٠، والكافي: ٧٩، والنَّشر: ٢: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

 <sup>(</sup>٦) قرأ حمزة بضم الياء وفتح التاء من ﴿سيكتب﴾ ورفع اللام من ﴿قتلهم﴾ وبالياء في ﴿ويقول﴾ . انظر:
 غاية ابن مهران: ١٣١، وتقريب النشر: ١٠٣، والاتحاف: ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) في «ن، م، «الفعل للمفعول».

<sup>(</sup>A) لفظ «في» ساقط من «م».

<sup>(</sup>٩) يفتح النُّون وضم التاء من ﴿سنكتب﴾ ونصب اللام من ﴿قتلهم﴾ وبالنون من ﴿ونقول﴾.

على/ هذه القراءة في موضع نصب بأنّها مفعولة. ﴿وقَتْلَهم﴾ معطوف على ﴿ما﴾، ٨٤/أَ ﴿ونَقولُ﴾ معطوف على ﴿سنكُتُبُ﴾.

﴿بَالزُّبُرِ وَبِالْكِتَـٰبِ﴾ [١٨٤] تكرير الباء توكيد كما تقول مررت بزيد وبعمرو، وحذفها حسن كما تقول: مررت بزيد وعمرو (١١).

﴿ لَتُبَيِّلُنَّهُمُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ ﴾ [١٨٧] من قرأ بالياء (٢) فإن المأخوذ عليهم الممثاق غيب.

ومن قرأ بالتاء <sup>(٣)</sup>فعلى الخطاب، ويقوّيه قوله: ﴿وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثانق النبيّين لمَا أَتيتُكم﴾ [٨١].

﴿وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا﴾ [١٩٥] من قدم المفعول على الفاعل (٤) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون التقدير: وقُتِل بعضهم (٥) وقَاتَل من بقي منهم. والوجه الثاني: أن يكون المقتولون هم المقاتِلون فقدّم المفعول على الفاعل، لأنّ الواو لا توجب الترتيب (٢)، كما قال عزّ وجلّ: ﴿واسجُدِي واركعي مع الراكعين﴾ [٤٣].

ومن قرأ : ﴿وَقَائتُلُوا وَقُتِلُوا﴾ (٢)، فهو الوجه لأنّ القتال يكون قبل القتل، والقراءتان جائزتان حسنتان.

 <sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر بزيادة باء من ﴿وبالزبر﴾ وهو كذلك مرسوم في مصحف أهل الشام. وقرأ هشام بزيادة باء \_\_ أيضاً \_رمن ﴿وبالكتاب﴾ وفي رواية هشام أنه مرسوم بزيادة الباء أيضاً . وقرأ الباقون بدون زيادة باء فيهما. انظر: الإقناع: ٦٢٤، والنشر: ٢: ٢٤٥ \_ ٢٤٦، وانظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١١٨، والمقنع: ١٠٢ \_ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة. انظر: السبعة: ٢٢١، والارشاد: ٢٧٣، والاتحاف: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) يعني المبني للمفعول وهو ﴿قتلوا﴾ على المبني للفاعل وهو ﴿قَتَلُوا﴾ وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ١٧٧، والنّشر: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «منهم».

<sup>(</sup>٦) هو مذهب البصريين. انظر: رصف المباني: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول، وهي قراء الجمهور سوى حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>تنبيه): لا يوجد خلاف في «الهداية» في قوله ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتا﴾: ١٦٩ لهشام لذلك لم يتعرض لذكره المؤلف في شرحه. انظر: النشر: ٢: ٢٤٤، والفوائد المجمّعة: ٣٠/ ب.

<sup>(\*)</sup> انتهى المجلد الأوَّل ـ بتقسيم المحقِّق ـ ، ويليه المجلد الثاني ويبدأ بسورة النِّساء.

# في توجيه (القِراع أن المناه المالية ال



للإمكام اليالعباس احد مدبن عمار المهدوي (المقاضى وسكنة على المسادة ويمار ويمار المسادة ويمار ويما

> تحق بق ود كاسة *الدكتور حسازم سعيث د حَيدر*ر

> > الجشزء الشايي

مكتبة الرسث الركاس

### سورة النساء

﴿ نَسَآتُوْنَ بِهِ ﴾ [١] أصل التخفيف والتشديد (١) «على أن الأصل» (\*) ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ [١] أصل التخفيف والتشديد (١) واستغنى (٣) بالأولى عنها.

ومن شدّد أدغم التاء \_ التي حذفها من خفف \_ في السين.

﴿ وَٱلۡأَرْحَامِ ﴾ [1] الخفض (ئ) على العطف على المضمر المخفوض، وفيه بُعْد، لأنّ الأحسن في المضمر (٥) المخفوض ألاّ يعطف عليه إلاّ بإعادة الخافض، لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان فلا يسوغ في أحدهما إلاّ ما ساغ في الآخر، فتقول: مررت بذيد وبك، ولا يحسن أن تقول: مررت بذيد وبك، ولا يحسن أن تقول: مررت بك وزيد كما لا تقول: مررت بزيد وك (١). والقراءة جائزة على بُعْدِها.

ومن نصب (<sup>؛)</sup> أَ فإنّه عطف على اسم اللّه عزّ وجلّ، فالتقدير: واتّقوا اللّه ٨/ب واتّقوا الأرّحامَ/ أنّ تقطعوها.

﴿ قِيْمًا ﴾ [٥] من قرأ بغير ألف(٧)، فعلى وجهين أحدهما: أن يكون جمع قِيمَة

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وتَشِمْرَة والكسائي ﴿نساءلون﴾ بتخفيف السين. وقرأه الباقون بتشديدها انظر: السبعة: ٢٢٦، والنشر: ٢: ٢٤٧.

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من «ر».

<sup>(</sup>٢) حذف الثانية مذهب سيبويه كما في الكتاب: ٤: ٤٧٦. وانظر: ﴿تَظُّنْهُمُونَ﴾ في البقرة آية: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «استغناء».

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة بخفض ﴿الأرحام﴾، ونصبه الباقون. انظر: التبصرة: ١٧٩، والتيسير: ٩٣، والكافي: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «الضمير» ولا فرق بينهما لأنهما لفظ موضوع للدلالة على الغائب. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) هذا مذهب جمهور البصريين كسيبويه والمازني وتابعهم المصنف على ذلك. ومذهب الكوفيين ويونس والأخفش جواز العطف على المضمر المخفوض دون اعادة الجار وهو اختيار أبي حيان لأن السماع يعضده والقياس يقويه وقد ورد في أشعار العرب ما يخرج عدم اعادة الخافض من الضرورة. فلا التفات إلى من طعن فيها أو أنكرها أو استبعدها. انظر في هذا: ابراز المعاني: ٤١٠، وشرح المفصل: ٣ الى من طعن فيها أو أنكرها أو استبعدها. انظر في هذا: ابراز المعاني: ٣٠٥، وشرح المفصل: ٣ الكم، والبحر: ٣: ١٤٧ - ١٤٨ و ٣: ١٥٨ - ١٥٩، والله المصون: ٣: ٥٥٥ - ٥٥٥. وانظر: المسألة (٦٠) من الأنصاف

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن عامر. النظر: الإقناع: ٦٢٧، والنَّشر: ٢: ٢٤٧، والاتحاف: ١٨٦.

وقيَم مثل دِيمَة ودِيَم، فيكون المعنى: التي جعلها قيماً لسلعكم ومعايشكم. والوجه الآخر: أن يكون مصدراً أصله قِوَماً بالواو، وكان ينبغي أن تصحّ الواو فيه ولا تُعَلَّ<sup>(١)</sup> كما صحت في قولك: «حِوَلًا» ونظائره، لكن جاء شاذاً عن بابه.

ومن قرأ ﴿قياماً﴾ (٢) فعلى وجهين أيضاً، أحدهما: أن يكون مصدراً من قام أصله قِوَاماً، فلما أُعِلَّ في الفعل في قولك: قام، أعلّ في المصدر لمجيء الواو في المصدر بعدها ألف، وهو مثل عاد عياداً، ويجوز (٣) أن يكون اسماً من أقام.

﴿ وَسَيَصْلَوْنَ ﴾ [1٠] من ضمّ الياء (٤) فهو من أَصْلَىٰ يُصْلِي، ويقوّيه: ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ ﴾ [٥٦] ونظائره. ومن فتح الياء (٥) جعله من صَلَى يَصلى، يقوّيه: ﴿ جهنم يَصْلُونها ﴾ (٢) ونظائره.

﴿ وَاحِدَةً ﴾ [١١] من رفع (٧) جعل «كان» بمعنى وقع فلا تحتاج إلى خبر.

ومن نصب (٧) جعل اسم «كان» مضمراً فيها، فالتقدير: وإن كانت المتروكة واحدة.

﴿ فَلِأُمِّتِهِ ﴾ [11] و ﴿ أُمَّهَا تَكُم ﴾ من كسر الهمزة إذا كان قبلها ياء أو كسرة (^)،

<sup>(</sup>١) لأنّ الواو متحركة وليس بعدها ألف، لكنّه أعلّ لانكسار ما قبل الواو، وحملاً للمصدر على الفعل فكما أعل الفعل أعلّ المصدر. انظر: الممتع: ٤٩٥، والدر المصون: ٣: ٥٨١، ومعجم مفردات الابدال والاعلال في القرآن الكريم (قوم): ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) بالألف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) هو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: السبعة: ٢٢٧، وغاية ابن مهران: ١٣٢، والاتحاف: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم آية : ٢٩.

<sup>(</sup>٧) قرأ نافع برفع ﴿وَاحِدة فلها﴾ ونصبها الباقون. انظر: التبصرة: ١٧٩، والتيسير: ٩٤، والعنوان: ٨٣.

<sup>(</sup>A) قرأ حمزة والكسائي بكسر همزة ﴿أم﴾ في ثمانية مواضع هنا ﴿فلامّه﴾ في موضعين، وفي القصص: ﴿فَي أَمها﴾: ٩٥، وفي الزخرف ﴿في أم﴾: ٤. وفي ﴿بطون أمهائكم﴾ في النحل: ٧٨، والزمر: ٢٠ والنجم: ٣٣، وفي ﴿أو بيوت أمهائكم﴾ في النور: ٣١، وقرأ حمزة وحده بكسر ميم الجمع، وكلهم لم يختلف في كسر الميم في المفرد، وقرأ الباقون بضم الهمزة في كل ما ذكر وفتح ميم الجمع، ولا اختلاف في الابتداء أنّه بضم الهمزة في جميعها وبفتح ميم الجمع، انظر: التبصرة ١٧٩ - ١٨٠، والنشر: ٢: ٢٤٨، والاتحاف: ١٨٠.

فإنّه استثقل أن يأتي بالهمزة مضمومة وقبلها ياء ساكنة (١) أو كسرة، فغيّر الهمزة إنّباعاً لما قبلها كما غيّرت بالبدل والتخفيف، وخصّ بذلك (١) همزة ﴿أم﴾ دون غيرها من الهمزات نحو همزة ﴿أف﴾ (١) ونظائره، لكثرة استعمالهم ﴿أم﴾ و ﴿أمهات﴾. وفتح الكسائي الميم من ﴿أمهات﴾ هو الوجه؛ لأنّ الاتباع إنما هو (١) للهمزة لا للميم. وكسر حمزة الميم من ﴿أمهات﴾ للإنباع أيضاً؛ كما قالوا: «هو مِنْحدُرٌ من الجبل» (٣)، فأبدلوا كسرة الدال ضمة إنّباعاً لضمة الراء.

ومن ضمّ الهمزة من ذلك كلّه فإنّه جاء به على الأصل، وهي اللغة المشهورة هما أو اللغة الأولى ـ أعني الكسر ـ هي (٤) لغة قريش، وهوَازن (٥)، وهُذَيل إذا كان قبل همزة ﴿أم﴾ كسرة أو ياء (٦). وحكي أيضاً عن بعض العرب أنّهم يكسرون همزة ﴿أمَّ على كل حال فيقولون (٧): «هي إمّه ورأيتُ إمّه»، ولم يقرأ بذلك أحد.

﴿ يُومِي ﴾ [١١، ١١] من قرأ ﴿ يُسوصَى ﴾ (٧) بناه لما لم يسم فاعله، لأنَّ المعنى مفهوم، وهو يرجع إلى قراءة من قرأ ﴿ يُوصِي ﴾ .

ومن قرأ ﴿ يُوصِي ﴾ (٨) فالفاعل مضمر، وهو الميت، والتقدير: من بعد وصية

<sup>(</sup>١) ألفاظ «ساكنة» «بذلك» «إنّما هو» ساقطة من «ن»، و «ساكنة ، ساقطة من «ر، .

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المثال في الكتاب: ٤: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) لفظ «هي» سقط من «ن».

انظر: تاريخ ابن خلدون: ٢: ٣١٩، وقلائد الجمان للقلقشندي: ١٣٨، وصفة جزيرة العرب للهمداني: ١٢٠ و ٣٢٣، ومعجم قبائل الحجاز للبلادي (قريش): ٣: ٣٩٥، والمصباح المنير (سرى): ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) عزاها لقريش ابن إدريس في «المختار»: ٢٥/ب. وعزاها النحاس لهذيل وهوازن في اعراب القران: ١٠٤ وكذا القرطبي: ٥: ٧٢، والبحر: ٣: ١٨٥، والدر المصون: ٣: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) لفظ «فيقولون» سقط من «ن».

<sup>(</sup>A) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة بفتح الصاد في العوضع الأول ووافقهم حفص في الموضع الثاني. والباقون كسروا في الموضعين آية (١١، ١٢). انظر: الإرشاد: ٢٧٩، والإقناع: ٦٢٧ ـ ٦٢٨.

يوصي بها الميت أو دين.

﴿ يُكَدِّخِلَهُ ﴾ في الموضعين [١٣]، [١٤] من قرأ بالياء (١) فلأنّ قبله اسم اللّه عزّ وجلّ، وهو قوله: ﴿ومن يطع اللّه ورسوله ﴾ فقال بعد ذلك: ﴿يدخله أي: يدخله اللّه.

ومن قرأ بالنون (١) فإنّه راجع (٢) إلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه؛ كما قال: ﴿وءاتينا موسى ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾ [الإسراء: ١] ثم قال بعد ذلك: ﴿وءاتينا موسى الكتاب﴾ [الإسراء: ٢].

فأمّا ﴿يُدْخلهُ و ﴿يُعَدِّبُهُ في سوة الفتح (٣)، فمن قرأ بالياء فلأنّ قبله أيضاً ﴿ومن يطع اللَّهُ ﴾، والنون على ما ذكرناه، وكذلك العلّة (٤) في التغابن والطلاق (٥).

﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾ [17] ونظائره من شدّد النون في قوله: ﴿الذان﴾، و ﴿هذن﴾ و ﴿هذن﴾ و نظائرهما (١٠) فعلّته أنّه زاد نوناً عوضاً مما حذف من الكلمة، والمحذوف الياء من ﴿الّذي﴾ والألف من ﴿هذا﴾ (٧) حذفتا لدخول ألف التثنية وياء التثنية عليهما فزيدت النون عوضاً من المحذوف. وقيل (٨): إنّما شدّدت النون ليفرق بين النون التي تحذف للإضافة، نحو قولك: غلاما زيد وبين النون التي تكون في تثنية المبهم فلا

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بالياء في السبعة المواضع المذكورة. وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيها. انظر: الكافي: ٨٠-٨١، وتقريب النشر: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) في «ن، م» «رجع».

<sup>.</sup> ١٧ : যুর্ন (৺)

<sup>(</sup>٤) في «ن» «اللغة» وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) في التغابن ﴿يكفر عنه ويدخله﴾ آية: ٩، والطلاق ﴿يدخله﴾ آية: ١١.

<sup>(</sup>٦) شَدَّد ابن كثير النون في ﴿الذان﴾ هنا و ﴿هَذُن﴾ في طه: ٦٣، وفي الحج: ١٩، و ﴿هاتين﴾ في القصص: ٢٦، و ﴿فَائِنُ﴾ في القصص: ٢٦، و ﴿فَائِنُ﴾ في القصص: ٢٦، و ﴿فَائِنُ﴾ في القصص: ٢٦، و وافقه أبو عمرو على التشديد في ﴿فَلَنْكُ﴾ وخفف الباقون النون في المواضع الخمسة. ومن شدّد مدّ الألف والتشديد: لغة قريش كما في القرطبي: ٥: ٨٦، وانظر: التبصرة: ١٨٠، والتبسير: ٩٤ ـ ٩٥، والنّشر: ٢: ٨٤٨.

<sup>(</sup>٧) فالأصل عند ابن كثير «الذيان» و «هذاان».

<sup>(</sup>A) ذكره مكي في الكشف: ١: ٣٨٢. وانظر «التحصيل»: ١/١٧٠/أ.

يُحدف إذ لا يضاف(١)، فجعل التشديد فرقاً بينهما.

وعلّة أبي عمرو في تشديده: ﴿فَذُنك﴾ [القصص: ٣٢] دون غيره أنّه تثنية ﴿ذَلك﴾ التي فيه اللام الدالّة على بعد المشار إليه، فلمّا حذفت اللام عوضت منها النون فلذلك شدّد هذا (٢) خاصة.

هم/ب ومن خفف هذا كلّه فإنه جاء به على أصل التثنية ، فزاد/ ألفاً ونوناً وياء ونوناً.
 ﴿ كَرْهَا ﴾ [١٩] حيث وقع<sup>(٣)</sup> ضمّ الكاف وفتحها لغتان بمعنى واحد<sup>(٤)</sup>.
 وقيل<sup>(٥)</sup>: الكُره ما فعلته من نفسك كارهاً فهو بالضم ، والكَره بالفتح ما أكرهت غيرك

﴿ مُبَيِّنَةً ﴾ [١٩] من فتح الياء (٦) فهو اسم المفعول من قولك: بُيِّنت فهي سَّنة .

ومن كسرها<sup>(١)</sup> فهو اسم الفاعل من قولك: بَيِّنتِ الفاحشةُ فحشها فهي مبيّنة ويقوّيه قول بعض المفسّرين<sup>(٧)</sup> في معنى فاحشة مبينة: ظاهرة.

﴿مبينات﴾ (٨) من كسر الياء (٩)، فمعناه: آيات مبينات للحلال والحرام،

<sup>(</sup>١) في "ن، م ا "تضاف".

<sup>(</sup>٢) لفظ «هذا» سقط من «ن».

 <sup>(</sup>٣) لكن مواضع الخلاف أربعة هنا وفي براءة: ٥٣، ضم الكاف فيهما حمزة والكسائي. وفي موضعي
 الأحقاف آية: ١٥ ضمّها الكوفيون وابن ذكوان وفتح الكاف الباقون في المواضع الأربعة. انظر:
 السبعة: ٢٢٩، و «الهادى»: ١٩/١أ.

ر٤) انظر: معانى القرآن للأخفش: ١: ١٧١ .

 <sup>(</sup>٥) ينسب لابن عباس وأبي عمرو بن العلاء كما في حجة ابن زنجلة: ١٩٥، وأنظر: تفسير غريب ابن
 قتيبة: ٢٢٢، وزاد المسير: ١: ٢٣٤، والبحر: ٣: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) فتح ابن كثير وشعبة الياء من ﴿مبينة﴾ حيث وقعت. وكسرها الباقون. انظر: خاية ابن مهران: ١٣٣، والنَّشر: ٢: ٢٤٨، والاتحاف: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٧) لم أقف على تسميتهم وهذا المعنى نقله الأزهري في اعلل القراءات : ٣٥/ ب، والفارسي في الحجة:
 ٣: ١٤٦ (ط. دار المأمون)، وابن زنجلة في حجة القراءات: ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) الجمع لم يأت في سورة النساء، وإنّما ورد في ثلاثة مواضع: النور: ٣٤ و ٤٦، والطلاق: ١١.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ١٨١، والتيسير: ٩٥، والاتحاف:

ويقويه قوله: ﴿كتب مبين﴾ (١).

ومن فتح (٢) فالمعنى أن اللَّه عزَّ وجلَّ بيِّنها بما فيها من أحكام الشرائع وغيرها.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ ﴾ [٢٤]، [٢٥] الإحصان يكون من أربعة أوجه: الإسلام والحرية والتزويج والعفّة (٣)، فوجه ما ذهب إليه الكسائي من فتح الأول من هذه السورة وكسر ما سواه (٤)؛ أنّ الأوّل معناه: الإحصان من التزويج، فالمعنى: وحرمت عليكم المحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم يعني الأمة التي سبيت ولها زوج من المشركين، فهي حلال بملك اليمين بعد استبرائها، فلما كان الإحصان ها هنا من التزويج، كان فتح الصاد فيه أولى؛ لأنّ الزّوْجَ هو الذي أحصنها فهي محصنة.

فأمّا سوى ذلك في جميع القرآن (٥)، فليس فيه موضع يحتمل التزويج (٢٠) خاصة، فكسر الصاد فيه على معنى أن المرأة أحصنت نفسها بالإسلام أو الحريّة أو العفّة فهى مُحصِنة.

ومن فتح الصَّاد<sup>(٧)</sup> في ذلك كلَّه فلأنّه يقال: أحصن الزوج المرأة، وكذلك يقال أحصنها الإسلام والحرية والعفّة فهي مُحصَنة.

﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ ﴾ [٢٤] من ضم الهمزة وكسر الحاء(٨) بناه على ما لم يسمّ فاعله،

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المعاني الأربعة في: تفسير الطبري: ٥: ٧، والدر المصون: ٣: ٦٤٧ وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) فتح الكسائي الصّاد من ﴿الْمحصنات﴾ آية: ٢٤ وكسرها في كل موضع وردت بعدها. انظر: العنوان: ٨٤، والنّشر: ٢: ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٥) وجملته سبعة مواضع: هنا ـ في النساء: ٢٥ ـ في ثلاثة مواضع ـ ، والمائدة: ٥ ـ في موضعين ـ ،
 والتور: ٤ و ٢٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿إِلَّا التزويجِ ۗ وهو خطأ فاحش مغيّر للمعنى ، لأنّ التزويج مختص بالموضع الأول. أمّا بقية المواضع فتنقلب فيها المعاني الأربعة للاحصان بحسبها. انظر: حجّة الفارسي: ٣: ١٥٠ (ط. دار المأمون)، وحجة القراءات: ١٩٧، والكشف: ١: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦٢٩، وتقريب النَّشر: ١٠٥.

الموضع: ﴿حُرِّمَتُ عليكُم/ أَمَهُ لَتَكُم﴾ [27] فقوله بعد ﴿حُرِّمَتُ عليكُم/ أَمَهُ لَتَكُم﴾ [27] فقوله بعد ذلك: ﴿وَأُحِلَّ﴾ مقابل لـ ﴿حُرِّمت﴾ لأنّ المعنى حرّم عليكم كذا وأحلّ لكم كذا.

ومن قرأ بفتح الهمزة والحاء<sup>(٢)</sup> فعلى معنى: وأحلّ اللَّه لكم ما وراء ذلكم؛ لأنّ قبله ﴿كتاب اللَّه عليكم﴾ فهو أقرب إليه من ﴿حُرِّمت﴾.

﴿ أُحْصِنَّ ﴾ [٢٥] من فتح الهمزة والصاد (٣) بنى الفعل للفاعل، ومعناه ما رُويَ في التفسير (٤): فإذا أسلمن.

ومن قرأ ﴿أُحْصِنَّ﴾ (٥)[بالضم](٦)بناه للمفعول فالمعنى: أحصنهنّ الأزواج. والقراءة الأولى أقوى، لأنّ ظاهر القراءة الثانية يوجب أن لا يكون على الأمة حدّ إذا زنت إلاّ أن تكون ذات زوج (٧). والقراءة الأولى يوجب ظاهرها الحدّ على كل أمة زنت إذا أسلمت كانت أيّماً أو ذات زوج، وهو وجه الحكم.

﴿ يَجَكَرَةً ﴾ [٢٩] من قرأ بالنصب (^) جعل اسم كان مضمراً، والتقدير: إلاَّ أن تكون التجارةُ تجارةٌ حاضرة، ويجوز أن يكون التقدير: إلاَّ أن تكون الأموال أموال تجارة، فحذف أموالاً وأقام تجارة مقامَهُ.

ومن قرأ بالرفع (^) فإنّه جعل ﴿تكون﴾ بمعنى وقع (٩٩) الحدوث.

<sup>(</sup>١) «قوله» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبني عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٢٣٠ ـ ٢٣١، والتيسير: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) روي عن ابن مسعود والشعبي كما في النكت والعيون: ١: ٣٧٩ ـ ٣٨٠، وانظر: «التحصيل» المرارب، والقرطبي: ٥: ١٤٣، وجاء في الطبري: ٥: ٢٣ ﴿أَحْصِنَّ ﴾ بضم الهمزة بمعنى أسلمن عن الشعبي وإبراهيم النَّخَعيِّ والسدِّي. وقال إسماعيل القاضي: في قول من قال: ﴿أَحْصِنَّ ﴾ أسلمن: بعد. انظر: تعليله في تفسير القرطبي: ٥: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٥) بضم الهمزة وكسر الصادهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحقص.

<sup>(</sup>٦) زيادة من انا.

 <sup>(</sup>٧) لكن السنة الصحيحة أثبت أن الأمة تحد وإن لم تحصن (تتزوج) فكان فيها زيادة بيان على ظاهر القرآن انظر ما قاله الطبري حول هذا الحكم: ٥: ٢١ - ٢٢، والقرطبي: ٥: ١٤٣ - ١٤٤٠.

 <sup>(</sup>٨) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ـ الكوفيون ـ بالنصب. وقرأ الباقون بالرفع. انظر: العنوان: ٨٤٠
 والنشر: ٢: ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) (وقع) ساقطة من (ن) و (را.

﴿ مُّذَخَلًا ﴾ [٣١] من قرأ بفتح الميم (١) فإنّه يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون مصدراً منصوباً بإضمار فعل فيكون التقدير: فيدخلون مدخلاً كريماً. والوجه الثاني: أن يكون اسماً للمكان فيكون مفعولاً به، ويقوّي ذلك أن ﴿كريماً ﴾ قد جاء صفة للمكان في غير هذا الموضع، وهو قوله: ﴿ومقام كريم﴾ (٢) يعنى ومكان.

ومن ضمّ الميم (٣) فيجوز أيضاً أن يكون مصدراً من أدخل فيكون المفعول محذوفاً، والتقدير: ويدخلكم الجنّة مدخلاً كريماً. ومُذْخل وإذْخال سواء، ويجوز أيضاً أن يكونَ اسماً للمكان فيكون مفعولاً به.

﴿وَسَّعَلُواْ اللَّهَ ﴾ [٣٦] ونظائره (٤): من ترك الهمزة (٥) فإنّه ألقى حركة الهمزة على ١٨٦ على السين وحذف الهمزة، وبقيت حركتها تدلّ عليها، ويقوّي/ ذلك إجماعهم على ١٨٦ ترك الهمزة إذا لم يكن قبل ﴿سَلْ ﴾ واو أو فاء، نحو: ﴿سَلْ بني إسراءيل ﴾ [البقرة: ٢١١] وما أشبهه. ووجه اختصاص الأمر المواجّهِ [به] (١٦) بترك الهمز دون غيره، نحو: ﴿ولْيَسْنَلُوا ﴾ [الممتحنة: ١٠] كثرة استعمالهم للأمر المواجه به، والشيء إذا كثر استعماله كان بالتخفيف أولى من غيره مما لا يكثر استعماله.

ومن حقّق الهمزة (٧٠ جاء به على الأصل، ويقوّي التحقيق أنّهم يقولون: مُرْ فلاناً بكذاء فإذا كان قبله واو أو فاء، قالوا: وأمر وفأمر

﴿ عَقَدَتُ﴾ [٣٣] من قرأ بغير ألف (^)، فلأنّ الفعل مسند إلى الأَيْمان فهو من واحد.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع هنا وفي الحج: ٥٩. انظر: التبصرة: ١٨٢، والكافي: ٨١، والاتحاف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٥٨، والدخان: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة بقية السبعة.

 <sup>(</sup>٤) وضابطه: كل فعل أمر من السؤال مسبوق بواو أو فاء نحو ﴿واسئل من أرسلنا﴾ الزخرف: ٤٥، وتحو
 ﴿فاسئلوا أهل الذكر﴾ النحل: ٤٣.

 <sup>(</sup>٥) ترك الهمز قراءة ابن كثير والكسائي. وهي لغة أهل الحجاز كما في البحر: ٣: ٢٣٦، والدر المصون:
 ٣: ٦٦٦، وانظر: «الهادي»: ١٩/أ، والنشر: ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) زياد من «ن» وانظر مثل هذا التعبير في: «الهادي»: ١٨/أ، والتبصرة: ١٨٢، والتيسير: ٩٥.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة بقية السبعة سوى ابن كثير والكسائي، وهي لغة لبعض تميم كما في البحر: ٣: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة الكوفيين ـ عاصم وحمزة والكسائي ـ انظر: السبعة: ٢٣٢، وغاية ابن مهران: ١٣٤.

ومن قرأ ﴿ عَنقدَتْ ﴾ (١) فعلى معنى المعاقدة التي تكون من الفريقين، والوجه فيما كان من اثنين أن يأتي على فاعلت.

﴿ بِاللَّهُ عَلَى ﴾ [٣٧] و «البُخُل والبَخُل» لغتان (٢)، مثل: العُدْم والعَدَم. وفيه لغة ثالثة لم يقرأ بها أحد (٣) وهي: «البَخْل» (٤).

﴿ حَسَنَةً يُصَلِعِفُهَا (٥٠) [٤٠] من رفع (٦٠)، فإنّه جعل كان بمعنى الحدوث فهي مستغنية عن الخبر.

ومن نصب (٦) فاسمها مضمر، التقدير: وإن تك الذرّة حسنة يضاعفها.

﴿ نُسُوّى ﴾ [٤٦] ﴿ تسوّى ﴾ بالتخفيف والتشديد أصلها تتسوّى ، فمن خفّف (٧) حذف التاء الثانية ، ومن شدّد (٧) أدغمها في السين ، ويكون المعنى على هذه القراءة : يودّ الذين كفروا لو يكونون والأرض سواء . فهو مثل قوله : ﴿ ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً ﴾ [النبأ : ٤٠] ، والمعنى : لو يستوون بالأرض ، فنسب الفعل إلى الأرض اتساعاً كما قالوا : «أَدْخِلَ فوهُ الْحَجَرَ (٨) ، والمعنى : أدخل الحجر فاه . وكما قالوا : «أَدْخِلَ في رأسي » (٧) ، والأصل : أدخلت رأسي في القلنسوة .

<sup>(</sup>١) بالألف هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو زابن عامر.

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الباء وسكون الخاء. وقرأ حمزة والكسائي بفتح الباء والنجاء معاً والضم والسكون لغة تميم. و﴿البَخَلِ﴾ بالتحريك لغة أهل الحجاز كما في البحر: ٣: ١٤٧، وانظر: الكتاب: ٤: ٣٤، واعراب القرآن للنجاس: ١: ٤٢٢، والتبصرة: ١٨٢، والتبسير:

<sup>(</sup>٣) «أحد» ساقطة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء وسكون الخاء، وهي لغة لأهل الحجاز وبكر بن واثل، وقصد المؤلف أنه لم يقرأ بها في القراءات المشهورة، وذكر أبو حيان أنها قراءة ابن الزبير وقتادة وجماعة. وهناك لغة رابعة: الليُخُلُه بضمتين قراءة عيسى بن عمر والحسن، وهي لغة بني أسد. انظر: مختصر في شواذ القرآن: ٢٦، والدر المصون: ٣: ٧٨.

<sup>(</sup>o) ﴿يضاعفها﴾ ساقطة من النا.

<sup>(</sup>٦) ﴿حسنة﴾ هي قراءة نافع وابن كثير. وقرأ الباقون بنصبها. انظر: العنوان: ٨٤، والنَّشر: ٢: ٩٤٩.

<sup>(</sup>V) قرأ حمزة والكسائي بفتح التَّاء وتخفيف السين من ﴿نسوى﴾. وقرأ نافع وابن عامر بالفتح مع تشديد

السين. انظر: الإرشاد: ٢٨٣ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: المثالين في الكتاب: ١ : ١٨١ .

ومن قرأ ﴿تُسَوّى﴾ (١) بنى فاء (٢) الفعل للمفعول، ويكون المعنى: لو (٣) يجعلون والأرض سواء.

﴿ لَنَمْسُكُم ﴾ [٤٣] من قرأ ﴿ لَمَسْتَم ﴾ (٤) فالأصل (٥) أن يكون معناه: ضروب اللمس كله سوى الجماع/ نحو الجس والغمز وما أشبه ذلك فهو على هذا من واحد. ١٨/أ ويجوز أن يكون معناه: الجماع فجاء من واحد، كما قال: ﴿ ولم يمسسني بشر ﴾ (٢)، وكما قال: ﴿ لم يَطْمِثُهِن إنس قبلهم ولا جانّ ﴾ (٧).

ومن قرأ ﴿لَـٰمَسْتَم﴾ (^) فالأحسن أن يكون معناه: الجماع، فهو من اثنين فجاء على بابه. ويجوز أن يكون معناه: ضروب اللمس كلّه، لأنّ الملموس يجوز أن يكون لامساً. ويجوز أن يكون من واحد فيكون مثل عاقبت اللص وما أشبهه.

﴿قليلاً (٩) منهم ﴿ [٦٦] وجه قراءة ابن عامر بالنصب (١٠) أنّه شَبَّهَ المنفي بالموجب، لأنّ معنى ﴿ ما فعلوه إلا قليلاً منهم ﴾ مثل قولك: ما جاءني أحد إلا زيداً فشبّه المنفى بالموجب (١٠) لأنّ الكلام يتم (١٢)

<sup>(</sup>١) بضم التاء وتخفيف السين وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم.

<sup>(</sup>۲) افاء، لا توجد في ان، و (ر.).

<sup>(</sup>٣) الو، سقطت من (ن». وني (م» (ويجعلون».

<sup>(</sup>٤) هنا وبالمائدة: ٦ يقصر الألف قراءة حمزة والكسائي. انظر: الاقناع: ٦٣٠، والنَّشر: ٢: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) في «ن؛ «فالأحسن».

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٤٧، ومريم: ٢٠.

<sup>(</sup>٧) الرحمان: ٥١ و ٧٤.

<sup>(</sup>A) بالألف، هي قراءة الجماعة سوى حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٩) كتبت على قراءة ابن عامر وهي كذلك في المصحف الشامي. قال المؤلف: ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلًا مَنْهُم ﴾ في النساء بالألف في مصاحف أهل الشام». انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١١٨، وانظر: المقنع للداني: ١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) في ﴿قليلاً﴾. انظر: السبعة: ٢٣٥، والكافي: ٨٢.

<sup>(</sup>١١) في «م» تكرير «لأنّ معنى. . قولك، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>١٢) فنصب مع النفي كما نصب مع الايجاب ـ لأنّ الأكثر في الاستعمال: ما جاءني أحد إلا زيد بالرفع ـ من حيث اجتمعا في أنّ كلّ واحد منهما كلام تام. انظر: الحجّة للفارسي: ٣: ١٦٨ ـ ١٦٩ (ط. دار المأمون).

ومن قرأ بالرفع (١)، فإنه جعل قوله: ﴿قليل﴾ بدلاً من الضمير في ﴿فعلوه﴾، ويقوّي ذلك قولك: ما جاءني إلا زيد، فلمّا كان هذا لا يكون فيه إلا الرفع، وجب أن يكون ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ مثله إذ هو بمعناه.

﴿ كَأَن لَّمْ تَكُنُّ ﴾ [٧٣] من قرأ بالتاء (٢) فالتأنيث على لفظ المودة.

ومن قرأ بالياء (٣) فلأنّ التأنيث غير حقيقي؛ لأنّ معنى مودّة وَوُدّ سواء (١٠).

﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ [٧٧] من قرأ بالياء (٥) فعلى لفظ الغيبة؛ لأنّ قبله ﴿ لمن اتّقى ﴾ .

ومن قرأ بالتاء<sup>(ه)</sup> فعلى الخطاب.

﴿ فَكَالِ هَا وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على الألف من ﴿ مَا ﴾ في المواضع المذكورة فلأنّ اللام لام الجرّ، فلا يجب أن يفرّق بينها وبين ما جُرَّ بها.

ومن وقف على اللام فإنّه اتّبع خط المصحف وجعل ذلك بمنزلة: ما بال وما شأن.

﴿بيت طَّائفة﴾ [٨١] من أدغم (٧) فلأنَّ التاء من مخرج الطاء فأراد التخفيف بأن حذف حركة التاء وأدغمها.

<sup>(</sup>١) هي قراءة بقية السبعة .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وحفض. انظر: «الهادي»: ورقة: ١٩، وتقريب النَّشر: ١٠٥، والانحاف: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) انظر: (ودد) في القاموس: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. انظر: الإقناع: ٦٣١، والنَّشر: ٢: ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٦) وهي ﴿مال هذا الكتاب﴾ في الكهف: ٤٩، و ﴿مال هذا الرسول﴾ في الفرقان: ٧، و ﴿فمال الذين﴾
في المعارج: ٣٦. ذكر المؤلف في "الهداية» لأبي عمرو والكسائي وجهين: الوقف على ﴿ما﴾،
والوقف على اللام كما في الفوائد المجمّعة: ٢٩/ب، وتحصيل الكفاية: ١٧٩/أ.

قال ابن الجزري: «وهذه الكلمات قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مما بعدها. فيحتمل عند هؤلاء (يعني من لم يتعرض لها من المصنفين) الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء إتباعاً للرسم حيث لم يأت فيها نص وهو الأظهر فياساً. ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جرّ، ولام الجر لا تقطع مما بعدها، النشر: ٢: ١٤٦.

 <sup>(</sup>٧) المتاء في الطاء، هي قراءة أبي عمرو وحمزة. انظر: التيسير: ٩٦، والنشر: ١: ٣٠٣، وانظر:
 «التحصيل»: ١/١٨٧/١.

۸۷/ب

ومن أظهر (١)فلأنّ التاء متحركة، وإنّما يلزم إدغامها إذا سكنت./

والقول في ﴿ أَصْدَقُ﴾ [٨٧]، [١٢٢] ونظائره (٢) قد تقدّم الاحتجاج عليه عند ذكر ﴿الصِّراط﴾، بقول من قال: القصد ونظائره، مما قدمنا ذكره (٣).

﴿ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) [٩٤] من جعله من الثبات فهو مثل قولك: تثبّت في أمرك، أي لا تعجل، فالمعنى: فتثبتوا في جهادكم ولا تعجلوا على من ألقى إليكم السلم.

ومن جعله من البيان فمعناه قريب من معنى الأوّل، لأنّ التبيّن ضرب من التثبت، ويقوّيه ما جاء في الحديث: (التبيّن من اللّه والعجلة من الشيطان، فتبيّنوا)(٥).

﴿ ٱلسَّنَاكُمَ ﴾ [98] من قرأ ﴿ السَّلَم ﴾ بغير ألف (٦) فمعناه لمن استسلم إليكم وانقاد، وهو مثل قوله: ﴿ وَأَلقُوا إِلَى اللَّه يومئذ السَّلَم ﴾ [النحل: ٨٧]، أي: استسلموا وانقادوا لأمر اللَّه.

ومن قرأ ﴿السَّلَم﴾ (٧) فيجوز أن يكون معناه التحية، فيكون المعنى: ولا تقولوا لمن سلَّم عليكم لست مؤمناً.

ويجوز أن يكون المعنى: لا تقولوا لمن سالمكم وكفّ يده عنكم لست مؤمناً.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي باشمام الصاد صوت الزاي، بحيث يتولد منهما حرف فرعي ليس صاداً خالصة ولا زاياً. وضابط هذا الاشمام: أنّه حاصل في كل صاد ساكنة قبل دال نحو ﴿فاصدع﴾ الحجر: ٩٤ و ﴿قصد السبيل﴾ النحل: ٩٠. وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في ﴿أصدق﴾ وبابه. والاشمام لغة قيس كما في البحر: ١: ٢٥، وانظر: التبصرة ١٨٣، والعنوان: ٨٥، وابراز المعاني: ٧١.

<sup>(</sup>٣) ص: ١٦ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي هنا وفي الحجرات آية: ٦ ﴿فَتَثْبَتُوا﴾ بالثاء من الثبات. وقرأ الباقون ﴿فَتَبِينُوا﴾ من التبين. انظر: النَّشر: ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الهروي في «الغريبين» كما في النهاية: ١: ١٧٥ بلفظ (الاً إنَّ التبين ...)، ورواه الترمذي بلفظ (الأناة من الله والعجلة من الشيطان): ٦: ١٥٣ (التحفة). ولم أجده في الجزء المطبوع من «الغريبين». وفي «ر» (فتلبنوا».

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافِع وَابن عامر وحمزة. انظر: السبعة: ٢٣٦، والنَّشر: ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) بألف بعد اللام، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي.

﴿ غَيْرُ أُولِي (١) ﴾ [٩٥] من نصب ﴿غير ﴾ (٢) فعلى أنّه استثناء منقطع ، ويقوِّي ذلك أنّ الآية نزلت ولم يكن فيها ﴿غير أولى الضرر ﴾ فشكى ابن أمّ مكتوم (٣) إلى النبي على ضرره فأنزل اللّه عزّ وجلّ : ﴿غير أولى الضرر ﴾ فهو استثناء منقطع ، وقد روي عن زيد بن ثابت أنّه قال : «كان رسول اللّه على يملي علي ﴿لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُجَلّهُ دُونَ في سَبِيلِ اللّه ﴾ فقام إليه ابن أمّ مكتوم فقال : يا رسول اللّه : أفرأيت مَنْ لا يستطيع الجهاد ، فأوحى اللّه إلى النبي على فغمّ عليه حتى أحسست ثقله على فخذي ثم سرّي عنه ، فقال : «ما كتبت ، فقلت : ﴿لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فقال : ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَر ﴾ (٥) بالنصب . ويجوز أن يكون القلعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، فقال : ﴿غَيْرَ أُولِي الضَّرَر ﴾ (٥) بالنصب . ويجوز أن يكون حال صحتهم . ومن رفع (٦) فإنه جعله صفة للقاعدين ، وجاز وصفهم بـ ﴿غَيْرُ ﴾ ؛ لأنّ القاعدين لم يَقْصِدْ بهم قوماً بأعيانهم (٧) ، فلذلك وصفوا بـ ﴿غَيْرُ ﴾ .

﴿ نُوْلِيهِ أَجْرًا ﴾ [١١٤] من قرأ بالياء (٨)، فلأنّ قبله ﴿ابتغاء مرضات اللَّه ﴾،

 <sup>(</sup>١) ﴿أُولَى﴾ لا توجد في «ن».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. انظر: التبصرة: ١٨٤، والكافى: ٨٣، والاتحاف: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) اسمه عمرو ويقال عبد الله بن قيس بن زائدة العامريّ صحابي جليل من المهاجرين الأولين، استخلفه النبي ﷺ على المدينة ثلاث عشر مرة توفي في خلافة عمر. وأم مكتوم أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخرومي انظر: الإصابة: ٢٠ - ٥١٧، والتقريب: ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التفسير (٨: ٢٠٩ ـ الفتح)، والترمذي في التفسير (٨: ٣٨٧ ـ التحقة) كلاهما عن البراء بن عارب.

<sup>(</sup>٥) الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه باختلاف في بعض ألفاظه في البخاري ـ كتاب التفسير ـ (٨: ٢٠٩ الفتح) والترمذي أيضاً (٨ ـ ٣٩١ التحفة)، وفي المسند عن خارجة بن زيد عن أبيه، كما في الفتح الرباني: ١٨: ٢٩ و ١١٨ ولم أجد ضبط ﴿غَيْرُ﴾ بالنصب كما ذكر المؤلف في رواية، إلا ما ذكره النحاس من أن نصب ﴿غَيْرُ﴾ قراءة زيد بن ثابت. انظر: اعراب القرآن: ١: ٤٨٣. وقال القرطبي: ووما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب». انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٥: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة

<sup>(</sup>٧) وإنّما أريد بهم جنس القاعدين، فأشبهوا النكرة فوصفوا كما توصف. انظر: الدر المصون: ٤: ٧٦.

<sup>(</sup>٨) هي قراءَةً أبي عمروً وحمزة. انظر: التيسير: ٩٧، والارشاد: ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

فالمعنى: فسوف يؤتيه أجراً عظيماً.

ومن قرأ بالنون<sup>(١١)</sup>انصرف إلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه. وتقدّم القول في [قوله]<sup>(٢)</sup>: ﴿نُولَه ونُصْله﴾<sup>(٣)</sup>[١١٥].

﴿ يُذْخَلُونَ ﴾ [١٢٤] من قرأ ﴿ يُدْخَلُونَ ﴾ (٤) فبناه للمفعول فعلته أن بعده فعلاً آخر مبنيًا للمفعول، وهو قوله: ﴿ ولا يُظْلمون نقيراً ﴾ وكذلك سائر المواضع الممختلف فيها (٥) بعد كل واحد منها فعل مبني لما لم يسمّ فاعله، نحو: ﴿ يُظْلَمونَ ﴾ و ﴿ يُرُزُقونَ ﴾ و ﴿ يُحُلُّونَ ﴾ (٢) سوى الموضع الأخير من سورة المؤمن (٧) فليس بعده شيء من ذلك، ولذلك خالف أبو عمرو فيه. وبناؤه لما لم يسمّ فاعله حسن أيضاً وإن لم يكن بعده مثله، لأنّهم لا يَذْخُلُونَ جهنم حتى يُدْخَلُوها.

وعلّة من بني الفعل للفاعل في المواضع كلّها (٣)، أنّه أسند الفعل إلى الدّاخلين؛ لأنّهم إذا أُدْخِلوا دَخَلوا.

﴿يُصْلِحا﴾ و ﴿يَصَّلْحا﴾ [١٢٨] لغتان متقاربتان مستعملتان (٩)، العرب

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من قمه.

<sup>(</sup>٣) في آل عمران عند آية: (٧٥) ص: ٢٢٤، وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) بضم الياء وفتح الخاء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة هنا، وفي مريم آية: ٦٠، وفي الموضع الأول من غافر آية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) وهي خمسة مواضع الثلاثة المتقدّمة، وموضع فاطر وهو ﴿جنات عدن يدخلونها﴾ آية: ٣٣، والموضع الثاني من غافر وهو ﴿سيدخلون جهنم﴾ آية: ٦٠، فقرأه ـ الموضع الثاني من غافر ـ بضم الباء وفتح الخاء ابن كثير وشعبة. واختص أبو عمرو بهذه القراءة في موضع فاطر ﴿يدخلونها﴾. وقرأ الباقون المواضع الخمسة بفتح الياء وضم الخاء. انظر هذا التفصيل في: التبصرة: ١٨٤، والنشر: ٢: ٢٥٢، والاتحاف: ١٩٤.

<sup>(</sup>١) ﴿يظلمون﴾ في مريم: ٦٠، و ﴿يرزقون﴾ في غافر: ٤٠، و ﴿يحلُّون﴾ في فاطر: ٣٣.

 <sup>(</sup>٧) وهو ﴿سيدخلون جهنم﴾ آية: ٦٠.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. وكذلك أبو عمرو في الموضع الثاني من غافر:
 ٦٠ وكذلك ابن كثير وشعبة في سورة فاطر: ٣٣.

<sup>(</sup>٩) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ـ الكوفيون ـ بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام مع القصر من الصلح ١ =

تقول: «تصالح القوم، وأصلح [القوم](١) ما بينهم»، فالقراءتان ترجعان إلى معنى واحد.

﴿تَلُوا أَو تعرضوا﴾ [١٣٥] من قرأ بضم اللام وواو واحدة (٢)، فيجوز أن يكون أصله ﴿تَلُوُوا﴾ فأبدلت الواو الأولى همزة لما انضمت، فصار تَلَوُوا كما تبدل الواو المضمومة همزة في نحو: «وجوه وأجوه ووقتت وأُقتت» (٣)، ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام الساكنة وحذفت الهمزة فصار ﴿تَلُوا﴾.

ويجوز أن يكون من الولاية فيكون المعنى / : وإن تَلُوا ما حكمتم فيه أو تعرضوا

عنه

ومن قرأ ﴿تَلْوُوا﴾ (٤) [بإسكان اللام وواوين] (٥) فهو من لَوى يَلُوي، ويقوّيه ما رُويَ في التفسير عن ابن عباس، أنّه قال: «هو إعراض الحاكم وليّه لأحد الخصمين (١٠)، فليّه مصدر لوى.

﴿ نَزَّلَ ﴾ و ﴿ أَزَلَ ﴾ [١٣٦] من فتح النون والهمزة والزاي فيهما (٧) فإنّه بناه للفاعل؛ لأنّ قبله: ﴿ عَامِنُوا بِاللَّهِ ورسوله ﴾، فالمعنى: والكتاب الذي نزّل اللّه على رسوله.

وقرأ الباقون بفتح الياء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها مع فتح اللام. وأصلها اليتصالحا الفادغمت
 التاء في الصاد بعد ابدالها. انظر: السبعة: ١٣٨، وغاية ابن مهران: ١٣٦، والاتحاف: ١٩٤.

<sup>(</sup>۱) زيادة من «ن، م»

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: التبصرة: ١٨٥، والعنوان: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة إبدال الواو همزة في الكتاب: ٤: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٦) رواه ابن جرير من طريق قابوس بن أبي ظبيّان عن أبيه عن ابن عباس بلفظ «هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون لي القاضي واعراضه لاحدهما على الآخر». وأورد المؤلف في تفسيره جُزاه الأخير عن ابن عباس. وأورده القرطبي كما ساقه الطبري. انظر الطبري: ٥: ٣٢٣، و «التحصيل»: ١/ ١٩٩/ب، والقرطبي: ٥: ٤١٤. وهذا مبني على أنّ الخطاب موجه إلى الحكام والقضاة وهو أحد التفسيرين في الآية. والثاني أنّه موجه للشهداء.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع والكوفيين. انظر: التيسير: ٩٨، والكافي: ٨٣ ــ ٨٤.

ومن بناه لما لم يسمّ فاعله (١) فهو بمعنى الأول؛ لأنّه معلوم أنّ اللّه هو الذي نزّل ذلك.

## وكذلك القول في ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْصَكُمْ ﴾ (٢) [١٤٠].

﴿ فِي ٱلدَّرُكِ ﴾ [180] ﴿ الدَّرُكِ ﴾ و ﴿ الدَّرُكِ ﴾ لغتان (٣) ، والأدراك في اللغة (٤): المنازل والطبقات. فكأن المعنى في المنزل الأسفل من النار. وجاء في التفسير عن ابن مسعود، أنّه قال: «يجعلون في توابيت من حديد». وفي رواية أخرى: «من نار ثم تغلق عليهم» (٥). وقد قيل (٦): إن ﴿ الدَّرَكِ ﴾ بفتح الراء جمع دَرَكة ، مثل: بقرة وبقر.

## ﴿ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ ﴾ [١٥٢]، و ﴿ سَيُؤْتِرِهِمْ ﴾ (٧) [١٦٢] على معنى: سوف

<sup>(</sup>١) بأن ضم النون والهمزة وكسر الزاي فيهما، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحده بفتح النون والزاي. والباقون بضم النون وكسر الزاي. انظر: التيسير: ٩٨، والكافي: ٨٣ ـ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح الراء. وقرأ الكوفيون باسكان الراء. انظر: الأقناع: ٦٣٢، والنَّشر: ٢: ٢٥٣، وانظر: معاني القرآن للزَّجاج: ٢: ١٢٤، والحجة للفارسي: ٣: ١٨٨ (ط. دار المأمون).

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبي عبيدة في مجازه: ١: ١٤٢، وانظر: اللسان (درك): ١٠: ٤٢٢. وقال النحاس في اعراب القرآن: ١: ٤٩٨ ﴿ إِلَّا أَنَّ استعمال العرب أن يقال لكل ما تسافل: أدراك، وانظر: «التحصيل»: ١٠٠/٢٠١.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (٥: ٣٣٨) بلفظ (مقفلة عليهم في النار) وبلفظ (توابيت من نار تطبق عليهم). وانظر
 ابن كثير: ١: ٥٨٣، والدر المنثور: ٢: ٧٢١.

<sup>(</sup>٦) رويَ هذا عن عاصم كما في الكشف: ١: ٤٠١، والبحر: ٣: ٣٨٠. وقال أبو حيان معقبًا: «ولا يلزم ما ذكره من التأنيث لأنّ الجنس المميز مفرده بهاء التأنيث يؤنث في لغة الحجاز ويذكّر في لغة تميم ونجد، وقد جاء القرآن بهما إلا ما استثنى لأنّه يتحتم فيه التأنيث أو التذكير، وليس دركة ودرك من ذلك. فعلى هذا يجوز تذكير ﴿الدرك﴾ وتأنيثه،

 <sup>(</sup>٧) قرأ حفص وحده ﴿يؤتيهم﴾ بالياء، وقرأ الباقون بالنون. وقرأ حمزة وحده ﴿سيؤتيهم﴾ المقرونة بالسين بالياء، وقرأه الباقون بالنون. انظر: «الهادي»: ١/٢٠، والنّشر: ٢: ٢٥٣.

يؤتيهم اللَّه [وسيؤتيهم اللَّه]<sup>(١)</sup>

والنون على لفظ إخبار اللَّه عزَّ وجلَّ عن نفسه.

﴿ لَا تَعَدُواْ ﴾ [١٥٤] من قرأ ﴿ تَعَدُوا ﴾ (٢) فالأصل عنده تعتدوا فألقى حركة التاء على العين وأدغم التاء في الدال، ويقوّي هذه القراءة قوله: ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ [البقرة: ٦٥]. وإخفاء قالون الحركة حسن (٣) وقد رُويَ عنه إسكان العين مع الإدغام. وإخفاء الحركة أحسن لما في ذلك من الجمع بين الساكنين.

ومن قرأ ﴿ تَعْدُوا﴾ (٤) فهو من عدا يعدو، ويقوّيه قوله عزّ وجلّ: ﴿ إِذْ يَعْدُونَ في السبت﴾ [الأعراف: ١٦٣]، وقوله: ﴿ فلا عُدُوانَ إِلاَّ على الظلمينِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، وما أشبه ذلك.

أَ ﴿ زَبُورًا ﴾ [١٦٣] قراءة حمزة بضم الزاي (٥) تحتمل وجهين أحدهما: أن يكون يجمع زَبْر، وزَبْر بمعنى مَزْبور وجمع وهو مصدر لوقوعه موقع الاسم، وهو من قولك: زَبَرْتُ الكتاب زَبْراً فهو زُبُور ومَزْبور أي أحكمت كتابه، ومنه قولهم: «زَبَرْت البئر»(٢) أي: أحكمت عملها. والوجه الثاني: أن يكون زُبوراً جمع زَبُور على حذف الزيادة(٧) فكأنّه جمع زَبْر (٨)، كما قالوا في جمع ظَريف ظُروف، كأنّهم

<sup>(</sup>١) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٢) قرأ ورش ﴿تعدّوا﴾ بفتح العين وتشديد الدال. واختلس قالون فتحة العين مع التشديد. هذه طريق الهداية، ويبدو أنّ المؤلف زاد اسكان العين لقالون حكاية فقط، انظر: النّشر: ٢: ٢٥٣، والاتحاف: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) في ٥ن، م٥ ٩ وأخفى قالون الحركة واختلس٩.

<sup>(</sup>٤) بسكون العين وتخفيف الدال، هي قراءة السبعة سوى نافع.

<sup>(</sup>٥) هنا، وفي الاسراء: ٥٥، وفي الأنبياء: ١٠٥ ﴿في لِلْرَبُورِ﴾، انظر السبعة: ٢٤٠، والارشاد: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «السرّ» وفي اللسان (زبر): ٤: ٣١٥«الزبر: طيّ البئر بالحجارة، وأصل الزبر: طيّ البئر، إذا طويت تماسكت واستحكمت».

<sup>(</sup>٧) وهي الواو.

<sup>(</sup>٨) في ان، اربور، وهو خطأ.

جمعوه على حذف ياء فعيل فهو جمع ظرْف(١).

ومن قرأ بفتح الزاي<sup>(۲)</sup> فهو زَبُور بمعنى مَزْبور فهو<sup>(۳)</sup> اسم المفعول من زَبرت<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الم، الطريف، انظر: الصحاح (طرف): ٤: ١٣٩٨.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة الباقين في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) افهو، سقط من الن، م.

<sup>(</sup>٤) انظر في ﴿زبورا﴾: الحجة للفارسي: ٣: ١٩٣ ـ ١٩٤ (ط. دار المأمون)، والكشف: ١: ٤٠٢ ـ ٤٠٣، والدر المصون: ٤: ١٥٨.

### سورة المائدة

﴿شَنَتُانُ﴾ [۲، ۸] و ﴿شَنْثَـانَ﴾ (۱) مصدران و ﴿شَنْثــانَ﴾ مثــل الغَلَيــان. و ﴿شَنْتانَ﴾ مثل لويته ليّاناً (۲). ويجوز أن يكون ﴿شَنْتانَ﴾ (۳) صفة فيكون التقدير: ولا يجرمنكم رجل بغيض قوم.

﴿ أَن صَدُّوكُمْ ﴾ [٢] من كسر ﴿إن﴾ (٤) فهي للشرط، والجواب محذوف دلّ عليه ما تقدّم من الكلام، وهو قوله: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم﴾، والتقدير: إن صدوكم عن المسجد الحرام فلا يكسبنكم صدّهم الاعتداء، لأنّ معنى ﴿ يجرمنكم ﴾ يكسبنكم.

ومن فتح ﴿أَنْ﴾ (٥) جعلها مفعولاً من أجله و ﴿أن تعتدوا﴾ مفعول ثان ليجرمنكم والكاف والميم مفعول أوّل، التقدير: لا يكسبنكم شنآن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداء. وهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسير؛ لأنّه روي: أن هذه الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان وكان الصدّ عام الحديبية سنة ستّ. رُويَ أنّ المشركين لمّا صدّوا النّبيّ عليه السّلام عن البيت بالحديبية مرّ بالمسلمين ناس من المشركين يريدون العمرة، فقالوا: نصدّ هؤلاء كما صدّونا فأنزل اللَّه تعالىٰ هذه الآية (١) نتكون ﴿أن﴾ مفتوحة؛ لأنّ المفتوحة لما مضى والمكسورة لما يستقبل (٧). ونظير ذلك قول الرجل لامرأته: أنت طالق إنْ دخلت

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر وشعبة بسكون النون فيهما. والباقون بفتحها. انظر: التبصرة: ١٨٦، والعنوان: ٨٧.

 <sup>(</sup>۲) على «فَعْلان» واتيانه مصدراً قليل، انظر: قول سيبويه في الكتاب: ٤: ٩ و ١٥، والحجة للفارسي:
 ٣: ١٩٧ – ١٩٨ (ط. دار المأمون)، والكشف: ١: ٤٠٤، والبحر: ٣: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) بفتح النون وسكونها على القراءتين.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: التيسير: ٩٨، والكافي: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم كما في الدر المنثور: ٣: ٩، ولباب النقول: ٨٦ ـ ٨٨ (ولم أظفر بجزء المائدة من تفسير ابن أبي حاتم)، وانظر: تفسير الطبري: ٦: ٦٥ ـ ٧٦، و «التحصيل»:
 ١/ ٢٠٨/أو ٢١٤/ب، وتفسير القرطبي: ٦: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر في هذا المعنى: مشكل اعراب القرآن: ١: ٢١٨.

الدار بكسر إنْ، فإن كانت قد دخلتها قبل يمينه لم يحنث بذلك الدخول، وإنّما يحنث بدخول مستقبل. ولو قال لها: أنت طالق أن دخلت الدار، بفتح أن وكانت قد دخلتها قبل يمينه حنث بذلك الدخول.

﴿ أَرَجُكَكُمُ ﴾ [7] من قرأ بالنصب(١) فعلى العطف على الوجوه والأيدي وفي الكلام تقديم وتأخير(٢)؛ كما قال: ﴿ واسجدي واركعي مع الركعين﴾ [آل عمران: ٤٣]، فالتقدير: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم(٣).

ومن قرأ بالجرّ<sup>(٤)</sup> ففيه أقوال، أحدها: أنّه عطف الغسل على المسح حملاً على المسح حملاً على المعنىٰ<sup>(٥)</sup>، كما قال الشاعر<sup>(٢)</sup>:

٤٠ ـ يَسا لَيْستَ بَعْلَكِ قَسدْ غَدا مُتَقَلِّسداً سَيْفَساً وَرُمْحَسا

فعطف الرمح على السيف حملاً على المعنى، لأنّ الرمح لا يتقلد والمعنى: متقلّدًا سيفاً وحاملًا رمحاً.

وقيل (٧): إنَّ جبريل عليه السلام إنما نزل بالمسح، والغسل بالسنَّة. وقيل: إن

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي. انظر: الإقناع: ٦٣٤، والنَّشر: ٢: ٢٥٤، والإتحاف: ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) فالواو هنا لا تقتضي الترتيب على مذهب البصريين وإليه جنح المؤلف عند آية ١٩٥ في آل عمران. وانظر: رصف المبانى: ٤٧٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر هذا الكلام عند الزّجاج في معاني القرآن: ٢: ١٥٢، ويروى التقديم والتأخير عن علي كما في.
 الفراء: ١: ٣٠٢، والطبري: ٦: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة .`

<sup>(</sup>٥) انظر هذا القول في «التحصيل»: ١/ ٢١٥/أ، والقرطبي: ٦: ٩٦، وانظر: معاني القرآن للأخفش: ١: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن الزَّبَعْرَىٰ، والبيت في الكامل: ٣: ٢٣٤، والمقتضب: ٢: ٥١، والخصائص: ٢: ٤٣١، وأمالي ابن الشجري: ٢: ٣١، والانصاف: ٦: ٦١، واللسان (جدع): ٨: ٤٤ و (جمع): ٨: ٥٠ ورأيت زوجك في الوغى، ويأتي البيت شاهداً على أن ايا، تكون للنداء والمنادى محذوف كما في المساعد: ٣: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) هذا قولَ الشعبي كما في معاني القرآن للفراء: ١: ٣٠٣، والطبري: ٦: ١٢٩، و التحصيل؛: =

العرب تسمّي الغسل مسحاً إذ لا بدّ فيه من مسّ (١) الأعضاء باليد. قال أبو زيد: «المسح خفيف الغسل» (٢). ويقوّي هذا القول قولهم: «تَمَسَّحت للصلاة»، ويقوّيه أيضاً: أنّ اللَّه تبارك وتعالى ذكر في القرآن المسح والغسل فحدّد في الغسل ولم يحدّد في المسح، فكان قوله: ﴿إلى الكعبين﴾ دليلاً على أنّه الغسل، لأنّه حدّد فيه كما حدّد في قوله: ﴿إلى المرافق﴾، ولم يأتِ في مسح الرأس ولا في التيمّم الذي هو مسح تحديد (٣). وقيل: إنّه مخفوض على الجوار وهو أضعف الوجوه (٤).

٩/أ ﴿ فَاسِيَةً ﴾ [١٣] من قرأ ﴿قاسية﴾ (٥) فهو اسم الفاعل/ من قست فهي قاسية، ويقوّيه أيضاً: ﴿ثم قَسَتْ قلوبُهم﴾ [الزمر: ٢٢] ويقوّيه أيضاً: ﴿ثم قَسَتْ قلوبُكم﴾ [البقرة: ٧٤].

ومن قرأ ﴿قَسِيَّة﴾ (١٠) فهي فعيلة بمعنى فاعله، وفعيل وفاعل يأتيان بمعنى نحو عليم وعالم وشهيد وشاهد.

﴿ ٱلسُّحْتَ ﴾ [٤٢]، [٦٢]، و ﴿ السُّحُت ﴾ لغتان (٧) وهما اسم الشيء المسحوت والمصدر منه السَّحْت بفتح السين (٨).

<sup>=</sup> ۱/۲۱۱/ب، والقرطبي: ٦: ٩٢.

<sup>(</sup>۱) في «ن، م» «مسح»

 <sup>(</sup>۲) لم أجده في كتاب «النوادر» لأبي زيد الأنصاري. ونقل هذا القول عنه الأزهري في علل القراءات:
 ۳۹/ب، والفارسي في الحجة: ٣: ٢١٥ (ط. دار المأمون)، ومكي في الكشف: ١: ٤٠٦، وابن الأنباري في البيان: ١: ٢٢١.

 <sup>(</sup>٣) قال النحاس في اعراب القرآن: ٢: ٩: ٩من أحسن ما قيل: إنَّ المسح والغسل واجبان جميعاً،
 والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان
 بمنزلة أيتين.

<sup>(</sup>٤) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: ١: ١٥٥، والأخفُّش في معاني القرآن: ١: ٢٥٥.

<sup>(</sup>ه) بألف بعد القاف وتخفيف الياء هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة: ٢٤٣، والاتحاف: ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) بالقصر والتشديد، هي قراءة حمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٧) قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بسكون الحاء، والعرب تخفف ما جاء على «فعل» وهي لغة بكر بن
 وائل وتميم كما في الكتاب: ٤: ١١٣، ومعاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
 والكسائى بضم الحاء. انظر: التبصرة: ١٨٧، والنشر: ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٨) انظر في هذا: الحجة للفارسيّ: ٣: ٢٢٢ (ط. دار المأمون)، والبحر: ٣: ٤٨٩.

﴿ وَٱلْعَيْرَ َ بِٱلْمَـيْنِ ﴾ [83] وما بعده: علَّة الكسائي في رفع هذه الأسماء (١) أنَّه قطعه مما قبله وعطف جملة على جملة.

ويجوز أن يكون معطوفاً على معنى الكلام؛ لأنّ معنى ﴿وكتَبْنا عليهم فيها﴾ قلنا لهم: النفس بالنفس.

ومن نصب (٢) عطف على اللفظ في قوله (٣): ﴿ أَنَّ النَّفْسِ بِالنفسِ ﴾ .

ومن رفع ﴿الحروح﴾ خاصة (٤) فعلى الوجهين المذكورين.

ويجوز أن يكون مستأنفاً على أنّه ليس مما (٥)كتب عليهم في التوراة، ولكنّه ابتداء شريعة، فهو على هذا مقطوع مما قبله.

﴿ ٱلأُذُنَ ﴾ [83]، و ﴿ الأَذْنَ ﴾ لغتان (٦).

﴿ وَلَيْتَمَكُّرُ أَهْلُ﴾ [٤٧] اللام في قراءة حمزة (٧) لام كي دخلت على لام الفعل فنصبته، وهي متعلّقة بقوله: ﴿وءَاتينُه الإنجيل﴾ [٤٦]، أي: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه (٨) آتيناه الإنجيل.

ومن أسكن اللام وجزم الفعل<sup>(٩)</sup>، فهي عنده لام الأُمر.

<sup>(</sup>١) وهي ﴿العين، والأنف، والأذن، والسنّ، والجروح﴾ فقراءة الكسائي برفع الخمسة جميعاً. انظر: التيسير: ٩٩، والعنوان: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأسماء الخمسة، وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>٣) لفظ ﴿في قولهِ اساقط من ﴿ن ١ .

<sup>(</sup>٤) ونصب الأسماء الأربعة قبلها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٥) لفظ (مما) مكانه بياض في الأصل وهو من التصوير بدليل أنّه على امتداد الكلمة \_ مما \_ من أعلى وقليل تحتها الكلام غير واضع.

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع لفظ ﴿الأذن﴾ حيث وكيف ورد بسكون الذال. وهي لغة بني بكر بـن واثل وتميم، كما في
 الكتاب: ٤: ١١٣ ـ ١١٤، ومعاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥، وقرأها الباقون بضم الذال. انظر:
 الارشاد: ٢٩٧، والاتحاف: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧)ويقرأ بكسر اللام ونصب الميم. انظر: الكافي: : ٨٦، وتقريب النَّشر: ١٠٧.

<sup>(</sup>A) لفظ «فيه» ساقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) هي قراءة بقيّة السبعة.

٠ ٩ /ب

﴿ يَبَغُونَ ﴾ [٥٠] من قرأ بالتاء (١) فعلى معنى: قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. ومن قرأ بالياء (١)، فلأنّ قبله ذكر لفظ (٢) غيبة وهو قوله عزّ وجلّ : ﴿وإن كثيراً من النّاس لفاسقون﴾ [٤٩].

﴿ وَيَقُولُ ﴾ [٥٣] من قرأ بالواو والنصب (٣)، فعلى أنّه عطف على ﴿أَنْ يَأْتِي ﴾ [٥٢] فـ ﴿أَنْ ﴾ بدل من (٤) السم ﴿اللَّه ﴾، فالتقدير : فعسى اللَّه أن يأتي (٥) بالفتح وأنْ يقولَ.

ومن قرأ بالواو والرفع (٦)، فإنّه قطعه مما قبله وعطف جملة على جملة.

ومن قرأ بغير واو<sup>(٧)</sup>، فإنّه حذف الواو اللتباس الجملة/ الثانية بالجملة الأولى.

﴿ يرتدد﴾ [02] من قرأ بدالين (^) جاء به على الأصْل ولم يدغم، لأنّ الدال الثانية مجزومة ولا يتم إدْغام الأولى فيها حتى تحذف حركتها، فكره الإدغام (٩) لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر ﴿تبغون﴾ بالتاء والباقون بالياء. انظر: غاية ابن مهران: ١٤٠، و «الهادي»: ٢٠/أ!

<sup>(</sup>Y) «لفظ» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو. إنظر: الإقناع: ٦٣٥، والنّشر: ٢٠٤ـ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) لفظ المن المكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «مه. وفي الأصل و«ن» و«ر» «أن يأتي الله»، وآثرت ما في «م» للتصحيح الذي في حاشيتها بأن «أن يأتي الله» خطأ، والتصحيح موافق لترتيب الآية.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، والواو مثبتة في مصاحف البصرة والكوفة كما في «هجاء مصاحف الأمصار»: ١١٨.

<sup>(</sup>٧) مع الرفع وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، والواو لا توجد في مصاحف المدينة ومكة والشام. انظر: غاية الاختصار لأبي العلاء الهَمَذاني العطّار: ورقة ٩٧/ب، والنّشر: ٢: ٢٥٤\_ ٢٥٥، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٨.

 <sup>(</sup>٨) الأولى مكسورة والثانية مجرومة، وهي قراءة نافع وابن عامر وهي لغة أهل الحجاز كما في الخصائص: ١: ٢٦٠، وحجة القراءات: ٢٣٠، والبحر: ٣: ٥١١، والفعل بدالين في مصاحف المدينة والشام كما في هجاء مصاحف الأمصار: ١١٨. وانظر: السبعة: ٢٤٥، والإتحاف: ٢٠١.
 (٩) في «ن، م» زيادة «فيها».

ومن أدغم (١) فإنّه شبهه بالمعرب في قولك: هو يَرْتَدُّ. ووجه شبهه بالمعرب أن الحركات تتعاقب على آخره لالتقاء الساكنين نحو قولك: لم يتردد القوم، وكذلك تنقل (٢) الحركة، نحو قولك: لم يرتدد أبوك ولم ترتدد أمك، وما أشبه ذلك، فلمّا كانت الحركات تلحقه شُبّه بالمعرب فأدغم كما يدغم المعرب.

﴿ وَٱلكُفَّارَ أَوْلِيَآءً ﴾ [٥٧] من قرأ بالخفض (٣) فإنّه عطف على قوله: ﴿ من الذين الله الله الكتاب من قبلكم ﴾ التقدير ومن الكفار. والكفار هم المشركون الذين ليسوا أهل كتاب (١٠).

ومن نصب (٥)عطف على ﴿الذين﴾ في قوله: ﴿لا تتَّخذُوا الذين اتَّخدُوا﴾.

﴿ وَعَبَدَ الطَّنغُوتَ ﴾ [7٠] قراءة حمزة (٢) على أنّه اسم وصفة (٧) مبني للمبالغة ؛ كقولك (٨): رجل يَقُظ وحَذُر، فالمعنى: أنه ذهب في عبادة الطاغوت كلّ مذهب. وهو واحد في معنى جمع، والمعنى: وعبّاد الطاغوت.

ونَصْبُهُ (٩) على العطف على ﴿القردة والخنازير ﴾ ١٠).

وقراءة الجماعة سوى حمزة (١١٠)على أنّه فعل ماض معطوف على قوله: ﴿لَعَنّهُ اللّه ﴾، وجاء مفرداً على لفظ: ﴿مَنْ ﴾ دون معناها.

<sup>(</sup>۱) الإدغام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وهي لغة تميم، كما في الكتاب: ٣: ٥٣٠ ، والبحر: ٣: ٥١١، والاتحاف: ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) في «ن» «ينقل» وفي «م» «لنقل».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو والكسائي. انظر: التبصرة: ١٨٧ ـ ١٨٨، والعنوان: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في (ن) (الكتاب).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>٦) بضم باء ﴿مبد﴾ وخفض تاء ﴿الطاغوت﴾. انظر: التيسير: ١٠٠، والارشاد: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «اسم صفة».

<sup>(</sup>٨) في حاشية الأصل اشارة إلى أن انحو، خطأ، وهو ما في اهم، انحو قولك، .

<sup>(</sup>٩) كذا مضبوطة في الأصل و «ر»، فالضمير يعود على ﴿الطَّاعُوتَ﴾. أمَّا إذا ضبطت "ونَصَّبَهُ" فيعود للقارىء وهو حمزة.

<sup>(</sup>١٠) انظر: توجيه قراءة حمزة عند الزّجاج في معاني القرآن: ٢: ١٨٨، وعند الفارسي في الحجة: ٣: ٢٣٦ - ٢٣٦ (ط. دار المأمون).

<sup>(</sup>١١) بفتح باء ﴿عبد﴾ ونصب ﴿الطاغوت﴾.

﴿ رِسَالَتَمُ ﴾ [٦٧] من قرأ بالجمع (١)، فلأنّ رسالات الأنبياء مختلفة لاختلاف شرائعهم فجمع كما تجمع العلوم، وما أشبه ذلك.

ومن أفرد فلأنّ الواحد يؤدي (٢) معنى الجمع، وكذلك القول في الموضعين الآخرين (٣).

﴿ أَلَا تَكُونَ فِتَنَدُّ ﴾ [٧١] من قرأ برفع ﴿تكون﴾ (٤) ف ﴿ أَنَ ﴾ عنده مخفّفة من الشمير الثقيلة، والتقدير: وحسبوا أنَّه لا تكون فتنة، فلا زائدة عوض من الضمير ١٩/أ المحذوف (٥)، لئلا يلي ﴿ أَنَ ﴾ الفعل/، إذ ليس ذلك من شرطها.

ومن نصب ﴿تكون﴾ (٢) فهي ﴿أن﴾ الخفيفة الناصبة للفعل، ونظير ذلك قوله: ﴿أَيحسب الإِنسُنُ أَلَّن نجمع عظامه﴾ [القيامه: ٣] ف ﴿أَن﴾ هاهنا مخفّفة من الثقيلة، ولا يجوز غير ذلك لمجيء ﴿لن﴾ بعدها وهما ناصبتان للفعل فلا يجوز أن يجتمعا (٧).

﴿ عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانُ ﴾ [٨٩] من قرأ بالألف (^) فيجوز أن يكون بمعنى ﴿ عَقَدَتُم ﴾ ، وجاء بالألف مثل طارقت النعل ونظائره. ويجوز أن يقتضي (٩) فَاعِلِينَ ، لأنّ معنى ﴿ عاقدتم ﴾ قريب من معنى عاهدتم ، وعاهدت يتعدّي إلى مفعول ثان بحرف جر

 <sup>(</sup>١) وكسر التاء، هي قراءة نافع وابن عامر وشعبة، والباقون بالافراد وفتح التاء. والكسر في الجمع والفتح
 في الافراد علامتان للنصب انظر: الكافي: ٨٦، والنشر: ٢: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «عني».

<sup>(</sup>٣) وهما قوله تعالى ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ في الأنعام: ١٣٤ قرآه بالافراد مع فتح التاء ابن كثير وحقص. وقرأه الباقون بالجمع مع كسر التاء علامة للنصب. والموضع الثاني قوله ﴿برسالتي وبكلمي﴾ في الأعراف: ١٤٤، قرأه بالافراد نافع وابن كثير. والباقون بالجمع. انظر: التبصرة: ١٨٨ و ١٩٨ و ٢٦٢ و ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: الاقناع: ٦٣٥، والاتحاف: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) و ﴿تكون﴾ تامة و ﴿فتنة﴾ فاعل ﴿تكون﴾.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ن، م»، وفي الأصل و «ر» (يجتمعان».

<sup>(</sup>٨) وتخفيف القاف، وهي قراءة ابن ذكوان. انظر: التيسير: ١٠٠، والكافي: ٨٦\_٨٠.

<sup>(</sup>٩) «يقتضى» مكانها بالأصل غير ظاهر بسبب ضعف حبر التصوير عندها. وفي در اليعني».

نحو قوله تعالى: ﴿بما عله عليه اللَّه﴾ [الفتح: ١٠] فالتقدير في الآية بما عاقدتم عليه الأيمان، ثم حذف عليه الأيمان، ثم حذف الضمير فصار: عاقدتم الأيمان.

ومن قرأ ﴿عَقَدتُم﴾ بالتشديد (١٠) فعلى التكثير، و ﴿عَقَدتُم﴾ بالتخفيف؛ لأنّه يؤدّى عن القليل والكثير.

﴿ فَجَزَآيُ مِثْلُ﴾ [٩٥] من نوّن ﴿جزاء﴾ ورفع مثلاً (٢) ﴿فجزاء﴾ مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، و ﴿مثل﴾ صفة لجزاء. والتقدير: فعليه جزاء مثل ما قتل، فالخبر المحذوف (٣) قوله: فعليه.

ومن قرأ بالإضافة (٤) ﴿فَجَزَاءُ﴾ مرفوع بالابتداء. والخبر محذوف كما ذكرنا وأضاف: ﴿جزاء﴾ إلى ﴿مثل﴾، والمعنى: فعليه جزاء المقتول، كما تقول: أنا أكرمك، وكما قال عزّ وجلّ: ﴿كمن مثله في الظلمات﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والمعنى: كمن هو في الظلمات (٥).

﴿ كَفَنْرَةٌ طَعَـامُ﴾ [٩٥] من رفع ﴿طَعَامَاً» ونون ﴿كَفَـٰرَةٌ﴾ (٢٠) فإنّه جعل «طَعَامَاً» عطف بيان لأنّ الطعام هو الكفارة.

ومن قرأ بالإضافة (٧) فلأنَّ قاتل الصيد لمّا كان مخيّراً بين الهدي والإطعام والصيام (٨)، حَسُنت الإضافة، فالمعنى: أو كفّارة طعام لا كفّارة هدي ولا

<sup>(</sup>١) بالقاف، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام وحفص. والتخفيف قراءة شعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الكوفيين ـ عاصم وحمزة والكسائي ـ . انظر: السبعة: ٢٤٧ ـ ٢٤٨، و «الهادي»: ٢٠/أ.

<sup>(</sup>٣) في «ن، م» زيادة «مثل» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) بإضافة ﴿جزاء﴾ إلى ﴿مثل﴾ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحجّة للفارسي: ٣: ٢٥٤ ـ ٢٥٧ (ط. دار المأمون)، ومشكل اعراب القرآن: ١: ٢٤٤ ـ ٢٤٥، وحجة القراءات: ٢٣٥ ـ ٢٣٧، والبيان: ١: ٣٠٥ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين. انظر: غاية أبي العلاء: ٩٨/أ، والاتحاف: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) بإضافة ﴿كَفُـٰونَ﴾ إلى ﴿طعام﴾ وهي قراءة نافع وابن عامرً.

<sup>(</sup>٨) هذا رأيُ جمهور أهل العلم. وقال أبن عباس والنخعي وغيرهما: إنّما الكفارة على الترتيب: فالواجب الهدي، فإن لم يجد فالصيام. وهو مخالف لظاهر القرآن بلا دليل بين. انظر: الطبري: ٧: ١٥٠ و ٥٥، والقرطبي: ٦: ٣١٥، وأضواء البيان: ٢: ١٤٩ ـ ١٥٠.

۹۱/ب صیام<sup>(۱)</sup> ./

﴿ قِيْنَمَا لِلنَّاسِ ﴾ (٢) [٩٧] ﴿قيما ﴾ و ﴿قينما ﴾ (٣) مصدران وقد تقدم القول فيه في النساء (٤).

﴿ ٱسْتَحَقَّ ﴾ [١٠٧] من قرأ ﴿ ٱسْتَحَقَّ ﴾ (٥) بفتح التاء والحاء (١) ففاعل ﴿ استَحَقَّ ﴾ (الأولين استحق عليهم الأوليان الوصية.

ومن قرأ ﴿استُحِقَّ﴾ فهو مبنيّ لما لم يسمّ فاعله، واسم ما لم يسمّ فاعله محذوف، والتقدير: من الذين استحقّ عليهم الإيصاء.

ومن قرأ ﴿الأَوْلَيَـٰن﴾ (٧) فهو تثنية أولى مرفوعاً. والمعنى الأوليان بالميت (٨). ويكون الرفع في قوله: ﴿الأُوليـٰن﴾ على أحد ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون بدلاً من الضمير في ﴿يقُومَان﴾، أي: يقوم الأوليان. والثاني: أن يكون خبر ابتداء محذوف، أي: هما الأوليان. والثالث: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، والخبر ﴿فَا خران﴾ جاء مقدّماً، فالتقدير: فالأوليان آخران من أهل الميت.

ومن قرأ ﴿الاَّوَّلِينَ﴾ (٩) فهو جمع أوَّل في موضع خفض صفة ﴿للذين﴾، التقدير: من الأوّلين الذين استحقّ عليهم الأوّلين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن الجزري ـ في النّشر: ٢: ٢٥٥ ـ : الواتفقوا على ﴿مسلّكين﴾ هنا أنّه بالجمع، لأنّه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد، بل جماعة مساكين، وإنّما اختلف في الذي في البقرة، لأنّ التوحيد يراد به عن كل يوم، والجمع يراد به عن أيام كثيرة،

 <sup>(</sup>٢) لفظ ﴿للنَّاسِ﴾ لا يوجد في «إن».

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر بالقصر، والباقون بالألف. انظر: التبصرة: ١٨٨، والعنوان: ٨٨.

<sup>(</sup>٤)عند آية: ٥ فيها ص: ٢٤٤ ــ ٢٤٥.

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة حفص، والباقون بضم التاء وكسر الحاء. انظر ما تقدم من التبصرة والعنوان.

<sup>(</sup>٦) لفظ «والحاء» سقط «ن، م»

<sup>(</sup>٧) باسكان الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص والكسائي. انظر: النّشر: ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) أو الأوليان بالشهادة على وصيَّة الميت. انظر: الكشف: ١: ٤٢٠، والبحر: ٤: ٤٥.

<sup>(</sup>٩) بتشديد الواو وفتح كسر اللام بعدها وفتح النون على الجمع، وهي قراءة شعبة وحمزة.

<sup>(</sup>١٠) في «ن» لا يوجد ﴿الأولين﴾ ومعنى الأولية: كما قال في الكشاف: ١: ٢٥١: «التقدّم على الأجانب

﴿ سِحْ اللَّهِ عَبِينُ ]﴾ [١١٠] من قرأ ﴿ سلحر﴾ (٢) مثل فاعل فإنَّه جعل هذه إشارة إلى شخص هو النبي ﷺ

ومن قرأ ﴿ سِحْر ﴾ (٣) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون إشارة إلى النبي الله أيضاً على حذف قوله ذو، فالتقدير: إن هذا إلا ذو سحر مبين. والوجه الثاني: أن يكون إشارة إلى ما جاء به النبي الله في فالتقدير: إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين (١). وقد رُوِيَ عن أبي عمرو أنّه قال: «إذا كان بعده مبين فهو سحر، وإذا كان بعده عليم فهو ساحر » (٥). وهذا قول جيّد؛ لأن عليماً لا يكون إلا من صفات الأشخاص (١)، وكذلك القول في المواضع الثلاثة (٧).

﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [١١٢] قراءة الكسائي (٨) على حذف المضاف/ وإقامة ١٩٨٦ المضاف إليه مقامه، والتقدير: هل تستطيع سؤال ربّك، ف ﴿ تستطيع ﴾ عَمِل في ﴿ سُوَالٌ »، وحذف ﴿ سُؤَالٌ » وَقَيْم ﴿ ربَّك ﴾ مُقامة. ولا يجوز أن يكون ﴿ تَسْتَطيعُ ﴾ عاملاً في ﴿ أن ينزل ﴾ ؛ لأنّه لا يجوز أن تقول: هل تستطيعُ أنت أن يَفْعلَ غيرُك كذا.

وقراءة الجماعة سوى الكسائي (٩) على أنّ قوله: ﴿ رَبُّكُ ۖ فَاعَلَ ﴿ يَسْتَطْيِعِ ﴾

<sup>=</sup> في الشهادة لكونهم أحق بها».

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ن، م».

 <sup>(</sup>۲) بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٠١، والارشاد:
 ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) بكسر السين وسكون الحاء من غير ألف، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٤) لفظ «مُبين» لا يوجد في «ن».

 <sup>(</sup>٥) نقله عن أبي عمرو الفارسي في الحجة:٣٠: ٢٧٢ (ط. دار المأمون)، وابن زنجلة في حجة القراءات:
 ٢٤٠، ومكي في الكشف: ١: ٤٢١.

<sup>(</sup>٦) جاء الوصف بـ ﴿عليم﴾ في أربعة مواضع: الأعراف: ١٠٩ و ١١٢، ويونس: ٧٩، والشعراء: ٣٤، ولم يختلف القراء في قراءتها بـ ﴿سلحر﴾ أمّا ﴿مُبِينَ﴾ فوردت في عشرة مواضع، اختلف في أربعة منها. وكما أشار المؤلف أن ﴿مبينا﴾ تقع صفة للحدث كما تقع صفة للعين أو الشخص، لذلك وصف بها ﴿سلحر﴾ أحرى.

 <sup>(</sup>٧) وهي أول يونس آية: ٢، وآية ٧ في هود، وآية: ٦ في الصف، قرأها حمزة والكسائي بألف، والباقون بالقصر. انظر: النشر: ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) بالتاء في ﴿تستطيع﴾ وفتح باء ﴿ربِّك﴾. انظر: الكافي: ٨٧، والاتحاف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) بالياء في ﴿يستطيعُ﴾ ورفع ﴿ربك﴾.

و ﴿أَن يَنزُلُ ﴾ المفعول. ولم يقل الحواريون ذلك على وجه الشكّ في قدرة اللّه عزّ وجلّ ، وإنّما طلبوا المعاينة ليزدادوا بصيرة ، كما قال إبراهيم عليه السلام : ﴿رَبّ أَرني كيف تحيي الموتى ﴾ [البقرة : ٢٦٠]. وقيل (١) : إنّما طلبوا ذلك ليستدلّوا به على نبوّة عيسى عليه السّلام \_ وكان ذلك قبل أن يبرىء الأكمه والأبرص \_ . وقول عيسى عليه السّلام لهم : ﴿اتّقوا اللّه إن كنتم مؤمنين ﴾ ، أي : لا تسألوا ما لم يسأله من كان قبلكم . ويروى في التفسير : أن عيسى عليه السّلام قال لهم : هل لكم في أن تصوموا ثلاثين يوماً وتسألوا اللّه ما شئتم ففعلوا ذلك ، فلما فرغوا من صيامهم قالوا : يا معلّم الخير : إنّك أمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلنا ، ولم نكن نعمل (١) لأحد عملاً إلا أطعمنا حين نفرغ منه ، فهل يستطيع ربّك أن ينزل علينا مائدة من السماء (١)

﴿ مُنَزِّلُهَا﴾ (١) [١١٥] التخفيف: اسم الفاعل من أنزل والتشديد: اسم الفاعل من نزّل وقد جاء القرآن بهما جميعاً (٥).

﴿ يُومُ ﴾ [١١٩] من قرأ بنصب ﴿ يوم ﴾ (١) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون ﴿ هذا ﴾ في موضع نصب بالقول و ﴿ يوم ﴾ نصب بأنه ظرف. فالتقدير: قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين صدقهم (٧). والوجه الثاني: أن يكون ﴿ يوم ﴾ مبنياً

 <sup>(</sup>١) هذا القول والذي قبله ذكرهما الزّجاج في معاني القرآن له: ٢: ٢٢١، وانظر: الحجة للفارسي: ٣:
 ٢٧٤، والقرطبي: ٦: ٣٦٥، والبحر: ٤: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في (ن) (لنعمل). الذي في الطبري ـ ٧: ١٣٠ ـ وغيره (تعميل). على ما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير: ٧: ١٣٠ عن ابن عباس، وانظر: البغوي: ٢: ٧٨ ـ ٧٩، وابن كثير: ٢: ١٢٠، والدر المنثور: ٣: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بتخفيف الزاي ويلزم منه سكون النون. وقرأ الباقون بتشديد الزاي ويلزم منه فتح النون. انظر: الاقناع: ٦٣٦، وتقريب النّشر: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) فالتخفيف نحو ﴿ هُو الَّذِي أَنزُلُ عليك الكتابِ ﴾ آل عمران: ٧، والتشديد نحو ﴿ مَا نزَّل الله بها من سلطان ﴾ . الأعراف: ٧١

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وحده. انظر: التيسير: ١٠١، والنَّشر: ٢: ٢٥٦؛

 <sup>(</sup>٧) في دن، زيادة (فالعامل في يوم محذوف، وهذا هو مذهب البضريين، انظر: المشكل: ١: ٢٥٥،
 والدر المصون: ٤: ٥٢٠.

لإضافته إلى الفعل(١)، والعامل في ﴿يوم﴾ محذوف(٢).

۹۲/ب

ومن قرأ برفع ﴿يوم﴾ (٣) فعلى أنّ ﴿هَـٰـٰذَا﴾ مبتدأ و ﴿يوم﴾ خبره (٤). /

(١) هذا مذهب الكوفيين. انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ٣٢٦\_٣٢٠، والعِشِكل: ١: ٢٥٥. (٢) الوجه الثاني في «ن، م»: «أن يكون حكاية، التقدير: قال الله هذا الذي قصَصَناه يقع أو يحدث ﴿يوم

ينفع﴾ فأضمر العامل، وتجعل الجملة في موضع نصب بالقول، وهذا الوجه حكاه الفارسي في الحجة: ٣: ٢٨٣ (ط. دار المأمون).

(٣) هي قراءة جمهور السبعة سوى نافع.

(٤) في «ن» زيادة: «ويجوز أن يكون ﴿هذا﴾ في موضع رفع بالابتداء ، والعامل فيه محذوف، والتقدير: قال الله هذا الذي قصصناه يوم ينفع الصادقين صدقهم».

## سورة الأنعام

﴿ مَن يُصَرَفَ ﴾ [11] من قرأ بفتح الياء وكسر الراء (١٠)، فإنه جعل الفاعل مضمراً، وحذف الضمير المنصوب الذي في ﴿يَصْرِفُ ﴾، فالتقدير: من يصرفه الله عنه يومئذ فقد رحمه، أي: من يصرف الله العذاب عنه وجاز إضمار الفاعل والمفعول لتقدم ذكرهما في قوله: ﴿قل(٢) إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾، فالفاعل المضمر يرجع إلى ﴿ربي ﴾ والمفعول المحذوف يرجع إلى ﴿عذاب ﴾، ويقوّي هذه القراءة أن بعده ﴿فقد رحمه ﴾ فالفعل الذي هو ﴿رحمه ﴾ مبنى للفاعل فكذلك ﴿يَصُرفُ مثله.

ومن قرأ ﴿يُصْرَفُ﴾ (٣)، فإنّه بناه لما لم يسمّ فاعله، وفيه ضمير مستكن يرجع إلى العذاب، التقدير: من يُصْرَف العذاب عنه يومئذ فقد رحمه اللّه.

﴿ لَرَ تَكُن فِتَنَكُمُمُ ﴾ [٢٣] من قرأ بالياء في ﴿ يكن ﴾ ونصب ﴿ فتنتَهم ﴾ (١٠) ، فإنّه جعل اسم ﴿ يكن ﴾ ﴿ أن قالوا ﴾ ، و ﴿ فتنتَهم ﴾ الخبر ، التقدير : ثم لم يكن فتنتَهم إلا قولُهم .

ومن قرأ بالتاء في ﴿تكن﴾ ورفع ﴿فتنتُهم﴾ (٥) فإنّه جعل اسم ﴿تكن﴾ ﴿فتنتهم﴾ والخبر ﴿أن قالوا﴾.

ومن قرأ بالتاء في ﴿تكن﴾ ونصب ﴿فتنتَهم﴾ (٢) فإنّه جعل اسم ﴿تكن﴾ ﴿أَنْ قالوا﴾ (٧)، وأنّت ﴿تكن﴾ وإن كان القول مذكّراً حملاً على المعنى؛ لأنّ القول هو الفتنة في المعنى (٨).

<sup>(</sup>١) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ١٩١، والعنوان: ٩٠

 <sup>(</sup>۲) لفظ ﴿قَل﴾ سقط من (ن).
 (۳) بضم الياء وفتح الراء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حمزة والكسائي. أنظر: الكافي: ٨٨، والنَّشر: ٢: ٧٥٧.

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وأبي عمرو وشعبة.

<sup>(</sup>٧) والخبر ﴿فتنتهم﴾، والتقدير لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم.

<sup>(</sup>٨) انظر: معاني القرآن للزَّجاج: ٢: ٢٣٥، والبيان: ١: ٣١٦، والعكبري: ١: ١٣٨.

﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا﴾ [٢٣] من قرأ بنصب الباء (١)، فعلى النداء وحذف يا التي للنداء، وفرق بين القسم وجوابه بالمنادى، فالتقدير: واللَّه يا ربَّنا ما كنَّا مشركين.

ومن قرأ بالجرّ (٢) فإنّه جعل ﴿ربّنا﴾ صفة لاسم اللّه عزّ وجلّ.

﴿ وَلَا نَكَذِبَ . . . وَتَكُونَ ﴾ [٢٧] من قرأ بنصب الفعلين (٣) فعلى جواب التمني بالواو (٤) .

ومن قرأ برفع الأول ونصب الثاني (٥) ففي رفع / الأول وجهان، أحدهما: أن ٩٣ أَ يكون داخلًا في التمني فكأنهم تمنوا أن يردوا وأن لا يكذبوا، ثم نصب ﴿نكون﴾ (١) على جواب التمني. ويجوز (٧) أن يكون رفع ﴿ولا نكذب﴾ على القطع من التمني فيكون التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب.

ومن قرأ برفع الفعلين (^) فعلى وجهين أيضاً، أحدهما: أن يكون أدخلهما في التمنّي، فكأنّهم تمنوا أن يردوا وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. ويجوز (٩) أن يكون الرفع على الاستثناف، التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا (١٠٠). واستدلّ أبو عمرو بن العلاء على انقطاعه من التمنّي بقوله عزّ وجلّ: ﴿وإنّهم لكننبون﴾ [٢٨]، فقال: «لو كان من التمني لم يخبر عنهم بالكذب، لأنّ الكذب لا يكون في التمني وإنّما يكون في الخبر الذي يدخله الصدق والكذب» (١١). وقال

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦٣٨، والاتحاف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حفص وحمزة. انظر: ابراز المعاني: ٤٣٩، والنَّشر: ٢: ٧٥٧.

 <sup>(</sup>٤) بإضمار (أَنَ على معنى: ليت رَدَّنا وقع ألَّا نكلَّب وأَن نكونَ من المؤمنين.

<sup>(</sup>o) هي قراءة ابن عامر.

<sup>(</sup>٦) ني ان؛ ﴿ونكون﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي.

<sup>(</sup>٩) وهو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>١٠) وهذان الوجهان في الرفع ذكرهما سيبويه في الكتاب: ٣: ٤٤، وانظر: معاني القرآن للزّجاج: ٢: ٢٣٩.

<sup>(</sup>١١) نقل هذا عن أبي عمرو الفارسيُّ في الحجة: ٣: ٢٩٣ ـ ٢٩٤، وانظر: المشكل: ١: ٢٦٢، والكشف: ١: ٤٢٨.

غيره (١): لا يجوز وقوع الكذب في الآحرة، والمعنى: وإنهم لكاذبون في الدنيا (٢).

﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ [٣٦] وجه قراءة ابن عامر بالإضافة (٣) أنّه أضاف (الدَّارَ» إلى ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ والتقدير: ولدار الساعة (٤) الآخرة خير. فأُقيمت الصفة مُقام الموصوف؛ كما قال: ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ [الضحى: ٤]، والتقدير: ولدار الآخرة خير لك من الدار الأولى.

وقراءة الجماعة سوى ابن عامر (٥) على أنّ ﴿الأَخرةُ ﴾ صفة «الدَّار»، ويقوّي ذلك قوله: ﴿والدار الآخرة خير للذين يتّقون﴾ [الأعراف: ١٦٩]، وما أشبهه.

﴿ أَفَلًا تَمْقِلُونَ [٣٢] من قرأ بالتاء (٢) فعلى معنى: قل لهم: أفلا تعقلون.

ومن قرأ بالياء (٧) فلأن قبله لفظ غيبة، وهو قوله تعالى: ﴿خير للذين يتقون﴾ وكذلك القول في المواضع المختلف فيها كلّها (٨).

﴿ يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [٣٣] من قرأ بالتخفيف (٩)، فالمعنى: فإنّهم (١٠) لا يجدونك كاذباً. كما تقول: أحمدتُ الرجل إذا وجدته محموداً.

<sup>(</sup>١) نسب هذا القول الفارسي إلى أهل النظر، انظر: الحجة: ٣: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) أجاب أبو حيان بوجهين عن استشكال أبي عمرو. انظر: البحر: ٤: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) قرأ بلام واحدة في ﴿لدار﴾ مع تخفيف الدال، وكذلك هي مرسومة في مصاحف أهل الشام، وخفض ﴿الأخرة﴾. انظر: السبعة: ٢٥٦، والارشاد: ٣٠٧، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) في (ان) زيادة (أو الحياة).

<sup>(</sup>٥) بلاسينِ مع تشديد الدال ــ وكذلك هي في مصاحفهم ــ ورفع ﴿الأَجْرَةُ﴾ . انظر: النَّشر: ٢: ٢٥٧

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص. انظر: التبصرة: ١٩٢، وتقريب النشر: ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) وهي أربعة: في الأعراف آية: ١٦٩، قرأه بالتاء نافع وابن عامر وحفص، ووافقهم شعبة في موضع يوسف آية: ١٠٩. وقرأ نافع وابن ذكوان موضع يس: ٦٨ بالتاء. وقرأ الباقون المواضع الثلاثة بالباء. وقرأ جمهور السبعة موضع القصص: ٦٠ بالتاء. وخيّر المؤلّف في «الهداية» بين الياء والتاء عن أبي عمرو على السواء. انظر في هذه المواضع: النّشر: ٢: ٢٥٧ و ٣٤٢، والفوائد المجمّعة: ٣١/أ، وتحصيل الكفاية: ١٨٥/ب

 <sup>(</sup>٩) قرأ نافع والكسائي بتخفيف الذال ويلزم منه سكون الكاف. وقرأ الباقون بالتشديد ويلزم فتح الكاف.
 انظر: التيسير: ١٠٢، والعنوان: ٩٠.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من «ن، م» وفي الأصل و «ر» «انهم»، وآثرت ما في النسختين لموافقته لفظ الآية.

۹۳/ب

ومن قرأ/ بالتشديد فالمعنى: فإنّهم لا ينسبونك إلى الكذب.

﴿ أَرَءَيْتَكُمُ ﴾ و ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾ [ ٤٠]، [٤٠]، [٤٧] ونظائر ذلك: علَّة الكسائي في حذف الهمزة (١٠)، أنَّه حذفها استخفافاً لمّا كان في الكلمة همزة أخرى قبلها، والعرب قد تخفّف الهمزة بالحذف، قال الشاعر (٢):

٤١ - أَرَيْتَ إِنَّ جِئْتُ بِ مِ أَمْلُودَا مُرزَيَّنَا قَدْ لُبُّ سَ البُرُودَا وَال آخر (٣):

٤٢ \_ يَـابا المُغِيـرَةِ رَبَّ أَمْـرٍ مُعْضِـلٍ فَـرَّجْتُـهُ بِـالْمَكْـرِ مِنِّـي والـدَّهَـا وقال آخر (٤):

٤٣ \_ إِنْ لَـمْ أُقَاتِلْ فَٱلبِسُونِي بُرْقُعَا ﴿ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ومن ذلك قولهم: «ويلمّه»(٥)، والأصل: ويلُ أُمّه فحذفوا الهمزة استخفافاً، ومن ذلك ما رُويَ عن ابن كثير أنّه قرأ: ﴿إِنّها لَحْدَى الكُبرَ﴾(٢) بحذف الهمزة. فأمّا من جعل الهمزة بين بين (٧)، فهو وجه التخفيف في الهمزة المتحركة المتحرّك ما قبلها.

(١) انظر: غاية ابن مهران: ١٤٤، والكافي: ٨٩.

(٢) البيت ينسب لرؤبة بن العجاج ولراجز من هذيل، وهو في ملحق ديوان رؤبة: ١٧٣، وشرح أشعار الهذليين: ٢: ٦٥١، والخصائص: ١: ١٣٦، والمحتسب: ١: ١٩٣ و ٢: ٢٢٠، والخزانة: ٤: ٥٧٤، والبيت في أمة تخاطب سيّدها وكانت قد حملت منه ثم جحدها وزعم أنّه لم يقربها.

والشاهد: حذف الهمزة من «أريت» وهي لغة أكثر العرب كما في معاني القرآن للفراء: ١: ٣٣٣، والبحر: ٤: ١٢، والأملود: الناعم اللين.

- (٣) البيت لأبي الأسود في ديوانه: ١٣٤، وأمالي ابن الشجري: ٢: ١٦، والممتع: ٦٢٠، والبحر البيت ساقط من المحيط: ٥: ٥٢، والخزانة: ٤: ٣٣٥. والشاهد: حذف الهمزة من «أبا». وعجز البيت ساقط من «ن».
  - (٤) تَقَدُّم برقم: (١٠).
  - (٥) المثال في الكتاب: ٣: ٥ وفيه «ويلمه: يريدون وي لأمّه» وعلّل الحذف لكثرته في كلامهم.
  - (٦) انظر: المحتسب: ١٢٠، والتقريب والبيان للصفراوي: ورقة: ١٤٠، والبحر: ٨: ٣٧٨.
- (٧) هي قراءة نافع، وورش ليس له إلا التسهيل بين بين من «الهداية». انظر: الفوائد المجمّعة: ٣٠/ُب، \_

ومن حقّق الهمزة (١١) فإنّه جاء به على الأصل.

﴿ فَتَحَنّا ﴾ [33] وجه قراءة ابن عامر بالتشديد في المواضع الأربعة (٢) أنّه جاء به على لفظ التكثير؛ لأن الأبواب كثيرة، ألا ترى أنّه لم يشدّد إذا كان باباً واحداً، نحو قوله: ﴿ ولو فَتَحْنَا عَلَيْهِم باباً من السماء ﴾ [الحجر: 31] وما أشبهه. ومن حفّف فلأنّ التخفيف يؤدي عن معنى (٩٠٠) التشديد.

﴿ بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيّ ﴾ [٥٢] أكثر ما تستعمل العرب غُدُوة معرفة تقول (٣): رأيته غُدُوة بغير تنوين؛ لأنّه معرفة مؤنث فلم تصرفه لاجتماع العلّتين (١) فيه وقد حكى سيبويه (٥) والخليل: أن بعضهم يُنكّرُهُ فيقول: رأيته غُدُوةً، بالتنوين، وعلى ذلك قراءة ابن عامر (٢) كأنّه جعلها نكرة وأدخل عليها الألف واللام.

٩أ وقراءة الجماعة ﴿بالغدوة﴾(٧) هو الوجه المشهور/، لأنّ غداة نكرة أدخلت عليها الألف واللام. ويقوّي التنكير في قولهم: غُدُوة، قولهم (٨): «هذا ابن عِرْسِ (٩) مُقْبل»(١٠). فَنكَروه، وهو اسم علم.

= وتحصيل الكفاية: ١٨٢/أ. وهي لغة أهل الحجاز كما في الكتاب: ٣: ٥٤٢، وشرح الشافية للرضي ٣: ٣: ٣١\_٣.

(١) هي قراءَة بقية القراء وهي لغة تميم وقيس كما في الكتاب: ٣: ٥٣٣، وشرح المفصّل: ٩: ١٠٧. (١) هي قراءَة بقية القراء وهي لغة تميم وقيس كما في الكتاب: ٩٦، وفي ﴿إذا فتحت﴾ بالأنبياء: ٩٦ شدد ابن عامر التاء هنا، وفي ﴿لفتحنا﴾ بالأعراف: ٩٦، وفي أذا وخففها الباقدن في المماضة الأردة الذا الاقتاء: ١٣٥، الآم

و ﴿فَقَتَحَنّا﴾ في القمر: ١١، وخففها الباقون في المواضع الأربعة. انظُر: الإقناع: ٦٣٩، والنّشر: ٢ : ٢٥٨.

(\*) في (ر) (بعض).

(٣) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ١٣٩، والمشكل: ١: ٢٦٧، والبيان لابن الأنباري: ١: ٣٢١.
 (٤) العلمية والتأنيث.

(٥) انظر: الكتاب: ٣: ٢٩٤.

(٦) بضم الغين وسكون الدال وواو مفتوحة. انظر: السبعة: ٢٥٨، وغاية ابن مهران: ١٤٥ دين فقح الفرد مالدال بالناسية م

(٧) بفتح الغين والدال وألف بعدها.

(A) لفظ «قولهم» سقط من «ن».

(٩) هو: دوبية تشبه الفأر، والجمع بنات عِرس. انظر: مختار الصحاح (عرس): ٤٢٣، والمصياح: ١٥٣.

(١٠) ذكره سيبويه في الكتاب: ٢: ٩٧ عن بعض العرب. وذكره الفارسي في الحجة: ٣: ٣٢٠. وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري: ١: ٣٧. ﴿ أَنَّكُمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصّلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [85] من كسر (إنّ) فيهما (١) جميعاً فإنه جعل (إنّ) الأولى (٢) مستأنفة مفسرة للرحمة افسرها بالجملة التي بعدها و (إنّ) تكرر مكسورة إذا دخلت على الجمل] (٣) ؛ كما قال اللّه عزّ وجلّ: ﴿ وعد اللّه الذين ءامنوا وعملوا الصَّلَحْت ﴾ ثم فسر الوعد، فقال: ﴿ لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ [المائدة: ٩]، وكسر (إنّ) الثانية لمجيئها بعد الفاء.

ومن فتحهما جميعاً، (٤) فإنّه جعل الأولى بدلاً من الرحمة [على بدل الشيء من الشيء وهو هو فاعل فيها] (٥)، التقدير: كتب ربّكم على نفسه أنّه من عمل منكم سوءًا. وأمّا الثانية فيجوز أن تكون مبتدأة والخبر محذوف، والتقدير: أنّه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فله أنّه غفور رحيم. أي: فله (٢) غفرانه. ويجوز أن تكون (أنّ) خبر ابتداء محذوف، التقدير: فأمره أنّه غفور رحيم.

ومن فتح الأولى وكسر الثانية (٧)، فإنّه جعل الأولى بدلاً من الرحمة، واستأنف الثانية لمجيئها بعد الفاء.

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (^) [00] من قرأ بالياء ورفع ﴿سبيلُ ﴾ (٥) فعلى أن قوله: ﴿سبيل ﴾ فاعل ﴿ليستبين ﴾، وذَكَّره (١٠) كما قال في موضع آخر: ﴿وأن يروا

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «الهادي»: ٢٠، والتبصرة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «الأوّل».

<sup>(</sup>٣)ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة عاصم وابن عامر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين زيادة من «م». وفي «ن» زيادة أيضاً بعد «فاعل فيها» «وقد قيل أنّها تأكيد وتكرير الأولى»!!!

<sup>(</sup>٦) «فله» سقطت من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع.

<sup>(</sup>A) لفظ ﴿المجرمين﴾ لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٩) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٠٣، والعنوان: ٩١.

<sup>(10)</sup> تذكير ﴿سبيل﴾ لغة تميم وأهل نجد كما في معاني القرآن للأخفش: ٢: ٢٧٦، والبحر: ٤: ١٤١، والدر المصون: ٤: ٢٠٥.

سبيل الرشد لا يتّخذوه سبيلًا ﴿ [الأعراف: ١٤٦].

ومن قرأ بالتاء ورفع ﴿سبيلُ﴾(۱)، فـ ﴿سبيلُ﴾ أيضاً فاعل، وأنَّه (٢) كما قال: ﴿قَلْ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى اللَّهُ﴾ [يوسف: ١٠٨].

ومن قرأ بالتاء ونصب ﴿سبيلَ﴾ (٣) فالفاعل مضمر، و﴿سبيل﴾ منصوب بأنّه مفعول، والتقدير: ولتستبين أنت سبيلَ المجرمين.

﴿ يَقُصُّ ٱلْحَقِّ ﴾ [٥٧] من قرأ بالصّاد (١) فهو مثل قوله عزّ وجلّ (٥): ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو القَصص الحقُّ ﴾ [آل عمران: ٦٢].

ومن قرأ ﴿ يَقْضِ الْحَقَّ ﴾ بالضاد (٦٠) فيقوّيه قوله / : ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ ؛ لأنّ الفصل إنّما يكون في القضاء . و ﴿ الحق ﴾ في القراءتين جميعاً منصوب على أنّه نعت لمصدر محذوف، التقدير : يَقُصُّ القصصَ الحقَّ ويَقْضي القضاء الحقَّ . ويجوز أن يكون مفعولاً كما قال (٧٠) :

٤٤ ـ وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا دَاوُودُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِعِ تُبَّعُ

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>٢) تأنيث ﴿سبيل﴾ لغة أهل الحجاز. انظر: ما سبق من المعاني والبحر والدر.

<sup>(</sup>٣) «ونصب سبيل» سقط من «ن» وهي قراءة نافع.

<sup>(</sup>٤) مضمومة مشددة وضم القاف، هي قراءة نافع وابن كثير وعاصم. أنظر: الكافي: ٨٩ ـ ٩٠ ، والنّشر: ٢ : ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٥) في «ن» زيادة ﴿والله يقول الحق﴾ الأحراب ٤.

<sup>(</sup>٦) مكسورة مخففة وسكون القاف، هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمرة والكسائي.

<sup>(</sup>۷) البيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد وهو في المفضليات: ٤٢٨، وديوان الهذليين: ١٩، ومجاز القرآن: ١: ٥٢ و٧: ٢٤، ومعاني الشعر: ١١٤، وجمهرة أشعار العرب: ٢٩٧، ومجاز القرآن: ١: ٥٠ و٧: ٢٤٠، والبيت من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي أبناء الخمسة واللسان (تبع): ٨: ٣١، و (قضى): ١٠: ١٨٦. والبيت من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي أبناء الخمسة لما هلكوا بمصر بسبب الطاعون.

والمسرودتان: الدرعان. وقضاهما: صنعهما. والصَّنَعُ: الحاذق في العمل والشاهد: أن القضى بمعنى صنع فيتعدَّى بنفسه من غير تضمين، فموقع ضمير «هما» في محل نصب مفعول بـ«قضى».

﴿ قَوَفَتُهُ ﴾ [71]، و ﴿ أَسْتَهُوتُهُ ﴾ [71] من قرأهما بألف (١) فإنّه على لفظ التذكير لأنّ تأنيث الجماعة (٢) غير حقيقي؛ كما قال عزّ وجلّ: ﴿ وقال نسوة في المدينة ﴾ [يوسف: ٣٠].

ومن قرأهما بتاء (٣) فلتأنيث لفظ الجماعة؛ كما قال عزّ وجلّ: ﴿قالت المائكة﴾ و ﴿قالت الأعراب﴾ (٤).

﴿ خُفَّيَةً ﴾ [٦٣] و ﴿ خِفْيَةً ﴾ لغتان (٥) ومعناه إسرار الدعاء، والتضرّع إظهاره.

﴿ لَمِنْ أَنِحَانَا مِنْ هَذِهِ ﴾ [٦٣] من قرأ ﴿ أَنْجِلنا ﴾ (٦٠ فلأنّ قبله لفظ غيبة وهو قوله: ﴿ تَدعونه ﴾ (٧٠) .

ومن قرأ ﴿أَنْجَيْتَنا﴾ (٨) فعلى الخطاب، ويقوّيه إجماعهم على الذي في سورة يونس (٩).

﴿ يُنَجِيكُم ﴾ [78] و ﴿ يُنْجِيكُم ﴾ بمعنى واحد (١٠٠ من شدّد عدّاه بالتضعيف . ومن خفف عدّاه بالهمز .

وكذلك القول في ﴿ينسينك﴾ [٦٨].

<sup>(</sup>١) ممالة، هي قراءة حمزة. انظر: الإقناع: ٦٤٠، والاتحاف: ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٢) في ﴿تَوَفَّـٰه﴾ الرسل، وفي ﴿اسْتَهُوَهُ﴾ الشياطين.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة جمهور السبعة سوي حمزة.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٤٢، والحجرات: ١٤.

 <sup>(</sup>٥) كسر الخاء قراءة شعبة هنا، وفي الأعراف آية: ٥٥. وقرأ الباقون بضمّها. وحكى الفراء فيها لغتين ـ لا يقرأ بهما ـ خفوة وخفوة بالكسر والضم مع الواو. انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ٣٣٨، والزّجاج: ٢: ٢٥٩، والنّسر: ٢: ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٦) بألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء، هي قراءة الكوفيين وهو كذلك مرسوم في مصاحفهم. انظر: ابراز المعاني: ٤٤٦، والاتحاف: ٢١٠، والمقنع: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأربع الدعونه اللياء، ولم يُقُرأ بها في المتواتر. وقصد المؤلف بالغيبة، أن الهاء فيها للغسة.

 <sup>(</sup>٨) بالياء والتاء بعد الجيم من غير ألف وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وهي كذلك في
 مصاحفهم ..

 <sup>(</sup>٩) آية: ٢٢ لأنّه اخبار عن توجههم إلى الله بالدعاء ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا ﴾. انظر:
 النّشر: ٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) قرأ الكوفيون وهشام بتشديد الجيم والباقون بتخفيفها. وشدد ابن عامر السين من ﴿ينسينُّك﴾ وخففها ــ

﴿ قَالَ آَكُتُجُونِي ﴾ [٨٠] الأصل عند من خفف النون أو شددها (١١) ﴿ أَتَحَاجُونَنِي ﴾ بنونين: فمن شدّد فإنّه أدغم إحدى النونين في الأخرى كراهة التضعيف.

ومن خفف فإنه حذف إحدى النونين وهي الأخيرة، ولا يجوز أن تكون الأولى لأنها علامة إعراب فحذفها لحن، لكنها النون التي تصحب ياء الإضافة وقد استعملت العرب حذفها في كثير من الكلام، كما قال عنترة (٢٠):

٥٥ - أَبِ المُوْتِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لِا أَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

90/أ 23 - تَــراهُ كَــالثَّغَــامِ يُعَـــلُّ مِسْكـــاً يَسُــوءُ الفَــالِيَــاتِ إذا فَلَيْنِـي/ والأصل في البيتين: «تخوّفينني وفلينني».

﴿ الْيَسَعَ ﴾ (١٤) من قرأبلا مين (٥) فالأصل عنده ﴿ لَيْسَع ﴾ مثل: ﴿ فَيْعَل ٩

= الباقون. انظر: العنوان: ٩١، والاتحاف: ٢١٠.

- (۱) قرأ نافع وابن عامر ـ من غير خلاف عن هشام من «الهداية» ـ بتخفيف النّون. والباقون بتشديدها. انظر: التبصرة: ۱۹۵، والنّشر: ۲: ۲۲۰.
- (٢) البيت في الخصائص: ١: ٣٤٥، وليس في ديوانه، وهو في مجاز القرآن: ١: ٣٥٢، واللسان (فعل): ١١ د ٢٠٠ و (أبي): ١٤: ١٢ و (فلا): ١٥: ١٦٣، والخزانة: ٢: ١٨٢ منسوب لأبي حيّة النميري. ونسبه مكي في المشكل: ٢: ٩، وابن الشجري في الأمالي: ١: ٣٦٣ للأعشى وليس في ديوانه. وفي «ن، م، «قال الشاعر».
- (٣) البيت لعمرو بن معد يكرب، وهو في الكتاب: ٣: ٥٢٠، ومجاز القرآن: ١: ٣٥٢، والحماسة بشرح المرزوقي: ٢٩٤، وشرح المقصل: ٣: ٩١، واللسان (فلا): ١٥: ١٦٣، والمقاصد النحوية: ١: ٣٧٩، والخزانة: ٢: ٤٤٥. والبيت من أبيات قالها في امرأة لأبيه تزوجها بعده في الجاهلية. وهو يصف شَعْره، والثغام: نبت له نور أبيض. ويعلّ مسكا: أي يطيب به. والشاهد فيهما حذف إحدى النونين، وهي نون الرقع عند سيبويه كما في الكتاب: ٣: ١٩٥، ونون الوقاية عند الأخفش كما في الدر المصون: ٥: ١٦. وهي لغة لغطفان كما في البحر: ٤: ١٦٩، واللهجات العربية في القراءات القرآنية: ١٥٤. وصدر البيت ساقط من «ن».
  - (٤) حق هذه الكلمة أن تكون بعد ﴿درجات﴾ حسب ترتيب المؤلف المعهود.
  - (٥) الأولى ساكنة مدغمة في الثانية وإسكان الياء، هي قراءة حمزة والكسائي هنا، وفي (ص) آية: ٤٨ انظر: الكافي: ٩١، والنشر: ٢: ٢٦٠.

دخلت عليه الألف واللام، كما تدخل على الصفّات نحو: عالم وقائم وما أشبهه، ونظيره من الصفّات: "ضَيْغَم" (١). ومن قرأ بلام واحدة (٢)، فالأصل عنده ﴿يَسَعْ﴾، والألف واللام زائدتان، وزيادة الألف واللام كثير في الكلام، قال الشاعر (٣):

٤٧ ـ وَجَدْنَا ٱلْيَزيدَ بِنَ ٱلْوَلِيدِ مُبَارَكاً شَدِيدَاً لِأَحْنَاءِ الخِلاَفَةِ كَاهِلُهُ وَاللهِ مُنَاء الخِلاَفَةِ كَاهِلُهُ وَاللهَ الْخَرُ (١٠):

٤٨ أَمَا وَدِمَاءٌ لاَ تَازَالُ كَالَهُا عَلَى قِمَّةِ ٱلْعُزَّىٰ وبِالنَّسْرِ عَنْدَمَا
 ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءً ﴾ [٨٣] من قرأ بالتنوين (٥) فعلى تقدير حذف حرف الجرّ كأنّه قال: نرفع من نشاء إلى درجات.

فأدخل الألف واللام على "نَسْر" وهو اسم علم (٦).

ف ﴿مَنْ﴾ على هذه القراءة في موضع نصب بأنّها مفعولة. ومن قرأ بغير تنوين (٧) فعلى الإضافة، و ﴿مَنْ﴾ في موضع جر.

<sup>(</sup>١) الضيغم: هو الأسد. انظر: مختار الصحاح (ضغم): ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) ساكنة مَخَّففة وفتح الياء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٣) البيت لابن ميّادة \_ الرمّاح بن أبرد \_ وهو في ديوانه: ١٩٢، وليس في كلام العرب: ٨، واللسان: (زيد): ٣: ٢٠٠، والمقاصد: ١: ٢١٨، والخزانة: ١: ٣٢٧، وشرح شواهد الشافية: ١٢. والبيت هكذا أورده المؤلف والصحيح "الوليد بن اليزيد، لأنّ ابن ميادة مدح الوليد، والقصيدة التي منها البيت في مدحه. شرح شواهد الشافية: ١٢، والخزانة: ١: ٣٢٨، ويُرُوّئ «رأيت» "بأعباء، و «بأحناء» وأحناء جمع: حِنْو وهو الجانب والجهة. والكاهل: ما بين الكتفين. والشاهد دخول أنّ على «يزيد» لما جَارَرَ (الوليد)، وانظر: المغنى: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لعمرو بن عبد الجن التنوخي وهو في معجم الشعراء للمرزباني: ٢١٠، واللسان (أبل) ٢١: ٦ و (نسر): ٥: ٢٠٦ ونسبه لعبد الحق، والمقاصد: ١: ٥٠٠، والخزانة: ٣: ٢٤٠، وهو بلا نسبة في المنصف: ٣: ١٣٤، والصحاح (نسر): ٢: ٨٢٧. ويروي «حائرات تخالها» و «قُنّة».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة الكوفيين هنا، وفي يوسف آية: ٧٦. انظر: السبعة: ٢٦١ ـ ٢٦٢، وغاية ابن مهران: ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) وهو اسم لصنم كان قوم نوخ يعبدونه. انظر: الخزانة: ٣: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْثِيَّا ﴾ [٩١] من قرأ بالياء (١) فلأنّ قبله لفظ غيبة، وهو قوله: ﴿ وما قدروا اللّه حقّ قدره ﴾ .

ومن قرأ بالتاء (٢) فعلى الخطاب، يقوّيه أن بعده (٣): ﴿وعُلِّمتم ما لم تَعْلَموا أَنتم [ولا آباوءكم (٤)]﴾.

﴿ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [٩٢] من قرأ بالياء (٥) فعلى معنى: ولينذر الكتاب أم القرى، وقد تقدّم ذكر الكتاب في قوله: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾.

ومن قرأ بالتاء <sup>(۱)</sup> فعلى معنى: ولتنذريا محمد أمّ القرى .

﴿ لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ ﴾ [٩٤] من نصب ﴿بينكم﴾ (٧) فعلى أنّه ظرف، والتقدير: لقد تقطع الأمر أو السبب بينكم. ومن رفعه (٨) جعله بمعنى الوصل (٩)، فالمعنى: ٩٥/ب لقد تقطع/ وَصْلُكم.

﴿ وَجَعَلَ النَّيْلُ سَكُنّا ﴾ [97] من قرأ ﴿ جعل الَّيل ﴾ (١٠) فإنّه عطفه على معنى ﴿ فَالِقَ لَا سَكُنّا ﴾ [97] من قرأ ﴿ فَالِقَ ﴾ لأنّ معنى ﴿ فَالِقَ الإصباح ﴾ (١١) فَلَقَ الاصباح، ويقوّي ذلك أن بعده: ﴿ وَالشَّمسَ وَالقَمرَ حسباناً ﴾ فهما منصوبتان بإضمار فعل على قراءة من قرأ

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو: الظر: التبصرة: ١٩٦، والعنوان: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هيُّ قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٣) تصحّفت في «ن» إلى «قبله».

<sup>(</sup>٤) زياد من «ن».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة شعبة. انظر: الكافي: ٩١، والارشاد: ٣١٤. وفي طبعة المستشرق (أوتوبرتزل) للتيسير: ١٠٥ نسبها لأبي عمروا!!

<sup>(</sup>٦) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وحفص والكسائي. انظر: الاقناع: ٦٤١، وتقريب النَّشر: ١١١٠.

<sup>(</sup>٨) قراءة ابن كثير وأبي عمرو أوابن عامر وشعبة وحمزة.

 <sup>(</sup>٩) جعل «البين» اسماً بمعنى الوصل. وهو أيضاً بمعنى: الفراق فهو من الأصداد. انظر: كتاب الأضداد
 عن الأصمعي: ٥٢. وتقدير المؤلف أورده الفراء في معانيه: ١: ٣٤٥، والزّجاج: ٢: ٢٧٣

<sup>(</sup>١٠) بفتح العين واللام من غير ألف ونصب ﴿البِل﴾ هي قراءة الكوفيين. انظر: التيسير: ١٠٥، والتّشر:

<sup>(</sup>١١) عبارة «لأنَّ معنى فالق الاصباح» ساقطة من «م».

﴿وَجَـٰعِلُ﴾ ، فأمَّا من قرأ ﴿وجَعَلَ الَّيلِ﴾ فهما معطوفتان على ﴿الَّيلِ﴾ .

ومن قرأ ﴿وجَاعِلُ الليلِ﴾(١) فإنّه عطفه على ﴿فالق الاصباح﴾ وكان عطف (٢) اسم على اسم أولى عنده من عطف فعل على اسم.

﴿ فَسُتَقَرُّ ﴾ [٩٨] من قرأ بكسر القاف (٣) فهو اسم فاعل مرفوع بالابتداء، بمعنى: قارّ، والخبر محذوف، التقدير: فمنكم مستقر، ومعناه: مستقر في الرحم (٤). وقيل (٥): مستقر في القبر، ومعنى مستودع: مستودع في الأصلاب، وقيل: في الدنيا.

ومن قرأ بفتح القاف (٦) فإنه جعله اسم مكان مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، والتقدير: فلكم مُسْتقَرُ، ولا يجوز أن يكون الخبر المحذوف على هذه القراءة منكم كما كان في كسر القاف.

﴿ تُمَرِيةٍ ﴾ [٩٩]، [١٤١] من ضم الثاء والميم (٧) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون جمع ثَمَرة وثُمُر (٨) مثل خَشَبة وخُشُب.

والآخر: أن يكون جمع ثِمَار، وثِمَار جمع ثَمَرة، فيكون جمع الجمع. ومن قرأ ﴿ ثَمَره ﴾ (٩) فهو جمع تُمَرة، مثل: خَشَبة وخَشَب.

<sup>(</sup>١) بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض ﴿اليل﴾ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «م، ر» وفي الأصل و «ن» «عطفه» وهذا يقتضي نصب «اسم» بعدها.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: ابراز المعاني: ٤٥٣، والاتحاف: ٢١٤.

 <sup>(</sup>٤) تفسير ﴿مستقر﴾ في الرحم. و ﴿مستودع﴾: في الأصلاب. نقل عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعطاء والنخعي وقتادة والضحاك وابن زيد. انظر: أسانيد الطبري عنهم لهذا القول: ٧: ٢٨٨ ـ ٢٩١،
 وانظر: معانى القرآن للزجاج: ٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٤، وتفسير القرطبي: ٧: ٤٦ ـ ٤٧.

 <sup>(</sup>٥) تفسير ﴿مستقر﴾ في القبر. و ﴿مستودع﴾: في الدنيا. رواه الطبري: ٧: ٢٩١ عن الحسن البصري.
 وانظر: القرطبي: ٧: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

 <sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة والكسائي هنا، وفي يس آية: ٣٥. انظر: السبعة: ٣٦٣ ـ ٢٦٤، وغاية ابن مهران:
 ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) يعني: ثَمَرة تجمع على: ثُمُر. مثل خَشَبة وخُشُب. وأَكُمة وأُكُم. لا كما يتبادر أن: ثُمُرا جمع ثَمَرة وثُمُر معاً.

<sup>(</sup>٩) بفتح الثاء والميم، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

﴿ وَخَرَقُوا ﴾ [١٠٠] من شدّد الراء (١) فعلى التكثير (٢)، معناه: اختلقوا له بنين وبنات، يعني بذلك اليهود والمشركين والنصارى، لأنّ المشركين جعلوا الملائكة بنات اللّه، واليهود جعلوا عزيز ابن اللّه، والنصارى جعلوا المسيح ابن اللّه، تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون [علواً كبيراً] (٣).

وقراءة التخفيف (٤) بمعنى التشديد.

﴿ دُرَسْتَ ﴾ [١٠٥] من قرأ ﴿ دُرَسْتَ ﴾ بألف (٥) فعلى معنى قارأت أهل الكتاب فذاكرتهم.

٩٦/أً ومن قرأ ﴿دَرَسَتْ﴾ (٦)/ فعلى معنى امّحت من الدروس.

ومن قرأ ﴿دَرَسْتَ﴾ (٧) فعلى معنى: قرأت الأحبار .

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا ﴾ [١٠٩] من قرأ بكسر (\*) ﴿ إِنَّ ﴾ (^^) فعلى الاستئناف كأنّه قال: وما يدريكم بذلك ثم استأنف الإخبار عنهم أنّهم لا يؤمنون إذا جاءت الآية.

ومن فتح ﴿أَنَّ﴾ (٩٠) ففيها قولان، أحدهما: أن ﴿أَنَّ﴾ بمعنى لعل حكي عن بعض العرب أنّهم يقولون (١٠٠: «ايت السوق أنّك تشتري لنا كذا وكذا»، أي: لعلّك

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع. النظر: «الهادي»: ٢١/ أ، والتبصرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) تصحفت في ٥٥١ ٥التنكير».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ٥٠، م٠.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٥) وإسكان السين وفتح التاء، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: التيسير: ١٠٥، والإرشاد: ٣١٥. ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) من غير ألف وفتح السين وإسكان التاء، هي قراءة ابن عامر.

<sup>(</sup>٧) من غير ألف وإسكان السين وفتح التاء، هي قراءة نافع والكوفيين.

<sup>(\*)</sup> في "ر» "من كسر». (٨) هي قراءة أن كثير وأن عمره وشعبة فر أحد وحصه انظر: الكافر ٩٢، ١٥.

 <sup>(</sup>A) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة في أحد وجهيه. انظر: الكافي: ٩٢، والنّشر: ٢: ٢٦١

<sup>(</sup>٩) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وشعبة في وجهه الثاني.

<sup>(</sup>١٠) انظر المثال: في الكتاب: ٣: ١٢٣، ومعاني القرآن للاخفش: ٢٨٥، والزَّجاج: ٢: ٢٨٢، والبحر ٤: ٢٠٢، ومغنى اللبيب: ٦٠.

تشتري. قال الشاعر (١):

٤٩ - قُلْتُ: لِشَيْبَانَ آذَنُ مِنْ لِقَائِهِ النَّا نُغَدِّي القَوْمَ مِنْ شِوَائِهِ

أي: لعلّنا نغدي. والوجه الثاني: أن تكون لا زائدة (٢)، فالتقدير: وما يدريكم يشعركم (٣) أنّها إذا جاءت يؤمنون. كما قال عزّ وجلّ: ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون ﴾ [الأنبياء: ٩٥]، والمعنى: أنّهم يرجعون ولا زائدة، وكما قال: ﴿ما منعك ألّا تسجد﴾ [الأعراف: ١٢]، والمعنى: ما منعك أن تسجد. وقال الشاعر (٤):

٥٠ \_ وَمَا أَلُومُ ٱلبِيْضَ أَلا تَسْخَرَا وَقَدْ رَأَيْنَ الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا

والمعنى: أن تسخر به (٥). ومعنى الآية: أنّ المشركين سألوا النبيّ عليه السّلام أن ينزل عليهم الآية التي (٥) قال اللَّه عزّ وجلّ (١) في القرآن: ﴿إِن نَشَأ نَنزل عليهم من السماء ءاية فظلت أعناقهم لها خاضعين [الشعراء: ٤]، فقال المؤمنون للنبيّ على السماء الله: لو سألت اللَّه أن ينزلها عليهم ليؤمنوا؟ فقال اللَّه عزّ وجلّ للمؤمنين: ﴿وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون (٧) ، أي: وما يدريكم لعلها إذا جاءت

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي النجم العجلي ـ الفضل بن قدامة ـ وهو في الكتاب: ٣: ١١٦، ومعاني القرآن للأخفش: ٢٨٦، ومجالس ثعلب: ١٥٤، والمعاني الكبير لابن قتيبة: ٣٦٣، والانصاف: ٥٩١، والخزانة: ٣: ٥٩١ و ٤: ٣٨٧. وأبو النجم في البيت يخاطب ابنه شيبان أن يتبع ظليماً (ذكر النعام)، وأن يدنو منه لعله يصيده، ويطعم الناس مِنْ شوائه. وَيُروَى «كما تغدي» ـ في الكتاب والانصاف ـ ولا شاهد فيه على هذه الرواية. وَيُروَى «تغذي الناس». وفي «ن» «اليوم من شوائه».

<sup>(</sup>٢) هذا رأى الفراءُ في معانيه: ١: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) «يدريكم» سقط من «م». و «يشعركم» سقط من «ن» و «را».

 <sup>(</sup>٤) البيت لأبي النجم، وهو في مجاز القرآن: ١: ٢٦، والمقتضب: ١: ٤٧، والخصائص: ٢: ٢٨٣، وأمالي ابن الشجري: ٢: ٢٣١، واللسان (قفندر): ٥: ١١٢، والخزانة: ١: ٤٨. والشَّمَط: بياض شعر الرأس يخالطه سواده، والقَفَنْدر: القبيح الفاحش.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «أن تسخرا». ولفظ «التي» سقط منها.

 <sup>(</sup>٦) في «م» آية ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون﴾. ووضع عليها حرف «خــ دلالة على خطئها.
 (٧) انظر هذا السبب في: معاني القرآن للفراء: ١: ٣٤٩ ـ ٣٥٠، والطبري: ٧: ٣١٣ ـ ٣١٣.

لا يؤمنون، أو على أنَّ ﴿أَنَّ على بابها(١١) \_ كما قلنا \_ و ﴿لا ﴾ زائدة.

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٠٩] من قرأ بالياء<sup>(٢)</sup> فلأنّ الإخبار عن الكفار وهم غيب.

ومن قرأ بالتاء<sup>(٣)</sup> فعلى الانصراف من الغيبة إلى الخطاب.

٩/ب ﴿ قُبُلًا ﴾ [١١١] من قرأ ﴿قِبَلاً ﴾ (٤) [بكسر القاف] (٥) فمعناه / : معاينة فهو مصدر في موضع الحال .

ومن قرأ ﴿قُبُلاً﴾ (٢) [بضم القاف] (٧) فهو جمع قبيل الذي بمعنى الصنف، فيكون المعنى: وحشرنا عليهم كل شيء صنفاً صنفاً (٨)، وتكون الآية في ذلك حرق العادة في اجتماع الأصناف كلها. ويجوز أن يكون جمع قبيل الذي هو بمعنى: الكفيل (٩)، وتكون الآية في ذلك نطق ما لا ينطق بالكفالة (١١). ويجوز أيضاً أن يكون ﴿قُبُلاً﴾ بمعنى ﴿قِبُلاً﴾ فيكون معناه معاينة (١١). وكذلك القول في الكهف. الا وجه لكون ﴿قُبُلاً﴾ هناك بمعنى الكفالة (١١).

<sup>(</sup>۱) بأنّها منصوبة بـ ﴿يشعركم﴾ والتقدير: وما يشعركم بأن الآية إذا جاءتهم يؤمنون. انظر: البيان: ١ ٣٣٥

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي. انظر: العنوان: ۹۲، والانتحاف
 (۳) هي قراءة ابن عامر وحمزة.

<sup>(</sup>٤) بكسر القاف وفتح الباء، هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: الكافي: ٩٢، والارشاد: ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٦) بضم القاف والباء، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٧) زيادة مِن «ن، م». ـ

<sup>(</sup>٨) هذا قول أبي عبيدة في مجازه : ٢٠٤، والأخفش في معانيه: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) هذا قول الفراء في معاني القرآن: ١: ٣٥٠، والزَّجاج: ٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>١٠) قال مكي «وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا، أي: يتكفل لهم ما يريدون ويصمنه لهم، وفي كفالة مالا يعقل آية عظيمة لهم». انظر: الكشف: ١: ٤٤٦.

<sup>(</sup>١١) قال أبو زيد في النوادر: ٩٦٥ - ٧٠ه «ويقال: لقيت فلانا قِبَلًا ومُقابلةً وقَبَلًا وقَبلًا وقَبليًا وقَبيلًا، وهو كله واحد: وهو المواجهة؛

<sup>(</sup>١٢) الذي يقرأ آية الكهف: ٥٠ ﴿العذابِ قبلا﴾ بضمتين الكوفيون فقط. والباقون بكسر القاف وفتح الباء. النّشر: ٢: ٣١١، ولا وجه للكفالة لكون أن الآية مسوقة في العذاب توعدا على عدم الايمان، ولا يمكن أن يأتي العذاب ضامنا ومتحملاً وكفيلا عن أوزار الكفار.

﴿ كَلِمَتُ ﴾ [١١٥] من أفرد (١) فلأنّ الكلمة قد تقع في كلام العرب بمعنى الجمع، كما يقولون: قال زهير في كلمته، يعنون: في قصيدته. وقال فلان في كلمته، يعنون: في خطبته. وقال اللّه تبارك وتعالىٰ: ﴿ وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسراءيل بما صبروا ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، قال المفسّرون: الكلمة هي قوله: ﴿ ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ﴾ إلى قوله: ﴿ ما كانوا يحذرون ﴾ (١).

وقال عزّ وجلّ: ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ [الفتح: ٢٦]، قال المفسّرون<sup>(٣)</sup>: هي لا إله إلاَّ اللَّه. فهذا كله يدلّ على أن العرب تستعمل الكلمة بمعنى الجمع.

ومن جمع (٤) فلأنَّ الأصل الجمع، لأنَّ كلمات اللَّه كثيرة.

﴿ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَمَ عَلَيَكُمُ ﴾ [١١٩] من بناهما للفاعل (٥) أو (٦) للمفعول الذي لم يسمّ فاعله (٧)، فالقراءتان متقاربتان ترجعان إلى معنى واحد، لأنّه معلوم أنّ اللّه عزّ وجلّ هو الذي فصّل ما حرّم.

﴿ لَيُضِلُّونَ ﴾ [١١٩] من قرأ ﴿ لَيُضِلُّونَ ﴾ (٨) فمعناه : ليضلون غيرهم .

<sup>(</sup>۱) هي قراءة الكوفيين هنا، وفي يونس آية: ٣٣ و ٩٦، وفي غافر آية: ٦ قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين. انظر: الإقتاع: ٦٤٢ و ٦٦١، وتقريب النّشر: ١١١.

<sup>(</sup>٢) القصص آية ٥. انظر هذا التفسير في: معاني القرآن للزجاج: ٢: ٣٧١، وتفسير القرطبي: ٧: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا التّفسير في: معاني القرآن للفراء: ٣: ٦٨، والنكت والعيون: ٤: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر هنا، ونافع وابن عامر في يونس آية: ٣٣ و ٩٦، وفي غافه آية: ٦.

<sup>(</sup>٥) في «ن» تكررت عبارة «من بناها للفاعل» واستظهر أنّه سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) لفظ قأو ! في النا؛ تصحف لحرف الوا.

<sup>(</sup>٨) بضم الياء هنا، وفي يونس: ٨٨ ﴿ليضلوا عن سبيلك﴾، هي قراءة الكوفيين. انظر: التبصرة: ١٩٨، والارشاد: ٣١٧٠.

ومن قرأ ﴿لِيَضِلُون﴾(١)، فمعناه: ليضلون في أنفسهم. ويكون معنى ﴿بأهوائهم﴾ باتباع أهوائهم.

﴿ صَٰكِيَّةً﴾ [١٢٥] من قرأ بالتخفيف (٢) فأصل قراءته التشديد فخفّف كما قالوا: العين وهين، وميّت وميت» (٣). ومن قرأ بالتشديد (١٠٠ فعلى الأصل.

﴿ حَرَجًا﴾ [١٢٥] من قرأ بكسر الراء (٥)، فإنّه جعله اسم الفاعل من حَرِجَ يَخْرَجُ فهو حَذِر. فهو حَذِر.

ومن قرأ ﴿حَرَجا﴾ (1) [بفتح الراء](٧)، فإنّه مصدر سُمِّي به، والتقدير: يجعل صدره ضيّقاً ذا حرج، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقامه. والحرج: الضيق.

﴿ يَصَّعَكُ ﴾ [١٢٥] من قرأ ﴿ يَصْعَد ﴾ (^) جعله من الثلاثي من (^): صَعِد يَصْعَد. ومعناه: أنّه فيما يكلفه من الإسلام كالذي يكلف (١٠) أن يَصْعَد إلى السماء وهو لا يقدر على ذلك.

ومن قرأ ﴿يَصَّعَد﴾ (١١) فأصله يتصعد، فأدغم التاء في الصاد، ومعناه: كأنّه يتكلّف بتكلفه الإسلام التصغّد إلى السماء.

<sup>(</sup>١) بفتح الياء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

 <sup>(</sup>۲) في الياء بأن أسكنها، هي قراءة ابن كثير هنا، وفي الفرقان آية: ۱۳. انظر: التيسير: ۲۰۱، والنشر:
 ۲: ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثلة في الكتاب: ٤: ٣٦٦، ومعاني القرآن للاخفش: ١: ١٥٥

<sup>(</sup>٤) في الياء وكسرها، هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وشعبة. انظر: العنوان: ٩٣ ـ ٩٣، وتقريب النَّشر: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) تكملة من (ن، م) ا

<sup>(</sup>A) بسكون الصاد وفتح العين مخففة من غير ألف، هي قراءة ابن كثير. انظر: الكافي: ٩٣، والاتحاف:

<sup>(</sup>٩) «من ا سقطت من «ن، م».

<sup>(</sup>۱۰) في «ن» «كلف».

<sup>(</sup>١١) بفتح الصاد والعين مشددتين من غير ألف، هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

و ﴿يَصَّاعَد﴾(١) مثل ﴿يَصَّعَّد﴾ في المعنى، فهو مثل ضَعَّف وضَاعَف.

﴿ يَحْشُرُهُمْ ﴾ [١٢٨] من قرأ بالياء (٢) فلأنّ قبله ذكر غائب وهو قوله: ﴿وهو وليهم اليوم﴾ [١٢٧].

والنون<sup>(٣)</sup> في المعنى مثل الياء، رجع من ذكر الغيبة إلى الإخبار عن النفس وذلك كثير في كلام العرب. وقد تقدّم مثله فيما سلف من الكتاب<sup>(١)</sup>.

﴿مَكَانَاتِهِم﴾ و ﴿ مَكَانَتِكُم ﴾ [١٣٥] من قرأ بالجمع (٥) فلأنّ المصادر قد تجمع إذا اختلفت أنواعها كقولك: العلوم وما أشبه ذلك.

ومن أفرد (٦) فلأنّ المصدر يدلّ على الواحد والجمع ومعنى على ﴿مَكَانَـٰتِكُمْ﴾ فيما ذكر أهل التفسير (٧): على تمكنكم ومنزلتكم، فالجمع والإفراد فيه جيّدان.

﴿ مَن تَكُونُ ﴾ [١٣٥] من قرأ بالياء (٨) فلأنّ تأنيث ﴿عاقبة﴾ غير حقيقي وقد تقدم الكلام على نظائر ذلك، نحو: ﴿ولا يقبل منها شفاعة﴾ (٩).

ومن قرأ بالتاء (۱۰) فعلى اللفظ (١٠).

<sup>(</sup>١) بفتح الصاد مشددة وألف بعدها وتخفيف العين، هي قراءة شعبة.

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص بالياء هنا، وفي يونس: آية: ٤٥، وفي سبأ ﴿يوم يحشرهم ثم يقول﴾ آية: ٤٠ في المواضع الأربعة. انظر: الإقناع: ٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الباقين في المواضع الأربعة أيضاً.

<sup>(</sup>٤) نحو ﴿يعلمه ونعلمه﴾ في آل عمران آية: ٤٨، راجع ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة شعبة باثبات ألف بعد النون من لفظ ﴿مكاناتكم﴾ سواء كان مضافاً لضمير المخاطبين كما هنا وهود آية ١٣١ والزمر آية: ٣٩. أو ضمير الغائبين نحو ﴿مكاناتهم﴾ في موضع واحد في يس: ٦٧ كما مثل له المؤلف بالمثال الأول. انظر: التبصرة: ١٩٩، والنشر: ٢: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة بقية السبعة.

 <sup>(</sup>٧) «تمكنكم» قول الزجاج في المعاني: ٢: ٢٩٣. و «منزلتكم» قول الكلبي كما في الماوردي: ١:
 ٥٦٦ ، وانظر: «التحصيل»: ٢/٣/ب.

 <sup>(</sup>A) هي قراءة حمزة والكسائي هنا، وفي القصص آية: ٣٧ انظر: السبعة: ٢٧٠، وغاية ابن مهران: ١٥٠.

<sup>(</sup>٩) آية: ٤٨ في البقرة: ص: ١٦٤.

<sup>(</sup>٩٠) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(\*)</sup> في «ر» «الأصل».

۹۷/ب

﴿ بِزَعَمِهِمَ ﴾ [١٣٦]، [١٣٨] ضم الزاي وفتحها لغتان (١) مستعملتان./

﴿ وَكَذَالِكَ زَنِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شَرَكَا وَهُمْ أَنَّهُ بَنِي ﴿ زُيِّنَ ﴾ للمفعول الذي لم شُركَا وَهُمْ أَنَّهُ بَنِي ﴿ زُيِّنَ ﴾ للمفعول الذي لم يسم فاعله ورفع ﴿ قَتْلُ ﴾ بـ ﴿ زُيِّنَ ﴾ وأضافه إلى الشركاء، وفرق بين المضاف والمضاف إليه، والتقدير: وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين أَنْ قتلَ أولادَهم شركاؤُهم (٢). وفي قراءته نُعُد (٥) ؛ لأنّ التفريق بين المضاف والمضاف إليه قليل في الاستعمال وقد جاء مثله في الشعر، قال الشاعر (١):

٥١ ـ فَــــزَجَجْتُهـــا بِمَـــزَجَّــةٍ زَجَّ القَلُـــوصَ أَبِــــي مَـــزَادَهُ والمعنى: زج أبي مزادة القلوص.

وقراءة الجماعة (٧) على أن ﴿زَيَّن﴾ مبني للفاعل و ﴿قَتْلَ﴾ مفعول ﴿زينَ﴾ و شركاؤهم﴾ فاعل ﴿زينَ﴾، والتقدير: قَتْلَهُم أولادِهم فالفاعل محذوف.

<sup>(</sup>١) قرأ الكسائي بضم الزاي من ﴿برَعمهم﴾ وهي لغة بني أسد كما في زاد المسير: ٣: ١٢٩، والبحر: ٤: ٧٢٧، والدر المصون: ٥: ١٥٩. وقرأ الباقون بفتحها وهي لغة أهل الحجاز كما في الزاد والبحر والدر. انظر: التبصرة: ١٩٩، والاتحاف: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) في المصاحف الشامية ﴿شركاتُهم﴾ بالياء. وفي غيرها ﴿شركاؤهم﴾ بالواو. إنظر: المقنع: ١٠٣

<sup>(</sup>٣) بضم الزاي وكسر الياء من ﴿زينَ ﴾ ورفع ﴿قَتْلُ ﴾ ونصب ﴿أُولَالُمْمَ ﴾ وخفض ﴿شركاتهم ﴾ انظر: «الهادي»: ٢١، والتيسير: ١٠٧٠

<sup>(</sup>٤) فالشركاء فاعلون، والمصدر أضيف في قراءة ابن عامر إلى الشركاء والمعنى: قتل شركاتهم أولادهم.

<sup>(</sup>٥) استبعد هذه القراءة جمهرة من المفسرين والنحويين للفصل بالمفعول بين المصدر والفاعل المضاف إليه، تبعاً لنحاة البصرة، ولكون هذا الفصل لا يجوز إلا لضرورة الشعر. قال أبو حيان «وبعض النحويين (من الكوفة) أجازها (مسألة الفصل) وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمن بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات. . ٣ ولا التفات إلى من أنكرها أو قبحها أو استبعدها. وقد أطال السمين في الدر/٥: ١٦١ ـ ١٧٨ النفس في إبطال هذه الأقاويل. وانظر: ابراز المعانى: ٢١٥ ـ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) لم أُعرفُه، والبيت في معاني القرآن للفراء: ١: ٣٥٨، والخصائص: ٢: ٤٠٦، وشرح المفصل: ٣: ١٩، والبحر: ٤: ٢٢٩، والخزانة: ٢: ٢٥١. ويُروَى «فزججتها متمكنا» وزججتها: ضربتها بكعب الرمح، والمزجة: رمح قصير والقلوص: الشابة من الإبل. وأبو مزادة كنية لرجل.

<sup>(</sup>٧) بفتح الزاي والياء من ﴿زَيَّنَ﴾، ونصب ﴿قَتْلَ﴾، وخفض ﴿أُولُدِهم﴾، ورفع ﴿شركاؤهم﴾.

﴿ يَكُن مَّيْمَتَةً ﴾ [١٣٩] من قرأ بالتاء والرفع (١) ف ﴿تكن﴾(٢) تامّة (٣)، بمعنى تقع، و ﴿مِيتة﴾ مرتفعة بـ ﴿تكُنْ﴾ ولا خبر لـ ﴿تكُنْ﴾.

ومن قرأ بالتاء والنصب<sup>(٤)</sup> فإنّه أنّث، لأنّ اسم كان المضمر وإن كان راجعاً إلى مذكر فهو الميتة في المعنى.

ومن قرأ بالياء والرفع<sup>(٥)</sup> فلأنّ التأنيث غير حقيقي، و ﴿يكن﴾ بمعنى يقع لها خبر.

ومن قرأ بالياء والنصب (٦) فإنّه جعل اسم ﴿يكن﴾ مضمراً ونصب ﴿ميتة﴾ على الخبر، والتقدير: وإن يكن ما في بطون الأنعام ميتة.

وقد تقدم القول في ﴿قتلوا﴾ و ﴿قتلوا﴾ (٧) [١٤٠].

﴿ حَصَادِهِ اللهِ اللهِ العَمَادُ والحِصَاد لغتان (٩).

﴿ ٱلْمَعْزِ ﴾ [١٤٣] من أسكن العين (١٠٠)، فهو جمع: مَاعِز نحو رَاكِب ورَكْب، وتَاجر وتَجْر، وصَاحِب وصَحْب.

ومن فتح العين (١١)، فهو جمع: ماعز أيضاً. وهو نحو(١٢) : خَادِم وخَدَم،

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر . انظر : التيسير : ١٠٧ ، والإرشاد : ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ن، م». وفي الأصل ﴿فيكن﴾ بالياء.

<sup>(</sup>٣) «تامة» سقطت من «ن».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة شعبة .

<sup>(</sup>٥) قراءة ابن كثير .

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) في آل عمران عند آية: ١٦٨ ص: ٢٣٧.

<sup>(</sup>A) لفظ ﴿حصاده﴾ لا يوجد في «ن» كما أن لفظ «الحصاد» الأول لا يوجد في «م».

<sup>(</sup>٩) قرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائي بكسر الحاء، وهي لغة أهل الحجّاز، كما في زاد المسير: ٣: ١٣٥، والدر المصون: ٥: ١٨٩. وقرأ الباقون بفتحها وهي لغة أهل نجد وتميم. انظر: العنوان: ٩٣، وتقريب النشر: ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة نَافَع والكُوفيين، انظر: الكافي: ٩٤، والنشر: ٢: ٢٦٦.

<sup>(</sup>١١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

<sup>(</sup>١٢) في صلب الأصل «مثل» كما في «م». وفي الحاشية تصويبها بـ«نحو» فأثبتها كما ترى، وهو موافق لما في «ن، ر».

وحَارِس وْحَرَس.

﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــتَةً ﴾ [١٤٥] من قرأ بالتاء والرفع (١)، فمعناه: إلَّا أن تقع ﴿ إِلَّا أَن تقع ولا تحتاج إلى خبر.

[ومن قرأ ﴿إلا أن تكون﴾ بالتاء، و ﴿ميته﴾ نصبها(٢) حمله على المعنى، لأنّه قال: إلاّ أن تكون العين والنفس والجثة ميتة](٣).

ومن قرأ بالياء والنصب (٤)، فالمعنى: إلاَّ أن يكون الموجود ميتة.

﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ [١٥٢] من قرأ بالتخفيف (٥) فإنّه حذف التاء الثانية لاجتماع التاءين.

ومن شدّد(٢٦ فإنّه أدغم التاء التي حذفها من خفّف في الذال .

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِی﴾ [١٥٣] من فتح وشدد (٧) في ﴿ أَنَّ ﴾ في موضع نصب بحدف الجار على قول الخليل (٨). وهي في موضع جرّ على قول غيره (٩)، والفاء في قوله: ﴿ فَاتَبْعُوه ﴾ زائدة، والتقدير: ولأنّ هذا صراطي مستقيماً اتّبعوه.

ومن خفف وفتح (۱۰ فإنّها مخففة من الشديدة، والاسم مضمر، و ﴿هَٰذَا﴾ في موضع رفع بالابتداء، والفاء زائدة كما قلنا في القراءة الأخرى.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر. انظر: الإقناع: ٦٤٤، والاتحاف: ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة ابن کثير وحمزة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين من «م» ولا يوجد في «الأصل» و «ن» و «ر».

<sup>(</sup>٤) قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٥) في الذال، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي، حيث وقع في القرآن. انظر: ابراز المعاني: ٤٦٨، والنَّشر: ٢: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. انظر: السبعة: ٢٧٣، و «الهادي»: ٢١.

<sup>(</sup>٨) والجار على قول الخليل هو اللام، أي: لأنَّ. انظر: قوله في الكتاب: ٣: ١٢٧٧.

 <sup>(</sup>٩) عطفا على الضمير المجرور «به» أي: ذلكم وصاكم به وبأن هذا. وهذا قول الفراء في معاني القرآن:

<sup>(</sup>۱۰) هي قراءة ابن عامر.

ومن كسر وشدّد<sup>(١)</sup>، فعلى الاستئناف والفاء عاطفة جملة على جملة.

﴿ تَأْتِيهُمُ ﴾ (٢) [١٥٨] من قرأ بالياء فلأنّ التأنيث غير حقيقي، والتاء على اللفظ (٣). وقد تقدم مثله في قوله: ﴿ فَنَادُهُ الملـٰئكة ﴾ (٤).

﴿ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ [١٥٩] من قرأ ﴿ فَلرَقُوا ﴾ (٥)، فمعناه: باينوه (١٦) وخرجوا عنه.

ومِن قرأ ﴿فَرَّقُوا﴾ (٧)، فمعناه: كفروا ببعض ما جاء من عند اللَّه وآمنوا ببعض.

﴿ دِينًا قِيَمًا﴾ [١٦١] من قرأ ﴿ قِيَمًا ﴾ (٨)، فهو مصدر كالشّبع وما أشبهه، وأصله قَوَمًا بالواو، وكان الأصل أن تصحّ فيه الواو ولا تُعَلّ (٩) كما صحت في قولك: 
«حِوَلاً وعِوَجاً» وما أشبه ذلك، لكنه جاء على الشذوذ.

ومن قرأ ﴿قَيِّماً﴾ [مشدّداً](١٠) فحجّته قوله:﴿ذلك الدّين القَيِّم﴾(١١)، و ﴿دين القَيِّم﴾ (١١)،

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>Y) تصحف إلى «فأتيهم» في «ن٠٠.

 <sup>(</sup>٣) قرأ جمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل آية ٣٣، والباقون بالتاء فيهما. انظر: غاية ابن مهران: ١٥١، والتبصرة: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في آل عمران: آية: ٣٩ ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) بألَّف بعد الفاء وتخفيف الراء، هي قراءة حمزة والكسائي هنا وفي الروم: آية ٣٢. انظر: التيسير: ١٠٨، والعنوان: ٩٣. ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «نابذوه، وفي زاد المسير: ٣: ١٥٨ كما في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بدُونَ ألف وتشديد الرَّاء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>A) بكسر القاف وفتح الياء مخففة، هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: الكافي: ٩٤ ـ ٩٥، والإرشاد:

<sup>(</sup>٩) لأنّ الواو متحركة وليس بعدها ألف، لكنه أُعلَّ لانكسار ما قبل الواو، وحملا للمصدر على الفعل، فكما أُعل الفعل، أُعل المصدر. انظر: الممتع: ٤٩٥، والدر المصون: ٣: ٥٨١، ومعجم مفردات الابدال والاعلال في القرآن الكريم (قوم): ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٠) بفتح القاف وكسر الياء مشددة، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. ولفظ «مشدداً» زيادة من «ن٠.

<sup>(</sup>١١) التوبة: ٣٦.

﴿ وَتَحْيَاتَ ﴾ [١٦٢] من أسكن الياء (١) فإنّه جمع بين الساكنين وإن لم يكن الثاني مدغماً على ما حكاه بعض البغداديين من قول العرب: «التقَتْ حَلْقتا البِطَان» (٢). وأجاز يونس: اضربان زيداً في التثنية، واضربنان/ زيداً لجماعة المؤنث، وأنكر ذلك سيبويه (٣).

ومن فتح(١) فهو على الأصل واللغة المستعملة، وباللَّه التوفيق.

(١) هي قراءة نافع بكماله من غير خُلُف في «الهداية» عن ورش روايةً، وإنّما اختياره الفتح. وفتحها الباقون. انظر: النّشر: ٢: ١٧٢، والفوائد: ٢٩/ب، وتحصيل الكفاية: ٢٧٩/ [.

(٢) انظر: الأمثال لأبي عبيد: ٣٤٣، ومختار الصحاح (بطن): ٥٦. ويقال: للأمر إذا اشتد. والبطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير.

(٣) انظر: الكتاب: ٣: ٧٧٥.

(تنبیه): ترك المؤلف ذكر ﴿مُنزَّلُ ﴾: ١١٤ وتوجیهها وكأنّه اكتفی بما ذكره في البقرة آیة: ٩٠ ص: ١٧٥ كما ترك ﴿يَعْمَلُون ﴾: ١٣٢ فـ ﴿مُنزَّلُ ﴾ يشدد الزاي فيها ابن عامر وحفص ويخففها الباقون.

و ﴿يَعْمُلُونَ﴾ يَقَرَؤُهَا ابن عامر بالخطاب والباقون بالغيبة، إنظر: النَّشر: ٢: ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

## سورة الأعبراف

﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٣] من قرأ بالياء والتاء (١) فحجَّته: إن الخطاب للنبيّ عليه السّلام، والمعنى: قليلًا ما يتذكر هؤلاء يا محمّد.

ومن قرأ بالتاء (٢) فعلى الخطاب، يقويه أن أوّل الآية جاء على الخطاب وهو قوله: ﴿اتّبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم﴾. ومن شدّد الذال (٣) فإنّه أدغم التاء الثانية في الذال، لأنّ أصله ﴿تتذكرون﴾ (٤). وحسن الإدغام، لأنّ التاء مهموسة والذال مجهورة، وإدغام المهموس في المجهور حسن؛ لأنّ من أصل الإدغام أن يدغم الأنقص في الأزيد، ولا يحسن إدغام الأزيد في الأنقص. فالذال فيها زيادة على التاء، لأنّ الجهر الذي فيها هو: الإعلان. والهمس معناه: الإخفاء.

ومن خفّف (٥) فإنّه حذف التاء التي أدغمها من شدّد.

﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [٢٥] من قرأ بفتح التاء وضمّ الراء (٢٠) فعلى أنّه أسند الخروج إلى المخاطبين، ويقوّي ذلك أنّه أشبه بما في أوّل الآية، وهو قوله: ﴿ فيها تَحْيَوْن وَفِيها تَمُوتُون﴾، ويقوّيه أيضاً (٧٠): ﴿ يوم يَخْرُجُون من الأَجداث سِرَاعاً ﴾ [المعارج: ٤٣].

ومن قرأ بضم التاء وفتح الراء (٨) فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى، لأنّهم

 <sup>(</sup>١) مع تخفيف الذال هي قراءة ابن عامر. وهكذا رسمت في المصاحف الشامية، وفي غيرها بلا ياء. انظر:
 السبعة: ٢٧٨، وغاية ابن مهران: ١٥٣، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) معٌ قراءته بالتاء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة.

<sup>(</sup>٤) في (ن) (ينذكرون).

<sup>(</sup>٥) الذَّال مع قراءتُه بالتاء أيضاً، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن ذكوان وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٠٢، والعنوان: ٩٥.

<sup>(</sup>٧) في «ن» زيادة قوله «جل وعز».

<sup>(</sup>A) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام وعاصم.

لا يَخْرُجون حتى يُخْرَجوا. وكذلك الحجة في المواضع الخمسة المختلف فيها(١)

﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوَىٰ ﴾ [٢٦] من قرأ بنصب ﴿ ولباسَ ﴾ (٢) فإنّه عطفه على قوله: ﴿ وريشاً ﴾ والريش هو: ما ظهر من اللباس (٣) ، وقد (١) قيل (٥): إنّه ما يستر من لباس أو معاش. ويكون معنى ﴿ أنزلنا ﴾ في قوله: ﴿ أنزلنا عليكم لباساً ﴾ : خلقنا ؛ كما

او معاس. ويكون معنى والرنام في قوله. والرنا في المان المان المان المان المان المان المان المان المانية أزواج [الزمر: ٦]، أي: خلق لكم (٦).

ويكون قوله: ﴿ذَلُكُ﴾ في موضع رفع بالابتداء و ﴿خيرِ﴾ خبره.

ومن رفع قوله: ﴿ولباس﴾ (٧) فعلى الابتداء والخبر ﴿خير﴾ فيكون المعنى: ولباس التقوى خير من اللباس الذي يستتر به، ويكون قوله: ﴿ذلك﴾ صفة للباس، أو عطف بيان، أو بدلاً منه.

﴿ خَالِصَةَ ﴾ [٣٢] من قرأ ﴿ خالصةٌ ﴾ بالرفع (٨) فعلى أنه خبر ابتداء ، والابتداء قوله: ﴿ هِي ﴾ ، ويكون في قوله: ﴿ قل هي للذين ﴾ وجهان ، أحدهما: أن يكون متعلّقاً بـ ﴿ خَالصة للذين آمنوا ، أي الكلام : قل هي تخلص للذين آمنوا في الآخرة وإن شركهم غيرهم من الكفار فيها في الدنيا .

<sup>(</sup>۱) مواضع ﴿تخرجون﴾ أربعة مع الأعراف: وهي: هنا آية: ٢٥، و ﴿وكذلك تخرجون﴾ في الروم: ١٩، وفي الزخرف: آية ١١، و ﴿فاليوم لا يخرجون منها﴾ في الجاثية: ٣٥. فقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء في المواضع الأربعة ووافقهم ابن ذكوان هنا وفي الزخرف. وقرأ موضعي الروم والجاثية يضم التاء وفتح الراء من غير خلاف من الهداية وكذلك قرأ الباقون في المواضع الأربعة وألموضع الخامس ﴿يخرج منهما﴾ في الرحمان آية: ٢٢ فقرأ نافع وأبو عمرو بضم الياء وفتح الراء، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء، انظر: التيسير: ٢٠٠، والنشر: ٢: ٢١٧ ـ ٢٦٨، ٢٨٠ ـ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. انظر: التيسير: ١٠٩، والارشاد: ٣٢٧\_٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا التفسير : في مجاز القرآن: ١ : ٢١٣، وتفسير غريب القرآن: ١٦٦، والطبري: ٨: ١٤٧

<sup>(</sup>٤) لفظ «قد» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) حكاه الزّجاج في معاني القرآن: ٢: ٣٢٨، ونسبه القرطبي في تفسيره: ٧: ١٨٤ لأكثر أهل اللغة.

<sup>(</sup>٦) هذا قول سعيد بن جبير كما في القرطبي: ٧: ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة..

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع. انظر: العنوان: ٩٥، وتقريب النَّشر: ١١٤.

ويجوز (١) أن يكون قوله: ﴿للذين ءامنوا﴾ خبراً عن ﴿هي﴾ فيكون لها خبران، أحدهما: ﴿للذين ءامنوا﴾ والآخر: ﴿خالصة﴾؛ كما تقول: هذا حُلْو حامض، أي: قد جمع الطعمين جميعاً.

ومن قرأ ﴿خالصة﴾ بالنصب (٢) فإنّه نصبه على الحال، والتقدير: قل هي ثابتة أو مستقرة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة. والعامل في الحال هو الفعل المضمر (٣). وأمّا قوله: ﴿في الحيوة الدنيا ﴾ فيجوز أن يكون متعلّقاً بقوله ﴿حرّم ﴾ التقدير: قل من حرّم في الحياة الدنيا زينة اللّه التي أخرج لعباده (٣). ويجوز أن يكون متعلّقاً بـ ﴿أخرج ﴾، والتقدير: التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا (٤). ويجوز أن يكون متعلّقاً بـ ﴿الطّبّات ﴾، التقدير: قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق في الحياة الدنيا. و ﴿الطيبات ﴾ فيه (٥) قولان، أخرج لعباده والآخر: أنّها الطيب من الطعام (٢).

﴿ وَلَنَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [٣٨] من قرأ (\*\* بالياء (٧) فإنّه / حمله على معنى ٩٩/ب (كل) في قوله: ﴿لكلِّ ضِعْف﴾ لأنّ معناه الغيبة. ومن قرأ بالتاء (٨) فعلى الخطاب، المعنى: ولكن لا تعلمون أيها المضلون.

﴿ نُفَنَّحُ لَمُمْ آبَوَبُ ﴾ [٤٠] من قرأ بالتشديد (٩) فعلى معنى التكثير؛ لأنَّ الأبواب

<sup>(</sup>١) وهو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٣) الذي قام ﴿للذين ءامنوا﴾ مقامه. والتقدير: قل هي استقرت للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة.
 انظر: البيان لابن الأنباري: ١: ٣٦٠.

<sup>(\*)</sup> في «ر» زيادة «في الحياة الدنيا».

<sup>(</sup>٤) قوله «ويجوز أن يكون متعلقاً بأخرج، والتقدير: التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا، سقط من «ن، ر».

<sup>(</sup>٥) في «ن، «فيها».

<sup>(</sup>٦) انظر القولين في: «التحصيل: ٢/ ١٨/ ب، والماوَرْدي: ٢: ٢٤، والقرطبي: ٧: ١٩٨، وانظر: الطبري: ٨: ٦٣ ا \_ ١٦٣.

<sup>(\*\*)</sup> في «ر» «قرأه».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة شعبة. انظر: الكافي: ٩٦، والنَّشر: ٢: ٢٦٩.

 <sup>(</sup>A) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٩) في الناء ويلزم منه فتح الفاء، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. انظر: الإقناع: ٦٤٦ ـ ــ

جماعة كما قال تبارك وتعالى: ﴿مفتحة لهم الأبوب﴾ [صَ: ٥٠]. ومن قرأ بالتخفيف (١) فلأنّه مستعمل في موضع التشديد ويؤدي عن معنى التكثير. ومن قرأ بالتاء (٢) فلأنّ الجمع مؤنث. ومن قرأ بالياء (٣)، فلأنّ تأنيثه غير حقيقي.

﴿ مَا كُنّا لِنهَتِدِى ﴾ [18] علّة من حذف الواو من قوله: ﴿ وما كنا لنهتدي ﴾ (٤) أنها جملة ملتبسة بالجملة التي قبلها، وكلّ جملتين كان في الثانية منهما ذكر يعود على الأولى فحذف الواو وإثباتها جائز فيها، نحو قولك: مررت بك وزيد (٥) يكلمك، فقولك: مررت بك، جملة. وقولك: وزيد يكلمك، جملة ثانية وهي ملتبسة بالأولى للذكر الذي فيها يعود عليها، فيجوز فيها إثبات الواو، ويجوز أن تحذفها، فتقول: مررت بك (١) زيد يكلمك، ونظيره من القرآن قوله عزّ وجلّ : ﴿ قَالَ المبطوا بعضكم لبعض عدو ﴾ [23] فحذف الواو لأنّ الأصل: وبعضكم لبعض، وقد جاء حذف الواو وإثباتها في القرآن في آية واحدة، وهو قوله تعالى : ﴿ سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم ﴾ ، وقال في آخر القصة : ﴿ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ﴾ [الكهف: ٢٢]، ولو كانت إحدى الجملتين غير ملتبسة بالأولى (٧) لم يجز حذف الواو، وذلك نحو قولك : مررت بك وزيد راكب، فلا يجوز أن تقول في هذا : مررت بك زيد راكب، كما جاز في قولك : مررت بك وزيد يكلمك ، إذ ليس في الجملة الثانية ذكر يعود على الأولى.

﴿ قَالُواْ نَمَدُّ ﴾ [٤٤] فتح العين وكسرها لغتان مستعملتان (٨)

<sup>=</sup> ٦٤٧، والاتخاف: ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة جمهور السبعة سوى حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) قراءة حمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر، والواو محذوفة من مصاحف الشام. وقرأ الباقون باثباتها. انظر: «الهادي»:
 ٢٢/أ، وابراز المعاني: ٤٧٤ ـ ٤٧٥، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>ه) «وزید» مکرر فی «م»

<sup>(</sup>٦) لفظ «بك» سقط من «م».

 <sup>(</sup>٧) في «م» قبالأخرى».

<sup>(</sup>٨) قرأ الكسائي بكسر عين ﴿نعِم﴾ منا آية: ٤٤ و ١١٤، وفي الشعراء: ٤٢، والصافات: ١٨، وهي لغة ڝـ

﴿ أَن لَعَنَهُ ٱللَّهِ ﴾ [ ٤٤] ومعنى (١) قوله: ﴿ فَأَذِّن مؤذن ﴾: أعلم. وأعلم لا تقع ، ١/١ بعدها إِلاَّ أَنَّ الشديدة (٢) ، فمن شدّد ﴿ أَنَّ ﴾ ونصب ﴿ لعنه ﴾ (٣) فعلى الأصل .

ومن خفف ﴿أَنْ﴾ ورفع ﴿لعنة﴾(١) فهي مخففة من الشديدة، وأضمر القصّة أو الحديث، فيكون التقدير: فأذن مؤذن بينهم: أنّ القصة لعنة اللَّه على الظالمين. ثم حذف القصّة وخفف ﴿أن﴾، ونظيره: ﴿أفلا يرون ألَّا يرجع إليهم قولاً﴾ [طه: ٨٩]، و ﴿علم أَنْ سيكونُ منكم مرضى﴾ [المزمل: ٢٠]، وهو كثير في القرآن والكلام (٥٠).

﴿ يُغْشِى اَلَيْكَ النَّهَارَ ﴾ [٥٤] من قرأها (٢) بالتشديد (٧)، فهو مثل قوله: ﴿ فغشّنها ما غَشَّى ﴾ [النجم: ٥٤] فهو يتعدّى إلى مفعولين بالتضعيف، وكذلك يتعدّى أيضاً إلى مفعولين (٨) بالهمز في قوله: أَغْشى يُغْشِي، وهي قراءة من خفّف (٩)، ونظيره في القرآن (١١) ﴿ فَأَغْشَيْنُهُم فَهِم لا يبصرون ﴾ (١١) [يس: ٩].

كنانة وهذيل كما في الدر المصون: ٥: ٣٢٦، والإتحاف: ٢٢٤. وقرأ الباقون بفتحها في المواضع
 الأربعة وهي لغة سائر العرب كما في الاتحاف. وانظر: السبعة: ٢٨١، وغاية ابن مهران: ١٥٤.

 <sup>(</sup>١) في «ن، م» «معنى».
 (٢) في «م» وإلا المشددة» فسقط لفظ «أنّ».

٣) هي قراءة البزي وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٠٣، والكافي: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) قراءة نافع وقنبل وأبي عمرو وعاصم.

<sup>(</sup>٥) منه في القرآن \_ أيضاً \_ ﴿وحسبوا أن لا تكونُ﴾ المائدة: ٧١ على قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالرفع. وفي الكلام قول جرير:

زَعَـــم الفَـــرَذْدَقُ أَنْ سَيَقْتُـــلُ مِـــرْبَعَـــا أَبْشِـــر بِطُـــولِ سَــــلاَمـــةٍ يــــا مِـــرْبَـــعُ انظر: ديوان جرير: ٣٤٨، ومغنى اللبيب: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) في النه المن قرأه.

 <sup>(</sup>٧) هنا وفي الرعد: ٣، شدد الشين فيها ـ ويلزم منه فتح الغين ـ شعبة وحمزة والكسائي. انظر: الاقناع:
 ٧٦٤، والنشر: ٢: ٢٦٩.

<sup>(</sup>A) تصحيف في «ن» إلى «مفعول».

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>١٠) «في القرآن» سقط من «ن».

<sup>(</sup>١١) ﴿فهم لا يبصرون﴾ سقط من «م٠.

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِقِهِ ﴾ [08] من قرأ بالرفع (١) فعلى أنَّ ﴿ الشمسُ ﴾ ابتداء ﴿ والقمَرُ والنُّجُومُ ﴾ معطوفان عليها، و ﴿ مسخراتٌ ﴾ حبر الابتداء.

ومن قرأ بالنصب (٢) فإنّه عطف الأسماء الثلاثة على ﴿ ٱلاَّرْضَ ﴾ في قوله: ﴿ إِنّ رَبِّكُمُ اللّهُ الذي خلق السموات والأرض ﴾ ، فالتقدير: خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره. و ﴿ مسخّرات ﴾ في موضع نصب على الحال ، [وهي حال من الضمير في ﴿ خلق ﴾ والعامل فيها ﴿ خلق ﴾ ويبعد الحال في النحل (٣) ؛ لأنّه قد تقدّم في أوّل الكلام ﴿ وسخر ﴾ فأغنى عن ذكر الحال بالتسخير . ألّا ترى أنّك لو قلت: سخّرت لك الدابة مسخرة ، كان قبيحاً من الكلام ؛ لأنّ سخرت يغني عن مسخرة . وكذلك لو قلت: جلس زيد جالساً ، لم يحسن . فكذلك يبعد سخر الله النجوم مسخرات . لكن جاز النصب فيها على الحال المؤكّدة والعامل فيها ﴿ وهو الحق مصدقاً ﴾ في أنّهما حالان مؤكّدان .

وحجّة الرفع في ﴿والنُّجومُ مسخَّراتٌ﴾ فقط في النحل (٤) ، أنّه عطف ما قبلهما على مفعول (٥) ﴿ سخر﴾ ثم ابتدأ ﴿والنُّجومُ مسخَّراتُ ﴾ على الابتداء والخبر كراهة أن يجعل ﴿ مسخرات ﴾ حالاً لما ذكرنا من قبح ذلك ، وهو وجه قويّ وقراءة حسنة] (١).

<sup>(</sup>١) في ﴿الشمس والقمر والنجوم مُسَخَّرُت﴾ في الألفاظ الأربعة، هي قراءة ابن عامر. انظر: السبعة: ٢٨٢ ـ ٢٨٣، وغاية ابن مهران: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة بقية السبعة.

 <sup>(</sup>٣) اية: ١٢ على قراءة الجماعة ـ بنصب ﴿مسخرات﴾ ـ سوى ابن عامر وحقص، فأمّا ابن عامر فيقرأ برفع
 الأربعة ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات﴾. وحقص يقرأ برفع ﴿والنجوم مسخرات﴾. انظر:
 النّسر: ٢: ٣٠٣ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حفص وحده.

<sup>(</sup>٥) في «ن» «معمول». ولا مُشَاحَّةً، لأنّ المعمول هو ما وقع عليه تأثير العامل ـ وهو ﴿سخر﴾ هنا ـ ، فهو والمفعول سواء.

 <sup>(</sup>٦) من قوله قبل سطور «وهي حال من الضمير في ﴿خلق﴾...» إلى قوله «وقراءة حسنة» من «ن، م» ولا يوجد في الأصل و «ر».

وقد تقدم ذكر ﴿الربح﴾ و ﴿الرباح﴾ [٥٧] في البقرة (١)، [وذكر ﴿خُفْيَة﴾ [٥٥] في البقرة (١)، [وذكر ﴿خُفْيَة﴾

﴿ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ ا ٥٧] من قرأ ﴿ بُشْراً ﴾ بالباء (٣) فهو جمع بشير، وبشير فعيل يجمع على: فُعُل مثل رَغِيف ورُغُف. فأصله «بُشُراً» فأسكن أوسطه استخفافاً كما قالوا: عَضُد وعَضْد، وسَبُع وسَبْع، وخُشُب وخُشْب. وهذا التخفيف تستعمله العرب (٤٠ فيما جاء على: فُعُل وفَعُل وفَعِل وفِعِل (٥٠. ويقوّي هذه القراءة قوله عزّ وجلّ: ﴿ يرسل الرياح / مبشرات ﴾ [الروم: ٤٦].

ومن قرأ ﴿نَشْرا﴾ بفتح النون وإسكان الشين (٦) فهو مصدر في موضع الحال، التقدير: يرسل الرياح ناشرة نَشْراً، ويكون معناه: أنّها تُحيي البلاد كما قال [الشاعر] (٧):

٥٢ ـ لَـو أَسنَـدَتْ مَيْسًا إلـى نَحْسِرِهَا عَـاشَ ولَسمْ يُنْقَـلُ إلـى قَـابِـرِ حَتَّى يقـولَ النّـاسُ ـ مِمَّا رَأَوْا ـ يـا عَجَبـاً للميِّـتِ النَّـاشِــر

ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وانظُر إلى العظام كيف ننشرها﴾ (٨) [البقرة: ٢٥٩]، أي: نحييها. ومنه: ﴿ثم إذا شاء أَنشره﴾ [عبس: ٢٢]، أي: أحياه. ويجوز أن يكون أيضاً قوله: ﴿نَشْراً﴾ في قراءة من فتح النون وأسكن الشين من النَشْر: الذي هو خلاف الطيّ، فكأنّ الرياح كانت مطوية قبل هبوبها، ثم نُشرت بعد ذلك. ويكون

<sup>(</sup>١) آية: ١٦٤ ص: ١٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) آية: ٦٣ ص: ٢٨١. وما بين المعكوفتين تتميم لازم من «م».

<sup>(</sup>٣) وسكون الشين هنا وفي الفرقان: ٤٨ وفي النمل: ٦٣، هي قراءة عاصم. انظر: التبصرة: ٢٠٣، والعنوان: ٩٦، والاتحاف: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) وهي لغة بني بكر بن وائل وتميم كما في الكتاب: ٤: ١١٣ تحت عنوان: «هذا ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك. وانظر: المحتسب: ١: ٨٥ و ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) «وفَعِلَّ سقط من «ن، م. ومثال «فَعِلَّ»: كَتِف. ومثال «فِعِلَّ»: إبِل فيقولون: كَتْفُ وإِبْل.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ن، م). وتقدم برقم: (٢٤).

<sup>(</sup>A) بالراء، على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

أيضاً قوله: ﴿نَشْرا﴾ على هذا التأويل مصدراً؛ لأنّ ﴿يرسل﴾، معناه: ينشر، فيكون التقدير: وهو ينشر الرياح نشراً.

ومن قرأ ﴿نُشُراً﴾ بضم النون والشين<sup>(۱)</sup> فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون جمعَ ناشر ونُشُر، مثل: شاهِد وشُهُد، فيكون قولك<sup>(۲)</sup>: ريح ناشر على النسب، كأنّك قلت: ذات نَشْر

والوجه الثاني: أن يكون ﴿نُشُرا﴾ جمع نَشُور، ونشور من أبنية المبالغة كقولك: ماء طَهُور ورجل ضحوك وما أشبه ذلك، فيكون ﴿نُشُر﴾ جمع نَشُور (٣)؛ كقولك: زَبُور وزُبُر.

ومن قرأ ﴿نُشْرا﴾ بضمّ النون وإسكان الشين<sup>(١)</sup> فهو مخفّف من قراءة من قرأ ﴿نُشُرا﴾ فمعناهما سواء، لكن أوسطه أسكن استخفافاً حسب ما قدّمناه.

﴿ أَبُلِّفَكُمْ ﴾ [٦٢]، [٦٨] التشديد والتخفيف لغتان<sup>(٥)</sup> من بَلَّغَ وأبلغ، مثل: وَصَّيٰ وأوصى، وكمّل وأكمل، وقد مضى له نظائر<sup>(٦)</sup>.

﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [٥٩] (٧) علَّة من خفض ﴿غيره﴾ (٨) أنَّه / جعله نعتاً لقوله: ﴿ إِلَّه ﴾ على اللفظ، وموضع ﴿ من إلَّه ﴾ رفع على الابتداء (٩). ومن قرأ برفع ﴿ غيره ﴾ (١٠) فإنَّه جعله بدلًا من موضع ﴿ من إلَّه ﴾ ، وموضعه رفع كما قلنا .

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو .'

<sup>(</sup>٢) في «ن، مَ» «قوله».

<sup>(</sup>٣) في «ن» تصحيف إلى «نشوو».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر .

<sup>(</sup>ه) هنا وفي الأحقاف آية: ٣٣. قرأ أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف اللام. وقرأ الباقون بفتح الباء وتشديد اللام. انظر: الكافي: ٩٧، والارشاد: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: البقرة آية: ١٣٢ و ١٨٢ و ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) الترقيم حسب أول موضع في السورة. و ﴿من إِلّٰه غيره﴾ وردت في المصحف تسع مرات هنا: ٥٩، ٥٠، ٣٧، ٨٥، وفي هود: ٥٩، ٦١، ٨٤، وفي المؤمنون: ٢٧، ٣٣.

<sup>(</sup>٨) وهو الكسائي. انظر: الإقناع: ٦٤٧، وتقريب النشر: ١١٥.

<sup>(</sup>٩) في «ن، م» و «ر»، «بالابتداء».

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة بقية السبعة ..

﴿ وَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُوا﴾ [٧٥] الحجّة فيه كالحجة في قوله: ﴿ وَمَا كَنَا لِنَهُ اللَّهِ عَل لنهتدي﴾ [٤٣] وما أشبهه (١٠).

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ [٨١] من قرأ على الخبر (٢) فإنّه استغنى بالاستفهام الأول في قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحشة ﴾ [٨٠].

ومن استفهم (٣)، فلأنّ كلّ واحد من الكلامين جملة يجوز دخول الاستفهام عليها.

﴿إِنَّ لَنَا لَأَجِراً﴾ [١١٣] من قرأ على الخبر (٤) فالاستفهام مراده (٥)، وكثيراً ما يأتي الاستفهام بلفظ الخبر؛ كما قال الشاعر (٢):

٥٣ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَذْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعِ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ وَمِثْلُهُ مَنْ وجلّ : ﴿ وَلَكَ نَعْمَة تَمْنَهَا وَمِثْلُهُ فَي قُولُ كثير مِن أَهْلِ الْعَلْمِ قُولُ اللّهُ عَزْ وجلّ : ﴿ وَلَكَ نَعْمَة تَمْنَهَا عَلَى ﴾ [الشعراء: ٢٢]، قالوا(٧): معناه أو تلك.

ومن استفهم (<sup>٨)</sup> فهو على <sup>(٩)</sup> الواجب في الكلام في هذا الوضع؛ لأنّ السحرة

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر بزيادة واو قبل ﴿قال﴾ وكذلك هو في مصاحف الشام. والباقون بلا واو، وكذلك هو في مصاحفهم. انظر: النّشر: ٢: ٢٧٠، والاتحاف: ٢٢٦، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩. وانظر: البقرة آية: ١١٦ ﴿وقالوا اتخذ الله ولداً﴾.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وحفص. انظر «الهادي»: ٢٢/أ، وإبراز المعاني: ٤٧٨ ـ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وهم على أصولهم في التسهيل والتحقيق والإدخال.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وحفص. انظر: العنوان: ٩٦، وإبراز المعاني: ٤٧٨ ـ ٤٧٩.

 <sup>(</sup>٥) في ان؛ افإن الاستفهام مزادة، وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوان: ٣٩٩، وهو في الكتاب: ٣: ١٧٥، والكامل: ١: ٣٨٤ و ٢: ١١٥، وإصلاح المنطق: ٥، والمحتسب: ١: ٥٠، وأمالي ابن الشجري: ٢: ٣٣٥، والخزانة: ٤: ٤٤٧. والشاهد: ترك همزة الاستفهام من «بسبع».

 <sup>(</sup>٧) هذا قول الأخفش في معاني القرآن: ٤٢٦، والفراء كما في القرطبي: ٩٣: ٩٣ (ولم أجده في معاني القرآن له)، وانظر: تفسير أبي السعود: ٦: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وهم على أصولهم في التحقيق ونحوه.

<sup>(</sup>٩) «على» لا يوجد في «ن، م».

لم يعرفوا(١) أنَّ لهم أجراً، وإنَّما استفهموا فرعون عَنْ ذلك.

﴿ أَوَالَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [٩٨] من فتح الواو<sup>(٢)</sup> فعلى أنّها واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام كما دخلت عليها في قوله: ﴿ أَو كَلّمَا عَلَهُدُوا عَهْداً﴾ [البقرة: ١٠٠] وما أشبه ذلك، ويقوّي ذلك أنّه أشبه بما قبله لأنّ قبله: ﴿ أَفَامَن ﴾ .

فكما دخلت ألف الاستفهام على الفاء كذلك دخلت على الواو

ومن أسكن الواو (٣) فهي واو ﴿أو﴾ وليست الهمزة للاستفهام، و ﴿أَوْ﴾ هاهنا للاضراب عن الأول، ولم يبطل الثاني (٤)، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿أَم يقولون افتراه﴾ (٥) ف ﴿أَمْ﴾ للإضراب والخروج من شيء إلى شيء، وكذلك ﴿أَوْ﴾ وَهُما (١) في هذا المعنى سواء.

وكذلك القول في ﴿أَو آباوعنا﴾ في الموضعين (٧).

﴿حَقِيقُ عَلَىٰ ﴾ [١٠٥] وجه قراءة نافع (٨) أن ﴿حقیق﴾ معناه ومعنی/ ﴿حَقَ ﴾ سواء، فكما عُدّی ﴿حقّ بعلی فی قوله تعالیٰ: ﴿فَحَقَ علینا قولُ ربّنا﴾ [الصافات: (١٩]، و ﴿حقّ علیه كلمةُ العذاب﴾ (٩) [الزمر: ١٩] وما أشبه ذلك، كذلك عُدِّی ﴿حَقیق﴾ وأیضاً فإن معنی ﴿حقیق﴾ ومعنی واجب سواء فكما تقول: واجب علیّ أن لا أقول كذلك، قلت فی: ﴿حقیق﴾ مثله.

<sup>(</sup>١) في «ن» «لم يقطعوا».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو والكوفيين. انظر: السبعة: ٢٨٦ ــ ٢٨٧، والاتحاف: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر .

<sup>(</sup>ع) في «ن، م» «الأول».

<sup>(</sup>٥) في خمسة مواضع أولها يونس: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) في النا الوهي ا .

<sup>(</sup>٧) الموضع الأول في الصافات: ١٧ والثاني في الواقعة: ٤٨. أسكن الواو فيهما قالون وابن عامر وفتحها الباقون. انظر: التيسير: ١٨٦، والنشر: ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) بياء المتكلم مفتوحة مشددة بعد اللام. انظر: تلخيص العبارات: ٩٤، والاقتاع: ٦٤٨

<sup>(</sup>٩) تحرفت الآية في «ن، م» «حقت عليهم كلمة العذاب، ولا يوجد أية بهذا التركيب.

وفي قراءة الباقين (١) قولان، أحدهما: أن حقيقياً (٢) بمعنى: حريص، فيكون المعنى: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق.

والوجه الثاني (٣): أن تكون ﴿على﴾ بمعنى الباء فيكون (٤) التقدير: حقيق بأن لا أقول على الله، فوقعت ﴿عَلَىٰ﴾ في موضع الباء، كما وقعت الباء في موضع ﴿عَلَىٰ﴾ في قوله: ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون﴾ [٨٦]، والمعنى: ولا تقعدوا على كل صراط. هذا قول أبي الحسن الأخفش (٥) والأول قول أبي عبيدة. (١/١-ب).

﴿ بِكُلِّ سَنْجِرٍ ﴾ [١١٢] من قرأ ﴿ سَحَّـٰرٍ ﴾ (٧٠ فإنّه أتى به على المبالغة، ويقوّيه أنّ بعده: ﴿ عِلْيم ﴾ على فعيل، وفعيل من أبنية المبالغة أيضاً.

ومن قرأ ﴿سلحر﴾ (٨) فهو اسم الفاعل من سَحَر فهو ﴿سَلْحِر﴾، كقولك: ضرب فهو ضَارِب، ويقوّي ذلك أنّه جمع على سحرة في قوله: ﴿وجاء السحرة فرعون﴾ [١١٣]، فساحر وسَحَرة مثل كاتب وكتَبة، وما أشبه ذلك.

﴿ تَلْقَفُ ﴾ [١١٧] من خفَّف (٩) فهو من لَقِفَ يَلْقَفُ مثل لَقِم يَلْقَم.

<sup>(</sup>١) باعتبار ﴿على﴾ أنَّها حرف جرٌّ.

 <sup>(</sup>٢) في «ن» «قوله حقيق» وفي «م» «يكون حقيقاً».

<sup>ُ (</sup>٣) في «ن» فوالقول الآخر».

 <sup>(</sup>٤) لفظ «فيكون» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن له: ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦/ أ) في مجاز القرآن له: ١: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦/ب) أَبُو عبيدة: هو مَعْمر بن المثنى التَّيْمي بالولاء، من أَمْمة اللغة والأدب، مولده ووفاته بالبصرة، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء. وعنه أبو عثمان المازني وأبو حاتم السجستاني. وكان اباضيا شعوبياً. له مصنفات تزيد على المئة، همجاز القرآن؛ و «طبقات الشعراء» وغيرهما. توفي سنة (٢١٠ هـ). انظر: نزهة الألباء: ١٣٧، وتهذيب التهذيب: ١٠: ٢٤٦، ومفتاح السعادة: ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) على «فَعَال؛ بتشديد الحاء وألف بعدها، هنا وفي يونس: ٧٩، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٢٨٩، وغاية ابن مهران: ١٥٧.

<sup>(</sup>A) على «فاعل» والألف قبل الحاء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٩) القاف ويلزم منه سكون اللام، هنا وفي طه: ٦٩، والشعراء: ٤٥، هي قراءة حفص. وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف والبزي يشدد التاء \_ وصلا \_ في المواضع الثلاثة كما تقدم في البقرة آية: ٢٦٧. =

ومن شدّد فالأصل: تتلقّف مثل تتفعّل فحذف التاء الأخيرة. والبزّيّ أدغم التاء الأولى في الثانية. وابن ذكوان رفع الفاء في ﴿طه﴾ على إضمار مبتدأ كأنّه قال: فهي تَلَقّفُ ما صنعوا.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِهِ ﴾ [١٢٣] من أبدل الهمزة الأولى واوأ<sup>(١٧</sup> فمن أجل انضمام النون التي قبلها، وهذا الضرب من التخفيف كثير مستعمل في كلام العرب<sup>(٢٧</sup>.

ومن قرأ على الخبر فإنه يريد الاستفهام، وتقدّمت الحجّة على التحقيق السهيل في باب الهمز، (٣) إلا أنّ في هذا المكان زيادة/ كلام وهو: أنّ حفصاً (١٠٠/ وابن ذكوان كان من أصلهما أن يُحققا الهمزتين هاهنا فتركا التحقيق (٥) لعلّة خفيّة، وهي: أن بعد الهمزتين ألفاً وتلك الألف منقلبة عن همزة هي فاء الفعل في «أمن» فكان الأصل «أأمنتم» فلمّا كانت الألف أصلها همزة وهي في تقديرها؛ لأنّ الحرف يجري حكمه على أصله على ما قدمناه فيما سلف من الكتاب(٢)، صار من حقق كأنّه قد جمع بين ثلاث همزات في كلمة، واستثقل ذلك حفص وابن ذكوان، ولم يستثقلا

وكلهم رفع هنا وفي الشعراء، وانفرد ابن ذكوان بالرفع في طه وجزم الباقون. انظر فيما تقدم: التبصرة:
 ٢٠٥ والكافي: ٩٨ والنشر: ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) هي قراءة قبل هنا وصلا، ويسهل الثانية بين بين. وقرأ في طه آية: ٧١ بالإخبار، ووافقه حقص على الاخبار في المواضع الثلاثة ـ أعني الأعراف وطه والشعراء آية: ٤٩ ـ أمّا في الشعراء فقرأ قنبل بهمزتين على الاستقهام الثانية منهما مسهلة بين بين، ووافقه على التسهيل في المواضع الثلاثة البزي، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر.

وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بتحقيق الثانية من الهمزتين في المواضع الثلاثة. انظر: «الهادي»: ٢٢، والتيسير: ١١٢، والنشر: ١: ٣٦٨\_٣٦٨.

 <sup>(</sup>٢) سواء كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة في كلمة نحو «جُونَ وسُؤَلة» فتخفف إلى «جون وسولة» أم في
 كلمتين كالآية. انظر: الممتع: ٣٦٢، والدر المصون: ٥: ٤٢٠ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) المتحرك. ص: ٤١ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) حفص بن سُليمان أبو عُمر الأسَدي، ولد سنة (٩٠ هـ). أخذ القراءة عن عاصم ابن أبي النَّجود زوج أُمَّه، أقرأ القرآن في بغداد ومكة. أخذ عنه عمرو وعبيد ابنا الصَّبَّاح. توفي رحمه الله سنة (١٨٠ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١ . ١٤٠ وغاية النهاية ١ : ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) فحفص قرأ بهمزة واحدة على الخبر، وابن ذكوان بهمزتين وسْهَّل الثانية، كما قدمته.

<sup>(</sup>٦) ص: ۲۱

ذلك في ﴿وَأَنذَرَتُهُم﴾ ونظائره، إذ ليس بعد الهمزتين ألف، فهذا وجه ما ذهبا إليه، واللَّه أعلم.

فأمّا أبو عمرو ومن وافقه، فكان من أصلهم أن يدخلوا بين الهمزتين مع التسهيل ألفاً، فلم يفعلوا ذلك في هذا المكان، لأنّهم لو فعلوا ذلك صاروا كأنّهم قد جمعوا في الكلمة بين أربع ألفات، وهي الهمزة المحقّقة والهمزة الخفيفة (١)، لأنّهما في تقدير ألفين تُشَبّهُ (٢) كلّ واحدة (٣) منهما بألف، والألف المدخلة بينهما، والألف التي بعدهما، فتركوا إدخال الألف بينهما لذلك.

﴿ سَنُقَئِلُ ﴾ [١٢٧]، و ﴿ يُقَلِّلُونَ ﴾ [١٤١] التشديد فيهما على التكثير، والتخفيف يؤدّي عن معنى التشديد، ومن خالف بينهما فإنّما هو اتّباع للرواية (٤).

﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ [١٣٧] و ﴿ يَعَكُنُونَ ﴾ [١٣٨] الضم والكسر فيهما جميعاً لغتان (٥٠).

﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم ﴾ [١٤١] من قرأ ﴿أنجاكم ﴾ (١) ، فلأنّ قبله ذكر غيبة ، وهو قوله : ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم ﴾ [١٤٠] - ﴿ وَإِذْ

<sup>(</sup>١) في «ن» «المحققة» وهو غلط، وفي «م) «المخففة».

<sup>(</sup>۲) في «ن» «لشبه».

<sup>(</sup>٣) في «ن، م» «وأحد».

<sup>(</sup>٤) قرآ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون ﴿ سنقتل ﴾ بضم النون وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها. وقرأ نافع وابن كثير بفتح النون وسكون القاف وضم التاء من غير تشديد. وقرأ السبعة سوى نافع ﴿ يقتلون ﴾ بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها. وقرأ نافع بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء مخففة ، فنافع خفف الكلمتين، وابن كثير خفف ﴿ سنقتل ﴾ وشدد ﴿ يقتلون ﴾ ، والباقون شددوهما معاً. انظر: السبعة: ٢٩٢، والنشر: ٢ : ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن عامر وشعبة ﴿يعرشون﴾ بضم الراء هنا وفي النحل آية: ٦٨، وهي لغة تميم كما في القرطبي:

٧: ٢٧٢. وقرأ الباقون بكسرها، \_ وهي لغة أهل الحجاز \_ كما في البحر: ٤: ٣٧٧، والدر المصون: ٥: ٤٤١. وقرأ حمزة والكسائي ﴿يعكفون﴾ بكسر الكاف، وهي لغة أسد كما في الاتحاف:
٩٢، وقرأ الباقون بضمها، وهي لغة بقية العرب كما في الاتحاف. انظر: التبصرة: ٢٠٦، والعنوان:

 <sup>(</sup>٦) بحذف الياء والنون، هي قراءة ابن عامر، وكذلك هي في مصاحف الشام. انظر: الكافي: ٩٩،
 وتلخيص العبارات: ٩٥.

أنحاكم، أي: اذكروا إذ أنجاكم.

ومن قرأ ﴿أنجيناكم ﴾ (١) فعلى استئناف إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه.

﴿ جَعَلَمُ دَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مثل ناقة دكاء وهي التي لا سنام لها (٣). ومعنى ذلك: أنّ الجبل ساخ حتى لصق بالأرض، المعنى ذلك: أنّ الجبل ساخ حتى لصق بالأرض، ١٠٢ ويقوّي/ ذلك: ما جاء عن النبيّ عليه السّلام أنّه قرأ ﴿ فلمّا تجلّى ربّه للجبل جعله دكاء ﴿ وقال بيده هكذا وألصق الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل). رواه أنس بن مالك (٤). فهذا الحديث شبيه بقراءة من مدّ وهمز، وإنّما كان يشبه قراءة من لم يهمز لو قال: فتفتت الجبل أو فتكسّر.

وحجّة من نوّن ولم يهمز (٥) أنّه جعله مصدراً، وفيه تقديران، أحدهما: أن يكون المعنى: جعله ذا دَكّ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والآخر: أن يكون نصبه على المصدر، لأنّ معنى جعله: دكّه، فإنه قال: دكّه دكّاً(٦)

وتقدم القول في ﴿برسالتي﴾ (٧) [١٤٤].

﴿ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ﴾ [١٤٦] ﴿ الرُّشد﴾ و ﴿ الرَّشَد﴾ ، لغتان في قول الكسائي، مثل: الحُزْن والحَزَن، والسُّقْم والسَّقَم.

<sup>(</sup>۱) بياء ونون بعد الجيم، هي قراءة الباقين، وكذلك هي في سائر المصاحف سوى الشامي. انظر: هجاءً مصاحف الأمصار: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي هنا. انظر: الارشاد: ٣٣٨، والاقناع: ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن: ١: ٢٢٨، ومعانى القرآن للاخفش: ٣٠٩.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وحسنه (التحفة: ٨: ٤٥١ ـ ٤٥١)، وأحمد (الفتح الرباني: ١٨: ١٤٤)، وابن جرير:
 ٩: ٥٣، والحاكم في المستدرك: ٢: ٣٢٠، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. كلّهم عن أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم هنا.

<sup>(</sup>٦) وهذا رأى الأخفش في معاني القرآن له: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) عند آية: ٦٧ في المائدة: ص: ٢٦٨.

 <sup>(</sup>A) قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء والشين. والباقون بضم الراء وسكون الشين وهما لغتان كما قال آيضاً بسيبويه في الكتاب: ٣٤. انظر: تقريب النشر: ١١٦، والاتحاف: ٣٣٠، وانظر: اعراب القرآن النحاب القرآن

وروى اليزيدي عن أبي عمرو، أنّه قال<sup>(۱)</sup>: «الرُّشُد ما كان بمعنى الصّلاح كقوله عزّ وجلّ: ﴿فإن ءانستم منهم رُشُداً﴾ [النساء: ٦]، فالرُّشُد: هاهنا إصلاح المال، والرَّشَد: في الدين، كما قرأ أبو عمرو<sup>(۱)</sup>: ﴿مما علمت رَشَداً﴾ [الكهف: ٦٦].

﴿ عُلِيهِم ﴾ [١٤٨] حُلِيّ: جمع حَلْي، وحَلْيٌ: وزنه فَعْل جمع على فُعُول. كقولك كَعْب وكُعُوب ودَرْب ودُرُوب، فصار حُلُوي. فلمّا وقعت الواو ساكنة قبل الياء استثقلوه (٣)، فقلبوا الواوياء - إذ كانت الياء أخفّ من الواو -، فأدغموا الياء في الياء، وكسرت اللام لتصحّ الياء، إذ ليس في كلامهم ياء ساكنة قبلها ضمّة (١٤)، فهذا أصل قراءة من ضمّ الحاء (١٥٠٠ - ٢٠).

والذي كسر الحاء <sup>(٦)</sup> إنّما أتبعها كسرة اللام.

﴿ لَمِن لَمْ يَرْحَمْنَارَبُنَاوَيَغْفِرُ لَنَا﴾ [١٤٩] قراءة حمزة والكسائي (٧)، على الدعاء وعلى ذلك انتصب قوله: ﴿ رَبِّنا﴾ لأنّه نداء مضاف وحذفت ياء التي للنداء، والأصل: يا ربّنا، وحذف يا التي للنداء كثير في القرآن والكلام (٨)، نحو قوله/ ١٠٣ ﴿ وَرَبِّنا لا تَزْغُ قَلُوبِنا﴾ [آل عمران: ٨]، و ﴿ رَبِّ لا تَذْرُني فرداً﴾ [الأنبياء: ٨٩]، و ﴿ يوسفُ أَعرضُ عن هذا﴾ [يوسف: ٢٩] وما أشبهه.

<sup>(</sup>١) نقل هذا القول عن أبي عمرو النحاس في اعراب القرآن: ٢: ١٤٩، والفارسي في الحجّة (خ): ٣: ٤٧، وانظر: حجة القراءات: ٢٩٦، والقرطبي: ٧: ٢٨٣، والبحر: ٤: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) وحده من السبعة في هذا الموضع. انظر: النشر: ٢: ٣١١ ـ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) في فان، ما فاستثقلوها).

<sup>(</sup>٤) نحو: مُيْقن، انظر: الممتع: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥/ أ) في (ن) زيادة (أو كسرهاً) وهي مفسدة للمعنى.

<sup>(</sup>٥/ب) ضم الحاء قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة: ٢٩٤، وغاية ابن مهران: ١٥٨.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) بالتاء في ﴿ترحمنا وتغفر﴾ ونصب ﴿ربنا﴾. انظر: التبصرة: ٢٠٧، والارشاد: ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) نحو قولُهم: أصبح ليل. أي: ياليل. وأطرق كرا. أي: ياكرا. انظر: شرح ابن عقيل: ٣: ٢٥٧.

وقراءة الباقين (١) على الإخبار و ﴿ربُّنا﴾ مرفوع لأنَّه فاعل، وفي ﴿يغفر﴾ ضمير الفاعل.

﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ ﴾ [١٥٠] من قرأ بكسر الميم (٢)، فالأصل فيه: قال ابن أمّي. فحذف (٢) الياء التي للإضافة، وأبقى الكسرة تدلّ عليها، كما تحذف الياء في قولك: يا ربّ ويا قوم، وما أشبه ذلك. فإن قيل: إنّ الياء إنّما تُحذف من المنادى وليس المنادى هاهنا في قوله (١٠): ﴿أَمِ وَإِنّما المنادى في قوله (١٠) ﴿ أَم ﴿ وَإِنّما المنادى في قوله (١٠) وقوله ﴿ ابن أَم ﴾ فجعلهما اسماً واحداً، كما بنوا خمسة عشر، فلذلك حذفت الياء من ﴿ أَم ﴾ .

وعلّة من فتح الميم (أ)، أنّه أبدل ياء الإضافة ألفاً لخفّة الألف، فصار: يا ابن أمّا، ثم حذف الألف وأبقى الفتحة تدلّ عليها (٧)، على أنّه بنى الاسمين اسما واحداً، حسب ما قدمناه. ومثل إبدالهم ياء الإضافة ألفاً قول الشاعر (٨):

يا أَبْنةَ عَمَّا لاَ تَلُومي وٱهْجَعِي

يريد: يابنة عَمِّي

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [١٥٧] وجه قراءة ابن عامر (٩) أنّه جمع إصْراً على آصار، مثل: حِمْل وأَحْمال. والآصار هي الآثام، والآثام تختلف، فتكون على ضروب فلذلك جاز جمعها

<sup>(</sup>١) بالياء في ﴿يرحمنا﴾ و ﴿يَغْفُرُ﴾ ورفع ﴿رَبُّنا﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هنا وفي طه ﴿ يبنؤم﴾ آية: ٩٤، هي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١١٣،
 والعنوان: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في «م» «فحذفت» إ

<sup>(</sup>٤) لفظ «في قوله» ليس في «ن، م».

<sup>(</sup>٥) لفظ «في قوله» و «له» سقطاً من «ن».

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ـ في الموضعين ـ نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص.

<sup>(</sup>٧) لفظ «تدل عليها» سقط من «ن، م، و «ر».

<sup>(</sup>۸) تقدّم برقم: ۱۱.

<sup>(</sup>٩) بفتح الهمزة ومدَّها وصاد مفتوحة وألف بعدها. انظر: الكافي: ٩٩، وتلخيص العبارات: ٩٥.

ومن قرأ ﴿إِصْرِهِم﴾ (١) فلأنّ المصدر يؤدّي فيه لفظ الواحد عن معنى الجمع. ﴿ نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَتَنِكُمْ ﴾ [١٦١] من قرأ ﴿تُغْفَر لكم خطيئتُكم ﴾ (١/١-ب)، فالتاء لتأنيث «خطيئة»، والفعل مبنيّ لما لم يسمّ فاعله. و ﴿خطيئتُكم﴾ اسم ما لم يسمّ فاعله، ووحّد «خطيئة» هي تؤدى عن معنى الجمع.

وكذلك وجه قراءة من قرأ ﴿تُغْفَر لكم خطيئاتُكم﴾ (٣) إلّا أنّه جمع «خطيئة» جمع سلامة.

ومن قرأ ﴿نَغْفِر لَكُم خَطَيَّتُتِكُم﴾ (٤) فعلى إخبار اللَّه تعالىٰ/ عن نفسه، ١٠٣/ب و ﴿خَطَيَّتُتِكُم﴾ منصوبة بـ ﴿نَغْفِر﴾، وعلامة نصبها كسر التاء، والفاعل مضمر في ﴿نغفر﴾.

ومن قرأ ﴿خَطَٰلِيْكُم﴾ (٥) فإنّه جمع «خطيئة» جمع التكسير، وقد تقدّم القول فيه في البقرة (٦).

﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً ﴾ [١٦٤] من نصب ﴿معذرةً ﴾ (٧) فعلى المصدر، التقدير: قالوا نعتذر معذرة.

ومن رفع (^) فعلى إضمار مبتدأ، التقدير: قالوا: موعظتنا معذرة (٩).

﴿ بِعَدَابِ بَعِيسٍ ﴾ [١٦٥] من قرأ ﴿بعذاب بِئُس﴾ وهي قراءة ابن عامر -(١٠)،

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة وسكون الصاد بلا ألف، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٢/ أ) في الأصل «ر» ﴿خطيئَاتُكُم﴾ والمثبت من «ن، مه، لأنّ ابن عامر يقرأ بالافراد.

 <sup>(</sup>٢/ب) بضم التاء وفتح الفاء من تُغفَر وافراد ورفع خَطيتتُكم﴾ هي قراءة ابن عامر. انظر: الإقناع: ٦٥٠،
 والنشر: ٢: ٢١٥ و ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣)كابن عامر إلّا أنّه جمع في ﴿خَطيئتكُم﴾، وهي قراءة نافع.

<sup>(</sup>٤) بفتح النون وكسر الفاء من ﴿نَغِفرِ﴾ وبالجمع في ﴿خطيئَـٰتِكُم﴾ ونصبها وهي قراءة ابن كثير والكوفيين.

 <sup>(</sup>٥) مثل «قضاياكم»، هي قراءة أبي عمرو. وفي ﴿نَغْفِرِ﴾ يقرأ مثل ابن كثير ومن معه.

<sup>(</sup>٦) آية: ٥٨، راجع ص: ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حفص وحده. انظر: تقريب النشر: ١١٦، والاتحاف: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٩) هذا تقدير سيبويه في الكتاب: ١: ٣٢٠، وَوَجَّهُ النَّصب على المفعول لأجله: قال: «يريد اعتذاراً».

<sup>(</sup>١٠) بكسر الباء وسكون الهمزة على «فعل». انظر: «الهادي»: ٢٣/ أ، والنَّشر: ٢: ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

فعلى أنّه فعل وصف به العذاب، ومثله ما جاء في الخبر: «إن اللّه ينهاكم عن قيل وقال»(١)، فهما فعلان جعلا اسمين.

وكذلك وجه قراءة نافع (٢)، إِلَّا أَنَّه خفف الهمزة، وترك قالون همز (٣) هذا الموضع لما صار في حيّر الأسماء \_ وكل ﴿بِنْس﴾ في القرآن فهو فعْلُ إِلَّا هذا الموضع \_ فجعل ترك همزه علامة تفرّق بين الاسم والفعل.

ومن قرأ ﴿بَئِيس﴾ (') مثل «فَعِيْل» فهو صفة مثل شَدِيد وما أشبهه .

ومن قرأ ﴿بَيْنَس﴾(°) مثل: «فَيْعَل»، فهو صفة أيضاً مثل: (ضَيْغُم) <٦٠ وما أشبهه.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ﴾ [١٧٠] من شدّد (٧) جعله من مسَّك يمسِّك على التكثير.

ومن خفّف (<sup>۸)</sup> فهو من أمسك يُمْسِك، يقوّيه: ﴿فإمساك بمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فهو مصدر أمسك، ونحو قوله (۱۰): ﴿أَمْسِك عليك زوجك»، و ﴿فأَمْسِكُوهن﴾ و ﴿فأَمْسِكُوهن﴾ و ﴿فأَمْسِكُوهن﴾ و ﴿فكلوا مما أَمْسَكن عليكم﴾ (۱۰).

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الاستقراض: ٢: ٨٤٨ (ط. دار القلم)، ومسلم في الأقضية: ٣: ١٣٤٠ كالهما بلفظ (ويكره لكم: قيل وقال)، وفي لفظ لمسلم (ونهى عن ثلاث: قيل وقال). واستشهد سيبويه باللفظ الذي ساقه المؤلف على إرادة الحكاية. الكتاب: ٣: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) بياء ساكنة بعد الباء.

<sup>(</sup>٣) في «م» «همزة»

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء، وهمزة مكسورة وياء ساكنة بعدها، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وخفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٥) بياء ساكنة بين باء وهمزة مفتوحتين، هي قراءة شعبة بلا خلاف من "الهداية". انظر: الفوائد المجمّعة:

<sup>(</sup>٦) الضَّيغم: الأسد. انظر: مختار الصحاح (ضغم): ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٧) السين ويلزم منه فتح الميم، هي قراءة جمهور السبعة سوى شعبة. انظر: السبعة: ٢٩٧، وغاية ابن مهران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) ويلزم منه سكون الميم، هي قراءة شعبة.

<sup>(</sup>٩) في لأن، ما لونحوه ..

<sup>(</sup>١٠) الآيات على الترتيب: الأحزاب: ٣٧، والبقرة: ٢٣١، والمائدة: ٤.

﴿ ذُرِّيَّتُهُم ﴾ [١٧٢] من قرأ بالتوحيد(١)، فلأنّ ذرية تؤدي عن معنى الجمع، كقوله: ﴿ فُرِّيَّةً من حملنا مع نوح ﴾ [الإسراء: ٣]، وذرّية تقع للواحد والجمع، فوقوعها للجميع نحو ما قلناه. ووقوعها للواحد نحو قوله: ﴿هب لي من لدنك ذريّة طيّبة﴾ [آل عمران: ٣٨]، يعني: ولداً طيّباً. والجمع حسن أيضاً؛ لأنّها إن كانت بمعنى الواحد حسن الجمع(٢)، وإن كانت بمعنى الجمع فجمعها/ حسن أيضاً، كما ١٠٤/أُ قالوا: صَوَاحِبات وطُرُقات وما أشبهه. وفي اشتقاق ذرّية ووزنها خمسة أوجه (٣)، أولها: أن يكون وزنها فُعُولَة وأصلها: ذُرُّوْرَة، مشتقّة من الذّر، كما جاء في الحديث: «إنَّ اللَّه أُخْرِج ذُرِّيةَ آدمَ مِنْ ظَهْره كالذِّر»(٤)، فكرهوا التضعيف بتكرار الراءين (٥) في ذرورة، فقلبوا الراء الثانية ياء كما قالوا في تقصّصت: تقصيت (٦). فصارت: ذُرُّويَة، فلما وقعت الواو ساكنة قبل الياء قلبوها ياء، لأنَّ الياء أخفّ من الواو، وأبدلوا الضمّة التي قبلها كسرة لتصحّ الياء، وأدغموا الياء الساكنة في (٧) المتحركة، فصارت: ذُرِّيَّة. والوجه الثاني: أن يكون وزنها: فُعْلِيَّة، وتكون الياء للنَّسب، فيكون منسوباً إلى الذَّر، وكان الأصل أن تكون ذَرِّيّة بفتح الذال، لكنَّهم ضموها كما قالوا: رجل دُهْري، فضموا الدال، وأصلها الفتح؛ لأنَّه منسوب إلى الدَّهر. والوجه الثالث: أن يكون وزنها: فُعِّيْلَة (^ )، وأصلها ذُّرّيرَة من الذَّر أيضاً، فقلبت الراء ياء كراهة التضعيف، وأدغمت الياء التي قبلها فيها<sup>(٩)</sup>. والوجه الرابع:

<sup>(</sup>١) وفتح التاء، هي قراءة ابن كثير والكوفيين هنا، وفي يس ﴿حملنا ذريتهم﴾ آية: ٤١، وفي الموضع الثاني في الطور ﴿بهم ذريتهم﴾ آية: ٢١. ووافقهم أبو عمرو في يس. وقرأ الباقون بالألف على الجمع وكسر التاء. انظر: التبصرة: ٢٠٨ ـ ٢٠٩، والنّشر: ٢: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) في «ن» «الجميع».

 <sup>(</sup>٣) انظر فيها: معاني القرآن للزجاج: ١: ٣٩٩\_٢٠٠، و «التحصيل»: ١/١٣١/أ\_ب، والبحر: ١:
 ٣٧٢\_٣٧٣، وبصائر ذوي التمييز: ٣: ٧\_٨.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه بلفظ آخر أحمد في المسند: ١: ٢٧٢، ونحوه مالك في الموطأ في القدر: ٢: ٨٩٩، وأبو
 داود في القدر: ٥: ٧٩ ـ ٨٠، والترمذي في التفسير: ٨: ٤٥٣ (تحفة الأحوذي).

<sup>(</sup>ه) في «ن» «بتكور الراء».

<sup>(</sup>٦) انظر هذا القلب في: المساعد: ٤: ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) في «ن» زيادة «الياء».

<sup>(</sup>A) في «م» «فعللة».

<sup>(</sup>٩) الأوجه الثلاثة مشتقة من الذرّ. ويمكن أن يكون وزنها \_على هذا الاشتقاق \_ : فُعْلُولة، والأصل =

أن يكون وزنها: فُعِيْلَة أيضاً، وأصلها ذُرِّيْئَة، من ذرا اللَّه الخلق، فلام الفعل فيه همزة، فخففوا الهمزة بأن قلبوها ياء، من أجل الياء التي قبلها، وأدغموا الياء في الياء، كما يكون التخفيف في خطيئة ونظائرها. والوجه الخامس: أن يكون وزنها فُعِيْلَة أيضاً، وأصلها ذُرِّيْوَة، فلام الفعل واو من ذروت، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء (١).

﴿ شَهِدَنَّا أَن تَقُولُوا ﴾ [١٧٢]، ﴿ أَو نَقُولُوا ﴾ [١٧٣] من قرأ بالياء فيهما (٢٠)، فعلى لفظ الغيبة، لأنّ قبله لفظ غيبة.

ومن قرأ بالتاء (٢<sup>٣)</sup> فعلى [لفظ](٤) الخطاب، لأنّ قبله ﴿أَلَسْتُ بربكم﴾ على الخطاب.

الله ﴿ يُلْمِدُونَ ﴾ [١٨٠] و ﴿ يُلْحَدُونَ ﴾ لغتان / (٥) يقال: أَلْحَدَ يُلْحِدُ وَلَحَدَ يَلْحَدُ وَأَلْحَدَ وَأَلْحَد أَكْثَر ، يقوّيه : ﴿ وَمَن يَرِدُ فَيهُ بِالْحَادِ ﴾ [الحج: ٢٥] ، فهو مصدر أَلْحَد، وقالوا: رَجُل مُلْحِد، فهو اسم الفاعل من أَلْحَد، ولم يسمع فيه لاَحِدٌ (٢) .

أَرُّوْرَة، فقلبت الراء الأخيرة ياء لتوالي الأمثال، فصارت ذَرُّوية، فاجتمع واو وياء، وسبقت الأولى
 بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء للمناسبة.

<sup>(</sup>١) أو يكون وزنها: فُعُولَة \_ مشتقة من «ذَرَوْتٌ \_ والأصل ذُرُّوْرَة، اجتمع واوان: الأولى زائدة للمد، والثانية لام الكلمة، فقلبت لام الكلمة ياء تخفيفا، فصارت: ذُرُّوْيَة، فأعلت الاعلال المتقدّم.

ويمكن أن تكون مشتقة من «ذَرَيْت»، فلام الفعل ياء، ووزنها: فَغُولة أو فَعَيلَة \_ أيضاً \_ فعلى الأولى أصلها ذُرَّويَة، فأُعلت كما تقدم. وعلى الثاني \_ فُعَيلَة \_ أصلها ذُرَّييَة، فأُعلت كما تقدم. وعلى الثاني \_ فُعَيلَة \_ أصلها ذُرِّييَة، فأُعلت كما تقدم. الإادال والاعلال في القرآن الكريم: (ذرو): ١١٧ \_ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو. انظر: التيسير: ١١٤، والعنوان: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة بفيّة السبعة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>۵) قرأ حمزة بفتح الياء والحاء هنا، وفي النحل: ١٠٣، وفصلت: ٤٠، ووافقه الكسائي في النحل. وقرآ الباقون بضم الياء وكسر الحاء في المواضع الثلاثة. انظر: الكافي: ١٠٠ ـ ١٠١، وتلخيص العبارات: ٩٦، ومعانى القرآن للاخفش: ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) قال السمين: «ومن كلامهم: ما فعل الواجد؟ قالوا: لحده اللاحده!١. الدر المصون: ٥: ٢٢٥ ـ

﴿ وَيَدَرُهُمُ ﴾ [١٨٦] من قرأ بالياء (١)، فلأنّ قبله ﴿ مَن يَضَلَلُ اللَّهُ ﴾، فالمعنى: ويذرُّهم اللَّه .

ومن قرأ بالنون<sup>(٢)</sup> فعلى استئناف إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه.

ومن جزم (٣) فإنّه عطفه (٤) على موضع: ﴿فلا هاديَ له﴾؛ لأنّ موضعه جزم، ومثله: ﴿فَالَّمُ اللَّهُ وَاكُنُ مَن الصلحين ﴿ المنافقون: ١٠]، فعطف ﴿وَأَكُن ﴾، اذ معناه: أن تُؤَخرُني أَصَّدق وأكن من الصالحين.

ومن رفع: ﴿ويذرُهم﴾<sup>(١)</sup> فعلى الاستئناف، أو على إضمار مبتدأ التقدير: وهو يَذَرُهم.

﴿ جَمَلًا لَمُ شُرِكَاءَ ﴾ [١٩٠] من قرأ بالتنوين وكسر الشين (٧) ففيه حذف، ويحتمل (٨) وجهين، أحدهما: أن يكون المعنى: جعلا له ذوي شرك، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والوجه الآخر: أن يكون الحذف في له والتقدير: جعلا لغيره شركاً، وهذا التقدير إنّما تكمل معرفته بمعرفة (٩) التفسير، ونحن نختصر تفسير هذه القصة ليُعْرف بمعرفتها وجه القراءتين جميعاً إن شاء الله (١٠٠). رُويَ أن حوّاء لمّا حملت، أتاها إبليس في صورة ملك، فقال (١١٠): ما هذا في

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي عمرو والكوفيين. انظر: الإقناع ٦٥١ ـ ٦٥٢، والاتحاف: ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي مع قراءتهما بالياء.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «عطف».

<sup>(</sup>٥) في «ن» «وأكون» وهو غلط.

 <sup>(</sup>٦) الرافعون منهم من يقرأ بالنون، وهم: نافع وابن كثير وابن عامر، ومنهم من يقرأ بالياء وهما: أبو عمرو
 وعاصم.

<sup>(</sup>٧) وسكون الراء، هي قراءة نافع وشعبة. انظر: السبعة: ٢٩٩، وغاية ابن مهران: ١٦٠.

<sup>(</sup>A) في «ن» (يحتمل،

 <sup>(</sup>٩) في «م» «يكمل معرفته معرفة».

<sup>(</sup>١٠) ﴿إِن شَاءَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَ مِن اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١١) في «ن، م» «فقال لها».

بطنك؟ قالت: لا أدري، قال: لعلّه أن يكون بهيمة من هذه البهائم. ولم يكن على وجه الأرض حينئذ من يشه خلق آدم وحواء، ثمّ انصرف عنها، فلمّا أثقلت جاءها فقال: كيف [تجدينك](۱)؟ فقالت: إني قد أثقلت وأخاف أن يكون الذي في بطني بهيمة كما قلت، فقال لها: أرأيت إن أنا دعوت اللّه عزّ وجلّ فجعله كخلقك أيكون لي عليك عهد (۱) اللّه أن تُسمية هو (۱) باسمي؟ قالت: نعم، ثم قالت حواء لآدم: إني عليه عليه الله من بطني ثقيلاً، وإني أخاف أن يكون بهيمة من البهائم، فخاف آدم عليه السلام كخوفها، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿فلمّا أثقلت دعوا اللّه ربّهما﴾ [۱۸۹]، يعني: آدم وحواء ﴿لئن ءاتيتنا صلحاً﴾ يعني: خلقاً صالحاً. فلما وضعت حواء يعنى: آدم وحواء ﴿لئن ءاتيتنا صلحاً﴾ يعني: خلقاً صالحاً. فلما وضعت حواء حملها أتاها إبليس، فقال: ألا تسمين باسمي كما جعلت لي على نفسك؟ فقالت: وما اسمك؟ فقال لها: عبد الحارث، وكان اسم إبليس لعنه اللّه ـ الحارث، فسمّته عبد الحارث فمات (٤). فهذا معنى قوله عزّ وجلّ: ﴿جعلا له شركاً فيما ءاتاهما﴾ يريد في التسمية. وقد ذهب أهل النظر في هذه الآية إلى وجوه (٥)، فمنهم من قال: معنى ﴿جعلا له شركاً فيما أله شركاً يعني حواء دون آدم عليه السلام، معنى ﴿جعلا له شركا﴾ جعل أحدهما له شركاً يعني حواء دون آدم عليه السلام، معنى ﴿جعلا له شركا﴾ جعل أحدهما له شركاً يعني حواء دون آدم عليه السلام، معنى ﴿جعلا له شركا﴾

<sup>(</sup>١) المثبت من «ن»، وفي النُّسخ الثلاث «تجدك»..

<sup>(</sup>٢) في «م» «عندك عهد أن».

<sup>(</sup>٣) «هو» من حاشية الأصل، ولا توجد في «ن، م، ر».

<sup>(</sup>٤) روى أصل هذا النخبر الترمذي (التحفة: ٨: ٤٥٩ ـ ٤٦٠)، وأحمد في المسئد: ١١، وابن جرير: ٩ ـ ١٤٦، والحاكم في المسئدرك: ٢: ٥٥٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كلهم عن سمرة. وأعله ابن كثير بثلاث علل، الأولى: أن فيه عمر بن إبراهيم البصري، قال قيه أبو حاتم: لا يحتج به، الثانية: أنّه رُويَ من قول سمرة موقوفاً، قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالثة: أن الحسن فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه. قال: هوهذا يدلك على أنّه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنّه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منه وغيرهما».

ويُرُوى أثراً عن ابن عباس، وتلقّاه عنه جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدّي وغير واحد من السلف، وجماعة من الخلف. ومن المفسرين جماعة لا يحصون كثرة. وكأنّه ـ والله أعلم ـ أصله مأخوذ من أهل الكتاب. اختصرته من كلام ابن كثير في تفسيره: ٢: ٢٨٦ ـ ٢٨٧. وأبطل التأويل المذكور الرازي من ستة وجوه. انظر: التفسير الكبير: ٨: ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر فيها: الطبري: ٩: ١٤٥ ــ ١٤٩، ومعاني القرآن للزّجاج: ٢: ٣٩٥، واعراب القرآن للنّحاس: ٢: ١٦٧، والتحصيل: ٢/٤٤/أ، والماوردي: ٢: ٧٥ ـ٧٦، وزاد المسير: ٣: ٣٠٣ ـ ٣٠٤.

ومنهم من قال: إن جميع ما في لفظ هذه الآية من لفظ التثنية إنما هو لغير آدم [وحواء](١) يعني به الذكر والأنثى من ولدهما، وذكر آدم وحواء، لأنّهما أصل الخلق. ومنهم من قال: إنَّ لفظ التثنية عائد على الجنسين(٢) جنس الذكر والأنثى، والدَّليل على ذلك قوله تعالىٌ: ﴿فتعـٰلَى اللَّه عمَّا يشركون﴾، فجمع لأنَّ كل واحد من الجنسين (٢) جمع، كما قال: ﴿هذان خصمان﴾ [الحج: ١٩]، ثم قال: ﴿ اختصموا في ربهم ﴾ ، فهذا ما قيل في هذه الآية ، وإنّما ذكرناه لما فيها من الإشكال الذي يجب أن يُعْرَفَ بمعرفته معنى الآية، ووجه القراءتين جميعاً.

وأمّا ﴿شركاء﴾ بالمدّ والهمز (٣) فهو جمع شريك، ومعناه على ما قدّمنا.

﴿ طَلْيَفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطُانِ ﴾ [٢٠١] ﴿طَيْفَ ﴾ و ﴿طَائِفَ ﴾ (١) مصدران، فالمصدر على فَعْل كثير نحو: الضَّرْب والسَّمْع، وما أشبه ذلك. والمصدر على «فاعِل»، نحو: العاقبة، والعافية.

﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ (٥) [٢٠٢] القراءتان جميعاً لغتان (٢)، ﴿ فَيُمِدُّونَهِم ﴾ من أَمْدَدْت، و ﴿يَمُدُّونهم﴾ من مَدَدْتُ و ﴿يَمُدُّونهم﴾ أشبه بهذا الموضع(٧)، لأَنَّ عامة ما جاء في القرآن مما لا يحمد، جاء على مددت، نحو: ﴿ويَمُدُّهم في طغينهم/ ١٠٥/ب يعمهون، ﴿وَنَمُدُّ له من العذاب مدّاً﴾ (٨). وما كان مما يحمد ويستحب، جاء على أَمددت نحو قُوله عز وجلّ : ﴿ أَيحسبون أَنَّمَا نُمِلُّهُم به من مال وبنين ﴾ ، ﴿ وَيُمْدِدْكُم

<sup>(</sup>١) زيادة من «ن٠٠.

<sup>(</sup>۲) في «ن» «الجنس» وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحقص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ﴿طيف﴾ بياء ساكنة بين الطاء والفاء من غير همزة ولا ألف. وقرأ الباقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها. انظر: التبصرة: ٢٠٩، والتيسير: ١١٥.

<sup>(</sup>a) في «م» مكررة مرتين.

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع ﴿يمدونهم﴾ بضم الياء وكسر الميم. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الميم. انظر: العنوان: ٩٩، والكافى: ١٠١.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «إلا في هذا الموضع»، وهو غلط.

<sup>(</sup>٨) الآيتان: البقرة: ١٥، ومريم: ٧٩.

٣٢٠

بأَمُول وبنين ﴾ (١) وما أشبهه. وقد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر على الاتساع، كما استعملت البشارة في الخير والشر، وبالله التوفيق.

(١) الَّايتان: المؤمنون: ٥٥، ونوح: ١٢.

(تنبيه): ترك المؤلف ذكر ﴿لا يُتَبِعُوكُم﴾ آبة: ١٩٣، فقرأ نافع بسكون التاء وفتح الباء. وقرأ الباقون بتشديد التاء وكسر الباء. ومثل هذا ﴿يَتَبِعُهم﴾ في الشعراء آية: ٢٢٤. وهما لغتان، انظر:

تلخيص العبارات: ٩٧، والنَّشر: ٢: ٣٧٣\_ ٢٧٤.

## سورة الأنفال

﴿ مُرْدِوْيِرَ ﴾ [٩] من قرأ ﴿مردَفين﴾ بفتح الدال(١) فمعناه: أردفهم اللَّه بعدكم لنصركم، فهو اسم المفعول من أردف.

ومن قرأ بكسر<sup>(۲)</sup> الدال<sup>(۳)</sup> ففيه قولان، أحدهما: أن يكون معناه: مُرْدِفين خلفهم ملائكة أُخر من قولهم: أردفت زيداً خلفي، إذا ركّبته.

رالتاني: أن يكون معنى ﴿مُرْدِفين﴾ جائين بعدكم، والعرب تقول: أردفنا القومَ، أي(٤): جثنا بعدهم(٥).

﴿ إِذْ يُعَيِّقِ كُمُ النَّمَاسَ ﴾ [11] علَّة ابن كثير وأبي عمرو<sup>(٢)</sup>، أنّهما أسندا الفعل إلى النّعاس، كما أُسْنِدَ إلى ﴿الأمنة ﴾ في قوله عزّ وجلّ: ﴿تغشى طائفة منكم ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، والأمنة هي: النعاس، فلما أُسْنِدَ الفعل إليهما (٧) في آل عمران (٨)، كذلك أُسْنِدَ هاهنا.

ووجه قراءة الباقين (٩): أن الفاعل هو اللَّه عزّ وجلّ، والتقدير: إذ يُغشيكُم اللَّه النعاسَ. ويقوّيه أنّ بعده فعلاً مسنداً إلى اللَّه عزّ وجلّ، وهو قوله: ﴿وينزل عليكم مِن السماء ماء﴾، فكان إسناد الفعل إلى اللَّه في ذلك، أشبه بما بعده، والتشديد

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع. انظر: الارشاد: ٣٤٥، والاتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) في المه المن كسر الدال،

<sup>(</sup>٣) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٤) في النا المعنى ا.

<sup>(</sup>٥) قال أبو عبيدة: «وبعضهم يقول: ردفني، أي: جاء بَعْدي، مجاز القرآن: ١: ٢٤١. وقال الأخفش: «وتقول العرب: ردفه أمر، كما يقولون: تبعه وأتبعه معاني القرآن: ٤٣١. وانظر: الحجة للفارسي (خ) ٣: ٧٥.

 <sup>(</sup>٦) قَرَءًا بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين مخففة وألف بعدها في ﴿يغشـٰكم﴾ ورفع ﴿النعاس﴾. انظر:
 «الهادى، ٢٣/ أ، والنّشر: ٢: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) أي إلى النّعاس أو الأمنة التي من النعاس. وفي «ن، ﴿إليها».

 <sup>(</sup>A) على قراءة حمزة والكسائي بالتاء في ﴿تغشى﴾ آية: ١٥٤، راجع ص: ٢٣٤\_ ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٩) نافع يقرأ: بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين مخففة، وياء بعدها. وابن عامر والكوفيون: كنافع إلا أنهم شددوا الشين ويلزم منه فتح الغين. وكلهم ـ نافع وابن عامر ومن معه ـ نصب (النعاس).

والتخفيف لغتان، حسب ما قدّمناه في سورة الأعراف(١).

﴿ مُوهِنُ ﴾ [14] التشديد والتخفيف فيه يسرجعان إلى معنى واحد. في ﴿ مُؤهِنَ ﴾ [14] التشديد والتخفيف فيه يسرجعان إلى معنى واحد. في ﴿ مُؤهِنَ ﴾ السم الفاعل من وهن، فهو مثل: ﴿ مُوصِ ﴾ و ﴿ مُوصِ ﴾ ، وقد تقدم القول فيه (٤).

وقراءة حفص على الإضافة (٥)

الله اسم الفاعل، فهو يعمل عمل الفعل. عمل الفعل.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٩] من فتح الهمزة (٢)، فهو ردّ على قوله: ﴿إِذَ عِلَى قوله: ﴿إِذَ

ومن كسرها<sup>(٦)</sup>فعلى الاستئناف.

﴿ ٱلْمُذَوِّةِ ٢٤] و ﴿ العِدْوةِ ﴾ ، ضمَّ العين وكسرها لغتان (٧٠)

﴿ مَنْ حَرَى ﴾ [٤٢] من قرأ بياءين (٨)، فلأنّ الياء الثانية حركتها مشبهة بحركة الإعراب، الإعراب، كما تذهب حركة الإعراب،

<sup>(</sup>١) آية: ٥٤، راجع ص: ٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) بسكون الواو وتخفيف الهاء، قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: السبعة: ۳۰۵-۳۰۰، و «الهادي»:
 ۱/۲۳

<sup>(</sup>٣) بفتح الواو وتشديد الهاء، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

<sup>· (</sup>٤) آية: ١٨٢ في البقرة، ص: ١٩٠، وراجع ﴿أُوصَى وَوَصَى﴾ في البقرة آية: ١٣٢ ص: ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) بترك تنوين ﴿موهن﴾ وجر ﴿كيد﴾ بالإضافة، والجماعة بتنوين ﴿موهن﴾ ونصب ﴿كيد﴾

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة، والباقون بكسرها. انظر: التبصرة: ٢١٢، والكافي: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين من ﴿بالعدوة﴾ وقال اليزيدي: أنها لغة الحجاز كما في البحر: ٤: 89 ، والدر المصون: ٥: ٦٠٠، وقرأ الباقون بالضم. ونقل الجعبري عن الفراء أن الضم لغة الحجاز \_ أيضاً \_ وأنهم يقولون: العُدوة والعِدوة. انظر: شرح الجعبري على الشاطبية: ٤٩٣ (ولم أَجدُ قول الفراء في معانى القرآن له)، وانظر: التيسير: ١٦٦، والنشر: ٢: ٢٧٢، والاتحاف: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٨) الأولى مُكسورةً، هي قراءة نافع والبزي وشعبة. انظر: تلخيص العبارات: ٩٨، والاتحاف: ٣٣٧

<sup>(</sup>٩) في (م) (الأحرف).

وذلك إذا اتصل الفعل بضمير، نحو قولك: حييت. فلمّا كانت الياء يلزمها السكون في بعض الأحوال امتنع الإدغام فيها، إذ لا يجوز الإدغام في حرف ساكن (١١). ولذلك أجمعت العرب إلا قليلاً منهم (٢)، على رفض الإدغام في المعرب من هذا الجنس (٣)، نحو قوله عزّ وجلّ: ﴿بقلار على أن يُحيِيَ الموتى﴾ [الأحقاف: ٣٣]

ومن قرأ بياء واحدة مشددة (٤)، فإنه أدغم الياء في الياء، وذلك لأنّ الياء المدغم (٥) فيها قد لزمتها الحركة، إذ لا يدخل الجزم في الفعل الماضي، فالحركة لها أَلزَمُ من الحركة لآخِر المستقبل؛ لأن المستقبل يدخله الجزم.

﴿ إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ ﴾ [٥٠] من قرأ بالتاء (٢)، فعلى لفظ تأنيث ﴿ المَلْنَكَةَ ﴾ .

ومن قرأ بالياء (<sup>۷)</sup>، فلأنّ الفعل متقدم، وقد تقدم مثله فيما سلف من الكتاب (<sup>۸)</sup>.

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواً ﴾ [٥٩] من قرأ بياء (٩)، فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون الفاعل مضمراً، والتقدير: ولا يحسبن النبيّ الذين كفروا سبقوا، فالفاعل مضمر، و ﴿ الذين كفروا ﴾ مفعول أوّل، و ﴿ سبقوا ﴾ مفعول ثان. والوجه الثاني: أن يكون فاعل ﴿ يحسبن ﴾ ﴿ الذين كفروا ﴾، ويكون أحد مفعولي ﴿ يحسبن ﴾ مضمراً. التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم [أنهم] (٣٠ سبقوا. / ويجوز ٢٠١٠)

 <sup>(</sup>١) قال سيبويه: «وقال ناس كثير من العرب: قد حيي الرجل وحييت المرأة، فبين. ولم يجعلوها بمنزلة المضاعف من غير الياء. وأخبرنا بهذه اللغة يونس١. الكتاب: ٤: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) هم بكر بن وائل كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) وهو: كل فعل ماض آخره ياءين أولاهما مكسورة نحو حَييَ، وعَييَ.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة قنبل وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، وهي لغة بكر بن وائل كما في البحر: ٨ · ١٢٣

<sup>(</sup>٥) في ام، المدغمة، وهو مغير للمعنى.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وحده. انظر: غاية ابن مهران: ١٦٢، والاقناع: ٦٥٥.

<sup>(</sup>٧) مي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>٨) نامو ﴿فنادته﴾ آية: ٣٩ في آل عمران، راجع ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة، انظر: آلارشاد: ٣٤٧، وتقريب النشر: ١١٩.

<sup>(\*)</sup> زيادة من ﴿ر﴾.

- أيضاً - أن يكون المضمر أن والمسألة بحالها، فيكون التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن (١) سبقوا، كما قال الله عز وجلّ: ﴿أَم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا﴾ [العنكبوت: ٤]، فتكون ﴿أَنَّ﴾ والفعل قد سدتا (٢) مسدّ المفعولين؛ لأن حسبت وأخواتها تتعدّى إلى مفعولين، ولا يجوز الاقتصار (٣) على أحدهما دون الآخر.

ومن قرأ ﴿تحسبن﴾ بالتاء (٤) فالفاعل هو المخاطب، وهو مضمر في ﴿تحسبن﴾ و ﴿الذين كفروا﴾ مفعول أول، و ﴿سبقوا﴾ مفعول ثان.

﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [٥٩] من فتح ﴿ أَنَّ ﴾ (٥)، فإنّه أضمر اللام، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لأنّهم لا يعجزون. ومن كسرها (٢) فعلى الاستئناف.

وقد تقدم ﴿السلم﴾(<sup>٧)</sup>.

﴿ وَإِن ۚ يَكُن مِنكُم مِّائَةً ﴾ [70، ٦٦] من قرأهما بالياء `` فلأن المئة جمع وهم مذكّرون.

ومن قرأ بالتاء (۱۰) فإنّه أنّت على لفظ المئة، وتأنيث أبي عمرو الأخير (۱۱)منهما خاصة (۲۱) لأنّه نعت بـ ﴿صَابِرَة﴾، فقَوِيَ التأنيث.

<sup>(</sup>١) في «م، ن» «وأن سبقوا».

<sup>(</sup>۲) في «ن» «سدت».

<sup>(</sup>٣) في «ن» « الإختصار».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي.

<sup>(</sup>٥) هو ابن عامر. انظر: السبعة: ٣٠٨، و «الهادي»: ٢٣.

 <sup>(</sup>٦) وهم بقية السبعة.
 (٧) في البقرة آية: ٢٠٨، وهناك نصصت على الخلاف في مواضعه الثلاثة، واللفظ القرآني هنا ﴿للسَّلُمُ﴾:
 ٢١، وراجع ص: ١٩٦.

<sup>(</sup>A) آية (70) ﴿ وَإِنَّ أَمَّا آية (77) فهي ﴿ فِإِنَّ بِالفَّاءَ، فَاقْتَضَى التَّنوية.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة الكوفيين. انظر: التبصرة: ٢١٢، والعنوان: ١٠١.

<sup>(</sup>۱۰) في الموضعين، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر.

<sup>(</sup>١١) في الم) اللَّاخر).

<sup>(</sup>١٢) وهو ﴿فَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ مَائَةٌ صَابِزًةً﴾، وقرأ الأول بالياء.

﴿ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [٦٦] الضمّ والفتح فيه لغتان مستعملتان (١).

﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَشَرَىٰ ﴾ [٦٧] من قرأ بالتاء (٢)، فلتأنيث الجماعة. ومن قرأ بالياء (٢)، حمله على المعنى؛ لأنّ واحد ﴿أسرى﴾ أسير فحمل الجمع على الواحد.

وقد تقدم ﴿أَسْرى﴾ و ﴿أُسَرِّي﴾ في البقرة (٣).

و ﴿الوِلَـٰيةِ﴾ و ﴿الوَلَـٰيةِ﴾ لغتان (٤).

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وحمزة هنا وفي الروم آية: ٥٥، بقتح الضاد، لكن حفصاً له وجهان في الروم، والفتح لغة تميم كما في زاد المسير: ٣: ٧٧٨، والبحر: ٤: ٥١٨، والمصباح المنير (ضعف): ١٣٧، وقرأ الباقون بالضم وهي لغة أهل الحجاز كما في معاني القرآن للفراء: ١: ٤٧٧، والزاد والبحر. وانظر: النشر. ٢: ٧٧٧ و ٣٤٥ ـ ٣٤٦، والفوائد المجمعة: ٣٠/ب.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو عمرو بالتاء، والباقون بالياء. انظر: التيسير: ١١٧، والاتحاف: ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٣) آية: ٨٥، ص: ١٧٣ ـ ١٧٤، أما هنا فأبو عمرو يقرأ قوله تعالى ﴿من الأسرى﴾ آية ٧٠ على فُعَالى،
 والباقون على فَعْلى. انظر: النشر: ٢: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة ﴿ولليتهم﴾ آية: ٧٧ بكسر الواو، ووافقه الكساتي في الكهف ﴿الولاية﴾ آية: ٤٤. والباقون بالفتح فيهما. انظر: الاتحاف: ٢٣٩.

## سورة التوبـة

﴿ أَيِمَةً ﴾ [١٢] جمع إمام، وإمام مثل: فعال، جمع على أَفْعِلَة، كعِمَاد وأَعْمِدة، فصار أَأْمِمَة، فاستثقلوا التضعيف والهمزتين، لا سيّما والهمزة الثانية ساكنة، وليس من شأن العرب أن يجمعوا بين همزتين الأولى منهما متحرّكة والثانية ساكنة، في في فقلوا كسرة الميم إلى الهمزة فصار المَّمْمَة (١)، ثم أدغمت الميم في الميم، فصار أَيْمَة (٣).

فمن حقّق الهمزتين (ئ)، فإنه جاء به على الأصل. ومن خفّف الثانية فقلبها ياء (٥٠)، فعلى ما قدمناه في باب الهمزتين (٢) من استثقال العرب الجمع ما بين الهمزتين في كلمة، وقد استثقلوا الجمع بينهما في كلمتين، نحو: ﴿جاءَ أَحَلَهم﴾ [المؤمنون: ٩٩]. وقد عاب سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين، وجعلا ذلك من الشذوذ الذي لا يعوّل (٧) عليه (٨). والقراء أحذق بنقل هذه الأشياء من النحويين، وأعلم بالآثار. ولا يلتفت إلى قول من قال (٩٠): إنَّ تحقيق الهمزتين في لغة العرب شاذ قليل، لأنّ لغة العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول، وقد اجتمع على

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: ﴿وَاعَلُم أَنَّ الْهُمَرْتَيِنَ إِذَا الْتَقَتَا فِي كَلَمَةُ وَاحْدَةً لَمْ يَكُنَ بَدَ مِن بدل الآخرةِ». انظر: الكتاب: ٣: ٥٥٢

<sup>(</sup>٢) قوله «فصار أاممة» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) انظر: اعراب القرآن للنحاس: ٢: ٢٠٤ ـ ٢٠٠، ومشكل مكي: ١: ٣٥٧، والبيان: ١: ٣٩٤، وارتشاف الضرب: ١: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) التحقيق: قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: ٥الهادي، ٢٣، والنَّشر: ١: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) إبدال الثانية ياء ـ لنافع وابن كثير وأبي عمرو ـ للمسهلين ليس مذهب «الهداية» كما في النشر: ١:

٣٧٩، وإنما مذهب ذكره ابن شريح في الكافي: ١٠٣، وأبو العز في الإرشاد: ٣٥٠، وأبو حيان في
 البحر: ٥: ١٥، ومذهب «الهداية» السنهيل بين بين في الثانية كما في النشر: ١: ٣٧٩، وتقريبه: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) ص: ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٧) في (م) (لا يعل).

<sup>(</sup>٨) انظر: الكتاب: ٣: ٥٤٨ ـ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٩) هو ابن جنّي في الخصائص: ٣: ١٤٣. وانظر: معاني القرآن للزجاج: ٢: ٤٣٤ ـ ٤٣٠، ٤: ٢٠٩ وشرح المفصل: ٩: ١١٦.

تحقيق الهمزتين أكثر القرّاء وهم أهل الكوفة، وأهل الشام، وجماعة من أهل البصرة (١)، وببعضهم تقوم الحجّة. ولَعَمْري إن التحقيق في ﴿ أَيْمَة ﴾ ثقيل، والتحقيق في ﴿وَأَنْذَرْتُهُم ﴾ (٢) أسهل منه وأقيس! وذلك أن الهمزة الأولى في ﴿أَيُّمَّة ﴾ قد لزمت الثانية لزوماً لا تفارقها معه؛ لأنَّها همزة أَنْعِلَة التي تزاد في الجمع، والهمزة في ﴿ءأَندرتهم ﴾ غير لازمة لأنها همزة استفهام يجوز تقدير طرحها، فالتسهيل فيما تكون الهمزة فيه لازمة أحسن. فإن قال قائل: وجدنا من يسهل الهمزة الثانية من القرّاء إنما يجعلها بين بين في نحو ﴿أَئِنْكُم﴾(٣) ونظائره. ورأيناهم أبدلوها في ﴿ أَرِّمة ﴾ ياء، فلم لم يجعلوها بين بين، كما فعلوا في كل همزتين اجتمعتا في كلمة الأولى منهما مفتوحة والثانية مكسورة؟ قيل له: لما كان أصل ﴿أَيْمِهُ﴾ أَأْمِمَةُ وكان أصل الهمزة الثانية السكون حتى تحركت بنقل حركة الميم إليها، حملت في التسهيل على الحكم الذي يجب للهمزة الساكنة، ولا يدخل في الهمزة الساكنة من ضروب التسهيل إِلَّا البدل<sup>(٤)</sup>، فحكم/ لها في ﴿أَثِمة﴾ ـ وإن كانت متحرّكة ـ بحكم أصلها، ١٠٧<sup>ب</sup> وهو السَّكُون، إذ الحركة فيها عارضة. ألا ترى أنّها<sup>(ه)</sup> لو خفّفت من غير أن تنقل إليها حركة (٢٠)، لأبدلت ألفاً، فقيل: أَامِمَة فتبدل ألفاً، إذ هي ساكنة وقبلها فتحة. ويقوّي إبدالها ياء أنّهم قالوا(٧): إذا بنيت من أمام أَفْعَل منه، قلت: هذا (٨) أَيُّمُّ من هذا، كما تقول: هذا أَفْضُل من هذا، فإبدالهم إياها ياء (٩)، دليل على صحة ما ذهب

<sup>(</sup>۱) كروح بن عبد المؤمن، وأبي العباس الوليد بن حسان، وأبي أيّوب سليمان بن عبد اللَّه، ومحمد بن عبد الخالق، وأبي حاتم السجستاني، وفضل الهذلي، وأبي المهلب. انظر: المصباح: ١١٥ و ٣٥١، والنَّشر: ١: ٣٧٨، والإتحاف: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية: ٦.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرخ الشافية للرضي: ٣: ٥٢ -٥٣ -

<sup>(</sup>ه) في لان، قأنك.

<sup>(</sup>٦) في (ن) م) «الحركة).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول الأخفش كما في معاني القرآن للزجاج: ٢: ٤٣٥، وإعراب القرآن للنحاس: ٢: ٢٠٥، (ولم أجد قول الأخفش في معاني القرآن له).

<sup>(</sup>٨) لفظ اهذا؛ سقط من انه:

<sup>(</sup>٩) لفظ دياء، سقط من دن، م٠.

إليه من سهّلها(١) من إبدالها(٢) ياء.

﴿ إِنَّهُمْ لَا آيْمُنَنَ لَهُمْ ﴾ [17] من قرأ بكسر الهمزة (٣) ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون نفى عنهم الإيمان الذي هو ضد الكفر.

والوجه الثاني: أن يكون مصدر أُمِنَ، الذي هو ضدّ الخوف فيكون معناه: لا أُمان لهم.

ومن قرأ بفتح الهمزة (٤)، فإنه جعله جمع يمين، فكأنه قال: لا عهود لهم؛ لأنّ العهود بمعنى الأيْمان، ويقوّي هذه القراءة أن قبلها وبعدها ما يشبهها، فالذي قبلها ﴿وإن نكثوا أَيْمانهم ﴾ ويقوّيها أيضاً أن قوله: ﴿فقاتلوا أَيْمَة الكفر ﴾ يعلم منه أنّهم لا أيْمان لهم، فصار كسر الهمزة إذا جعل بمعنى الإيمانِ الذي هو ضدّ الكفر، تكريراً.

﴿ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللهِ ﴾ [١٧] من قرأ بالتوحيد (٥)، فإنّه يعني المسجد الحرام ويقوّيه (٢٠)، قوله: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ [١٩].

ومن قرأ بالجمع (٧)، فإنه أراد المساجد كلها، إذ ليس للمشركين عمارة شيء من مساجد الله، ويقوي قراءة الجمع، أن من جمع دخل في قراءته المسجد الحرام، وغيره. ومن أفرد لم يدخل في قراءته شيء من المساجد، إلا المسجد الحرام، فالقراءة التي تجمع المسجد الحرام وغيره أعمّ.

وقد (٨) تقدّم ﴿يبشرهم﴾ (٩) [٢١].

<sup>(</sup>١) لفظ «من سهلها» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٢) في «ن» «أبدلها».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر. انظر: السبعة: ٣١٢، وغاية ابن مهران: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: التبصرة: ٢١٤، والعنوان: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «ويقويها» بدون «قوله»

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) لقده سقط من (ن).

<sup>(</sup>٩) في آل عمران آية: ٣٩، راجع ض: ٢١٩\_٢٢٠.

﴿ وَعَشِيرَتُكُو ﴾ [٢٤] من قرأ بالجمع (١)، فلأنّ لكل واحد منهم عشيرة.

ومن أفرد (٢<sup>)</sup> فلأنّ العشيرة تؤدّي عن معنى الجمع.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾ [٣٠] من قرأ بالتنوين (٣) ، فإنه جعل ﴿ عُزَيراً ﴾ [٣٠] ابتداء، والخبر ﴿ ابن ﴾ كما تقول: زيدٌ ابن أخينا، إذا أردت أن تخبر أنّه ابن أخيك، وإنما يحذف التنوين إذا جعل ﴿ ابن ﴾ نعتاً للاسم الذي قبله، نحو قولك: هذا زيدُ بنُ عمرو، وبكرُ بنُ عبد اللَّه خارجٌ. فبكر ابتداء وابن نعت، وخبر الابتداء خارج، فإذا جعلت ابناً الخبر نَوَّنت الاسم؛ كقولك: زَيْدٌ ابن عمرو (٤).

فأمّا من قرأ بغير تنوين (٥) فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون ﴿ابن﴾ صفة لـ ﴿عُزَيرُ ابن اللّه، أو صاحبنا عزير ابن اللّه، والوجه الآخر: أن يكون كالقراءة الأولى، أصلها التنوين، ثم حذف التنوين استخفافاً أو لالتقاء الساكنين؛ لأنّ التنوين حرف إعراب كالواو والياء والألف، فلمّا أشبه حروف المدّ واللين حذف، كما تحذف حروف المدّ واللين إذا جاء بعد كل حرف منها ساكن (٢). وعلى ذلك قراءة من قرأ: ﴿قُلْ هو اللّه أَحدُ اللّهُ الصمد﴾ (٧) [الإخلاص: ١-٢].

<sup>(</sup>١) هو شعبة وحده. انظر: التيسير: ١١٨، وتلخيص العبارات: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) وهم بقية السبعة .

<sup>(</sup>٣) وكسره حال الوصل، قراءة عاصم والكسائي. انظر: الكافي: ١٠٣ ــ ١٠٤، والإرشاد: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ٤٣١، والزجاج: ٢: ٤٢٢. وانظر: ما قاله الجرجاني في دلائل الإعجاز: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير ٍ وأبي عمرو وابن عامر وحمزة.

<sup>(</sup>٦) وَمِنْ حَذَف التَّنوين لالتقاء السَّاكنين ما أنشده الفراء: ﴿إِذَا غَطَيف السَّلَمِي فَرَاءٌ، فترك تنوين «غَطَيف» \_ وَهُو: اسم رَجَل \_ ، انظر: معاني القرآن للفراء: ١: ٤٣١، واللسَّان (غطف): ٩: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) بترك التنوين في ﴿أَحَدُ﴾: هي قراءة جماعة عن أبي عمرو كالأصمعي، ويونس بن حبيب، وهارون بن موسى الأعور، وعبيد بن عقيل، واللؤلؤي، ومحبوب بن الحسن، وإبراهيم بن زاذان، وسريح بن يونس عن الكسائي، ونصر بن عاصم، وزيد بن علي، وأبان بن عثمان، وابن سيرين، والحسن البصري، وابن أبي إسحاق، وأبي السَّمَّال. انظر: مختصر في شواذ القرآن: ١٨٢، والتقريب والبيان: ورقة ١٤٤، والبحر: ٨: ٥٢٨.

﴿ يُضَانِهِ تُونَ ﴾ [٣٠] الهمز وتركه لغتان (١١)، يقال: ضاهأ وضاهي. فهو مثل: أرجأ وأرجى.

﴿إِنَّمَا ٱلنَّيِّيَ ﴾ [٣٧] من قرأ بالهمز (٢) فعلى الأصل من قولهم: «نسأت الإبل عن الحوض» (٣)، إذا أخرتها (٤). ومنه قوله عزّ وجلّ: ﴿ما نَنْسَخ من ءاية أو نَنْسَأها﴾ [البقرة: ١٠٦] على قراءة من همز (٥)، يريد أو نؤخرها، فلا ننسخها. ومعنى النسيء: تأخير حرمة الشهر الحرام، ﴿وذلك أنّهم كانوا حرموا القتال في الشهر الحرام» (١) في الجاهلية، فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال فيه قاتلوا وحرّموا مكانه شهراً أخر؛ كما قال اللّه عزّ وجلّ: ﴿يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ف ﴿النّسيء ﴾، مصدر بمعنى التأخير، وزنه (فَعِيل»، مثله من المصادر نَذِير ونكير.

ومن قراً بغير الهمز (٧)، فأصله الهمز كالقراءة الأخرى، لكنه أبدل الهمزة ياء/ من أجل الياء التي قبلها، وأدغم الياء الأولى في الثانية على الأصل المستعمل في الهمزة المتحرّكة التي (٨) قبلها ياء زائدة أو واو زائدة (٩).

﴿ يُصَـٰلُ بِهِ الَّذِينَ كُفُرُوا﴾ [٣٧] من قرأ بضم الياء وفتح الضاد (' '،' فعلى معنى يُضِلُهم به غيرهم، ويقوّيه أن بعده فعلاً غير مسمّى الفاعل مثله، وهو قوله: ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم ﴿يضَـُهُونَ﴾ بهاء مكسورة وهمزة مضمومة بعدها واو، وهي لغة ثقيف كما في الجعبزي: ٤٩٩، والدر المصون: ٦: ٣٩. وقرأ الباقون بهاء مضمومة بعدها واو، وهي لغة بقية العرب كما في الجعبري. وانظر: الإتحاف: ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) قراءة جمهور السبعة سِـوى ورش انظر (الهادي): ۲۲، والاتحاف: ۲٤۲.

<sup>(</sup>٣) في صلب الأصل و «ر» «حوضها» والمثبت من الحاشية تصحيحاً، وهو موافق لما في «ن م»

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن الفراء: ١: ٤٣٧، والصحاح (نسأ): ١: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) وهما ابن كثير وأبو عمرو .

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ر١).

<sup>(</sup>٧) بياء مشددة، هي قراءة ورش

<sup>(</sup>٨) في (ن) زيادة (يكون).

<sup>(</sup>٩) انظر: هذا الأصل في شرح الشافية للرضي: ٣: ٣٢ - ٣٣.

<sup>(</sup>١٠)هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣١٤، وتقريب النَّشر: ١٢٠

ومن قرأ بفتح الياء وكسر الضاد (١)، فعلى أنّه أخبر أنّهم يَضِلُون بتحليلهم الشهر الحرام عاماً وتحريمهم إياه عاماً. ويقوّي (٢) إسناد ﴿يَضِلّ ﴾ إلى ﴿الذين كفروا ﴾ أن بعده: ﴿يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً ﴾، فالفعلان مسندان إليهم.

﴿ أَن تُقَبَلُ مِنْهُم ﴾ [٥٤] من قرأ بالياء (٣)، فإنّه حمله على المعنى فكأنّه قال: أن يُقْبَلُ منهم إنفاقهم.

ومن قرأ بالتاء (٤)، فلأنّ النفقات مؤنثة. وقد تقدّم له نظائر نحو قوله: ﴿ولا تقبل مِنْها شفاعة﴾ (٥) [البقرة: ٤٨]، وما أشبهه.

وقد تقدم ﴿أَذَنَ﴾ <sup>(٦)</sup>[٦٦]، و ﴿كرهاً﴾ <sup>(٧)</sup>[٥٣].

﴿ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [11] من قرأ بالخفض (١٠)، فإنّه عطفه على ﴿خير﴾. ومعنى الآية: أنّ المنافقين قالوا: إن محمّداً ﷺ ذو أُذن يسمع كلّ ما قيل له، فنحن نقول فيه ما شئنا، فإذا بلغه عنّا شيء أتيناه فحلفنا له فصدّقنا وقبل منا، فقال اللّه عزّ وجل: ﴿قل أَذَن خير لكم﴾، أي: هو مستمع خير لكم، ومستمع رحمة، فكرّر الرحمة وإن كان الخير يشتمل عليها تأكيداً، وكما قال: ﴿اقرأ باسم ربّك الذي خلق﴾، ثم كرّر ﴿خلق﴾، فقال: ﴿خلق الإنسان من علق﴾ [العلق: ١ ـ ٢].

ومن رفع ﴿رحمة﴾ (٩)، فإنّه عطفها على ﴿أَذْنُ﴾، فالمعنى: قل هو أَذْنُ خيرٍ لكم، وَرَحْمةٌ للذين آمنوا.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة .

<sup>(</sup>٢) في (ن) (ويقوّيه).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي، انظر: غاية ابن مهران: ١٦٥، و (الهادي): ٢٣.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في المائدة آية: ٤٥، راجع ص: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) في النساء آية: ١٩، راجع ص: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٨) هو حمزة. انظر: التبصرة: ٢١٥، والعنوان: ١٠٢.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة بقية السبعة.

﴿ إِن نَّمَّتُ عَن طَآبِهَةِ مِنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِهَةٌ ﴾ [٦٦] وجه قراءة عاصم (١/١-ب، أنّه هـ م. ١/أ على إخبار اللَّه عزّ وجلّ/ عن نفسه. و ﴿نعف﴾ (٢) مجزوم بالشرط، وعلامة جزمه حذف الواو، وجواب الشرط ﴿نعذب﴾، و ﴿طائفة﴾ مفعول.

وقراءة الباقين (٢٠) على ترك تسمية الفاعل، وهو على ما ذكرناه من الشرط، إلا أن علامة الجزم في ﴿يُعْفَ﴾ حذف الألف؛ لأنّ أصله «يُعْفى». فأمّا ﴿طائفةُ﴾ فإنّه مرفوع على ما لم يسمّ فاعله.

﴿ دَآبِرَةُ ٱلسَّوِّ ﴾ (٤) [٩٨] من ضمّ السين (٥)، فمعناه: دائرة الشرّ، كذلك قال اليزيدي عن أبي عمرو.

ومن فتحها (٢)، فمعناه: الدائرة السيّئة، كما قال تعالىٰ: ﴿الظانين باللَّه ظنَّ السوء﴾ [الفتح: ٦]، يعنى: الظن السيّء، وهما متقاربتان.

﴿ قُرُبَةٌ لَهُمَّ ﴾ [٩٩] الضم والإسكان لغتان (٧)، والضمّ الأصل، والإسكان تخفيف.

<sup>(</sup>١/ 1) بفتح النون وضم الفاء من ﴿تعف﴾، وبالنون وكسر الذال من ﴿نعذب﴾، ونصب ﴿طائفة﴾، انظر: التيسير: ١١٨ ـ ١١٩، والاتحاف: ٢٤٣

<sup>(</sup>١/ ب) عاصم بن بَهْدَلة \_ أبي النَّجُود \_ الأسدي، أبو بكر، أحد القراء السبعة، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمان السّلمي، وزر بن حُبَيْش الأسدي، وسَعْد بن إلياس الشيباني. أخذ عنه جماعة كثيرة منهم: حَفْصٌ وشعبة بن عياش. توفي رحمه اللَّه سنة (١٢٨ هـ). انظر: معرفة القراء الكبار: ١: ٨٨، وغاية النهاية: ١: ٣٤٦، والنشر: ١: ١٥٥، وتقريب التهذيب: ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) في (ن) ﴿تعف﴾ .

<sup>(</sup>٣) بضمّ الياء وفتح الفاء من ﴿يعف﴾، وبالناء وفتح الذال من ﴿تعذب﴾، ورفع ﴿طائفة﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وقره: جاء ﴿ دائرة السوء ﴾ بعد ﴿ قرية لهم ﴾ وبعد ﴿ صلواتك ﴾ . والترتيب مُثَبَّت من قن ، مع ، وهو موافق لترتيب الآيات في بعض المواضع، وهو قليل منه . المواضع، وهو قليل منه .

 <sup>(</sup>٥) هنا وفي الموضع الثاني من الفتح آية . ٦، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو. انظر: الكافي: ١٠٤،
والإرشاد: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) وهم الباقون. انظر: الحجة للفارسي (خ) ٣: ١٢٢ ـ ١٢٤، وذهب الفراء إلى أن ﴿السوء﴾ بالضم الاسم، وبالفتح المصدر. انظر: معاني القرآن له: ١: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) قرأ ورش بضم الراء، والباقون بسكونها. إنظر: تلخيص العبارات: ٩٩، والنشر: ٢: ٢٨٠.

﴿من تُحتها﴾ [١٠٠] زيادة ﴿من﴾ وحذفها سواء في المعنى (١٠).

﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُّمُّ﴾ [١٠٣] من قرأ بالتوحيد (٢) هنا وفي هود، فلأنّه مصدر يؤدّى عن الواحد والجمع، ويقوّيه: ﴿قُل إِنْ صِلاتي ونسكي﴾ [الأنعام: ١٦٢].

ومن قرأ بالجمع (٣)، فلأنّ المصادر قد تُجمع، نحو قوله: ﴿إِن أَنكر الأصوات الصوت الحمير﴾ [لقمان: ١٩]، ويقوّيه إجماعهم على الجمع في قوله: ﴿وصلوات الرسول﴾ [٩٩].

﴿ مُرَجَوْنَ﴾ [١٠٦] و ﴿مُرْجَوُنَ﴾ لغتان (٤)، يقال: أرجأت وأرجيت، وقد تقدم ذكره (٥).

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّفَكُدُوا ﴾ [١٠٧] إثبات الواو، على أنّه عطف جملة على جملة. وحذفها جائز (١)، وقد تقدم له نظائر (٧).

﴿ أَسَّسَى بُنْكُنُمُ ﴾ [١٠٩] القراءتان متقاربتان (٨)، إحداهما على بناء الفعل

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير بجر ﴿تحتها﴾ وزيادة ﴿من﴾ قبلها، وهي كذلك في مصاحف مكّة. والباقون بحذف ﴿من﴾ وفتح ﴿تحتها﴾، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: الإقناع: ٦٥٨، والنّشر: ٢: ٢٨٠، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد وفتح التاءهنا خاصة، وفي هود آية: ٨٧. انظر: السبعة: ٣١٧، والإتحاف: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) وكسر التاء\_هنا\_علامة للنصب، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بواو ساكنة بعد الجيم،وكذلكَ قرؤُوا ﴿ترجي﴾ في الأحزاب: ٥١، بياء ساكنة بعد الجيم، وهي لغة قريش وأسد وقيس كما في الكشف: ١: ٥٠٦، والجعبري: ٥٠٢. وقرأ الباقون بهمزة مضمومة بعد الجيم بعدها واو، وكذلك ﴿ترجيء﴾ بهمزة مضمومة بعد الجيم، وهي لغة تميم وسفلى قيس، كما في الكشف والجعبري. وانظر: الكافى: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) في آل عمران آية: ٧٥. راجع ص: ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٦) قرأ نافع وابن عامر بحذف الواو من ﴿والذين﴾، وهكذا هي في مصاحف المدينة والشام. وقرأ إلباقون بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: التبصرة: ٢١٦، والعنون: ١٠٣، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) نحو ﴿وقالوا اتَّخذ اللَّه ولداً﴾ في البقرة آية: ١١٦، راجع ص: ١٧٨ ـ ١٧٩.

 <sup>(</sup>٨) قرأ نافع وابن عامر، بضم الهمزة وكبر السين ورفع النون. والباقون بفتح الهمزة والسين ونصب النون. انظر: التيسير: ١١٩. والإتحاف: ٢٤٤.

للفاعل، والأخرى: على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسمّ فاعله، وهما يرجعان إلى معنى واحد.

﴿ شَفَا جُرُفٍ﴾ [٩] الأصل ضمّ الراء، وإسكانها تخفيف<sup>(١)</sup>. والجرف: ما قطعه السيل<sup>(٢)</sup>.

الله و تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم ﴾ [١١٠] من فتح التاء (٣)، فالأصل تتقطع بتاءين، فحذفت/ (٤) الثانية. و (قلوبهم)، على هذه القراءة فاعلة.

ومن ضم التاء (٥)، فعلى ما لم يسم فاعله، وعلى ذلك ارتفعت ﴿قلوبُهم﴾. وقد تقدم ﴿فَيَقْتُلُونَ ﴿ وَلُوبُهم ﴾ .

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ ﴾ [۱۱۷] الياء والتاء في ﴿ تَزِيغ ﴾ ترجعان إلى معنى واحد؛ لأنّ تأنيث القلوب غير حقيقي، وفي المسألة تقديران، أحدهما: أن يكون في ﴿ كَاد ﴾ ضمير الأمر أو الحديث، وتكون القلوب مرتفعة بـ ﴿ تَزِيغ ﴾ (٧) ، التقدير: من بعد ما كاد الأمر تزيغ قلوب فريق منهم. والتقدير الآخر: أن تكون القلوب مرتفعة بـ ﴿ كَادَ ﴾ ، و ﴿ وَتَزِيغ ﴾ مقدّم والنيّة به التأخير، فالتقدير على هذا: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ ، وإنّما كان (٨) الإضمار في ﴿ كاد ﴾ على التشبيه بكان ؛ لأنّ ﴿ كاد ﴾ تحتاج إلى اسم وخبر، كما تحتاج كان إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي بضم الراء، وهي لغة الحجاز كما في الجعبري: ٣٠٥. وقرأ الباقون بسكون الراء، وبنو بكر بن وائل وتميم يسكنون ـ تخفيفاً ـ ما جاء على «فُعُلّ كما في الكتاب: ٤: ١٦٣، ومعاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥. وانظر: تلخيص العبارات: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: مجاز القرآن: ١: ٢:٩٩، وتفسير غريب القرآن: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بفتح التاء. والباقون بضمّها. انظر: الإرشاد: ٣٥٧، وتقريب النّشر.

<sup>(</sup>٤) في الله المحذف).

<sup>(</sup>٥) قرأ حمزة والكسائي بتقديم ﴿ فَيُقُتَلُونَ ﴾ على ﴿ وَيَقْتُلُونَ ﴾ ، والباقون بالعكس. وتقدم في آل عمران آية: ١٩٥٥ ، راجع ص: ٣٤٣ ، من حيث الاحتجاج.

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص وحمزة بالياء والباقون بالتاء. أنظر: النَّشر: ٢: ٢٨١، والإتحاف: ٣٤٥

<sup>(</sup>٧) في (م) افي تزيغا .

<sup>(</sup>٨) في دن، م، دجاز،

﴿ أَوْلَا يُرَوِّنَ ﴾ [١٢٦] من قرأ بالتاء (١)، فعلى المخاطبة للنبيّ عليه السّلام، والمراد المؤمنون، فالمعنى: أو لا ترون أيّها المؤمنون أنّ الكفّار يفتنون في كل عام.

ومن قرأ بالياء<sup>(٢)</sup>، فعلى أنّ اللّه تعالىٰ أحبر النبيّ عليه السّلام عن الكفار، وهم في حين الإخبار غيب.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة. انظر السبعة: ٣٢٠ وغاية ابن مهران ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقية السبعة.

## سورة يونس<sup>(١)</sup>

﴿ لَسَنَحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [٢] القراءة على فِعْل وعلى (٢) فَاعِل حسنتان (٣)، وقد تقدم في أوّل السورة ما يحمل عليه كل واحد منهما، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم﴾، فذكر النبيّ عليه السّلام والوحي.

فمن قرأ ﴿لسَلْحِر﴾، فمعناه: قال الكافرون: إنَّ هذا الرجل لساحر مبين. ومن قرأ ﴿لسِحْر﴾، فمعناه: قال الكافرون: إن هذا الكلام ــ يعنون الوحي ــ سِحْر مبين.

وقد تقدّم ﴿تَذَكّرون﴾ (١) [٣].

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَمَلَ ٱلشَّمَسَ ضِياءً ﴾ [0] وجه قراءة قنبل بهمزة بعد الضاد (٥)، أن الأصل/ عنده ﴿ضِياء ﴾ كقراءة الجماعة، فقلبت الكلمة، فقلمت الهمزة التي بعد الألف في موضع الياء، وأخذت الياء في موضعها، فصار: ضِئايًا أو ضِئاوا، إن قَدَّرت ردّه إلى الأصل حين تأخرت الياء؛ لأنّه من الضّوء. وعلى الوجهين جميعاً قلبت الياء أو الواو (٦) همزة، لوقوعها بعد ألف زائدة كما قلت في قولك: دعاء وبناء، وأصلهما دعاو وبناي، فتصير على هذا ﴿ضِئاء ﴾ فوزنها فِلاَعَا مقلوبة عن (٧) فعَالاً (٨). وقراءة الجماعة على الأصل الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) في (ن، م) زيادة اعليه السلام).

<sup>(</sup>٢) لفظ «على» سقط من «ن». وفي «ن، م» «فاعل» تقدم على «فعل».

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ﴿سَخْرُ﴾ على ﴿فِعْلَ». وقرأ ابن كثير والكوفيون: ﴿سَلْحِمْ﴾ على «فاعل». انظر: التبصرة: ٢١٨، والعنوان: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأنعام: ١٥٢، راجع ص: ٢٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) هنا، وفي الأنبياء آية: ٤٨، و ﴿بِضِئاءِ﴾ في القصص آية: ٧١. أنظر التيسير: ١٢٠ ـ ١٢١، وتلخيص العبارات: ١٠١

<sup>(</sup>٦) في «م» «والواو».

<sup>(</sup>٧) في «نَ» زيادة «قولك».

<sup>(</sup>٨) انظر: الدر المصون: ٦: ١٥١ ـ ١٥٢، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: ١٦٧.

﴿ يُفَصِّلُ (١) ٱلْآينتِ ﴾ [٥] من قرأ بالياء (٢)، فإنّه ردّه على قوله: ﴿ ما خلق اللّه ذَلك إِلّا بالحق يفصل الآيات ﴾ ، أي: يفصل اللّه الآيات .

ومن قرأ بالنون<sup>(٣)</sup> ردّه على قوله: ﴿أَنْ أَوْحِينا﴾ [٢].

﴿ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [11] قراءة ابن عامر حسنة (١)، لتقدم ذكر اللّه في قوله: ﴿ وَلُو يَعَجُّلُ اللّهُ لَلنَاسُ الشَّرَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَقَضَى إليهِم أَجَلَهم ﴾ (٥)، فبني الفعل للفاعل ونصب ﴿ أَجَلهم ﴾، لأنّه مفعول به (١).

وقراءة الجماعة (٧) على أن الفعل غير مسمّى الفاعل، و ﴿أَجَلُهم﴾ يرتفع بأنّه اسم ما لم يسمّ فاعله، ومعناها راجع إلى القراءة الأخرى. ومعنى الآية على القراءتين جميعاً: ولو يعجل اللّه للناس دعاء الشرّ، وهو ما يدعو به الإنسان عند الضجر والغضب على نفسه وأهله وولده استعجالهم بدعاء الخير، والتقدير: استعجالاً مثل استعجالهم لقُضِيَ إليهم أَجلُهم، أي: فُرغَ منه كما يقال: قضى الميت، أي: فرغ من الدنيا.

﴿ وَلَآ أَذَرُكُمُ ﴾ [17] قراءة قنبل (^) على أن اللام للتوكيد دخلت على ﴿ وَلَآ أَذَرُكُم ﴾، فالكلام موجب (٩).

١٦٨، وقد ضعف أبو شامة في شرحه على الشاطبية: ٥٠٥، قراءة قنبل؛ لأنّ قياس اللغة يدعو إلى الفرار من اجتماع الهمزتين إلى تخفيف إحداهما. وهذا مسلك ليس بجيد، وقد تواترت القراءة.

<sup>(</sup>١) في ٩٩ (ونفصل». والآية بلا واو.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير، وأبي عَمْرو، وحفص. انظر: الكافي: ١٠٦، والإرشاد: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٤) بفتح القاف والضاد وقلب الياء ألفاً في ﴿لقضى﴾ ونصب ﴿أجلهم﴾. انظر: الإقناع: ٦٦٠، والنشر:
 ٢: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) هنا في «ن» زيادة «على معنى: لقضى الله إليهم أجلهم».

<sup>(</sup>٦) لفظ «به» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) بضم القاف وكسر الضاد وياء مفتوحة بعدها في ﴿لقضي﴾ ورفع ﴿أجلهم﴾.

 <sup>(</sup>٨) بلام داخلة على ﴿أدراكم﴾ مثبتاً. والبزي لا خلاف له \_ "من الهداية" \_ . أنظر: النشر: ٢: ٢٨٢،
 والفوائد المجمّعة: ٣/ب، وتحصيل الكفاية: ٨٣/ب.

 <sup>(</sup>٩) هنا في الأصل، أقحم «وهو على قراءة الجماعة لا التي للنفي، دخلت على أدراكم والكلام موجب». =

وهي (١١)على قراءة الجماعة ﴿لا﴾ التي للنفي دخلت على ﴿أدرُكم﴾.

۱۱/ب

﴿ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾ [١٨] من قرأ/ بالتاء (٢)، فلأنّه قد تقدم الخطاب في قوله: ﴿قُلُ أَتَنْبُنُونَ اللَّهُ﴾.

ومن قرأ بالياء (٣)، فعلى أن اللّه عزّ وجلّ أمر نبيّه عليه السّلام أن يقول لهم:

أَتنبتُونَ اللّه بما لا يعلم في السموات ولا في الأدض، ثم نزّه نفسه تعالى ممّا نسبه إليه الملحدون، فقال: ﴿سبحانه وتعالى عمّا يشركون﴾. فأمّا الذي في النحل (٤)، فالتاء فيه على الخطاب، لتقدم الخطاب في قوله: ﴿فلا تستعجلوه﴾، والياء على الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وعلى ذلك القول في الذي في الروم (٥).

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو ﴾ [٢٢] قراءة ابن عامر (٢)، نظير قوله: ﴿ وما بث فيهما من دابّة ﴾ [الشورى: ٢٩]، فالبثّ والنشر سواء؛ لأنّ معناهما التفريق (٧).

وقراءة الجماعة (٨) من قولهم: سيّرته فسار.

﴿ مَتَاعَ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنَيَّ ﴾ [٢٣] قراءة حفص (٩) تحتمل وجهين، أحدهما: أنّه نصب ﴿ مَتَاعَ ﴾ على أنّه مفعول من أجله، فيكون ﴿ على أنفسكم ﴾ متعلّقاً بقوله:

ويظهر أنه سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>١) لفظ (هي) سقط من (ن) وفي ار) (هو).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي، هنا وفي النجل والروم ـ كما سيأتي ـ . انظر: التبصرة: ٢١٩، والإتحاف: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) في المواضع الأربعة، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٤) آیتان فی ازّلها آیة: ۱ و ۳

 <sup>(</sup>٥) آية: ٤٠. فالتاء، لتقدم الخطاب في قوله: ﴿اللَّه الذي خلقكم ثم رزقكم. . . ﴾ والياء للخروج من
 الخطاب إلى الغيبة .

 <sup>(</sup>٦) بياء مفتوحة ونون ساكنة بعدها وشين مضمومة، وهي كذلك في مصاحف أهل الشام. انظر: السبعة:
 ٣٢٥، وغاية ابن مهران: ١٧٠، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر : علل القرآءات: ٦٥/ب، والقرطبي: ٨: ٣٢٤.

 <sup>(</sup>A) بياء مضمومة وسين مفتوحة بعدها وياء مشدة ومكسورة، وهي كذلك في مصاحفهم.

<sup>(</sup>٩) بنصب ﴿متنع﴾. انظر: التيسير: ١٢١، والعنوان: ١٠٤.

﴿إنّما بغيكم و ﴿بغيكم مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف، فتقدير (١): ﴿إنّما بغيكم على أنفسكم ﴾: إنّما بغي بعضكم على بعض، كما قال تعالىٰ: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ [النساء: ٢٩]، أي: ولا يقتل بعضكم بعضاً. فخبر الابتداء على هذا [الوجه] (٢) محذوف كما قلنا، فهو مذموم، أو ما كان في معناه. والوجه الثاني: أن يكون نصب ﴿متلع على المصدر، وتقديره: تمتعون متاعاً. فيكون ﴿بغيكم على مذا ابتداء، والخبر ﴿على أنفسكم ﴾، والمعنى: إنّما بغيكم راجع على أنفسكم.

فأمّا قراءة الجماعة (٣) فيجوز أن يكون ﴿بغيكم﴾ ابتداء، و ﴿على أنفسكم﴾ الخبر كما قلنا، ويرتفع ﴿متلع﴾ على أنه خبر ابتداء محذوف، والتقدير: هو متاع الحياة الدنيا. ويجوز أيضاً أن يكون ﴿على أنفسكم﴾ متعلّقاً بـ ﴿بغيكم﴾ ونغيكم﴾ ابتداء، وخبره ﴿مَتلعُ ٱلْحيواةِ الدُّنيا﴾.

﴿ قِطَمًا مِنَ ٱلَّذِلِ ﴾ [٢٧] من أسكن الطاء (٥) فهو واحد، كقوله: ﴿ بِقِطْع من ١١١/أَ الليل﴾ (١).

ومن فتح الطاء (٧)، فهو جمع قطعة وقطع، مثل: خرقة وخرق. وقوله: ﴿مظلماً﴾ عند من أسكن الطاء نعت لقوله: ﴿قِطْعَاً﴾، وفي قول من فتحها منصوب على الحال.

﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا ﴾ [٣٠] من قرأ بالتاء (٨) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون معناه

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ن).

<sup>(</sup>٣) برفع ﴿مَتَـٰعُ﴾.

<sup>(</sup>٤) الواو في (م) ساقطة.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير والكسائي. أنظر: الكافي: ١٠٧، وتلخيص العبارات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) هود آية: ٨١، والحجر آية: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>٨) بمي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإرشاد: ٣٦٢، والإقناع: ٦٦١.

تتبع، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ والقمر إذا تلها ﴾ [الشمس: ٢]، يعني (١): إذا تبعها. والوجه الثاني: أن يكون من التلاوة، نحو قوله: ﴿ ونُخْرِج له يوم القيامة كتاباً يلقله منشوراً ﴾ [الإسراء: ١٣].

ومن قرأ بالباء <sup>(٢)</sup>، فمعناه: تختبر كل نفس ثواب ما أسلفت <sup>(٣)</sup>.

﴿ أَمَن لَا يَهِدِى ﴾ [٣٥] أصل الكلمة على الوجوه كلّها، يهتدى. وكذلك قيل في قراءة حمزة والكسائي (٤)، إِنَّ ﴿ يَهْدِي ﴾ بمعنى: يهتدي (٥). وقيل (٦) \_ أيضاً \_ : إنها من هَدَىٰ يَهْدي، وما بعدها استثناء منقطع، المعنى: أمّن لا يَهْدي لكنه يحتاج إلى أن يُهَدىٰ.

فأمّا الوجوه الأُخَر: فالأصل فيها كلها يهتدي.

فمن فتح الهاء (۷)، فإنّه طرح حركة التاء عليها وأدغمها في الدال، وكذلك فعل من أخفى حركة الهاء أن أنه اختلس الفتحة إذ ليست بأصلية في الهاء، وكره أن يسكن الهاء فيجمع بين ساكنين (۹)، وقد روي ذلك عن نافع (۱۰).

ومن كسر الهاء (١١١)، فإنه حين أدغم التاء حذف حركتها قبل أن يدغمها ولم

<sup>(</sup>١) في "نا "بمعنى".

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٣) انظر توجيه القراءتين في: معاني القرآن للفراء: ١: ٤٦٣، وزاد المسير: ٤: ٢٨، والدر المصون: ٦: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال. انظر : النشر: ٢: ٢٨٣ ـ ٢٨٤، والإتحاف: ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٥) هذا قول الكسائي والفراء، وهما يمنى في لغة أهل الحجاز كما في إعراب القرآن للنحاس: ٢: ٤٥٢).
 وحجة ابن زنجلة: ٣٣٢، (وقول الفراء لم أجده في معانى القرآن له).

<sup>(</sup>٢) هذا قول المبردكما في إعراب النجاس: ٢: ٢٥٤، وانظر: الدر المصون: ٣: ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ورش وابن كثير وابن عامر مع فتح الياء.

<sup>(</sup>A) هي قراءة قالون وأبي عمرو مع فتح الياء.

 <sup>(</sup>٩) وهما: الهاء المسكنة، والدال المشددة، لأنها بتقدير: تاء أسكنت للإدغام، ودال وهي الحرف المدغم
 فيه.

<sup>(</sup>١٠) من رواية قالون. ولم يذكر في «الهداية» عن قالون سواه، كما في النشر: ٢: ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) هي قراءة عاصم.

يلقها على ما قبلها، فالتقى ساكنان فكسر الأول منهما.

ومن كسر الياء (١١) ، فأنه أتبعها كسرة الهاء (٢).

﴿ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمَعُونَ ﴾ [٥٨] من قرأ بالتاء (٣)، فعلى الخطاب. ويقويه أن بعده ﴿ قَلَ أَرَأَيْتُم ﴾ على الخطاب.

ومن قرأ بالياء (٤)، فلأنّ قبله ﴿فليفرحوا﴾ على الغيبة.

﴿ وَلَآ أَصَغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ ﴾ [٦١] من قرأهما بالرفع <sup>(٥)</sup>، فإنّه حملهما <sup>(١)</sup> على موضع ﴿من مثقالِ﴾؛ لأنّ موضعه رفع على أنه فاعل، و﴿مِنْ﴾ فيه/ زائدة. ﴿ ١١١/ب

ومن فتحهما (٧) فهما في موضع جرّ، لكنهما لا ينصرفان، لأنّهما صفتان، وهما على وزن الفعل، والجرّ فيهما عطف على ﴿مثقال﴾ على اللفظ.

﴿ مَاجِتْتُم بِهِ السِّحْرُ ﴾ [٨١] قراءة أبي عمرو (٨) لفظها لفظ الاستفهام، ومعناها التقرير والتوبيخ، وهي تحتمل (٩) وجهين، أحدهما: أن تكون ﴿ مَا ﴾ استفهاماً مبتدأة والخبر ﴿ جئتم به ﴾، وقوله: ﴿ والسحر ﴾ خبر ابتداء محذوف تقديره: أهو السحر. والوجه الثاني: أن تكون ﴿ ما ﴾ استفهاماً كما قلنا، وقوله: ﴿ والسحر ﴾ بدل منها؛ لأنّه استفهام و ﴿ جئتم به ﴾ خبر عنهما جميعاً، فالتقدير: أي شيء جئتم به والسحر جئتم به، ونظير هذا البدل قولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون.

<sup>(</sup>١) هو شعبة وحده. أمّا حقص فقرأ بفتح الياء، وكسر الهاء، وذكر أبو حاتم أنها لغة سفلى مضر، كما في الدرّ المصون: ٦: ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) وكل القراء كسر الدال، سواء من شدَّدها أو خفَّفها.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر . انظر : السبعة : ٣٢٧\_٣٢٨، وغاية ابن مهران: ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٥) هَي قراءة حمزة. انظر: التبصرة: ٢٢٠، والعنوان: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) في «م» «حمله».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقية السبعة.

 <sup>(</sup>A) بهمزة قطع مفتوحة قبل همزة الوصل، مع المد والتسهيل وصلاً. أنظر: التيسير: ١٢٣، والكافي:
 ١٠٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصْل «يحتمل» بالياء، والصواب ما أثبتُه من «م، ر».

فقولك: أثلاثون بدل من كم، وكم في موضع رفع وهما استفهامان جميعاً، فلذلك أبدل أحدهما من الآخر.

وقراءة الجماعة (١) على الخبر وهي تحتمل وجهين، أحدهما: أن تكون ﴿ما﴾ بمعنى الذي، و ﴿جئتم به﴾ صلة لها وهي في موضع رفع بالابتداء، و ﴿السحر﴾ خبرها. والوجه الثاني: أن تكون ﴿ما﴾ استفهاماً في موضع رفع بالابتداء فلا يحتاج إلى صلة، و ﴿جئتم به﴾ الخبر، و ﴿السحر﴾ مرفوع على أنّه خبر ابتداء محذوف، فالتقدير: أي شيء جئتم به، ثم أخبر فقال: هو السحر. وكلّ ما ذكرناه في هذه المسألة من الاستفهام فإنما معناه التقرير والتوبيخ (١).

﴿ نَتَّمَانَ ﴾ [٨٩] قراءة الجماعة بالنون الشديدة (٣) على النهي (٤)، والنون التي تكون للتثنية قد سقطت للجزم ودخلت هذه النون الشديدة في النهي، وكسرت لوقوعها بعد الألف فأشبهت نون الاثنين. فإن قيل: إن بين (٥) النون المكسورة والألف ساكناً، وهي (٢) النون الخفيفة المدغمة؟ فقل: لم يعتدوا بها لضعفها لا سيما وقد أدغمت في النون/ الأخرى، حتى صار لفظها حرفاً مشدّداً.

فأمّا قراءة ابن ذكوان (٧٠)، فإنّها تحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون على النهي كقراءة الجماعة، فكره التضعيف بأن خفّف النون الشديدة كما تحقّف في «أنّ ورُتّ» وما أشبههما (٨٠).

<sup>(</sup>١) بهمزة وصل بلا مدّ على الخبر

<sup>(</sup>٢) انظر الوجهين المذكورين على كلتا القراءتين في: مشكل مكي: ١: ٣٨٩\_٣٨٩، والبيان: ١: ٤١٨ ـ

٤١٩، وإملاء العكبري: ٣ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تلخيص العبارات: ٢٠٢، والإقناع: ٦٦٢.

 <sup>(</sup>٤) يعنى أن ﴿لا﴾ ناهية.

<sup>(</sup>٥) في النا الفإن بعدا وهو مغير للمعنى.

<sup>(</sup>٦) في النا الوهوا.

<sup>(</sup>٧) بتخفيف النون وكسرها.

<sup>(</sup>٨) انظرُ هذا الوجهُ في: إملاء العكبري: ٢: ٣٣، وإبراز المعاني: ٥١٠، وانظر تخفيف <sup>8رب</sup> في المغنى: ١٨٤.

فإن قيل: إنّ التخفيف في «أنّ» إنّما هو (''بحذف النون المتحرّكة المدغم فيها وهي الثانية، فلم وقع التخفيف في ﴿تَبِّعان﴾ بحذف النون الأولى الساكنة المدغمة، ولم يقع بحذف الثانية كما كان في «أنّ»؟ قيل [له] (۲): لو حذفت الثانية من ﴿تَبِّعَانِ﴾ وأبقيت (۳) الأولى ـ وهي ساكنة ـ أدّى ذلك إلى الجمع بين ساكنين؛ لأنّ الألف قبلها ساكن، فلذلك كان التخفيف بحذف الأولى أولى. والوجه الثاني: أن يكون ﴿ولا تَتَبِعَانِ﴾ خبراً معرباً ليس بمجزوم، ويكون من الأمر الذي جاء بلفظ الخبر، نحو قوله عزّ وجلّ: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾ لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر (٤). والوجه الثالث: أن فاستقيم نير مُتبَّعينُن سبيل الذين لا يعلمون (٥). فهذه الوجوه الثلاثة صحيحة كلها في فاستقيم نير مُتبَّعينُن سبيل الذين لا يعلمون (٥). فهذه الوجوه الثلاثة صحيحة كلها في طريق الإعراب والمعنى. فلا وجه (۱) لقول من غَلَّطَ ابن ذكوان في قراءته هذه (٧)، لولم يكن لها مخرج إلا وجه واحد من هذه الوجوه لكان كافياً، ولم يَحِلَّ لأحد أن يقدم على الطعن في حرف ثبتت به الرواية مع صحة مخرجه.

﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ ﴾ [٩٠] من كسر الهمزة من ﴿إنه ﴾ (٨)، فعلى إضمار القول كأنّه قال: آمنت، فقلت: إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وإضمار القول في القرآن كثير، نحو قوله: ﴿ والملئكة يَدْخُلُون عليهم من كل باب سلم عليكم ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]، أي: يقولون: سلام/ عليكم. ونحو قوله: ﴿ والذين أَتَّخَذُوا ١١٢/ب

<sup>(</sup>١) لفظ هموا سقط من هما.

<sup>(</sup>٢) تكملة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (م) (وأثبتت).

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الوجه في الحجّة للفارسي (خ): ٣: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر فيه: ما تقدم من حجَّة الفارسي، وحجَّة ابن زنجلة: ٣٣٦، والنشر: ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في «ن» إلى «فالوجه».

 <sup>(</sup>٧) لم أعثر على من غلّط ابن ذكوان في قراءته المذكورة، ولعلّ المؤلف يقصد سيبويه والكسائي في عدم
رؤيتهما وقوع النون الخقيفة بعد ألف التثنية. انظر: الكتاب: ٣: ٥١٩، والبحر: ٥: ١٨٨، والدرّ
المصون: ٦: ٢٦٢، والنشر: ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٢٨٧، والإتحاف: ٢٥٤.

من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى اللّه زُلْفى ﴾ [الزمر: ٣]، أي يقولون: ما نعيدهم.

ومن فتح الهمزة(١)، فعلى حذف الباء، التقدير: آمنت بأنه.

﴿ وَيَجْعَـُلُ ٱلرِّجَسَ ﴾ [١٠٠] من قرأ بالياء (٢)، فلأنّ قبله: ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسَ أَنَ تؤمن إلاَّ بإذن اللَّه ﴾، فالمعنى: ويجعل اللَّه الرجس.

والنون (٣٠) على استئناف إحبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه، وهما يرجعان إلى معنى واحد.

والتشديد والتخفيف في ﴿ نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٠٣] جيّدان (١)، والكلام فيه كالكلام في الأنعام (٥).

(١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.
 (٢) هي قراءة جمهور السبعة سوى شعبة انظر: السبعة: ٣٣٠، و «الهادي»: ٢٤/أ.

(٣) وهي قراءة شعبة.

(٤) قرأ حفص والكسائي بتخفيف الجيم وسكون النون قبلها. وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم. انظر: غاية ابن مهران: ١٧٣، والتبصرة: ٢٢١.

(٥) وهو ﴿ينجيكم﴾ آية: ٦٤، راجع ص: ٢٨١ ـ ٢٨٢.

(تنبيه): ترك المؤلف ذكر ﴿يعزب﴾ هنا آية: ٦١، وني سبأ آية: ٣. فقراءة الكسائي بكسر الزاي في الموضعين. وقراءة الباقين بضمّها. وهما لغتان في مضارع «عزب». انظر: النّشر: ٢: ٢٨٥، والاتحاف: ٢٥٢.

# سورة هود عليه السلام

﴿ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [٢٥] من قرأ بفتح الهمزة (١) فهو محمول على ﴿ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينَ ﴾ [٢٥] لا قومه بأني لكم نذير مبين.

ومن كسر الهمزة (٢)، فعلى معنى قال لهم: إني لكم نذير مبين، وقد تقدم نظيره (٣).

﴿ بَادِيَ ٱلرَّأْيِ ﴾ [٢٧] من همز قوله: ﴿ بادى ، ﴾ (٤) ، فهو من قولك بدأت بكذا ، ومعناه: أوَّل الرأي .

ومن ترك هَمْزهُ (°)، فهو من بدا يبدو (٦) الذي بمعنى: يظهر (٧). ومعنى الكلام على قراءة الهمز، أنَّ قوم نوح قالوا له: ما نراك اتّبعك إلَّا سفَلتُنا في بادىء رأيهم من غير أن يتأمّلوا أمرك ولا يتدبّروه (٨). وعلى قراءة الجماعة قالوا له: اتّبعوك في ظاهر الأمر، يعنون ما ظهر لهم من رأيهم، والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد.

﴿ فَمُوِّيَتُ عَلَيْكُو ﴾ [7٨] من قرأ بضم العين وتشديد الميم (٩)، فإنّه بناه على ما لم يسم فاعله، والمعنى: فعمّاها اللّه عليكم.

ومن قرأ بالفتح والتخفيف (۱۰ نيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون معناه فعموا عن البيّنة؛ لأنّ البينة ليست بذات جسم ولا تمييز فتعمى، لكنها يُعْمَىٰ عنها فيكون

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: التيسير: ١٢٤، والعنوان: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>. (</sup>٣) نحو ﴿إِنَ اللَّهُ يَبِشُرِكُ ﴾ ، آل عمران: ٣٩. راجع ص: ٢١٩ ـ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو. انظر: الكافي: ١٠٩، والإرشاد: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) وهم بقية السبعة.

 <sup>(</sup>٦) انظر معنى القراءتين في: معاني القرآن للفراء: ٢: ١١، ومجاز القرآن: ١: ٢٨٧، ومعاني الأخفش:

<sup>(</sup>٧) في ان، اظهر،

<sup>(</sup>٨) في (م) لولاً يتدبّرونه) .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٠٢، والإقناع: ٦٦٤.

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

القلنسوة. والوجه الثاني: أن يكون المعنى فخفيت عليكم البيّنة، لأنّ العرب القلنسوة. والوجه الثاني: أن يكون المعنى فخفيت عليكم البيّنة، لأنّ العرب استعمل عَمِي بمعنى خفي (٢٠). ويقوّي هذه القراءة إجماعهم على مثلها في قوله وفعَمِيَتْ عليهم الأنباء في القصص [٦٦]، ولا يكون للكفار عذر إذا (٣٠) خفيت عليهم الأنباء، لأنّها إنّما خفيت عليهم (٤٠) لعفلتهم وتفريطهم وتركهم تأمّلها، مع أن الله عزّ وجلّ قضى عليهم بذلك وسبق علمه فيهم به.

﴿ مِن كُلِّ زَقِجَيْنِ ﴾ [٤٠] من قرأ بتنوين ﴿كل﴾ (٥) فعلى حذف المضاف، فالمعنى: قلنا احمل فيها من كل شيء يكون منه زوجان زوجين اثنين، في ﴿زَوْجَيْنِ ﴾ وُكِّدَ على هذه القراءة منصوب بقوله ﴿احمل﴾. وقوله ﴿اثنين﴾ صفة لــــ ﴿زَوْجَيْنَ ﴾ وُكِّدَ ذلك بهما كما وُكِّدَ في قوله: ﴿إللهين اثنين﴾ [النحلُّ: ٥١].

ومن قرأ بغير تنوين (٦) فعلى الإضافة، والمعنى: قلنا احمل فيها من كل ما يكون زوجين اثنين، ف ﴿ زُوْجَيْنِ ﴾ على هذه القراءة مخفوض بإضافة ﴿ كلّ ﴾ إليه، و ﴿ اثنين ﴾ مفعول منصوب بقوله: ﴿ احمل ﴾ .

﴿ بَعْرِيهَا﴾ [٤١] من فتح الميم (٧)فهو مصدر من جرت.

ومن ضمّها (^^ فهو مصدر من أُجرى، وضمّ الميم أقوى؛ لاجتماعهم على ضمّها في ﴿مُرسلها﴾.

<sup>(</sup>١) انظر المثال في الكتاب: ١: ١٨١، والدر المصون: ٦: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الوجهان عند الفارسي في الحجة (خ): ٣: ١٩٧ ـ ١٩٨، وانظر: القاموس (عميّ): ١٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «إذ».(٤) في «ن» «عنهم».

<sup>(</sup>٥) هنا وفي المؤمنون آية: ٧٧، هو حفص. انظر: السبعة: ٣٣٣، وغاية ابن مهران: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) وهم بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٢٣، والإرشاد: ٣٦٩.

 <sup>(</sup>A) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة، ومن فتح أو ضم كل على أصله في الفتح والإمالة.

﴿ يَنبُنَى الرَّكَبِ ﴿ [٤٢] من فتح الياء، أو كسرها (١)، فالأصل عنده: يا بُنَيْي، بثلاث ياءات. الأولى منها ياء التصغير وهي الساكنة المدغمة. والثانية: لام الفعل الأصلية التي حذفت من قولك: بني (١) الذي هو أصل ابن على بعض أقاويلهم - (٣)، فلما صُغِّرَ رجعت الياء المحذوفة، لأنّ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. والياء الثالثة هي ياء الإضافة.

فمن قرأ بفتح الياء (٤)، فالأصل يا بُنيًا، فأبدل من الياء ألفاً كما قالوا: يا غُلاَمَا (٥) أقبل، يريدون يا غلامي، فأبدلوا من ياء/ الإضافة ألفاً، لأنّ الألف أخفّ ١١٧/ب من الياء، ثم حذفت الألف لمّا كانت ياء الإضافة التي عوّضت الألف منها تحذف، فبقي ﴿ يُبُنَيَّ ﴾. ويجوز أيضاً أن تكون الألف في هذا الموضع خاصة حذفت لسكونها وسكون الراء (١٦٠- ١٠).

فأمّا قراءة الجماعة (٧) فإن ياء الإضافة حذفت استخفافاً كما يقولون (٨): يا غلام أقبل، فبقيت الكسرة تدلّ عليها، ويجوز أن يكون حذف الياء في هذا الموضع خاصة لسكونها وسكون الراء (٩). ويأتي الكلام في الذي في لقمان في موضعه إن شاء اللّه.

<sup>(</sup>١) في «م» «وكسرها» وزيادة «من يا بني».

<sup>(</sup>٢) في «م» «يا بنيّ».

 <sup>(</sup>٣) في أن اللام المحدوفة من «ابن» هي الياء، نقل ابن سينده هذا القول، وجوّز الزجّاج كون المحدوف الياء
 أو الواو على حدّ سواء. انظر: اللسان (بني): ١٤: ٩٨، ومعاني القرآن للزجّاج: ١: ١٣١.

 <sup>(</sup>٤) فتح عاصم الياء هنا، وكذلك حفص في المواضع الخمسة الباقية، وهي: يوسف: ٥، ولقمان: ١٣٠،
 ١٦، ١١، والصافات: ١٠٢. انظر: التيسير: ١٢٤، والنشر: ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) وهي لغة مسمومة عن العرب حكاها الخليل ويونس. انظر: الكتاب: ٢: ٢١٤، وشرح المفصّل لابن يعيش: ٢: ٢٢.

<sup>(</sup>٦/ أ) تحرفت في الناء إلى الياء .

<sup>(</sup>٦/ب) وسكون الراء في ﴿إِركب﴾، وهذا القول ذكره أبو حبان. انظر: البحر: ٥: ٢٢٦، وردَّه السَّمين وقال عنه: قوهذا تعليل فاسدُ جدَّاً الدر المصون: ٦: ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) بكسر الباء.

<sup>(</sup>A) في «ن¢ «يقول؟.

<sup>(</sup>٩) تحرفت في (ن) إلى االتاء).

﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ مَالِحٌ ﴾ [٤٦] قراءة الكسائي (١) على تقدير: إنّه أي إن ابنك عَمِلُ عَمِلُ عير صالح.

وقراءة الجماعة (٢) في معناها اختلاف بين أهل التأويل، وذلك أن منهم من قال: إنّه ليس بابنه، وإنّما ولد على فراشه فنسب إليه، ولذلك قال: ﴿إِنه عَمَلٌ غَيْرُ صَلح ﴾، هذا قول مجاهد والحسن (٣)، ويقوّي ذلك قراءة عروة بن الزبير (٤). ﴿ويادّى نوح أَبْنَهُ ﴿٥) [٤٦] بفتح الهاء يريد: «ابنها» (١)، أي: ابن امرأته، فحذف الألف وأبقى الفتحة تدلّ عليها. وروي عن أبن عباس وسعيد بن جبير (٧) أنهما أنكرا قول من قال: إنه ليس بابنه. وقال ابن عباس: «لم يمتحن اللَّه نبياً قطّ بمثل هذا » (٨) وهذا القول عندي أولى. وقراءة الجماعة سوى الكسائي تجري على قول ابن عباس على وجهين، أحدهما: أن يكون التقدير: إنه ذو عَمَلٍ غَيرِ صالح، أي: إنّ ابنك ذو عَمَلٍ غَيرِ صالح، أي: إنّ ابنك ذو عَمَلٍ غَيرِ صالح، أي: إنّ ابنك ذو الناني: أن تكون الهاء في قوله ﴿إنّه كناية عن السؤال، فيكون التقدير: إن سؤالك الناي ما ليس لك به علم عَمَلٌ غير صالح، والله أعلم (٩).

<sup>(</sup>١) بكسر الميم وفتح اللام من ﴿عمل﴾ ونصب ﴿غير﴾ انظر: العنوان: ١٠٧، والاتحاف: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) بفتح الميم ورفع اللام منونة من ﴿عمل﴾ ورفع ﴿غير﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: إسناد الطبري: ١٢: ٤٩ ـ ٥٠، هذا القول إليهما. وانظر: «التحصيل»: ٢/١٠٧/ب، والقرطبي: ٩: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) عُرْوة بن الزبير، أبو عبد اللَّه أحد الفقهاء السبعة، ولد في أوائل خلافة عثمان، ومناقبه شهيرة، توفي صائماً رحمه اللَّه سنة (٩٤هــ) على الصحيح. تقريب التهذيب: ٣٨٩، وشذرات الذهب. ١:٣٠١ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) وتنسب ـ أيضاً ـ لعليّ بن أبي طالب، ومحمد بن علي وغيرهما. انظر: المحتسب: ١: ٣٢٢، والتحصيل: ٢/ ١٠٩/أ، والقرطبي: ٩: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) وتروى قراءة عن عروة: «ابنها» كما في المحتسب: ١: ٣٢٢، والبحر: ٥: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) من فقهاء الكوفة الأثبات، روى عن ابن عباس وأكثر، قتل بين يدي الحجاج سنة (٩٥هـ) ولم يكمل الخمسين انظر: تقريب التهذيب: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطبري: ١٢ ـ ٥١ ـ ٥٦، ومعاني الزجّاج: ٣: ٥٥، و «التحصيل»: ٢/ ١٠٧/ب، ويروى عن ابن مسعود وعكرمة والضحاك أنه ابنه.

<sup>(</sup>٩) في حاشية «ن١: ﴿ وقبل التقدير : أنّ سُؤَالك إيّاي أن أنجي لك كافراً عمل غير صالح لأنّك قد دعوتني، فقلت: ﴿ رب لا تدر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ ، وابنك كافر ﴾ .

﴿ فَلَا نَتَنَانِ ﴾ [٤٦] سألت (١) تتعدّى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما دُونَ الآخرِ. فوجه قراءة ابن/ كثير ﴿تَسَأَلُنَّ﴾ (٢) غير مضاف، أنَّه عداه إلى مفعول١١٤/أَ واحد، وهو قوله: ﴿ما﴾ والمعنى على التعدّي إلى مفعولين.

ومن كسر النون (٢) فإنّه عدّاه إلى مفعولين، أحدهما: ضمير المتكلم، والآخر: ﴿ما﴾.

وقد تقدم القول فيما حذف من ياءات الإضافة (٤).

ومن خفَّف (٥)، فإنَّه لم يدخل النون الشديدة التي تدخل في الأمر والنهي. والنون التي قبل الياء في قراءته (<sup>٢)</sup>هي (٧)النون التي <sup>(٨)</sup>توصل بها ياء الإضافة .

ومن شدّد<sup>(٩)</sup>، فإنّه أدخل النون الشديدة وفتح اللام قبلها للبناء، وقيل: لالتقاء

﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ يُوْمِ إِنَّ ﴾ [77] من فتح الميم (١١) ففيه وجهان، أحدهما: أن قوله ﴿ يَوْمَ ﴾ ظرف زمان شائع فهو غير متمكن في الإعراب، فلما أضيف إلى اسم غير متمكن في الإعراب اكتسب منه البناء كما اكتسب ﴿مثل ﴾ في قوله: ﴿إنه لحقّ مِثْلَ ما

<sup>(</sup>١) في (ن، م) زيادة الفعل).

<sup>(</sup>٢) بفتح اللام وتشديد النَّون مِفتوحة. أأنظر: الكافي: ١٠٩ ـ ١١٠، والنشر: ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) كلُّهم يكسرون النون سوى ابن كثير .

<sup>(</sup>٤) هذا الإطلاق سبق أن استعمله المؤلف ـ وهو يقصد الزوائد ـ في البقرة آية: ١٨٦ . راجع ص: ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي عمرو والكوفيين مع إسكانهم اللام.

<sup>(</sup>٦) وفي قراءته؛ سقط من ون.

<sup>(</sup>٧) المثبت من ٥ن، م، وفي الأصل و ﴿ر، ﴿وهي، ولم أَرَ وجهاً لدخول الواو، لذلك آثرت غير الأصل.

<sup>(</sup>٨) لفظ «التي سقط من ام).

<sup>(</sup>٩) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر.

<sup>(</sup>١٠) انظر: حجَّه ابن زنجلة: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١١) هنا وفي المعارج آية: ١١، هي قراءة نافع والكسائي. انظر: تِلخيص العبارات: ١٠٣، والإرشاد:

أنكم تنطقون في قراءة من نصب (١)، للشّياع (٢) الذي فيها ولإضافتها إلى اسم مبهم. وكسر الذال من ﴿إذَ ودخول التنوين عليها على هذا القول وجهه: أنّ ﴿إذْ حقّها أن تضاف إلى الجمل (٢)، كقولك: جئتك إذ زيد قائم، فلما فصلت من الإضافة دخل التنوين عليها عَلَماً لفصلها من الإضافة، وكذلك القول في «حينثذ»، وكسرت الذال لسكونها وسكون التنوين. ونظير ذلك (١) دخول التنوين في القوافي عَلَماً لانقضاء البيت أو القسيم في قول من قال (٥):

٥٤ - أُقِلْسِي اللَّوْمَ عَاذِلَ والعِتَابَنْ وقُولي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ وقُولي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ وما أشبهه. والقول الثاني: أنّ ﴿ يَوْمَ ﴾ و ﴿ إِذْ ﴾ اسمان جعلا اسما واحداً دخله الإعراب في آخره كما يدخل في أواخر الأسماء، فبني ﴿ يَوْمَ ﴾ على الفتح كما بني حمسة عَشر.

ومن قرأ بكسر الميم (٢) فعلى الإضافة، وكذلك القول في الموضعين المؤخين الأخيرين (٧)، إلا أنّ من نوّن في قوله: ﴿مِنْ فَزَع يَوْمَتِذِ﴾ [النمل: ٨٩]، نصب/ على الظرف، و ﴿يومِ ﴾ على القراءتين جميعاً في المواضع كلها ظرف، لكنّه أضيف إليه في قراءة مَنْ خفض على الاتساع، كما قال: ﴿بل مكر اللّيل والنّهار﴾ [سبأ: ٣٣]، فأضاف إليهما على الاتساع؛ لأنّ الليل والنهار لا يمكران إنّما يُمكر فيهما.

<sup>(</sup>۱) في الذاريات آية: ۲۳، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص. وسيأتي توثيقها في سورتها.

<sup>(</sup>٢) مصدر كالشيوع والشّيعان. انظر : اللسان (شيع): ٨: ١٩١. وفي «م» «للأشياع».

<sup>(</sup>٣) انظر: الجني الداني في حروف المعاني للمرادي: ١٨٥\_ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في «ن» تحرف لفظ «ونظير» إلى «ريظهر» وسقط لفظ «ذلك».

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير بن عطية في ديوانه: ٦٤، والمقتضب: ١: ٢٤٠، وشرح ابن عقيل: ١: ١٨، والخزانة: ١: ٣٤ و ٤: ٥٥٤، وصدره في الكتاب: ٤: ٢٠٨، ٢٠٨. والشاهد: «العتابن» و «أصابن» حيث دخل تنوين الترنم على القافية \_ المطلقة \_ بدلاً من الألف.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة هنا، وفي المعارج آية: ١١.

<sup>(</sup>٧) يقصد موضع المعارج آية ١١ ـ وتقدم ذِكْري لمن فتح أو كسر الميم فيها ـ وموضع النمل آية: ٨٩. فقرأ نافع والكوفيون بفتح الميم. والباقون بكسرها. واختصّ الكوفيون بتنوين ﴿فرع﴾. وقرأها الباقون بالإضافة انظر: النشر: ٢: ٣٤٠، والإتحاف: ٣٤٠.

والتقدير: مكركم في الليل والنهار. وكذلك الخزي والعذاب والفزع يكون ذلك كلّه في اليوم الذي ذكره اللّه، فهو ظرف مضاف إليه على الاتساع.

﴿ نَمُودَا﴾ [7٨] يقع في القرآن (١) على ضربين، يكون اسماً للحي أو الأب، ويكون اسماً للحياً أو الأب،

فمن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة أو الأُمّة.

ومن نوّنه فإنه صرفه على أنّه اسم للحي أو الأب. فمن صرفه في موضع وترك صرفه في آخر، حمله مرة على هذا ومرة على هذا (٢).

﴿ قَالَ سَلَنَمُ ﴾ [٦٩] من قرأ ﴿ سِلْم ﴾ (٣) فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون بمعنى قراءة الجماعة (٤)، فيكون معناه قال: سلام (٥)، مثل: حِلِّ وحَلاَل وحِرْم وحَرَام. والآخر: أن يكون بمعنى المسالمة، كأنه لما أنكرهم قال لهم: سِلْم، أي نحن سلم ولسنا بحرب، أو على أنه لما أمن منهم بعد حوفه، قال: أمرنا سلم، فهو مرفوع على خبر ابتداء محذوف.

وقراءة الجماعة معناها: أنّه سلّم عليهم، فتقديرها: سلام عليكم، فحذف الخبر كما قال: ﴿فصبر جميل﴾ [يوسف: ١٨]، أي: فصبر جميل أمثل. فأمّا قوله: ﴿قَالُوا سَلَاماً﴾ فلا خلاف فيه أنّه من التسليم (٢)، وإنّما انتصب لأنّه لم يَحْكِ قولهم

<sup>(</sup>١) لفظ ﴿ ثمود﴾ ، ورد في القرآن في (٢٦) موضعاً اختلف القراء منها في خمسة مواضع فقط .

<sup>(</sup>٢) هنا، وفي الفرقان ﴿وعادا وثموداً﴾ آية: ٣٨، وفي العنكبوت: ﴿وعادا وثموداً وقد تبين لكم﴾ آية: (٢) هنا، وفي الفرقان ﴿وعادا وثموداً فما أبقى﴾ آية: ٥١. فحفص وحمزة لم ينوّنا في المواضع الأربعة، ووافقهم شعبة في موضع النجم. وقرأ الباقون بالتنوين في المواضع الأربعة. أمّا قوله تعالى في نهاية الآية هنا: ﴿أَلا بعدًا لشمود﴾ فنوّنه مع الكسر الكسائي وحده. وقرأه الباقون بترك التنوين. انظر: الإقناع: ٦٦٥ ـ ٦٦٦، والإتحاف: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) بكسر السين وسكون اللام من غير ألف هنا وفي الذاريات، آية: ٢٥، وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٣٧\_٣٣٨، وغاية ابن مهران: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) بفتح السين واللام وألف بعدهما.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل اسلم؟، والتصويب من الحاشية، وهو موافق لما في الن، م، را.

<sup>(</sup>٦) ولا خلاف ـ أيضاً ـ فيه بين القراء .

وإنَّما حَكَىٰ معناه، كما تقول لرجل (١)، قال: لا إله إلَّا اللَّه، قلت: حقًّا. فأعملت القول، لأنَّك أخبرت بمعنى قوله ولم تحكه.

﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ ﴾ [٧] من فتح الباء من ﴿ يعقوب ﴾ (٢) فيحتمل (٣) وجهين، أحدهما: أن يكون منصوباً على الحمل على المعنى؛ لأنّ معنى ﴿ فَبَشَرِنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴾ فوهبنا لها إسلحق. والوجه الآخر: أن يكون في موضع جر، والتقدير: فبشرناها بإسحاق، وبشرناها من وراء إسلحق بيعقُوبَ (٤)، وفيه بعُدُّ للفصل بين الجار والمجرور. ومن رفع (٥) فعلى وجهين أيضاً، أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، وهو مؤخّر على نيّة التقديم، والتقدير: ويعقوبُ يأتي من وراء إسحاق. والوجه الثاني: أن يرتفع بالفعل الضمير في قوله: ﴿ من وراء إسحق يعقوبُ .

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [٨١] القطع والوصل لغتان (٦)، يقال: سرى وأسرى بمعنى واحد (٧).

﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾ [٨١] من قرأ بالرفع (^)، فإنَّه أبدله من قوله ﴿أَحَدٌ ﴾ لأنَّه كلام

<sup>(</sup>١) في «ن» «الرجل» وفي «م» «للرجل»

<sup>(</sup>٢)هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة. انظر: التبصرة: ٢٢٤، والعنوان: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) في «ن» «فعلي».

<sup>(</sup>ئ) ولم ينصرف للتعريف والعجمة، وهذا مذهب الكسائي، وضعفه سيبويه والأخفش، للفصل بين الجار والمجرور بالظرف، ولم يجيزاه إلاّ بإعادة الخافض. أنظر: الحجّة للفارسي (خ) ٣: ٢٢٨ \_ ٢٢٩، والمجرور بالظرف، ولم يجيزاه إلاّ بإعادة الخافض. ٢١٠. وانظر: معاني القرآن للأخفش: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) هنا، وفي الحجر آية: ٦٥، وفي الدخان ﴿فأسر بعبادي﴾: ٣٣، و ﴿أَن أَسر﴾ في طه آية: ٧٧، و الشعراء آية: ٥٠، و والشعراء آية: ٥٠ فقرأ نافع وابن كثير المواضع الخمسة بهمزة وصل تسقط درجاً، وتثبت ابتداء مكسورة. والباقون بهمزة قطع مفتوحة درجاً وابتداء. انظر: التيسير: ١٢٥، وتلخيص العبارات: ١٠٥.

 <sup>(</sup>٧) وهو قول أبي عبيد والزجاج والجوهري كما في معاني القرآن: ٣: ٦٩، والصحاح (سرا): ٢٣٧٦،
 والدر المصون: ٢: ٣٦٥. وذهب أبو عمرو الشيباني والليث إلى أن: أسرى لأول الليل، وسَرىٰ
 لآخره، كما في الحجة لابن زنجلة: ٣٤٧، والدر المصون: ٦: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وهي لغة بني تميم كما في إبراز المعاني: ٥٢٠، وانظر: الكافي: ــ

تَامّ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَلْتَفْتُ مَنْكُمْ إِلَّا أَمُرأَتُّكَ.

ومن نصب (١) فعلى الاستثناء من قوله: ﴿فأسر﴾، والتقدير: فاسر بأهلك إلا أمرأتك. وقد أجازوا(٢) أن يكون الاستثناء من قوله: ﴿ولا يلتفت﴾ على أن يكون النهي للمخاطب وإن كان واقعاً على غيره؛ لأنّ المعنى: ولا تدع منهم من يلتفت إلاّ امرأتك، كما تقول لغلامك: لا يخرج زيد، فالنهى (٤٠) في اللفظ لزيد وهو في المعنى للغلام؛ لأنّ معنى الكلام لا تدع زيداً يخرج.

﴿ سُعِدُوا﴾ [١٠٨] من ضمّ السين (٣) فإنّه حمله على قولهم: مَسْعُود، ومَفْعُول لا يكون إلاَّ من الثلاثي كقولك: ضُرِب فهو مَضْروب ولم يسمع سَعَدَهُ اللَّه. ويمكن أن تكون لغة لم تسمع لقلّتها، ونظيره: جُنّ فهو مَجْنون.

ومن فتح السين (٤) فلأنّ المسموع فيه أَسْعَده اللّه، ويقوّيه فتح الشين من ﴿ شَقُوا ﴾ [١٠٦] إجماعاً (٥).

﴿ وَإِنَّ كُلًا لَّمًا﴾ [١١١] من خفّف ﴿إِن﴾ (٦) فإنّه خففها من الشديدة وأبقى عملها/ ؛ لأنّها مشبّهة بالفعل فلذلك عملت مخففة كما تعمل شديدة(٧).

<sup>=</sup> ١١٠، والإرشاد: ٣٧٢.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين، وهي لغة أهل الحجاز كما في إبراز المعاني: ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) يقصد المبرّد. انظر فيه: إعراب القرآن للنحاس: ٢: ٢٩٧، ومشكل مكي: ١: ٤١٢، والبيان: ٢: ٢٦، والدر المصون: ٦: ٣٦٦.

<sup>(</sup>ج) في الراء افالمعنيء.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي، وهي لغة هذيل كما في فتح الوصيد للسخاوي: ورقة: ١٦٢/أ، واللّالي الفريدة السنية للفاسي ٢/ ٨٧/ب، وإبراز المعاني: ٢٥١. وانظر: الإقناع: ٦٦٦، وتقريب النشر: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

 <sup>(</sup>٥) انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢: ٣٠٣ ـ ٣٠٤، وحجة ابن زنجلة: ٣٤٩ ـ ٣٥٠، والقرطبي: ٩:
 ١٠٢ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وشعبة. انظر : «الهادي»: ٢٤، وإبراز المعاني: ٥٢١.

 <sup>(</sup>٧) هذا مذهب البصريين، وهي لغة حكاها سيبويه عن العرب. والكوفيون يذهبون إلى أن ﴿أن﴾ مخففة
 لا تعمل شيئاً. انظر: الكتاب: ٢: ١٤٠، والإنصاف: ١٩٥، والدر المصون: ٦: ٣٩٨، ومغني
 اللبيب: ٤٧.

ومن شدّد <sup>(۱)</sup>فهي على بابها.

فأمّا ﴿لَمَا﴾ فَمَنْ خَفَّفُ (٢) فاللام للتوكيد و ﴿ما﴾ زائدة، قيل: زيدت ليفصل بها بين لامي التوكيد (٢). وقيل ليست بزائدة، والتقدير: وإن كلاّ لخلق ليوفينّهم ربّك أعمالهم.

فأمّا من شدّد (٤) فتحتمل قراءته خمسة أوجه، أحدها: أن تكون ﴿لما﴾ بمعنى إلا حكى ذلك سيبويه (٥) وغيره عن العرب أنّهم يقولون «سألتك باللّه لمّافعلت كذا»، أي: إلا فعلت كذا، فالتقدير: وإنّ كلا إلا ليوفينهم. والوجه الثاني: أن يكون الأصل لَمَنْ ما فقلبت النون ميماً وأُدغمت في الميم التي بعدها، فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون فبقي ﴿لَمّا ﴾ (٦). والوجه الثالث: أن يكون الأصل لَمنْ ما بكسر الميم، فقلبت النون ميماً أيضاً وأدغمت في الميم التي بعدها وحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات، والتقدير: وإنّ كُلاً لمَنْ خلق ليوفينهم (٧). والوجه الرابع: أن يكون أصلها لَمّاً بالتنوين مصدر لممت الشيء لمّاً، أي جمعة جمعاً وقد قرىء بذلك في غير السبعة - (٨) ثم حذف التنوين على حمل الوصل على الوقف (٩) والوجه الخامس: أن يكون أصله من لممت أيضاً، فَنَنِيَ منه الوصل على الوقف (٩)

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرً وحفص وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٢) هنا وفي يس آية: ٣٧، والزخرف آية: ٣٥، والطارق آية: ٤، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو في
 المواضع الأربعة، وقراءة ابن ذكوان في الزخرف فقط. انظر: النشر: ٢: ٢٩١، والفوائد المجمّعة:
 ٣١/أ، والاتحاف: ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) لام التوكيد الثانية في ﴿ لَيُو فَينَّهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة هشام ـ من غير خلاف عنه من «الهداية» ـ وعاصم وحمزة وابن ذكوان هنا ويس والطارق.

<sup>(</sup>٥) النص في الكتاب: ٣: ١٠٥ ــ ١٠٦ بالمعنى من سؤال سيبويه للخليل. وهي لغة هذيل كما في فتح الوصيد: ١٦٢/ب، والدر المصون: ٢: ٨٠٨.

<sup>(</sup>٦) حكى الزَجّاج هذا الوجه عن بعض النحويين، وردّه. انظر: معاني القرآن له: ٣: ٨١، والبحر: ٥: ٢٦٧

<sup>(</sup>٧) هذا قول الفراء في معاني القرآنُ: ٢: ٢٩. وانظر: مشكل مكي: ١: ٤١٥.

<sup>(</sup>A) هي قراءة الزهري وسليمان بن أرقم. انظر: المحتسب: ١: ٣٢٨، والبحر: ٥: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٩) واستبعد هذا الوجه مكي. وظعفه ابن الأنباري والعكبري. وقال ابن الأنباري: الأنّ إجراء الوصل مجرى الوقف، إنّما يكون في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام. انظر: البيان: ٢: ٣٠، وانظر: مشكل مكى: ١: ٤١٦، وإملاء العكبري: ٢: ٤٦، والبحر: ٥: ٢٦٧.

لمّا مثل فَعْلَى كما بُني ﴿تَثْرا﴾، فعلى هذا يجوز أن يقرأ لأبي عمرو بين اللفظين لو شدّد (١)، وهذا قول أبي عبيد (١/٢-ب)(٣).

﴿ يَرْجِعُ ﴾ [١٢٣] و ﴿ يُرْجَع ﴾ متقاربان، لأنّه إذا رُجِعَ الأمر إليه رَجَع (٤).

﴿ عَمَّا تَمْ مَلُونَ ﴾ [١٢٣] من قرأ بالتاء (٥) فعلى الخطاب، كأنّه محمول على قوله: ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ﴾ [١٢١]، ثم قال: وما ربّك بغافل عما تعملون، فخاطب معهم النبيّ ﷺ والمؤمنين.

ومن قرأ بالياء<sup>(١)</sup> فعلى معنى: وما ربك بغافل/ عمّا يعمل هؤلاء المذكورون. ١٦٦٪أ

<sup>(</sup>١) قوله: «لو شدد» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٢/ أ) في الأصل و «ن» و «ر» «أبي عبيدة» والمثبت من «م».

<sup>(</sup>٢/ب) هو القاسم بن سَلَّم الهَرَوي من أئمة العلم صاحب سُنَّة، أخذ عن الفراء وابن عيينة والكسائي، وعنه الدَّارِميّ وعليّ بن عبد العزيز البغوي. له مصنفات كثيرة منها: "القراءات" و "الغريب المصنف". توفي في مكة سنة (٢٢٤ هـ). انظر إنباه الرواة: ٣: ١٢، وتذكرة الحفاظ: ٢: ٢١٧، وتذكرة الحفاظ: ٢: ٢١٧، وتهذيب التهذيب: ٨: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر نسبته لأبي عبيد في: إعراب النحاس: ٢: ٣٠٦، وفتح الوصيد: ١٦٢/ب، والقرطبي: ٩: ١٠٦ ، والبحر: ٥: ٢٦٧. وليس في مجاز أبي عبيدة: ١: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم. والباقون بفتح الياء وكسر الجيم. انظر: الإقناع: ٦٦٧، والنَّشر: ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) هنا وآخر النمل آية: ٩٣، هي قراءة نافع وابن عامر وحفص. انظر: تقريب النَّشر: ١١٢، والاتحاف: ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

## سورة يوسف عليه السلام

﴿ يَكَأَبُتِ ﴾ [3](١) من قرأ بفتح التاء(٢) فيحتمل وجوهاً، أحدهما: أن يكون أصله يا أبتي بالإضافة فقلبت الياء ألفاً؛ كما قالوا: يا غلامًا أقبل، يريدون: يا غلامي، فصاريا أبتا، ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة دالَّة عليها(٢٣). ويجوز أيضاً أن يكون الأصل يا أبتاً، فحذف التنوين(١٤). ويجوز أن يكون الأصل: يا أبتاه على الندبة(٥).

ومن كسر التاء (٢٠) فأصله الإضافة، فحذفت الياء وبقيت الكسرة تدلّ عليها، فأمّا دخول تاء التأنيث فيه فقال سيبويه: هي عوض من ياء الإضافة (٢٠). وقال غيره: دخلت كما تدخل في قولهم: غُلامٌ يَفَعَةٌ (٨) وما أشبهه (٩). ومن وقف بالهاء (١٠)، فعلى الأصل في تاء التأنيث الموقوف عليها، وليس هذا على قول من قال: إن دخول الهاء مثل دخولها في «يَفَعَة» ونظائره، لأنّ ياء الإضافة على هذا القول مقدّرة فيجب

<sup>(</sup>١) الترقيم حسب الموضع الأول من السورة.

<sup>(</sup>٢) حيث ورد ـ وجاء في القرآن في ثمانية مواضع ـ هي قراءة ابن عامر. انظر: السبعة: ٣٤٤، وغاية ابن ممان: ١٧٨

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الوجه النجاس ـ واستحسنه ـ والفارسي. انظر: إعراب القرآن: ٢: ٣١٢، والحجة (خ): ٣: ٢٥١

<sup>(</sup>٤) قاله قطرب في أحد قوليه. انظر: معاني القرآن للزجّاج: ٣: ٨٩، وإعراب النحاس: ٧: ٣١١، وفتح الوصيد: ٣٦١/ب، والبحر: ٥: ٢٧٩، والدرّ المصون: ٦: ٤٣٥ ــ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) ثم تحذف الهاء والألف، وهو قول الفزاء في معانيه: ٢: ٣٢ و ٣٥، وقول أبي عبيه وأبي جاتم السجستاني، وقطرب في قوله الثاني. انظر: فتح الوصيد: ١٦٣/ب، والبحر: ٥: ٢٧٩، والدر المصون: ٦: ٤٣٥.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقية السبعة .

<sup>(</sup>٧) عبارة سيبويه «كأنّهم جعلوها عوضاً من حذف الياء». انظر: الكتاب: ٢: ٢١١.

<sup>(</sup>٨) أي: راهتي العشرين، انظر: القاموس (يفع): ١٠٠٤.

 <sup>(</sup>٩) هذا قول الزجاج في معانيه: ٣: ٨٩. ودخول التاء ـ على رأي الزجاج ـ من باب أن المذكر قد يوصف
بما فيه هاء التأنيث.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة ابن كثير وابن عامرًا. الظر: الإتحاف: ٢٦٢.

أن يوقف عليه بالتاء، ولذلك وقف من وقف بالتاء (١). فأمّا على (٢) قول سيبويه فيجوز الوقف بالهاء، إذ ليست عليها (٣) ياء الإضافة مقدّرة. فأمّا من فتح، فوقفه بالهاء على أن يكون الأصل في قراءته: يا أبةً بالتنوين.

﴿ اَلِنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [٧] من قرأ بالتوحيد (١٠)، فلأنّ قصة يوسف وإخوته آية واحدة، يقوّي ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وجعلنا ابن مريم وأُمّه ءاية ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

ومن جمع (٥)، فلأنّ قصّتهم تشتمل على آيات كثيرة، نحو طرحهم يوسف في الجبّ، والتقاط السيارة إيّاه، وخبره مع امرأة العزيز، واجتماعه بأخيه وأبويه، وما أشبه ذلك.

﴿ غَيَنَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ [١٠]، [١٥] الغيبابة (٦) ما غُيِّب عنك (٧). فمن قرأ بالجمع (٨)، فلأنَّ في الجبّ (٩) غيابات كثيرة.

ومن قرأ بالتوحيد<sup>(١٠)</sup>/، فلأنّ الجب<sup>(٩)</sup> غيابة، ولو كان فيه غيابات كثيرة، ١١٦/ب لكان لفظ الواحد يؤدّي عن معناها.

﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ [١٢] من قرأهما بالياء "، فالمعنى ليوسف خاصة .

ومن قرأ بالنون (١٢) فهو ليوسف وإخوته. ومَنْ كسر العين ، فهو من

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٢) لفظ «على» سقط من «م».

<sup>(</sup>٣) لفظ «عليها» لا يوجد في «ن، م».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير. انظر: «الهادي»: ٢٥/ أ، والتبصرة: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) في ﴿نَهُ زِيادَةُ ﴿كُلِّهُ . وَالْتَعْرِيفُ الذِّي ذَكْرَهُ الْمُؤْلِفُ لأَبِي عَبِيدَةً فِي مَجَازَ القرآن: ١: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٧) في «م» «فهو» وهو شرود من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) هو نافع في الموضعين. انظر: التيسير: ١٢٧، والعنوان: ١١٠.

<sup>(</sup>٩) في (٥) (للجب).

<sup>(</sup>١٠) وهم بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>١١) هي قراءة نافع والكوِفيين. انظر: الكافي: ١١١ ـ ١١٢، والإرشاد: ٣٧٩، والنَّشر: ٢: ٣٩٣.

<sup>(</sup>١٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في الفعلين.

<sup>(</sup>١٣) في ﴿يرتم﴾، هي قراءة نافع وابن كثير. وليس لقنبل من «الهداية» إلَّا الحذف في الياء. النظر: الفوائد =

الرّعي، وأصله: يرتعي، فحذفت الياء للجزم، لأنّه جواب الطلب.

ومن جزم العين (١) فهو من رَتَع يَرْتَع إذا كان في خِصْب فهو راتع وفي هذا الموضع سؤال، يقال: كيف جاز أن يُخبَر عن يوسف وإخوته باللعب وهم أنبياء ٩ (٢) فالجواب عن ذلك: أن يوسف عليه السلام كان صغيراً لم يبلغ الحلم بإجماع المفسّرين (٣)، ولا يستحيل أن يُخبر عنه بمثل ذلك إذ كان صغيراً. فأمّا إخوته عليهم السلام، فقد قيل إنهم كانوا صغاراً، فإذا صحّ ذلك فهو على ما قلناه، وإن كانوا كباراً جاز أن يصرف اللعب في ذلك إلى ما يليق بهم مما تستعمله العرب من قولهم: «لعب الرجل في شغله»، إذا شمّر فيه وتحرك وأخذه باجتهاد، وقد يستعملون ذلك في معنى الحديث الذي تكون فيه راحة النفس، من غير أن يقصدوا بذلك اللعب المنهي عنه، وقد قال النبيّ عليه السّلام: «فهلاً بكراً تلاعبها وتلاعبك» (٤)، فعلى هذا الوجه وما أشبهه يحمل مثل هذا.

﴿ ٱلدِّقَبُ ﴾ [١٣]، [١٤]، [١٧] من قرأ بالهمز (٥)، فهو من قولهم: تَذَأَبت الريح إذا جاءت من كل مكان (٢٦)، فَسُمّيَ الذئب بذلك لمجيئه من أمكنة شتّى.

المصطفى: ٢: ١٦٤ -

المجمّعة: ٣٠/أ.

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي عمرو وابن عامر والكوفيين. وابن كثير وأبو عمرو قرءا بالنون، والكوفيون بالياء.

<sup>(</sup>٢) نحو هذا السؤال أورده هارون بن موسى الأعور على أبي عمرو، فقال: «لم يكونوا يومئذ أنبياء». انظر: الطبري: ١٢: ١٥٨. قال ابن كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف... ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدّعي ذلك إلى دليل، التفسير: ٢: ١٨٨. وردّ القول بنبوّتهم القرطبي: ٩: ١٢٧ للقطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي، وعن عقوق الآباء، وتعريض مؤمن للهلاك، والتآمر في قتله، ولأنّ زلّة إخوته جَمَعت أنواعاً من الكبائر، وقد أُجْمع المسلمون على عصمتهم منها. ونفى القاضي عياض ثبوت نبوّتهم. انظر: الشفا بتعريف حقوق المسلمون على عصمتهم منها. ونفى القاضي عياض ثبوت المؤتهم. انظر: الشفا بتعريف حقوق

<sup>(</sup>٣) بل رُويَ عن ابن السائب والحسن أنه ابن سبع عشرة. وعن الحسن ـ أيضاً ـ أنّه ابن ثماني عشرة . انظر: زاد المسير: ٤: ١٩٠، والبحر: ٥: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في النكاح: باب تزويج الثيبات: ٥: ١٩٥٤، ومسلم في الرّضاع باب استحباب نكاح البكر: ٢: ١٠٨٧ كلاهما عن جابر بن عبد اللّه.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة قالون وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة ـ وصلاً ـ ، وهي لغة أهل الحجاز كما في الحجة للفارسي (خ): ٣: ٣٦٣، والبحر: ٥: ٢٨٦، وانظر: تلخيص العبارات: ١٠٥، والاتحاف: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: (ذأب) في الصحاح: ١: ١٢٥، واللسان: ١: ٣٧٨.

ومن ترك هَمْزهُ (١) فعلى وجهين، أحدهما: أن يكون على تخفيف الهمز. والآخر: مرويّ عن الكسائي أنّه سئل عن ترك هَمْزه، فقال: «لم أعلم له اشتقاقاً»(٢).

﴿ يَكُبُشَرَيٰ هَٰذَا غُلَمٌ ﴾ [19] النداء في هذا وما أشبهه، نحو قوله / : ١١٧أَ ﴿ يِلْجُسُرَيٰ ﴾ [10]، و ﴿ يِالْسَفَىٰ ﴾ [٨٤] معناه تنبيه المخاطبين فكأنّه قال في قوله : ﴿ يِابُشُرْ يَ ﴾ : أَبْشُروا . وقيل (٣) . إن معنى ذلك يا بُشُراي هذا حينك وأوانك ، وكذلك : ﴿ يِاأُسَفَىٰ ﴾ ، وما أشبهه من هذه الأشياء .

فمن قرأ ﴿يلبُشْرى﴾ (٤) من غير إضافة فعلى ما وصفناه.

وقيل (<sup>(a)</sup> \_ أيضاً \_ : إنه نادى غلاماً اسمه بُشْرى . فإضافة البشرى إلى المتكلم راجعة إلى المعنى الذي قلناه .

﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ [٢٣] قال أهل التأويل: معنى هيت لك: هلم وأقبل وتعال وما أشبه ذلك، والقراءة المذكورة فيها لغات مستعملة، قال رجل في وصية إلى عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه (٦):

٥٥ ـ أَبْلِ فَ أُمِي لَ الْمُ وْمِنْيِ لِنَا أَتَيْنَا الْعِرَاقِ إِذَا أَتَيْنَا الْعِرَاقِ إِذَا أَتَيْنَا أَثَنْنَا أَنَّ الْعِرَاقَ وَأَهْلَ فَ عُنُقَ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْنَا

يريد: أقبل إلينا.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ورش والكسائي وحمزة حال الوقف .

<sup>(</sup>٢) انظره في الكشف: ١: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) هذا قولُ الزجّاجِ في معاني القرآن له: ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) بحذف ياء الإضافة، هي قراءة الكوفيين. وقرأ الباقون بإثباتها وفتحها ـ والجميع على أصولهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين، إلاَّ أنّ أبا عمرو ـ من الهداية ـ ليس له إلاَّ الفتح. انظر: الإقناع: ٦٧٠، والنشر: ٢: ٢٩٣، والفوائد المجمّعة: ٣١/أ.

<sup>(</sup>٥) هذا قول السدّي. انظر: الطبري: ١٦: ١٦٧، وزاد المسير: ٤: ١٩٤، والقرطبي: ٩: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) البيتان بلا نسبة في مجاز القرآن: ١: ٣٠٥، والأصول في النحو: ٣: ٤٧٩، والمحتسب: ١: ٣٣٧، وشرح المفصّل ٤: ٣٢، والبيت الثاني في معاني الفراء: ٢: ٤٠، والخصائص: ١: ٢٧٩. و اعنق، أي: طوائف. ويروى السلم عليك، أي: منقادون.

فوجه قراءة من فتح التاء<sup>(١)</sup>، أنّه شبهها بأين وكيف، وفتحها لالتقاء الساكنين لخفّة الفتحة بعد الياء.

ومن ضمّها (٢) فإنّه شبّهها بـ «قبلُ» و«بَعْدُ» من حيث كانت أصلها الإضافة؛ لأنّ المعنى دعائي لك. ويجوز كسرها (٣)، فتقول: هَيْتِ لك على الأصل لالتقاء الساكنين، والكسر والفتح في الهاء لغتان (٤).

فأمّا من رُوي (٥) عنه أنّه كسر الهاء وضمّ التاء وهمز، فقال: ﴿هِئْتُ لَكَ﴾ (٦)، فإنّه على إخبار امرأة العزيز عن نفسها، ومعناه: تهيّأت لك.

ومن رُويَ عنه أنه همز مع كسر الهاء وفتح التاء، فقال: ﴿هِنْتَ لك ﴿ ( ) ، فقد غلّط بعض الناس ( ^ ) من روى ذلك. وقال بعضهم ( ^ ) : إنه محمول على مخاطبة امرأت العزيز يوسف عليه السّلام بأن قالت : هِنْتَ، أي : حَسُنَتْ هيئتك . وهذا التأويل غير مستقيم ؛ لأنّه لو كان كما قال لقالت له : «هِنْتَ لي » ، فلمّا كان في الكلام الراب ﴿ لك ﴾ لم يحسن أن يكون المعنى إلاً على أحد وجهين ، إمّا أن يكون/ معنى الكلمة

<sup>(</sup>١) هي قراءة جميع السبعة سوى ابن كثير، انظر: التبصرة: ٢٢٨، والنشر: ٢: ٢٩٣\_ ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وحده، وهشام يفتح كالجماعة من «الهداية». انظر: الفوائد المجمعة: ٣١/أ،
 وتحصيل الكفاية: ١٨٤/ب.

<sup>(</sup>٣) وقد قرأ بها \_ في غير المتواتر \_ ابن عباس بخلاف عنه وابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو الأسود وعيسى الثقفي. انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢: ٣٢٢، والمحتسب: ١: ٣٣٧، والبحر: ٥: ٢٩٤، والاتحاف: ٢٦٣،

 <sup>(</sup>٤) وكسر الهاء قراءة نافع وابن عامر، وفتحها قراءة الباقين. قال الفراء: «ويقال ـ الكسر ـ إنّها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتكلموا بها، وأهل المدينة يقرؤون ﴿هيت لك﴾ بكسر الهاء ولا يهمزون ٨. انظر: معانى القرآن: ٢: ٤٠.

<sup>(</sup>ه) نی دن، «ورد».

<sup>(</sup>٦) وهي رواية الداجوني وإبراهيم بن عبّاد عن هشام. وهاتان الطريقان خارجتان عن الهداية الأنّ لهشام فيها طريقين، هما: الحلواني وعليّ بن بشر عن أبيه عن هشام. انظر: النشر: ٢٠٤٤. والفوائد المجمّعة: ٢٧/ب.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة هشام من طريق الحلواني. ورواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر. انظر ما سبق من النَّشر

<sup>(</sup>٨) كَالْفَارْسِيُّ فِي الْحَجَّةِ (خ): ٣: ٢٧٤، والداني في جامع البيان: ٢٥٤/ أ-

<sup>(</sup>٩) انظر ما سبق من الحجّة، والتحصيل: ٢: ١٢٨/ب.

هلم اذا لم يهمز، فيكون المعنى دعائي لك . وإمّا أن يكون المعنى إذا كسرت الهاء وضمّت التاء: تهيّأت لك، سواء همز أو لم يهمز، لأنّه إذا ترك هَمْزَهُ مع كسر الهاء وضمّ التاء حمل على تخفيف الهمز.

﴿ ٱلْمُتَلَصِينَ ﴾ [٢٤] من فتح اللام (١) فمعناه الذين أخلصهم اللَّه لعبادته وكرامته.

ومن كسرها (٢) فمعناه الذين أخلصوا أنفسهم ودينهم للّه. ومثله قوله: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينهِم للّه ﴾ [النساء: ٤٦]، وهما متقاربان؛ لأَنَّهم إذا أُخْلِصُوا أَخْلَصُوا. وكذلك القول في: ﴿إِنّه كان مُخْلَصاً ﴾ (٣) [مريم: ٥١].

﴿ حَشَ لِلّهِ ﴾ [٣٦]، [٥] الصحيح من مذاهب أهل العربية (٤) في «حاشي» أنّه فعل (٥)، ولذلك جاز حذف الألف منه لأنّ الأفعال يقع فيها الحذف كثيراً، كما قالوا: لم يكُ ولا أُدْرِ. وكما حكوا: «أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكّة» (١٠). فالحذف في الأفعال يستعمل كثيراً. ولا يكاد يقع في الحروف حذف إلاّ في المضاعف، نحو: «إنّ وربّ» وما أشبه ذلك. وقوله: ﴿حاشى﴾ في قول من جعله فعلاً مشتقاً من الحَشَىٰ وهي الناحية، فمعنى الكلام تنزّه اللّه عزّ وجلّ عمّا نسب إليه مما لا يجوز عليه (٧)، كما تقول: سبحان اللّه، وكذلك إذا قلت: حاشى زيداً أن يفعل كذا، أي: نحّاه وأبعده وجعله في حَشَىّ غير حشى السوء أي: في ناحية.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع والكوفيين. انظر: السبعة: ٣٤٨، وغاية ابن مهران: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٣) إلَّا أن الكوفيين همَّ الذين فتحوا اللام، وكسرها الباقون. انظر: الإتحاف: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) فَي (ن) (مذاهب اللغة).

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب المبرّد والفارسي كما في المقتضب: ٤: ٣٩١، والحجة (خ) ٣: ٢٧٦. وذهب سيبويه إلى أنّه حرف يجرّ ما بعده كما تجرّ حتى ما بعدها. انظر: الكتاب: ٢: ٣٤٩، ومغنى اللبيب: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره الفارسي في الحجة (خ): ٣: ٢٧٦، وعدّه ابن يعيش مما لم يكثر الحَّذف فيه كما في شرح الملوكي له: ١: ٣٩١.

<sup>(</sup>٧) «مما لا يجوز عليه» سقط من «ن».

فوجه قراءة أبي عمرو<sup>(۱)</sup>، أنّه جاء بالكلمة على أصلها، فأثبت الألف لأنّ وزنه على.

ووجه قراءة الباقين (٢) ما ذكرنا من وقوع الحذف في الأفعال. وقد قال بعضهم: إنَّ الأصل «حاشَى اللَّه»(٣)، فلمّا حذفت الألف عوّضت منها لام الجرّ.

﴿ دَأَبًا﴾ [٤٧] فتح الهمزة وإسكانها لغتان (٤٠)، والإسكان الأصل، لأنّه مصدر /١١٨أَ دَأَبَ، والفتح/ لغة قليلة.

﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ [٤٩] من قرأ بالتاء (٥) فهو مردود على قوله: ﴿ تَزْرعون ﴾ و ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ [٤٧].

ومن قرأ بالياء (٢٠) فهو محمول على قوله: ﴿ فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴿ . وَفِي معنى ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ . وفي معنى ﴿ يعصرون العنب ، وقيل (٨٠) : يَنْجُون .

﴿ بِٱلسُّوِّ ۚ إِلَّا ﴾ [٥٣] علَّة من أَبدل الهمزة (٩) واواً وأدغم الواو التي قبلها فيها (١٠٠)، أنه كان مذهبه أن يجعلها بين الهمزة والياء، فتقرب من الياء الساكنة وقبلها

<sup>(</sup>١) بإثبات الألف وصلاً في الموضعين فإذا وقف حذفها. انظر: التيسير: ١٢٨ ـ ١٢٩، والعنوان: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) بالحذف في الحالين، وهي لغة لبعض أهل الحجاز كما في فتح الوصيد: ١٦٥/ب.

<sup>(</sup>٣) ويذلك قرأ ابن مسعود وأُبيّ كما في المحتسب: ١: ٣٤، والبحر: ٥: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) قرأ حفص بفتح الهمزة، والباقون بسكونها. انظر: الكافي: ١١٣، والإرشاد: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٠٦، والنَّشر: ٢: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم

 <sup>(</sup>٧) هذا قول ابن عباس ومجاهد والسدّي وقتادة والضحاك كما في الطبري: ١٢: ٣٣٣، وانظر: القرطبي:

 <sup>(</sup>٨) هذا تفسير أبي عبيدة له من العصر بمعنى المنجاة واستدلّ ببيتين لأبي زيد وللبيد. انظر: مجاز القرآن:
 ١: ٣١٣ \_ ٣١٤، وردّه الطبري وحكم بخطئه لمخالفته قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.

انظر: الطبرى: ۱۲: ۲۳۳ ـ ۲۳۴.

<sup>(</sup>٩) الأولى.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة قالون والبزي وجهاً واحداً من الهداية. انظر: النَّشر: ١: ٣٨٣، وتحصيل الكفاية: ١٦١/ . .

واو ساكنة، فكره ذلك لما فيه (۱) من وقوع واو ساكنة (۴) قبل همزة مسهلة مقربة من الياء الساكنة، وفي ذلك الثقل والشبه باجتماع الساكنين، فلمّا منعه ما ذكرناه من جعل الهمزة بين بين، رجع في ذلك إلى الأصل المستعمل في تخفيف الهمزة إذا كان قبلها واو ساكنة قبلها ضمّة. وهذا لَعَمْري إنّما يجري في هذا المكان على مذهب يونس؛ لأنّ الواو الأصلية عند غير يونس لا تبدل الهمزة بعدها بواو، وإنّما تُلْقَىٰ عليها الحركة، وإنما تبدل الهمزة بعد الواو الزائدة للمدّ واللين، ويونس سوّى بين الزائدة والأصلية فيجيز البدل والإدغام معهما جميعاً (۱).

وأمّا من جرى في هذا المكان على أصله (٣) فقد تقدّم الاحتجاج له في باب الهمز (٤).

﴿ حَيْثُ يَشَآءُ ﴾ [٥٦] من قرأ ﴿ حيث نشاء ﴾ (٥) فالفعل منسوب إلى اللَّه عزّ وجلّ ، ويقوّيه قوله قبل ذلك: ﴿ مكنّا ﴾ ، وبعده: ﴿ ولا نُضِيْعُ أَجر المحسنين ﴾ .

ومن قرأ بالياء (٢)، فالمشيئة منسوبة إلى يوسف عليه السلام وهي راجعة إلى مشيئة اللَّه عزّ وجلّ، كما قال: ﴿وما تشاءون إِلاّ أن يشاء اللَّه﴾ [التكوير: ٢٩]، بخلاف ما تقوله المعتزلة في ذلك(٧).

﴿ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ ﴾ [٦٢] فِتْبان وفِتْية/ جمع فتى، فمثل فتى وفتية، جار وجيرة ١١٨/ب وغلام وغلمة، وهذا البناء أكثر ما يستعمل في الجمع القليل. ومثل «فتيان»، جار

<sup>(</sup>۱) في «ن، «عليها».

<sup>(</sup>يه) في «را» (وقبلها واو ساكنة»، ولا يوجد «قبل همزة مسهلة».

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المذهب في الممتع: ٣٦٤، وارتشاف الضرب: ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) فورش وقنبل يحققان الهمزة الأولى، ويُبدلان الثانية ياء ساكنة ـ ليس لهما من «الهداية» سِوى هذا الوجه ـ، ولوجود ساكن بعد الياء لزمهما المدّ في الياء المبدلة.

وأمّا أبو عمرو فأسقط الأولى من الهمزتين، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين. انظر: النَّشر: ١:

<sup>(</sup>٤) المتحرك، راجع ص: ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) بالنون، هي قراءة ابن كثير. انظر: الإقناع: ٦٧٢، والاتحاف: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) هي قراءةً بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٧) لأنَّ معتقدهم قائم على أنَّ الله لم يَخْلُق أفعال العباد. انظر: الفرق بين الفرق: ١١٤، ولوامع الأنوار: ٢ ٧ ٧ ٠

وجيران وتاج وتيجان، فهذا البناء من الجمع يستعمل في الجمع الكثير (١).

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً ﴾ [13] من قرأ ﴿ حَافِظاً ﴾ (٢) فهو اسم الفاعل (٣) وهو أشبه بجواب قولهم: ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ [17]، وقال يعقوب عليه السلام في جوابه: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً ﴾ وهو منصوب على التمييز، وقد أجازوا نصبه على الحال (٤).

ومن قرأ ﴿حِفْظًا﴾ (٥) فهو مصدر منصوب على التمييز . وهو راجع إلى معنى القراءة الأولى؛ لأنّ الحافظ لا يوصف بأنّه حافظ إلاّ وله حفظ، فكأنّه قال: فاللّه خير حفظاً من حفظكم . والقراءتان متقاربتان .

﴿ أَخَانَا نَكُمُّلُ ﴾ [٦٣] من قرأ بالياء (٢)، فعلى الإخبار عن أخيهم خاصة، والمعنى: فأرسله معنا يكتل حمله كما نكتال أحمالنا.

ومن قرأ بالنون(٧) فهو أعم؛ لأنّ أخاهم يكون داخلًا معهم.

﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ [90] من قرأ على الخبر (^^)، ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون خبراً محضاً كأنهم لما تحققوا أنّه يوسف، قالوا له: إنّك لأنت يوسف. ويجوز (٩٠) أيضاً أن يكون خبراً بمعنى الاستفهام، كما قيل في قوله: ﴿وتلك نعمة

<sup>(</sup>١) قرأ حفص وجمزة والكسائي ﴿لَفْتَيْنِه﴾ بألف بعد الياء ونون مكسورة، وقرأ الباقون بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف. انظر: السبعة: ٣٤٩، و«الهادي»: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) بفتح الحاء وألف بعدها وكسر الفاء، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) لفظ «الفاعل» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) أجازه الزجّاج في معاني القرآن: ٣: ١١٨، والنحاس في إعراب القرآن: ٢: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) بكسر الحاء وسكون الفاء من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة والكسائي. انظراً التيسيرا: ١٠٢٩، وتلخيص العبارات: ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٨) بهمزة واحدة مكسورة، هي قراءة ابن كثير. انظر: الكافي: ١١٤، والإرشاد: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) وهو الوجه الثاني.

تمنّها عليّ ﴾ [الشعراء: ٢٢].

ومن قرإ بالاستفهام<sup>(٢)</sup> فهو وجه الكلام، لأنّهم إنّما أرادوا أن يستفهموا أهو يوسف أم لا.

﴿ إِنَّهُ مَن يَتَنِي وَيَصْدِرُ ﴾ [٩٠] قراءة قُنبل ﴿ يتقي ﴾ بالياء (٣) يحتمل (٤) ثلاثة أوجه، أحدها: أن تكون ﴿ مَنْ ﴾ بمعنى الذي، وإذا كانت بمعنى الذي ففيها معنى الشرط (٥)، فيكون الجزم حينئذ حملاً على المعنى؛ كما قال: ﴿ فأصدّق وأكن من الصلحين ﴾ (٦) ، وكما قال: ﴿ من يضلل اللَّهُ فلا هادي له ويَذَرُهم في طغيلنهم ﴾ (٧) في قادة من حذه ما الداء على تشبه المعتار ٩

في قراءة من جزم. والوجه الثاني: أن يكون قدّر الضمة/ في الياء على تشبيه المعتلّ ١١٩ بالصحيح، فصار الجزم كأنّه بحذف الضمّة؛ كما قال<sup>(٨)</sup>:

وهو كثير مستعمل في كلام العرب. والوجه الثالث: أن تكون ﴿مَنْ﴾ بمعنى

واللبون من الشاء والإبل: ذات اللبن. والشاهد: «يأتيك» حيث أبقى الياء والفعل مجزوم تشبيهاً له بالصحيح، وهي لغة لبعض العرب، ولعلهم بنوعبس وحنيفة. انظر: معاني الفراء: ١: ١٦١، وحكى الجعبري: أنها لغة قليلة كما في شرح الشاطبية: ٣١٢

<sup>(</sup>١) بمعنى: أو تلك. وهذا قول الأخفش في معانى القرآن: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٣) في الحالين ـ وصلًا ووقفاً ـ . انظر: الإقناع: ٥٤٧، والنشر: ٢: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) في «م» «تحتمل» بالتاء، فالضمير المستتريمكن تقديره على ما في الأصل و «ن، ر، بالمقروء أو الياء.

<sup>(</sup>٩) لذلك تدخل الفاء في جوابها في أكثر المواضع.

<sup>(</sup>٦) المنافقون: ١٠ على قراءة غير أبي عَمْرو كُمَّا سيأتي.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٨٦ على قراءة حمزة والكسائي كما تقدم.

<sup>(</sup>٨) البيت لقيس بن زهير وعجزه: «بما لاقت لبون بني زياد» وهو في الكتاب: ٣: ٣١٦، ونوادر أبي زيد: ٥٢٣ ، والخصائص: ١: ٣٣٣، ٣٣٧، وأمالي ابن الشجري: ١: ٨٤، وشرح المفصّل: ٨: ٢٤ ، و ١٠: ١٠٤، والخزانة ٣: ٥٣٤، وشرح شواهد الشافية: ٤٠٨. وروي الشاهد: «ألم يبلغك والأنباء...» وعليه فلا شاهد فيه على هذه الرواية.

الذي كما قدّمناه، ويكون ﴿يَتَقي﴾ معرباً غير مجزوم، ويكون إسكان الراء «في ﴿ويصبرُ ﴾ استخفافاً لثقل الضمّة في الراء (﴿\*\*\*) بسبب تكريرها كما استثقلها أبو عمر في نحو: ﴿يَأْمُرْكُم ﴾ و ﴿يَنصرْكُم ﴾ (١)، وكما قال (٢).

٥٧ - قَالَتْ سُلَيْمَى ٱشْتَرُ لَنا سَويقًا

ومن حذف الياء (٣)، فالفعل مجزوم بالشرط.

﴿ قَدَّ كُذِبُوا ﴾ [١٠١] من قرأ بالتخفيف (٤)، فالضمير في ﴿ ظنُّوا ﴾ للكفار، والتقدير: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، وذلك لأنّهم أمهلوا واستبطؤوا ما تُوعِّدوا (٥).

ومن قرأ بالتشديد<sup>(1)</sup>، فالضمير في ﴿ظنوا﴾ للرسل والظن بمعنى اليقين. والمعنى: وظنّ الرسل، أي: أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم.

﴿ فَنُجِى مَن نَشَاءً ﴾ [١١٠] من قرأ ﴿فَنُجِّيَ﴾ (٧)، فهو فعل ماض مبني للمفعول، و ﴿مَنْ﴾ في موضع رفع على ما لم يسمّ فاعله.

ومن قرأ ﴿فَنُنْجِي﴾ (^) فهو فعل مستقبل مبني للفاعل، و ﴿مَنْ﴾ في موضع

<sup>(</sup>ير) ما بين القوسين ساقط من «ر».

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٧، وآل عمران: ١٦٠

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم: ۱۰ .

ووجه رابع على أن الكسرة أشبعت فتولد منها الياء، كما في صاه من صه، وهي لغة لبعض العرب كما في الجعبري: ٣١٢، وانظر: البحر: ٥: ٣٤٣\_٣٤٣، والنشر: ٢: ١٨٧

<sup>(</sup>٣) في الحالين، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٤) في الذال، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٥١\_٣٥٢. و «الهادي»: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) في «ن» الما وعدوا به عصحيح أن «الوعد» في أصله يستعمل في الخير والشرّ، لكن في نسخة الأصل ضبط بـ «تُوعِّدُوا» من «التوعّد»، وهو النَّهَدُّدْ. انظر في هذا: (وعد) في الصحاح: ٢: ٥٥٢، والقاموس: ٤١٦.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

<sup>(</sup>٧) بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء، هي قراءة ابن عامر وعاصم. انظر: غاية ابن مهران: ١٨١، والنّشر: ٢: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٨) بنونين الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم، وإسكان الياء، وهي قراءة بقية السبعة، وأجمعت المصاحف =

نصب مفعوله.

﴿ نُوحِى إِلَيْهِم﴾ [١٠٩] من قرأ ﴿نُوحِي﴾ (١)، فالفعل مسند إلى اللَّه عزّ وجلَّ وهو المخبر عن نفسه.

و ﴿يُوحَىٰ إليهم﴾ (٢) هو مثله في المعنى، إذ معلوم أنّ المُوحِي إليهم هو اللّه عزّ وجلّ. وكذلك القول فيما أشبه من المواضع المختلف فيها (٣).

على أنها بنون واحدة.

<sup>(</sup>١) بالنون وكسر الحاء وياء بعدها، هي قراءة حفص. انظر: التبصرة: ٢٣٠، والعنوان: ١١١.

<sup>(</sup>٢) بالياء وفتح الحاء وألف بعدها، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٣) وهي ﴿ نُوحِي إليهم ﴾ في النحل: ٤٣، والأنبياء \_ الموضع الأول \_ ﴿ نُوحِي إليهم ﴾ آية: ٧، والموضع الثاني ﴿ نُوحِي إليه ﴾ آية: ٧، والموضع الثاني ﴿ نُوحِي إليه ﴾ آية: ٧، والموضع من الثاني أن الثاني من الأنبياء. وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء. انظر: النشر: ٢: ٢٩٦.

<sup>(</sup>تنبيه): لم يذكر المؤلف ﴿تأمنا﴾ آية: ١١، ومذهب «الهداية» إشمام ضمة النون بعد الإدغام كما في النشر: ١: ٣٠٣\_٤٠، وتحصيل الكفاية: ١٨٨/ب، ولم يذكر في ﴿استياسوا﴾ آية: ٨٠، ﴿ولا تياسوا... إنه لا يياس﴾ آية: ٨٠، و ﴿استياس﴾ آية: ١١٠، وكذلك ﴿أفلم يياس﴾ في الرعد: ٣١، خلافاً عن البزى، لأنّه يقرأ من «الهداية» كالجماعة.

انظر: النشر: ١: ٤٠٥ ـ ٤٠٦، والفوائد المجمّعة: ٣١/أ.

### سـورة الرعـد

قد تقدُّم القول في إمالة (الراء)، وفي ﴿يُعْشَى﴾(١) [٣].

﴿ وَزَرَّهُ وَنَخِيلٌ صِنَّوَانٌ وَغَيْرُ ﴾ [٤] من قرأ برفع الكلمات الأربع (٢)/ فإنَّه ردَّه على قوله: ﴿وَفِي الأَرْضِ قَطْعِ مُتَجَلُّورَتِ وَزَرَعِ وَنَحْيَلُ﴾، وذلك لأنَّه جعل الجنات من الأعناب خاصة؛ لأنَّ العرب قَلَّ ما تستعمل في الزرع جنَّة (٣).

ويقوّي ذلك قوله تعالى: ﴿وجناتٌ من أعناب﴾(٢)، وقال في موضع آخر: ﴿وجناتٍ من نخيل وأعناب﴾ [يَس: ٣٤].

ومن خفض الكلمات الأربع (٥)، فإنّه ردّها على الأعناب، وجعل الزرع من الجنات. ويقوّي ذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعلب وَحَفَفُنَاهُما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً كلتا الجنتين ﴾ [الكهف: ٣٢، ٣٣]، فجعل الزرع في الجنات.

﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلَحِدٍ ﴾ [٤] من قرأ بالياء(١)، فالمعنى: يسقى ما قصصناه بماء

ومن قرأ بالتاء (٧٠)، فالمعنى تسقى هذه الأشياء بماء واحد.

﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلُّ ﴾ [٤] من قرأ بالياء (٨)، فعلى الإخبار عن

<sup>(</sup>١) في باب القول في الإمالة ص: ٩٧ ـ ٩٨، وفي الأعراف آية: ٥٤، راجع ص: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) وهي ﴿زرع ونخيل وصنوان﴾ ـ الأولى ـ ﴿وغير﴾ هي قراءة ابن كثير وأبي غمرو وحفص، انظر: التيسير: ١٣١، والكافي: ١١٥

<sup>(</sup>٣) وإنَّما يسمون النخيل جنَّة. انظر: (جنن) في الصحاح: ٥: ٣٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) هنا في نفس الآية.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وعاصم. انظر: تلخيص العبارات: ١٠٧، والإرشاد: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٦٧٥، والاتحاف: ٢٦٩.

اللَّه عزّ وجلّ، والمعنى: ويفضل اللَّه بعضها، وذلك لأنّ قبله ﴿يدبّر الأَمْر﴾ وما بعده على لفظ الغيبة.

والنونُ (١) مثل الياء في المعنى.

«الاستفهامان المجتمعان (۲): من استفهم بالأول وأخبر بالثاني (۲)، فإنه أدخل الاستفهام على صدر الكلام واستغنى به عن الاستفهام بالثاني؛ لأن كل واحدة من الحملتين متعلقة بالأخرى. ويُقوِّي ذلك أنّ الذي (٤) بعد ألف الاستفهام فعل مضمر دلّ عليه ﴿إنا لفي خلق جديد﴾ [٤]، و ﴿إنا لمبعوثون﴾ (٥)، فالتقدير: أنبعث إذا كنّا تراباً (٢). فدخول ألف الاستفهام على هذا الفعل المضمر حسن لأنّ الاستفهام إنّما وقع على (٧) البعث، ويقوّي ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿أَفَائِن مَتَ أُو قتل انقلبتم على أعقبكم ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقوله: ﴿أَفَائِن مِتَ فهم الخلدون ﴾ [الأنبياء: ٤٣]، فدخلت ألف الاستفهام على الأول وموضع الاستفهام هو الثاني، لأنّ ١٢٨أ المعنى: أفهم الخالدون إن متّ.

ومن أخبر بالأول واستفهم بالثاني (٨)، فإنّه أَوْقع الاستفهام في موضعه الذي

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>٢) هنا آية: ٥، وجملة مواضعة أحد عشر موضعاً في تسع سؤر. انظر تفصيلها واختلاف القراء فيها في:
 التبصرة: ٢٣٢ ـ ٢٣٣، والنشر: ١: ٣٧٢ ـ ٣٧٤، وتقريبه: ٢٥ ـ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع والكسائي، إلا أن نافعاً خالف أصله في النمل آية: ٦٧، وفي العنكبوت ـ والاستفهام في آيتين ـ ٢٨، ٢٩، فأخبر فيهما في الأول واستفهم في الثاني. وخالف الكسائي أصله ـ أيضاً ـ في النمل فاستفهم في الأول وأخبر في الثاني وزاد فيه نوناً ﴿إِنّنا﴾. وفي العنكبوت استفهم ـ فيها ـ في الأول والثاني.

<sup>(</sup>٤) لفظ «الذي؛ سقط من «ن».

 <sup>(</sup>٥) في المؤمنون آية: ٦٧، والصافات آية: ١٦، والواقعة: ٤٧. على قراءة نافع والكسائي في الثلاثة بالإخبار.

<sup>. (</sup>٦) «تراباً» سقط من «م».

<sup>(</sup>٧) في «ن» «عن».

<sup>(</sup>٨) هيُّ قراءة ابن عامر إلَّا أنّه خالف أصله في ثلاثة مواضع، الأوّل: في النمل آية: ٦٧، فاستفهم في الأول ـ

هو عمدته؛ لأنّ استفهامهم إنّما وقع عن البعث لا عن كونهم تراباً، فالمعنى: نُبعَثُ إذا كنّا تراباً. وأيضاً لو كان الأول بمعنى الاستفهام وقرىء على الخبر، لجاز لدلالة الثاني عليه، لأنّ الدلالة تقع بما بعد كما تقع بما قبل، كما قال: ﴿ولا تحسبن (١) الذين يبخلون﴾ [آل عمران: ١٨٠]، يريد: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون، فدلّ ﴿ يبخلون﴾ على «بخل» وهو بعده.

ومن استفهم بالاستفهامين جميعاً (٢)، فإنّه جعل الاستفهام في الأول إذ هو صدر الكلام ثم أعاده في الثاني إذ كان هو موضع الاستفهام. وكذلك شأن العرب إذا قدمت شيئاً في غير موضعه أن تعيده في موضعه. من ذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون﴾ [المؤمنون: ٣٥]، والمعنى: أيعدكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون (٣)، فلما قدمت ﴿أَنَّ﴾ قبل موضعها أُعيد ذكرها (١٠).

﴿هاد﴾ و ﴿وال﴾ و ﴿واق﴾ و ﴿باق﴾ [٧، ١١، ٣٣، ٣٤، ٣٧] من وقف على هذه المواضع بالياء (٥)، فإنّه ردّ ذلك إلى الأصل حين ذهب التنوين؛ لأنّ الياء إنّما سقطت في الوصل لسكونها وسكون التنوين، فإذا ذهب التنوين في الوقف وجب أن تُردّ الياء. ومن وقف بغير الياء (١)، فإنّه أُجرى الوقف مُجْرى الوصل، وهو مذهب

 <sup>=</sup> وأخبر في الثاني وزاد فيه نونا ﴿إِننا﴾. الثاني: في الواقعة آية: ٤٧، قرأ بالاستفهام فيهما. الثالث: في النازعات ـ والاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني.

<sup>(</sup>١) هكذا ـ بالتاء ـ في النُّسخ، وهي قراءة حمزة.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة، إلا أنّ ابن كثير وحفصاً خالفا أصلهما في العنكبوت
 آية: ٢٨، ٢٩، فأخبرا \_ فيها \_ في الأوّل واستفهما في الثاني. وكل واحد على أصله من التسهيل
 والتحقيق والإدخال وعدمه.

<sup>(</sup>٣) قوله «والمعنى: أيعدكم. . . مخرجون» سقط من ٥ن١ . لعله سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر الاعتلال على الاستفهامين والقراءات فيهما عند ابن زنجلة في حجّة القراءات: ٣٧٠ ـ ٣٧٢، وقد شابهه المؤلف في المعنى الإجمالي وفي الأمثلة.

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وقفاً هنا، وحيثما وردت هذه الألفاظ، انظر: السبعة: ٣٦٠، والتبصرة: ٣٣٣ \_
 ٢٣٤

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة بقية السبعة.

أكثر النحويين.

﴿ أَمْ هَلَ شَــْتَوِى﴾ [١٦] من قرأ بالياء (١)، فلأنّ التأنيث غير حقيقي؛ لأنّ معنى ﴿ الظُّلُمَـٰتِ﴾ والظلام سواء، وأيضاً فإن/ ﴿ النُّورِ﴾ مذكر.

ومن قرأ بالتاء(٢)، فعلى لفظ ﴿الظُّلُمَـٰت﴾ إذ ليس بينها وبين الفعل حائل.

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ ﴾ [17] من قرأ بالياء (٣)، فإنّه حمله على ما قبله من ذكر الغيبة في قوله: ﴿ أَم جعلوا للّه شركاء ﴾ [17].

ومن قرأ بالتاء ((٤) فهو محمول على ما قبله من ذكر الخطاب، وهو قوله: ﴿قُلُ أَفَاتُخَذَتُم مِن دُونِهُ أُولِياء﴾ [١٦]

﴿ وَصُدُوا عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (٥) [٣٣] من قرأ بضم الصاد (٢)، فإنّه بناه لما لم يسمّ فاعله، ويقوّيه أنّ قبله فعلاً مبنيّاً لما لم يسمّ فاعله، وهو قوله: ﴿ بِل زُيِّن للذين كفروا مكرهم ﴾.

ومن فتح الصاد (٧)، فإنّه نسب الصّد (\*) إليهم، وهو من مشيئة اللّه عزّ وجلّ، ويقوّي هذه القراءة ما جاء في القرآن من جنسها، نحو: ﴿الذين كفروا وَصَدُّوا عن سبيل اللّه ﴾ [العتال: ١]، و ﴿الذين كفروا ويَصُدُّونَ (٨) عن سبيل اللّه ﴾ [الحجّ: ٢٥].

<sup>(</sup>١) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٣٣، والعنوان: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) وهَى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: الكافي: ١١٦، والإرشاد: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) وهِّي قراءة نافع وابن كثير وأبي عَمْرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٥) ترجُّمة ﴿وصدُّوا عن السبيل﴾ تأخرت في «ن، إلى آخر السورة، ومحلَّها هنا كما في الأصل و «م، ر٠.

<sup>(</sup>٦) هَنَا وَفِي غَافَرِ ﴿وَصَد﴾ آية: ٣٧، هي قراءة الكوفيين. انظر: تلخيص العبارات: ١٠٨، والإقناع: ١٧٦

<sup>(</sup>٧) في الموضعين، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>يه) في ﴿را الفعل .

<sup>(</sup>A) لأنّ ماضيه «صدّ» بفتح الصاد.

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَكَّهُ وَيُثَبِتُ ﴾ [٣٩] التشديد والتخفيف لغتان (١) ، وقد تقدم نظير ذلك (٢).

﴿ وَسَيَعَكُرُ ٱلْكُفَّرُ ﴾ [27] من قرأ بالجمع (٣)، فهو معنى الآية، ويقويه قراءة ابن مسعود ﴿ وسيعلم الكافرون ﴾ (٤).

ومن قرأ بالتوحيد (٥)، فإنّ الكافر اسم للجنس؛ كقوله: ﴿إِن ٱلْإِنسَانَ لَفَي خَسر﴾ [العصر: ٢]، فيكون ذلك بمعنى قراءة من قرأ ﴿الكُفَّارِ﴾. وقد قيل: إنّ الكافر هاهنا يُعْنَىٰ به أبو جهل (١/٦-٠٠) لعنه الله.

(١) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الثاء وتشديد الباء. وقرأ الباقون بسكون الثاء وتخفيف الباء

انظر: النشر: ٢: ٢٩٨، والاتحاف: ٢٧٠.

(٢) نحو ﴿تفتح﴾ في الأعراف آية: ٤٠، راجع ص: ٢٩٩ ـ ٣٠٠.

(٣) هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: السبعة: ٣٥٩، وتقريب النشر: ١٢٩.

(٤) انظرها في «إعراب القراءاتِ السبع وعللها»: ٢٣٢، والكشف: ٢: ٣٣، والبحر: ٥: ٤٠١.

(٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبني عَمْرو.

(٦/ أ) هذا قول ابن عباس كما في زاد المسير: ٤: ٣٤١، والبحر: ٥: ٤٠١.

(٦/ ب) أبو جهل: هو عمرو بن هشام المخزومي من أشد الناس عداوة للإسلام. كان من سادات قريش
 ويدعونه بأبي الحكم، فدعاه المسلمون بأبي جهل أصر على كفره حتى قتل مشركاً في غزوة بدر م
 انظر: عيون الأخبار: ١: ٢٣٠، والأعلام: ٥: ٨٧.

## سورة إبراهيم عليه السّلام

﴿ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [1]، ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي ﴾ [٢] من قرأ بالرفع (١) ، فعلى الابتداء . ومن قرأ بالخفض (٢) ، فعلى البدل من ﴿ الحميد ﴾ .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَتِ ﴾ [١٩] من قرأ ﴿خَلِق﴾ (٣) مثل فَاعِل، وخفض ما بعده بالاضافة، فلأنّ اسم الفاعل إذا أُضيف الى ما بعده يؤدي عن معنى المضي. ﴿وَخُلِق﴾ يؤدي عن معنى ﴿خَلَق﴾/.

والقراءة الأخرى (٢) بمعناها، وهما متقاربتان، وكذلك القول في: ﴿خَالِقُ كُلُّ دَامِهُ (٥) [النور: ٤٥].

وتقدم ﴿بمصرخيّ﴾ (٢) [٢٤]، و ﴿لا بيع فيه﴾ (٧) [٣١]، و ﴿ليضلوا﴾ (٨) [٣٠]، و ﴿ليضلوا﴾ (٨)

﴿ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ [٤٦] من قرأ بفتح اللام الأولى ورفع الثانية (١٠٠، فإنّ

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر . انظر : غاية ابن مهران : ١٨٤ ، و «المهادي» : ٢٦/أ.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثيرٍ وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) بالرَّفع في ﴿خَـٰلِقُ﴾ وَالف بعد الخَاء وكسر اللام. وخفض ﴿السَّمُواتِ والأَرْضِ﴾ قراءة حمزة والكسائي، انظر: التبصرة: ٣٣٦، والعنوان: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) ﴿خلق﴾ بغير ألف وفتح اللام والقاف، و ﴿الأرض﴾ بالنَّصْبِ، وهي قراءة بقيّة السبعة.

ها حمزة والكسائي يقرءان ﴿خَالِقُ﴾ و ﴿كلَّ﴾ بالخفض، والباقون يقرؤون ﴿خَلَقَ﴾ و ﴿كلَّ﴾ بالنصب.
 انظر: ١٤ ٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) في البقرة آية: ٣٠، راجع ص: ١٦١ ـ ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) في البقرة ـ أيضاً ـ آية: ٢٥٤، راجع ص: ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٨) تقدم في الأنعام آية: ١١٩. راجع ص: ٢٨٩، لكن هنا آية: ٣٠، وكذلك ﴿ليضل عن﴾ في الحج آية:
 ٩، ولقمان آية: ٦، والزمر آية: ٨، قرأها ـ الأربعة ـ نافع وابن عامر والكوفيّون بضمّ الياء، والباقون بفتحها. انظر: النّشر: ٢: ٢٩٩، وحجة القراءات: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٩) في البقرة عند ﴿إنِّي أعلم﴾ آية: ٣٠، وعند ﴿الداع إذا دعان﴾ آية: ١٨٦ بصورة مجملة. راجع ص: ١٥٨ ـ ١٦١، وص: ١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة الكسائي، انظر: التيسير: ١٣٥، وتلخيص العبارات: ١٠٨

﴿إِنْ ﴾ من قوله: ﴿إِن كَانَ مَكَرَهُم ﴾ مخفّفة من الثقيلة ، واللام في ﴿لَتَرُولُ ﴾ للتوكيد والتقدير : وأنّه كان مكرهم لتزول منه الجبال ، ويكون معنى الآية على هذه القراءة : أنّه وصف مكرهم بالعظم ، وأنّه يزيل الجبال ، وهو على ذلك لا يزيل أمر النبيّ عليه السّلام ، ويقوّي هذه القراءة أنّ مكرهم قد وُصِفَ بالعظم في غير هذا الموضع ، كما قال تعالىٰ : ﴿يكاد (١) السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدًا ﴾ [مريم : ٩٠].

ومن كسر اللام الأولى ونصب الثانية (٢)، فإنّه جعل ﴿إنْ ﴾ بمعنى ما، واللام في ﴿لِتزولَ ﴾ لام النفي، والتقدير: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. و ﴿الْجِبَالُ ﴾ تمثيل لأمر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) بالياء على قراءة نافع والكسائي، كما سيأتي في سورة مريم إن شاء اللَّه، وفي "ر، «تكاد، بالتَّاء.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>تنبيه): لم يذكر المؤلف في ﴿أفتدة﴾ آية: ٣٧، خلافاً لهشام لأنّه يقرأ من «الهداية» كالجماعة انظر: الفوائد المجمّعة: ٣١/ أ.

#### سورة الحجىر

﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ﴾ [٢] تشديد الباء هو الأصل(١)، ومن خفَّفها(٢) فهو كما تخفّف إنَّ الشديدة وأنَّ ولكنَّ (٣).

﴿ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ﴾ [٨] وجه قراءة أبي بكر<sup>(٤)</sup> أن ﴿ تُنزَّلُ ﴾ غير مسمّى الفاعل، و ﴿ الملائِكَةُ ﴾ اسم لما لم يسمّ فاعله، ومعنى قراءة حفص والأخوين<sup>(٥)</sup> كمعناها، إلاَّ أنّهم بنوا الفعل للفاعل، وهو اللَّه عزّ وجلّ.

وقراءة الباقين (٦) على أن الفعل مسند إلى الملائكة، و ﴿الملائِكة﴾ رفع بفعلهم، وأصل ﴿تَنَزَّلُ﴾ تَتَنَزَّلُ بتاءين (٧)، فحذف إحدى التاءين.

وقد تقدم ﴿ الربيح ﴾ (٨) [٢٣].

[﴿ سُكِرَتُ﴾ [١٥] من شدّد(٩)، فعلى التكثير.

ومن خفَّفُ (٩) فإنَّه قد يخفَّف هذا النوع وإن كان مسنداً إلى جماعة، وهو بأن

<sup>(</sup>۱) تشديد الباء قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، وهي لغة تميم وقيس وبكر بن وائل وربيعة كما في إعراب النحاس: ٢ ،٣٧٥، وزاد المسير: ٤: ٣٧٩، والقرطبي: ١٠: ١، وانظر: الكافي: ١١٩، والإرشاد: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وعاصم، وهي لغة أهل الحجاز. انظر: المراجع السابقة بنفسَ الصفحات.

<sup>(</sup>٣) لفظ «وأن» سقط من «ن، م»، ولفظ «ولكن» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) بضم التاء وفتح النون والزاي من ﴿تُنزَّلُ﴾ ورفع ﴿الملائِكَةُ﴾. انظر: الإقناع: ٦٧٩، والنشر: ٢:

<sup>(</sup>٥) هما حمزة والكسآئي وقراءتهم ـ مع حَفْصٍ ـ : بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي، ونصب ﴿الملـُنَّكَةَ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) بفتح الناء والنون والزاي و ﴿المُنكَةُ﴾ بالرفع.

<sup>(</sup>V) لفظ «بتاءين» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٨) في البقرة آية: ١٦٤، راجع ص: ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٩) قرأ الجمهور سوى ابن كثير بتشديد الكاف، وقرأ ابن كثير بتخفيفها، انظر: السبعة: ٣٦٦، وغاية ابن مهران: ١٨٥.

يكون: كشُيرَتْ عَيْنُها وشَتَرِتها(١١)، وعارت وعِرْتُها(٢)].

﴿ لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ [٩٥] التشديد والتخفيف لغتان (٣)، وقد تقدم نظيره (١٠).

۱۲۱/ب

﴿ يَقْنَطُ ﴾ [٥٦] و ﴿ يَقْنِطُ ﴾ لغتان (٥٠ / ، يقال: قَنِطَ يَقْنَط وقَنَطَ يَقْنِط، فقراءة من قرأ ﴿ يَقْنِط ﴾ أقيس لأنّهم أجمعوا على ﴿ قَنَطوا ﴾ [الشورى: ٢٨]، أنّه بفتح النّون (٢)

فأمَّا من قرأ ﴿يَقْنَط﴾ فيحتمل أن يكون جمع بين اللغتين، فقرأ الماضي على لغة من قال: قَنِط يَقْنَطُ (٧٠).

﴿ فَدَّرُنَّا ﴾ [7٠] التشديد والتخفيف لغتان (٨) بمعنى، والدليل على ذلك قوله: ﴿ فَقَدَّرِنَا فَنَعُمُ القَلْدُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣] على قراءة من شدّد (٩) فجاء باسم الفاعل الذي هو من قَدَر المخفّف بعد المشدّد، ولو كان اسم الفاعل من المشدّد لكان: المقدِّرون.

<sup>(</sup>١) الشَّتَر \_ بفتحتين \_ : انقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه، أو استرخاء أسفله. انظر: القاموس (شتر): ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) العَوَر: ذهاب حس إحدى العينين. انظر: القاموس (عَوَرَ): ٥٧٣. وما بين المعكوفتين من «دن»

 <sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي بتخفيف الجيم ويلزم منه سكون النون، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم. انظر:
 التبصرة: ٢٣٩، والتيسير: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأنعام آية: ٦٤. راجع ص: ٢٨١ ـ ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٥) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون هنا وفي الروم ﴿يقنطون﴾ آية: ٣٦، وفي الزمر ﴿تقنطوا﴾ آية: ٣٥، وهي لغة أهل الحجاز وأسد كما في الجعبري: ٥٤٥، والاتحاف: ٢٧٥، والباقون بفتحها.
 انظر: تلخيص العبارات: ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) أي في الماضي أما المضارع فبالكسر نحو: ضَرَب يَضْرب.

<sup>(</sup>٧) وَثُمَةً لَغَةً ثَالِثَةً وهي: قَنَطَ يَقُنُظُ، وهي لغة تميم وبكرَ وبعض قيس كما في الجعبري: ٥٤٥، وانظر: (قنط) في الصحاح: ٣: ١١٥٥، واللسان: ٧: ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٨) قرأ شعبة بتخفيف الدال هذا، وفي النمل ﴿قدرناها﴾ آية: ٥٧، والباقون بالتشديد، انظر: الإقتاع:
 ٢٨٠، والاتحاف: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) وهما نافع والكسائي كما سيأتي في سورة المرسلات إن شاء اللَّه.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَال لُوطِ ﴾ [71] من كان مذهبه حذف الهمزة الأولى من المفتوحتين من كلمتين (١) ، فإنّ الهمزة في قراءته همزة ﴿ ءال ﴾ وهي بين ألفين الأولى منهما ألف ﴿ جاء ﴾ المنقلبة عن الياء التي هي عين الفعل ، والأخيرة الألف التي بعد الهمزة في ﴿ ءال ﴾ وأصلها هاء (٢) ، ثم قلبت الهاء همزة ، ثم قلبت الهمزة ألفاً ، فهي ﴿ ءال ﴾ منقولة (٢) عن أثّل منقولة عن أهْل (١) .

ومن كان مذهبه أن يبدل الهمزة الثانية من المفتوحتين من كلمتين ألفاً الهمزة الثانية عن المفتوحتين من كلمتين ألفاً والثانية: يفعل كذلك هاهنا فتجتمع ألفان، إحداهما: الألف المبدلة من الهمزة، والثانية: ألف: أَأْل فَتُحذَف إحداهما لالتقاء الساكنين، ويكون ناطقاً بهمزة بين ألفين كالقراءة الأخرى (٢)، لكن الهمزة في هذه القراءة الثانية همزة ﴿جاء﴾، وهي في الأولى همزة ﴿والله .

وقد تقدّمت الحجّة (٧) في التسهيل والتحقيق في باب الهمز (٨).

﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [٥٤] الأصل [فيه](٩) على قراءة ابن كثير (١٠٠ تبشرونَنِي، فأدغم النون في النون فصارتا نوناً واحدة مشدّدة، وحذف الياء لدلالة الكسرة عليها.

وكذلك الأصل في قراءة نافع (١١)، إلا أنّه/ حذف إحدى النونين ـ وهي النون ١٢٢/أ

<sup>(</sup>١) هو مذهب قالون والبزّي وأبي عمرو، انظر: النّشر: ١: ٣٨٣ ـ ٣٨٣.

 <sup>(</sup>۲) على قول الجمهور، فأبدلوا من الهاء همزة ثم منها ألفاً. والبعض يذكر أن هذا مذهب سيبويه ولم أجده
 في الكتاب، ونص أبو حيان أن سيبويه لم يذكر إبدال الهاء همزة. انظر: ارتشاف الضرب: ١: ١٢٩.
 (٣) في «ن» «منقلبة».

<sup>(</sup>٤) وذهب الكسائي وابن شَنَبوذ وابن الباذش إلى أنَّ أصله «أُولَ»: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت أأفاً.

انظر: إبراز المعاني: ٨٥، والممتع: ٣٤٨\_٣٤٩، وارتشاف الضرب: ١:٩٢٩.

<sup>(</sup>٥) هو مذهب ورش وقنبل. انظر: النَّشر: ١: ٣٨٤، والاتحاف: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المذهب في النشر: ١: ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) في «ن» «تقدم الاحتجاج».

<sup>(</sup>٨) المتحرك، راجع ص: ٤١ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٩) زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>١٠)بتشديد النون مكسورة. انظر: السبعة: ٣٦٧، و «الهادي»: ٢٦.

<sup>(</sup>١١) بنون مكسورة خفيفة.

الأخيرة التي تصحب ياء الإضافة (١)\_ وكسر النون الأولى لاتصالها بياء الإضافة، ولا يجوز حذف الأولى، لأنها عَلَمٌ للرفع، ومثل قراءة نافع قول الشاعر (٢):

٥٨ - تَسرَاهُ كَسَالتَّغَسَامِ يُعَسَلُّ مِسْكَساً يَسُسوءُ الفَسالِيسَاتِ إِذَا فَلَيْنِسِي

يريد: إذا فلينني، يصف الشيب. والثغام: نبت له نور أبيض يُشَبَّهُ به الشيب. وقال آخر (٣):

٥٩ - أَسِالْمَ وْتِ السَّادِي لا بُدَّ أُنِّي مُسلَقِ لا أَبَساكِ تُخَوفِيْنِي

يريد: تخوفينني، فحذف إحدى النونين. والفعل على قراءة نافع وابن كثير معدّى إلى مفعول، والمفعول هو ياء الإضافة المحذوفة.

فأمّا من فتح النّون (٤) فهي نون الجماعة، وهو غير مضاف إلى المتكلّم فالفعل غير متعدّ إلى مفعول (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب الأخفش كما في الدر المصون: ٥: ١٦، ويرى سيبويه أنَّها الأولى كما في الكتاب: ٣: ٨١٥

<sup>(</sup>٢) نقدّم برقم: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) من غير تشديد، وهي قراءة جمهور السبعة سوى نافع وابن كثير.

<sup>(</sup>ﷺ) في «ر» «مفعولين»، وهو خطأ.

## سورة النصل

تقدم ﴿ يُثْرِكُونَ ﴾ (١) [١، ٣].

﴿ يُنَابِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ﴾ [11] من قرأ بالنون (٢)، فعلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه.

ومن قرأ بالياء (٣)، فلأنّ قبله وبعده لفظ غيبة، فالياء أشبه بما قبل الكلمة وما بعدها.

وقد تقدم ﴿والشمس والقمر﴾ (٤) [١٢].

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ ﴾ [٢٠] من قرأ بالياء (٥)، فعلى معنى: والذين يدعو (٦) المشركون.

ومن قرأ بالتاء (٧٠)، فلأنّه أشبه بما قبله وما بعده من لفظ الخطاب، نحو قوله: ﴿ لِتَأْكِلُوا منه لحماً طريّاً ﴾ [١٤]، ونحو قوله فيما بعد: ﴿ إِلَاهِكُم إِلَهُ وَاحد ﴾ [٢٢].

﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ ﴾ [٢٧] قراءة (١٠) البَزّيّ (٩) على تخفيف الهمزة، ثم (١٠) جعل التخفيف بالحذف، وذلك مستعمل في كلام العرب نحو ما قدّمناه من رواية من روى عن ابن كثير (١١): ﴿ إِنّهَا لَحْدَىٰ الكبر﴾ ، ونحو قراءة الكسائي ﴿ أريت ﴾ (١٢٢ / ٢٠١/ب

<sup>(</sup>١) في يونس آية: ١٨، راجع ص: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شعبة، انظر: التبصرة: ٢٤٠، والاتحاف: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) في الأعراف آية: ٥٤، راجع ص: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة عاصم. انظر: التيسير: ١٣٧، والعنوان: ١١٧.

<sup>(</sup>٦) في الم) اليدعون).

<sup>(</sup>٧) هي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>A) لفظ «قراءة» سقط من «م»، ولفظ «ثم» سقط من «ن، م».

 <sup>(</sup>٩) بياء مفتوحة بعد الألف من غير همز بلا خلاف من «الهداية». انظر: : النّشر: ٢: ٣٠٣، والقوائد . المجمعة: ٣١/أ، وهو وجه لا يقرأ به.

<sup>(</sup>١٠) هي رواية إسماعيل بن مسلم ووهب عن ابن جرير عن ابن كثير كما في التقريب والبيان ورقة: ١٤٠، والبحر: ٨: ٣٧٨.

<sup>(</sup>١١) بحذف الهمزة، وقدّم القول فيها في الأنعام آية: ٤٠، راجع ص: ٢٧٧.

وقد تقدم القول في ذلك كلّه، والهمز (١) على الأصل.

والقول في ﴿تشاقون فيهم﴾ [٢٧] لمن قرأ بنون مكسورة أو فتح النون (٢٠)، كالقول في ﴿تبشرون﴾ [الحجر: ٥٤].

﴿ نَوَوَنَهُمُ ٱلْمَلَتِكُهُ ﴾ [٢٨، ٣٣] الياء على لفظ التذكير، والتاء (٣) على لفظ التأنيث. والقول فيه كالقول في: ﴿فنادته الملائِكة﴾ [آل عمران: ٣٩] وكذلك القول في ﴿يَأْتِيَهُم الملائِكة﴾ [٣٣] وقد تقدّم (١٤).

﴿ لَا يَهُدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [٣٧] من قرأ ﴿ يَهْدِي ﴾ (٥) فعلى معنى يهتدي، فالمعنى: فإن اللَّه لا يهتدي من يضلّه، أي: من يضلّه اللَّه

ومن قرأ ﴿يُهْدَىٰ﴾ (٦) فهو غير مسمّى الفاعل، والمعنى: فإنّ من يضلّه اللّه لا يُهْدَىٰ، وهذا نظير قوله: ﴿من يضلل اللّه فلا هادي له﴾ [الأعراف: ١٨٦].

وقد تقدم ﴿فيكون﴾ (٧) [٤٠].

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ ﴾ [83] من قرأ بالتاء (^)، فعلى الخطاب. ومن قرأ بالياء (٩)، فهو أشبه بما قبله وما بعده من ذكر الغيبة.

﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ ﴾ [٤٨] من قرأ بالتاء (١٠)، فلأنَّ الظلال جماعة فأنَّث لذلك.

<sup>(</sup>١) بهمزة مكسورة بعد الألف، وهي قراءة الجماعة، انظر: التيسير: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع بكسر النون، والباقون بفتحها. انظر: الكافي: ١١٩، وتلخيص العبارات: ١١٠، وراجع

<sup>(</sup>٣) قرأً حمزة بالياء ﴿يَتَوَفَّلُهم﴾ في الموضعين. والباقون بالتاء. انظر: الإرشاد: ٤٠١، والإقتاع: ٦٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأنعام آية: ١٥٨، راجع ص: ٢٩٥، وانظر: آل عمران: آية ٣٩.

<sup>(</sup>٥) بَفْتُح البّاءُ وَكُسْرِ الدَّالُ وَيَاءَ بِعَدْهَا، هِي قُراءَةَ الْكُوفَيِينَ. انظر: النَّشُر: ٢: ٣٠٤، والإتحاف: ٢٧٨

<sup>(</sup>٦) بضمّ البياء وفتح الدال وألف بعدها، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٧) في البقرة آية: ١١٧، راجع ص: ١٧٩ ـ ١٨٠.

 <sup>(</sup>A) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٧٣، وغاية ابن مهران: ١٨٨.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة أبي عمرو. انظر: «الهادي»: ٢٦/ ب ـ٧٢/ أ، والتبصرة: ٢٤١.

ومن قرأ بالياء<sup>(١)</sup>، فلأنّ التأنيث غير حقيقي، فكأنّه قال: يَتَفَيَّأُ ظلّه.

﴿ مُُقْرَطُونَ ﴾ [٦٢] من كسر الراء (٢٠)، فمعناه: مفرِطون في المعاصي، مِنْ أَقْرَط يُقْرط.

ومن قرأ ﴿مُفْرَطون﴾ بفتح الراء<sup>(٣)</sup>، فمعناه: مقدّمون إلى النار متروكون فيها<sup>(٤)</sup>.

﴿ نُسْقِيكُ ﴾ [٦٦] فتح النون من سَقَىٰ، وضمّها (٥) من أسقى. وقيل (٦٠): سقى وأسقى بمعنى واحد. وقال سيبويه: «يقال سَقيته إذا ناولته، وأَسْقَيْته إذا جعلت له سُقْيا» (٧).

﴿ يَجْتَمَدُونَ ﴾ [٧١] من قرأ بالتاء (١٠)، فلأنّ بعده: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم ﴾ على الخطاب.

ومن قرأ بالياء (٨)، فلأنَّ قبله ذكر غيبة ﴿فهم فيه سواء﴾.

﴿ أَلَمْ يَرَوَّا إِلَى ٱلطَّيْـرِ ﴾ [٧٩] التاء<sup>(٩)</sup>/ على الخطاب؛ لأنّ قبله ﴿أخرجكم من ١٢/أَ بطون أمهاتكم﴾ [٧٨] على الخطاب، وبعده مثل ذلك (١١٠).

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع. انظر: التيسير: ١٣٨، والعنوان: ١١٨.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة بقية السبعة، والفرط: معناه: التقدم. وانظر معنى الفتح في مجاز القرآن: ١: ٣٦١، ومعانى الزجاج: ٣: ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٤) في «ن» «مفرطون في المعاصي مشتركون فيها» وفي حاشيتها الذي مثبت.

 <sup>(</sup>٥) قراً نافع وابن عامر وشعبة بفتح النون هنا، وفي المؤمنون: ٢١، وهي لغة قريش. والباقون بضمها وهي
 لغة حمير كما في القرطبي: ١٠: ١٢٣. وانظر: تلخيص العبارات: ١١١، والاتحاف: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) هذا قول أبي عبيدة والزَجّاج. انظر: معاني الزجاج: ٣: ٢٠٨، وإعراب النحاس: ٢: ٤٠١، وزاد المسير: ٤: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٧) عبارته في الكتاب: ٤: ٥٩ «وتقول: سقيته فشرب، وأسقيته: جعلت له ماء وسُقياً».

<sup>(</sup>A) قرأ شعبة بالتاء، وقرأ الباقون بالياء. انظر: الكافي: ١٢٠، والإرشاد: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: الإقناع: ٦٨٣، والنَّشر: ٢: ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) وَهُو قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ...﴾ آية: ٨٠، ٨١.

والياء (١) على لفظ الغيبة مردود على ما قبله من ذكر (٢) الغيبة، نحو قوله: ﴿أَفَأَمَنَ الذِّينَ مَكُرُوا السِّيئاتُ﴾ [٤٥] وما أشبهه.

﴿ يَوْمَ ظُعْنِكُمْ ﴾ [٨٠] إسكان العين وفتحها لغتان (٣)، والإسكان الأصل (١٠)، وحسن الفتح؛ لأن العين حرف حلق وهذه الحروف كثيراً ما تفتح أنفسها والحروف المجاورة لها (٥٠).

﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ﴾ [٩٦] من قرأ بالنون<sup>(١)</sup>، فلأنّ بعده ﴿فلنحيينه﴾ [٩٧]، فهو أشبه.

ومن قرأ بالياء (٧)، فلأنّ قبله لفظ غيبة وهو قوله: ﴿وَمَا عَنْدُ اللَّهُ بَاقَ﴾.

﴿ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِـنُوا ﴾ [١١٠] من فتح الفاء والتاء (٨)، فعلى أنَّ [في] (٩) ﴿ فَتَنُوا ﴾ ضمير الكفار، والمعنى: من بعد ما فتنهم الكفّار.

ومن قرأ ﴿فُتِنُوا﴾ (^) فالضمير للمؤمنين الذين فتنهم الكفّار، وهذه الآية نزلت في أصحاب النبيّ عليه السّلام الذين عُذّبوا بعد هجرة النبيّ عليه السّلام إلى المدينة (١٠)

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائيّ.

 <sup>(</sup>۲) في «م» «من لفظ».
 (۳) فرأ ابن عامر والكوفيون بسكون العين، والباقون بفتحها. انظر: السبعة: ۳۸۵، وغاية ابن مهران:

 <sup>(</sup>١٢) قرأ ابن عامر والكوفيون بسكون العين، والباقون بفتحها. انظر: السبعة: ٣٨٥، وغاية ابن مهران.
 ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: «وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو: الشَّعَر والشَّعْر، لمكان حرف الحلق». انظر: البحر: ٥: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) قال الفراء: "والظعن يثقل في القراءة ويخفّف، لأنّ ثانيه عين، والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه أحد الستة (يعني حروف الحلق) الأحرف، مثل: الشّعر، والبحر، والنّهر». انظر: معاني القرآن: ٢: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وعاصم. انظر: التبصرة: ٢٤٢، والنَّشر: ٢: ٣٠٠\_ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر \_ من غير خلاف لابن ذكوان في «الهداية» \_ وحمرة والكسائي. انظر: ما سبق من النشر.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن عامر، والباقون بضمّ الفاء وكسر التاء. انظر: التيسير: ١٣٨، والعنوان: ١١٨

<sup>(</sup>١٠) انظر في هذا: الطبري: ١٤: ١٨٣، والدرّ المنثور: ٥: ١٧٢ \_١٧٣، ولباب النقول: ١٣٥.

﴿ ضَيْقٍ ﴾ [١٢٧] الضّيق بكسر الضاد هو الاسم (١)، والضّيق بالفتح المصدر (٢). وقال بعضهم (٣): ما كان في الدار والبيت فهو الضّيق بالكسر، وما كان في القلب والصدر فهو الضّيق بالفتح.

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير هنا وفي النمل آية: ٧٠ بكسر الضاد، والباقون بفتحها. وجاء في «ن٩ أن الكسر «هو المصدر، وهو قول لبعض اللغويين كما في البحر: ٥: ٥٥٠. والمذهب الذي ذكره المؤلف في الفتح والكسر للبصريين كما في إعراب النحاس: ٢: ٤١٢. وانظر: الكافي: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والضيق بالفتح المصدر» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) هو الفراء في معاني القرآن: ٢: ١١٥، بعبارة مقاربة.

## سورة الإسراء<sup>(۱)</sup>

﴿ أَلَّا تَنْخِذُوا ﴾ [٢] من قرأ بالياء (٢)، فلأنّ قبله ذكر الغيبة، وهو قوله: ﴿ وَجَعَلْنَكُ هَدَى لَبَنَى إِسرَاءِيلَ ﴾

ومن قرأ بالتاء<sup>(٣)</sup> فعلى الخطاب، كأنّه قال: قلنا لهم لا تتّخذوا من دوني وكيلًا.

﴿ لِيَسْتَعُوا ﴾ [٧] من قرأ ﴿لنسوءَ (١) وجوهكم ﴾ فعلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه، ويقوّيه أن قبله: ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا ﴾ [٥].

\<sup>اب</sup> ومن قرأ [بالياء] (٥) ﴿ليسوءَ﴾ (٦)، فالمعنى /: ليسوء الوعد وجوهكم، لأنّه قد تقدم ذكر الوعد في قوله: ﴿فَإِذَا جِاء وعد الآخرة﴾.

ومن قرأ ﴿ليسُواْ﴾ (٧) فإنّه يعني العباد، وقد تقدّم ذكرهم في قوله ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا﴾.

﴿ يَلْقَنْهُ﴾ [١٣] و ﴿ يُلَقَّنُهُ ﴾ (^^ لغتان (\*) متقاربتان، لأنّه إذا لُقِّيه لَقِيَه . ﴿ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ﴾ [٢٣] من قرأ ﴿ يَبْلُغَنَّ ﴾ (٩)، فالضمير للوالدين وقد تقدم

<sup>(</sup>١) في «ن» «بني إسرائيل»، انظر: جمال القراء: ١: ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو. انظر: تلخيص العبارات: ١١٢، والإرشاد: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) بالنون ونصب الهمزة، هي قراءة الكسائي. انظر: الإقتاع: ٦٨٥، والنَّشر: ٢: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) تكملة من «ن».

<sup>(</sup>٦) ونصب الهمزة، وهي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة.

 <sup>(</sup>٧) بالياء وضم الهمزة وبعدها واو الجمع، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص.
 (٨) قرأ السبعة سوى ابن عامر بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح اللام

٨٠ قرا السبعة شوى أبن عامر بفتح ألياء وشعول أفارم وتحقيف الفاق وتشديد القاف. أنظر: إبراز المعاني: ٥٦١، والاتحاف: ٢٨٢.

<sup>(</sup>مهر) «لغتان» لا توجد في «ر».

<sup>(</sup>٩) بألف بعد الغين وكسر النون على النتنيةِ، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٧٩، وغاية ابن مهران: ١٩٠.

ذكرهما. وقوله: ﴿أَحدُهُما﴾ مرفوع بفعل مضمر كأنّه قال: يبلغه أحدهما، ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من المضمر المرفوع في ﴿يَبْلُغَـٰنَۗ﴾.

ومن قرأ ﴿يَبْلُغنَ ﴾ (١)، فإنّه جعل الفعل لقوله: ﴿أَحدُهُما ﴾، و ﴿أَحدُهُما ﴾ مرفوع به، وقوله: ﴿أو كلاهما ﴾ معطوف عليه.

﴿ أُنِّ ﴾ [٢٣] اسم غير متمكن (٢)، وهو اسم للنتن وكل ما يستقذر (٣). ومن نوّنه (٤)، ومن نوّنه (٤)، فتحه لوّنه نكرة، ومن لم ينوّنه جعله معرفة. ومن فتحه ولم ينوّنه (٥)، فتحه لالتقاء الساكنين، وٱخْتارَ الفتح لأنّه أخفّ الحركات.

ومن كسر ولم ينوّن (٦) لالتقاء الساكنين أيضاً.

﴿خِطْئَا﴾ (٧) [٣١] من كسر الخاء وفتح الطاء (٨) ومد (٩) جعله مثل خِطَاعاً (٨). [قالة جعله مصدر خَاطَأ مثل قَاتَل قِتَالاً وهذا قليل، لأنّ خَاطَأ لم تستعمل، وإنما استعمل مطاوعه (١) وهو تَخَاطَأ فهو مطاوع خَاطَأ. فقراءة ابن كثير على أنّه مصدر ما قد استعمل مطاوعه، وفيه بُعْدًا (١/١١- ١).

<sup>(</sup>١) بفتح النون من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٢) يعني: أسمَ فعل مضارع بمعنى أَتضجَّر، وهو قليل الوقوع؛ لأنَّ أكثر باب أسماءِ الأَفْعال أَوامر. انظر: الدر المصون: ٧: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للزجّاج: ٣: ٢٣٤، والقرطبي: ١٠: ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٤) تنوين كسر، هنا وفي الأنبياء آية: ٦٧، وفي الأحقاف آية: ١٧، وهي قراءة نافع وحقص. انظر:
 التبصرة: ٣٤٣ ـ ٢٤٣، والتبسير: ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وابن عامر.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة أبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) ترتيب الكلام في توجيه هذه الكلمة حصل فيه تقديم وتأخير ودمج موضع بآخر في «ن، م» فرتبته على النسق المثبت.

<sup>(</sup>A) ألفاظ «وفتح الطاء» و «جعله مثل خطاعاً» لا توجد في «ن٥.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير. انظر: العنوان: ١١٩، وتلخيص العبارات: ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) المطاوعة: هي قبول فاعل فعل أثر فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً. انظر: شرح الأنشموني على ألفية ابن مالك: ٢: ٨٩، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: ١٤١.

<sup>(</sup>۱۱ / أ) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>١١/ ب) من حيث الصناعة النحوية ونحوه ذكره الفارسي في الحجة (خ): ٣: ٣٥٦، ومكي في الكشف:

ومن فتح الخاء والطاء من غير مد (۱) فهو مثل خَطَعًا (۲). [وهو مصدر خَطِيء، يقال: خَطِيءَ خَطَاً فهو خَاطِيء إذا تعمّد، والمشهور الخِطْء] (۱/۱- ۱/۱- ۱/۱۰). [ويقال: أَخْطَأً يُخْطِيءُ إذا لم يتعمّد. وقد استُعْمِلَ أَخْطَأً في موضع خَطِيءَ؛ كقوله تعالىٰ: ﴿إِن نَسِينا أَو أَخْطَأنا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، والخَطَأ لغة في الخِطْء، كالمَثَل والمِثْل، والشّبه والشّبه والشّبه (٤)]. [وقد يكونان جميعاً بمعنى، فيكون خطاً ، في موضع خِطْاً ، كما يكون أَخْطاً في موضع خِطْاً ، كما يكون أَخْطاً في موضع خَطِيء (٥)].

ومن كسر الخاء وسكن الطاء من غير مدّ<sup>(1)</sup> فهو مثل خِطْعاً<sup>(۱)</sup>، [فلأنّه مصدر خَطِيء اذا تعمَّد فهو المستعمل في مصدره [<sup>(1)</sup>، فالمعنى على الإسكان إثماً كبيراً، يقال: خَطِيء يَخْطَأ خِطْاً إذا أثم وتعمّد الذنب، مثل أثمَ يَأْثُم إِثْماً، وأَخْطاً يُخْطِيء إِخْطاء إذ لم يتعمّد الذنب، والاسم من ذلك الخَطاً. هذا هو المشهور في كلامهم. وكذلك قراءة ابن عامر<sup>(۱)</sup> تكون أيضاً مصدراً، مثل: لَحجَ يَلْحَجُ لَحَجَاً، ذكر ذلك أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> وغيره. وقد قيل غير هذا.

فأمّا قراءة ابن كثير فمصدر خَطِئْت أيضاً، يقال: خَطِيءَ يَخْطَأ خِطَاء، مثل / مثل أَمْ الطَائرُ يَسْفَدُ سِفَادَاً (٩٧ . /

﴿القسطاس﴾ (١٠) ضمّ القاف وكسرها لغتان (١١)

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن ذكوان.

 <sup>(</sup>٢) «فهو مثل خطعاً» لا توجد في «ن».
 حسل أي در الله من المعلمة المعل

<sup>(</sup>٣/ ١) في الصحاح: ١: ٤٧: "خَطِيءَ يَخْطَأُ خِطْأً وِخِطْأَةٌ على فِعْلَة».

<sup>(</sup>٣/ب) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وهشام وعاصم وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) يقصد ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء من غير مدّ.

<sup>(</sup>A) يعني الرَّجَاج في معاني القرآن: ٣: ٣٣٦، وفيه: ﴿ لَجِجَ يَلْجَجُ ۗ بالجيم. ويقال: «مَكَانَ لَحَج، أي ضيق، انظر: القاموس في (لَحَج): ٢٦١

<sup>(</sup>٩) من قوله: «فالمعنى على الإسكان. . . سِفَاداً الا يوجد في «ن»، والسِفَاد بمعنى: الوقاع والزّنا.

<sup>(</sup>١٠) اللفظة القرآنية ﴿بالقسطاس﴾ و وكذلك فَي الشعراء آية: ١٨٧ .

<sup>(</sup>١١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة بضم القاف، وهي لغة أهل الحجار كما في الجعبري: =

﴿ سَيِتُهُو ﴾ [٣٨] من قرأ بضم الهمزة وهاء إضمار (١) ، فلأنّه قد تقدم قبل ذلك أشياء أمره (٢) اللّه بها ، نحو أُمْرِه ببر الوالدين ، وإيتاء ذي القربى ، وما أشبه ذلك . وقد تقدّم أشياء نهى اللّه عنها نحو الزّنى ، والقتل ، وما ذكره معهما ثم قال : ﴿ كُلّ ذَلْكُ ﴾ لا يعني كل ما تقدم ذكره من المأمور به والمنهي عنه (٣٠٠) ، كان سيّئةُ عند ربّك مكروهاً .

ومن قرأ ﴿سَيِّنَةَ﴾ بهمزة مفتوحة وتاء منوّنة (٣)، فإنّه يعني به المنهيّ عنه خاصة، كأنّه قال: كل هما نهى اللَّه عنه من ذلك كان سيّئَةً، أي: كان إثماً عند ربّك مكروهاً.

﴿ فَلَا يُسُرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ ﴾ [٣٣] من قرأ بالتاء (٤)، فمعناه: فلا تسرفوا في القتل فالخطاب للنبي ﷺ، والمراد به الأمّة، ويقوّيه أن في قراءة ابن مسعود ﴿فلا تسرفوا في القتل﴾(٥).

ومن قرأ ﴿ يسرف ﴾ بالياء (٢) ، فهو راجع إلى الولي فالمعنى فلا يسرف الولي (٧) وليّه في القتل .

﴿ لِيَذَّكُّوا ﴾ [٤١] من خفّف (٨) وضمّ الكاف، فهو من ذَكَر يَذْكر.

<sup>=</sup> ٥٥٤، والاتحاف: ٢٨٣، والباقون بكسرها، وهي لغة غير الحجازيين. وانظر: الكافي: ١٢١، والإرشاد: ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: تقريب النشر: ١٣٤، والاتحاف: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) في «نَ، مَ ﴿ أَمْرِ ﴾. والضمير في «أمره» يعود للنبيِّ ﷺ، ويفهم هذا من سياق الآيات.

<sup>(</sup>چ) ما بين القوسين ساقط من (را،

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حمزة والكسائي انظر: الإقناع: ٦٨٦، والنشر: ٢: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظرها في: حجة القراءات: ٤٠٢، وشواذ القرآن واختلاف المصاحف للكرماني: ١٣٧. وعزاها في الحجة المنسوب لابن خالويه: ٢١٠، ومختصر في شواذ القرآن: ٧٦، والقرطبي: ١٠: ٢٢٥، والبحر: ٢: ٣٤، والبحر: ٢: ٣٤،

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٧) لفظ «الولي» سقط من «ن، م» و «وليّه» سقط من «ر».

 <sup>(</sup>٨) الذال والكاف هنا وفي الفرقان آية: ٥٠، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٨٠ ـ ٣٨١ والتبصرة: ٢٤٤.

ومن شدّد وفتح (۱)، فهو من تَذَكَّر، والأصل ليتذكروا، بمعنى: ليتدبّروا وليتفكّروا، فأدغمت التاء في الذال.

﴿ كُمَّا يَقُولُونَ ﴾ [٤٢] من قرأ بالتاء (٢)، فعلى الخطاب لأنّ قبله ﴿ أَفَصْفُكُم رَبِّكُم ﴾ [٤٠].

ومن قرأ بالياء <sup>(٣)</sup>، فلأنّ قبله ذكر غيبة وهو قوله ﴿ليذكروا وما يزيدُهم إِلاَّ نَفُورًا﴾ [٤١].

﴿ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ [٤٣] القول فيه كالقول في الذي قبله (٢٠).

﴿ نُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ ﴾ [ ٤٤] من قرأ بالياء (٥) فلأنّ التأنيث غير حقيقي.

ومن قرأ بالتاء (٦) فإنّه أنّت على اللفظ.

[﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ (٧) [٦٤] من أسكن (٨) فهو عنده جمع رَاجِل كصَاحِب وصَحْب، ورَاكِب ورَكْب.

ومن قرأ بكسر الجيم<sup>(٩)</sup>، فهي لغة في «رَجُل» الذي بمعنى رَاجِل، حكى أبو زيد أنّه يقال(١١<sup>). «</sup>رَجُل ورَجِل للراجل، قال: ويقال أتى حافياً رَجلاً بمعنى رَاجِل».

<sup>(</sup>١) الذال والكاف، وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة جمهور السبعة سوى ابن كثير وخفص. انظر: غاية ابن مهران: ۱۹۱، والتيسير: ۱٤٠.
 (۳) هي قراءة ابن كثير وحفص.

<sup>(</sup>٤) ومن حيث القراءة، فقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بالياء. وقرأه حمزة والكسائي بالتاء. انظر: ما سبق من الغاية والتيسير.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. انظر: العنوان: ١٢٠، والكافى: ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) وهَى قراءة أبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة وتوجيهها سقط من الأصل و «رَ» واستدركتها من «ن، مَ"، إِلَّا أَنَّهَا فيهما جاءت قبل ﴿كسفاً﴾ وحقَّها أن تأتي بعد ﴿تسبح﴾.

<sup>(</sup>A) الجيم، هي قراءة الجماعة سوى حفص. انظر: تلخيص العبارات: ١١٣، والإرشاد: ٤١٠.

<sup>(</sup>۹) وهـي قراءة حفص.

<sup>(</sup>١٠) عبارة أبي زيد في النوادر: ١٤٩ «وقوله: رَجُلاً، معناه: رَاجِلاً، كماتقول العرب: جاءنا فلان جافياً ورَجُلاً، أي: رَاجِلاً»

فَرَجُل في هذا صفة، والصفة إذا جاءت على فَعُل جاز فيها فَعِل نحو نَدُس ونَدِسَ (١). ومنه حَذُر وحَذِر، وإذا كان الأمر كذلك جاز في رَجُل الذي بمعنى رَاجِل رَجِل: ويكون رَجِل في هذه القراءة واحدا يراد به الكثرة. ويجوز أن تكون قراءة من أسكن الجيم على هذا المعنى، إلاَّ أنّه أسكن كما يسكن في «عَضْد وكَتْف»].

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ ﴾ [18] وما بعده: من قرأ المواضع الخمسة (٢)/ بالنون، ١٢٤/ب فلأنّ قبله ﴿ وإذ قلنا للمثلثِكة ﴾ [11] وما بعده على إخبار اللّه عزّ وجلّ عن نفسه

ومن قرأ بالياء<sup>(٣)</sup>، فلأنّ قبله ذكر غيبة وهو قوله: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُم﴾ [٦٦] وما بعده من ذكر الغيبة .

﴿ خِلَافَكَ ﴾ [٧٦] من قرأ ﴿ خَلَافَكَ ﴾ (٤)، فمعناه: مخالفتك. ويقويه إجماعهم على قراءة قوله: ﴿ فرح المُخَلَّفُون بِمَقْعَدِهم خِلَاف رسول اللَّه ﴾ [التوبة: [٨١].

ومن قرأ ﴿خَلْفَك﴾ (٥)، فمعناه: لا يلبثون بعدك.

﴿ وَنَكَا بِمَانِهِ ۚ ﴾ [٨٣] من قرأ ﴿ وَنَاءَ ﴾ (١) فأصله ﴿ وَنَأَى ﴾ مثل [قراءة] (٧) الجماعة، فقلبت فقدمت الألف على الهمزة، والقلب فيه وفي أمثاله كثير مستعمل

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: «رجل نَدُس ونَدِس، أي فَهِمُّ». الصحاح (ندس): ٣: ٩٨٢.

 <sup>(</sup>٢) وهي ﴿أَنْ يَخْسُفُ بَكُم، أَوْ يُرْسُلُ عَلَيْكُم﴾ آية: ٦٨، و﴿أَيْنَ يَعْيُدُكُم، فَيُوسُلُ عَلَيْكُم، فَيَغْرَقَكُم﴾، فقرأها بالنون ابن كثير وأبو عمرو. انظر: الإقناع: ٦٨٦، والنشر: ٢: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٤) بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها، هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: تقريب النشر: ١٣٤، والاتحاف: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥)؛ يقتح الخاء وسكون اللام من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة .

<sup>(</sup>٦)؛ بألف قبل الهمزة هنا وفي فصلت آية: ٥١، هي قراءة ابن ذكوان، وهي لغة بعض هوازن وبني كنانة وكثير من الأنصار كما في إعراب القرآن للنحاس: ٢: ٤٣٨، وانظر: «الهادي»: ٢٧/أ، وإبراز المعانى: ٥٦٤.

رً (٧) زيادة من «ن، م»، وقراءة الجماعة هي لغة أُهل الحجاز كما في اعراب النحاس، وانظر: «الهادي»: ٧٧/أ، وإبراز المعاني: ٥٦٤

في اللغة. قال الشاعر(١):

٠٦ - أَقُولُ وَقَدْ نَاءَتْ بِهِم غُرْبةُ النَّوى وقَلْبِي إِلَى نَحْوِ الأَحِبَّةِ طَائِيرُ وقالِ آخ (٢٠):

٢١ - وَكُلُّ خَلِيلٍ رَاءَنِي فَهْوَ قَائِلٌ مِنْ آجْلِكِ: هَاذَا هَامَةُ اليَوْمِ أَوْ غَدِ
 ﴿ كِسَفَا﴾ [٩٢] كِسَف وكِسْف جمع كِسْفة (٣)، فالكِسْفُ جمع بحذف هاء التأنيث كما قالوا: تَمْرة وتَمْر ، والكِسَف مثل قولك: قِطْعة وقِطَع وفِرْقة وفِرَق.

﴿ حَتَّىٰ تَفَجُرِ﴾ [٩٠] ﴿ تُفَجِّرِ﴾ و ﴿ تَفْجُرِ﴾ (١٤) متقاربتان، إِلَّا أَنَّ ﴿ تُفَجِّرِ﴾ دالَّهُ على التكثير.

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي ﴾ [٩٣] من قرأ ﴿قَالَ﴾ (٥) فهو إخبار عن النبي ﷺ أخبر عنه أنه لما اقترح عليه المشركون بما تقدّم ذكره من الآيات قال لهم: ﴿سُبْحَانَ رَبّي هل كنت إلا بشراً رسولاً﴾.

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى قائله وشطره الأوّل في اللسان (نأى): ١٥: ٣٠٠، وعجزه فيه: «نوى خيتعور لا تشط ديارك». «ناءت» من «ن، م، ر» وهو كذلك في اللسان، وهو محل الشاهد. وفي الأصل «نأت» ولا شاهد عليه.

<sup>(</sup>٢) البيت لكُثيِّر عزَّة في ديوانه: ٤٣٥، والكتاب: ٣: ٤٦٧، وأمالي ابن الشجري: ٢: ١٩، واللسان (رأى): ١٤: ٤٠٣ و (هوم): ١٢: ١٢، والشاهد: «راءني» وفي الأصل و «م»: «رآني» ولا شاهد فيه. والمثبت من «ن، ر» والمراجع المذكورة. وأصل «الهامة»: طائر يخرج من رأس الميت كما تزعم العرب.

<sup>(</sup>٣) هنا وفي الشعراء آية: ١٨٧، وفي الروم آية: ٤٨، وفي سبأ آية: ٩. فقرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين هنا خاصة، وكذلك حفص في الشعراء وسبأ. والباقون بإسكان السين في السور الثلاث. أمّا في الروم فسكن السين ابن عامر من غير خلاف عن هشام من «الهداية» وفتحها الباقون. انظر: النّشر: ٢٠ الروم فسكن السين ابن عامر من غير خلاف عن هشام من «الهداية» وفتحها الباقون. انظر: النّشر: ٢٠ مراه والفوائد المجمّعة: ٣١/ أنه

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الناء وفتح الفاء وكسر الجيم مشدّدة، والباقون بفتح الناء وسكون الفاء وضمّ الجيم مخفّفة، انظر: السبعة: ٣٨٤\_٣٨٥، والاتحاف: ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٥) بالألف، هي قراءة ابن كثير وابن عامر، وكذلك هو في مصاحف مكة والشام. انظر: التبصرة: ٢٤٦،
 والتيسير: ١٤١.

ومن قرأ ﴿قُلُ﴾ (١) فعلى الأمر، أمر اللَّه النبيّ عليه السلام أن يقول لهم: ﴿سبحان ربّي هل كنت إِلاَّ بشراً رسولا﴾.

﴿ قَالَ لَقَدَّعَلِمْتَ﴾ [١٠٢] من قرأ بضم التاء (٢)، فعلى أنّه إخبار من موسى عليه السّلام عن مقال (٣) فرعون: ﴿ إِنِّي لأَظنّك يلموسى مسحورا﴾ [١٠١] فقال/ موسى ماراً تكذيباً لفرعون وردّاً لقوله: لقد علمتُ أنا يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا ربّ السلموات والأرض بصائر.

ومن قرأ بفتح التاء<sup>(٤)</sup>، فالمعنى: لقد علمتَ يا فرعون أن هذه الآيات من عند الله، ولكنك تجحدها على علم، فهو كما قال عزّ وجلّ: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْمَا وَعُلُوًا﴾ [النمل: ١٤].

 <sup>(</sup>١) بضم القاف من غير ألف، وهي قراءة الباقين، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ١٩٣، والعنوان: ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) لفظ عن «مقال» لا يوجد في «ن، م»، وفيهما: «عن نفسه لما قال له فرعون...».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة.

## سورة الكهيف

وجه سكوت (۱) حفص على قوله عزّ وجلّ: ﴿عوجاً﴾ [١] و ﴿مرقدنا﴾ [يَس: ٥٦] أنّه أراد زوال اللبس الواقع عند اتّصال قوله: ﴿عوجاً﴾ بقوله: ﴿قيماً﴾. وكذا سكت على قوله: ﴿مرقدنا﴾ ليبين أن ﴿هذا﴾ ابتداء، وليس متعلّقاً بقوله: ﴿مرقدنا﴾ فأمّا سكوته على النون من قوله: ﴿مَنْ راق﴾ [القيامة: ٢٧]، واللام من قوله: ﴿بل ران﴾ [المطففين: ١٤]، فإنّه \_ واللّه أعلم \_ فرّ (٢) من الإدغام، وكان يلزمه مثل ذلك فيما شاكلهما (٣) وهو لا يفعله (٤)، فليس لقراءته وجه من الاحتجاج يعتمد عليه إلا اتّباع الرواية (٥). وقد تقدّم ﴿من لدنه (٢) ويبشر﴾ [٢].

﴿ مِرْفَقًا ﴾ [١٦] المَرْقَق والمِرْفَق لغتان (٨) فيما يرتفق به (٩)، وكذلك هما لغتان في مرفق اليد أيضاً (١٠).

<sup>(</sup>۱) عبر المؤلف كما في النشر: 1: ٢٥١ ـ عن السكت أنّه: «وقفة خفيفة». وقال ابن الجزري: «والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس». انظر: النشر: ١٠. ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) في «ن» «فرار».

<sup>(</sup>٣) في «ن» «شاكلها»، وفي «م» «شاكله».

<sup>(</sup>٤) أي في ﴿من راق﴾ و ﴿بل ران﴾

<sup>(</sup>٥) وقرأ الباقون بعدم السكت في المواضع الأربعة، فلم يَعْبؤوا بهذا الوهم والنَّبس ـ المذكور ـ فلم يَسكتوا أتّكالاً على فَهُم المعنى انظر: الدر المصون: ٧: ٤٣٥، وانظر: التبصرة: ٧٤٧، والتيسير: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) اللفظة نفسها لم يتكلم عليها، وإنما قدم الكلام على هاء الإضمار ص: ٢٦ ـ ٢٩. وعلى الإشمام ص: ٧٠ ـ ٧٤. أمّا من حيث القراءة، فقرأ شعبة بسكون الدال وإشمامها الضم، وكسر النون والهاء ووصلها بياء لفظاً، وهي لغة بني كلاب كما في فتح الوصيد: ١٧٣/أ، والباقون بضم الهاء والدال وسكون النون، انظر: الكافي: ١٢٤، وتلخيص العبارات: ١١٤.

<sup>(</sup>٧) في آل عمران آية: ٣٩، راجع ص: ٢١٩ ـ ٢٢٠.

 <sup>(</sup>A) قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء. والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. انظر: الإرشاد: ٤١٥،
 والإقناع: ٦٨٨.

<sup>(</sup>٩) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م، ر» «فيه» وعدلت عنه لأن «رفق» يتعدى بالباء. انظر: (رفق) في اللسان: ١١٨:١٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ١٣٦، والأخفش: ٣٩٤، واللسان (رفق): ١٠: ١١٨.

﴿ تَزْوَرُ ﴾ [۱۷] مثل: تَخْمَرُ (۱)، و ﴿ تَنزُورُ ﴾ و ﴿ تَزَوْرُ ﴾ (۲) أصلهما تنزاور مثل تتفاعل.

فمن شدّد أدغم التاء الثانية في الراي.

ومن خفّف حذف التاء التي أدغمها من شدّد، واكتفى بإحدى التاءين من الأخرى، ومعنى ذلك كلّه (٢): تميل.

﴿ وَلَمُلِنْتَ ﴾ [١٨] التشديد على التكثير، والتخفيف يؤدي عن معنى التشديد (٣).

﴿ بِوَرِقِكُمْ ﴾ [19] من أسكن الراء (٤)، فأصلها الكسر كقراءة الجماعة، لكنه أسكن الراء تخفيفاً كما يسكنون أمثال ذلك مما جاء على فَعِل فيقولون (٥): «كَتْف وكَتِف/ وفَخْذ وفَخِذ»، على أَنَّ الإسكان في الراء أقوى؛ لأنّه حرف مكرّر فالكسر ١٢٥/ب فيها أثقل منه في غيرها، إذ الكسر فيها ككسرتين لما ذكرناه من التكرير الذي في لفظها (١٦).

﴿ مِأْتُةِ سِنِينَ ﴾ [٢٥] من نون (٧٠)، فإنّه أوقع اللُّبثَ على السنين ثم شرح ذلك بقوله ﴿ثلاث مائة﴾ وجاء على التقديم والتأخير، فالتقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمئة.

ومن أضاف ولم ينوّن (^^)، فإنّه أوقع الجمع موقع الواحد فبيّن به كما يبيّن بالواحد، وأخرج الكلام على أصله؛ لأنّ قولك عندي ثلاثون درهماً وما أشبهه

 <sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر بإسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف. وقرأ الكوفيّون بفتح الزاي وتخفيفها وألف بعدها وتخفيف الراء. وقرأ الباقون كذلك إلا أنّهم شدّدوا الزاي. انظر: ١١٠ ٣١٠ والاتجاف: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) لفظ ﴿ تُلزُورُ ﴾ و «كله» سقط من «ن»

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير بتشديد اللام الثانية. وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر: السبعة: ٣٨٩، وُغاية ابن مهران: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي عمرو وشعبة وحمزة. انظر: «الهادي»: ٢٧، والتبصرة: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) وهي لغة بكر بن واثل وتميم. انظر: الكتاب: ٤: ١١٣، والمحتسب: ١: ٨٥.

<sup>(</sup>٦) في ذكر أصناف الحروف، راجع ص: ٧٩.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة جمهور السبعة سوى حمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٤٣، والعنوان: ١٢٢.

<sup>(</sup>A) وهى قراءة حمزة والكسائي.

[إنّما] (١)، معناه: عندي ثلاثون من الدراهم، فكذلك ثلاثُمئة سنة، أصلها ثلاثُمئة من السنين، لكنهم استعملوا التفسير بالواحد، وكثر ذلك حتى صار التفسير بالجمع شاذاً. وقد قيل (٢): إنّ من نوّن إنّما جاء به على التفسير أيضاً، وذلك أنّه لما قال: ولبثوا في كهفهم ثلاثَمئة، وقع الإبهام عند السامعين هل هي سنون (٣)، أو أشهر، أو أيام، فقال: ﴿سِنِيْنَ﴾ على جهة البيان.

﴿ وَلَا يُشْرِكُ ﴾ [٢٦] من قرأ ﴿ ولا تُشْرِكُ ﴾ بالتاء (٤)، فإنّه جاء به على النهي، قيل (٥): معناه لا تَنسِبُ أحداً إلى علم الغيب (٦). فالخطاب للنبيّ عليه السلام، والمراد به الأمّة.

ومن قرأ بالياء والرفع (٢) فهو على الخبر، نظير ذلك (٨) قوله: ﴿فلا يُظْهِر على غيبه أَحَدَاً﴾ [الجن: ٢٦].

وتقدم ﴿بالغدُوة﴾ <sup>(٩)</sup> [٢٨].

﴿ ثُمَرٌ ﴾ (١٠) [٣٤] الثَّمَر بفتح الثاء والميم: ثَمَر الشجر، والثُّمُر بضمّهما: (١١) المال. ويجوز أن يكون جمع ثِمَار، وثِمَارُ جمع ثَمَرة (١٢) فأمّا إسكان الميم فهو

<sup>(</sup>١) زيادة من الله مه.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قاله الفراء في معاني القرآن: ٢: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «ر»: «سنين»، «والصواب الرفع» وهو موافق لما في «ن، م»، وفي «ن»: «أم شهور أم...».

<sup>(</sup>٤) وجزم الكاف، هي قراءة ابن عامر. انظر: الكافي: ١٢٥، وتلخيص العبارات: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) هو قول الزَّجَاجِ في معاني القرآن له: ٣: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) في «ن» اعلم الله»، وفي «م» «عالم الغيب».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>A) لفظ «ذلك» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٩) في الأنعام آية: ٥٢، راجع ص: ٢٧٨. .

<sup>(</sup>۱۰) في «ن» «ثمره».

<sup>(</sup>١١) قرأ عاصم بفتح الثاء والميم هنا وفي قوله ﴿وأحيط بثمره﴾ آية: ٤٦، والباقون إلاَّ أبا عمرو بضم الثاء والميم. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم. انظر: الإرشاد: ٤١٦، والإقناع: ٦٨٩.

<sup>(</sup>١٢) ما قاله المؤلف في قراءة الفتح في الثاء والميم؛ والضم فيهما قول الزجاج في معاني القرآن له: ٣: ٧٨٥

مخفّف من ﴿ثُمُرِ﴾.

﴿ غَيْرًا مِّنَهَا﴾ [٣٦] من قرأ بغير ميم(١)، فإنّه يعني الجنّة الوّاحدة في قوله: ﴿ وَدَخُلُ جَنْتُهُ ﴾ [٣٥].

ومن قرأ بالميم (٢)، فإنه/ يعني الجنتين جميعاً من قوله: ﴿جعلنا لأحدهما ١٨٢٦] جنتين من أعنب ﴾.

﴿ لَنَكِنَا هُوَ اللّهُ رَقِي ﴾ [٣٨] أصل الكلمة: لكنْ أَلاا، فألقيت حركة الهمزة مِنْ «أَنَا» على النون، ثم أدغمت النون في النون. فمن أثبت الألف ")، فإنّه حمل الوصل على الوقف؛ لأنّ أصل هذه الألف للوقف دون الوصل، كما قال (13):

٦٢ ـ أنَّا سَيْفُ العَشِيرَةِ فَأَعْرِفُونِي ٢٢ ـ أنَّا سَيْفُ العَشِيرَةِ فَأَعْرِفُونِي

ومن حذف الألف<sup>(ه)</sup> جاء به على الأصل.

﴿ وَلَمْ تَكُن لَمُ فِنَةً ﴾ [٤٣] من قرأ بالياء (١٦)، فلأنّ التأنيث غير حقيقي لا سيّما وقد حال بين ﴿ فئة ﴾ وبين الفعل حائل. ويقوّيه قوله: ﴿ ينصرونه ﴾ ولم يقل «تنصره».

ومن قرأ بالتاء في ﴿تكن﴾ (٧)، فإنّه أنّت على لفظ ﴿فئة﴾. وقد تقدم ذكر ﴿الوللية﴾ (٨)[٤٤].

 <sup>(</sup>١) هي قراءة أبي عمرو والكوفيين، وكذلك هي في مصاحف البصرة والكوفة. انظر: النشر: ٢: ٣١١، والاتحاف: ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار:
 ١١٩...

 <sup>(</sup>٣) وصلا، هي قراءة ابن عامر، وهي لغة تميم كما في شرح التسهيل: ١: ١٥٥، والمساعد: ١: ٩٨،
 والاتحاف: ١٦٢، وانظر: السبعة: ٣٩١، وإبراز المعاني: ٥٦٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «الهادي»: ٧٧، والتبصرة: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٨) في الأنفال آية: ٧٢. راجع ص: ٣٢٥.

﴿ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ ﴾ [٤٤] من قرأ برفع ﴿الحقُّ ﴾ (١)، فإنّه جعله نعتاً لـ ﴿الوَلنيةُ ﴾، فالتقدير: هنالك الوَلايةُ الحقُّ للّه.

ومن خفض (١) جعله نعتاً ﴿للَّه﴾.

﴿عُقْبًا﴾ [٤٤] إسكان القاف تخفيف من ﴿عُقُبا﴾ (٢).

وقد تقدم ﴿الربح﴾ (٣)[٥٤].

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾ [٤٧] القراءتان فيه (٤) متقاربتان (٥)، لأنّ من قرأ ﴿ ويوم تُسَيَّرُ الجبالُ ﴾ فقراءته راجعة إلى معنى القراءة الأخرى، إذ معلوم أن الذي يُسَيِّرُ الجبال هو الله.

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ [٥٢] من قرأ بالنون<sup>(٦)</sup>، فعلى الإخبار عن اللَّه عزّ وجلّ، لأنّ قبله وبعده ما يشبهه، نحو قوله: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض﴾ [٥٠]، ونحو: ﴿وإذ قلنا للملئكة﴾ (٧)[٥٠].

ومن قرأ بالياء (<sup>(^)</sup>، فعلى لفظ الغيبةِ، لأنّ قبله: ﴿ولا يَظُلم ربك أحداً﴾ [٤٩].

﴿ قُرُكُ ﴾ [٥٥] من ضمّ القاف والباء(٩)، فهو جمع قبيل، وقبيل بمعنى

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف. والباقون بخفضها. انظر: التبسير: ١٤٣، والعنوان: ١٢٣. (٢) قرأ عاصم وحمزة بسكون القاف، وبنو بكر وتميم يسكنون ما جاء على «فُعُل» كما في الكتاب: ٤:

١١٣، وقرأ الباقون بضم القاف. انظر: الكافي: ١٢٦، وتلخيص العبارات: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في البقرة آية: ١٦٤، راجع ص: ١٨٦ \_١٨٧.

<sup>(</sup>٤) لفظ «فيه» سقط من «ن».

 <sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بتاء مضمومة وفتح الياء ورفع ﴿الجبال﴾. والباقون بنون مضمومة وكسر الياء ونصب ﴿الجبال﴾. انظر: الإرشاد: ٤١٨، والإقناع: ٦٩٠.

<sup>(</sup>٦) هي قرآءة جمزة. انظر: النّشر: ٢:١١.٣، وتقريبه: ٣١٧.

 <sup>(</sup>٧) هذه الآية قبل الآية المترجمة، فكان الأصح والأنسب أن يقول: ونحو ﴿وجعلنا بينهم موبقاً ﴾ لأنّها بعد ﴿نقول﴾، فالتمثيل بالآيتين يشمل ما قبلُ فقط.

<sup>(</sup>A) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة الكوفيين. انظر: التيسير: ١٤٤، والاتحاف: ٢٩٢.

كفيل، فكأنهم لمّا قالوا للنبيّ عليه السّلام: ﴿أَو تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَئِكَةُ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢]. قال اللَّه تعالىٰ: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا/ إذ جاءهم الهدي١٢٦/ب ويستغفروا ربهم إِلاّ أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قُبُلاً﴾.

ومن قرأ بكسر القاف وفتح الباء<sup>(١)</sup>، فمعناه: عياناً<sup>(٢)</sup>.

﴿ لِمَهْلِكِهِم﴾ [٩٥] من فتح اللام والميم(٣)، فهو مصدر من هَلَكَ يَهْلِكَ هَلاَكاً وَمَهْلَكاً .

ومن كسر اللام<sup>(٤)</sup>، فإنّه جعله اسماً للوقت الذي يهلكون فيه.

ومن ضمّ الميم وفتح اللام<sup>(ه)</sup>، فهو مصدر من أَهْلَك يُهْلِكَ إِهْلَاكاً ومُهْلَكاً، ويجوز أن يكون أيضاً اسماً للوقت.

(الرُّشُد والرَّشَد)<sup>(1)</sup> لغتان مثل: العُدْم والعَدَم، والسُّقْم والسَّقَم (<sup>۷)</sup>. وقيل <sup>(۸)</sup>: إن الرَّشُد ما كان في الدين<sup>(۹)</sup>. والرُّشْد في أمر الدنيا.

والقول في ﴿تَسْتَلْني﴾ [٧٠] في التشديد والتخفيف(١٠٠) كالقول في الذي في

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٢) وانظَر ما قاله المؤلف في الأنعام، آية: ١١١. راجع ص: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) هنا وفي النمل ﴿مهلك أَهله﴾، آية: ٤٩، هي قراءةً شعبة. انظر: السبعة: ٣٩٣، والنَّشر: ٢: ٣١١.

<sup>(</sup>٤) مع فتح ألميم، وهي قراءة حفص.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقية السبعة.

 <sup>(</sup>٦) الموضع المختلف فيه هنا ﴿مما علمت رشداً﴾ آية: ٦٦، فيخرج ﴿وهيّـىء لنا من أمرنا رشداً﴾ آية:
 ١٠، و ﴿لِأَقرب من هذا رشداً﴾ آية: ٢٤، فلا خلاف فيهما.

 <sup>(</sup>٧) قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين. والباقون بضم الراء وسكون الشين، وهما لغتان كما قال ـ أيضاً ـ
سيبويه في الكتاب: ٤: ٣٤، انظر: التبصرة: ٢٥٠، والتيسير: ١٤٤.

 <sup>(</sup>A) هذا القول منقول عن أبي عمرو، ويروى: الرُّشْد: الصلاح. انظر: إعراب النحاس: ٢: ١٤٩، والنشر: والكشف: ١: ٧٧٧، وحجة القراءات: ٢٩٦، وفتح الوصيد: ١٥٣/أ، والجعبري: ٤٨٢، والنشر: ٢: ٣١٢.

<sup>(</sup>٩) لفظ «ما كان» لا يولجد في «م»، وفيها «الرشد بالدين».

<sup>(</sup>١٠) قرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون، والباقون بسكون اللام وتخفيف النون. انظر: العنوان: ١٢٣، والكافي: ١٢٢.

هود (١١)، إِلَّا أَنَّه لا خلاف في إضافته إلى ياء  $^{(4)}$  المتكلم هنا  $^{(7)}$ . وتقدم القول في المحذوفات  $^{(7)}$ .

﴿ لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا﴾ [٧١] قراءة حمزة والكسائي (٤) على إسناد الغرق إلى الأهل. وقراءة الباقين (٥) على إسناد الغرق إلى المخاطب، وهو أشبه بما قبله، لأنّ قبله ﴿أَخَرِقْتُها﴾ على الإسناد للمخاطب (٦)، والقراءتان متقاربتان.

﴿ زَكِيَّةً ﴾ [٧٤] و ﴿زُكِيَة﴾ (٧) بمعنى، وهو مثل عَالِم وعليم، وقَادِر وقَدِير وقد أكثر المفسّرون فيه، وأكثر أقاويلهم ترجع إلى هذا المعنى(٨).

﴿ نُكُلُّ ﴾ [٧٤، ٧٤] و ﴿ نُكُراَ ﴾ لغتان (٩). وكذلك ﴿ رُحُماً ورُحُماً ﴿ رُحُماً ﴾ (١١). وقد تقدم نظائرهما، نحو: (السُّحُت والسُّحْت والرُّعُب والرُّعْب) (١١).

<sup>(</sup>١) آية: ٤٦. راجع ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>١٠٠٠) (ياء) ساقطة من (١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) إلا ما رُويَ عن ابن ذكوان من حذفها في الحالين على أحد الوجهين في «الهداية» له، والآخر: إثباتها في الوصل خاصة. انظر: النشر؛ ٢: ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) في البقرة آية: ١٨٦، راجع ص: ١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) بالياء وفتحها وفتح الراء و ﴿أَهْلُهَا﴾ بالرقع. انظر: تلخيص العبارات: ١١٦، والإرشاد: ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) بالناء مضمومة وكسر الراء و ﴿أهلها ﴾ بالنصب.

<sup>(</sup>٦) في «ن، م» «إلى المخاطب أيضاً».

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن عامر والكوفيون بغير ألف بعد الزاي وتشديد الياء. وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء. انظر: الإقناع: ٦٩١، وتقريب النشر: ١٣٧.

<sup>(</sup>۸) انظر: الطبري: ١٥: ٢٨٦، والماوردي: ٢: ٤٩٨، وزاد المسير: ٥: ١٧٢ ـ ١٧٣، والقرطبي:

<sup>(</sup>٩) هنا وفي الطلاق آية: ٨. قرأ نافع وابن ذكوان وشعبة بضم الكاف، والباقون بإسكانها. وقرأ ابن كثير وحده بإسكاد الكاف من قوله: ﴿شيء نكر﴾ في القمر آية: ٦. انظر: النشر: ٢١٦، والاتحاف: ٧٥٣

<sup>(</sup>١٠) قرأ ابن عامر بضم الحاء والباقون بإسكانها. انظر: ما سبق من النشر.

<sup>(</sup>١١) تقدّم ﴿السحت﴾ في المائدة آية: ٤٢. راجع ص: ٢٦٤، و﴿الرعب﴾ في آل عمران آية: ١٥١. راجع ص: ٢٣٤.

وكذلك القول في ﴿شُغُل﴾ و ﴿شُغُل﴾ و (نُذُر ونُذُر) (١)، وما أشبه ذلك(٢).

﴿ مِن لَّدُنِّ ﴾ [٧٦] من ضمّ الدال وشدّد النون (٣) ، فإن الأصل «لَدُن» ثم أضيف إلى المتكلّم فاجتمعت نونان: الأولى منهما نون «لَدُن» / ، والثانية التي تصحب ياء ١٢٧ /أَ الإضافة ، فأدغمت النون في النون .

ومن أسكن الدال (٤٠) أسكنها استخفافاً لأنّ «لَدْن» مثل «عَضْد وسَبْع»، وإشمام الضمّ بعد الإسكان دلالة على الضمّة.

ومن خفّف النون<sup>(٥)</sup>، فإنّه حذف إحدى النونين استخفافاً ولا يجوز مثل ذلك في قولك: مِنِّي وعَنِّي. لا تقول مِنِي ولا عَنِي<sup>(٢)</sup>؛ لأنّهما حرفان خفيفان و «لدن» اسم غير متمكن، وهو أثقل من منّي وعنّي.

﴿ لَنَّخَذْتَ ﴾ [٧٧] من قرأ ﴿لتَخِذْت﴾ (٧) فهي لغة مشهورة عن العرب (٨)، يقولون: تَخِذْتُ أَتْخَذْ، مثل سَمِعْتُ أَسْمَعْ.

ومن قرأ ﴿لتَّخَذَت﴾ (٩) ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون الأصل: تَخِذْتُ مثل القراءة الأولى، ثم بني منه افتعلت، فاجتمعت التاء الأصلية وتاء الافتعال، فأدغمت

 <sup>(</sup>١) ﴿شغل﴾ في يَس آية: ٥٥، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بسكون الغين، والباقون بضمّها. أما
 ﴿نذراً﴾ ففي المرسلات آية: ٦٤، فأسكن الذال أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، والباقون بضمّها. انظر: النشر: ٣١٦ ـ ٢١٦ ـ ٢١٧، والاتحاف: ٣٦٥ و ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) نحو ﴿عرباً﴾ في الواقعة: ٣٧. و ﴿خشب﴾ المنافقون: ٤. وإسكان كل ذلك لغة بكر بن واثل وتميم. انظر: الكتاب: ٤: ١١٣، والفراء: ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة جمهور السبعة سوى نافع وشعبة. انظر: التبصرة: ٢٥٠، والنشر: ٢: ٣١٣ ـ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة شعبة مع إشمام الدال والضم.

<sup>(</sup>٥) وضم الدال، وهي قراءة نافع.

<sup>(</sup>٦) أجاز تخفيفهما ابن مالك ضرورة. انظر: شرح ابن عقيل: ١: ١١٤، وأوضح المسالك: ١: ١١٨.

 <sup>(</sup>٧) بتخفيف الناء وكسر الخاء من غير ألف وصل، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: السبعة: ٣٩٦،
 و «الهادى»: ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٨) وهم بنو هذيل كما في الجعبري: ٥٦٧، وإبراز المعاني: ٥٧٢.

 <sup>(</sup>٩) بتشديد الناء وفتح الحاء وألف وصل \_ وهم على أصولهم في إدغام الذال بالناء \_ وهي قراءة بقية السبعة.

الأولى في الثانية (١). والوجه الثاني: أن يكون الأصل (٢) إِنْتَخذت، فأبدلت الهمزة الثانية بالاجتماع همزتين: الأولى منهما مكسورة والثانية ساكنة فصار إِنْتَخذت، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في التاء فصار أتّخذت (٣). وفيها وجه ثالث: وهو أن الأصل واو مبدلة من همزة، ثم قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء (١)

﴿ يُبِّدِلَهُمَا ﴾ [٨١] التشديد والتخفيف لغتان (٥)، وتقدم نظائر ذلك مثل ﴿ وُصَّى ﴾ و ﴿ أُوصَى ﴾ ، و ﴿ كَمَّلُ وأَكمل (٢) ، وما أشبه ذلك .

﴿ فَأَنْبَعَ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ ﴾ [ ٨٥ ، ٨٩ ، ٩٦] من قطع الهمزة (٧) ، فالألف ألف قطع من الفعل الرباعي .

ومن قرأ ﴿فَاتَّبُع﴾(^)، فإنّه بني من تَبعَ يَتْبع افتعل. والقراءتان متقاربتان

﴿ مَنَةٍ ﴾ [٨٦] من قرأ ﴿ حَمِثَةَ ﴾ (٩)، فمعناه: ذاتُ حَمْأَة. وروي أن معاوية (١٠) رضي اللَّه عنه سأل كعب (١١) الأحبار عن هذه الآية، وقال: «أين تجد الشمس تغرب

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب البصريين يرون أن التاء أصلية، وإليه ذهب الفارسي في التكملة: ٥٧٣، وإنظر: البحر: ٦: ١٥٢

<sup>(</sup>٢) في "ن" "أصله".

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: الصحاح (أخذ): ٢: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الوجه في شرح الشافية: ٣: ٧٩، ونقله أبو حيان عن المؤلف في البحر: ١: ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) هنا وفي التحريم «أن يبدله» آية: ٥، وفي القلم ﴿أن يبدلنا﴾ آية: ٣٢: قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء . وتشديد الدال. والباقون بسكون الباء وتخفيف الدال. انظر: غاية ابن مهران: ١٩٨، والتبصرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) في البقرة آية: ١٣٢، راجع ص: ١٨٣، وآية: ١٨٥، راجع ص: ١٩١\_١٩٢.

<sup>(</sup>٧) وأسكن التاء، هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: التيسير: ١٤٥، والعنوان: ١٢٤. إ

<sup>(</sup>A) بهمزة وصل وتشديد التاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. وانظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ١٥٨

<sup>(</sup>٩) بغير ألف وهمزة بعد الميم، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص. انظر: الكافي: ١٢٧، وتلخيص العبارات: ١١٦.

 <sup>(</sup>١٠) ابن أبي سفياد - صخر بن حرب - أبو عبد الرحمٰن، الخليفة المشهور، صحابي أسلم قبل الفتح، وكان
 من كتّاب الوحي. توفي رضي اللَّه عنه في رجب عام ستين وقد قارب الثمانين. انظر: الإصابة: ٣:
 ٢١٤، والتقريب: ٥٣٧.

<sup>(</sup>١١) هو: كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، تابعي، شهد الجاهلية والإسلام، وأصله من اليمن ثم سكن الشام ومات في آخر خلافة عثمان. انظر: التقريب: ٤٦١.

في التوراة»؟/ فقال: «في ماء وطين» <sup>(١)</sup>.

ومن قرأ ﴿حامية﴾ (٢) ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون الأصل حَامِئة مثل فاعِلَة من الحَمْأة فخفّف الهمزة بأن قلبت ياء. والآخر: أن يكون معنى ﴿حامية﴾ حارة. ويجوز أن تجمع هذه القراءة المعنيين (٢) جميعاً؛ لأنّه يجوز أن تكون حارة ذات حمأة، ويقوّي هذه القراءة ما رواه ابن عمر (٤) عن النبي الله وأى الشمس عند غروبها، فقال: «في نار الله الحامية في نار الله الحامية (٥)، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض (١). ومما يقوّي القراءة الأولى قول تبع (٧) يذكر ذا الم نه نه (٨):

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه عن معاوية عبد الرزاق في تفسيره: ٨٤/ب، وابن جرير: ١٦: ١١.

<sup>(</sup>٢) بالألف وفتح الياء من غير همزة، هي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٣) في «ن» «أن يجتمع في هذه القراءة المعنيان»، وفي «م»: «أن تجتمع في هذه القراءتين لغتان».

<sup>(</sup>٤) هُو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمٰن، ولد بعد البعثة بثلاث سنين، وهو من المكثرين في الرواية من الصحابة، روى ألفي وستمئة وثلاثين حديثاً، وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر، توفي رضي اللَّه عنه سنة (٧٣هـ). انظر: الإصابة: ٢: ٣٣٨، والتقريب: ٣١٥، وبقيّ بن مخلد مقدمة مسنده: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) في «ن، م» لا توجد «في نار اللَّه الحامية» الثانية، وهو موافق لما في المسند: ٢: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في المسند: ٢: ٢٠٧ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، وابن جرير: ١٦ : ١٢ عن عبد اللّه بن عمرو، وقال: «فيه غرابة، وفيه رجل مُبهم عبد الله بن عمرو، وقال: «فيه غرابة، وفيه رجل مُبهم لم يسمّ، ورفعه فيه نظر، وقد يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو، فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدمين فكان يحدّث منهما والله أعلم البداية: ٢: ٩٨، وانظر: مجمع الزوائد: ١٣١.

 <sup>(</sup>٧) هو: تبع بن حسّان أبو مكي الحميري، و (تبع) لقب للملك الأكبر بلغة الحميريين الذين حكموا اليمن،
 وهو أعظم ملوك اليمن، ويقال: إنه كان يدين بالزبور. انظر: تهذيب تاريخ ابن عساكر: ٣: ٣٢٨ ـ
 ٣٤١، والأعلام: ٢: ١٧٥.

والشاهد من أبيات له يمدح ذا القرنين، وهو في: «إعراب القراءات السبع وعللها»: ١: ٢٢٨، والكشاف: ٣: ٤٠١، والنهاية لابن الأثير: (ثأط): ١: ٢٥٠، والقرطبي: ١: ٩٤، واللسان (أوب): ١: ٢٠٩، والبحر: ٦: ١٠٩، ونسبه في اللسان (حرمد): ٣: ١٤٨ و (ثأط): ٧: ٢٦٦ لأمية بن أبي الصلت. ويروى «مغاب» و «مغيب»، وانظر: معاني «الحرمد» وضبطه في اللسان: ٣: ١٤٨.

 <sup>(</sup>٨) اسمه مرزبان بن مرزبة، ملك صالح من الملوك العادلين من حمير، وهو أول التبابعة، ولقّب بذي
 القرنين؛ لأنّه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً وملك ما بينهما من الأرض. انظر: التعريف والإعلام =

١٣ - فَرَأَى مَغَارَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وَتَأْطٍ جَرْمَدٍ
 ١٤ الطين، و الثَّأَطَّ : الحمأة، و الخِرْمَد»: الأسود.

﴿ فَلَمُ جَزَّاءٌ ٱلْحُسُنَى ﴾ [٨٨] من نون ﴿جَزاءً﴾ ونصبه (١)، فهو مصدر في موضع الحال، والتقدير: فله الحسنى مجزياً بها جزاء. فـ ﴿الحُسْنَىٰ﴾ على هذا في موضع رفع بالابتداء، والخبر ﴿فله﴾.

ومن قرأ برفع ﴿جزاء﴾ من غير تنوين (٢)، ف ﴿الحُسْنَىٰ ﴾ في موضع خفض بالإضافة و ﴿جزاء ﴾ ابتداء. والخبر ﴿فله ﴾، والتقدير: فَلَهُ جزاء الخلال الحسنى، فأقيمت الصفة مُقام الموصوف. ويجوز أن يكون ﴿الحسنى ﴾ في موضع رفع بدلاً من ﴿جزاء ﴾ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وتكون ﴿الحسنى ﴾ على هذا التقدير الجنة.

﴿ اَلسَّدَيْنِ ﴾ [97] من قرأ بفتح السين فالسَّد هو المصدر، والسُّد بضم السين الاسم (۲)، وقيل (٤): إن الفتح والضمّ لغتان بمعنى واحد. وقيل (٥): ما كان من فعل /١٢٨ اللَّه تعالىٰ فهو سُد بضم السين، وما كان من فعل المخلوقين/ فهو سَدّ بالفتح، وكذلك القول في ﴿سدا ﴾ في المواضع (٦) المختلف فيها (٧).

<sup>=</sup> للسهيلي: ١٠٨، والبداية والنهاية: ٢: ١٠٢\_١٠٧

<sup>(</sup>١) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: الإرشاد: ٤٢١، والإقناع: ٦٩٢.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين، والباقون بضمّها. وما ذكره المؤلف من المصدرية والإسمية قول الخليل وسيبويه كما في إعراب النحاس: ٢: ٤٧٢ \_ ٤٧٣، والبحر: ٦: ١٦٣، وانظر النّشر: ٢: ٣١٥، والاتحاف: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الكسائي كما في الطبري: ١٦: ١٥، وما سبق من النحاس والبحر.

<sup>(</sup>٥) رُوِيَ هذا التفريق عن عكرمة. انظر: الطبري: ١٦: ١٥، وعن أبي عمرو وقطرب وأبي عبيد وأبي عبيدة كما في الكشف: ٢: ٧٥، والبحر: ٦: ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «الموضعين المختلف فيهما».

 <sup>(</sup>٧) هنا ﴿بيننا وبينهم سدّا﴾ آية: ٩٤، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بفتح السين،
 والباقون بضمها. وفي يَس: ﴿وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّا﴾ آية: ٩، قرأها بالفتح حفص وحمزة والكسائي، والباقون بالضمّ. انظر: النّشر: ٢: ٣١٥، والاتحاف: ٢٩٥.

﴿ يَفْقَهُونَ﴾ [٩٣] من ضمّ الياء وكسر القاف (١)، فالمعنى: لا يكادون يُفْقِهونُ غيرهم قولًا.

ومن فتحها(٢)، فالمعنى: لا يكادون يَفْقَهون قولًا.

﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ [98] من همزهما (٣) جعلهما مشتقين من أَجَّة الحروهي شدّته، ومنه تأجَّجت النارو ﴿ ملح أُجاج ﴾ (٤) فوزنهما على هذا: يَفْعُول ومَفْعُول والياء والميم زائدتان.

ومن لم يهمزهما (٥) فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون كالقراءة الأولى فخفّف الهمز، والآخر: أن يكونا غير مشتقين، ويكون وزن كل واحد منهما فَاعُولا فالفاء والميم أصليّتان (٦).

﴿ خَرَمًا ﴾ (٧) [٩٤] الخراج هو الاسم، والخَرْج المصدر. وقد قيل (٨): إنهما بمعنى واحد.

﴿ مَا مَكَّنِي ﴾ [٩٥] من قرأ بنونين (٩) فهو الأصل، الأولى منهما نون مكَّن، والثانية التي تصحب ياء الإضافة.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٣٩٩، وغاية ابن مهران: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) أي: الياء والقاف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم هنا وفي الأنبياء آية: ٨٦، وهي لغة أسد كما في البحر: ٦: ١٦٣، والاتحاف: ٢٩٥، وانظر: التبصرة: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الباقين، وهي لغة بقيّة العرب كما فيما تقدم من البحر.

<sup>(</sup>٦) انظر في هذا الاحتجاج: معاني القرآن للأخفش: ٣٩٩، والزجاج: ٣: ٣١٠، والبحر: ٦: ٣١٠.

 <sup>(</sup>٧) قرأ حمزة والكسائي يفتح الراء، وألف بعدها هنا. وفي الموضع الأوّل من المؤمنون ﴿خراجاً﴾ آية:
 ٧٢، والباقون بإسكان الراء من غير ألف فيهما. وقرأ ابن عامر ﴿فخرج﴾ ثاني المؤمنون آية: ٧٢
 بإسكان الراء. والباقون بالألف. انظر: التيسير: ١٤٦، والنشر: ٢: ٣١٥.

 <sup>(</sup>A) هذا قول أبي عبيدة والليث كما في زاد المسير: ٥: ١٩١، وانظر: علل القراءات: ٨٠/ب، والبحر:
 ٦: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير، وكذلك هي في مصحف مكة. وقرأ الباقون بنون مشدّدة، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: العنوان: ١٢٤، والمقنع: ١٠٤.

ومن قرأ بنون مشدّدة، فإنّه أدغم النون في النون.

﴿ رَدُّمًا ﴾ [٩٥]، ﴿ مَاتُونِ﴾ [٩٦] مـن قرأ بألـف وصل(١١)، فمعناه: جيؤوني.

ومن قرأ بألف قطع (١)، فمعناه: أَعْطُوني. وهو في المسألة الأخيرة (٢)على إعمال الفعل الأخير، وهو ﴿أَفْرِغُ﴾ ولو أَعْمَل الفعل الأول الذي هو ﴿ءاتوني﴾ لكان: إيتوني أفرغه عليه.

﴿ ٱلصُّنُفَيْنِ ﴾ (٣<sup>٣)</sup> [٩٦] و ﴿الصَّدَفَيْنِ﴾ لغتان <sup>(٤)</sup>، وهما جبلان يقال <sup>(٥)</sup>: إنّهما أرمينية وأذربيجان.

فأمّا ﴿الصُّدْفين﴾ (٦) فهو مخفّف من ﴿الصُّدُفين﴾.

﴿ ٱسْطَنَعُوا ﴾ [٩٧] الأصل في القراءتين جميعاً استطاعوا.

الله الله الطاء (<sup>۷)</sup>، فإنّه أدغم التاء في الطاء، وفي هذه/ القراءة بُعْد <sup>(۸)</sup>؛ لأنّ فيها الجمع بين الساكنين وهما حرفا سلامة، وذلك قليل الاستعمال وإنّما يأتي في ضرورة الشعر <sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قرأ شعبة بألف وصل بعدها لهمزة ساكنة. والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعدها ألف. انظر: النشر: ٢: ٣١٥\_٣١.

 <sup>(</sup>٢) يقصد ﴿قال آتوني﴾ فقرأه شعبة بوجهين كالأول والثاني كالجماعة، ووافقه حمزة في وجهه الأول.
 انظر: ما سبق من النشر.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ﴿والصَّدفين﴾.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضمّ الصاد والدال، وهي لغة قريش كما في الجعبري: ٥٧٢، والاتحاف: ٢٩٥. وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بفتحهما، وهي لغة الحجاز كما فيما سبق من الجعبري والاتحاف. انظر: الكافي: ١٢٨ ـ ١٢٩، وتلخيص العبارات: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الضحاك كما في الطبري: ١٦: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) بضم الصاد وسكون الدال، هي قراءة شعبة، وهي لغة بقيّة العرب كما في الجعبري: ٥٧٢

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة. انظر: الإرشاد: ٤٢٣، والإقناع: ٦٩٣.

<sup>(</sup>A) وكأن المؤلف قلد الزجاج في معانيه: ٣: ٣١٢، وأبا علي في الحجة (خ): ٣: ٤٢٦ ـ في استبعادها، وأي بعد فيها وقد تواترت!. ونص الداني على أن الجمع بين الساكنين في مثل هذا جائز مسموع؛ لأنّ الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة، صار بمنزلة حرف متحرك، فكأن الساكن الأول قد ولي متحرّكاً. انظر: جامع البيان: ٥/٣/ب \_ ٢٧٦/أ.

<sup>(</sup>٩) انظر في هذا: الكتاب: ٤: ٠٥٤، والمحتسب: ١: ٦٢.

ومن خفّف الطاء (١٠)، فإنّه حذف التاء لمّا كانت من جنس الطاء كراهية اجتماع المتماثلين.

وقد<sup>(۲)</sup> تقدم ﴿دكّا﴾ (۳) [۹۸].

﴿ قَبْلَ أَن نَنفَدُ ﴾ [١٠٩] من قرأ ﴿ يَنفد ﴾ بالياء (٤)، فلأنّ التأنيث في ﴿ كَلِمَـٰتُ ﴾ غير حقيقي، لأنّ معنى ﴿ كَلِمَـٰتُ ﴾ وكلام سواء، فكأنّه قال: قبل أن يَنْفَدَ كلامُ ربي. ومن قرأ بالتاء (٤) فلتأنيث ألْـ ﴿ كَلِمَـٰت ﴾ حمله على اللفظ.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٢) لفظ اقد، سقط من ان،

 <sup>(</sup>٣) من حيث الاحتجاج في الأعراف آية: ١٤٣. أمّا القراءة: فقرأها الكوفيون بالهمز، والباقون بالتنوين
 من غير همز. انظر: النشر: ٢: ٢٧١ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي بالياء، والباقون بالتاء. انظر: السبعة: ٤٠٢، و •الهادي٠: ٢٨.

<sup>(</sup>تنبيه): لم يذكر المؤلف ﴿وما أنسننيه﴾ آية: ٦٣، فقرأها حفص بضمّ الهاء، والباقون بكسرها. انظر: التيننير: ١٤٤.

## سورة مريم عليها السلام<sup>(١)</sup>

إظهار الدال من (صاد) عند الذال من ﴿ ذِكْرُ ﴾ [٢] هو الأصل، ويقويه أن الدال في تقدير السكوت عليها، ولذلك أسكنت فهي على هذا في حكم الانفصال من الذال، والإدغام إنّما يصح في المتصل ولا يصح في المنفصل (٢).

ومن أدغم فلقرب الدال من الذال، وتقدم القول في الامالة(٣)

﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾ [٦] من قرأ بالجزم (١٠)، فإنّه جعله جوابا للطلب، وهو قوله: ﴿ وَهُو لَهُ اللَّهُ لَا اللَّ

ومن قرأ بالرفع (٥٠)، جعله نعتاً، لقوله: ﴿وَلِيًّا﴾، فكأنَّه قال: فهب لي من لدنك وليّاً وارثاً، ويجوز أنَّ يكونَ الرفع على القطع مما قبله.

﴿عِتِيبًا﴾ [٨، ٦٩] الأصل فيه عُتُواً، وهو مصدر (٢) عتا يعتو، فوزن عُتُو فَعُول، فالواو المشدّدة (٧) فيه واوان الأولى منهما واو فعول، والثانية لام الفعل، ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية، فصار: عُتُوا، فاستثقلوا اللفظ بواوين قبلهما ضمّة (٨) فقلبوه إلى الياء، وكسروا ما قبلها لتصحّ الياء فصار ﴿عُتِيّا﴾ (٩). وقد قيل: إن القلب

<sup>(</sup>١) (عليها السلام) لا يوجد في (ن).

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الدال عن الذال، والباقون بالإدغام. انظر: إبراز المعاني: ١٩٨ \_

 <sup>(</sup>٣) في الاحتجاج على إمالة فواتح السور إجمالاً، ص: ٩٧ ـ ٩٨، أمّا من حيث القراءة: فأمال الهاء هنا في ﴿كهيعص﴾ أبو عمرو وشعبة والكسائي، وفتحها الباقون. أمّا الياء: فأمالها ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي على ما في «الهداية». انظر: النشر: ٢: ٦٧ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي عمرو والكسائني. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠١، والتبصرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>٦) أو جمع تكسير للكثرة مفردُهُ (عات؛ انظر: الكشف: ٢: ٨٤ ـ ٨٥، وحجّة القراءات: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) قوله «فالواو مشددة» لا يوجد في «ن».

<sup>(</sup>٨) في النه: الضمَّتان،

<sup>(</sup>٩) ضمَّ العين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. وقرأ حفص وحمزة والكسائي بكسرها: ووجه الكسر استثقال ضمَّة العين لمجيء كسرة التاء وبعدهما ياء مشدَّدة. انظر: التيسير: ١٤٨ يــــ

إنما كان لأنّ اسم الفاعل/ من عَتَاعَات، وأصله: عَاتِوٌ، فقلبت الواوياء للكسرة التي ١٢٩﴿أَ قَبِلُهَا، فَلمّا وقع القلب في الواحد وجب أن يقع في الجمع. إذا جمعت عَاتِياً على فُعُول، فتقول: عُتِيَّ، والأصل: عُتُوَّ، فلما وجب القلب في الواحد والجمع، فعل ذلك في المصدر لشبه (١) لفظ الجمع بلفظ المصدر، نحو قولك: قَعَد قُعُوداً، وتقول في الجمع قاعِد وقُعُود. فحمل المصدر على الجمع وحمل الجمع على الواحد. وهذا القول الأخير هو مذهب الفَرَّاء (١/٢-ب).

فأمّا ﴿ جُرِيّا﴾ في قوله: ﴿ لنحضرنهم على جَهَنَّم جُرِئِيّا ﴾ [٦٨] فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون جمع جاث (٣) على فُعُول، فصار: جُثُوًّا، على ما قلناه في المسألة الأولى (٤) أيضاً، فيكون انتصابه على الحال. والوجه الثاني: أن يكون مَصْدراً حسب ما قلناه في المسألة الأولى أيضاً، فيكون التقدير: يَخْثُون جُرِيّيًا (٥).

وأمّا ﴿ صِلِيًا ﴾ [٧٠] فهنو مصدر على فُعُول أيضاً (١). لكن لام الفعل منه ياء، وأصله صُلُوَيا، فأدّغمت الواو في الياء، وكسر ما قبلَ الياء لتصح

وأمّا ﴿ ثُكِيًا ﴾ [٥٨] فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون جَمعَ باكُ<sup>(٧)</sup>، على فُعُول، وأصله بُكُوي. ويجوز أن يكون مصدراً ما على فُعُول أيضاً أصله بُكُوي، فأدغمت الواو في الياء في الوجهين وكسر ما قبل الياء لتصح، فصار

والعنوان: ١٢٦، والصحاح (عتا): ٦: ٢٤١٨، وحجة القراءات: ٤٣٩.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «واشتبه».

<sup>(</sup>٢/أ) يحيى بن زيادة أبو زكريا، من أثمّة الكوفة في النحو واللغة. أخذ عن الكسائي وسفيان بن عيينة، وعنه خلق كثير. ولقّب بالفرّاء لأنّه كان يَقُرِي خصومه. توفي رحمه اللّه سنة (٢٠٧ هـ). انظر: نزهة الألباء: ١٢٦، ومعجم الأدباء: ٧: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢/ب) ليس هذا المذهب في «معاني القرآن، له، وانظر: المنصف: ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن: ٢: ٩.

<sup>(</sup>٤) يعني ﴿عتياً﴾. ﴿ (٥) في الله: الجثواء.

<sup>(</sup>٦) نقل الراغب أنّه جمع (صال). انظر: المفردات (صلا): ٢٨٥، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: مجاز القرآن: ٨٠٢، ومعانى القرآن للزجّاج: ٣: ٣٣٥.

 <sup>(</sup>A) خطّاً الزجاج من قال: ﴿بكيّا﴾ هنا مصدر، لأن ﴿سجدا﴾ جمع ساجد، و ﴿بكيّا﴾ عطف عليه. انظر: =

﴿ بُكيًا ﴾. فإن جعلته جمعاً فهو منصوب على الحال، وإن جعلته مصدراً، فتقديره: يبكون بكياً، فهذا أصل هذه الكلمات. فأمّا ضمّ أوائلها وكسرها:

فمن ضم (١)، فإنه جاء به على الأصل.

ومن كسر<sup>(٢)</sup> فعلى اتباع الكسر الكسر

وقد تقدّم القول في ذلك في ﴿ خُلِيِّهِم ﴾ (٣).

فأمّا تفريق حفص بين ﴿بُكِيّا﴾ وصواحبه (٤)، فإنّه/ اتّباع منه للرواية وجمع بين

﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ ﴾ [9] ﴿ خَلَقْنَكَ ﴾ و ﴿ خَلَقْتُك ﴾ (٥) ، سواء إلا أن ﴿ خَلَقْنَك ﴾ على لفظ الجمع ، واللّه عزّ وجلّ يخبر بلفظ الجمع عن نفسه . والعرب تستعمل ذلك في الأمير والرجل المطاع ، وقد نزل القرآن بالقراءتين (٦) جميعاً . قال اللّه عزّ وجلّ ﴿ وما خَلَقْنَا السماء والأرض وما بينهما للعبين ﴾ [الأنبياء: ١٦] ، وقال : ﴿ ولقد خَلَقْنَا الإنسان ﴾ (٧) وهو كثير في القرآن ، وقال في القراءة الأخرى : ﴿ لما خَلَقْتُ بيدَيّ ﴾ [ص: ٧٥] ، ﴿ وما خلقتُ الجِنَّ والإنس إلا ليعبدون ﴾ [الذاريات : ٥٦] ، فالقراءتان بمعنى واحد .

﴿ لِأَهَبَ لَكِ ﴾ [١٩] من قرأ بالياء (^)، فعلى الإخبار عن اللَّه عزّ وجلّ ، فكأنّ

<sup>=</sup> معاني القرآن: ٣: ٣٣٥.

<sup>(</sup>۱) أوائلً ﴿عَتِيّا﴾ و ﴿جَثِيّا﴾ و ﴿صليّا﴾ هي: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. انظر: التيسير: ١٤٨، والعنوان: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أوائلها ـ أيضاً ـ وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) في الأعراف، آية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) فضمّ أوّله ـكنافع ومن معه ـ وكسر في ﴿عَنيّا﴾ و ﴿جثيّا﴾ و ﴿صليّا﴾. وقرأ حمرة والكسائي وحدهمابكسر باء ﴿بكيّا﴾.

 <sup>(</sup>٥) قرأ حمزة والكسائي بالنون والألف والباقون بالتاء مضمومة من غير ألف. انظر: الكافي: ١٣٠.
 والارشاد: ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٦) في (٥٠): «باللغتين».

<sup>(</sup>٧) الحجر: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع ـ من غير خلال لقالون من «الهداية» ـ وأبي عمرو. انظر: النشر: ٢: ٣١٧ ـ ٣١٨، والفوائد المجمّعة: ٣١٨ ].

جبريل عليه السلام قال لها: إنَّما أنا رسول ربِّك ليهب لك ربِّك غلاماً زكيّاً.

ومن قرأ ﴿ لَأَهَب ﴾ (١) ، فعلى إخبار جبريل عليه السلام عن نفسه أنّه يهب لها غلاماً زكيّاً ، وهو من (٢٠) اللّه عزّ وجلّ ؛ لأنّه عن أمره . وقد قيل (٢): إن في الكلام حذفاً ، فكأن التقدير : قال إنما أنا رسول ربك يقول لك : أرسلته (٣) إليْكِ لأهب لك غلاماً زكيّاً ، فيكون هذا على إخبار (٤) اللّه تعالىٰ عن نفسه ، والعرب تستعمل مثل هذا الحذف كثيراً ، قال الشاعر (٥):

٦٤ ـ تَقُولُ ٱلنَّتِي لَمَّا رَأَتْنِي شَاحِباً كَأَنَّكَ يَحْمِيكَ الطَّعَامَ طَبِيبُ
 تَتَابَعُ أَعْوامِ تَخَرَّمْنَ إِخُوتِي وشَيَبْنَ رَأْسِي والخُطُوبُ تُشِيبُ

فكأنّه قال لها: بلغ بي إلى ما تراه من الشحوب تتابع أعوام، فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه، وقال آخر(٦):

٦٥ \_ فَـ لاَ تُـدْفِئُـونـي إِنَّ دَفْنِـي مُحَـرَّمٌ عَلَيْكُم وَللْكِنْ خَامِري أُمَّ عَامِرِ

فمعنى البيت أنّه قال لهم: إنْ متّ فلا تدفنوني، ولكن اتركوني/ للتي يقال لها ١٣٠٪ أَ خامري أُمّ عامر، أي: دعوني تأكلني الضبع والسباع.

فعلى هذا يكون معنى القراءَة بالهمز وهو [معنى](٧) حسن، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) بالهمز مكان الياء، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>م) في «ر» «من عند».

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج في معاني القرآن له: ٣: ٣٢٣، وابن الأنباري كما في زاد المسير: ٥: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ. ولو كان «أَرْسِلْتُ» لكان أولى وأصوب. وكذلك قدّره الزجّاج في معاني القرآن: ٣: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «إخبار عن».

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي الحَدْرَجان كما في نوادر أبي زيد: ٥٧٥، وهو في الخصائص: ١: ٣٣٩، واللسان (أبي): ١٤: ٨، والمقاصد: ٤: ٣٥٣، والهمع: ٢: ١٥٧، والدرر اللوامع: ٢: ١١٥. ويروى: «كأنّك فينا يا أبات غريب» و «الشراب».

 <sup>(</sup>٢) البيت للشَّنْفَرَىٰ \_ عمرو بن مالك \_ كما في الأغاني: ٢١: ١٨٢، وهو في تأويل مشكل القرآن: ٢٢١، وذيل الأمالي: ٣٦، وأمالي المرتضي: ٢: ٧٧، والبحر: ٢: ٣٧٧. والبيت قاله \_ مع بيتين \_ حين أرادوا قتله. ويروى: «ولا تقبروني إن قبري. . . ولكن أبشري أُمَّ عامر».

<sup>(</sup>٧) زيادة من «ن».

﴿ نَسْيًا﴾ [٢٣] النَّسْي (١): بفتح النون مصدر. والنِّسْي هو الاسم، وهو الشيء المطرح (٢). وفي التفسير (٢): أنَّ معناها: يا ليتني كنت حيضة ملقاة.

﴿ فَنَادَنهَا مِن تَحْنِهَا ﴾ [٢٤] من كسر الميم والتاء (٤٠)، فالفاعل مضمر في ﴿ فَادُها﴾ وفيه قولان (٥)، أحدهما: أنّه عيسى عليه السلام، فيكون المعنى على هذا: عيسى من تحت ثيابها. وقيل: هو (١٦) جبريل عليه السلام، فيكون المعنى على هذا: فناداها جبريل من تحتها، أي: من المكان المحاذي لمكانها، وهو مثل قوله عزّ وجلّ: ﴿قَد جَعَلَ ربُّك تَحْتَك سَريّا﴾، يريد: في المكان المحاذي لمكانك.

ومن قرأ ﴿مَنْ تَحتَها﴾ بفتح الميم والتاء (٧) و ﴿مَنْ ﴾ في موضع رفع بأنها الفاعل. ويجوز أن يكون جبريل عليه السلام، فالتقدير: فناداها الذي تحتها.

﴿ تَشْعَطُ ﴾ [٢٥] بفتح التاء والتشديد، و ﴿ تَسَاقَطُ ﴾ بفتح التاء والتحفيف، أصلها تتساقط.

فمن شدّد (<sup>(۹)</sup>، أدغم التاء الثانية في السين، ومن خفّف <sup>(۱۱)</sup>حذف التاء التي أدغمها من شدّد. وقوله: ﴿ رَطِباً﴾ على القراءتين جميعاً منصوب على البيان (۱۱)

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بفتح النون، والباقون بكسرها، وهما لغتان. انظر: الإقناع: ٦٩٦، وتقريب النَّشر: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن للزجّاج: ٣: ٣٢٤، وإعراب القرآن للنحاس: ٣: ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ١٦٤ ـ ١٦٥، والطبري: ١٦: ١٦، ومعاني القرآن للزجاج: ٣: ٣٢٤

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣١٨، والاتحاف: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) وكلاهما عن جماعة من السلف كما في تفسير الطبري: ١٦: ١٧ ـ ٦٨، وزاد المسير: ٥: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) في «ن»: «إنّه».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة .

<sup>(</sup>٨) وقد رجّع الـرَّازي كونه عيسَى عليه السلام ـ على قراءة فتح الميم ـ من أربعةِ أَوْجه. انظر: التفسير الكريز ١٧٠ عدد

 <sup>(</sup>٩) السين مع فتح التاء، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي. أنظر: السبعة:
 ٤٠٩، والتبصرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٠) السين مع فتح التاء ـ أيضاً ـ وهي قراءة حمزة .

<sup>(</sup>١١) يقصد: التمييز. انظر: مشكل مكي: ٢: ٥٣ ـ ٥٣، والبيان: ٢: ١٢٢، والعكبري: ٢: ١١٣.

فالتقدير: تساقط النخلة عليك رطباً جنياً.

ومن قرأ ﴿تُسَاقِطُ﴾ (١)، فإن قوله: ﴿رَطْباً﴾ مفعول منصوب بقوله: ﴿تُسَاقِطُ﴾، والتقدير: تساقط النخلة عليك رطباً جنيّاً. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال ويكون التقدير: تساقط النخلة عليك ثمرها رطباً جنيّاً، فحذف المفعول (٢).

﴿ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ﴾ [٣٤] من قرأ/ بالنصب (٣)، فعلى أنّه مصدر، والتقدير: أقول ١٣٠/ب قَوْلَ الحق.

ومن رفع (٤)، فعلى أنّه خبر ابتداء محذوف، والتقدير: ذلك قولُ الحق، أو هذا قول الحق. وقد قيل (٥): إنه نعت لعيسى عليه السلام؛ لأنّ عيسى عليه السلام قد سمّاه اللّه كلمة (٦).

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو ﴾ [٣٦] من فتح الهمزة (٧)، فإنّه عطنه على ﴿الصلوٰة﴾، فالمعنى: وأوصاني بالصلاة وبأن اللَّه رَبِّي وربّكم. فتكون ﴿أَنَّ﴾ في موضع خفض. وقد قيل (٨): إنها في موضع رفع على معنى: ذلك عيسى ابن مريم وذلك أن اللَّه ربّي وربّكم.

[وحجة من كسر (٩) ، أنّه جعل الكلام مستأنفاً مبتدأ فكسر ﴿إِنَّ﴾ لذلك. ودليل الكسر أنها في قراءة ابن مسعود بغير واو (١٠)، وحذف الواو لا يكون معه إلا

<sup>(</sup>١) بضمَّ التاء، وتخفيف السين وكسر القاف، وهي قراءة حفص.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق من المشكل، والبيان، وإملاء العكبري.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر وعاصم. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠٣، و الهادي»: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>ه) هو قول الكسائي كما في: إعراب النحاس: ٣: ١٦، ومشكل مكي: ٢: ٥٧، والبيان: ٢: ١٢٥ ـ ١٢٦، والفرطبي: ١١: ١٠٥.

 <sup>(</sup>٦) في قوله: ﴿إِنَّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللَّه وكلمته ألقالها إلى مريم...﴾ النساء، آية:
 ١٧١.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: التيسير: ١٤٩، والعنوان: ١٢٧.

 <sup>(</sup>٨) هذا قول الفراء في معاني القرآن له: ٢: ١٦٨، وانظر: الطبري: ١٦: ٨٥، ونسب النحاس وأبو حيّان
 كونها في موضع رفع للكسائي. انظر: إعراب القرآن: ٣: ١٨، والبحر: ٦: ١٩٠.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة ابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>١٠) نسبها الفراء في معاني القرآن: ٢: ١٦٨، والطبري: ١٦: ٨٥، وابن خالويه في: مختصر في شواذ =

الكسر على الاستئناف، ويُجوز أن تكسر على العطف على قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ ﴾ [٣٠]، أو على قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ ﴾

﴿ إِذَا مَا مِتُ ﴾ [٦٦] من قرأ على الخبر، فمعناه كمعنى من استفهم (٢)؛ لأنّ معنى القراءتين جميعاً الإنكار من الكافر للبعث بعد الموت.

والقول في ﴿يذكُّر﴾ [٦٧] حسب ما قدّمناه في سورة الإسراء (٣٠).

﴿ خَيْرٌ مُقَامًا ﴾ [٧٣] المُقام بضم الميم (١٠)، معناه الإقامة والمكان الذي يقام فيه، والمَقام (٣٠) بالفتح مثل القيام.

﴿ وَرِءْيًا ﴾ [٧٤] من قرأ بياء مشدّدة من غير همز (٥)، فيجوز أن يكون أصلها الهمز، فخفف الهمزة بأن قلبها ياء لانكسار ما قبلها، وأدْغمها في الياء التي بعدها، ويجوز أن يكون من رَيِّ الشارب.

فأمًّا من همز <sup>(١)</sup>، فإنّه من رأي العين.

﴿ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ [٧٧] من قرأ بضم الواو وسكون اللام(٧)، فيجوز أن يكون

القرآن: ٨٦، وإعراب القراءات السبع وعللها: ٣٠٨، والحجة المنسوب له: ٢٣٨، والقرطبي: ١١
 ١٠٧، وأبو حيان في البحر: ٦: ١٨٩ لأبيّ.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين استدركته من «ن، م»، وفي حاشية الأصل، وفي «ر»: «ومن كسر جعله مستأنفاً».
 (٢) قرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة على الخبر ـ من غير خلاف من «الهداية»، والباقون بهمزتين على الاستفهام، وهم على أصولهم ـ تخفيفاً وتسهيلاً وإدخاله وعدمه ــ. ، انظر: النشر: ١: ٣٧٢، والفوائد المجمّعة: ٣١/أ.

 <sup>(</sup>٣) آية ٤١ ـ وكلامه فيها من حيث التوجيه ـ راجع ص: ٣٨٧ ـ ٣٨٨، أمّا من حيث القراءة فقرأ نافع وابن
 عامر وعاصم بتخفيف الذال والكاف مع ضمّ الكاف. والباقون بتشديدهما مع فتح الكاف. انظر:
 الكافى: ١٣٠، وتلخيص العبارات: ١١٩.

 <sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير بضم الميم من ﴿مُقاماً﴾، وألباقون بفتحها. أنظر: الإرشاد: ٤٣٠، والإقتاع: ٦٩٧
 (١٠) «المقام» لا توجد في «ر٠٪.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة قالون وابن ذكوان. انظر: النّشر: ١: ٣٩٤، والاتحاف: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ورش وابن كثير وأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٧) هنا في الآية المذكورة وفي آية: ٨٨ و ٩١ و ٩٢، وفي الزخرف: ﴿إِنْ كَانْ للرحمٰن ولداً﴾ آية: ٩١، فقرأ حمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام، ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو في نوح ﴿وولده﴾ آية:

لغة في الوُلْد والوَلَد، مثل العُدْم والعَدَم، والسُّقْم والسَّقَم. وقد جاء وُلْدٌ يُعْنَىٰ به الواحد في كثير من الكلام، قال الشاعر(١):

٦٦ \_ فَلَيْتَ فُلاَناً كَانَ فِي بَطْنِ أُمُّه وَلَيْتَ فُلاَناً كَانَ وُلْـ دَحِمَـارِ وقد يجوز أن يكون وُلْد جمع وَلَد مثل أُسُد وأَسَد، ومما جاء بمعنى الجمع قوله (٢٠):

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَنَوَتُ ﴾ [٩٠] من قرأ بالياء (١٠)، فلأنّ تأنيث ﴿السَّمُواتِ ﴿ غير حقيقي .

ومن قرأ بالتاء (٥)، فعلى لفظ تأنيث ﴿السَّمُوات﴾.

﴿ يَنَفَطَّرْنَ﴾ [٩٠] من قرأ ﴿ يَنْفَطِرْنَ﴾ (٦٠)، فهو مثل قوله: ﴿ السماء مُنْفَطِرٌ به ﴾ [المزمل: ١٨]، و ﴿ إذا السماء انفَطَرت ﴾ [الانفطار: ١].

٢١، وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في المواضع الستّة. انظر: النّشر: ٢: ٣١٩ و ٣٩١، والاتحاف:
 ٣٠٠ ٤٢٤.

<sup>(</sup>۱) لم أهتد إلى قائله، وهو في معاني القرآن للفرّاء: ٢: ١٧٣، والطبري: ١٦: ١٢١، والمحتسب: ١: ٣٦٥، وحجّة القراءات: ٤٤٧، والقرطبي: ١١: ١٤٦، واللسان (ولد): ٣: ٤٦٨، ويروى "فليت زياداً». والشاهد فيه أن "ولده جاءت بمعنى الواحد. ولعلها لغة أسد، إذ من أمثلتهم "وُلْدُكُ مِنْ دَمَّيْ عقبيك». انظر: (ولد) في الصحاح: ٢: ٥٥٣.

 <sup>(</sup>۲) البيت للحارث بن حلّزة وهو في معاني الفراء: ۲: ۱۷۳، والطبري: ۱۱: ۱۲۲، والقرطبي: ۱۱: ۱۲۲، والقرطبي: ۱۱: ۱۶، واللسان (ولد): ۳: ۴۶۸، والبحر: ۲: ۲۱۳. والشاهد: استعمال «وَوُلْداً» جمعاً، وهي لغة قيس كما في معاني الفراء وتقسير الطبري.

<sup>(</sup>٣) انظر: (ولد) في الصحاح: ٢: ٥٥٣، واللسان: ٣: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) هنا وفي الشورئ آية: ٥، هي قراءة نافع والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٥٧، والتيسير: ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة.

 <sup>(</sup>٦) بالنون ساكنة وكسر الطاء مخفّفة، هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة هنا، وقرأ كذلك في الشورى آية: ٥، أبو عمرو وشعبة فقط. انظر: العنوان: ١٢٧، والكافي: ١٣١، والنشر: ٢: ٣١٩.

ومن قرأ ﴿يَتَفَطَّرْنَ﴾ (١)، فإنّه بدل على التكثير والتكرير. وقد تقدَّم ذكر ﴿مخلَصاً﴾ [٥١]، و ﴿يدخلونَ﴾ [٦٠] و ﴿يبشر﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) بالتاء مفتوحة وفتح الطاء مشدّدة، وهي قراءة نافع وابن كثير وحفص والكسائي هنا. وقراءة الجمهور إلاً أبا عمرو وشعبة في الشوري.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ﴿ملخصاً﴾ في يوسف آية: ٢٤، راجع ص: ٣٦١ و﴿يدخلون﴾ في النساء آية: ١٢٤، راجع ص: ٢٥٧. أمّا و﴿يبشر﴾ بهذا اللفظ لا يوجد في مريم، والذي فيها ﴿إنَا نبشوك﴾ آية: ٧، و﴿لتبشر به﴾ آية: ٩٧، وتقدم الكلام عليهما في آل عمران آية: ٣٩.

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف (ننجي الدين) آية: ٧٢، فقرأها الكسائي بتخفيف الجيم، والباقون بتشديدها، وكأنّه اكتفى ـ من حيث الأحتجاج ـ بما ذكره في الأنعام آية: ٦٤، راجع ص ٢٨١ ـ ٢٨٢.

# سورة طسه

تقدم القول في الإمالة (١<sup>)</sup>.

﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ ﴾ [١٢] من فتح الهمزة (٢)، فعلى حذف الباء، التقدير: نودي بأنّى أنا ربّك.

ومن كسرها<sup>(٢)</sup>، فعلى الحكاية، أو على إضمار القول، أي قيل له: إني أنا ربّك.

﴿ طُوكِى ﴾ [١٢] من قرأ بغير تنوين (٣)، فإنّه لم يصرفها، لأنّها معدولة عن طَاوِ، كما عُدل عُمر عن عَامِر. وقد قيل: هي اسم بقعة اجتمع فيها التعريف والتأنيث.

ومن نوّن (٣)، فإنّه جعلها اسماً للوادي، وهو ضعيف. وقد قيل (٤): إنه بمعنى المصدر. وجاء ذلك في التفسير، قالوا(٥): معنى (طُورَى): طَهُر مرتين، قال الشاعر(١):

٦٨ - أَعَاذِلَ إِنَّ اللَّـوْمَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ عَلَيَّ طُـوى مِنْ غَيُّكَ المُتَرَدِدِ

<sup>(</sup>١) ص: ٩٧ \_ ٩٨، أمال الطاء من ﴿طه﴾ شعبة وحمزة والكسائي، وفتحها الباقون، وأمال الهاء أبو عَمْرو وشعبة وحمزة والكسائي، وفتحها الباقون. وليس لورش من «الهداية» \_ وطريقة الأزرق \_ سوى الفتح. انظر النشر: ٢: ٦٨ و ٧٠.

<sup>(</sup>٢) قرأ أبن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة ﴿أنَّي﴾، والباقون بكسرها. انظر: السبعة: ٤١٧، و «الهادي،: ٢/١٩.

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بترك التنوين هنا وفي النازعات آية: ١٦. والباقون بتنوينهما. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠٦، والتبصرة: ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٤) هذا قول ابن عباس كما في الطبري: ١٦: ١٤٥. وانظر الأقوال قبله فيه وفي: معاني القرآن للزجاج:
 ٣: ٢٥١\_٣٥١، والبيان: ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الحسن كما رواه عنه ابن جرير: ١٦: ١٤٦، وانظر: القرطبي: ١١: ١٧٥، والدرّ المنثور: ٥: ٥٥٩.

 <sup>(</sup>٦) البيت لعدي بن زيد، وهو في: مجاز القرآن: ٢: ١٦، والطبري: ١٦: ١٤٥، وزاد المسير: ٥: ٧٤،
واللسان (طوى): ١٥: ٢١ و(ثني): ١٤: ١٢١. وَيُرُونَىٰ "في غير كنهه" و (عَلَيَّ ثني). والشاهد:
 «طُوئَ» وهو الشيء المطوي مرتين، فكأن من يُؤنّبُه يلومه مرتين.

﴿ وَأَنَّا آخَتَرَبُّ كَ ﴾ [17] قراءة حمزة (١) على وجه التعظيم، وهو مثل قوله في أوّل السورة: ﴿ مَا أَنزِلنَا عَلَيْكُ القرآن لتشقى ﴾ [2]. وليس قول من قال (٢): إن حمزة إنّما قرأ بذلك، لأنّه رأى في منامه أنه قرأه كذلك على اللَّه عزّ وجلّ بشيء (٣)؛ لأنّه لا يجوز لحمزة ولا لغيره أن ينقل شيئاً من الكتاب والسنّة على ما رآه في منامه (٤). لا يجوز نقل ذلك (٥) إلَّا عن الثقات/ الموثوق بنقلهم، وكذلك حمزة رضي اللَّه عنه لم يقرأ إلا بما قرأه على شيوخه.

﴿ أَخِى ﴾، ﴿ أَشَدُدُ بِهِ آَرْدِى ﴾، ﴿ وَأَشْرِكُهُ ﴾ [٣٠، ٣١، ٣٦] وجه قراءة ابن عامر (٢٠)، أنّ موسى عليه السلام أخبر عن نفسه بالفعلين جميعاً فالهمزة مفتوحة من ﴿ أَشْرِكُه ﴾ لأنّه رباعيّ. ومعنى الكلام: إن تجعل لي وزيراً من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري.

وقراءة الباقين<sup>(٧)</sup> على الطلب. وتقدم القول في ياءات الإضافة<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>۱) بنون مشددة في ﴿أَنَّا﴾ وبنون مفتوحة وألف بعدها في ﴿اخترناك﴾، والباقون بتخفيف النون من ﴿أَنا﴾، وبتاء مضمومة من غير ألف في ﴿اخترتك﴾ حملاً على ما قبلها. انظر: الانجاف: ٣٠٢\_ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢).ذكر الجعبري \_ في «شرح الشاطبيّة»: ٣٩ \_ قصة رؤية حمزة للّه وقراءته عليه. وانظر: شذرات الذهب: ١: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) وقد نفى النبي ﷺ رُؤْية أُمّتِه اللّه - في الدنيا - بقوله: «تعلموا أنه لا يرى أحد منكم ربّه عزّ وجلّ حتى يموت»، رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة: ٤: ٢٢٤٥. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « . . . فانّ أثمّة السنة والجماعة متفقون من أن اللّه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبيّنا ﷺ خُاصة». انظر: مجموع الفتاوي: ٥: ٤٩٠، وانظر: ٢: ٥١٢ منه، وشرح صحيح مسلم للنووي: ٣:

<sup>(</sup>٤) انظر: ما نقله مسلم في مقدمة صحيحه: ١: ٢٥ عن حمزة من رؤية النبيّ رفي في منامه وسؤاله عن أحاديث رواها عن أبان بن أبي عياش. وانظر: معرفة القراء الكبار: ١: ١١٥. (٥) تحرفت في «ن» إلى «ملك».

 <sup>(</sup>٦) بقطع همزة ﴿اشدد﴾ وفتحها، وضم همزة ﴿أشركه﴾ مع القطع. انظر: الكافي: ١٣٣. وتلخيص العبارات: ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) بوصل همزة ﴿أَشْدُدُ﴾ والابتداء بها بالضم، وقطع همزة ﴿أَشْرِكُهُ﴾ وفتحها.

<sup>(</sup>A) في البقرة آية: ٣٠. راجع ص: ١٥٨ \_ ١٦١.

﴿ مَهَدًا﴾ [٥٣] من قرأ ﴿مَهْدَا﴾ (١) فهي بمعنى المصدر، والتقديو: الذي جعل لكم الأرض ممهودة مهداً.

ومن قرأ ﴿مِهَادَا﴾ (١) فهي مثل ﴿فِرْشاً﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿ مَكَانَاسُونِي ﴾ [٥٨] ضمّ السين وكسرها لغتان (٢٠).

﴿ فَيُسْجِتَكُم ﴾ [71] القراءتان جميعاً لغتان مستعملتان (٣)، يقال: سَحَت وأَسْحَت بمعنى واحد.

﴿ إِنْ هَلَانِ﴾ [٦٣] قراءة أبي عمرو<sup>(٤)</sup>، جارية على سنن العربية المعهود<sup>(٥)</sup>، وهو: أن الياء علامة التثنية في النصب والجرّ، والألف من «هذا» ساقطة لسكونها وسكون الياء.

فأمّا من خفّف ﴿إِنْ﴾ (٢) ، فإنّه جعلها بمعنى «ما»، وجعل اللام بمعنى «إلّا»، فالتقدير: ما هذان إلا ساحران وهذا على مذهب الكوفيين (٧).

فأمّا قراءة الباقين ﴿إِنَّ هـٰذُنِ﴾ ففيها وجوه، أحدها: أنّها لغة بني الحارث بن كعب وخَتْعم (^^)، وغيرهم من العرب (٩)، أنهم يجعلون علامة النصب الألف؛ كما

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف هنا وفي الزخرف آية: ١٠. والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. انظر: النشر: ٢: ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين. والباقون بكسرها ـ وهم على أصولهم في الإمالة ـ انظر:
 الإرشاد: ٤٣٤، والإقناع: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الياء وكسر الحاء، وهي لغة تميم ونجد كما في إعراب النحاس: ٣: 8٣، والبحر: ٦: ٢٤٤، وقرأ الباقون بفتح الياء والسين، وهي لغة الحجاز كما في النحاس والبحر. انظر: ١: ٣٠٠، والاتحاف: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) في «ن، م»: «المعهودة».

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وحفص، إِلَّا أن ابن كثير شدَّد النون من ﴿هَالْمُن﴾.

 <sup>(</sup>٧) انظر: مشكل مكي: ٢: ٧١، والبيان: ٢: ١٤٦ ونسبه أبو حيان إلى البصريين أيضاً في البحر: ٦:
 ٢٥٥.

<sup>(</sup>A) من القبائل القحطانية، وهم: بطن من أنّمار، وسموا بذلك نسبة إلى جمل يقال له: «خَنْعم»، وسكناهم نجد وما جاورها. انظر: الاشتقاق لابن دريد: ٢: ٥١٥، وصفة جزيرة العرب لملهمُدَاني: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٩) نحو: زَبيد، وبني العَنْبر، وبني الهُجَيْم، ومُرَاد، وعَذْرَة، وكِنَانة. انظر: إعراب القرآن للنحاس: ٢: =

قال(۱):

٦٩ - إِنَّ أَبِاهَا وَأَبِا أَبِاهِا فَدْ بَلَغَا في المَجْدِ غَايَتَاهَا وقال آخر (٢):

٧٠ تَــزَوَدُ مِنَّــا بَيْــنَ أَذْنَــاهُ طَعْنَــة دَعَتْـهُ إلــى هَــابِــي التُّـرابِ عَقِيــمُ فهـذا قول. وقد قيل (٣): إِنَّ ﴿إِنَّ ﴾ بمعنى نعم فيكون ﴿ هٰـذُنِ ﴾ مرفوعاً الابتداء/ ودخلت اللام في الخبر وهي مؤخرة والنية بها التقديم، والتقدير: نعم لهذان ساحران. قال الشاعر (٤):

٧١ ـ بَكَ ـ رَتْ عَلَى عَ ـ وَاذِلِ ـ يَلْحَيْنَ ـ بِي وَأَلُ ـ وَمُهُنَّ ـ فَ وَيَقُلْ ـ نَ فَقُلْ ـ ثُ : إِنَّـ فَ وَيَقُلْ ـ نَ فَقُلْ ـ ثُ : إِنَّـ فَ قُلْ ـ ثُ : إِنَّـ فَقُلْ الله المحركة فراراً من الجمع بين الساكنين. وقد قيل (١) ـ أيضاً ـ : لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد في قولك :

٤٥، وفتح الوصيد: ١٧٨/ب-١٧٩/أ، وشرح المفصّل: ٣: ١٢٨، والبحر: ٣: ٢٥٥.

<sup>(</sup>١) البيت لرؤبة بن العجّاج في ملحق ديوانه: ١٦٨، ولرؤبة أو أبي النجم في شرح التصريح: ١: ٦٥، والميرر النوامع: ١: ١٣٦، ولأبي النجم في المقاصد النحوية: ١: ١٣٣ و ٣: ١٣٦، وإنظر: الخزانة: م

٣: ٣٣٧، ومغني اللبيب برقم: ٥٢. والشاهد فيه: إجراء «أباها» في الموضعين و«أباء بالألف رفعاً ونصباً وجرًا. انظر: شرح ابن عقيل (حاشية): ١: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) البيت لهوبر الحارثي كما في اللسان (هبا): ١٥: ٣١٥، وهو في مشكل مكي: ٢: ٦٩، وشرح المفصّل: ٣: ١٠٨، والهمع: ١: ٤٠، والشاهد: «أذناه» حيث أجرى المثنى بالألف وهو في محل جرّ. و «هابي التراب» ما ارتفع ودقّ. وهو يصف رجلًا مقتولًا. وفي «راء "ضربة».

 <sup>(</sup>٣) وهو قول المبرد وإسماعيل بن إسحاق والأخفش الصغير، واختاره الزجّاج في معاني القرآن له: ٣:
 ٣٦٣، وانظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣: ٤٤، واللسان (أنن): ٣١: ٣٠- ٣١، والبحر: ٦: ٢٥٥.
 (٤) هو عبيد اللّه بن قيس الرقيات في ديرانه: ٦٦، وهو في الكتاب: ٣: ١٥١ و ١٦٢، والبيان

والتبيين: ٢: ٢٧٩، واللسان (بيد): ٣: ٩٨ و (أنن): ١٣: ٣١، والشاهد: «إنه» بمعنى: نعم، والهاء للسكت و «يلحينني» يلمنني ويقبحنني. ويُروئ: «بكر العواذل في الصَّبُوح»، والصبوح: الخمر، والبيت الأول غير موجود في «ك، م»

<sup>(</sup>٥) لفظ «فقلت» سقط من «م»، وفيها: «وإدخال».

<sup>(</sup>٦) انظر: معانى القرآن للفراء: ٢: ١٨٤، وإعراب القرآن للنحاس: ٣: ٤٦.

هذا، جُعِلَ كذلك في التثنية، وزيد على الألف من هذا نون ولم تغير. وقد قيل (١) - أيضاً - : إنّه لما زيد على هذا في التثنية الياء والنون، واجتمعت الألف والياء ساكنتين حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأقرّت الألف. فهذه وجوه ظاهرة الصحة مشهورة في لغة العرب، ولا وجه لقول من قال: إنّ ذلك داخل فيما روي عن عائشة (٢) رضي الله عنها من قولها: (في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها)؛ لأن هذا الخبر لا يصح (٦)، ولم يوجد في القرآن حرف إلا وله وجه صحيح في العربية. وقد قال الله تعالى: ﴿لا يأتيم البلطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (قصلت: ٤٢). والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان.

﴿ فَأَجْمُوا كَيْدُّكُمْ ﴾ [15] من قرأ ﴿ فأجمَعُوا ﴾ (٤)، فهو من جمع يجمع.

ومن قرأ ﴿فَأَجْمِعُوا﴾ (٥)، فهو من أَجْمع يُجْمع من قولهم: أجمعت على أمري، والتقدير: فأجمعوا على كيدكم.

﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ ﴾ [٦٦] من قرأ بالتاء (٦)، فعلى الإخبار عن الحبال والعصي.

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول السخاوي في فتح الوصيد: ١٧٩/ أ من قول عبد القاهر، وذكره الجعبري: ٥٨٤، ولم ينسه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الأربع، وصوّب في حاشية الأصل بـ (عثمان)، لأنّ اللفظ المذكور منسوب لعثمان لا لعائشة كما في هجاء مصاحف الأمصار: ٩٧، والمقنع: ١١٥، والاتقان: ٢: ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) لأنّ في إسناده عكرمة مولى ابن عباس ويحيى بن يعمر، وجزم الداني بعدم سماعهما من عثمان وعدم رؤيته. ويحيى وإن أثبت ابن حجر روايته عن عثمان في التهذيب: ١١ : ٣٠٥، إلا أنّه كان يدلس كما في التقريب: ٨٥٥. وفي الإسناد عبد الله بن فُطَيْمة، قال البخاري في التاريخ الكبير: ٥ : ١٧٠، عن إسناده: همنقطع، وانظر: السير: ٤: ٤٤٢. ثم ألفاظ الحديث فيها اضطراب بما ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام. وانظر: كلام الداني في هذا من المقنع: ١١٥ - ١١٦، وانظر - أيضاً - الاتقان: ٢: ٢٠٠، وقد أوّل المؤلف قول عثمان بأنّه محمول على أشياء خالف لفظمها رسمها، نحو: ﴿ولا تقولن لشاْيه﴾ في الكهف: ٣٣. و ﴿ ولا المولف في النوبة: ٤٧، انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) بوصل الهمزة وفتح الميم، هي قراءة أبي عمرو. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠٧، والتبصرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) بقطع الهمزة وكسر الميم، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن ذكوان. انظر: التيسير: ١٥٢، والعنوان: ١٣٠.

ومن قرأ بالياء<sup>(1)</sup>، فعلى الإخبار عن السعي. والتقدير: فإذا حبالهم وعصيّهم يخيّل إليه سعيها.

﴿ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ ﴾ (٢) [٦٩] من رفع الفاء <sup>(٣)</sup>، فعلى الحال كأنّه قال: وألقِ ما في ١٣٢/ب يمينك متلقفة ما صنعوا، فهو/ حال من ﴿ما﴾، و ﴿ما﴾ هي العصا.

ومن جزم<sup>(٤)</sup>، جعله جواباً للأمر، والمعنى: إِنْ تلقِ ما في يمينك تَلْقَفُ ما صنعوا، وتقدّم التشديد والتخفيف في الأعراف<sup>(٥)</sup>.

﴿ كَيْدُ سَخِرٍ ﴾ [٦٩] من قرأ ﴿كيدُ سِحْر﴾ (١٠)، فإنّه أضاف الكيد إلى السّحر على معنى: أن الذين صنعوا تخييل سحر، وليس بحقيقة. ويجوز أن يكون المعنى: كيد ذي سحر، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

ومن قرأ ﴿كيد سَلْحِر﴾ (٧٪، فإنّه أضاف الكيد إلى الساحر؛ لأنّه هو الفاعل له. ويقوّيه أنّ بعده: ﴿ولا يَقْلَحُ السَّاحر حيثُ أَتّىٰ﴾.

﴿ لَا تَخَنَفُ دَرَكًا ﴾ [٧٧] من قرأ ﴿لا تَخَفْ ﴾ بالجزم (٨)، فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون على النهي، والآخر: أن يكون جواب الأمر، وهو قوله: ﴿فَاضْرِبُ لَهُم ﴾، فيكون المعنى: إن تضرب لهم طريقاً في البحر لا تَخَفْ دركاً ولا تخشي

ومن قرأ بالرفع(٩)، فهو حال، والتقدير: فاضرب لهم طريقاً في البحر غير

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الأصل: «تقدم له في ﴿تلقف﴾ في الأعراف خلاف ما هنا، وما هنا أحسن من هناك».

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن ذكوان. انظر: الكافي: ١٣٣، وتلخيص العبارات: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٥) آية: ١١٧، راجع ص: ٣٠٧\_٣٠٨، وفيها أشرت إلى تشديد البزيّ للتاء وصلًا.

 <sup>(</sup>٦) بكسر السين وسكون الحاء من غير ألف في ﴿سحر﴾، هي قراءة حمزة والكسائي، انظر: الإرشاد
 ٤٣٥\_ ٤٣٦ ، والاتحاف: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم

<sup>(</sup>A) والقصر، هي قراءة حمزة. انظر: الإقناع: ٧٠٠، والنّشر: ٢: ٣٢١.

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة بقية السبعة.

خائف دركاً. ويجوز أن يكون على الاستئناف كأنّه قال: وأنت لا تخاف دركاً ولا تخشى.

وكذلك القول في قوله: ﴿فلا يَخَفُ<sup>(١)</sup> ظلماً ولا هضماً﴾<sup>(٢)</sup> [١١٢]، يجوز أن يكون مجزوماً بجواب الشرط، ويكون رفعه على معنى: فهو لا يخاف ظلماً ولا هضماً.

﴿ قَدْ أَنِمَنْتُكُو . . . وَوَاعَنْتُكُو ﴾ [ ۸۰ ، ۸۰] ومــــا بعــده (۲۳ ، ﴿ أَنجِينَاكُـم ﴾ و ﴿ أَنجِينَاكُم ﴾ و ﴿ أَنجِينَاكُم ﴾ أنجيناكم ﴾ و ﴿ أَنجِينَاكُم ﴾ أنجيناكم فضي ﴾ ، ويقوّي ﴿ أَنجِينَاكُم ﴾ إجماعهم على ﴿ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُم المنّ والسلوى ﴾ .

﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيِّ وَمَن يَمَلِلَ ﴾ [٨١] من ضمّ الحاء من ﴿فيحُلَّ ﴾ واللام الأولى من ﴿يَحْلُلُ ﴾ (٥٠) الأولى من ﴿يَحْلُلُ ﴾ (٥٠) عضبي.

1/177

ومن كسرها (٧)، فهو بمعنى / : يجب <sup>(٨)</sup>.

﴿ بِمَلْكِنَا﴾ [٨٧] من قرأ بضم الميم (٩)، فمعناه: بسلطاننا، من قولك: مَلِك

<sup>(</sup>١) تحرفت في «ن»: «فلا تخاف» بالتاء.

 <sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير ﴿ فلا يخف ﴾ بالقصر والجزم. وقرأ الباقون بالرفع وإثبات أَلْفٍ قبل الفاء، انظر: إبراز المعانى: ٥٩٦، وتقريب النشر: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) هو ﴿ما رَزَقنٰكم﴾.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي: ﴿أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم﴾، بالتاء مضمومة على لفظ الواحد من غير ألف في الثلاثة. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها فيهن. وتقدّم حذف الألف من ﴿وعدنكم﴾ لأبي عمرو في البقرة آية: ٥٠. انظر: السبعة: ٤٢٢، والتبصرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة الكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠٨، و «الهادي»: ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٦) لفظ «عليكم» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة جمهور السبعة، ولم يختلفوا في قوله ﴿أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ . . . ﴾ آية: ٨٦ أنه بكسر الحاء.

<sup>(</sup>٨) وآحتجاج المؤلف \_ رحمه الله \_ هو قول الفرَّاء في معاني القرآن له: ٢: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٥٣، والعنوان: ١٣٠.

عظيم المُلْك. فالمعنى: لم يكن لنا سلطان ننجز به موعدك.

ومن كسر الميم (١١)، فهو من المِلْك الذي هو مصدر مَلَك.

ومن فتح الميم<sup>(٢)</sup>، فإنّه جعله اسم ما ملكته اليد. وقد قيل<sup>(٣)</sup>: إن المُلْك والمِلْك والمَلْك بمعنى واحد. فهو مثل قولك: الفُتْك والفِتْك والفَتْك، والوُجْد والوَجْد.

﴿ وَلَنَكِنَّا مُحِلِّنَا ﴾ [٨٧] ﴿ حُمَّلْنا﴾ و ﴿ حَمَلْنا﴾ (٤) سواء في المعنى، لأنَّ كل من حَمَل شيئاً فإنّه حُمِّله.

وتقدم ﴿يلبنؤم ﴾ [٩٤].

﴿ بِمَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ عَ﴾ [٩٦] من قرأ بالتاء (١)، فعلى أنّه خطاب من السامري لموسى عليه السلام، ولبني إسرائيل حين قال له موسى: ﴿مَا (٧) خَطْبِك بِلْسَامِرِي﴾

ومن قرأ بالياء (<sup>(1)</sup>، فعلى <sup>(۸)</sup> أنّه يعني به بني إسرائيل خاصة، فالمعنى قال: بصرت بما لم يبصر به بنو إسرائيل.

﴿ لَن تُخَلَّفَكُم ﴾ [٩٧] من قرأ بكسر اللام (٩)، فهو على التهدد، فالمعنى: إنَّ لك

<sup>(</sup>۱) وهى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وعاصم .

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر: ٦: ٢٦٨، وانظر فيما سبق: معاني القرآن للزجّاج: ٣: ٣٧١.

 <sup>(</sup>٤) قرأً نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الحاء وكسر الميم مشدّدة، والباقون بفتحهما وتخفيف الميم. انظر: الكافي: ١٣٤، والإقناع: ٧٠١.

<sup>(</sup>٥) في الأعراف: آية: ١٥٠. راجع ص: ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة والكسائي بالتاء. والباقون بالياء. انظر: تلخيص العبارات: ١١٢، والإرشاد: ٤٣٨.

<sup>[⟨</sup>v⟩ في النسخ «مَا» ولفُظ الآية ﴿فَمَّا﴾ ، وكأنَّ المؤلف حكى الآية بدون الفاء .

<sup>(</sup>A) لفظ «فعلى اساقط من إن».

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: النَّشر: ٣٢٢، وتقريبه: ١٤٢.

موعداً لا بدّ أن تحضره وتلقاه. ويُخْلِف يتعدّى إلى مفعولين، أحدهما: الهاء، وهي ضمير الموعد. والثاني: محذوف، والتقدير: لن يخلفه اللّه.

ومن قرأ بفتح اللام (١٠)، فالمعنى: لن يخلفكه الله، ثم بناه لما لم يسمّ فاعله.

﴿ يَوْمَ يُفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ [١٠٢] من قرأ بالنون (٢)، فلأنّ بعده: ﴿ وَنحشر المجرمين ﴾ فردّ ما اختلفوا فيه إلى ما أُجْمَعوا عليه. ومن قرأ ﴿ يُنْفَخ ﴾ (٣)، فالأصل: يَنْفُخُ، والمعنى: يوم يَنْفُخُ ملك الصور في الصور، ثم رُدّ إلى ما لم يسمّ فاعله.

﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُهُ ﴾ [١١٩] من كسر الهمزة (٤)، فإنّه عطفه على قوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعِ﴾ [١١٨].

ومن فتحها (٥)، عطفه على ﴿أَنْ﴾ من قوله: ﴿أَلَّا تجوعِ﴾.

﴿ لَمَلَكَ تَرْضَىٰ ﴾ [١٣٠] ضــمّ التــاء ، وفتحها (٦) يرجعان إلى معنى واحد؛ لأنّه لا يَرْضَى حتى/ يُرْضَى .

﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم ﴾ [١٣٣] من قرأ بالتاء (٧)، فلأنّ التأنيث على لفظ ﴿بيّنة ﴾ . ومن قرأ بالياء (٨)، فلأنّ تأنيثها غير حقيقي، لأنّ معنى ﴿بيّنة ﴾ وبيان واحد (٩).

أتنبيه): ترك المؤلف ﴿لأهله امكثوا﴾ هنا آية: ١٠ وفي القصص آية: ٢٩. فقرأ حمزة بضم الهاء وصلاً على الأصل في الهاء وهو الضم، وهي لغة أهل الحجاز كما في الكتاب: ٤: ١٩٥، ومعاني القرآن للأخفش: ١: ٢٦، وقرأ الباقون بكسرها في الموضعين لمجاورتها الكسرة على الإنباع. انظر: حجة القراءات: ٤٥٠، والتيسير: ١٥٠.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) مفتوحة وضم الفاء، هي قراءة أبي عمرو. انظر: إبراز المعاني: ٥٩٦، والاتحاف: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) بالياء مضمومة وفتح الفاء، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وشعبة. انظر: السبعة: ٤٢٤، والتبصرة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) قرأ شعبة والكسائي بضم التاء، والباقون بفتحها. انظر: غاية ابن مهران: ٢٠٩، و ﴿الهاديُّ: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. انظر: التيسير: ١٥٣، والعنوان: ١٣١.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٩) انظر في هذا: حجة القراءات: ٤٦٥ والكشف: ٢: ١٠٨.

## سورة الأنبياء عليهم السّلام

﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ [3] من قرأ ﴿ قَالَ ﴾ (١) ، فعلى إلخبر ومعناه : أن اللَّه عزّ وجل أخبر عن نبيّه محمّد عليه السّلام أنّه لما (٢) قال المشركون : ﴿ هل هذا إلاَّ بشر مثلكم ﴾ [٣] ، قال عليه السلام : ﴿ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض ﴾ .

ومن قرأ ﴿قُلْ﴾ (٣)، فعلى أنّ اللّه عزّ وجلّ أمر نبيّه عليه السّلام أن يقول لهم: ﴿رَبِّي يعلمُ القول في السماء والأرض﴾.

وتقدم ﴿نوحي﴾ <sup>(1)</sup> [٧، ٢٥].

﴿ أَوَلَمْ بَرَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [٣٠] إثبات الواو وحذفها متقاربان (٥)، فمن حذفها فإنّما أَدْخَل ألف الاستفهام التي معناها (٢) التقرير والتنبيه على ﴿لم﴾، فانتقل الكلام من النفي إلى الإيجاب. وكذلك من أثبت الواو، لكنه أدخلها على واو العطف.

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمِّ ﴾ [83] من قرأ بالناء (٧) ونصب ﴿ الصَّمَّ ﴾ (٨) ، فعلى المخاطبة للنبيّ عليه السلام، فالمعنى: قل إنما أنذركم بالوحي، وأنت يا محمّد لا تُسْمعُ الصَّمَّ الدعاء.

<sup>(</sup>۱) بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي، وكذلك هو مرسوم في مصاحف الكوفة. انظر: الكافي: ۱۳۵، وتلخيص العبارات: ۱۲۳، والمقنع: ۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) لفظ «لما» لا يوجد في «ن، م».

 <sup>(</sup>٣) بضم القاف من غير ألف وسكون اللام، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ـ وكذلك هو
 في مصاحفهم ـ وشعبة .

<sup>(</sup>٤) في يوسف آية: ١٠٩، راجع ص: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير ﴿ أَلَمْ ﴾ بغير واو، وهو كذلك في مصاحف مكّة. والباقون ﴿ أُولِم ﴾ بالواو، وكذلك هو في مصاحفهم. انظر: الإرشاد: ٢٤٤، والإقناع: ٧٠٣، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩، والمقنع:

<sup>(</sup>٦) في «ن» «الذي معناه».

<sup>(</sup>٧) تصحفت في «ن» إلى «الياء».

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن عامر بضم التاء وكسر الميم من ﴿تُسمع﴿. انظر: النشر: ٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤، والإتحاف: ٣١٠

ومن قرأ بالياء (١) ورفع ﴿الصَّمُّ﴾، فعلى الإخبار عن الكفار، وسموا صمّاً لأنّهم لم ينتفعوا بأسماعهم، والعرب تستعمل ذلك كثيراً. وكذلك القول في النمل والروم (٢).

﴿ وَإِن كَانَ مِثْفَكَالَ حَبَّكَةٍ ﴾ [٤٧] من قرأ برفع ﴿ مثقالُ ﴾ (٣)، فإنّه جعل كان تامّة لا تحتاج إلى خبر، فهي بمعنى وقع. ومن نصب (٤)، فاسم كان مضمر فيها، والتقدير: وإن كان الظلم مثقال حبة من خردل أتينا بها، ودلّ ﴿ تُظْلَم ﴾ على الظلم، وكذلك القول في الذي في لقمان (٥).

﴿ جُذَاذًا﴾/ [٥٨] من كسر الجيم<sup>(٦)</sup>، فإنّه جعله جمع جَذِيذ، مثل كَبِير وكِبَار، ١٣٤/أَ وصَغِير وصِغَار، وجَذِيذ بمعنى مَجْذوذ كما كان جَريح بمعنى مَجْروح، وقتيل بمعنى مَقْتول، ومعنى مجذوذ: مقطوع.

ومن ضم الجيم (٧)، فهو مصدر مثل الحُطَام والفُتَات (٨). ومعنى القراءتين جميعاً أنّه كسرهم قطعاً.

﴿ لِنُحْصِنَكُم ﴾ [٨٠] من قرأ بالتاء (٩)، فإنّه يعني الصنعة من قوله: ﴿صَنعَة لَبُوس﴾، أي: لتحصنكم الصنعة. ويجوز أن يَعْني الدرع (١٠٠)المصنوعة. ومن قرأ بالنون (١١٠) فعلى إحبار اللّه عزّ وجلّ عن نفسه، لأنّ قبله ﴿وعلّمنه ﴾

<sup>(</sup>١) مفتوحة وفتح الميم، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير: ﴿ولا يَسْمَعُ الصم﴾ في النمل: ٨٠، والروم: ٥٢، بفتح الياء والميم ورفع ﴿الصم﴾. والباقون بضم التاء وكسر الميم ونصب ﴿الصم﴾ في الموضعين. انظر: النّشر: ٢: ٣٣٩، والاتحاف:

<sup>(</sup>٣) هنا وفي لقمان آية: ١٦، وهي قراءة نافع. انظر: إبراز المعاني: ٥٩٨، وتقريب النشر: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) أية ١٦.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة الكسائي. انظر: السبعة: ٤٢٩، وغاية ابن مهران: ٢١١.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٨) أنظر في هذا: معاني القرآن للفراء: ٢: ٢٠٦، والزجّاج: ٣: ٣٩٥\_٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) هي قرآءة ابن عامر وحفص. انظر: التبصرة: ٢٦٤، والتيسير: ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۰) في «ن» «الدروع».

<sup>(</sup>١١) هي قراءة شعبة.

فدّل على ذلك. ومن قرأ بالياء (١١)، فإنّه يعني اللّبوس، فالمعنى: ليحصنكم اللّبوس من بأسكم.

﴿ نُكِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٨٨] من قرأ ﴿ نُجِي المؤمنين ﴾ (٢) فيحتمل ثلاثة أوجه، أحدها (٤): أن يكون الأصل فنُتجِي المؤمنين البنونين وهو فعل مستقبل مشدّد فعدفت النون الثانية لاجتماع النونين كما تحذف التاء الثانية من التاءين، في نحو: ﴿ تَتَذكرون ﴾ (٢) فيكون قوله: ﴿ المؤمنين ﴾ على هذا منصوباً بـ ﴿ نُجِي ﴾ (٤)، لأنّه مفعول بـ ﴿ نُجِي ﴾ (٥). والوجه الثاني: أن يكون الأصل ﴿ نُنجِي المؤمنين ﴾ بنونين الثانية منهما ساكنة من أنّجي يُنجي، فأدغمت النون الساكنة في الجيم إذ كان حقها أن تخفى عندها، والإخفاء قريب من الإدغام، فيكون نصب ﴿ المؤمنين ﴾ كالوجه الأول (٢). والوجه الثالث: أن يكون المصدر مضمراً، فيكون التقدير: نُجِي النّجاء المؤمنين (٧)، فدل ﴿ نُجِي النّجاء ، وأسكنت الياء استخفافاً على ما يستعمله المؤمنين (٧)، فدل ﴿ نُجُي كالياء ] (٨) كما يستثقلون الضمّ والكسر (\*\*\*)

﴿ وَحَكَرُامُ ﴾ [٩٥] الحِرْم والحَرَام لغتان (٩)، مثل الحِلّ والحَلَال.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبيُّ عمرو وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٢) بنون واحدة وتشديد الجيم، هي قراءة ابن عامر وشعبة. وقرأ الباقون بنونين الأولى مضمومة، والثانية ساكنة مع تخفيف الجيم. انظر: العنوان: ١٣٢، والكافي: ١٣٦.

<sup>(</sup>مهر) (أحدها) لا توجد في ارا.

<sup>(</sup>٣) في «ن؛ انتذكر؛.

<sup>(</sup>٤) لفظ ابنجي، سقط من ان،

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الوجه في النَّشر: ٣٢٤: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) الوجه الثاني ينقل عن أبي عبيد، انظر: الكشف: ٢: ١١٣ ـ ١١٤، وحجة القراءات: ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٧) انظر هذا الاحتجاج في: معاني القرآن للفراء: ٢: ٢١٠، والزجاج: ٣: ٣٠٣، والبحر: ٦: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٨) زيادة من فن، م.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) في ارا الكسر والضماء

 <sup>(</sup>٩) قرأ شَعبة وحمزة والكسائي ﴿حرْم﴾ بكسر الحاء وسكون الراء من غير ألف. والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها. انظر: تلخيص العبارات: ١٢٣، والإرشاد: ٤٤٤، وانظر في الاحتجاج لهما: الطبري:
 ١٧ : ٨٦، ومعاني القرآن للزجاج: ٣: ٤٠٤.

﴿ لِلْحَكُمُتُ ﴾ [1٠٤] مَن قرأ ﴿ للكُتُبِ ﴾ (١): أن يكون على ١٣٤/ب ما رُوِيَ في التفسير (٣): أن ﴿ السجل﴾ اسم ملك. أو على ما رُوِيَ في التفسير (٤): \_ أيضاً \_ أن ﴿ السجل﴾ اسم رجل كان يكتب للنبيّ عليه السّلام.

ومن قرأ بالتوحيد (٥)، فيحتمل ما قلناه في القراءة الأخرى. ويحتمل أيضاً أن يكون «الكتاب» مصدراً، ويكون المعنى: يوم نَطُوي السماء كما يُطُوى السجل على الكتاب، فتكون اللام في قوله: ﴿للكتاب﴾ بمعنى على.

﴿ قَلَ رَبِّ ٱَمَكُرُ ﴾ [١١٢] مِن قرأ ﴿قَـٰلَ ﴾ (٦)، فعلى إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نبيّه عليه السّلام أنّه قال ذلك.

ومن قرأ ﴿قُلْ﴾ (٧)، فعلى الأمر من اللَّه عزَّ وجلَّ لنبيَّه عليه السلام بأن يقول: ﴿رَبِّ ٱخْكُم بالحق﴾

 <sup>(</sup>١) بضم الكاف والتاء من غير ألف، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: الإقناع: ٧٠٤، والنشر:
 ٣٢٥ - ٢

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: (وجهين أحدهما)، لكن لا يوجد إشارة تصحيح أو إضافة حتى يستدل أنه استدراك من نسخة أخرى، فرجحت عدم إدخالها في الصلب، وبذا تتفق النسخ الأربع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير: ١٧: ٩٩ ـ ١٠٠ عن ابن عباس والسدي. وانظر: زاد المسير: ٥: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في السنن: ٣: ٣٤٨، وابن جرير: ١٧: ١٠٠، كلاهما عن ابن عباس، ورُويَ عن ابن عمر، وردّه ابن جرير. وبيّن ابن كثير أنّه منكر جداً، ونقل تصريح المزيّ بأنّه موضوع. انظر: تفسير ابن كثير: ٣: ٢٠٩ ـ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٦) بفتح القاف وألف بعدها، هي قراءة حفص. انظر: السبعة: ٤٣١ ـ ٤٣٢، وغاية ابن مهران: ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) بضم القاف وسكون اللام من غير ألف، وهي قراءة بقية السبعة.

#### سورة الصج

﴿ سُكَنَرَىٰ ﴾ [۲] ﴿ سَكُـرى ﴾ و ﴿ سُكَـرى ﴾ جمع سَكُـران. فمـن قـرأ ﴿ سُكُرى ﴾ (۱) ، فإنّه شبّهه بجمع ما هو من الزمانة والمرض، نحو: جَرْحى، ومَرْضى، وصَرْعى، وشبّه بذلك لما ينال الناس يوم القيامة من الفزع والأهوال.

ومن قرأ ﴿سُكَارِي﴾ (٢) فهو مثل كَسُلان وكُسَالي.

﴿ ثُمَّ لَيُقْطَعُ ﴾ [10]، ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ﴾ [٢٩] الأصل في لام الأمر الكسر إذا كانت في أول الكلمة ولم يكن قبلها حرف معنى، فإذا كان قبلها واو أو فاء أسكنت استخفافاً.

فأمّا ﴿ثُمَّ ﴾ فمن أسكن اللام معها(٣)، فلأنّها مؤاحية للواو والفاء، إذ ينسق بها كما ينسق بهما.

ومن كسر لام الأمر مع ﴿ثُمَّ﴾ (٤)، فلأنّ ﴿ثم﴾ يمكن أن يسكت عليها فهي منفصلة من اللام، واللام مبتدأة، ولا خلاف في كسرها إذا كانت مبتدأة.

فأمّا ﴿ وَلْـيُوفُواْ · · وَلْـيَطَّوَفُواْ ﴾ [٢٩] فمن أسكن اللام (٥)، فهي لام الأمر على ما قلناه، أسكنت استخفافاً لاتصال الواو بها.

ومن كسرها<sup>(۱)</sup>، فإنه/ يحتمل وجهين، أحدهما: أن تكون لام الأمر كسرت على الأصل. والآخر: أن تكون لام كي محمولة على قوله: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ﴾ [۲۸].

<sup>(</sup>١) بفتح السين وسكون الكاف من غير ألف، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: التبصرة: ٢٦٥، والتسير: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة .

 <sup>(</sup>٣) قرأ قالون والبزي وعاصم وحمرة والكسائي بسكون اللام في ﴿ثم ليقطع﴾ و ﴿ثم ليقضوا﴾، ووافقهم قبل في ﴿ثم ليقطع﴾. انظر: العنوان: ١٣٤، والكافي: ١٣٦ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) فيهما، هي قراءة جمهور السبعة سوى ابن ذكوان. انظر: تلخيص العبارات: ١٢٤، والتَّشُر: ٢:

<sup>(</sup>٦) فيهما، وهي قراءة ابن ذكوان.

وتشدید أبی بکر و ﴿لیوَفُوا﴾<sup>(۱)</sup> أنّه<sup>(۲)</sup> جعله من وفّی یوفّی<sup>(۳)</sup>. والقراءتان متقاربتان نحو: اکَمَّلَ وأکمل، و ﴿وصَّی﴾ و ﴿أوصی﴾<sup>(٤)</sup>.

والقول في ﴿وليتمتعوا﴾ (٥)، حسب ما تقدم.

﴿ وَلُوْلُوْلُ ﴾ [٢٣] من قرأ بالنصب (٢٠)، فعلى معنى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويحلون لؤلؤاً.

ومن قرأ بالخفص (٧٠)، فعلى العطف على ﴿ذهب﴾، والأساور يجوز أن تكون من لؤلؤ، ومن الصنفين جميعاً الذهب واللؤلؤ (٨٠).

﴿ سَوَآةُ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ ﴾ [٢٥] من نصب ﴿سواء ﴾ (٩) ، فهو مصدر يَعْمَلُ فيه معنى ﴿جعلنا ﴾ . فالتقدير : والمسجد الحرام الذي سوّيناه للناس سَواءً ، ويكون ﴿الْعٰكفُ ﴾ ﴿وَٱلْبَادِ ﴾ مرفوعين بـ ﴿سواءً ﴾ على أنّه بمعنى مستو ؛ لأنّ المصادر تقع مواقع أسماء الفاعلين وتعمل عملها (١١) .

ومن قرأ برفع ﴿سواء﴾(١١)، فهو خبر ابتداء مقدم، التقدير: العاكف فيه والباد (\*) سواء.

<sup>(</sup>١) شدد الفاء وفتح الواو.

<sup>(</sup>٢) لفظ ﴿أَنهِ ﴿ سَقِط مِن ﴿ نَهِ . إ

<sup>(</sup>٣) لفظ (يوفّي) سقط من (ن).

<sup>(</sup>٤) راجع البقرة آية: ١٣٢ و ١٨٥. ص: ١٨٣ و ١٩١ ــ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) في العنكبوت آية: ٦٦. قرأ قالون وابن كثير وحمزة والكسائي بسكون اللام، والباقون بكسرها. انظر: الإرشاد: ٤٩١، والإقناع: ٧٢٧.

<sup>(</sup>٦) هنا وفي فاطر آية: ٣٣، هي قراءة نافع وعاصم. انظر: النشر: ٢: ٣٢٦، والاتحاف: ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي في الموضعين.

<sup>(</sup>٨) انظر في هذا: معاني القرآن للزجاج: ٣: ٤١٩ ـ ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حفص. انظر: اللهادي؟: ٣٠/ أ، وإبراز المعاني: ٦٠٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الكشف: ٢: ١١٨، وانظر من باب التمثيل: مشكل إعراب القرآن: ٢: ٢٥١، والبحر: ٧: ٢٠٨.

<sup>(</sup>١١) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>· (</sup>هر) في (ر) «العاكفُ والباد فيه».

﴿ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ (١) [٣١] من قرأ بالتشديد (٢)، فالأصل فتتخطفه بتاءين، فحذف إحدى التاءين.

ومن قرأ بالتخفيف<sup>(٣)</sup>، فهو من: خَطِفَ يَخْطَف، مثل قوله تعالىٰ: ﴿يكادِ البرق يَخْطَف أبصارهم﴾ [البقرة: ٢٠].

﴿ مَنسَكًا﴾ [٣٤] كسر السين وفتحها لغتان (٤)، وقد قيل (٥): إنَّ المنسِك بالكسر اسم المكان الذي ينسك فيه، والمنسَك بالفتح المصدر.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ ﴾ [٣٨] من قرأ ﴿يَدْفَعُ ﴾ (٢<sup>١)</sup>، فلأنّ اللَّه عزّ وجلّ منفرد بالدفع، وليس يدافعه مدافع.

ومن قرأ ﴿يُدْفع﴾<sup>(٧)</sup>، فهو مثل ما جاء على فَاعَلْت من فعل الواحد، نحو: عافاه اللَّه، وما أشبهه.

وتقدم ﴿دفاع﴾ (٨) [٤٠].

است ﴿ أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ [٣٩] من قرأ بفتح الهمزة (٩)، فلأن قبله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَلْفَعُ ﴾ [٣٨] ، وبعده: ﴿ وَإِنَّ اللَّه على نصرهم لقدير ﴾ ، فالمعنى: أَذِنَ اللَّه للذين يقاتلون. وإلى ذلك يرجع معنى ﴿ أَذِنَ ﴾ بضم الهمزة (١٠) ، إلا أنّه بني لِمَا لم يسم فاعله.

<sup>(</sup>١) في (ن) تأخرت هذه الترجمة فكانت محل ﴿منسكا﴾ و ﴿منسكا﴾ محلها.

<sup>(</sup>٢) في الطاء وفتح الخاء، هي قراءة نافع. انظر: السبعة: ٤٣٦، والتبصرة: ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٣) مع سكون الخاء، وهي قراءة بقية السبعة، وانظر: ما قاله المؤلف عند الزجاج في معاني القرآن: ٣:

 <sup>(3)</sup> قرأ حمزة والكسائي بكسر السين، وهي لغة نجد كما في الفتح الوصيد: ١٨٨/أ، والباقون بفتحها،
 وهي لغة الحجاز وبني أسد، وانظر: غاية ابن مهران: ٢١٢، والنيسير: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) هو قول الزَّجَاجِ في معانى القرآن له: ٣: ٤٢٧.

 <sup>(</sup>٦) بفتح الياء ومكون الدال من غير ألف، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: العنوان: ١٣٤.
 والكافي: ١٣٧.

<sup>(</sup>٧)؛ بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء، وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٨) في البقرة آية: ٢٥١، راجع ص:٢٠٢\_٢٠٣.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٢٤، والإرشاد: ٤٤٩.

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم.

فأمّا ﴿يَمَاتِلُون﴾ و﴿يَمَاتَلُون﴾ (١) فهما متقاربتان، لأنّ المؤمنين الذين أذن الله (٢) لهم يقاتِلون ويقاتَلون.

﴿ لَمُتَرِّمَتُ ﴾ [٤٠] التشديد على التكثير، والتخفيف يؤدي عن معناه (٣)، وقد تقدم نظائره (٤).

﴿ مِّن قَـرْكِيةٍ أَهْلَكُنْكُهَا﴾ [83] من قرأ ﴿أهلكُتُها﴾ (٥)، فلأنّ بعده: ﴿وكأين من قرية أمليت لها﴾ [83] فهو أشبه به،

ومن قرأ ﴿ أَهلَكُنَاها ﴾ (١) ، فلأن سائر ما جاء في القرآن من هذا الجنس جاء على لفظ الجمع ، نحو: ﴿ وكُمْ أَهْلَكُنا من قرية ﴾ [القصص: ٥٨] ، ﴿ ولقد أَهْلَكُنا ما حولكم ﴾ [الأحقاف: ٢٧] ، وما أشبه ذلك ، فَرَدُّ هذا الحرف إلى عامّة ما جاء عليه القرآن أولى (٧).

﴿ فِي ٓ مَالِكِتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ [٥١] من قرأ ﴿مُعَجِّزِين﴾ (٨)، فمعناه: مثبطين، أي: يثبطون الناس عن اتباع النبي ﷺ.

ومنْ قرأ ﴿مُعَلْجِزين﴾ (٩)، فمعناه: مسابقين. وقيل(١٠): معاندين.

<sup>(</sup>١) بكسر التاء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي. وبفتحها وهي قراءة نافع را.ل عامر وحفص. انظر: الإقناع: ٧٠٦، والنّشر: ٢: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) لفظ «الله» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير بتخفيف الدال، والباقون بتشديدها. انظر: تقريب النَّشر: ١٤٦، والاتحاف: ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) نحو ﴿ فَتَحَنَّا ﴾ في الأنعام آية: ٤٤، وما أشبهها. راجع ص: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) بالتاء مضمومة من غير ألف، هي قراءة أبي عمرو. انظر: السبعة: ٤٣٨، والتبصرة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) بالنون مفتوحة وبعدها ألف، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٧) ما وَجْهُ الأولية وكلا القولين مقطوع بثبوتهما؟! فإذا قلّ نظير قراءة أبي عمرو لا يعني تركها وأهمالها.

 <sup>(</sup>A) هنا وفي موضعي سبأ آية: ٥ و ٣٨ بتشديد الجيم من غير ألف، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، انظر: غاية ابن مهران: ٢١٤، والتيسير: ١٥٨.

<sup>(</sup>٩) بتخفيف الجيم وألف قبلها في المواضع الثلاثة، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>١٠) هذا القول للفراء في معاني القرآن له: ٢: ٢٢٩، ونقله الزجاج في معانيه: ٣: ٤٣٣.

﴿ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [٤٧] من قـرأ بالياء (١/١-ب)، فلأنّ قبله ذكر غيبة، وهم

الكفار الذين قال فيهم: ﴿ويستعجلونك بالعذابِ﴾، فالمعنى: كألف سنة مما يعده المستعجلون بالعذاب.

ومن قرأ بالتاء (٢)، فعلى مخاطبة النبيّ عليه السّلام وأُمّته.

﴿ وَأَنَّ مَا يَكَعُونَ ﴾ [٦٢] الياء على لفظ الغيبة، والتاء (٣) على [لفظ] (٤) الخطاب، وهما سائغان [في الآية] (٥) يرجعان إلى معنى واحد.

<sup>(</sup>١/ أ) تصحفت في «ن» إلى «التاء».

<sup>(</sup>١/ب) هي قراءة تراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: «الهادي»: ٣٠/أ، والعنوان: ٢٣٥٪.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. ١٧٠ - ١٠ : ١٠ . آ : ١٠ . آ : ١٠ . قرآ أن على محفوم وحدة والكباة والباء، والباقون بالتاء فيهما، انظر

 <sup>(</sup>٣) هنا وفي لقمار، آية: ٣٠. قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بالياء، والباقون بالتاء فيهما. انظر:
 الكافى: ١٣٨، وتلخيص العبارات: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «ن».

<sup>(</sup>ه) زیادة من ور»،

#### سورة المؤمنين

﴿ لِأَمْنَنَتِهِمْ ﴾ [٨] من قرأ بالتوحيد (١)، فلأنّ الأمانة مصدر، وحقّ المصدر/ ٢٣٦/أَ اللَّا يُتنَّى (٢) ولا يَجمع إلّا أن تختلف أنواعه (٣).

ومن قرأ بالجمع (3)، فلاختلاف أنواع الأمانة. والقول في ﴿صلوٰتهم﴾ (٥) [٩] كالقول في الذي في سورة التوبة وهود.

﴿ عِظْنَمُا فَكُسُوْنَا ٱلْعِظْنَمَ ﴾ [18] من قرأ ﴿عَظْماً ﴾ (١٠)، فالعظم اسم للجنس يؤدي عن معنى الواحد والجمع.

ومن قرأ ﴿عِظَـٰماً﴾ (٧)، فإنّه يعني عظام الجسم، وهي كثيرة.

﴿ سَيْنَآءَ﴾ [٢٠] من قرأ بفتح السين (٨)، فهو مثل: حَمْراً، وصَفْراء.

ومن قرأ بكسر السين<sup>(٩)</sup>، فقيل: إنّه لغة. وقيل<sup>(١١)</sup>: إن وزنه فِعْلال، إذ ليس في الكلام صفة على فعلاء، ولم ينصرف وهو على فعلال؛ لأنّه اسم للأرض أو البقعة، وهو معرفة.

<sup>(</sup>١) هنا وفي المعارج آية: ٣٢، هي قراءة ابن كثير. انظر: الإرشاد: ٤٥٣، والإقناع: ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في «ن» إلى «يبني».

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: شرح ابن عقيل: ٢: ١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) قرأ حمزة والكسائي بالإفراد، والباقون بالجمع. انظر: النشر: ٢: ٣٢٨، والاتحـاف: ٣١٧، وراجع التوبة آية: ٢٠٣٠، ص: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وشعبة فيه وفي ﴿العظم﴾ بفتح العين وسكون الظاء من غير ألف. انظر: السبعة:
 ٤٤، والتبصرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها فيه وفي ﴿العظام﴾، وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن عامر والكوفيين، وهي لغة أكثر العرب كما في الجعبري: ٥٩٨. انظر: غاية ابن مهران:
 ٢١٥ والتيسير: ١٥٩.

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة الباقين، وهي لغة كنانة كما في فتح الوصيد: ١٨٢/ب، والجعبري: ٥٩٨، والاتحاف:
 ٣١٨.

<sup>(</sup>١٠) هذا قول الزجاج في معاني القرآن له: ٤: ١٠.

/١٣٦/ب

﴿ تَنْكُ بِالدَّهْنِ ﴾ [٢٠] من قرأ بضم التاء وكسر الباء (١٠)، فإنّه يحتمل وجهين، أحدهما: أن تكون الباء في ﴿ بالدهن ﴾ زائدة فالمعنى: تُنبِتُ الدُّهنَ، ومثله قوله عزّ وجلّ: ﴿ اقرأ باسم ربّك ﴾ [العلق: ١]. ومثله قول الشاعر (٢٠):

٧٢ ـ نَحْنُ بَنُو ضَبَّةَ أَرْبابُ الفَكَخِ فَضُرِبُ بِالسَّيْفِ ونَرْجُو بِالْفَرَجْ

يعني: ونرجو الفرج. والوجه الثاني: أن يكون على حذف المفعول الأول، ودخلت الباء على المفعول الثاني، فالتقدير: تنبت جناها بالدهن.

ومن قرأ بفتح التاء وضمّ الباء (٣)، فهو جار على أصل الإعراب، لأنّ الفعل لم يُعَدَّ بهمزة، فهو مثل قوله: ﴿ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ﴾ [النور: ٤٣]. ويقال: ذهبت به وأذهبته وقمت به وأقمته، فَتُدْخِلُ الباء مع الفعل الثلاثي وتحذفها إذا عديته بالهمزة فصار رباعياً.

وتقدم ﴿نسقيكم﴾ (١٤].

﴿ أَنِزِلْنِي مُنزَلًا ﴾ [٢٩] من قرأ ﴿ مَنْزِلاً ﴾ (٥٠)، فهو مصدر نزل. ويجوز أن يكون اسم المكان.

ومن قرأ ﴿مُنْزَلاً﴾ (٢<sup>)</sup> فهو مصدر أنزل. ويجوز/ أن يكون اسم المكان أيضاً. ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ﴾ [٣٦] ﴿هيهات﴾ كلمة يكنى (٧) بها عن البعد، وبنيت على

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: العنوان: ١٦، والكافي. ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الجعدي \_ قيس بن عبد الله \_ في ديوانه: ٢١٦، وفي مجاز القرآن: ٢: ٥٥، ٥٦، ٢٦٤، والصحاح (با): ٦: ٧٥٤، ٢٥٤، والمحصص: ١٤: ٧، واللسان (با): ١٥: ٤٤٣، والخزانة: ٤: ١٥٠، والخزانة: ٤: ١٦٠: «وهو من تغيير وفيها: «بنو جعدة أصحاب»، وإنشاده: «بنو ضبة»، قال في الخزانة: ٤: ١٦٠: «وهو من تغيير النساخ، والذي فيه «ضبة» قافية لامية». والقلج: الماء الجاري

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٤) في النحل آية: ٦٦، راجع ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم وكسر الزاي، هي قراءة شعبة. انظر: تلخيص العبارات: ١٢٥، والإرشاد: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) بضم الميم وفتح الزاي، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ن» وفي الأصل، و قم» و قر»: «يُعْنىٰ».

الفتح (١) من أجل الألف التي قبل التاء.

فمن وقف بالهاء (٢)، فإنّه جعلها للتأنيث بمنزلة (٣) ﴿مرضات﴾ (١).

ومن وقف بالتاء (٥)، فإنّه جعل التاء أصلية، إذ لا نعرف للكلمة اشتقاقاً فيحكم للتاء بأنها تاء تأنيث، فهي محمولة على لفظها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك (٦).

﴿ تَنَرُّا ﴾ [٤٤] أصل التاء الأولى في القراءتين جميعاً واو، وهو من المواترة (٧).

فمن نَوَّن (^^) جعله مصدراً يعمل فيه معنى ﴿أرسلنا﴾، لأنَّ معناه ومعنى واترنا سواء. والعرب تحمل بعض الأفعال على بعض إذا اتّفقت معانيها، قال الشاعر (٩٠):

٧٣ ـ يُعْجِبُ مَا لَعَصِيدُ والتَّرِيدُ والتَّمْرُ حُبَّاً مَا لَمهُ مَزِيدُ

فقال: «حُبّاً» حملًا على معتى «يعجبه»، لأنّ معناه ومعنى يحب سواء. وقال آخر ــ وهو من منحول النابغة الذُّبياني ــ(١٠).

<sup>(</sup>١) والفتح فيها لغة أهل الحجاز كما في البحر: ٦: ٤٠٤، والاتحاف: ٣١٨.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير \_ بكماله من «الهداية» \_ والكسائي. انظر: النشر: ٢: ١٣١ \_ ١٣٢، والفوائد
 المجمعة: ٢٩/ب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «جعلها للتأنيث بمنزلة» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>٦) انظر في هذا: معاني القرآن للزجاج: ٤: ١٢ ـ ١٣.

 <sup>(</sup>٧) وهي: المتابعة. قال الجوهري: «ولا تكن المواترةُ بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة، وإلا فهي مداركة ومواصلة». انظر: الصحاح (وتر): ٢: ٨٤٣. وانظر: معاني القرآن للزجّاج: ٤: ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: الإقناع: ٧٠٨، والنشر: ٢: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) البيت لرؤية بن العجاج في ملحق ديوانه: ١٧٢، وهو في المقاصد النحويّة: ٣: ٤٥، وبلا نسبة في أمالي ابن الشجري: ٢: ١٤١، وشرح المفصّل: ١: ١١٢، والأشموني: ٢: ١١٣. ويروى: «يعجبه السَّخُون والبَرود». و «السَّخُون»: مرق يسخن، و «البَرود»: كصبُور، نوع من الثياب لا يظهر فيه الدرز.

<sup>(</sup>١٠) اسمه زياد بن معاوية، أبو أُمامة وسمي النابغة، لقوله: «فقد نبغت لنا منهم شؤون». شاعر جاهلي فحل من الطبقة الأولى، توفي في زمن النبيّ ﷺ قبل البعثة. انظر: الشعر والشعراء: ١٦٣، والأغاني: ١١: ٣ وما بعدها، والخزانة: ١: ٢٨٧ ـ ٢٨٨. والبيت في ديوانه: ٢٣٥، وفي جمهرة أشعار العرب من =

٧٤ - إِذَا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجنِي وما تَعَرَّيْتُ عَنْها أُمَّ عَمَّارِ فَعَالَ فَعَالَ الْمُ عَمَّادِي فنصب "أُمَّ عمار"، إذ كان معنى "هَيَّجني" وذكَّرني (١) سواء.

ومن قرأ ﴿ترا﴾ بغير تنوين (٢)، فهو «فَعْلى»، وأصله وترى. وتقدم شرح هذه المسألة، والقول في الإمالة فيها، ووقف من نون عليها في باب الإمالة (٣).

﴿ سَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴾ [٦٧] من قرأ ﴿ تُهْجِرون ﴾ (١٤)، فهو من الإهجار، وهو السب ورديء القول.

ومن قرأ ﴿تَهْجُرُونَ﴾ (°)، فهو من الهَجْر، والمعنى: تهجرون النبيِّ ﷺ وما جاء به.

﴿ سَيَقُولُونَ الله ﴾ [ ٨٩ ] قراءة أبي عمرو (١) جاءت على الأصل في البحواب، لأنّ القائل لو قال لكا (١٠) : من ربك؟ ، كان جوابه الله ، أي : الله / ربي . وإذا قال : من أحوك؟ فجوابه زيد. وكذلك لما قال تعالى : ﴿قل من رب السموات ﴾ ؟ كان الجواب : الله ، ألا ترى أن الموضع الأول لم يُخْتَلف فيه ، إذ كان السؤال بلام الجر في قوله : ﴿قل لمن الأرض ومن فيها ﴾ ؟ [٨٥] ، فكان جواب

نشورى برم منبو عي طود . فرص على مدرك ولى طبه . وارا، عن عواد ذلك : ﴿ لِلَّه ﴾ . كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقال: لزيد.

قصيدة له: ٣٠٩، وهو بلا نسبة في الكتاب: ١: ٢٨٦، والخصائص: ٢: ٤٢٥، ٤٢٨، ويروى في الخصائص والجمهرة: «ولو تعزيت». و «الورق»: جمع أورق وورقاء، وهو: الحمام الذي أشبه لونه لون الرماد. وفي «ن، م» لا يوجد «وهو مِنْ منحول النابغة الذبياني»:

<sup>(</sup>١) في الن، م، « تهيجني وتذكرني».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>۳) راجع ص: ۱۱۷ ـ ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٤) بضم الناء وكسر الجيم، وهي قراءة نافع. انظر: السبعة: ٤٤٦، و «الهادي»: ٣٠/أ..

<sup>(</sup>٥) بفتح التاء وضمّ الجيم، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) بألف الوصل قبل اللام فيهما ورفع الهاء من لفظ الجلالة، وكذلك رُسما في مصاحف البصرة. انظر: غاية ابن مهران: ٢١٦، والتبصرة: ٢٧٠ ـ ٢٧١، وهجاء مصاحف الأمصار: ١١٩.

<sup>(</sup>٧)كذا بالأصل وهذه الكلمة لا توجد في «ن، م» ولعلها «لكافر»، وفي «ر»: «لكذا».

ومن قرأ بلام جر في جميعها (١)، فإنّه حمل (٢) الكلام في الموضعين الآخرين (٩) على المعنى، لأنّ معنى ﴿من ربّ السلواتِ﴾ ومعنى (٦): لمن السماوات سواء.

﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ﴾ [٩٢] من قرأ بالرفع (٤)، فهو خبر ابتداء محذوف، والتقدير: هو عالم الغيب والشهادة.

ومن قرأ بالخفض (٥)، فإنّه حمله على قوله: ﴿سبحان اللَّهِ﴾ [٩١]. ﴿ شِقْوَتُنَا﴾ [١٠٦] و ﴿شَقَاوَتُنَا﴾ لغتان (٢).

﴿ سِخْرِيًّا ﴾ [١١٠] من قرأ بكسر السين (٧)، فهو بمعنى الاستهزاء.

ومن قرأ بضمّها (<sup>(۷)</sup>، فهو بمعنى التسخير، ولذلك أجمعوا على ضمّ السين في الزخرف (<sup>(۸)</sup>، لأنّه بمعنى التسخير. يدلّ على ذلك قوله: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجلت﴾. وقد قيل (<sup>(۹)</sup>: إن ضم السين وكسرها لغتان بمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) أي المواضع الثلاثة، بغير ألف وخفض لفظ الجلالة ـ أمّا الموضع الأول آية: ٨٥ فمحل اتّفاق بين القراء على هذه الترجمة وكذلك المصاحف متّفقة على رسمه كذلك ـ وقراءة الباقين كذلك في الموضعين الأخيرين آية: ٨٥، ٩٩، ورسمها كذلك في مصاحفهم. انظر: المقنع: ١٠٤ ـ ١٠٠، والنشر: ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) في «م»: «جعل».

<sup>(</sup>م) في «ر»: «الأخيرين».

<sup>(</sup>٣) لفظ «معنىٰ» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٤) في ﴿عَلِمُ﴾ هي قراءة نافع وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٦٠، والعنوان: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>٦) قرأ جمهور السبعة سوى حمزة والكسائي بكسر الشين وسكون القاف من غير ألف، وهي لغة أكثر أهل الحجاز كما في الجعبري: ٦٠١، والبحر: ٦: ٤٢٣. وحمزة والكسائي بفتح الشين والقاف وألف بعدها، وهي لغة فاشية كما في البحر: ٦: ٤٢٦. انظر: الكافي: ١٤٠، وتلخيص العبارات: ١٢٦.

 <sup>(</sup>٧) هنا وفي (ص) آية: ٦٣، هي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم والباقون بضمها. انظر: الإرشاد:
 ٤٥٧، والإقناع: ٧٠٩.

 <sup>(</sup>٨) في قوله تعالىٰ: ﴿لِيتَّخذ بعضهم بعضاً سخريّا﴾ آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٩) هو قول الخليل وسيبويه والكسائي كما في معاني القرآن للفراء: ٢: ٣٤٣، والزجاج: ٤: ٢٤، وانظر 🚅

﴿ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَا إِرْوَنَ ﴾ [١١١] من كسر الهمزة (١)، فعلى الاستئناف، والتمام عند قوله: ﴿ بِما صبروا ﴾.

ومن فتح الهمزة (٢)، ف ﴿ أَنَّ ﴾ في موضع نصب بقوله: ﴿ جزيتهم ﴾ ، والتقدير: أني جزيتهم اليوم بما صبروا الفوز، ويجوز أن يكون النصب بحذف حرف الجر، والتقدير: لأنّهم هم الفائزون (٣).

﴿ قَالَ كُمْ لِيثْتُمُّ ﴾ [١١٢] ﴿ قُلْ ﴾ في الموضعين جميعاً (٤) على الأمر.

و ﴿ قَالَ ﴾ (٥) على الخبر وهما متقاربان، لأنّه قيل له: قل، فقال، فجاز الإخبار عن الحالين جميعاً (١).

﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ [١١٥] و﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ (٧) متقاربتان، لأنَّهم إذا رُجعُوا رَجَعُوا

فيما سبق مجاز القرآن: ٢: ٢٢.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣٢٩\_٣٣٠، والإتحاف: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكل مكي: ٢: ١١٤، والبيان: ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في ﴿قُلْ كم﴾، وفي: ﴿قُلْ إن﴾ قرأهما بضم القاف وسكون اللام من غير ألف حمزة والكسائي، ووافقهما في الأول ابن كثير، وهما كذلك في مصاحف الكوفة. قال الداني: «وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف أهل مكة بغير ألف، والثاني بالألف، لأنّ قراءتهم فيهما كذلك». انظر: المقنع: ١٠٥، وانظر: السبعة: ٤٤٩، وغاية ابن مهران: ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير في الثاني، والباقين فيهمًا.

 <sup>(</sup>٦) لفظ «جميعاً» سقط من «ن»، وبهذا تتم السورة فيها، إذ سقطت ترجمة: ﴿ترجعون﴾ بكمالها.

 <sup>(</sup>٧) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. والباقون بضم التاء وفتح الجيم. انظر: التبصرة: ٢٧١،
 والتسم: ١٦٠.

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف ذكر: ﴿وإن هذه أُمتكم أُمَّةٌ واحدة﴾ آية: ٥٢. فقرأ الكوفيون بكسر ﴿إنَّ﴾ وتشديدها على الاستئناف. وقرأ نافع وابن كئير وأبو عمرو بالفتح والتشديد على تقدير: ولأنّ. وقرأ أبن عامر بالفتح والتخفيف، على أنّها مخفّفة من الثقيلة. انظر: الإتحاف: ٣١٩.

#### سورة النبور/

﴿ وَوَرَّضْنَاهَا﴾ [١] من قرأ بالتشديد (١٠)، فمعناه: فصلناها وبيَّنَّاها.

ومنْ قرأ ﴿وَفَرضناها﴾ بالتخفيف(٢)، فمعناه: أوجبنا ما فيهاً.

وفتح الهمزة وإسكانها من ﴿ رَأَفَةٌ ﴾ (٣) [٢] لغتان.

﴿ أَرْبَعُ شَهَادَتِ ﴾ [٦] من قرأ بالرفع (٤)، فعلى خبر الابتداء الذي هو ﴿شهادة﴾.

ومن قرأ بالنصب<sup>(٥)</sup>، جعله منصوباً بـ ﴿شهدةُ ﴾، و ﴿شهدة ﴾ خبر ابتداء محذوف، والتقدير: فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات، أي: أن يشهد أحدهم أَرْبعَ شهادات. ويجوز أن تكون ﴿شهدة ﴾ ابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أَرْبعَ شهادات.

﴿ وَٱلْخَامِسَةَ ﴾ [٩] من قرأ بالنصب (٢)، فإنّه أوقع عليها ﴿تشهد﴾، المعنى: وتشهد الخامسة.

ومن قرأ بالرفع<sup>(٧)</sup>، فعلى الابتداء.

﴿ أَنَّ لَعْنَتَ آلِلَهِ ﴾ [٧] من خفف ﴿ أَنْ ﴾ ورفع ﴿ لعنتُ ﴾ (^)، فهي مخفّفة من الثقيلة، والتقدير: أنّه لعنت اللّه عليه.

ومن شدّدها<sup>(۹)</sup> نصب بها على بابها.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: العنوان: ١٣٨، والكافي: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٣) هنا خاصة، قرأ ابن كثير بفتحها، والباقون بسكونها. انظر: تلخيص العبارات: ١٢٧، والإرشاد ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: النَّشر: ٢: ٣٣٠، والاتحاف: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقية السبعة، والمعيَّنُ في القراءتين الموضع الأول، لا الثاني، آية: ٨.

<sup>(</sup>٦) في الموضع الثاني، هي قراءة حفص. انظر: إبراز المعاني: ٦١٢، وتقريب النَّشر: ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بڤيّة السبعة.

<sup>(</sup>A) هي قراءة نافع. انظر: السبعة: ٤٥٣، و «الهادي»: ٣٠.

 <sup>(</sup>٩) يعني: شدّد ﴿أَن ﴾ فنصب ﴿لعنت ﴾ ، وهي قراءة بقيّة السبعة .

فأمّا قراءة نافع في ﴿أَنْ غَضِبَ اللَّهُ﴾(١) [٢٨]، فإن ﴿غَضِبَ اللَّهُ﴾(٣) على قراءته فعل ماض، واسم اللَّه مرتفع به.

وعلى قراءة الباقين (٢) يكون ﴿غَضَبَ﴾ مصدراً منصوباً بـ ﴿أَنَ﴾، واسم ﴿اللَّهِ﴾ مخفوض بالإضافة.

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٤] من قرأ بالياء (٢)، فلأنّ الفعل متقدّم فحسن التذكير لذلك كما قال: ﴿ وقال نسوة في المدينة ﴾ [يوسف: ٣٠].

ومن قرأ بالتاء<sup>(٤)</sup> فلتأنيث الجمع<sup>(٥)</sup>.

﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ [٣١] من قرأ بنصب ﴿غير﴾(١٠)، فعلى وجهين، أحدهما: الاستثناء، والآخر: الحال.

ومن خفض (٧)، فعلى الصفة للتابعين، وقوله: ﴿التابعين﴾ وإن كان فيه الألف واللام فإنّه غير مقصود به قوم بأعيانهم، فلذلك جاز أن يوصف بـ ﴿غَيْرِ﴾ وهي ١٣٨/أ مضافة إلى معرفة/.

﴿ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [٣١] قراءة ابن عامر لغة للعرب، خصّ بها هذه المواضع الثلاثة (^)، لأنّها وقعت في المصحف بغير ألف. وقراءة الباقين (٩) على الأصل

<sup>(</sup>١) بتخفيف ﴿أَنَّ﴾ وكسر الضاد وفتح الباء من ﴿غضب﴾، ورفع ﴿اللَّهُ﴾.

<sup>(</sup> الله عضب الله عساقطة من «ر».

<sup>(</sup>٢) بتشديد ﴿أَنَّ﴾ وفتح الضاد والبَّاء من ﴿غضب﴾، وخفض ﴿اللَّه﴾.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢١٩، والتبصرة: ٢٧٢

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٥) في «ن»: «الجميع». (٦) هم قامتان عام مشمق التقاليات ١٠٠١ ما ما التعام

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: التيسير: ١٦١، والعنوان: ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمِرة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) بضم هاء ﴿ أَيُّهُ ﴾ وصلاً، هنا وفي الزخرف: ﴿ يِناأَيُّهُ الساحر ﴾ آية: ٤٩، وفي الرحمٰن ﴿ أَيُّهُ الثقلان ﴾ آية: ٣١، وهي لغة بني أسد وبني مالك، كما في فتح الوصيد: ٨٧ أ، والبحر: ٦: ٤٥٠. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٠٠٨، والتبصرة: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) بفتح الهاء فيهنّ وصلاً.

المستعمل، في نحو: ﴿يِنْأَيِّهَا النَّاسِ﴾ (١) وما أشبه ذلك. فمن وقف بغير ألف (٢)، اتَّبع الخط. ومن وقف بألف (٣)، ردّ الكلمة إلى أصل بنيتها.

﴿ دُرِّیُ ﴾ [٣٥] من قرأ بضم الدال ویاء مشددة من غیر همز (٤)، ففیه وجهان، أحدهما: أن یكون وزنه فُعْلِی، منسوب إلى الدُّر، شبه بالدُّر لفرط صفائه. والوجه الآخر: أن یكون وزنه فُعِّیل، وأصله دُرِّيءٌ \_ كما قرأ أبو بكر وحمزة \_ مشتق من الدَّرْء، وهو الدفع، خفّفت الهمزة بأن قلبت یاء وأدغمت الیاء التي قبلها فیها. وفُعِّیل مثل «مُرِّیق»، وهي: شجرة العصفر (٥)، وهو بناء قلیل في الكلام (٢).

ومن قرأ بكسر الدال والهمز (٧)، فهو: فِعِيل من الدِّرِء \_ أيضاً \_ كقولك: فِسِّيق، وسِكِّين (٨) وسِكِّير، وكليم، وعِلِّيم (٩). وسُمِّيَ الكوكب بذلك لأنّه يدرأ الشياطين كما قال: ﴿وجعلناها رجوماً للشياطين﴾ [الملك: ٥].

﴿ يُونَدُ﴾ [٣٥] من قرأ ﴿ تُوقَدُ﴾ (١٠٠ فهو فعل مستقبل، والتأنيث فيه للزّجاجة، وأخبر بالإيقاد مِن الزجاجة، لأنّه يكون فيها.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٢) أي بالهاء على المرسوم، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة، انظر: التبصرة: ٢٧٣، والنشر: ٢: ١٤١ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي غمرو والكسائيّ.

<sup>(</sup>ع) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص. انظر: الكافي: ١٤١، وتلخيص العبارات: ١٢٧.

 <sup>(</sup>٥) وقيل: حب العصفر، أو: شحم العصفر، أو هو: العصفر. انظر: (مرق) في اللسان: ١٠: ٣٤٢، والقاموس: ١١٩٢.

 <sup>(</sup>٦) حكى الفيروز أنّه لا يوجد فُعُيل سوى: دُرّيء ومُرّيق. وذكر أبو حيان أنّه أيضاً سمع «مُرّيخ» للذي في داخل القرن اليابس بضمّ الميم وكسرها. انظر: البحر: ٦: ٤٥٦، والقاموس (درأ): ٥٠.

 <sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي، ويفهم من كلام السخاوي في فتح الوصيد: ١٨٤/أ، أنّها لغة سعد بن
 بكر.

 <sup>(</sup>A) الأمثلة الخمسة كلّها أوصاف إلا : سكّين، فهو اسم جاء به لمجرّد الوزن، وفي «ر» «سكّيت»، وعليه تصبح الأمثلة كلّها أوصاف.

<sup>(</sup>٩) اعلّيم اسقط من (ن) .

<sup>(</sup>١٠) بتاء مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال، هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: الإرشاد: ٤٦٢.

ومن قرأ ﴿يُوقَدُ ﴾ بالياء (١)، فهو فعل (٢) مستقبل أيضاً، والتذكير للمصباح. وكذلك من قرأ ﴿تَوَقَّدَ﴾ (٣)، فإنّه يعني المصباح أيضاً (٤)، ولكنه فعل ماض على «تَفَعَّل».

﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا﴾ [٣٦] من قرأ بفتح الباء(٥)، فإنّه بنى الفعل للمفعول، ويكون رفع ﴿رجال﴾ بفعل مضمر دلٌ عليه ﴿يُسَبَّحُ﴾، كأنّه لمّا قال: ﴿يسبَّح له فيها بالغدق والآصال﴾، قيل: من يسبحه؟ فقال: ﴿يُسَبِّحُ له رجال».

۱۳۸/ب

ومن كسر الباء (٦)، بني الفعل/ للفاعلين، وهم ﴿رِجَالٌ﴾.

﴿ سَحَابُّ ظُلْمَنتُ﴾ [ • ٤] من رفع ﴿ظُلَمنتُ ﴾ (٧)، فعلى خبر ابتداء محذوف، كأنّه قال: هذه ظلمات بعضها فوق بعض.

ومن خفضها (^) جعلها بدلاً من ﴿ظُلَمْتِ﴾ الأولى وهي قوله: ﴿أَو كظلمات في بحر لجي﴾

ومن حذف التنوين من ﴿سحاب﴾ وحفض ﴿ظلمنت﴾ (٩)، فعلى الإضافة. ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ ﴾ [٥٧] من قرأ بالياء (١٠) فعلى وجهين،

<sup>(</sup>١) مضمومة وسكون الواو وتخفيف القاف ورفع الدال، وهي قراءة نافع وابن عامر وحقص. انظر: الإقناع: ٧١٣ ـ ٧١٣.

ر ٢) لفظ «فعل» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) بفتح الناء والواو والدال وتشديد القاف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «والتذكير للمصباح . . أيضاً» سقط من «م».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن عامر وشعبة. انظر: النَّشر: ٢: ٣٣٢، والانحاف: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٧) مع رفع تنوين ﴿سحاب﴾ هي قراءة جمهور السبعة سوى ابن كثير. انظر: السبعة: ٤٥٧،
 و «الهادي»: ٣٠.

<sup>(</sup>A) هي قراءة ابن كثير.

 <sup>(</sup>٩) هي قراءة البزي. أمّا قنبل فنؤن ﴿سحاب﴾ وخفض ﴿ظلمات﴾، على البدل من ﴿أَوْ كَظلمات﴾.
 انظر: حجة القراءات: ٥٠١ - ٥٠١، والنشر: ٢: ٣٣٢.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة أبن عامر وحمزة. انظر: غاية ابن مهران: ٢٢٠، والتبصرة: ٢٧٤.

أحدهما: أن يكون الفاعل مضمراً (\*\*)، وهو النبيّ عليه السّلام، ويكونَ ﴿الذين كفروا معجزين مفعولي حسب، والتقدير: لا يحسبن النبيّ الذين كفروا معجزين في الأرض. والوجه الثاني: أن يكون ﴿الذين كفروا ﴿ فاعل حَسِبَ، والمفعول اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأرض. اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

ومن قرأ بالتاء(١)، فالفاعل المخاطب وهو النبيّ ﷺ، و ﴿الذين كفروا﴾، و ﴿معجزين﴾ مَفعولا حَسِبَ.

﴿ ثُلَنَّ عَوْرَتِ ﴾ [٥٨] من قرأ بنصب ﴿ ثُلْثُ ﴾ (٢)، فإنّه جعله بدلاً من ﴿ ثُلْثُ مِرَّات ﴾ ، وقوله: ﴿ ثُلْثُ مرَّت ﴾ منصوب على الظرف، والمعنى: ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم ثلاث أوقات، ثم فسرهن. فيكون على هذا ﴿ ثُلْثُ عورَٰت ﴾ ، بدلاً من ﴿ ثُلْثُ مرَّت ﴾ على تقدير محذوف به يصح البدل، فالتقدير: أوقات ثلاث عورات لكم (٣).

ومن قرأ برفع ﴿ثَلَـٰتُ﴾ (٤)، فهو خبر ابتداء محذوف، فالتقدير: هذه ثلاث عورات لكم.

<sup>(</sup>ﷺ) في «ر»: «أن الفاعل مضمر». و «الأول» ساقط.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الباقين، وكل على أصله في فتح السين وكسرها.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: العنوان: ١٣٩، والكافي: ١٤٢ ـ ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) فلمًا حذف الظرف \_ أوقات \_ أقيم المضاف إليه \_ ثلاث \_ مقامه في الإعراب .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف ذكر ﴿استخلف﴾ آية: ٥٥، فقرأ شعبة بضم التاء وكسر اللام، فيكون ﴿اللّذِينَ ﴾ نائب فاعل. وإذا ابتدأ فيهمزة وصل مضمومة. والباقون بفتح التاء واللام، ويكون الفاعل ضميراً يعود على لفظ الجلالة في ﴿وعد اللّه ﴾ ويكون ﴿الذين ﴾ مفعول به. ويبتدئون بهمزة وصل مكسورة. انظر: النّشر: ٢: ٣٢٣، والاتحاف: ٣٢٦.

وَترك ﴿ وليبدلنهم ﴾ ، فقرأ ابن كثير وشعبة بسكون الباء وتخفيف الدال من أبدل. والباقون بفتح الباء وتشديد الدال من بدّل، وهما لغتان. وكأن المؤلف اكتفى بما اعتلّ به في الكهف آية: ٨١. راجع ص: ٤٠٠، وانظر: التيسير: ٦٣.

### سورة الفرقسان

﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ [٨] من قرأ بالنون (١)، فعلى إسناد الفعل إلى المتكلمين (١)، فالمعنى: أو تكون له جنّة نأكل منها فنعلم أنه نبيّ بذلك.

أ/١٣٩ ومن قرأ/ بالياء<sup>(٣)</sup>، فالمعنى: يأكل النبيّ منها، وكأنّهم أنكروا أن يكون النبيّ يأكل مما يأكل منه الناس.

﴿ وَيَحْمَلُ لَكَ قُصُولًا ﴾ [١٠] من قرأ برفع ﴿يجعلُ ﴾ (٤)، فعلى الاستئناف.

ومن جزمه (٥) عطفه على موضع ﴿جعل لك﴾ لأنّ موضعه جزم على جواب الشرط، ولو كان فعلاً مستقبلاً لظهر الجزم فيه. لو قلت في غير القرآن \_ : تبارك الذي إنْ يشأ يجعل لك خيراً من ذلك، لجزمت الفعلين على الشرط وجوابه. فلمّا جاء في القرآن في موضع جواب الشرط فعل ماض لم يدخله الجزم، لأنّه مبني على الفتح، فعطف الفعل الثاني على موضعه.

وتقدم ﴿ضيقاً﴾ (١٦].

﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرِّفُا ﴾ [١٩] من قرأ بالتاء (٧)، فعلى الخطاب لمتّخذ الشركاء من دون اللّه.

ومن قرأ بالياء (<sup>(^)</sup>، فإنّه يعني الشركاء، أي: فما يستطيع الشركاء صرف العذاب ولا نصراً منه.

 <sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الإرشاد: ٤٦٥، والإقناع: ٧١٤.
 (٢) في ٥٠٪: «للمتكلمين».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة. أنظر: إبراز المعاني: ٦١٧، وتقريب النَّشر: ١٥١

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وخفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) في الأنعام آية: ١٢٥، راجع ص: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حفص. الظر: السبعة: ٤٦٣، وغاية ابن مهران: ٢٢١.

<sup>(</sup>A) وهي قراءة بقية السبعة.

وتقدم ﴿يحشرهم﴾(١ [١٧]، و ﴿يقول﴾ (٢ [١٧]، و ﴿الرّبِح﴾ (٣ [٤٨]، و ﴿نشراً﴾(٤ [٨٤].

﴿ وَيُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ ﴾ [٢٥] من خفَّف (٥)، فعلى حذف إحدى التاءين.

ومن شدّد<sup>(٢)</sup>، فعلى إدغام الثانية في الشين، وتقدّم نظائره.

﴿ وَأَنِّلَ ٱلْمُلَتَهِكَةُ ﴾ [٢٥] من قرأ ﴿ نُنْزِلُ ﴾ (٧) جعله مستقبلاً ونصب به ﴿ الْمَلْتِكَةَ ﴾ ، وجاء المصدر الذي هو ﴿ تنزيلاً ﴾ على غير لفظ الفعل كما جاء ذلك في قوله: ﴿ وَتَبَلُّ إِلَهُ تَبْتِيلاً ﴾ [المزمل: ٨] ، و ﴿ أُنبِتِهَا نَبَاتاً حسناً ﴾ [آل عمران: ٣٧] ، وما أشبه ذلك ، وهذا مستعمل في الأفعال كثيراً .

وقراءة الباقين (<sup>۸)</sup> على أنّه فعل ماض مبني للمفعول، و ﴿الملائكةُ﴾ اسم ما لم يسمّ فاعله.

. ﴿ لِمَا تَأْمُرُنَّا﴾ [٦٠] من قرأ بالياء (٩)، فعلى معنى: لِمَا يأمرنا النبيّ.

<sup>(</sup>١) لعلَّه يريد من حيث الاحتجاج في الأنعام آية: ١٢٨، راجع ص: ٢٩١، أمَّا من حيثُ القراءة فقرأها بالياء ابن كثير وحفص، والباقون بالنون. انظر: التبصرة: ١٩٩، وحجّة القراءات: ٥٠٨ ـ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) لعلّه يريد \_ أيضاً \_ ما ذكره الكهف آية: ٥٦، راجع ص: ٣٩٦، أمّا من حيثُ القراءة، فقرأ ابن عامر قوله تعالىٰ: ﴿فنقول﴾ بالنون، وقرأها الباقون بالياء، انظر: السبعة: ٤٦٣، وحجة القراءات: ٥٠٨، ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) في البقرة آية: ١٦٧، راجع ص: ١٨٦ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) في الأعراف آية: ٥٧، راجع ص:٣٠٣ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) الشين هنا وفي (ق) آية: ٤٤، هي قراءة أبي عمرو والكوفيين. انظر: التيسير: ١٦٣ ـ ١٦٤، والعنوان: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٦) وهي قراءة الباقين في الموضعين. ونظير هذه الكلمة ﴿نظْهرون﴾ في البقرة آية: ٨٥، راجع ص:
 ١٧٣.

 <sup>(</sup>٧) بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام، هي قراءة ابن كثير. انظر: الكافي:
 ١٤٣، وتلخيص العبارات: ١٢٩.

 <sup>(</sup>٨) بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع ﴿الملـٰئكة﴾، وهي كذلك في مصاحفهم، وقراءة ابن كثير
 كذلك في المصحف المكي. انظر: المقنع: ١٠٦.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الارشاد: ٤٦٧، والإقناع: ٧١٥.

ومن قرأ بالتاء (١)، فهو راجع إلى ذلك المعنى، لكنّه على مواجهتهم النبيّ عليه السلام بالخطاب.

۱۳۹/ب

﴿ سِرَجًا﴾ [٦١] من قرأ بالجمع (٢)، فإنّه يعني الشمس والنجوم، وهو مثل قوله: ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ [الملك: ٥].

ومن قرأ ﴿سِراجَا﴾ (٢)، فإنّه يعني الشمس خاصة.

﴿ يَقْتِمُهُ [ ٢٧] و ﴿ يَقْتُرُوا ﴾ لغتان (٣) بمعنى واحد، وهما (٤) إقلال النفقة.

ومن قرأ ﴿ يُقْتِرُوا ﴾ (٥) فهو من أقتر إذا افتقر، فالمعنى: لم يسرفوا في الإنفاق ولم يقتروا فيه.

﴿ يُضَلَّعُفَّ . . وَيُخَلِّدُ ﴾ [٦٩] من رفع الفعلين (٦)، فعلى الاستئناف والقطع من الجزاء.

ومن جزمهما<sup>(۷)</sup>، فإنّه أبدل ﴿يُضَلِعفُ من قوله: ﴿يَلْقَ﴾ [٦٨]، وعطف ﴿يَخْلُدُ﴾ عليه، كما قال <sup>(۸)</sup>:

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبني عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي بضم السين والراء من غير ألف. والباقون بكسر السين وفتح الراء والف بعدها. انظر: النّشر: ٢: ٣٣٤، وتقريبه: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء. وقرأ الكوفيون بفتح الياء وضمّ التاء. انظر: إبراز المعاني: ٦١٩، والاتحاف: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «ومعناهما».

<sup>(</sup>٥) بضم الياء وكسر التاء، وهي قراءة نافع وابن عامر.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وشعبة، وابن عامر على أصله في تشديد العين، وقصر الألف. انظر: السبعة ٤٦٧، وغاية ابن مهران: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة الباقين، وابن كثير على أصله في تشديد العين والقصر.

 <sup>(</sup>A) البيت نسب لعبيد الله بن الحر الجعفي، وللحطيئة، وللراعي، وهو في المفصّل: ١٣٤، وشرحه لابن يعيش: ٧: ٥٣ و ٢٠: ٢٠ والإنصاف: ٥٨٣، والخزانة: ٣: ٦٦، وبلا نسبة في الكتاب ٣: ٨٦ والمقتضب: ٣: ٦٣. والشاهد: جزم «تلمم» لأنّه بدل من «تأتنا». والحطب الجزل: الغليظ لتشتعل النار بشدة فيراها الضيوف من تُعد.

٧٥ مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا في دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَبَاً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا وَقَال آخر(١):

٧٦ إِنَّ عَلَىٰ اللَّهَ أَنْ تُبَايِعَ اللَّهِ أَنْ تُبَايِعَ اللَّهِ أَوْ تَجِيءَ طَائِعَا الْعَالِمِ الْعَال فأبدل «تؤخذَ» من قوله: «تبايعًا».

وتقدم ﴿ ذُرِّيتنا ﴾ (٢) [٧٤].

﴿ وَبُلَقَوْنَ فِيهَا يَحِينَهُ ﴾ [٧٥] التشديد والتخفيف (٣) بمعنى واحد، إلا أنّ ﴿ يَلْقَوْنَ ﴾ الفعل مسند إلى الفاعلين، و ﴿ يُلَقّونَ ﴾ أسند الفعل فيه إلى المفعولين. فأمّا التشديد والتخفيف فقد جاء القرآن بهما. فالتخفيف نحو قوله: ﴿ يَلْقَ أَتَّاماً ﴾ [٦٨]، والتشديد نحو قوله: ﴿ ولقّاهم نَضْرة وسُروراً ﴾ [الإنسان: ١١]، وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) البيت من أبيات الكتاب الخمسين التي لم يعرف قائلها، وهو في الكتاب: ١: ١٥٦، والأصول في النحو ٢: ٤٨، وشرح ابن عقيل: ٣: ٢٥٣، والمقاصد النحوية: ٤: ١٩٩، والخزانة: ٢: ٣٧٣. وفي «ن»: «تجلد كرها».

<sup>(</sup>٢) من حيث الاحتجاج في الأعراف آية: راجع ص: ٣١٥ ـ ٣١٦. أمّا من حيث القراءة: فقرأ نافع وابن كثير وحفص بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على الإفراد. انظر: «الهادي»: ٣١/ أ، والتبصرة: ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف من ﴿يلقون﴾. وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. انظر: التيسير: ١٦٥، والعنوان: ١٤١.

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف ﴿يذكر﴾: ٦٢، احتجاجاً وإحالة بناء على ما في الإسراء آية: ٤١، راجع ص: ٣٨٧\_ ٣٨٨. أمّا القراءة فقرأ حمزة بسكون الذال وضمّ الكاف مع تخفيفها. والباقون بفتح الذال والكاف مع تشذيدهما. انظر: النشر: ٢: ٣٣٤.

#### سورة الشعيراء

﴿ طسّم ﴾ [1] من أظهر النون من هجاء سين عند الميم (١)، فحجّه: أن السكوت مقدّر على حروف التهجي التي في أوائل السور، فإذا قلت ﴿ طسم ﴾ ، فالوقوف (٢) مقدّر على الطاء وعلى السين وعلى الميم، ولذلك لم تعرب هذه الحروف ونظير ذلك أسماء الأعداد في قولهم (٣): واحدُ اثنانُ ثلاثة أربعهُ ، فيسكتون باخر كل اسم من/ هذه الأسماء وهم واصلون لَمّا نووا الوقف (١٠) على كل اسم منها ، ولذلك جاز قطع ألف الوصل من قولهم: إثنان، إذ هي في حكم الابتداء. فعلى ما قلناه تكون النون من هجاء سين في حكم الانفصال من الميم، والإدغام لا يصحّ مع الانفصال، وإنّما يصحّ مع الاتصال.

ومن أدغم (1)، فإنه (٥) راعى اللفظ لما اتصلت النون الساكنة من هجاء سين بالميم، وكذلك القول في ﴿ يس﴾ و ﴿ن والقلم﴾ (٦).

﴿ حَلِارُكُنَ ﴾ [٥٦] مـن قـرأ بغير ألف (٧)، فهو اسم الفاعل من حَذِر يَحْذَرُ فهو حَذِر.

ومن قرأ بالألف (^/)، فمعناه: نفعل الحدر فيما نستقبل، نحو قولك: «صقر

<sup>(</sup>١) هنا وفي القصص آية: ١، هي قراءة حمزة. انظر: التبصرة: ٢٧٨، والنشر: ٢: ١٩

<sup>(</sup>٢) من قوله: ٩مقدر. . . فالوقوف، سقط من ٥٥، وهو سبق نظر من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصّل: ٩: ٨٢.

<sup>(☆)</sup> في «را): «الوقوف».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقية السبعة في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في «ن»: «فإنّما».

<sup>(</sup>٢) تقدم احتجاجه عليهما في باب الإدغام، ص: ٨٤ ـ ٨٦، ووافق حَمْزةً في إظهار النون من هجاء ﴿يَسَ والقرآن﴾ آية: ١ ـ ٢، وهجاء ﴿ن والقلم﴾ آية: ١، قالونُ وابن كثير وأبو عمرو وحفص. والصحيح عن ورش من "الهداية" إدغام يَس وإظهار ﴿ن﴾. انظر: النشر: ٢: ١٧ ـ ١٩، والفوائد المجمعة: ٧٢/ ب.

 <sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشام. انظر: الكافي: ١٤٥، وتلخيص العبارات: ١٣٠.
 (٨) وهي قراءة ابن ذكوان والكوفيين.

صائد غداً»<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَكُرِهِينَ ﴾ [١٤٩] ﴿ فَرِهِينَ ﴾ و ﴿ فَكُرِهِينَ ﴾ (٢) بمعنى واحد، معناه: حاذقين بنحت الجبال. وقيل (٣): معناه معجبين. وقيل (٤): أشرين بطرين. وليس ﴿ فَكُرِهِينَ ﴾ و ﴿ فَرِهِينَ ﴾ مثل قوله: ﴿ حَكْذِرونَ ﴾ و ﴿ حَذِرونَ ﴾ ، إذ ليس الفعل منه على فَعِل يَفْعَل كما كان في ﴿ حَلْدِينَ ﴾ (٥).

﴿ خُلُقُ ٱلْأَوِّلِينَ ﴾ [١٣٧] من قرأ بفتح الخاء وسكون اللام (٢)، فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المعنى: إلَّا كذب الأوّلين، من قولك: اختلق فلان حديثاً، إذا جاء بكذب (٧). والوجه الثاني: أن يكون المعنى: أن الكفار قالوا: إن خُلُق الأوّلين، أي: مثل خَلْق الأولين، نحيا ثم نموت ولا نبعث.

ومن قرأ بضم الخاء واللام (^)، فمعناه: إن هذا إلَّا عادة الأوَّلين.

﴿ أَصْحَابُ لَيَكُدِ ﴾ [١٧٦] من قرأ ﴿ لَيْكَة ﴾ بفتح التاء من غير ألف ولام (٩)، فإنّه جعلها اسماً للبلد (١١)، ووزنها فَعْلَة، ولم تنصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، ويقوّي ذلك أنّها مكتوبة في خطّ المصحف بغير ألف ولام في الشعراء و (ص)،

<sup>(</sup>١) انظر المثال في الحجة للفارسي (خ): ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من غير ألف، والباقون بألف بعد الفاء. انظر: الإرشاد: ٤٧١، والإقناع: ٧١٦.

<sup>(</sup>٣) هذا قولَ قتادة والكلبي وخُصَيْف بن عبد الرحمٰن الجزري (ت ١٣٧ هـ) كما في الماوردي: ٣: ١٨٢، والقرطبي: ١٣ : ١٢٩، والبحر: ٧: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) هو قول ابن عباس ومجاهد وأبي عمرو بن العلاء. انظر: المراجع المتقدمة بصفحاتها.

<sup>(</sup>٥) في ﴿ فرهين ﴾ من فَعِل يَفْعَل ، وإنما في ﴿ فَنْرهين ﴾ من فَعُل يَفْعُل آ. انظر: الصحاح (فره): ٦: ٢٢٤٢ ...

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣٣٥\_٣٣٠، والاتحاف: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) في (ن): «بالكذب».

<sup>(</sup>A) وهي قراءة ناقع وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>٩) مفتوحة ومن غير همزة بعدها، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر هنا وفي (ص) آية: ١٣، وكذلك رُسما في جميع المصاحف. انظر: السبعة: ٤٧٣، والنَّشر: ٢: ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) في النه: «للبلدة».

، ١٤/ب بخلاف التي في الحجر و ( ق)(١)/.

ومن قرأ ﴿لْنَيْكَةِ﴾ بالألف واللام(٢) وكسر التاء، فإنّها أيكة عرفت بالألف واللام، والأيكة: البقعة ذات الشجر المتلفّ وجمعها: أيك<sup>(٣)</sup>.

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرَّبِيُ ۚ ﴾ [١٩٣] من شدّد ﴿ نَزَّلَ ﴾ (٤٠)، فالفاعل مضمر و ﴿ الرَّبِيِّ ﴾ [١٩٣] من شدّد ﴿ نَزَّلَ ﴾ و ﴿ الأَمينَ ﴾ نعت له .

ومن خفّف ورفع الأسمين (٥)، فالفاعل: ﴿الروحُ﴾ و ﴿الأَمينُ﴾ نعت له. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، لأنّ جبريل عليه السلام لا يَنْزِل حتى يُنَزّله اللّه.

﴿ أَوَ لَرَ يَكُنَ لَمُمُ عَايَةً ﴾ [١٩٧] من قرأ بالتاء ورفع ﴿ اية ﴾ (٢) ، فقد قال بعض المتكلمين في معاني القرآن (٧): ﴿ إِن (٨) قراءة ابن عامر بالتاء ورفع ﴿ اية ﴾ على انه جعل اسم كان نكرة هو ﴿ اية ﴾ وخبرها معرفة وهو ﴿ أَن يعلمه ﴾ ». وغلّطه ، في ذلك وقالوا (٩): إن ذلك إنّما يجوز في ضرورة الشعر ، نحو قوله (١٠):

٧٧ - قِفِي قَبْلَ التَّفَرِّقِ بِا ضُبَّاعَا وَلاَ يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعَا

<sup>(</sup>١) في الحجر آية: ٧٨، و (ق) آية: ١٤ فإنَّهما رُسما في جميع المصاحف حسب قراءة أبي عمرو ومن معه في الشعراء و (ص). والجميع في الحجر و (ق) يقرأ كأبي عمرو.

 <sup>(</sup>۲) ساكنة وهمزة مفتوحة بعدها، وهي قراءة أبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: مجاز القرآن: ٢: ٩٠، ومعاني القرآن للزجاج: ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) هي قرآءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٢٥، والتبصرة: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) وهما ﴿الروح﴾ و ﴿الأمين﴾ ولهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر. انظر: «الهادي» ٣١/ أ، والتيسير: ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) هو الزجاج في معاني القرآن له: ٤: ١٠١، وكلام المؤلف هو معنى كلامِ الزجاج وليس بلفظه.

إ (A) لفظ «إن» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٩) وقد نص الجمل ـ وهو من المتأخرين ـ نقلاً عن السمين على عدم جواز جعل ﴿ اية ﴾ اسم كان، و ﴿ أَنْ يَعْلُمُهُ خَبُرُهَا، قَالَ: ﴿ لأَنَّهُ يَلُومُ عَلَيْهُ جَعْلُ الْاسْمُ نَكُرَةٌ وَالْخَبُرُ مَعْرُفَةً، وقد نصّ بَعْضُهُمْ عَلَى إِنَّهُ ضَرُورَةً ﴾. الفتوحات الإلهية: ٣: ٢٩٣، وانظر هذه المسألة في شرح المفصّل: ٧: ٩١، وانظر كلام السّمين في الدر المصون: ٨: ٥٥٣.

<sup>(</sup>١٠) البيث للقُطامي \_ عُمَيْر بن شُييَّم \_ في ديوان: ٣١، وهو في الكتاب: ٢: ٢٤٣، والأصول في النجو: ١: ٨٣، والمقاصد النحوية: ٤: ٢٩٥، والخزانة: ١: ٣٩١ و ٤: ٦٤. والشاهد: «موقف» حيث وقع آسماً ليكُ نكرة لضرورة الشعر.

وما أشبه ذلك مما جاء في الشعر (۱). ولم يتأمّل من حمل عليه ذلك قراءته فيعرف وجهها، ويبرئه مما نسبه إليه من الغلط. فهذه القراءة على صحة الرواية لها وجه صحيح من العربية، وهو: أن يكون التأنيث في ﴿تكن﴾ للمضمر (۲)، وهو: القصة، وتكون ﴿ءاية﴾ مرفوعة على أنها خبر ابتداء مقدم، والابتداء ﴿أن يعلمه﴾ فيكون التقدير ـ لوكان في غير القرآن ـ: أو لم تكن لهم القصة علم علماء (١٠) بني إسرائيل؛ لأنّ ﴿أن يعلمه﴾ في تأويل المصدر، وقدّمت ﴿ءاية﴾ وهي خبر ابتداء، فيكون اسم كان مضمراً، وخبرها في الجملة التي هي الابتداء والخبر (۲).

وقراءة الباقين (٤) على الأصل الجاري على سنن العربية، وهو: أن ﴿ءاية﴾ خبر ﴿يكن﴾ قدم على اسمها، واسمها ﴿أن﴾ وما اتّصل بها.

والواو والفاء في ﴿ وَتَوَكَّلُ﴾ (°) [٢١٧] متقاربتان/ في المعنى.

وتقدم ﴿يتبعهم الغاوون﴾ (٢) [٢٢٤].

١٤١/أ

<sup>(</sup>١) انظر: ما ذكره سيبويه من أبيات استشهاداً على المسألة في الكتاب: ١: ٤٨ ـ ٤٩، وانظر: شرح المقصّل: ٧: ٩١ ـ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) في «ن»: «لمضمر».

<sup>(</sup>会) «علماء» ساقطة من «ر».

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان: ٢: ٢١٦، والإملاء: ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) بالياء في ﴿يكن﴾ ونصب ﴿ءاية﴾.

<sup>(</sup>٥) قرأ نافع وابن عامر ﴿فتوكل﴾ بالفاء، وهي كذلك في مصاحف المدينة والشام. والباقون بالواو، وهي كذلك في مصاحفهم. انظر: العنوان: ١٤٣، والكافي: ١٤٦. وانظر: هجاء مصاحف الأمصار:

<sup>(</sup>٦) لعلّه يريد في الأعراف، لكنه لم يذكر فيها: ﴿لا يتبعوكم﴾ آية: ١٩٣، وقد نبّهت على ذلك في نهاية السورة، راجع ص: ٣٢٠.

#### سورة النمل

﴿ بِشِهَابِ﴾ [٧] من نوّن (١)، فإنّه جعل «قَبساً» بدلاً من ﴿شهابِ﴾ (١).

ومن لم ينوّن (٣)، فإنّه أضاف «شهاباً» إلى ﴿قبس﴾ وهو من إضافة الشيء إلى جنسه (٤)، نحو ثوب حز وخاتم ذهب، والمعنى: ثوب من خز، وخاتم من ذهب، وشهاب من قبس.

﴿ أَوْ لَيَـاْتِيَنِي ﴾ [٢١] قراءة ابن كثير (٥) على أصل النون الشديدة التي تدخل في التوكيد والقسم، والنون المكسورة هي التي تصحب ياء الإضافة.

وقراءة الجماعة<sup>(١)</sup> على حذف النون الأخيرة لاجتماع النونات.

﴿ فَمَكَنَ ﴾ [٢٢] ضمّ الكاف وفتحها لغتان(٧).

﴿ مِن سَيَإٍ﴾ [٢٢] من نوّته (^)، فإنّه صَرفه لأنّه جعله اسماً للحيّ أو البلد. ومن لم ينوّ<sup>ن(٩)</sup>، جعله غير مصروف على أنّه اسم للمدينة أو القبيلة.

<sup>(</sup>١) ﴿بشهاب﴾ هي قراءة الكوفيين؛ انظر: تلخيص العبارات: ١٣١، والإرشاد: ٤٧٤.

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب الأخفش كما في معاني القرآن له: ٤٢٨، وذهب الرجاج إلى أنّه صفة، انظر: معاني القرآن
 له: ٤: ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرٍ.

<sup>(</sup>٤) في «ن»: «نَفْسَه» وهُو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) بنونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة مخففة، وهو كذلك في مصاحف أهل مكّة. انظر:
 الإقناع: ٢١٩، والنشر: ٢: ٣٣٧، وانظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) بنون واحدة مكسورة مشدّدة، وكذلك هو في مصاحفهم.

<sup>(</sup>٧) قرأ جمهور السبعة إلَّا عاصماً بضمّ الكاف. قال الأزهري: «اللغة العالية مكت». انظر: تهذيب اللغة:

١٠: ١٨٧، وهو وصف يطلقه اللغويون عادة على اللهجة الحجازية، إجلالًا لها لنزول معظم القرآن عليها. انظر: اللهجات في الكتاب: ٣٩٠، وقرأ عاصم بفتح الكاف، انظر: إبراز المعاني: ٦٢٥، والاتحاف: ٣٣٥، وانظر: علل القراءات: ٣٠٠/أ.

 <sup>(</sup>٨) هنا وفي ﴿لسِباً﴾ سبأ آية: ١٥ . هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين. انظر: التبصرة: ٢٨١، والتيسير:

<sup>(</sup>٩) بهمزة مفتوحة، هي قراءة البزي وأبي عمرو.

وقراءة قنبل<sup>(١)</sup> غير جيدّة، لأنّه أسكن الهمزة في اسم. والجزم لا يدخل في الأسماء. فوجهها: أنّه قدّر الوقف عليه، ثم حمل الوصل على الوقف .

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾ [70] وجه قراءة الكسائي (٢): أنّه جعل ﴿ أَلا ﴾ للتنبيه واستفتاح الكلام، و ﴿ السجدوا ﴾ على الأمر، والتقدير: ألا يا هؤلاء اسجدوا، فحذف هؤلاء، وذلك كثير في كلام العرب، قال الشاعر (٤):

٧٨ ـ يَا مَالَهُ أَنَّ عَمِينَ كَيْفَ يُرِينَا نَظَرَ المُحِبِّ وَصُحْبَةَ البَغْضَاءِ
 يريد: يا هذا ما لهنّ، وقد قيل<sup>(٥)</sup>: إنّ «يا» صلة. والمعنى: ألا اسجدوا<sup>(٢)</sup>،
 كما قال<sup>(٧)</sup>:

٧٩ ـ أَلاَ يَا ٱسْلَمِي يَا دَارَمَيَّ عَلَى البِلَى وَلا زَالَ مُنْهَالًّا بَجَرْعَاتِكِ القَطْرُ

<sup>(</sup>۱) بسكون الهمزة في الموضعين، ولا وجه لاستبعادها وقد تواترت. وهي على إجراء الوصل مجرى الوقف، وهي لغة ليست مقصورة على ضرورة الشعر، وإنّما وردت في بعض القراءات، نحو: ﴿أَنَا أَحِي﴾ البقرة: ٢٥٨، بإثبات الألف في الوصل وهي لغة تميم، ويمكن أن يحمل التسكين لتوالي الحركات كما في البحر: ٧: ٦٦. وانظر: شرح المفصل: ٩: ٨١، والمساعد: ١: ٩٨، والأتحاف: ٣٣٥\_٣٣٥.

<sup>(</sup>ﷺ) في «ر× «الوقف على الوصل»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) بتخفيف اللام، فإن وقف يقف على ﴿يا﴾ ويبتدىء بهمزة مضمومة بـ ﴿اسجدوا﴾: انظر: التبصرة:
 ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، والنشر: ٢: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) في «ن»: «المنادي»، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى قائله ولا إلى مصدره.

<sup>(</sup>٥) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن: ٢: ٩٣ ـ ٩٤، ونقله الأخفش في معاني القرآن: ٤٢٩. وانظر: الطبري: ١٩: ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) في «ر » «ألا يسجدوا».

<sup>(</sup>٧) البيت لذي الرُّمة \_ غيلان بن عقبة \_ في ديوانه: ٢٠٦، وهو في مجاز القرآن: ٢: ٩٤، ومعاني القرآن للزجاج: ٤: ١١٥، وأمالي ابن الشجري: ٢: ١٥١، والمقاصد النحوية: ٢: ٦ و٤: ٢٨٥. والشاهد: زيادة «يا» قبل فعل الأمر «اسلمي» و «منهلاً» منسكباً منصباً، والجرعاء: أرض رملية لا تنبت شيئاً.

وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

٨٠ ـ يَا دَارَ سَلْمَىٰ يَا ٱسْلَمِي ثُمَّ ٱسْلَمِي

فإن قيل: فإذا كانت «يا» للنداء فلم وقعت في رسم خط المصحف بياء المعتصلة/ بالسين، وسقطت الألف من «يا» وألف الوصل من «اسجدوا»؟ قيل: قد جاء نظير ذلك في القرآن كثير، نحو قوله: ﴿لكنّا هو اللّه ربّي﴾ [الكهف: ٣٨]، والأصل: لكن أنا، ونحو ﴿يَلَبْنَوْم﴾ [طه: ٩٤]، حذفت منه ألف «يا»، وصورت الهمزة واوا ووصلت الياء بالباء والنون بالواو التي هي صورة الهمزة. وهذا كله يجري في الخطّ على وجه الاستخفاف.

فأمّا قراءة الجماعة (٢)، فتقديرها: فصدّهم عن السبيل لأنْ لا يسجدوا، فحذفت اللام المتعلقة بصدّ. ويجوز أن تكون متعلّقة بـ ﴿زَيَّن﴾، التقدير: وزيّن لهم الشيطان أعمالهم لأن لايسجدوا. ويجوز أيضاً أن تكون ﴿لا﴾ زائدة وتكون ﴿أنّ في موضع خفض، التقدير: فصدّهم عن أن يسجدوا للّه، فتكون ﴿لا﴾ (١٠ زائدة كزيادتها في قوله: ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون﴾ [الأنبياء: ٩٥]، وما أشبهه، والمعنى: أنهم يرجعون (٣).

﴿ مَا تَخَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [70] وجه قراءة الكسائي (٤)، بالتاء أنّه حمله على قراءته الجارية على معنى الخطاب في قوله: ﴿ أَلا يلسجدوا ﴾ على ما ذكرناه أنّ معناها: ألا يا هؤلاء اسجدوا. فأجرى الخطاب بعد الخطاب. فأمّا حفص فإنّه خرج من الغيبة (٥) إلى الخطاب على ما تستعمله العرب.

<sup>(</sup>۱) صدر بيت للعجاج ـ عبد الله بن رؤية ـ وهو مطلع أرجوزة في ديوانه: ٥٨، وهو في مجاز القرآن: ٢: ٩٤، ومعاني القرآن للزجاج : ١١٦، والخصائص: ٢: ١٩٦، ٢٧٩، وسـمط اللّالي: ٤٥٧. وعجزه: «عن سمسم وعن يمين سمسم». والشاهد فيه: كبيت ذي الرمة.

<sup>(</sup>٢) بتشديد اللام من ﴿أَلا ﴾ و ﴿يسجدوا ﴾ عندهم كلمة واحدة.

<sup>(</sup>ﷺ) لفظ ﴿لا﴾ لا يوجد في «ر».

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: الكشف: ٢: ١٥٧، و «الموضح» للشيرازي: ١٩٠/ب\_١٩٩٠/أ.

<sup>(\$)</sup> وحفص بالتاء في ﴿تخفون وتعلنون﴾ معاً. انظر: السبعة: ٤٨٠ ــ ٤٨١، وغاية ابن مهران: ٢٣٧ (٥) الواقعة في سياق الآية: ﴿أَلَّا يسجدوا﴾، أو في سياق الآيات قبلها.

وأمّا قراءة الجماعة بالياء<sup>(١)</sup>، فلمّا تقدم من ذكر الغيبة.

﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ [٣٦] من شدّد النون (٢٠)، فالأصل نونان، إحداهما: التي هي علامة الرفع، والثانية: التي تصحب ياء الإضافة. فأدغمت النون في النون.

وقراءة الجماعة (٣) عل الأصل. وتقدَّم القول في المحذوفات (٤).

قوله تعالىٰ: [﴿عَن سَاقَيَهَا ﴾ (٥) [٤٤]، و ﴿بالسوق والأعناق﴾ [ص: ٣٣]، و ﴿فاستوى على سوقه﴾ [الفتح: ٢٩] قرأ] (٢) قُنْبل بهمزة ساكنة (٧). أمّا الهمز (٨) في ﴿ساق﴾ [القلم: ٤٤]، فلا وجه له. وأمّا ﴿على سوقه﴾ [و ﴿بالسوق﴾ فهمز ما كان من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمّة قد جاء في كلامهم، وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) في الفعلين معاً.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة بنون واحدة مكسورة، وأثبت الياء في الحالين. انظر: العنوان: ١٤٤، والكافي:
 ١٤٧.

 <sup>(</sup>٣) بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وأثبت الياء في الحالين ابن كثير، ونافع وأبو عمرو وصلًا،
 وحَذَفها الباقون.

<sup>(</sup>٤) في البقرة آية: ١٨٦، راجع ص: ١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) ترجمة ﴿عن ساقيها﴾ ساقطة بكمالها من «ن». وتوجد في الأصل بالحاشية، وبعض كلماتها فيه صعوبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين من ٩٥، ولم يظهر في الأصل حتى مع الوقوف على أصل المخطوط بسبب لاصق وضع عليه، وبسبب التجليد وعتق الورق، و بعضه في ٥٠٠.

 <sup>(</sup>٧) أي همز الألف والواو في المواضع الثلاثة، وهي لغة مشهورة في همز الواو كما في البحر: ٧: ٧٩ ـ
 ٨٠. ولا يوجد في «الهداية» وجه الواو بعد الهمزة في (ص) و (الفتح)، والباقون بألف وواو في المواضع الثلاثة. انظر: ١: ٣٣٨، والفوائد المجمّعة: ٣١/ أ.

<sup>(</sup>A) من قوله: «أمّا الهمز في ﴿ساق﴾»، إلى نهاية الترجمة هو كلام الفارسي ـ في الحجة (خ): ٤: ٩٩ ـ مع ترك بعض الأسطر أو الكلمات أحياناً. فهل ترك المؤلف ذكر ﴿عن ساقيها﴾ كما سبق أن وجدت تركاً في بعض كلمات الخلاف، فأضاف ترجمة: ﴿عن ساقيها﴾ بعض أهل العلم من كلام الفارسي في حاشية الأصل وفي «م» و «ره؟ أم أنّ هناك نسخة أو نسخاً للكتاب أقدم من الأصل ومن «م» و «ره؛ فاستدركت هذه الترجمة منها؟ لكن كون الكلام لأبي عليّ يرجّح الاحتمال الأول، وإن كان سبق أن وجدت تشابهاً بين بعض الاحتجاج بين الفارسي والمؤلف، ولكن ليس بهذه الصورة التي هنا.

بالفاشي(١). فزعم أبو عثمان(٢) أن أبا الحسن أخبره: كان أبو حيّة النميري]<sup>(٣)</sup> يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمة ، وينشد (١٠):

# ٨١ - أُحَبُّ المُؤْفِدَينَ إليَّ مُؤْسَى

ووجهه من القياس: أنه يقدّر الضمّة كأنّها على الواو إذ لا حائل بينها وبين الواو، ونظير ذلك قولهم: «امرأة مقلات (٥)»، فيميلون الألف كأنهم قدروا الكسرة ـ لما لم يكن بينها وبين القاف حاجز ـ على القاف. فكما أنّهم لو قالوا: قلات وقفاف وصِفاف (\*) لجازت الإمالة فيه، كذلك استجازوها كما أعلمتك (١). قال (٧): وألا يؤخذ بذلك في التلاوة أحسن<sup>(٨)</sup>. وأمّا ما يروى عن ابن كثير<sup>(٩)</sup> من همز ﴿سَأْقِيها﴾ فوجه التشبيه (١٠) فيه، أنَّ من قال: سُؤق في جمع ساق [كَلابةٍ ولُوبِ أن

<sup>(</sup>١) قال مكي: "وهي لغة قليلة خارجة عن القياس». انظر: الكشف: ٢: ١٦١. وذهب أبو حيان إلى أنَّها لغة مشهورة في همز الواو التي قبلها ضمّة. انظر: البحر: ٧: ٧٩ ـ ٨٠ قال ابن الجزري: «قلت: وهذا هو الصحيح، والله أعلم»، النّشر: ٢: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) هو: بكر بن محمد بن بقية المارني من بني مازن من أثمة نحاة البصريين، أخذ عن الأخفش ولزمه. من تلاميذه المبرّد، له تصانيف كثيرة منها: كتاب «التصريف» الذي شرحه ابن جنّى وسماه «المنصف» وكتاب «القوافي»، و «ما يلجن فيه العامة». توفي رحمه اللَّه شِنة (٤٢٩هـ) على الصَّحِيع. انظُّر: تاريخ بغداد: ٧: ٩٣، وإنباه الرواة: ١: ٢٤٦، وبغية الوعاة: ١: ٤٦٣. •

<sup>(</sup>٣) ما بن المعكوفتين من «م» ولم يظهر في حاشية الأصل. وفي الحجّة: «فأما رواية ذلك: فإن أبا عثمان زعم أن أبا الحسن أخبر . . . »، وفي «ر ٥ . «قال . كان أبو حيَّة . . . » .

<sup>(</sup>٤) صدر بيت لجرير بن عطية في ديوانه: ١٤٧، وفي الخصائص: ٢: ١٧٥، والمحتسب: ١: ٤٧، ومغنى اللبيب: ١١٦١، وشرخ شواهد الشافية: ٤٢٩. والشاهد همز الوال في «المؤقدين» و «مُؤْسَىٰ» لضم ما قبلها. وعجزه: "وجَعْدة لو أضاءهما الوقود". و "موسى" و "جعدة" ولدا جرير يمدحهما بالكرم. والعجز في «م»: «وخزرة لو أضاء لي الوقود».

<sup>(</sup>٥) أي: المتي لا يعيش لها ولد، أوْ: التي لا تلد الَّا واحداً. اللسان (قَلَت): ٢/ ٧٢. (ﷺ) في قر»: «مقلات وقباب وضباب».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وقفاف وصفاف. .! كما أغلمتك» لا يوجد في «م».

<sup>(</sup>٧) إمَّا أن يكون المازني أو الفارسي في الحجَّة (خ): ٤: ١٠٠.

<sup>(</sup>٨) ما وجه تركه وقد نقلت القراءة، وهي سنة متبعة؟!.

<sup>(</sup>٩) من رواية قنبل.

<sup>(</sup>١٠ في «م» والحجة «الشبهة».

سُؤَق] (١) كفَلْس وفُلُوس وكَعْب وكُعُوب، فالهمز جائز في الجمع على القولين جميعاً. فأمّا ﴿سُؤُوقَ التحركها المُؤْقدينَ إِليَّ مُؤْسى الله و «سُؤُوق» لتحركها بالضم، [فإن] (٢) الواو إذا تحركت بالضم فقد اطرد الهمز فيها، فكأنّه لما رأى الهمز قد استمرّ في الجمع أجرى الواحد على قياس الجمع.

﴿ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ﴾ [٤٩] من قرأ بالتاء (٣)، فالمعنى: قال بَعْضُهم لبعض لتبيتنه. فأمّا ضمّ التاء الثانية (\*) من ﴿لتُبيِّنَنَّهُ ﴾ واللام من ﴿لتقولُن ﴾ ، / فهي ١٤٢/أَ الضمة التي تكون قبل واو الجمع، وواو الجمع حذفت لسكونها وسكون ما بعدها.

ومن قرأ بالنون (٤)، فلأنّ المتكلمين من جملة المتقاسمين فهو مثل قوله: ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءُنَا وَأَبْنَاءُكُم ﴾ [آل عمران: ٦١].

﴿ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ [٥٦] من فتح الهمزة (٥) فيجوز أن تكون في موضع رفع من وجهين، أحدهما: البدل من ﴿علقبة﴾، فيكون التقدير: فانظر كيف كان تدميرهم. والوجه الآخر: أن يكون خبر ابتداء محذوف، والتقدير: هو أنّا دمرناهم. ويجوز أن تكون في موضع نصب من وجهين، أحدهما: على [حذف] (١) حرف جر، التقدير: لأنّا دمرناهم. والوجه الآخر: أن تكون في موضع نصب (٧) على أنّها خبر كان،

 <sup>(</sup>۱) غير ظاهر في حاشية الأصل و «م». وفي الحجة: «فكان مثل لابة ولوب ودارة ودور، وكان سؤوق كحول وحؤول. وجاز الهمز على القولين». انظر: الحجة (خ): ٤: ١٠٠. وما بين المعكوفتين من «ر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين زيادة من «م».

 <sup>(</sup>٣) في الفعلين من ضم التاء الثانية من الأول، وضم اللام الثانية من الثاني، هي قراءة حمزة والكسائي.
 انظر: الإرشاد: ٤٧٧، والإقناع: ٧٢٠.

<sup>(☆) «</sup>الثانية» سقط من (ر».

 <sup>(3)</sup> وفتح الناء الثانية من الفعل الأول وفتح اللام الثانية من الفعل الثاني، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة الكوفيين. انظر: النشر: ٢: ٣٣٨، والاتحاف: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) زيادة من «ر».

 <sup>(</sup>٧) قوله: «من وجهين... في موضع نصب؛ أثبته من حاشية الأصل ومن «(٣)، وسقط من «ن، م».
 واستظهر أنه سبق نظر من الناسخ.

فالتقدير: فأنظر كيف كان عاقبة مكرهم التدمير.

ومن كسر الهمزة <sup>(١)</sup>فعلى الاستثناف، وجعل ذلك مفسّراً لما قبله<sup>(٢)</sup>.

فأمًا ﴿أَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ [٨٢] فمن فتح الهمزة (٣)، فعلى حذف الباء، المعنى تكلَّمهم بأن الناس.

ومَنْ كسرها (أ) فعلى إضمار القول.

وتقدم ﴿مهلك﴾ (٥٠] [٤٩]، و ﴿قدرناها﴾ (٢٠] [٧٥].

﴿ بَلِ اَدَّرَكَ ﴾ [77] من قرأ ﴿أَدْرَكَ ﴾ (٧) ، فمعناه: لحق وبلغ، وتكون ﴿ في ﴾ بمعنى الباء و ﴿ بل ﴾ بمعنى هل التي معناها التقرير والتوبيخ، فالمعنى: هل لحق علمهم بالآخرة، أي: هل علموا علم الآخرة، وكثيراً ما تقع في بمعنى الباء، والباء بمعنى في، فمثل وقوع في بمعنى الباء، قول الشاعر (٨):

٨٢ ـ وَأَرْغَبُ فِيْهِ اعَنْ لَقِيطٍ وَأَهْلِه وَلَكِنَّنِي عَنْ خَالِدٍ لَسْتُ أَرْغَبُ مِعْ مِلْ وَقُوعِ الباء بمعنى: في، قول الآخر (٩):

٨٣ ـ أَلَا أَيُّهَا الرَّكْبُ المُجِدُّونَ هَل لَّكُم ﴿ بِسَيِّدِ أَهْلِ الشَّامِ يُحْبَوا وتَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبني عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا: معاني القرآن للرجاج: ٤: ١٢٤ ـ ١٢٩، ومشكل إعراب القرآن: ٢: ١٥١ ـ ١٥٢٪

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الكوفيين. انظر: النشر: ٢: ٣٣٨، والاتحاف: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبني عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٥) في الكهف آية: ٥٩، راجع ص: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) في الحجر آية: ٦٠، راجع ص: ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٧) بهمزة قطع مفتوحة وسكون الدال من غير ألف بعدها هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، انظر: «الهادي»:
 ٣١، وا رة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) لم أهند إلى قائله وهو في معاني القرآن للقراء: ٢: ٧٠، ٣٢٣، والمدخل لعلم تفسير كتاب اللَّه تعالىٰ: ٤٤٣، والبحر: ٥: ٤٠٩، وفيها «ولكنني عن سنبس لست أرغب».

 <sup>(</sup>٩) لم أهتد إلى قائله وهو \_ ضمن أبيات في مدح أُسَيْلم الأسدي \_ في الكامل: ١: ٥٠٥، والخزانة: ٢:
 ٥٣٣، ويروى فيهما: «المُخبُّون» بمعنى: المسرعون، و «تحبوا». وبعده:

<sup>«</sup>مـن النفـر البيـض البُّنيـن إذا اعْتـروا وهـابَ الـرجـالُ حَلْقَـة البـابِ قَعْقَعـوا»

يريد: هل لكم في سيد أهل الشام.

ومن قرأ ﴿ آدَّارك ﴾ (١) فأصله تدارك، فأدغمت التاء في الدال فسكنت، فلم يمكن الابتداء بساكن/ فاجتلبت ألف الوصل (٢). ومعناه قريب من معنى القراءة ١٤٢ / إب الأولى.

﴿ وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلْمُمْنِي ﴾ [٨١] قراءة حمزة (٣) أنّه جعل ﴿ تَهْدِي ﴾ فعلاً مستقبلاً ، ونصب ﴿ العُمْيَ ﴾ ؛ لأنّه مفعول .

وقراءة الجماعة على أن ﴿بهادي﴾ (٤) اسم الفاعل مضافاً إلى ﴿العُمْيِ﴾، و ﴿العَمْيِ﴾ مخفوض بالإضافة. وسقوط الياء من الخطِّ في سورة الروم (٥) على لفظ الوصل، والأصل إثباتها.

وتقدم ﴿تسمع الصم﴾ (١) [٨٠]، و ﴿فزع يومئذ﴾ (٧) [٨٩].

﴿ وَكُلُّ أَنَوَهُ ﴾ [٨٧] من قرأ ﴿ أَتَوْهُ ﴾ (٨) بالقصر فهو فعل ماض من أتى يأتي.

ومن قرأ ﴿ اتُوهُ ﴾ (٩) فهو اسم الفاعل وحذفت النون للإضافة، والياء بعد أن حذفت ضمتها لسكونها وسكون ما بعدها، والأصل: آتيون ثم أضيفت إلى هاء الإضمار، وسقطت النون والياء لما قلناه، وضمّت التاء من أجل واو الجمع.

<sup>(</sup>١) بهمزة وصل وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها، هي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

 <sup>(</sup>۲) فإذا وصلت ﴿بل﴾ بـ ﴿ادرك﴾ كسرت اللام اللقاء الساكنين.

 <sup>(</sup>٣) ﴿تَهْدِي﴾ بالتاء مفتوحة وسكون الهاء من غير ألف، و ﴿ ٱلْعَمْيَ ﴾ بالنصب، هنا وفي الروم آية: ٥٣،
 انظر: السبعة: ٤٨٦، وغاية ابن مهران: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) بياء مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها، و ﴿العمي﴾ بالخفض.

<sup>(</sup>٥) آية: ٥٣، ساقطة من جميع المصاحف، ووقف عليها بالياء حمزة والكسائي، والباقون من غير ياء. واتفقوا جميعاً على الوقف هنا ـ في النمل ـ بالياء. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١١٢، والمقنع: ٣٢، والنشر: ٢: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) في الأنبياء آية: ٤٥.

<sup>(</sup>٧) في هود آية: ٦٦، راجع ص: ٣٤٩\_٣٥١.

<sup>(</sup>٨) بقصر الهمزة وفتح التاء، هي قراءة حفص وحمزة. انظر: التيسير: ١٦٩، والعنوان: ١٤٦.

<sup>(</sup>٩) بمدّ الهمزة وضمّ التاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة والكسائي.

﴿ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَـٰكُونَ ﴾ [٨٨] مـن قـرأ بالتاء (١) فعلى الخطاب؛ لأنّ بعده: ﴿ هُل تَجْزُونَ إِلاَّ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [٩٠].

ومن قرأ بالياء (٢)، فلأنّ قبله ذكر غيبة (٣).

وتقدم ﴿تعملون﴾ (١) [٩٣] [آخر السورة] (٥).

(١) هي قراءة نافع وابن ذكوان والكوفيين. انظر: الكافي: ١٤٩، وتلخيص العبارات: ١٣٣٠. وفي «ر» صحف فجعل: «تفعلون»: «تعملون».

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام.

(٣) في قوله: ﴿وَكُلُّ أَتُوهُ دُخْرِينَ﴾ آية: ٨٧.

(٤) في هود آية: ٣٢٣، راجع ص: ٣٥٥٪

(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من «ن، م»، وهي قيد ليخرج: ﴿أَمَاذَا كُنتُم تَعِمَلُونَ﴾: ٨٤، و ﴿إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾: ٩٠، إذ لا خلاف فيهما

(تنبيه): ترك المؤلف ﴿أما يشركون﴾ آية: ٥٩. فقرأ أبو عمرو وعاصم بالياء، والباقون بالتاء. كما ترك ﴿فليلاً ما تذكرون﴾ آية: ٦٢. فقرأ أبو عمرو وهشام بالياء، والباقون بالتاء. انظر: الإقناع:

٧٢٠، وألنشر: ٢: ٣٣٨\_٩ ٣٣٨.

#### سورة القصص

﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنِكَ وَهَنْمَنْ وَجُنُودَهُمَا ﴾ [٦] من قرأ بالنون (١) ونصب الأسماء [الثلاثة] (١٠٠)، فالفعل مسند إلى اللّه عزّ وجلّ، ويقوّيه أن قبله: ﴿ ونريدُ أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض﴾ [٥].

وقراءة حمزة والكسائي (٢) راجعة إلى معنى القراءة الأخرى، لأنّهم إذا أراهم اللّه عزّ وجلّ رأوا.

﴿ عَدُوًّا وَحَزَيًا ﴾ [٨] الحُزن والحَزَن لغتان ٣)، مثل السُّقْم والسَّقَم، والعُدْم والعَدَم.

﴿ يُصْدِرَ ﴾ [٢٣] من قرأ ﴿ يَصْدُرُ ( ٤) الرعاء ﴾ فمعناه حتى يرجعوا (٥).

ومن قرأ ﴿يُصْدِرَ﴾ (١٠/ فالمعنى: حتى يُصْدِرَ الرعاء مواشيهم فحذف ١٠١٠] المفعول.

﴿ جَلَذُومَ ﴾ [٢٩] فتح الجيم وضمّها وكسرها في ﴿جذوة﴾ (٧) لغات(٨).

<sup>(</sup>١) مضمومة وكسر الراء وفتح الياء، هي قراءة جمهور السبعة سوى حمزة والكسائي. انظر: الإرشاد: ٨٣٨، والاتحاف: ٣٤١.

<sup>(☆)</sup> زيادة من «ر¤.

<sup>(</sup>٢) بالياء مفتوحة وإمالة فتحة الراء ورفع الأسماء الثلاثة \_ فرعون ولهمٰــن وجنودهما \_ بعدها.

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وسكون الزاي، وهي لغة قريش كما في البحر: ٧: ١٠٥، والاتحاف: ٣٤١. وقرأ الباقون بفتحهما، انظر: إبراز المعانى: ٦٣٣، وتقريب النشر: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) بفتح الياء وضم الدال، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة: ٤٩٢، وغاية ابر مهران: ٢٣٠

<sup>(</sup>٥) انظر: معاني القرآن للزجاج: ٤: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) بضم الياء وكسر الدال، وهي قراءة نافع وابن كثير والكوفيين.

<sup>(</sup>٧) قرأ عاصم بفتح الجيم، وقَرأً حمزة بضم الجيم، وقرأ الباقون بكسرها. انظر: «الهادي»: ٣٢/أ، والتبصرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) انظرها في جَمُّهرة اللغة لابن دريد: ٢: ٧٣.

والجذوة: القطعة الغليظة من الحطب(١).

﴿ ٱلرَّهَبِ ﴾ [٣٢] و ﴿ الرَّهْبِ ﴾ و ﴿ الرُّهْبِ ﴾ لغات (٢) بمعنى واحد، ومعناه: الخوف.

﴿ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيُّ ﴾ [٣٤] من قرأ بالرفع (٣) فهو بمعنى الحال، المعنى: فأرسله معى ردءاً مصدّقاً.

ومن قرأ بالجزم<sup>(٣)</sup> فهو جواب الأمر<sup>(٤)</sup>، والمعنى: إِنْ ترسله معي ردءاً يصدّقني. والقول في: ﴿قال الملاُ اللّذين استكبروا﴾ ونظائره.

﴿ يَرْجِعُونِ﴾ [٣٩] و ﴿ يُرْجَعُونَ﴾ (٦) يرجعان إلى معنى واحد، وقد تقدّم نظائره.

﴿ سِحْرَانِ تَظُلَهُمَا﴾ [٤٨] من قرأ ﴿سِحْران﴾ (٧)، فإنّه يعني الكتابين. ويقوّي ذلك قوله تعالى: ﴿أهدى منهما﴾.

ومن قرأ ﴿سَلْحِرانُ ﴿ (٨) فعلى معنى: أن الكفار قالوا: إن محمّداً على وموسى

<sup>(</sup>١) انظر هذا التفسير عند الزجاج في: معاني القرآن: ٤: ١٤٢، وفي المجمل: ١٨١ «الجذوة: الجمرة الملتهنة».

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء والهاء، وقرأ حفص بفتح الراء وسكون الهاء وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الهاء. انظر: التيسير: ١٧١، والعنوان: ١٤٧

<sup>(</sup>٣) قرأ عاصم وحمزة برفع القاف من ﴿يُصدقني﴾، والباقون بجزمها انظر: الكافي: ١٥٠، وتلخيص العبارات: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في «ن، م»: «الطلب»، وهو أنسب، إذ دعاء موسى عليه السلام طلب من اللَّه وليس أمراً. ولولا التزام الأصل لأثبتُ «الطلب».

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير بحذف الواو، وهو كذلك في مصاحف مكة. والباقون بالواو قبل ﴿قال﴾، وهو كذلك في مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠، والإرشاد: ٤٨٥، والإقناع: ٧٢٤، وانظر: سورة الأعراف آية: ٧٥، راجع ص: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم، والباقون بضم الياء وفتح الجيم. انظر: تقريب النشر: ٩٠، والاتحاف: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة الكوفيين بكسر السين وسكون الحاء من غير ألف. انظر: السبعة: ٤٩٥، والعنوان: ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

عليه السّلام ساحران تظاهرا، ويكون معنى: ﴿قُلْ فَأَنُوا بِكُتُلِب مِن عَنْدُ اللَّهُ هُو أَهْدَى مِنْهُما ﴾ [٤٩]، أي: من كتابيهما، فحذف المضاف وأقام (١) المضاف إليه مقامه.

﴿ يُجِّئَ إِلَيْهِ ﴾ [٥٧] من قرأ بالتاء (٢)، فلتأنيث الثمرات.

ومن قرأ بالياء<sup>(٣)</sup>، فلأَنَّ التأنيث غير حقيق*ي*.

﴿ وَيُكَأَكَ ٱللَّهَ ﴾ [٨٢] من وقف على ﴿وَيْ ﴾ (٤)، فإنَّه جعلها تنبيهاً كما ينبُّه بقولك: ها.

ومن وقف على الكاف (٥)، جَعَل ﴿وَيْكَ ﴾ كلمة، قيل معناها (٦): ألم تروا ألم (٧) تعلم.

ومن وصل الكلمة (^)، فإنّه اتّبع الخط لأنّها موصولة في المصحف.

﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [٨٢] من قرأ بفتح الخاء والسين (٩)، فالم ني: لخسف اللَّه بنا، وذلك أن قبله: ﴿ لُولاً أن منَّ اللَّه علينا ﴾.

ومن ضمّ الخاء وكسر السين، فهي راجعة إلى معنى القراءة الأولى، لأنّه معلوم أن اللَّه عزّ وجلّ هو الذي يخسف بهم/.

<sup>(</sup>۱) في «ن»: «وأقيم».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع النظر: «الهادي» ٣٢/ أ، والتبصرة: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الكسائي يقف على الياء في ﴿ويكأن﴾ و ﴿يكأنَّهُ. وإذا ابتدأ ابتدأ بالكاف: ﴿كأنَهُ و ﴿كأنَّهُ﴾. انظر: النشر: ١: ٢٥١، والإتحاف: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابي عمرو في ﴿ويكانُ﴾ و ﴿ويكانُّه﴾ ويبتدىء بالهمز: ﴿أَنَّ﴾ و ﴿انَّهُ ﴿

 <sup>(</sup>٦) انظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ٣١٢، ومجاز القرآن: ٢: ١١٢، ومعاني القرآن للأخفش: ٤٣٤، والزجاج: ٤: ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و «ن، ر»: «لم تعلم» والمثبت من «م»، ورجحته لموافقته تقدير المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>A) وهي قراءة الباقين، وذكر أبن الجزري أن جماعة من المصنفين في القراءات مم يذَّروا فرقاً بين القراء
 في الوقف. قال: «فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها، وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع
 اقتداء بالجمهور، وأخذا بالقياس الصحيح». النشر: ٢: ١٥٢.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة حفص، وقرأ الباقون بضم الخاء وكسر السير. انظر: غاية ابن مهران: ٢٣١، والتيسير: ١٧٢.

## سورة العنكبوت

﴿ أَوْلَمْ يَرَوْاْ﴾ [١٩] من قرأ بالتاء(١)، فلأنّ قبله ﴿ وإِن تُكذَّبوا فقد كَذَّب أُمم من قبلكم ﴾ [١٨] على لفظ الخطاب.

ومن قرأ بالياء (٢) فعلى الخروج من الخطاب إلى الغيبة، لأنّهم في وقت مخاطبة النبيّ عليه السّلام غيب

﴿ اللَّمَٰذَآةَ ﴾ [٢٠] ﴿ النَّشَأَةِ ﴾ و ﴿ النَّشَاءَة ﴾ (٣) لغتان، مثل: الرأفة والرآفة، والكأبة والكآبة.

﴿ مَّوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ ﴾ [٧٥] من قرأ برفع ﴿مودّة ﴾ (٤)، فإنّه جعلها خبر ﴿إِنَّ ﴾ واسم إِنَّ ﴿ما ﴾ وهي بمعنى الذي والعائد عليها محذوف، والتقدير: وقال إن الذي (٥) اتخذتموه من دون الله مودة بينكم، فأضيفت ﴿مودة ﴾ إلى ﴿بَيْنِ ﴾ على الاتساع.

ومن نصب ﴿مودةَ﴾ وخفض ﴿بينكم﴾(١)، أضاف أيضاً على الاتساع، وتكون على هذه القراءة ﴿ما﴾ كافة، لـ ﴿إِنَّ﴾ عن العمل، ويكون ﴿أُوثُننا﴾ مفعول ﴿اتّخذتم﴾ الأول، وحذف المفعول الثاني ونصب ﴿مودة﴾ على أنّها مفعول من أجله، فالتقدير: إنّما اتّخذتم من دون اللّه أوثاناً آلهة للمودة.

وكذلك القول لمن نون ﴿مودةً﴾ (٧) إِلاَّ أن ﴿بينكم﴾ في قراءة من نوّن منصوب لأنّه ظرف (٨).

<sup>(</sup>١) هي قراءة شِعبة ولجمزة والكسائي. انظر: العنوان: ١٤٩، والكافي: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبن كثير وأبلي عمرو وابن عامر وحفص.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بشين مفتوحة بعدها ألف هنا وفي النجم آية: ٤٧، والواقعة آية: ٦٢. والباقون
 بإسكان الشين من غير ألف في المواضع الثلاثة. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٤، والإرشاد: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) من غير تنوين وخفض ﴿بينكُم﴾ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: الإقناع: ٧٢٦، والنشر: ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>ه) في «ن»: «الذين».

<sup>(</sup>١) هي قراءة حفص وحمرة.

<sup>(</sup>٧) بالنصب ونصب ﴿بينكم﴾ وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٨) انظر فيما تقدم: إعراب القرآن للنحاس: ٣: ٢٥٤، ومشكل إعراب القرآن: ٢: ١٦٨ ـ ١٧٢، =

﴿ لَنُنَجِّيَنَهُ ﴾ [٣٢]، و ﴿ مُنَجُّوكَ ﴾ (١) [٣٣] قد تقدم القول في (١) أنّ أنجى وَنَجَّىٰ بمعنى واحد (٢)، فأغنى عن إعادته هاهنا.

وقد (٢) تقدم القول في الاستفهامين (١) ، وفي قوله: ﴿منزلون﴾ (٥٠] .

﴿ مَا يَدْعُونَ ﴾ [٤٢] من قرأ بالياء (٦٠)، فلأنّ قبله ذكر غيبة، وهو قوله: ﴿مثلِ النَّذِينِ اتَّخذُوا من دون اللَّه أولياء ﴾ [٤١].

ومن قرأ بالتاء <sup>(٧)</sup>، فعلى معنى: قل لهم: إن اللَّه يعلم ما تدعون.

﴿ اَيَنْتُ مِن رَّبِهِ مِ اللهِ إِنْ ٥٠] من قرأ على التوحيد (٨) فهو مثل قوله: ﴿ فليأتنا بُايَةٍ كَما أرسل الأولون﴾ [الأنبياء: ٥].

ومن قرأ/ بالجمع<sup>(۹)</sup>، فلأنهم اقترحوا آيات كثيرة نحو قوله: ﴿وقالوا لَن نؤمن ١٤٤/أَ لَكُ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً﴾، وما يليه من الآيات (١٠٠).

﴿ لَنُبُوِّنَنَهُم﴾ [٥٨] من قرأ بالثاء (١١)، فهو من ثويت بالمكان إذا أقمت به، وهو لا يتعدّى إلى مفعولين الثاني لا يتعدّى إلى مفعولين الثاني

(١) قرأ حمزة والكسائي بتخفيف الجيم من ﴿لنَّنجينَّه ومنجوك﴾. وقرأ ابن كثير وشعبة بتخفيفها في ﴿منجوك﴾. وقرأ الباقون بتشديدها في الحرفين. انظر: السبعة: ٥٠٠، والتبصرة: ٢٣٩٠.

(٣) في الأنعام آية: ٦٤، راجع ص: ٢٨١ ـ ٢٨٢.

(٤) في الرعد آية: ٥، راجع ص: ٣٦٩\_٣٠٠.

(٥) في آل عمران آية: ١٢٤، راجع ص: ٢٣١.

(٦) هي قراءة أبي عمرو وعاصم. أنظر: غاية ابن مهران: ٢٣٢، و «الهادي»: ٣٢.

(٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي.

(A) هي قراءة ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٧٤، والعنوان: ١٥٠.

(٩) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص.

(١٠) في سورة الإسراء آية: ٩٠ ـ ٩٣. وقوله: «وما يليه من الآيات» ليس في «ر».

(١١) ساكنة بعد النون وإبدال الهمزة ياء، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الكافي: ١٥٢، وانظر: القاموس (ئوى): ١٦٣٧.

(١٢) قال الجوهري: «يقال: ثويت البصرة، وثويت بالبصرة».الصحاح (ثوى): ٦: ٢٢٩٦، وانظر: =

<sup>=</sup> والبيان: ٢: ٢٤٢ \_ ٢٤٣.

منهما بحرف جر. فالتقدير في الآية: لنثوينهم من الجنَّة في غرف، فحذفت: في، فانتصب المجرور بها، وهو المفعول الثاني، والمفعول الأوَّل الهاء والميم.

ومن قرأ ﴿لَنْبُوِّئَنَّهُم﴾ (١) فهو مثل قوله: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لَابِرَهِيمِ﴾ [الحج: ٢٦]، وما أشبهه (٢)

﴿ وَيَقُولُ ذُوقُوا ﴾ [٥٥] من قرأ بالهاء (٣)، فلأنّ قبله ذكر الغيبة، وهو قوله: ﴿قُلْ كفي باللَّه بيني وبينكم شهيداً﴾ [٥٢].

ومن قرأ بالنون(٤) فعلى الانصراف من الغيبة إلى إخبار اللَّه عزَّ وجلَّ عن

﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [٥٧] من قرأ بالياء (٥) فعلى معنى ﴿كُلُّ﴾، لأنَّ معناها

ومن قرأ بالتاء (٦) فعلى الخطاب، لأنّ قبله: ﴿يَلْعِبَادِي الذِّينَ﴾ [٥٦]. ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ [٦٦] من كسر اللام (٧)، فإنّه جعلها لام كي متعلّقة بالإشراك.

ومن أسكنها<sup>(٨)</sup> جعلها لام الأمر، وقد تقدّم القول في نظائره<sup>(٩)</sup>

القاموس (ثوی): ۱۹۳۷. (١) بالباء بعد النون والهمزة بعد الواو، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٢) إذ إنَّ «بوأ» تتعدَّى إلى مفعولين و ﴿من﴾ يقولون: إنها زائدة للتأكيد، فالتقدير: لنبواتنهم الجنة غرفاً،

ف ﴿الجنة﴾ مفعول أول، و ﴿غرفاً﴾ مفعول ثان. وكذلك آية الحج: ﴿إِبْرَاهِيمِ﴾ مفعول أول بعد تقدير حذف اللام، و ﴿مكان البيت﴾ مفعول ثان. انظر: مشكل إعراب القرآن: ٢: ١٧٣ \_ ١٧٤، والبيان:

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع والكوفيين انظر: تلخيص العبارات: ١٣٥، والاتحاف: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة شعبة. انظر: الإرشاد: ٤٩٠، والإقناع: ٧٢٧.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ورش وأبي عمرو وعامر وعاصم. انظر: إبراز المعاني: ٦٣٩، وتقريب النَّشر: ١٥٨. (A) وهي قراءة قالون وابن كثير وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٩) في الحج ﴿ثم ليقطع﴾: ١٥، و ﴿ثم ليقضوا﴾: ٢٩، راجع ص: ٤٢٨ \_ ٤٢٩.

### سورة السروم

﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ آسَتُوا ٱلسُّواَئِيّ ﴾ [10] من نصب ﴿علقبة﴾ (١٠ جعلها خبر ﴿كَانَ ﴾ ، ويكون السمها على وجهين، أحدهما: أن يكون الاسم ﴿السوأى ﴾ ، وتكون ﴿أَن ﴾ من قوله: ﴿أَن كذبوا ﴾ في موضع نصب بحذف الجار، والتقدير: كان السوأى عاقبة الذين أساؤوا لأن كذبوا بآيات الله (٢٠). ويجوز (٣٠): أن يكون اسم ﴿كَان ﴾ ﴿أَن كذبوا ﴾ ويكون ﴿السوأى مفعول ﴿أَسَانُوا ﴾ .

ومن رفع ﴿غُقبة﴾(٤)، فإنّه جعلها اسم ﴿كَانَ﴾، وفي الخبر وجهان، أحدهما: أن يكون/ الخبر ﴿السوأى﴾، ويكون ﴿أن كذبوا﴾ بمعنى لأن كذبوا كما تقدم في١١٤/ب القول الأول. والآخر: أن يكون الخبر ﴿أن كذبوا﴾ ويكون ﴿السوأى﴾ مفعول ﴿أَسَنْتُواْ﴾(٥).

﴿ ثُمُّ إِلَيْهِ ثُرَّعَعُونَ ﴾ [١١] من قرأ بالياء (١٦)، فلأنّ قبله ذكر غيبة وهو قوله: ﴿اللَّه يبدؤاْ الخلق ثم يعيده﴾.

ومن قرأ بالتاء<sup>(٧)</sup> فعلى الانصراف من الغيبة إلى الخطاب.

﴿ لَأَيْنَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴾ [٢٢] من كسر اللام(٨)، فإنّه يعني به العلماء، وخُصُّوا

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: السبعة: ٥٠٦، و ﴿الهاديُّا: ٣٢.

 <sup>(</sup>۲) ويجوز أن تكون ﴿أن﴾ من قوله ﴿أن كذبوا﴾ في موضع رفع على الخبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أن
 كذبه ا.

<sup>(</sup>٣) وهو الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٥) انظر فيما تقدم: مشكل إعراب القرآن: ٢: ١٧٧ ـ ١٧٨، والبيان: ٢: ٢٤٩، وإملاء العكبري: ٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة أبي عمرو وشعبة. انظر: التبصرة: ٢٩٢، والتيسير: ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة حفص، انظر: العنوان: ١٥١، والنشر: ٢: ٣٤٤.

بذلك، لأنَّهم يصلون بعلمهم من التدبّر إلى ما لا يصل إليه الجاهل(١٠).

ومن فتح اللام<sup>(٢)</sup>، فإنّه يعني بذلك المخلوقين من الملائكة والإنس والجن؛ لأنّ في جميع ما خلقه<sup>(٣)</sup> اللَّه تعالىٰ آيات لهم.

﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رِبُا﴾ [٣٩] من قرأ بالمد(٤) فمعناه: وما أَعْطيتُم من هديّة لتأخذوا أكثر منها فلا يربوا عند الله، أي: فإن الله لا يُرْبيه إذا قُصِدَ به غير وجهه.

ومن قرأ بالقصر (ه)، فهو يرجع إلى معنى المد، والمعنى: وما جئتم به من ربا؛ كما تقول: أتيت صواباً وأتيت خطأ، أي: فعلته.

﴿ لِيَرْبُوا ﴾ [٣٩] من قرأ ﴿ لتُرْبُوا (٦٠) في أَمْولِ الناس ﴾، فمعناه: لتصيروا ذوي ربا. ومن قرأ ﴿ ليَرْبُوا ﴾ فالفعل مسند إلى الربا، أي: ليربوا الربا في أموال الناس.

﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا ﴾ [٤١] من قرأ بالياء (١٠)، فلأنّ قبله (٣) ذكر غيبة ﴿ اللَّهِ الذي خلقكم ﴾ [٤٠].

ومن قرأ بالنون (٩) فعلى الانصراف من الغيبة إلى إخبار اللَّه تعالى عن نفسه. وقد تقدم ﴿فَلْرَقُواْ دينهم ﴿١٠] ، و ﴿مما تشركون﴾(١٠] .

<sup>(</sup>١) انظر: الاحتجاج على كسر اللام في: حجة القراءات ٥٥٧ \_ ٥٥٨، والكشف: ٢: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٣): في النه: الحلقة

<sup>(</sup>٤) هي قراءة جمهور السبعة سوى ابن كثير. انظر: الكافي: ٦٩، والاتحاف: ٣٤٨.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير.
 (٦) بضم التاء وسكون الواو، وهي قراءة نافع. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٦، والإرشاد: ٤٩٣

<sup>(</sup>۱۷) النام العام والمنطول الوابوء والمي فراباه فاقع : الطور المتحيض العبر

<sup>(</sup>٧) بالغيب وفتح الياء والواو، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة الجماعة غير قنبل.: انظر: الإقناع: ٧٢٩، والنشر: ٢: ٣٤٥. : (٨) في «ر» «بعده»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) هيّ قراءة قنبل. انظر: الفوائد المجمّعة: ٣١/ أ، إذ فيها أن طريق (الهداية) تقتضي النون.

<sup>(</sup>١٠) في الأنعام آية: ١٥٩، راجع ص: ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>١١) في يونس آية: ١٨، راجع ضُ: ٣٣٨.

و ﴿الربح﴾<sup>(١)</sup>[٨٤].

﴿ ءَاتُلْرِرَ حُمَتِ اللَّهِ ﴾ [٥٠] من قرأ بالتوحيد (٢)، فلأنَّه مضاف إلى الواحد.

ومن قرأ بالجمع (٣)، فلأنّ آثار رحمته عزّ وجلّ كثيرة، ولأنّ (\*) الرحمة التي أضيفت الآثار/ إليها قد تكون بمعنى الجمع.

﴿ كِسَفًا﴾ [٤٨] إسكان السين وفتحها (٤) [جميعاً] (٥) جمع كِسْفَة وهي القطعة، فالكِسْف جمع بحدف هاء التأنيث، مثل: تَمْرة وتَمْر، والكِسَف، مثل: قِطْعَة وقِطَع وسِدُرة وسِدَر وما أشبه ذلك.

وتقدم ﴿ولا يسمع الصم الدعاء﴾ (٢) [٥٢]، و ﴿تهدي العمي﴾ (٧) [٥٣]، و ﴿تهدي العمي﴾ (٧) [٥٣]،

﴿ فَيَوْمَ إِذِلَّا يَنفَعُ ﴾ [٥٧] من قرأ بالتاء (٩) ، فلتأنيث المعذرة.

ومن قرأ بالياء (١٠)، فلأنّ التأنيث غير حقيقي؛ لأنّ معنى المعذرة والاعتذار سواء. وقد تقدم نظائره (١١)

<sup>(</sup>١) في البقرة آية: ١٦٤، راجع ص: ١٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. انظر: السبعة: ٥٠٨، وغاية ابن مهران: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(﴿)</sup> في قرة: قوالرحمة ١٠.

 <sup>(</sup>٤) أسكن السين هنا ابن عامر من غير خلاف عن هشام من «الهداية». وقرأ الباقون بفتحها . انظر: النشر:
 ٢: ٣٠٩، والفوائد المجمعة: ٣١/أ، وتحصيل الكفاية: ١٨٥/أ.

<sup>(</sup>٥) «جميعاً» زيادة من «ن، م».

<sup>(</sup>٦) في الأنبياء، آية: ٤٥.

<sup>(</sup>٧) في النمل آية: ٨١، راجع ص: ٤٥٩.

 <sup>(</sup>A) في الأنفال آية: ٦٥، وحفص له الفتح والضم هنا من «الهداية» كالشاطبية. واللفظ الفرآني هنا:
 (خنعف، ضعفاً) . راجع ص ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٩) هنا هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: التبصرة: ٢٩٣، والتيسير: ١٧٦.

<sup>: (</sup>۱۰) وهي قراءة الكوفيين.

<sup>(</sup>١١) نحو ﴿تُقبلِ﴾ و﴿يُقبلِ﴾ في البقرة آية: ٤٨، راجع ص: ١٦٤.

#### سورة لقميان

﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [٣] من قرأ بالرفع (١٠): فعلى أنّ ﴿هُدى﴾ حبر ابتداء محذوف، أي: هو هدى وَرَحْمةً.

ومن قرأ بالنصب (٢) فعلى الحال من قوله (٣): ﴿تلك﴾ [٢].

﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ﴾ [7] من قرأ بالنصب(٤)، فإنه عطفه على ﴿ليضل﴾

ومن قرأ بالرفع (٥) عطف على ﴿يَشْتري﴾.

﴿ يَنْبُنَى ﴾ (١) [17، ١٦، ١٧] الأصل في ﴿ يلبني ﴾ ثلاث ياءات، الأولى منها: ياء التصغير، والثانية: لام الفعل، والثالثة: ياء الإضافة.

فياء التصغير [ندعم في لام الفعل وكسرت لأجل ياء الإضاة] (٧)

ومن قرأ بياء ساكنة (٨)، فإنّه حذف ياء الإضافة على لغة من قال (٩): يا غلام أقبل. فبقيت الياء التي هي لام الفعل مكسورة فحذفها استخفافاً فبقيت ياء التصغير وحدها ساكنة.

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة. انظر: العنوان: ١٥٢، والكافي: ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة بقيّة السبعة. (۳) في «ن»: «قولك».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٦، والنشر: ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٦) في ان، ما ﴿يلبني أقم﴾ فتقييد الترجمة بالموضع الثالث يسقط البزي عند قوله: افمن قرأ بياء ساكنة ا في الموضع الأول وهو: ﴿يلبُنيُّ لا تشرك﴾ فإطلاق الأصل صحيح.

عي الموسط المون وهو. ويبني لا تشرك فإطلاق الأصل صحيح. (٧) المثبت بين المعكوفتين من قم، وفي الأصل و قن، و قر،: فتدغم في ياء الإضافة، انظر: حجة

القراءات: ٥٦٤، وحذف ياء الإضافة ـ من الياءات الثلاث في ﴿ يُبِنِّي ﴾ ـ مذهب ارتضاه ابن هشام، وقرره المؤلّف هنا. انظر:معجم مفردات الإبدال والإعلال: ٥٤.

<sup>(</sup>٨) قرأً ابن كثير بكماله بياء ساكنة في الموضع الأول: ﴿يلبني لا تشرك﴾ كما قرأ قنبل وحده كذلك في الموضع الثالث: ﴿يلبني أقم﴾.

<sup>(</sup>٩) وهي لغة هذيل كما في الانحاف: ١١٣.

ومن قرأ بياء مكسورة مشددة (١١)، فإنما حدف ياء الإضافة وحدها وأبقى الكسرة تدلّ عليها.

ومن قرأ بياء مفتوحة مشدّدة (٢)، فإنّه أبدل ياء الإضافة ألفاً فصارت: يا بنيا، ثم حذف الألف، إذ هي عوض من حرف يجوز حذفه.

وتقدم **﴿مثقال﴾ (۲**۲].

﴿ وَلَا نُصَعِرْ ﴾ [1٨] ﴿ تُصَاعِرِ ﴾ و ﴿ تُصَعِّر ﴾ (٤) سواء، وهو مأخوذ من ١٤٥ اب الصَّعَر، وهو: داء يأخذ البعير في وجهه ورأسه (٥). فمعنى: ﴿ لا تُصَعِّرُ خلك للناس ﴾: لا تعرض بوجهك عنهم وتتكبر عليهم.

﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ يَعَمَّمُ ﴾ [٢٠] من قرأ ﴿ نِعَمَهُ ﴾ (٢٠ على الجمع، فلأنَّ نعم اللَّه كثيرة.

ومن قرأ ﴿نِعْمَةً ﴾ (٧)، فإنها واحدة يراد بها الجمع.

﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ ﴾ [٢٧] من قرأ بالنصب (٨)، فإنه عطفه على ﴿ ما ﴾ وهي اسم ﴿ أَنَّ ﴾ في قوله: ﴿ ولو أنما في الأرض ﴾ . ومن رفع (٩) فعلى الابتداء، والخبَرُ ﴿ يُمُدُّه ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي قراءة الجمهور سوى حفص، ووافقهم ابن كثير في الموضع الثاني فقط وهو: ﴿ لِلَّهِ إِنَّهَا ﴾.

 <sup>(</sup>٢) هي قراءة حفص ووافقه البزي في الموضع الثالث خاصة وهو: ﴿ينبني أَقم﴾. انظر فيما سبق: الإقناع:
 ٧٣١، والاتحاف: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأنبياء آية: ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بتخفيف العين وألف قبلها، وهي لغة أهل الحجاز كما في فتح الوصيد: ١٩٠/أ، والاتحاف: ٣٥٠. وقرأ الباقون بتشديد العين من غير ألف، وهي لغة تميم كما في فتح الوصيد والاتحاف. انظر: ١١٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجاز القرآن: ٢: ١٢٧، والقاموس (صعر): ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) بفتح العين وهاء مضمومة على التذكير والجمع، هي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. انظر: السبعة: ٥١٣، والتبصرة: ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٧) بإسكان العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي عمرو. انظر: التيسير: ١٧٧، والعنوان: ١٥٢.

<sup>. (</sup>٩) وهي قراءة بقيّة السبعة.

#### سورة السبسدة

﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَامُ ﴾ [٧] من قرأ ﴿خَلَقه﴾ بفتح اللام(١١)، فإنَّه جعله فعلاً

ومن أسكن اللام(٢)، جعله مصدراً، ونصبه من وجهين، أحدهما: أن يكون بدلاً من ﴿كل﴾، والتقدير: أَحْسَن خلق كل شيء. والآخر: أن يكون منصوباً بفعل مضمر دلّ عليه ﴿أحسن﴾؛ لأنّ معنى: أحسن كل شيء خلقه: خلق كل شيء.

﴿ مَّا أُخْفِيَ ﴾ [١٧] من أسكن الياء (٣)، فإنَّه جعله فعلاً مستقبلًا، والهمزة المضمومة فهي همزة المتكلم.

ومن فتح الياء(٤)، فإنّه جعله فعلاً ماضياً مبنيّاً لما لم يسمّ فاعله، ولذلك ضمّت الهمزة. فأمّا ﴿ما ﴾ على قراءة حمزة فهي (٥) في موضع نصب بـ ﴿أخفى ﴾ وهي على قراءة الجماعة في موضع رفع بالابتداء، وهي في الوجهين استفهام.

﴿ لَمَّا صَبُرُوا ﴾ [٢٤] من كسر اللام (٢) ، فإن ﴿ما ﴾ والفعل في تأويل المصدر، والمعنى: وجعلناهم (٧) أئمة يهدون بأمرنا لصبرهم.

ومن قرأ ﴿لمّا﴾<sup>(٨)</sup>، فعلى معنى الشرط، والتقدير: لَمَّا صبروا جعلناهم<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع والكوفيين. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٧ ، وإبراز المعاني: ٦٤٣\_٦٤٣ (٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة. انظر: الإرشاد: ٤٩٨، والإقناع: ٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة. (٥) لفظ «فهي» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٦) وخفف الميم، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣٤٧، والاتحاف: ٣٥٢ (٧) في «ن٥: «جعلنا منهم».

<sup>(</sup>٨) بفتح اللام وتشديد الميم، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

## سورة الأحزاب/

﴿ يِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴾ [٢]، و ﴿ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [٩] من قرأهما بالياء (١)، فعلى معنى: أن اللَّه تعالىٰ بما يعمل الكافرون خبير بصير.

ومن قرأ بالتاء<sup>(٢)</sup>، فعلى معنى مخاطبة النبيّ عليه السّلام، ومخاطبته خطاب لجميع الناس.

﴿ اللَّتِي ﴾ [٤] من قرأ بهمزة وياء بعدها (٣) فهو الأصل؛ لأنّ وزن ﴿ الَّــلَّي ﴾ فاعل.

ومن حذف الياء(٤) فإنّه حذفها استخفافاً وأبقى الكسرة في الهمزة دلالة على الياء.

ومن قرأ بياء ساكنة (٥)، فإنّه أبدل من الهمزة ياء بعد أن قدّر الوقف عليها.

ومن كسر الياء<sup>(١)</sup>، فلأنّها بدل من همزة مكسورة، ولئلا يلتقي ساكنان.

﴿ تُظَاهِرُونَ ﴾ [٤] من قرأ ﴿ تَظَّلْهَرُونَ ﴾ (٧)، فالأصل: تتظاهرون فأدغم التاء الثانية في الظاء.

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي عمرو. انظر: السبعة: ٥١٨ ـ ٥١٩، وغاية ابن مهران: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الباقين.

 <sup>(</sup>٣) هنا وفي المجادلة آية: ٢، وفي موضعي الطلاق آية: ٤، هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر:
 التبصرة: ٢٩٧\_ ٢٩٨، والنشر: ١: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) مع تحقيق الهمزة، هي قراءة قالون وقنبل.

<sup>(</sup>٥) فيجتمع ساكنان فَتُمَدُّ الألف مدّاً لازماً، وهي قراءة البزي وأبي عمرو، وهي لغة قريش كما في البحر: ٧: ٢١١، والنشر: ١: ٤٠٤، وليس لهما التسهيل من «الهداية». انظر: ما سبق من النشر، والفوائد المجمّعة: ٣١/أ.

<sup>(</sup>٦) يعني بكسر الياء: تسهيل الهمزة بين بين، وهي قراءة ورش. انظر: ما تقدم من النشر والفوائد المجمعة.

 <sup>(</sup>٧) بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء وألف بعدها، هي قراءة ابن عامر. انظر: التيسير: ١٧٨، والعنوان:
 ١٥٤.

ومن خفف الظاء<sup>(١)</sup>، فإنّه حذف التاء التي أدغمها من شدّد<sup>(٢)</sup>.

وكذلك من قرأ ﴿ تَظُّهُّرُونَ ﴾ (٣)، فالأصل: تتظَهُّرون.

ومن قرأ ﴿تُظَاهِرُون﴾ (٢) فهو من فَاعل يُفَاعِل، مثل: ضَارَب يُضَارِب، وخَاصِم يُخاصِم. وأصل ذلك كله من قول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أُمّي

وكذلك القول في سورة المجادلة (٥)، غير أنّه بالياء إجماع، لأنّه على لفظ الغيبة، ولذلك اتّفق ابن عامر وحمزة والكسائي على تشديد الظاء؛ لأنّه ليس في الكلمة تاءان (١) فتحذف احداهما استغناء عنها بالأخرى، فإنّما أدغمت التاء في الظاء لا غير.

﴿ اَلظُّنُونَا ﴾، و ﴿ اَلرَّسُولاً ﴾، و ﴿ اَلسَّبِيلاً ﴾ [١٠، ٦٦، ٦٧] من أثبت الألف في الحالين (٧)، فعلى اتباع خط المصحف، لأنهن كتبن فيه بالألف وإنما كان ذلك لأنهن رؤوس آي، وهي تشبه القوافي كما شبّهوا رؤوس الآي بالقوافي فحذفوا الياء منها، في نحو: ﴿فارهبون﴾ و ﴿فاتقون﴾ [البقرة: ٤٠، ٤١] كما ١٤٦/ب تحذف في نحو قول الشاعر (٨)/:

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي، يقرؤون كابن عامر إلا أنهم يخففون الظاء.

<sup>(</sup>٢) في ون، مه ومن أدغمه. وفي حاشية الأصل تخطئة له.

<sup>(</sup>٣) بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) بضم التاء وكسر الهاء وتخفيفها مع الظاء وألف بعد الظاء، وهي قراءة عاصم.

<sup>(</sup>٥) آية: ٢، ٣. وانظر: التيسير: ٢٠٨\_٢٠٩، والنشر: ٢: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الم): الياءان، وهو خطأ

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن عامر وشعبة، انظر: الكافي: ١٥٥، وتلخيص العبارات: ١٣٧

<sup>(</sup>٨) عَجْزَ بِيتَ مَنْ قَصِيدَةَ لَلْأَعْشَى - مِيمُونَ بِنَ قَيْسَ فِي مَلْحَ قَيْسَ بِنَ مَعْلَيْكُرِبِ الْكَنْدِي - وَصَدَّرَةَ: "قَهْلَ يَمْنَعْنِي ارْتِيادِي البِلا. . د، وهو في ديوانه: ١٥، والكتاب: ٣: ١٥ و ٤: ١٨٧، والمحتسب: ١: ٣٤٩، وأمالي ابن الشجري: ٢: ٣٧، وشرح المفصل: ٩: ٤٠، والشاهد: حذف الياء في الوقف من «يأتين»، وهي لغة كثير من قيس وأسد كما في العمدة لابن رشيق: ٢: ٣١١، وفي الأصل و"م، ر» «ومن» في المراجع الآنفة، و«ن»: «من».

ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها في الوقف (١)، فلأنّ الوقف قد يُزَاد فيه ما لا يكون في الوصل نحو قولهم (٢): «هذا خالد»، بتشديد الدال.

ومن حذف الألف في الحالين<sup>(٣)</sup> فهو الأصل، وقد يقع في الكتاب ما لا يقرأ في التلاوة كثيراً.

والقول: في ﴿لا مقام لكم﴾(١٠] حسب ما تقدم في ﴿خير مقاماً﴾ في مريم (٥).

﴿ لَآتُوَهَا ﴾ [١٤] من قرأ بالقصر (١)، فمعناه: لجاؤوها، أي: لفعلوها، كقولك: أتيت حيراً، أي: فعلت خيراً.

ومن قرأ بالمدّ<sup>(٧)</sup>، فلأنّه مطابق لقوله: ﴿ سُنِلُوا ﴾، فقال: ﴿ لِأَتُوهِا ﴾ بمعنى أَعْطوها.

﴿ أُسْوَةً ﴾ [٢١] و ﴿إسوة ﴾ لغتان (٨).

﴿ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ﴾ [٣٠] القراءتان ترجعان إلى معنى واحد (٩)، لأنَّ النون على إخبار اللَّه عزّ وجلّ عن نفسه وإسناد الفعل إليه.

والقراءة الأخرى على ما لم يسمّ فاعله، واللَّه عزّ وجلَّ هو المضاعف.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وحفص والكسائي.

<sup>(</sup>٢) انظر المثال في: الكتاب: ٤: ١٦٩، وهي لغة سعد تميم كما في شرح التصريح: ٢: ٣٤١، واللهجات العربية في التراث: ٢: ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو وحمزة.

<sup>(</sup>٤) قرأ حفص بضم الميم، والباقون بفتحها. انظر: الإرشاد: ٥٠١، والإقناع: ٧٣٦.

<sup>(</sup>٥) أية: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير. انظر: النشر: ٢: ٣٤٨، والاتحاف: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٨) هنا وفي موضعي الممتحنة آية: ٤، ٦. قرأ عاصم بضم الهمزة في المواضع الثلاثة، وهي لغة قيس وتميم كما في تفسير الطبري: ٢١: ١٤٣، والاتحاف: ٣٥٤. وقرأ الباقون بكسرها فيهن، وهي لغة أهل الحجاز كما في الطبري والاتحاف. وانظر: التبصرة: ٢٩٨. وفي ٩٠١: ٥سواء لغتان٠.

<sup>(</sup>٩) قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿نضعُف﴾ بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف، و ﴿العذابِ﴾ =

﴿ وَتَعْمَلُ صَلِيحًا نُتُوْتِهَا ﴾ [٣١] من قرأ بالياء (١)، فلأنّ قبله ﴿ومن يقنت﴾ بالياء بإجماع، فردَّ ما اختلف فيه إلى معنى (٢) ما أجمع عليه. ومعنى ﴿يؤتها ﴾ : يؤتها الله.

ومن قرأ ﴿وتعمل﴾ بالتاء، و ﴿نؤتها﴾ بالنون (٣)، ﴿فإنّه أجرى ﴿تعمل﴾ على معنى ﴿مَنْ﴾ دون لفظها، ومن قرأ ﴿نؤتها﴾ بالنون (٣)، فلأنّ بعده ﴿وأعتدنا﴾

﴿ وَقَرْنَ ﴾ [٣٣] من قرأ بفتح القاف (٤) فعلى أنّه من قَرِرْتُ بالمكان أقرُّ، وهي لغة حكاها الأخفش وغيره (٥)، فالأصل: اقْرَرْن، فكره التضعيف، فأُلقيت فتحه الراء الأولى على القاف وحذفت، فلمّا تحركت القاف استغنى عن ألف الوصل فحذفت، فصار: ﴿قَرْنَ ﴾.

ومن كسر القاف (٦)، فإنّه يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون من وَقَر يَقِر من الوقار.

31/أً والثاني: أن يكون من قر يَهَرُّ، وهي اللغة المشهورة/، فيكون أصل ﴿قِرْنَ﴾ على هذا الوجه: ٱقْرِرْنَ فكره التضعيف، فنقلت كسرة الراء الأولى إلى القاف وحذفت، ثم حذفت ألف الوصل حين تحركت القاف، فصار: ﴿قِرْنَ﴾ (٧).

النصب. وقرأ الباقون بالياء وفتح العين ورفع ﴿العداب﴾ إلا أن أبا عمرو شدد العين وحذف الألف
 قبلها، أما الباقون فخففوا العين وأثبتوا الألف. انظر السبعة: ٥٢١، و«الهادي»: ٣٣/أ.

<sup>(</sup>۱) في ﴿يعمل﴾ و ﴿يؤتها﴾، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٣٨، والتيسير: ١٧٩ (٢) لفظ «معنى» سقط من «ن، مُ».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن غامر وعاصم.

<sup>(</sup> ۱) وهمي فراءه نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم (﴿) ما بين القوسين سقط من «ر﴾

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وعاصم. انظر: العنوان: ١٥٥، والكافي: ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) وهي لغة لأهل الحجاز حكاها أيضاً الكسائي وأنكرها المازني يقولون: قررت ـ بالكسر ـ بالمكان أقرر قررت ـ بالكسر ـ بالمكان أقرر قرراً وقد أخطأ مُحققا إعراب النحاس والكشف في ضبط هذه اللغة إذ إنهما ركبا لغتين. انظر في هذا: إعراب القرآن للنحاس: ٣: ٣١٣ ـ ٣١٤، والحجة للفارسي (خ): ٤: ١٥٠ ـ ١٥٠ (بخط ابن غلبون)، والكشف: ٢: ١٩٨، و (قرر) في الصحاح: ٢: ٧٩٠، واللمان: ٥: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي

<sup>(</sup>٧) انظر في وجهي الكسر: معاني القرآن للفراء: ٢: ٣٤٢، وتفسير الطبري: ٣٢: ٣.

﴿ أَن يَكُونَ لَمُ مُ اَلَّذِيرَةً ﴾ [٣٦] من قرأ بالياء (١)، فلأنّ التأنيث غير حقيقي. ومن قرأ بالتاء (٢)

﴿ وَخَاتَمُ ٱلنِّيتِ نُ ﴾ [٤٠] من فتح التاء (٣)، فالمعنى: الذي ختم به النبيّون (٤٠).

ومن كسرها (٥) فمعناه الذي يَحْتِم النبيّين، وهما متقاربتان.

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّسَآءُ ﴾ [٥٢] من قرأ بالتاء (١) فلتأنيث ﴿ النِّساءُ ﴾ .

ومن قرأ بالياء (٧)، فهو مثل: ﴿**وقال نسوة﴾** [يوسف: ٣٠].

﴿ سَادَتَنَا﴾ [٦٧] من قرأ بالجمع (^)، فإنّه جَمْعُ سادة، وإن كان جمعاً، كما جمعوا الطرق، فقالوا: الطرقات.

ومن قرأ ﴿سَادَتُنَا﴾<sup>(٩)</sup> فهو جمع سيّد.

﴿ لَمَنَا كَبِيرًا ﴾ [٦٨] من قرأ بالباء (١٠)، فمعناه: عظيماً، والثاء من الكثرة، وهما متقاربتان.

<sup>(</sup>١) هي قراءة هشام والكوفيين، انظر: تلخيص العبارات؛ ١٣٨، والنشر: ٢: ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم، انظر: الإرشاد: ٥٠٤، والاتحاف: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) فـ ﴿خاتم﴾ اسم آلة أي: ختم اللَّه به النبيين فلا فعل له فهو آخر الأنبياء. انظر: الكشف: ٢: ١٩٩٠.

 <sup>(</sup>a) وهي قراءة بقيّة السبعة، بمعنى اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة أبي عمرو، انظر: الإقناع: ٧٣٧، وتقريب النشر: ١٦١.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>A) وكسر التاء، هي قراءة ابن عامر. انظر: السبعة: ٥٢٣، وإبراز المعاني: ٦٥٠.

<sup>(</sup>٩) بالإفراد وفتح الناء، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>١٠) قرأ عاصم ﴿كبيراً﴾ بالباء، والباقون ﴿كثيراً﴾ بالثاء، انظر: غاية ابن مهران: ٢٣٩، والتبصرة: ٢٩٩.

### سورة سيسأ

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٣] من قرأ بالرفع (١) فعلى إضمار مبتدأ، أي: هو عالم الغيب.

ومن قرأ بالخفض (٢٠) فعلى النعت لقوله: ﴿ربي﴾، و ﴿عالمِ ﴿ وَعَالُم ﴾ و ﴿عَلَّام ﴾ و ﴿عَلَّام ﴾ و ﴿عَلَّام ﴾ و ﴿

﴿ مِن رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴾ [٥] من قرأ بالرفع (١) فعلى النعت لـ ﴿عَذَابٌ ﴾، والمعنى: لهم عذاب أَلِيمٌ من رجز.

ومن خفض<sup>(ه)</sup>، جعله نعتاً لـ ﴿رِجْزِ﴾.

﴿ إِن نَشَأَ غَنْسِفَ . . أَو نُسَقِطُ ﴾ [٩] من قرأ بالياء (١٠)، فلأنّه قد تقدم: ﴿أَفترى على اللّه كذباً ﴾ [٨].

ومن قرأ بالنون (٧)، فلأنّ بعده: ﴿ ولقد ءاتينا داود ﴾ [١٠]. وتقدم الإدغام (٨).

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِيحَ ﴾ [١٢] من قرأ بالرفع (٩) فعلى الابتداء.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر، انظر: التيسير: ١٧٩ ـ ١٨٠، والعنوان: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائني بتشديد اللام على وزن «فَعَّال»، والباقون بالتخفيف مثل: «فَأعِل».

 <sup>(3)</sup> في الميم هنا وفي الجاثية آية: ١١، هي قراءة ابن كثير وحفص. انظر: الكافي: ١٥٦، والنشر: ٢
 ٣٠٥

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقيّة السبعة في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حمزة والكسائي في الأفعال الثلاث. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٩، والإرشاد: ٦٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) وهَي قراءة نافع وابن كثير وأبّي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٨) يقصّد: إدغام الفاء في الباء من ﴿نخسف بهم﴾، وقدم الكلام عليه ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة شعبة وحده، انظر: الإقناع: ٧٣٨، والاتحاف: ٣٥٨.

ومن قرأ بالنصب (١) فعلى معنى: وسخرنا لسليمان الريح.

﴿ مِنسَأَتُمُ [1٤] من قرأ بهمزة/ مفتوحة فهو الأصل (٢)، لأنّه من نسأت الإبل ١٤٧/ب عن حوضها: إذا أخرتها. ومن قرأ بألف ساكنة في موضع الهمزة (٣)، فإنّه أبدل الهمزة ألفاً على غير قياس، ومثله قول الشاعر (٤):

٨٥ \_ إِذَا دَبَبْتَ عَلَى المِنْسَاةِ مِنْ هَرَمٍ فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهْ وُ والغَزَلُ

ومن قرأ بهمزة ساكنة فهي قراءة بعيدة (٥)؛ لأنّ هاء التأنيث لا يكون قبلها حرف صحيح ساكن، وإنّما يكون قبلها ألف أو حرف مفتوح. فيمكن أن يكون وجه قراءته أنه أبدل المتحركة ألفاً كما فعل نافع وأبو عمرو، ثم أبدل الألف همزة ساكنة كما قال بعضهم (٦): البأز بالهمز، وكما قرأ قنبل: ﴿وكشفت عن سَأْقيها﴾ [النمل: ٤٤]، و ﴿بالسُّوْق والأعناق﴾ [ص: ٣٣].

﴿ فِي مَسْكَنِهِم ﴾ [١٥] ﴿مَسْكَنِهِم ﴾ و ﴿مَسْكِنِهِم ﴾ (٧) سواء وهما لغتان.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة ابن كثير وهشام والكوفيين وهي لغة تميم وفصحاء قيس كما في زاد المسير: ٦: ٤٤١، وفتح الوصيد: ١٩٤/أ. انظر: التبصرة: ٣٠١، والتيسير: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وأبي عمرو، وهو بدل مسموع، وهي لغة قريش كما في معاني القرآن للفراء: ٢: ٣٥٦، والنشر: ٢: ٣٥٠، وبعضهم عزاها لأهل الحجاز كما في فتح الوصيد: ١٩٢/أ، والاتحاف: ٣٥٨، والمراد قريش كما قال الفراء.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى قائله وهو في مجاز القرآن: ٢: ١٤٥، والطبري: ٢٢: ٧٤، والقرطبي: ١٤: ٢٧٩، واللسانُ (نسأ): ١: ١٦٩، و (نسا): ١٥: ٣٢٥، والبحر: ٧: ٢٥٥. والشاهد إبدال الهمزة في «المنساة» ألفاً، وهي لغة قريش. ويروى: «من كبر».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن ذكوان. وقد ثبت إسكان الهمز قبل هاء التأنيث، وتضعيف البعض لها لا يقدح بثبوتها، لأنّ اللغة لا يمكن أن يَدَّعي أحد الإحاطة بها. وقد أنشد هارون بن موسى الأخفش شاهداً على هذه القراءة قول الراجز:

<sup>&</sup>quot;صَــرِيْــعُ خَمْــرِ قَــامَ مِــنْ وَكُــاًتِــه كَفَــوْمِـةِ الشَّيْــخِ إِلـــى مِنْسَــاًتِــه انظر: التيسير: ١٨٠، والبحر: ٧: ٢٦٧، والنشر: ٢: ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٦) ذكر همز «الباز» اللُّحياني، كما في «الموضح» للشيرازي: ١٩٢/ب، وشرح الشافية للرضي: ٣:

<sup>(</sup>٧) قرأ حفص وجمزة بسكون السين من غير ألف بعدها وفتح الكاف، وهي لغة أكثر العرب، كما في شرح =

ومعناه: موضع سكناهم.

ومن قرأ ﴿مَسَاكِنهم﴾ (١) فهو جمع مَسكِن.

﴿ ذَوَاتَى أُكُلِ خَطٍ ﴾ [١٦] من قرأ ﴿أَكلِ خَمْطِ ﴾ بالإضافة (٢)، فإنه أضاف الأكل وهو: الجني إلى الخمط والخمط: كل شجرة مرة ذات شوك (٣).

ومن قرأ بتنوين ﴿أُكلِ﴾ (٤) فعلى عطف البيان، كأنّه بَيَّنَ أَن الأكل لهذه الشجرة.

﴿ وَهَلَ نُجُزِى ٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [١٧] قراءة حمزة والكسائي وحفص كقراءة الجماعة (٥) في المعنى، لأنّه إذا بُنِي لما لم يسم فاعله، فمعلوم أن الفعل للّه عزّ وجلّ.

﴿ بَلْعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [١٩] ﴿ بَعُدْ ﴾ و ﴿ بَلْعِدْ ﴾ (٦) سواء

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٠] من قرأ بالتشديد(٧)، فـ ﴿ ظَنَّهُ ﴾ منصوب بأنّه مفعول به.

ومن قرأ بالتخفيف<sup>(٧)</sup>، فالمعنى: صدق عليهم في ظنه. ويجوز أيضاً أن يكون مفعولاً.

الجعبري: ٧٣١. وقرأ الكسائي كذلك إلا أنّه كسر الكاف، وهي لغة يمانية فصيحة كما في معاني
 القرآن للفراء: ٢: ٣٥٧، والجعبري: ٧٣١. وانظر: السبعة: ٥٢٨، وغاية ابن مهران: ٢٤١.

<sup>(</sup>١) بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. (٧)

 <sup>(</sup>۲) من غير تنوين، هي قراءة أبي عمرو، انظر; العنوان: ١٥٦، والكّاني: ١٥٧، وفي «ر» لا توجد «أكل».

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن : ٢: ١٤٧، ومعاني القرآن للزجّاج: ٤: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة، وكل على أصله في ضمّ الكاف وسكونها.

<sup>(</sup>ه) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون وكسر الزاي في ﴿نجنزي﴾ وبالنصب في ﴿الكفور﴾. وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي في ﴿يحازى﴾، ورفع ﴿الكفور﴾، والكسائي على أصله في إدغام لام ﴿هل﴾ بالنون. انظر: تلخيص العبارات: ١٣٩، والإرشاد: ٥٠٧

 <sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بفتح الباء وكسر العين مشدّدة وسكون الدال من غير ألف، وكذلك قرأ
 الباقون إلا أنّهم أثبتوا ألفاً بعد الباء وخففوا العين، انظر: الإقتاع: ٧٣٩، والنشر: ٢: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) قرأ الكوفيون بتشديد الدال، والباقون بتخفيقها. انظر: تقريب النشر: ١٦٢، والاتحاف: ٣٥٩

﴿ أَذِنَ لَمُّ ﴾ [٢٣] من فتح الهمزة (١٦)، فالمعنى / : لمن أَذِنَ اللَّه له.

ومن ضُمّها (١)فهو راجع إلى معنى من فتحها.

﴿ فُرِّعَ ﴾ [٢٣] من فتح الفاء والزاي (٢)، فمعناه: فزَّع اللَّه عن قلوبهم، أي: أزال الفزع عنها.

و ﴿فُزِّع﴾(٢) راجع إليه في المعنى.

﴿ فِ ٱلْغُرُفَنَتِ ﴾ [٣٧] من قرأً ﴿ في الغُرْفَتِ ﴾ (٣) فحجّته: ﴿ أُولُئك يجزون الغرفة بما صبروا ﴾ [الفرقان: ٧٥].

ومن قرأ ﴿الغُرُفَاتِ﴾ (٤)، فحجته: ﴿غرف من فوقها غرف مبنيّة﴾ [الزمر: ٢٠].

﴿ ٱلتَّـنَاوُشُ ﴾ [٥٦] من قرأ بغير همز (٥)، فهو من ناش ينوش إذا تناول (٦)، كما قال غيلان (٧):

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة، والباقون بفتحها، انظر: «الهادي»: ٣٣، والتبصرة: ٣٠١

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن عامر بفتح الفاء والزاء، والباقون بضم الفاء وكسر الزاء. انظر: السبعة: ٥٣٠، وغاية ابن مهران: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) بإسكان الراء من غير ألف، هي قراءة حمزة. انظر: التيسير: ١٨١، وإبراز المعانى: ٦٥٤.

<sup>(</sup>٤) بضم الراء وألف بعد الفاء على الجمع، وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحقص، وهي لغة أهل الحجاز وغيرهم كما في معاني الفراء: ٢:
 ٣٦٥. انظر: العنوان: ١٥٧، والكافي: ١٥٨.

 <sup>(</sup>٦) بمعنى: «فكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان قريباً منهم، فكيف يتناولونه حين بُعُد عنهم».
 انظر: معاني القرآن للزجاج: ٤٠ ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٧) هو: غَيْلان سَلَمة الثقفي، شاعر جاهلي، أسلم يوم الطائف، وعنده عشر نسوة، فأمره النبي على فاختار أربعاً. انظر: المحبر لابن حبيب: ٣٥٧، والإصابة: ٣: ١٨٦ ـ ١٨٨.

والبيت في الكتاب: ٣: ٤٥٣، ومجاز القرآن: ٢: ١٥٠، وإصلاح المنطق: ٤٧٩، والطبري: ٢٢: ١١٠، والمنصف: ١: ٤٧٩، واللسان (نوش): ٦: ٣٦٢، ونسبه في (علا): ١٥: ٨٤ لأبي النجم وصدره: «باتت تنوش الحوض. ٢٠، والشاعر يصف إبلاً وردت حوضاً واستقت من أعلاه شُرْباً يبلغها المسافة التي تقطعها.

٨٦ وَهْيَ تَنُوشَ الْحَوْضَ نَوْشَاً مِنْ عَلاَ نَوْشَاً بِه تَقْطَعُ أَجْوازَ الفَالاَ ويروى: «نَوْشَاتُهُ».

ومن همز (۱) ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون الأصل ترك الهمز، ويكون معناه: التناول كالقراءة الأولى، لكن العرب تهمز الواو إذا انضمت نحو قولهم (۲): «أَدْوُر» في جمع دار، و «أُجوه» في جمع وجه الأصل: أَدُورُ وَوُجُوه، والوجه الثاني: أن يكون من النَّأْش، وهو التطلب.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٤: ٣٣١ و ٣٥١ و ٣٦٢، وهي لغة عُكِّل وأُسَد وتميم كما في الخصائص: ٣: ٢٠٧،

والبحر: ٣: ٣٩٧، والمزهر: ٢: ٢٧٦.

#### سسورة فاطسر

﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ [٣] من قرأ بخفض ﴿غيرِ ﴾ (١) فعلى النعت لِ ﴿خَلِقٍ ﴾ .

ومن قرأ برفعه (٢)، فإنّه حمله على موضع ﴿هلْ مِنْ خَالَقَ﴾؛ لأنّ موضعه رفع بالابتداء، والمعنى: هل خَالقٌ عير اللّه.

﴿ كَذَالِكَ نَجَزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [٣٦] القراءتان فيه متقاربتان (٣)؛ لأنّ النون على تسمية الفاعل وهو اللّه عزّ وجلّ، وإذا ردّ إلى ما لم يسمّ فاعله فهو كالقراءة الأولى، إذ معلوم أن اللّه عزّ وجلّ هو الذي يجزي كل كفور.

﴿ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنَّةً ﴾ [٤٠] من قرأ بالجمع ('')، فلأنّ الكتاب فيه ضروب من البيّنات.

ومن قرأ بالتوحيد<sup>(ه)</sup> فعلى/ أن الكتاب وأمر النبيّ عليه السّلام واحد جعلا ١٤٨/ب بيّنة، كما قال في موضع آخر: ﴿أَرَءيْتُمْ إِن كنتُ على بيّنةٍ مِن ربّي﴾<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَمَكَّرَ ٱلسِّيِّ ﴾ [٤٣] قراءة حمزة على (٧) إسكانِ الهمزة (٨) مستعملة في كلام العرب، وليست بلحن كما زعم بعض النحويين (٩)، غير أنّها ليست بالقوية (١٠)،

<sup>(</sup>١) هي قراءة حمزة والكسائي، انظر: تلخيص العبارات: ١٤٠، والإرشاد: ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقيّة السبعة .

 <sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو بالياء مضمومة وفتح الزاي ورفع ﴿كل﴾. وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب ﴿كل﴾. انظر: الإقناع: ٧٤١، والنشر: ٣: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن عامر وشعبة والكسائي. انظر: تقريب النشر: ١٦٤، والإتحاف: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص وحمزة.

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۸، ۱۳، ۸۸.

<sup>(</sup>٧) في «ن، «ر»: «باسكان».

<sup>(</sup>٨) حال الوصل \_ فإذا وقف أبدلها ياء على أصله في الهمز \_ ، انظر: السبعة: ٥٣٥ \_ ٥٣٦، وغاية ابن مهران: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) كالمبرَّد والزَّجاج، انظر: معاني القرآن للزجاج: ٤: ٣٧٥ ـ ٢٧٦، وإعراب القرآن للنحاس: ٣: ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>١٠) لعلَّه يقصد أن استعمال الوصل على نيَّة الوقف ليس كثيراً في الاستعمال، وإلَّا فالقراءة ثابتة، ولها وجه =

ووجهها: أنّه حمل الوصل على الوقف، فأسكن الهمزة في الوصل كما يسكنها في الوقف، وكما قالوا في أفعى: أفّعَوْ في الوقف، وقالوا: أفْعَيْ أيضاً، فأبدلوا الألف في الوقف واواً أو ياء (١٠)، ثم حملوا الوصل على الوقف فأبدلوها كذلك في الوصل. ومثل إسكان حرف الإعراب قول الشاعر (٢):

٨٧ - فَالْيَـوْمَ أَشْـرَبْ غَيْـرَ مُسْتَحْقِبِ إِثْمَـاً مِــنَ اللَّــهِ وَلاَ وَاغِــلِ وَ وَالْ وَاغِــلِ ووراءة الجماعة (٣) على الأصل.

آخر في التعليل: أن الإسكان لتوالي الحركات وإجراء للمنفصل مجرى المتصل. وقد أطال الفارسي في الاستشهاد لها من كلام العرب، ثم قال: «فإذا ساغ ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائل أن يقول إنه لحن». انظر: الحجة (خ): ٤: ١٧١ ـ ١٧٣، والبحر: ٧: ٣١٩ ـ ٣٢٠، والنشر: ٢: ٣٥٧، والاتحاف: ٣٦٢.

<sup>(</sup>١) «أَفْعَوْ» لغة بعض طيّء والحجاز، و «أَفْعَيْ» لغة طيّء وفَزَارة وقَيْس انظر الكتاب: ٤: ١٨١، ٢٥٦، وشرح المفصّل: ٩: ٧٦، وشرح الشافية للرضي: ٢: ٢٨٦، واللسان (فَعَا): ١٥: ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم: (۲)

<sup>(</sup>٣) بهمزة مكسورة.

### سورة يَـس

تقدّم القول في الإدغام (١)، والإمالة (٢)، و ﴿سدا﴾ (٣) [٩].

﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [0] من قرأ بالنصب(٤) فعلى المصدر.

ومن قرأ بالرفع<sup>(ه)</sup>، فإنّه خبر ابتداء محذوف.

﴿ فَعَزَّزْنَا﴾ [١٤] من قرأ بالتخفيف (٦)، فمعناه: غَلَبْنا، نحو قوله عزّ وجلّ:

﴿وعَزَّنِي فِي الخطابِ﴾ [ص: ٢٣]، أي: غَلَبني.

ومن قرأ بالتشديد<sup>(٧)</sup>، فمعناه: كَثَّرنا وقوّينا.

﴿ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِم ﴾ [٣٥] من قرأ بغير هاء (^)، فيجوز أن تكون ﴿ ما ﴾ والفعل الذي بعدها مصدراً، التقدير: ليأكلوا من ثمره وعمل أيديهم. ويجوز أن تكون ﴿ ما ﴾ نافية.

ومن قرأ بالهاء (٩) ، فإن ﴿ما﴾ بمعنى الذي ، والتقدير : والذي عملته أيديهم .

﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرَنَاهُ ﴾ [٣٩] من قرأ بالنصب (١٠) فبإضمار فعل، والتقدير: ١٠٩/أ وقدرنا القمرَ قدَّرناه.

<sup>(</sup>۱) ص: ۸۲ ـ ۸۲.

 <sup>(</sup>۲) بصورة مجملة ص: ٩٧ ـ ٩٨، أمّا القراءة: فقرأ شعبة وحمزة والكسائي بإمالة الياء. والباقون بالفتح،
 انظر: النشر: ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الكهف آية: ٩٣، راجع ص:٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، انظر: «الهادىء»: ٣٤/ أ، والتبصرة: ٣٠٦، والتقدير: نَزَّلَ تنزيلَ.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة، والتقدير: هو تنزيلُ.

<sup>(</sup>٦) في الزاي، وهي قراءة شعبة. انظر: التيسير: ١٨٣، والعنوان: ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) رهى قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي، وهي كذلك في مصاحف الكوفة. انظر: الكافي: ١٥٩، والإرشاد:
 ٥١٦.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ـ وكذلك هي في مصاحفهم ـ وحفص، انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة ابن عامر والكوفيين، انظر: تلخيص العبارات: ١٤١، والنشر: ٢: ٣٥٣.

ومن رفع<sup>(١)</sup> فعلى الابتداء والخبر .

والقول في ﴿ ذُرِّيلتهم ﴾ [٤١] حسب ما تقدم في الأعراف والفرقان (٢).

﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ [٤٩] من قرأ بفتح الخاء وتشديد الصاد<sup>(٣)</sup>، فالأصل يَخْتَصمون، فألقيت فتحة التاء على الخاء، وأدغمت التاء في الصاد.

ومن كسر الخاء<sup>(٤)</sup>، فإنه أُذهبَ فتحةَ التاء حين أراد إدغامها، ولم يُلْقِها على الخاء، ثم أدغمت التاء في الصاد، وبقيت الخاء ساكنة فالتقى ساكنان، فكسر الخاء لالتقاء الساكنين.

ومن قرأ ﴿ يَخْصِمُون ﴾ (٥) ، فالمعنى: يخصم بعضهم بعضاً .

والقول في ﴿شغل﴾ (٦) [٥٥] كالقول في ﴿السحت﴾ و ﴿الرعب﴾ (٧)، وما أشبههما.

﴿ فِي ظُلَمِ ﴾ [٥٦] جمع ظُلَّة مثل ظُلْمة وظُلَم. و﴿ ظِلـٰالٍ ﴾ جمع ظِلَّ (٨).

يلحظ أن المؤلف مرحمه الله - ترك قراءة قالون وأبي عمرو. فأمّا قالون فقرأ باختلاس فتحة المخاء وتشديد الصاد. قال أبن الجزري: «وعليه أكثر المغاربة»، وهو الذي قطع به الشاطبي، ويدلّ على أنّه مذهب «الهداية» - أيضاً - سكوت ابن الجزري في الفوائد المجمّعة: ٣١/أ، وصاحب تحصيل الكفاية: ١٨٥/ب. أمّا أبو عمرو فقرأ كقالون كذلك قال ابن الجزري: «فأجمع المغاربة له على الاختلاس كقالون». انظر: النشر: ٢: ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو .

<sup>(</sup>٢) في الأعراف آية: ١٧٢، راجع ص: ٣١٥\_٣١٦.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ورش وابن كثير وهشام. انظر: «الهادي»: ٣٤/ أ، والنشر: ٢: ٣٥٣\_ ٣٥٤، وتقريبه: ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) مع تشديد الصاد، هي قراءة ابن ذكوان وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٥) بسكون الخاء وكسر الصاد، مخفَّفة وهي قراءة حمزة.

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن عامر والكوفيّون بضم الغين، وهي لغة حجازيه كما في شرح الجعبري: ٧٣٩. وقرأ الباقون بسكون الغين، وهي لغة بني بكر بن وائل وتميم كما في الكتاب: ٤٠: ١١٣، انظر: السبعة: ٥٤١ \_ ٥٤٢، والتبصرة: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٧) راجع ﴿الرعب﴾ في آل عمران آية: ١٥١.ص: ٢٣٤، و ﴿السحت﴾ في المائلة آية: ٤٢، ص: ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٨) قرأ حمزة والكسائي بضم الظاء من غير ألف، والباقون بكسرها وألف. انظر: غاية ابن مهران: ٢٤٧.
 والتيسير: ١٨٤.

﴿حِيِلًا﴾ [٦٢] و ﴿جُبُلاً﴾ و ﴿جُبُلاً﴾ لغات معروفة.

﴿ نُنَكِّسُهُ ﴾ [٦٨] و ﴿ نَنَكُسُه ﴾ لغتان (٢)، يقال: نَكَسَهُ يَنْكُسُه، ونَكَّسَه يُنكِّسُه.

وقد تقدم ذكر جميع ما لم نذكره من الاختلاف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وقرأ أبو عَمْرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام، انظر: العنوان: ١٦٠، والكافي: ١٦٠.

 <sup>(</sup>٢) قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدّدة، والباقون بفتح النون الأولى
 وسكون الثانية وضم الكاف مخفّفة، انظر: تلخيص العبارات: ١٤٢، والنشر: ٢: ٣٥٥.

 <sup>(</sup>٣) لكن ترك ﴿لينذر﴾ آية: ٧٠، فقرأ نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب للنبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
 ووافقهما البزّي في الأحقاف آية: ١٢. وقرأ الباقون بالياء في الموضعين. والضمير يعود للقرآن أو للنبيّ. انظر: الاتحاف: ٣٦٦ و ٣٩٦، والفوائد المجمعة: ٣١/ أ.

## ستورة الصافيات

﴿ بِزِينَةٍ ٱلْكَوْكِ﴾ [7] من قرأ بالتنويـن وخفض ﴿الكواكبِ﴾ (١) فعلى البدل؛ لأنّ الزينة هي: الكواكب، ومن نصب ﴿الكواكبَ﴾ فإنّه نصبها ﴿بزينةٍ﴾ التي هي مصدر، والمعنى: بأن زيّنا الكواكب فيها.

ومن لم ينوّن ﴿زينةِ﴾ وخفض ﴿الكواكبِ﴾ (٢) فعلى الإضافة.

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ ﴾ [٨] من قرأ بالتشديد (٣)، فالأصل: يتسمعون، فأدغمت التاء في سين.

ومن قرأ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ (٣) فهو من سَمع يَسْمَع.

﴿ بَلُ عَجِبْتَ ﴾ [17] من فتح التاء (٤) فعلى الخطاب (٥)، فالمعنى: بل عجبتَ يا محمّد من إنكارهم البعث وهم يسخرون/.

ومن ضمّ التاء<sup>(۱)</sup> فهي قراءة مشكلة، وسأذكر لك قطعة مختصرة من الكلام عليها إن شاء اللّه. اعلم أن إضافة التعجّب إلى المخلوقين إنّما معناه: أن يفجأ الإنسان أمر لم يكن يعلمه فيعجب منه، وذلك لا يجوز على القديم (۱) تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) هي قراءة حفص وحمزة. وقرأ شعبة بتنوين ﴿بزينة﴾ ونصب ﴿الكواكب﴾. انظر: السبعة: ٥٤٦ ــ ٥٤٧، والنشر: ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي.

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي بتشديد السين والميم. والباقون بسكون السين وتحقيف الميم، انظر: غاية ابن مهران: ٢٤٩، والتبصرة: ٣٠٩

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: التيسير: ١٨٦، والعنوان: ١٦١،

<sup>(</sup>٥) قوله الفعلى الخطاب، سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو من استعمال المتكلمين، لأن القديم في لغة العرب معناه: المتقدم على غيره. وقد أنكر هذا الاستعمال كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ثم إن أسماء الله تعالى تدل على خصوص ما يمدح به الله، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، لذلك لا يكون من أسماء الله الحسنى. وقد جاء وصفه تعالى ﴿بالأول﴾ بقوله ﴿هو الأول والآخر والظّهرُ والباطن﴾ الحديد: ٣، وهو وصف جامع يشعر أن ما بعده راجع وتابع له، والله .

لأنّه يعلم الأشياء قبل كونها. فالذي يليق بهذه القراءة من التأويل وجهان، أحدهما: أن يكون على إضمار القول كأنّه قال: قل يا محمّد بل عَجِبْتُ، فيكون ذلك مردوداً إلى النبي عَيِينَ، ومثل إضمار القول قوله عزّ وجلّ: ﴿والملائِكَةُ باسطوا أَيْديهِم أَخْرجوا أَنفسكم﴾ [الأنعام: ٩٣]، أي: يقولون: أخرجوا أنفسكم. ومثله: ﴿والملْئِكَةُ يدخلون عليهم من كلِّ بابٍ سَلْمٌ عليكم﴾ [الرعد: ٣٣، ٢٤]، أي: يقولون: سلام عليكم. ومثله قول الشاعر(١):

٨٨ ـ قَـدْ أَصْبَحَـتْ أُمُّ الخِيَـارِ تَـدَّعِـي عَلَــيَّ ذَنْبَـاً كُلِّـه لَــمْ أَصْنَـعِ لِأَنْ رَأَتْ رَأْسِ كَـرَأْسِ الأَقْـرَعِ مَـرُّ اللَّيـالِـي أَبْطِـيء وَأَسْـرِعِ

يريد: مَرُّ الليالي يقال لها: أبطئي وأسرعي. فإضمار القول كثير مستعمل في كلام العرب<sup>(۲)</sup>. فهذا وجه يليق بإسناد العجب إلى القديم تبارك وتعالىٰ. والوجه

<sup>=</sup> تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. إلا أن يكون قصد المؤلف الإخبار بالقدم، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد: ١: ١٦١، وانظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية: ٦: ١٤٨، وشرح العقيدة الطحاوية: ٥٤ ـ ٥٥، والعقيدة الطحاوية شرح وتعليق للألباني: ١٩.

 <sup>(</sup>١) الشاهد لأبي النجم العجلي ـ الفضل بن قدامة ـ وهو في الكتاب: ١: ٨٥، ومعاني القرآن للفراء: ٢:
 ٩٥، والمحتسب: ١: ٢١١، ومعاهد التنصيص: ١: ٢٨، والخزانة: ١: ١٧٣. و «أم الخيار ، زوجته وهي ابنة عمّه.

<sup>(</sup>۲) الوجهان اللذان ذكرهما المؤلف ـ رحمه الله ـ في قراءة حمزة والكسائي، أراد بهما عدم وصف الله بالعجب. والمتكلمون في التفسير ومعاني القرآن منهم من سلك طريقة تأويل العجب. ومنهم من أثبت هذه الصفة مع تقريره بأنها صفة لا كصفات المخلوقين، وهو المذهب الحق إن شاء الله. من هؤلاء الفراء في معاني القرآن: ٢: ٣٨، والطبري: ٣٣: ٣٣، والزجاج في معانيه: ٤: ٣٠٠، والأزهري في علل القراءات: ١١٨/ب، وابن زَنْجلة في حجة القراءات: ٢٠٠ وغيرهم. قال الشنقيطي ـ رحمه الله = : «وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة ـ على قراءة حمزة والكسائي ـ فيها اثبات العجب لله تعالى، فهي إذا من آيات الصفات على هذه القراءة، أضواء البيان: ٦: ٢٠٠، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسول الله على الحقيقة، مع الاعتقاد أن لهذه الصفات معان دالة عليها تفهم من السياق الواردة فيه. فالعجب ـ في الآية الكريمة ـ يدل على انكار الله وذمّه لما عليه أهل عليها تفهم من السياق الواردة فيه. فالعجب ـ في الآية الكريمة ـ يدل على انكار الله وذمّه لما عليه أهل الشرك، كما أن العجب الثابت لله على لسان نبيه من المسلاسل). رواه البخاري في المجهاد: ٣: ١٠٩، وأحمد في المسند: ٢: ٢٠، ٢٠٤ و ٥: ٢٤٩ وأبو داود في الجهاد: ٣: ١٢٠، وقوله (عجب ربكم من شاب ليست له صبوة) رواه أحمد: ٤: وأبو داود في الجهاد: ٣: ١٢٠، وقوله (عجب ربكم من شاب ليست له صبوة) رواه أحمد: ٤: وأبو داود في الجهاد: ٣: ١٢٧، وقوله (عجب ربكم من شاب ليست له صبوة) رواه أحمد: ٤:

الثاني: أن يكون أسند العجب إلى نفسه وهو يريد نبيّه عليه السّلام، كما قال في موضع آخر: ﴿فلمَّا المَّفُونَا انتقمنا منهم﴾ [الزخرف: ٥٥]، أي: أغضبونا. وحقيقته أغضبوا أولياءنا. فعلى هذا التأويل تسوغ قراءة من ضمّ التاء، لا على أن العجب يسند إلى الباري تبارك وتعالى كما يسند إلى المخلوقين. وقد قال بعض الناس (۱): إنَّ القراءة بضم التاء لا تجوز، إذ كان اللَّه عزّ وجلّ لا يجوز أن يوصف الناس (۱)؛ إنَّ القواءة بضم التاء لا تجوز، إذ كان اللَّه عزّ وجل لا يجوز أن يوصف النابي يتأوّل عليه، ولثبوت الرواية بها عن الأثمّة المشهورين، وباللَّه التوفيق.

﴿ يُنزَفُونَ ﴾ [٤٧] مِن قَرَأ بضم الياء وكسر الزاي (٢)، فإنّه يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون معناه: يَنْفَد شرابهم، يقال: أنزف الرجل، إذا سكر، وأنزف (۞ إذا نَفِدَ شرابه.

ومن قرأ ﴿يُنْزَفُونَ﴾ بضم الياء وفتح الزاي (٣)، فهو من قولهم: نزف الرجل، فهو منزوف إذا سكر.

﴿ يَرِفُونَ﴾ [٩٤] من قرأ بفتح الياء(٤)، فمعناه: يسرعون.

ومن ضمّ الياء<sup>(٤)</sup>، فالمفعول محذوف، والمعنى: يُزِفُون غيرهم، أي: يحملونهم على الزفيف وهو الإسراع.

﴿ مَاذَا تَرَكُ ﴾ [١٠٢] من قرأ بضم التاء وياء بعد الراء(٥)، فالمعنى: ماذا

<sup>=</sup> ١٥١٤. وقوله: (يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظيّة الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي...) رواه النسائي في الأذان: ٢: ٢٠، يدّل على الرضا والاستحسان من الله. انظر: ما قاله البغوي في معالم التنزيل: ٤: ٢٤، وابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى: ٢١ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>١) كالقاضي شريح بن يزيد، انظر: معاني القرآن للفراء: ٢: ٣٨٤، والبحر: ٧: ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٢) هنا هي قراءة حمزة والكسائي، ووافقهما عاصم في الواقعة آية: ١٩. انظر: الكافي: ١٦١،
 والارشاد: ٥٢٢.

<sup>(</sup>ه) ني (ر) اونزف).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عاصم هنا، وقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة بضم الياء. والباقون بفتحها. انظر: الاقناع: ٧٤٥، والنشر: ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٤٢، والاتحاف: ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

ترينا. فهو معدّى إلى مفعولين، أحدهما: ﴿ماذا﴾، والآخر: النون والألف، فاقتصر على أحد المفعولين وحذف الآخر؛ لأنّه ليس من رؤية البصر.

ومن قرأ ﴿تَرَى﴾(١) فهو من الرأي، أي: فانظر ما تعتقد في هذا الأمر، كقولك: فلان يرى رأي أبي حنيفة، أي: يعتقده، ومن ذلك القراءة الأولى لكنه عُدِّيَ بالهمزة.

﴿ اللَّهَ رَبَّكُرُورَبُّ اَبِكُمُ ﴾ [١٢٦] من نصب الثلاثة الأسماء (٢)، فعلى البدل من ﴿ أَخْسَنَ ﴾ في قوله: ﴿ وتذرون أحسنَ الخلقين ﴾ [١٢٥].

ومن رفع<sup>(۳)</sup> فعلى الابتداء والخبر، واسم ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ و ﴿رَبُّكم﴾ خبر، و ﴿رَبُّكم﴾ خبر، و ﴿رَبُّكم

﴿ إِلَ يَاسِينَ ﴾ [١٣٠] من قرأ ﴿ والِ ياسين ﴾ (٤)، فإنّه أضاف قوله ﴿ وال ﴾ الذي أصله فأهل (٥) إلى ﴿ ياسين ﴾ .

ومن قرأ ﴿إِنْ ياسين﴾ (١) فهو جمع: إلياسيّ منسوب إلى الياس، فحذفت ياء النسب، وجمع جمع السلامة، ومثله: ﴿ولو نَزَّلْنُه على بعض الأعجمين﴾ [الشعراء: ١٩٨]، هو/ جمع أعجمي على حذف ياء النسب. ولا يجوز أن يكون ١٥٠/ب ﴿إِنْ ياسين﴾ جمع الياس، إذ ليس كل واحد منهم اسمه الياس، وإنما الياس اسم

<sup>(</sup>١) بفتح التاء وألف بعد الراء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>۲) وهي ﴿الله ﴾ و ﴿ربك ، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٥٤٩، وغاية ابن مهران: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأسماء الثلاثة، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٤) بفتح الهمزة والمد وكسر اللام، مثل قال محمد، هي قراءة نافع وابن عامر. وأجمعت المصاحف على قطع ﴿وَالَ عَن ﴿يَاسِينَ ﴾ . قطع ﴿وَالَ عَن ﴿يَاسِينَ ﴾ . انظر: التبصرة: ٣١٠، والنشر: ٢: ١٤٧، ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) على قول الجمهور، وذهب الكسائي وابن الباذش إلى أن أصله ﴿أُولَ ﴾ . انظر: ارتشاف الضرب: ١: ١٢٩.

 <sup>(</sup>٦) بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة في المحالين، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

نبيهم، يقال (۱): إنه إدريس عليه السلام. واستدل بعض المفسّرين (۲) على ذلك بأن في قراءة ابن مسعود (۲) ﴿ وإن إدريس لمن المرسلين ﴾ وفيها: ﴿ سلام على إدراسين ﴾ .

وقد قيل (٤): إنّ ﴿إلْياسِ﴾ و ﴿إل ياسينِ﴾ لغتان بمعنى واحد، مثل: ﴿ مِيكُنْلِ ﴾ و ﴿مِيكُنْلِ ﴾ [البقرة: ٩٨]، والأول أشبه.

(١) هو قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وقتادة. انظر: تفسير الطبري: ٢٣: ٩٦، والماوردي: ٣:

٤٢٤، وزاد المسير: ٧: ٧٩، والقرطبي: ١٥: ١١٥.

(٢) وهو الطبريّ في تفسيره: ٢٣: ٩٦.

(٣) انظرها في: معاني القرآن للفراء: ٢: ٣٩٢، ومختصر في شواذ القرآن: ٢٨. ونسبت أيضاً إلى قنادة وأبي العالية وأبي عثمان النهدي والأعمش ويحيى، انظر: زاد المسير: ٧: ٧٩، وشواذ القراءة للكرماني (خ): ٢٠٦، والبحر: ٧: ٣٧٣ ـ ٣٧٤.

(٤) هو قول الزَّجاج في معاني القرآن له: ٤: ٣١٢.

(تنبيه): قدّم المؤلف \_ رحمه الله \_ الكلام على ﴿أَو عَابَاوْنَا﴾ هنا آية: ١٧، وفي الواقعة آية: ٤٨ في سورة الأعراف آية: ٩٨. راجع ص: ٣٠٦، ولم يذكر حذف الهمز في ﴿الياس﴾ من قوله تعالى ﴿وإن إلياس﴾ لابن ذكوان، فقراءته من ﴿الهداية﴾ بتحقيق الهمزة بلا خلاف انظر: الفوائد المجمعة: ٣١/ب، وتحصيل الكفاية: ١٨٢/أ.

### سورة ص

﴿ وََلَاتَ حِينَ مَنَاسِ [٣] مـن وقـف «على التاء» (\* بالهاء (١٠)، فإنّه شبّهها بتاء التأنيث التي تقلب في الوقف هاء، ومن وقف بالتاء (٢٠)، فإنّه أتّبع خط المصحف.

﴿ مِن فَوَاقِ ﴾ [١٥] مـن قـرأ بضمّ الفاء<sup>(٣)</sup>، فهو مأخوذ من فُواق الناقة، وهو ما بين الحلبتين.

ومن قرأ بفتح الفاء<sup>(١)</sup>، فقيل<sup>(٥)</sup>: معناه ما لها من رجوع. وقيل<sup>(١)</sup> المعنى: ما لها من راحة. ومن ذلك أفاق المريض إذا استراح ورجع إلى صحته.

﴿ وَاَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ ﴾ [80] من قرأ ﴿عَبْدَنا﴾ بالتوحيد(٧)، فـ ﴿إبرْهيم﴾ بدل من قوله: ﴿عبدنا﴾ وهو داخل في العبودية، و ﴿إسحلق ويعقوب﴾ معطوفان عليه وليسا داخلين معه في العبودية في هذه الآية على هذه القراءة، وهما داخلان في العبودية في غير هذا الموضع(٨).

وَمَن قرأ ﴿عِبَـٰكَنا﴾ (٩) ف ﴿إبراهيم وإسحٰق ويعقوب﴾ داخلون في العبودية.

﴿ بِمَالِسَةِ ﴾ [٤٦] من قرأ بتنوين ﴿خالصةٍ ﴾ (١٠)ف ﴿ذكرى﴾ بـدل مـن

<sup>(\*) «</sup>على التاء» ساقط من «ر».

<sup>(</sup>١) هي قراءة الكسائي. انظر: النشر: ٢: ١٣٢، وتقريبه: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي، وهي لغة تميم وقيس وأسد كما في الاتحاف: ٣٧٢، انظر: السبعة: ٥٥٢، وغاية ابن مهران: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة بقيّة السبعة، وهي لغة أهل الحجاز كما في الاتحاف: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) يروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، انظر: الطبري: ٣٣: ١٣٢ ـ ١٣٣، وزاد المسير: ٧: ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) حكاه الفراء في معاني القرآن: ٢: ٤٠٠، وأبو عبيدة في مجاز القرآن: ٢: ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) بفتح العين وسكون الباء من غير ألف، هي قراءة ابن كثير. انظر: التبصرة: ٣١١، والتيسير: ١٨٨.

<sup>(</sup>٨) نحو قوله ﴿ ينزل المائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ النحل: ٢، ونحو ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾ في الصافات: ١٧١.

<sup>(</sup>٩) بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان والكوفيين. انظر: العنوان: ١٦٣، والكافي: ١٦٢.

﴿ خالصة ﴾ ، والتقدير: إنّا أخلصناهم بذكرى الدار. والدار تحتمل وجهين ، المدار أ أحدهما: أن تكون الدنيا ، فيكون معنى أخلصناهم بذكرى الدار / : أبقينا عليهم في الدنيا الثناء الجميل ، والمعنى : أخلصناهم بأن يُذكروا في الدار الدنيا ، والوجه الثاني : أن يراد بالدار : الدار الآخرة ، فالمعنى : أنّه تعالى أخلصهم بأن أسكن قلوبهم ذكر الآخرة والخوف منها . ويجوز أن يكون ﴿ ذكرى ﴾ في موضع نصب ﴿ بخالصة ﴾ التي هي اسم الفاعل ، فيكون التقدير : بأن أخلصوا (١) ذكرى الدار . ويجوز أن يكون في موضع رفع أيضاً بـ ﴿ خالصة ﴾ ، فيكون المعنى : بأن خلصت (٣) لهم ذكرى الدار .

ومن قرأ بغير تنوين (٢)، فإنه أضاف ﴿خالصة﴾ إلى ﴿ذكرى﴾، ومعنى ﴿الدَّارِ﴾ على حسب ما قدمنا ذكره.

﴿ هَٰذَا مَا تُوَعَدُونَ ﴾ [٥٣] من قرأ بالتاء (٣) فعلى الخطاب للنبيّ عليه السلام والمؤمنين.

ومن قرأ بالياء<sup>(٤)</sup>، فالمعنى: هذا ما يوعدون يا محمّد.

﴿ غَسَّاقٌ ﴾ [٥٧] من قرأ بالتشديد (٥) فهو صفة أقيمت مقام الموصوف، وحُذِفَ الموصوف (٢)، والمعنى: وماء غساق، أو صديد غساق.

<sup>(</sup>۱) المثبت من النُّسَخ «ن، م، ر» وفي الأصل «أخلصوا لهم» و «لهم» مقحمة ف «خالصة» اسم فاعل - على قول المؤلف ـ أو مصدر كالعافية والعاقبة تعمل عمل اسم الفاعل أيضاً والتقدير: أخلصنا لهم ذكرى أو أخلصوا ذكرى الدار. و ﴿ذكرى﴾ على التقديرين في محل نصب مفعول. انظر: البيان: ٢: ذكرى أو أخلصوا ذكرى : ٢: ٢١٨، والبحر: ٧: ٢٠٤.

<sup>(\*)</sup> في (ر) (حصلت).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وهشام.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع رابن عامر والكوفيين انظر: تلخيص العبارات: ١٤٣، والنشر: ٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو .

<sup>(</sup>٥) في السين هنا وفي النبأ ﴿غساقا﴾ آية: ٢٥، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: الارشاد: ٥٢٧ ـ٥٢٨، والاقتاع: ٧٤٨.

 <sup>(</sup>٦) قوله «وحذف الموصوف» سقط من «ن».

والتخفيف (۱) ـ قال أهل التفسير (۲) ـ : الغَسَاق: ما يسيل من أجساد أهل النار من الصديد، يقال: غَسَقَتْ عينه إذا سالت. وقيل (۳): الغَسَاق ما يسيل بين الجلد واللحم. فالقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، غير أن التشديد يكون بمعنى الصفة، كما ذكرنا مثل قولك: سَيَّال.

﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكَامِهِ أَزْوَجُ ﴾ [٥٨] من قرأ ﴿ وَءَاخرُ ﴾ (٤)، فإنّه يعني على ما ذكره أهل التفسير (٥): الزمهرير. ومعنى: ﴿ مَن شَكَلُه ﴾ من ضربه (٢). ومعنى ﴿ أَزُوْجِ ﴾ ألوان.

ومن قرأ ﴿وأُخر﴾ (٧) فهو جمع ﴿ءاخر﴾ (٨) وهو يراد به أيضاً الزمهرير، وجمع لأنّ الزمهرير يكون أنواعاً.

﴿ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ ﴿ أَغَّذْنَهُم ﴾ [٦٣، ٦٢] من قرأ على الخبر (٩) فحجّته أنّهم علم علمون أنّهم اتّخذوهم/ سُخْرِيًا، ولا يحتاجون إلى استفهام، والجملة التي تعادل ١٥١/ب بها ﴿أم﴾ محذوفة، والمعنى: أمفقودون (١٥٠هم أم زاغت عنهم الأبصار. ومن قرأ بالاستفهام (١١٠)فمعناه التقرير، ويقوّيه مجىء ﴿أمْ ﴾ بعده.

<sup>(</sup>١) في السين، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: ٣٨١، واختاره ابن جرير في تفسيره: ٣٣: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) هو قول قتادة كما في تفسير الطبري: ٢٣: ١٧٧.

 <sup>(</sup>٤) بفتح الهمزة وألف بعدها، هي قراءة الجماعة إلا أبا عمرو. انظر: السبعة: ٥٥٥، وإبراز المعاني:

<sup>(</sup>٥) فيما يُرويْ عن ابن مسعود وقتادة. انظر: تفسير غريب القرآن: ٣٨١، والطبري: ٢٣ ـ ١٧٨، والقرطبي: ١٥: ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) في «ن «نوعه».

<sup>(</sup>٧) بضم الهمزة من غير مد، هي قراءة أبي عمرو.

 <sup>(</sup>٨) في أن، م، "أخرى، وهو وجه صحيح لكون مفرد "أُخر، "آخر وأخرى، انظر: اللسان (أخر): ٤:
 ١٣.

<sup>(</sup>٩) بهمزة وصل، والابتداء بهمزة مكسورة، هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٥١، والتبصرة: ٣١٢.

<sup>(</sup>١٠) سقطت الواو الثانية من «أمفقودون» في انَّه. ولعله سهو من الناسخ، وفي ارَّه المفقودون».

<sup>(</sup>١١) أي بهمزة قطع مفتوحة، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم.

﴿ قَالَ فَأَلَحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ﴾ [٨٤] من قرأ بالرفع () فعلى أنّه خبر ابتداء محذوف، والمعنى: قال فأنا الحقُّ، كما وصف نفسه تعالى بذلك في قوله: ﴿ هنالك الولنية للَّه الحقِّ ﴾ [الكهف: ٤٤]، في قراءة من خفض (٢). ويجوز أن يكون ﴿ الْحَقُّ من ربك ﴿ الْحَقُّ من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ [البقرة: ١٤٧].

ومن قرأ بالنصب(٣)، فعلى الإغراء، أي: فاسمعوا الحقّ.

(٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة كما تقدم في الكهف آية: ٤٤

<sup>(</sup>١) هي قراءة عاصم وحمرة. انظرُ «الهادي»: ٣٤، والتيسير: ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي..

### سبورة النزمير

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنْنِتُ ﴾ [٩] من قرأ بتخفيف الميم (١)، فالتقدير: أَمَنْ هو قانت خير أَمَنْ هو كافر، فحذف ذلك لدلالة ما قبله وبعده عليه. والدليل على حذفه قوله: ﴿قَلَ هِلَ يَسْتُويُ الذينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾. وقد قيل (٢): إنّه على النداء بحذف «يا» (٣)، والتقدير أيّا (٤) من هو قانت.

من قرأ ﴿أُمَّن﴾ فهي ﴿أُمْ﴾ بعدها ﴿مَنْ﴾، والجملة المعادلة لـ ﴿أُمْ﴾ محذوفة، والتقدير: آلكافر خير أمّن هو قانت. وجاز الحذف لدلالة ما قبله وبعده عليه، فقبله: ﴿قل تمتع بكفرك قليلًا إنّك من أصحاب النار﴾ [٨]، وبعده: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾.

﴿ وَرَجُلُاسَلَمَّا﴾ [٢٩] من قرأ ﴿سَلِماً﴾ (٢)، فمعناه خالصاً.

ومن قرأ ﴿سَلَماً﴾ (٧) فهو مصدر، والتقدير: ورجلاً ذا سلم. والسَّلَم الاستسلام والانقياد.

﴿ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [٣٦] من قرأ بالتوحيد (^)، فلأنّ بعده: ﴿ ويخوفونك ﴾،

<sup>(</sup>١) في ﴿أَمَن﴾ هي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. انظر: العنوان: ١٦٥، والكافي: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو قول الفراء في معاني القرآن له: ٢: ٤١٦، وضعفه الفارسي في الحجة (خ): ٤: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل «قوله: «على النداء» صحيح، فالهمزة حرف النداء فلا حذف هنا. وقوله «بحذف يا» ليس بصحيح، إذ لا حاجة إلى يا هنا، إذ يا والهمزة وأيا كلها حروف النداء، ولا يعلم في كلامهم حذف بعض حرف النداء، فتأمل». وهو كلام ظاهر أنه من مقابل أو ممن قرئت عليه النسخة أو قرأها، وليست من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في «ن» «يامن». وهو موافق لتقدير الفراء: ٤:٦٦.

<sup>(</sup>٥) بتشديد الميم، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٦) بألف بعد السين وكسر اللام، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: تلخيص العبارات: ١٤٤، والارشاد: ٥٣١.

<sup>· (</sup>٧) بغير ألف وفتح اللام. وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٨) بفتح العين وسكون الباء من غير ألف، هي قراءة الجماعة سوى حمزة والكساثي. انظر: الإقناع: \_

فالتقدير: أليس اللَّه بكافيك ويخوفونك بالذين من دونه.

١٥٢/أً ومن قرأ/ ﴿عِبَادَه﴾(١)، فالمعنى: أليس اللَّه بكاف من كان قبلك من الأنبياء، وهو يكفيك كماكفاهم.

﴿ كَاشِفَكُ ضُرِّمَ ﴾ ، و ﴿ مُعَسِكُكُ رَحْمَتِهِ ﴾ [٣٨] من قرأ بالتنوين والنصب (٢٠) ، فلأنّه اسم الفاعل يراد به الاستقبال ، وما كان كذلك فالتنوين أولى به . ومن أضاف (٣) فعلى إرادة التنوين لكنّه حذفه استخفافاً .

﴿ قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [٤٢] من قرأ ﴿ قَضَى عليها المَوْتَ ﴾ (٤) فهو أشبه بما قبله وما بعده، لأنّ قبله ﴿ يمسك ﴾ وبعده ﴿ ويرسل ﴾ (٥) فهما مبنيان للفاعل وكذلك ﴿ قضى ﴾.

وقراءة حمزة والكسائي (٦) راجعة إلى قراءة الجماعة.

﴿ بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ [٦١] من قرأ بالجمع (٧) فلاختلاف أنواع المفازات.

ومن قرأ بالتوحيد (٨)، فلأنه يؤدي عن معنى (١٠) الجمع والواحد.

﴿ تَأْمُرُونِنِ ﴾ [٦٤] من قرأ بنونين (٩) فهو الأصل.

<sup>=</sup> ۷۰، والنشر: ۲: ۳۲۲ ـ ۳۲۳.

<sup>(</sup>١) بكسر العين وفتح الباء وألف بعدها، هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) بتنوين ﴿كُشَفْتُ وَمُمْسِكَكُتُ﴾ ونصب ﴿ضرَّه ورحمتُه﴾ هي قراءة أبي عمرو. انظر: ابراز المعاني: ١٦٦٩، والاتحاف: ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ كُنْدُفْتُ ومُمْسَكَلْتُ ﴾ إلى ﴿ ضِرَّه ورحمتِه ﴾ مع خفضهما، وهي قرابة بقيّة السبعة -

 <sup>(3)</sup> بفتح القاف والضاد وألف بعدها من ﴿قضى﴾ ونصب ﴿الموتَ﴾، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة: ٥٦٧ - ٥٦٣، و «الهادي»: ٣٥/ أ.

 <sup>(</sup>٥) المثبت من «ن»، وفي الأصل و «م، ر» «فيرسل».

<sup>(</sup>١) بضم القاف وكسر الضاد وياءِ مفتوحة من ﴿قُضِيَ﴾ ورفع ﴿الموتُ﴾

<sup>(</sup>٧) هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. انظر: غايةً ابن مهران: ٢٥٢، والتبصرة: ٣١٤\_٥٣١.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحقص.

<sup>(#) «</sup>معنى» لا يوجد في «ر».

<sup>. (</sup>٩) خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، هي قراءة ابن عامر، وكذلك هي مرسومة في مصاحف الشام انظر: التيسير: ١٩٠، والعنوان: ١٦٦. وانظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

ومن شدّد(١)، فإنّه أدغم إحدى النونين في الأخرى.

ومن قرأ بنون واحدة خفيفة (٢)، فإنّه حذف إحدى النونين وهي الثانية التي تصحب ياء الإضافة، ولا يجوز أن تحذف الأولى لأنّ حذفها لحن (٣).

﴿ فُتِحَتُ ﴾ [٧١، ٧٣] من شدّد (١) فلاجتماعهم على قوله: ﴿ مُفَتَّحة لهم الْأَبُوابُ ﴾ [ص: ٥٠] والتشديد يدلّ على الكثرة.

والتخفيف (٤) يؤدي عن معنى التشديد.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع.

 <sup>(</sup>٣) لعل المؤلف ينحو مذهب الأحفش في أن المحذوف نون الوقاية، وحذف النون الأولى - وهي نون الرفع \_ مذهب سيبويه. وحذف إحدى النونين لغة غطفان كما في ابراز المعاني: ٤٤٩. وانظر: الكتاب: ٣: ٩١٥، والدر المصون: ٥: ١٦.

<sup>(</sup>٤) قرأ الكوفيون بتخفيف التاء هنا وفي النبأ آية: ١٩. والباقون بتشديدها فيهن. انظر: الكافي: ١٦٤ ـ ١٦٥، وتلخيص العبارات: ١٤٥.

سـورة المـوَّمــن

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [٢٠] من قرأ بالياء(١)، فالمعنى: والذين يدعو الكفار من

ومن قرأ بالتاء(٢)، فعلى معنى: قل لهم والذين تدعون من دونه.

﴿أَشْدُ مَنْكُمْ قُوَّةً﴾ [٢١] من قرأ بالكاف(٣)، فإنَّه خرج من الغيبة إلى الخطاب، وذلك مستعمل في القرآن والكلام.

> ومن قرأ/ بالهاء (٤) فعلى لفظ الغيبة، لأنّ قبل وبعده غيبة. ۲ه ۱ /ب

﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ ﴾ [٢٦] من قرأ بهمزة قبل الواو (٥)، فالمعنى: إنّي أخاف أحد هذين الضربين (٦).

ومن قرأ بغير همزة (٧)، فالمعنى: إنّي أخاف الأمرين جميعاً.

ومن قرأ ﴿وأن (٨) يُظْهِرَ في الأرض الفسادَ﴾ (٩) [بضم الياء ونصب الفساد] (

(١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان والكوفيين. انظر: الاقناع: ٧٥٣، والاتحاف: ٣٧٨. (۲) وهي قراءة نافع وهشام.

(٣) هي قراءة ابن عامر، وكذلك هو في المصحف الشامي، انظر: النشر: ٢: ٣٦٥، وتقريبه: ١٦٩ وانظر: المقنع: ١٠٦.

(٤) وهي قراءة بقيّة السبعة، وكذلك هو في مصاحفهم.

(٥) مع سكون الواو، هي قراءة الكوفيين، وكذلك هي في مصاحف الكوفة. انظر: السبعة: ٥٦٩، والتبصرة: ٣١٦.

(٢) في «ن، م» «أخاف هذا الضرب».

(٧) بواو مفتوحة، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وكذلك هي مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

(٨) في «ن» «من قرأ يظهر» وهذا التعبير أدق، لأنّ عبارة الأصل و «م، ر» تسقط حفصاً، لأنّه يقرأ بالهمزة قبل الواو ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرً ۗ .

(٩) وهي قرآءة نافع وأبي عمرو وحفص.

(۱۰) زيادة من «ن».

فهو أشبه بما قبله؛ لأنَّ قبله ﴿يُبُدِّلَ﴾. والقراءة الأخرى (١) راجعة إلى ذلك.

﴿عَلَىٰ كُلِّ قَلَٰبِ﴾ [٣٥] من قرأ بتنوين ﴿قلب﴾ (٢) فإنه جعل «متكبراً» نعتاً لـ ﴿قَلْب﴾، والقلب يراد به الإنسان.

ومن قرأ بالإضافة (٣)، ففي الكلام حذف، والتقدير: على كل قلب كل متكبّر جبار، ولا تصح القراءة إلا بتقدير حذف كل، ولولا تقدير حذفه لصار المعنى: كذلك يطبع اللَّه على جميع قلب كل (٣) متكبّر جبار، وذلك خلاف معنى الآية.

﴿ فَأَطَّلِعَ ﴾ [٣٧] من نصب (٤) فعلى أنّه جواب ما لم يجب (٥) بالفاء، والمعنى: إِنْ أَبلغ الأسباب فأطّلعَ.

ومن رفع<sup>((٤)</sup>عطفه على ﴿أَبِلغُ﴾.

وتقدم **﴿وصدُّوا﴾<sup>(١)</sup>،** و **﴿يدخلون﴾<sup>(٧)</sup>[٤٠]**.

﴿ اَلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [٤٦] من قرأ ﴿أَدْخِلُوا﴾ بألف قطع وكسر الخاء (٨) فعلى الأمر للملائكة بإدخال آل فرعون أشدّ العذاب، ويكون ﴿ ءال ﴾ على هذه القراءة منصوباً بأنّه مفعول.

ومن قرأ ﴿ أَدْخُلُوا ﴾ بألف وصل وضمّ الخاء (٩) فعلى الأمر لـ ﴿ ءال فرعون ﴾ ،

<sup>(</sup>١) بفتح الياء من ﴿يَظْهَرِ﴾ ورفع ﴿الفسادُ﴾ وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو وابن ذكوان. انظر: التيسير: ١٩١، والعنوان: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) باضَّافة ﴿قلبُ ﴾ إلى ﴿متكبر ﴾ وهي قراءة نافع وابن كثير وهشام والكوفيين.

<sup>(\*) «</sup>كل» سقط من «ر».

<sup>(</sup>٤) قرأ حفص بنصب ﴿فاطلع﴾، والباقون برفعها. انظر: الكافي: ١٦٦، وتلخيص العبارات: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) قوله «ما لم يجب» سقط من «م». أي جواب التمني. وانظر: المسألة في شرح المفصل: ٨: ٨٦، والبحر: ٧: ٤٦٥. والبحر: ٧: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) في الرعد آية: ٣٣، واللفظ الذي هنا ﴿وَصدَّ﴾ آية: ٣٧، راجع ص: ٣٧١.

<sup>(</sup>٧) في النساءَآية: ١٢٤. وقدّم الكلام عليه وعلى الموضع الثاني ﴿سيدخلون﴾ آية: ٦٠. راجع ص:٢٥٧.

<sup>(</sup>A) هي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي. انظر: الارشاد: ٥٣٧، والاقناع: ٧٥٤.

 <sup>(</sup>٩) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة، ويبتدؤون بهمزة قطع مضمومة.

ويكون نصب ﴿ ءال ﴾ على هذه القراءة على النداء.

وتقدم ﴿يوم لا ينفع (١) الظَّالمينَ معذرتهم﴾ [٥٢].

﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [٥٨] من قرأ بالتاء(٢) فعلى الخطاب على معنى قل لهم قليلًا ما تتذكرون.

ومن قرأ بالياء (٣)، فلأنّ قبله وبعده ذكر غيبة (٤).

(١) في الروم آية: ٥٧، راجع صُ: ٤٦٩.

(٢) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣٦٥، والاتحاف: ٣٧٩.

(٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر

(٤) قبله ﴿ولكن أكثر النّاس لا يعلِّمُون﴾: ٥٧ ، وبعده ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾: ٥٩ .

# سورة السبيدة/(١)

﴿ فِيَ أَيَّا مِ نِّحِسَاتِ ﴾ [١٦] من قرأ بكسر الحاء(٢) فعلى أنَّه صفة.

ومن أسكنها (٣) فعلى أنّه مصدر وصف به، نحو قولهم: رجل عَدْل.

﴿ يُحَشَّرُ آعَدَآءُ اللَّهِ ﴾ [١٩] من قرأ بالنون('')، فلأنّ قبله: ﴿ وَنَجِينَا اللَّذِينَ ءَامِنُوا﴾ [١٨].

ومن قرأ بالياء (٥) على ما لم يسمّ فاعله، فهي راجعة إلى معنى القراءة الأولى. ﴿ تُمَرَيَ ﴾ [٤٧] من قرأ بالجمع (٢)، فلأنّ المراد الثمرات كلها. ومن قرأ بالتوحيد (٧)، فلأنّ الواحد يؤدي عن معنى الجمع.

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضاً فصلت، والمصابيح. انظر: الاتقان: ١: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: السبعة: ٥٧٦، و «الهادي»: ٣٥/أ.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عِمرو.

<sup>(</sup>٤) مفتوحة وضم الشين ونصب ﴿أَعداءَ﴾، هي قراءة نافع. انظر: غاية ابن مهران: ٢٥٥، والتبصرة:

 <sup>(</sup>٥) مضمومة وفتح الشين، ورفع ﴿أَعداءُ ﴾، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن عامر وحفص. انظر: التيسير: ١٩٤، والعنوان: ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

ويني مراحبين عير ربي وي وي وي وي وي وي وي واحدة (تنبيه): لم يذكر المؤلف ﴿ أُعجمي ﴾ آية: ٤٤ هنا ولا في الأصول. فقرأها هشام بهمزة واحدة على الخبر. والباقون بهمزتين حقق الثانية شعبة وحمزة والكسائي. وسهلها الباقون وهم على أصولهم في الادخال وعدمه \_ إلا أن ابن ذكوان يدخل بينهما ألفا من «الهداية». انظر: «الهادي»: ٥٣/ أ-٣٥/ ب، والنشر: ١٤ ٣٦٦ -٣٦٧.

#### سورة الشورى

﴿ كَلَاكِ يُوحِيٓ ﴾ [٣] من قرأ ﴿يُوحَىٰ ﴾ (١) فهو في المعنى مثل: ﴿يُوحِي ﴾ ؛ لأنّه معلوم أن الموحي هو اللّه عزّ وجلّ ، واسم ﴿اللّه على قراءة من قرأ ﴿يُوحَى ﴾ مرتفع بفعل مضمر ، والمعنى: يوحيه اللّه العزيز الحكيم .

وعلى قراءة من قرأ ﴿يُوحِي﴾(٢) يكون اسم ﴿اللَّهِ ﴾ مرتفعاً بأنه فاعل.

﴿ كَبَيْهِرُ ٱلْإِنْمِ ﴾ [٣٧] من قرأ بالتوحيد (٣) فهو كقراءة من قرأ بالجمع؛ لأنَّ الواحد في مثل هذا يؤدي عن [معنى] (٣) الجمع.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوكَ ﴾ [٢٥] من قرأ بالتاء (٤) فعلى الخطاب؛ لأنّ قبله ذكر غيبة وخطاب، وهو قوله (٥): ﴿ويختم على قلبك﴾، وقوله: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾.

ومن قرأ بالياء (٢) فَلِمَا قبله وبعده (\*\*) من ذكر الغيبة (٧).

﴿ بِمَا كَسِبَتُ أَيْدِيكُم ﴾ [٣٠] من قرأ بغير فاء (٨٠)، فإن ﴿ مَا ﴾ من قوله: ﴿ وَمَا الْمَاءِ ﴾ أصابكم ﴾ هي الموصولة وحذف الفاء

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء وألف بعدها، هي قراءة ابن كثير. انظر: الكافي: ١٦٧، وتلخيص العبارات: ١٤٧. (٢) كريال السام العام المسام المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المسام العبارات: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) بكسر الحاء وياء بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة. (٣) ديا : الدركة بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٣) هنا وفي النجم آية: ٣٢: قرأ حمزة والكسائي بكسر الباء وياء بعدها، والباقون بفتح الباء وألف بعدها وهمزة مكسورة في الموضعين. انظر: الارشاد: ٥٤٣، والاقناع: ٧٥٨.

<sup>(\*)</sup> زیادهٔ من «ر».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. أنظر: النشر: ٢: ٣٦٧، والاتحاف: ٣٨٣.

 <sup>(</sup>٥) في ٥٤، وفي قولك،
 (٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٧) وقع في «ن» تقديم وتأخير في تراجم كلمات الخلاف مضطرب.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وابن عامر، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام. انظر: السبعة: ٥٨١، وغاية ابن
 مصان: ٢٥٦.

وإثباتها بعدها جائز.

ومن أثبت الفاء (١) فيجوز أن تكون ﴿ما﴾ الموصولة. ويجوز أن تكون التي للشرط.

﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ﴾ [٣٥] من قرأ بالرفع (٢) فعلى الاستئناف أو على إضمار مبتدأ ، الدين . وهو يعلم/ الذين .

ومن قرأ بالنصب (٣) فعلى الجواب بالواو (٤).

﴿ أَوَ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِى ﴾ [٥١] من قرأ برفع الفعلين (٥)، فإنهما في موضع الحال (٦)، والتقدير: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو مرسلاً.

ومن نصب الفعلين (٧)، فإنّه ردّه على موضع «أَنْ» المقدّرة، لأنّ معنى ﴿إلا وحياً ﴾: إلا أن يوحى أو يرسل

انظر ما تقدم في: معاني القرآن للزجاج: ٤: ٣٩٩، واعراب القرآن للنحاس: ٤: ٨٤ ـ ٨٥، والكشاف: ٣: ٤٠٦، والقرطبي: ١٦: ٣٤، وشرح ابن عقيل: ٣: ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الباقين، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ويعلم﴾ هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: التبصرة: ٣٢٢، والعنوان: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م» و «ر» «بالفاء» لكن الآية ﴿ويعلم﴾، لأنّ الفعل المضارع إذا اقترن بالواو أو الفاء بعد الشرط جاز فيه الرفع والنصب والجزم. وذهب أبو عبيد أنّه نصب على الصرف، أي صرف من الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم. وذهب الزجاج - وغيره - إلى أنّه منصوب على إضمار أن، لأنّ قبلها جزاء. ووجّه الزمخشري النصب على أنه معطوف على تعليل محذوف، تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع برفع لام ﴿يرسلُ ﴾ واسكان ياء ﴿فيوحي﴾. انظر: الكافي: ١٦٨، وتلخيص العبارات: ١٤٧

 <sup>(</sup>٦) في «ن» «من قرأ بالرفع فعلى الاستئناف أو على إضمار» وهما وجهان صحيحان. والاضمار مراد به اضمار مبتدأ، والتقدير: هو يرسل.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقية السبعة، وانظر: ما قاله سيبويه في القراءتين من الكتاب: ٣: ٤٩ ـ ٥٠.

### سبورة الزخسرف

﴿ صَفْحًا أَن كُنتُمْ ﴾ [٥] من قرأ بكسرة (١) الهمزة (٢)، فإنّه جعله شرطاً، وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه.

> ومن فتح الهمزة (٢٦ فالتقدير: أفنضرب عنكم الذكر صفحاً بأن كنتم. وقد تقدم ﴿مَهْداً﴾ [١٠]، و ﴿تخرجون﴾ <sup>(٣)</sup> [١١].

﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُّا ﴾ [١٨] من قرأ ﴿ يُنَشَّوُّا ﴾ (٤) فهو مبني لما لم يسمّ فاعله من

ومن قرأ ﴿يَنْشَؤُا﴾ (٥) فالفعل مسند إلى الفاعل، والمراد به(٦) في القرائتين جميعاً النساء. وهو توبيخ للكفّار الذين قالوا: إن الملائكة بنات اللَّه، تعالى اللَّه علوّاً كبيراً عن ذلك، فقال اللَّه عزّ وجلّ : ﴿ أَو مِن يَنْشُؤُا فِي الحلية ﴾ ، أي أيتّخذ من ينشأ في الحلية يعني البنات ويُصْفيكم بالبنين، وهو قوله: ﴿وهو في الخصام غيرٍ مبين الله من صفة النساء أيضاً. قال أهل التفسير (٧): لا تكاد المرأة تأتي بحجة إلا أتت بها على نفسها .

﴿ عِبَكُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ [١٩] من قرأ ﴿عِبَـٰلاُ(٨) الرحمٰن﴾ فهو جمع عبد، ومثله من

<sup>(</sup>۱) في «ن، م» «بكسر».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بفتح الهمزة. انظر: الارشاد: ٥٤٥، والاقناع: ٧٦٠. (٣) ﴿مهداً﴾ في طه آية: ٥٣، راجع ص: ٤١٧، و﴿نخرجون﴾ في الأعراف آية: ٢٥، راجع ص: ٢٩٧ ـ

<sup>(</sup>٤) بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٥٨٤،

<sup>(</sup>٥) بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عاد وشعبة (٦) لفظ «به» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) هذا القول ذكره الزَّجاج في معاني القرآن له: ٤: ٧٠٧.

<sup>(</sup>٨) بالباء وألف بعدها ورفع الدال، هي قراءة أبي عمرو والكوفيين. انظر: غاية ابن لهران: ٢٥٧، و «الهادي»: ۳۵.

القرآن: ﴿بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: ٢٦].

ومن قرأ ﴿عِنْدَ<sup>(۱)</sup> الرحمٰن﴾، فهو مثل قوله: ﴿ومن عِنْدَه لا يستكبرون عن عبادته﴾ [الأنبياء: ١٩].

﴿أَشَهِدُوا ﴾ [١٩] قراءة نافع (٢) على أنّ أصله أَشْهَد ثم ردّ إلى ما لم يسم ١٥١/أ فاعله، ثم أُدخلت ألف (٣) الاستفهام، فالمعنى/: أأَشْهَدهم اللّه على (٤) خلقهم.

وقراءة الباقين (٥) على أنه «شَهِدَ» دخلت عليه همزة الاستفهام، فالمعنى: أشهد هؤلاء الكفار خلق الملائكة.

﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِمْتُكُمُ ﴾ [٢٤] من قرأ ﴿ قَالَ ﴾ (٢) على الخبر، فالمعنى: قال النذير، وقد تقدّم ذكره في قوله: ﴿ وما أَرسلنا من قبلك في قرية من نذير ﴾ [٢٣].

ومن قرأ ﴿قُلْ﴾ (٧) فعلى الأمر، أخبر اللَّه عزّ وجلّ أنّه أمر نبيّه عليه السلام أن يقول لهم ذلك.

﴿ سُقُفًا مِّن فِضَــةِ ﴾ [٣٣] من قرأ ﴿سَفْفاً﴾ (^) فهو واحد يراد به الجمع، ودلّ على الجمع قوله: ﴿لبيوتهم﴾ (٩)، إذ معلوم أن لكل بيت سقفاً.

<sup>(</sup>١) بنون ساكنة من غير ألف ونصب الدال، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر.

 <sup>(</sup>۲) بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة على أصله مع إسكان الشين. ولم يفصل قالون بينهما بألف من "الهداية". انظر: النشر: ۲: ۳۱۸ - ۳۲۹، والفوائد المجمعة: ۳۱/ب.

<sup>&#</sup>x27;(٣) في «ن» «همزة».

<sup>(</sup>٤) لفظ «على» لا يوجد في «ن، م، ر» وفي الأصل عليه تضبيب، دلالة على أنَّه هكذا وجد لكن كان حذفه أولى.

<sup>(</sup>٥) بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن عامر وحفص. انظر: التبصرة: ٣٢٤، والتيسير: ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٨) بفتح السين وسكون القاف، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: العنوان: ١٧١، والكافي: ١٦٩.

<sup>(</sup>٩) في (ن) (ولبيوتهم).

ومن قرأ ﴿سُقُفاً﴾ (١) فهو جمع سقف.

﴿ لَمَّا مَتَنَّعُ ﴾ [٣٥] من قرأ بالتشديد (٢)ف ﴿ لمَّا ﴾ بمعنى إلَّا و ﴿ إِن ﴾ بمعنى ما ، والمعنى: وما كلّ ذلك إِلاّ متاع الحياة الدنيا. وحكى سيبويه (٣): «نشدتك اللَّه لَمَّا فعلت كذا»، أي: إلا فعلت كذا.

ومن قرأ ﴿لَمَا﴾ بالتخفيف(٤) فـ ﴿ما﴾ زائدة، و ﴿إنَّ مَخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، واللام هي المفرقة بين النَّفي والإيجاب، والمعنى: وإن كل ذلك لَمتاع الحياة الدنيا.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ [٣٨] من قرأ بالتثنية (٥)، فإنّه يعني الكافر وقرينه، وقد تقدّم ذكرهما في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكُرُ الرَّحَمَٰنُ نُقُيِّضُ لَهُ شَيْطُنَنَّا فَهُو لَهُ قُرينَ

ومن قرأ بالتوحيد<sup>(٦)</sup>، فإنّه يعني به الكافر وحده.

﴿ أَسُورَةً ﴾ [٥٣] من قرأ ﴿ أَسُورة ﴾ (٧) فهو جمع سِوَار مثل: خِوَان وأَخْوِنَة ، وجمَار وأحمرة.

ومن قرأ ﴿أَسَاوِرة ﴾ (^) فيجوز أن يكون جمع أَسْوِرة، وأَسْوِرة جمع سُوَار (٩). ويجوز أيضاً أن تكون أَسَاوِرة ﴾ جمع إِسْوار، وإِسْـوار (١٠) مثـل سِوار، يقال: هذا

<sup>(</sup>١) بضم السين والقاف، وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.

<sup>(</sup>٢) في الميم، هي قراءة هشام \_ من غير خلاف من «الهداية» \_ وعاصم وحمزة. انظر: النشر: ٢: ٢٩١، والفوائد المجمعة: ٣١/ أ.

<sup>(</sup>٣) النص المنقول ـ بالمعنى ـ وهو سؤال من سيبويه للخليل، انظر: الكِتاب: ٣: ١٠٥ ـ ٢ .١٠ وهي لغة هذيل كما في فتح الوصيد: ١٦٢/ب، والدر المصون: ٦: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن ذكوان والكسائي.

<sup>(</sup>٥) بألف بعد الهمزة، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة. انظر: الارشاد: ٥٤٧، والاقتاع:

<sup>(</sup>٦) من غير ألف بعد الهمزة، وهي قراءة أبي عمرو وحفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٧) بإسكان السين من غير ألف، هي قراءة حقص. انظر: تلخيص العبارات: ١٤٨، والاتحاف: ٣٨٦

<sup>(</sup>٨) بفتح السين وألف بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٩) بكسر السين وضمها لغتان فيه انظر: (سور) في المصباح المنير: ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) إِسُوار لَغَةَ فِي سِوار حَكَاهَا أَبُو زَيِد كُمَّا فِي الْحَجَّةُ لَلْفَارِسِي (خ): ٤: ٢٧٩، وانظر: اللَّسَان (سُورٍ): |=

سوار المرأة وإشوارها، فكأنّه جمع على أُسَاوير، ثم حذفت الياء وعوضت/ منها ١٥٤/ب الهاء، كما قالوا: زَنَادقة، والأصل زَنادِيق. ويجوز أن يكون إشوار جمع على أُسَاور، وزيدت الهاء لتأنيث الجمع<sup>(١)</sup>.

﴿ فَجَعَلَنَاهُمْ سَلَفًا﴾ [٥٦] من قرأ بفتح السين واللام (٢)فهو يؤدي عن معنى الجمع.

ومن ضمّ السين واللام (٣) فهو جمع سَلَف. ويجوز أن يكون جمع سليف (١)

﴿ يَصِيدُ وَبِ ﴾ [٥٧] من قرأ بضمّ الصاد<sup>(٥)</sup>، معناه: يُعْرِضون، والمعنى: إذا قومك من أجله يعرضون.

ومن كسر الصاد<sup>(٦)</sup> فمعناه: يَضِجُّون. وقيل <sup>(٧)</sup>: إنهما لغتان معناهما جميعاً يضجّون.

﴿ يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ﴾ [7٨] إثبات الياء هو الأصل، لأنّه ضمير المتكلم المضيف إلى نفسه. وفتحها وإسكانها لغتان جائزتان (٨)، وحذفها أيضاً حسن (٩)،

<sup>=</sup> 3:  $V\Lambda Y$ .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الاحتجاج في: معاني القرآن للأخفش: ٤٧٤، والزجاج: ٤: ٤١٥ ـ ٤١٦، والحجة للفارسي (خ): ٤: ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

جاء في حاشية الأصل: «لا معنى لهذا القول وقد رده أبو علي وغمزه على من زعمه». ولم أجد في الحجة ردّ شيء من الأقوال في «أساورة» ولا «سلفا». انظر: الحجة (خ): ٤: ٢٧٩ - ٢٨١.

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة نافع وأبن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: السبعة: ۵۸۷، وغاية ابن مهران: ۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) ومعناه: المتقدم، انظر: مُعاني القرآن للزّجاج: ٤: ٤١٦، واللسان (سلف): ٩: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. انظر: «الهادي»: ٣٥، والتبصرة: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة.

 <sup>(</sup>٧) هو قول الكسائي والفراء وجماعة من نحاة البصرة من صَدَّ يَصِدُّ ويَصُدُّ، واختاره ابن جرير. انظر:
 معاني القرآن للقراء: ٣: ٣٦ ـ ٣٧، واعراب القرآن للنحاس: ٤: ١١٥، والطبري: ٢٥ ـ ٨٦ ـ ٨٨، والبحر: ٨: ٢٥.

<sup>(</sup>A) لفظ «لغتان» سقط من «ن» وفيها «جائزان».

<sup>(</sup>٩) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر باثبات الياء ساكنة في الحالين، وهي مرسومة كذلك في مصاحف المدينة =

وقد تقدم نظائره (١).

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [٨٥] من قرأ بالياء (٢)، فلأنّ قبله: ﴿فَذَرُهُم يَخُوضُوا وَيُلْعِبُوا﴾ [٨٣].

ومن قرأ بالتاء (٢)، فعلى معنى: قل لهم.

وكذلك القول في ﴿تعلمون﴾ (٣) في آخر السورة [٨٩].

﴿ وَقِيلِهِ، ﴾ [٨٨] من قرأ بالخفض (٢) فهو معطوف على ﴿الساعةِ﴾، المعنى وعنده علم الساعةِ وعلم قيله يا ربّ، أي: وعلم دعائه.

ومن قرأ بالنصب (٥) فهو معطوف على موضع ﴿الساعةِ ﴾، وموضعها نصب، المعنى: ويعلم الساعة وقيله. ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿سرَّهم ونجوهم »، المعنى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم وقيلَه. ويجوز أن يكون منصوباً على أنّه مصدر نصب بفعل مضمر من لفظه، المعنى: ويقولُ قيلَه (٢).

والشام، وقرأ شعبة بفتح الياء وصلاً وسكونها وقفا. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين، وهي لغة هذيل
 انظر: ١١٠ ٣٠٠، والاتحاف: ١١٣، وانظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

<sup>(</sup>١) نحو ﴿إِنِي أَعلمِ ﴾ و﴿الداع إذا دعانَ ﴾ في البقرة آية: ٣٠، ١٨٦. راجع ص: ١٥٨\_ ١٦١ و ١٩٢ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. وقرأ الباقون بالتاء، انظر: التيسير: ١٩٧، والعنوان: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر بالتاء. وقرأ الباقون بالياء. انظر: ما سبق من التيسير والعنوان.

 <sup>(</sup>٤) بخفض اللام وكسر الهاء، هي قراءة عاصم وحمزة، انظر: الكافي: ١٧٠، وتلخيص العبارات
 ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) بنصب اللام وضم الهاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامرْ والكسائي.

<sup>(</sup>٦) الوجهان الأخيران للأخفش، أنظر: اعراب القرآن للنحاس: ٤: ١٢٣، والبحر: ٨: ٣٠، (ولم أُحِدُهُما في معاني القرآن له).

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف ذكر ﴿ الله الله الله عنه الأصول وهنا: فقرأ الكوفيون بتحقيق الهمزة الثانية. وقرأ الباقون بتسهيلها.

انظر: النشر: ١: ٣٦٤ ـ ٣٦٥. وترك ﴿ما تشتهيه الأنفس﴾ آية: ٧١ فقرأ نافع وابن عامر وحفص بزيادة هاء ضمير مذّكر بعد الياء، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام والباقون بجذف الهاء وكذلك هو في مصاحف مكة والكوفة والبصرة. انظر: الإقناع: ٧٦١، والنشر: ٢: ٧٧٠، وانظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠

# سبورة البدخيان

﴿ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾ [٧] من خفض (١) فعلى البدل من ﴿ربُّك ﴾ .

ومن رفع<sup>(۲)</sup> فعلى الابتداء/ والخبر: ﴿لا إِلٰه إِلاّ هو﴾، أو على أنّه حبر ابتداء ٥٥ ا/أَ محدوف، أي: هو ربّ السموات.

﴿ يَعْلِى فِي ٱلْبُطُونِ ﴾ [83] من قرأ بالياء (٣) فعلى أن (١) الفعل مسند إلى ﴿ طعام الأثيم ﴾ .

ومن قرأ بالتاء (٥) فعلى أن الفعل مسند إلى ﴿شَجَرتَ الزقوم﴾ .

﴿ فَآعَتِلُوهُ ﴾ [٤٧] ضمّ التاء وكسرها لغتان(٦).

﴿ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ﴾ [٥١] من ضمّ الميم (٧) فهو اسم للمكان، ويجوز أيضاً أن يكون مصدراً من أقام، والمعنى: في موضع إقامتهم (٨).

ومن فتحها(٧)، فهو اسم للمكان.

﴿ ذُقَ إِنَّكَ ﴾ [٤٩] من قرأ بفتح الهمزة (٩)، فالمعنى: ذُقْ بأنَّك.

<sup>(</sup>١) الباء من ﴿ربِ﴾ هي قراءة الكوفيين. انظر: الارشاد: ٥٥١، والاتحاف: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير وحفص. انظر: السبعة: ٥٩٢، وغاية ابن مهران: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) قوله «فعلى أن» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>٦) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضم التاء، والباقون بكسرها. انظر: التبصرة: ٣٢٦، والعنوان: ١٧٣.

 <sup>(</sup>٧) قرأ نافع وابن عامر بضم الميم، ولا خلاف في الموضع الأول آية: ٢٦. انظر: «الهادي»: ٣٦/أ،
 والتيسير: ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) في «ن» «إقامة».

<sup>(</sup>٩) قرأ الكسائي بفتح الهمزة، انظر: الكافي: ١٧٠، وتلخيص العبارات: ١٤٩.

ومن كسر الهمزة (١) فعلى الاستئناف، فالمعنى: إنك أنت العزيز الكريم في ظنّك وزعمك، كما قال عزّ وجلّ: [أي](١): ﴿أَين شركاءي﴾(٣) في زعمكم.

# 

﴿ اَلِنَتُ ﴾ [٤، ٥] في الموضعين (٥) من قرأهما بالرفع (٦) فيحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون على الاستئناف وعطف جملة على جملة، فيكون الرفع بالابتداء، والثاني: أن يكون محمولاً على موضع ﴿إنّ وما بعدها، وموضع ذلك رفع بالابتداء، ويقدّر على هذا الوجه حذف (في) من قوله: ﴿ واختلف اليل ﴾، أي: وفي اختلاف الليل، وذلك لِئلا يكون عطفاً (١٠٠٠) على عاملين (٧)

ومن كسر التاء في الموضعين (^)، فهما في موضع نصب على العطف على اسم ﴿ إِنَّ ﴾ على تقدير حذف «في» من قوله: ﴿ واختلف اليل ﴾ حسب ما قدمناه (٩)، وحذف حرف الخفض إذا تقدّم ذكره جائز، وإنما احتيج إلى تقدير حذف «في» لئلا يكون ذلك عطفاً على عاملين، وهما: ﴿ إِنّ ﴾ الناصبة، و «في » المجارة. ويجوز أن تكون ﴿ وَالْبُ ﴾ الثانية منصوبة على التكرير، فلا يحتاج مع ذلك إلى تقدير حذف (١٠) • ٥١/ب «في » / .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ من «ر»

<sup>(</sup>٣) النحل: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) فِي «ن» «الجاثية»، وهما اسمان لها. انظر: الاتقان: ١: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) آية: ٤، ٥ من السورة.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم. انظر: الأرشاد: ٥٥٣، والإقناع: ٧٦٤

<sup>(\*) «</sup>عطفاً» لا توجد في «ر».

 <sup>(</sup>٧) وهما هنا الابتداء وحرف «في»، وهي مسألة يأباها كثير من نحاة البصرة سوى الاخفش فإنّه أجاز أن
 تكون الواو نائبة عنهما وإن اختلف عمل العاملين لفظاً ومعنى. انظر في هذا: المقتضب: ٤: ١٩٥،

ومعاني القرآن للزجاج: ٤: ٤٣١ ـ ٤٣٢، والأصول في النحو: ٢: ٦٩ ـ ٥٧، والبحر: ٨: ٣٤ ـ

<sup>(</sup>A) وهي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٩) في «ن» «قلناه».

<sup>(</sup>١٠) وهو قول ابن السراج، انظر: الأصول: ٢: ٧٥.

﴿ وَءَايَكِيهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [7] من قرأ بالتاء (١) فعلى معنى: قل لهم. ومن قرأ بالياء (٢)، فلأنّ قبله ذكر غيبة (٣).

﴿ لِيَجْزِى قَوْمًا ﴾ [18] من قرأ بالياء (٤)، فلأنّ قبله: ﴿ يغفروا للذين لا يرجون أيام اللَّه ﴾ .

ومن قرأ بالنون<sup>(٥)</sup>فهو<sup>(٦)</sup>يرجع إلى معنى الياء.

﴿ سَوَآءً تَحْيَنَهُمْ ﴾ [٢١] من قرأ بالنصب(٧) فعلى الحال من الهاء والميم في ﴿ نَجِعَلُهُمْ ﴾ . ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لنجعل، و ﴿محياهم ومماتهم﴾ في الوجهين جميعاً رفع بـ ﴿ سَوَاءً ﴾ ، لأنّه بمعنى مستو .

ومن قرأ برفع ﴿سواء﴾(^) فعلى أنّه خبر الابتداء، والتقدير: محياهم ومماتهم سَواءٌ.

﴿ غَشْوَةً ﴾ [٢٣] و ﴿غِشْاوَةً ﴾، لغتان (^).

﴿ وَٱلسَّاعَةُ لَارَبِّ فِيهَا ﴾ [٣٢] من قرأ بالنصب (١٠) فعلى العطف على اسم ﴿إِنَّ ﴾ . ومن قرأ بالرفع (١١).

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٥٩٤، و «الهادي»: ٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص.

 <sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى ﴿لقوم يعقلون﴾ آية: ٥.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم. انظر: غاية ابن مهران: ٢٦٠، والتبصرة: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٦) لفظ «فهو» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: التيسير: ١٩٨، والعنوان: ١٧٤.

 <sup>(</sup>A) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>٩) قرأ حمزة والكسائي بفتح الغّبن وسكون الشين من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها. انظر: الكافى: ١٧١، وتلخيص العبارات: ١٤٩.

أ(١٠) هي قراءة حمزة. انظر: الأرشاد: ٥٥٥، والاقناع: ٧٦٤.

<sup>(</sup>١١) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>١٢) أو مرفوع على الابتداء، انظر: البيان: ٢: ٣٦٦.

# سورة الأحقياف

﴿ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا ﴾ [10] من قرأ ﴿إحْسَاناً﴾ (١) فعلى المصدر، والتقدير: ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن بهما(٢) إحساناً.

ومن قرأ ﴿حُسْنا﴾ (٣) قالتقدير: ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن، فحذف الموصوف الذي هو قوله «أمراً» وأقيمت الصفة التي هي «ذا» مقامه، ثم حذف «ذا» وأقيم المضاف إليه مقامه.

وتقدم ﴿كرهاً﴾ (٤) [٥١].

﴿ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ ﴾ [١٦] من قرأ بالنون (٥٠) فعلى إخبار اللَّه تعالىٰ عن نفسه، ونصب ﴿أَحْسَنَ﴾ لأنّه مفعول.

والقراءة الأخرى (٢) على البناء لما لم يسمّ فاعله، وعلى ذلك أرتفع ﴿أَحْسَنُ ﴾ ومعناه كمعنى الأول، إذ معلوم أن اللّه عزّ وجلّ هو المتقبل للحسنات والمتجاوز عن السيّئات.

التي تصحب ياء الإضافة. [ ١٧] من قرأ بنون مشدّدة (٧)، فإنّه أدغم نون التثنية / في النون التي تصحب ياء الإضافة.

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة وسكون الحاء وفتح السين وألف بعدها، هي قراءة الكوفيين وكذلكَ هي مرسومة في مصاحف الأمصار: مصاحف الكوفة. انظر: النشر: ٢: ٣٧٣، والاتحاف: ٣٩١، وانظر: هجاء مصاحف الأمصار:

 <sup>(</sup>٢) في «ن» «لهما». قال الرازي: «وأحسن إليه وبه». انظر: (حسن) في مختار الصحاح: ١٣٧.
 (٣) بضم الحاء وسكون السين من غير همزة ولا ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر،
 وكذلك هي في مصاحفهم.

<sup>(</sup>٤) في النساء آية: ١٩، راجع ص: ٢٤٨

<sup>(</sup>٥) مفتوحة في ﴿نتقبل﴾ و ﴿نتجاوز﴾ ونصب ﴿أحسن﴾ هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٥٩٧، والتبصرة: ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٦) بالياء مضمومة في الفعلين ورفع ﴿أحسن﴾، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعية
 (٧) هي قراءة هشام. انظر: غاية ابن مهران: ٢٦١، والتيسير: ١٩٩.

والقراءة الأخرى(١) على الإظهار .

﴿ وَلِيُونِيَهُمْ ﴾ [١٩] القراءة بالياء والنون (٢) ترجعان إلى معنى واحد.

﴿ أَذْهَبُّتُمْ طَيِّبَكِرُ ﴾ [٢٠] من قرأ بالاستفهام (٣) فعلى معنى التقرير والتوبيخ.

ومن قرأ على الخبر (٤) فلفظه لفظ الخبر، ومعناه التقرير أيضاً.

﴿ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمُ ﴾ [٢٥] من قرأ ﴿يُرى﴾ (٥) بنى الفعل لما لم يسمّ فاعله، ورفع ﴿مساكِنهُم﴾ على ذلك، وذكّر لأنّ تأنيث المساكن غير حقيقي.

والقراءة الأخرى (٢) على أن الفعل مسند إلى المخاطب و ﴿مسْكِنَهُم﴾ منصوب به. والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد.

<sup>(</sup>١) بنونين مكسورتين، وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام وعاصم بالياء، والباقون بالنون. انظر: العنوان: ١٧٥، والكافي:
 ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أي بهمزتين مفتوحتين، هي قراءة ابن كثير وابن عامر \_وهما على أصلهما في التسهيل والتحقيق والادخال \_ . انظر: تلخيص العبارات: ١٥٠، والنشر: ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٥) بياءً مضمومة ورفع ﴿مسلكنُهم﴾، هي قراءة عاصم وحمزة. انظر: الارشاد: ٥٥٧، والاقناع: ٧٦٦.

<sup>(</sup>٦) بتاء مفتوحة ونصب ﴿مسلكنَّهم﴾، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي.

# سورة القتسال

﴿ وَالَّذِينَ قُلِلُوا ﴾ [٤] ﴿ قُبِلُوا ﴾ و ﴿ قَالتَلُوا ﴾ (١) جميعاً حسنتان، لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لا يُضلُّ أعمال المقتولين ولا المقاتلين .

﴿ غَيْرِ -َاسِنِ ﴾ [10] من قرأ ﴿أَسِنَ ﴾ (٢) فوزنه فَعِل، وهو اسم الفاعل من أُسِن الماء يأسن فهو أُسنٌ إذا تغير .

ومن قرأ ﴿ اسن ﴾ (٣) فهو على وزن فاعل، ومعناه: غير آسن فيما يُستقبل ﴿ وَأَمَّلَىٰ لَهُمَّ ﴾ [٢٥] من قرأ ﴿ وأُمْلِيَ ﴾ (٤) فهو فعل ماض مبنى للمفعول.

ومن قرأ ﴿وأَملَىٰ﴾ (٥) فهو فعل ماض أيضاً مبني للفاعل، وهما (٦) بمعنى واحد، لأنّه معلوم أنّ اللّه تعالىٰ هو فاعل ذلك (٧)

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [٢٦] من كسر الهمزة (٨) فهو مصدر أسرَّ.

ومن فتحها<sup>(۸)</sup> فهو جمع سِرّ .

﴿ وَلَنَبَلُونَكُمُ ۗ [٣١] وما بعده: من قرأ بالياء (٩) فلتقدم اسم اللَّه تعالىٰ. والنون (٩)

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو وحفص بضم القاف وكسر التاء من غير ألف بينهما، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. انظر: النشر: ٢: ٧٤، والاتحاف: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) من غير مد بعد الهمزة، هي قراءة ابن كثير. انظر: السبعة: ٦٠٠، و «الهادي»: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) بمد الهمزة، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٤) بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء، هي قراءة أبي عمرو. انظر: التبصرة: ٣٣٠، والتيسير: ٢٠١

<sup>(</sup>٥) بفتح الهمزة واللام وألف بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) لقظ «وهما» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٧) وهو الاملاء الذي هو \_ في الأصل \_ : الامهال والتأخير واطالة العمر . فقراءه الجماعة على الاخبار عن

الله بمعنى: الشيطان سول ووسوس لهم، والله أمد في أعمارهم حتى اقترفوا المعاصي واكتسبوا

السيئات. انظر: في هذا الوجه: الكشف: ٢: ٢٧٨، وانظر:(ملا) في اللسان: ١٥: ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>A) قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الهمزة، والباقون بفتحها. انظر: غَاية ابن مهران: ٢٦٢، والعنوان:

<sup>(</sup>٩) في ﴿ليبلونكم﴾ و ﴿يعلم﴾ و ﴿يبلو﴾ في الثلاثة هي قراءة شعبة، وقرأ الباقون بالنون. انظر: الكافي: .

## سورة الفتسح

﴿ لِتَوْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ [9] وما بعده: من قرأ بالياء (١)، فالمعنى: إنا أرسلناك شاهدا/ ومبشّراً ونذيراً ليؤمن الذين أُرْسلْتَ إليهم باللَّه ورسوله.

ومن قرأ بالتاء (١)، فعلى معنى: قل لهم إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً [لتؤمنوا] (٢).

﴿ فَسَيُوْتِيهِ ﴾ [١٠] النُّون والياء (٣) ترجعان إلى معنى واحد.

﴿ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا ﴾ [١١] الضُّر بالضم السوء، والضَّر بالفتح ضدّ النفع (١).

﴿ كُلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [10] الكلِم جمع كلمة، والكلام اسم الجنس<sup>(٥)</sup>، والقراءتان<sup>(١)</sup> متقاربتان، والمعنى في قوله: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام اللَّه ﴾، يريد قوله: ﴿ لن تخرجوا معي أبداً ولن تقلتلوا معي عدواً ﴾ [التوبة: ٨٣]، فقالوا: ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام اللَّه بذلك (٧).

<sup>=</sup> ۱۷۳، وتلخص العبارات: ۱۵۱.

رتنبيه): لا يوجد في «الهداية» خلاف عن البزي في ﴿ءَانفا﴾ آية: ١٦. انظر: النشر: ٢: ٣٧٤، والفوائد المجمّعة: ٣١/ ب.

<sup>(</sup>١) في ﴿لتؤمنوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه﴾ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون بالتاء في الأربعة. انظر: الارشاد: ٥٦١، والاقتاع: ٧٦٩.

<sup>(</sup>۲) زیادة من «ن».

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالنون، وقرأ الباقون بالياء. انظر: النشر: ٢: ٣٥٥، والاتحاف: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي بضم الضاد، والباقون بفتحها. والتوجيه المذكور قاله الأزهري في علل القراءات: ١٣٠/ أ والفارسي في الحجة (خ): ٤: ٣١٩. وانظر: السبعة: ٢٠٤، و «الهادي»: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) يقع على قليل الكلام وكثيره. أما الكلم فلا يكون أقل من ثلاث كلمات، هذا عند اللغويين أما النحاة فلهم تعريف آخر للكلام. انظر: (كلم) في الصحاح: ٥: ٣٠٣، واللسان: ١٢: ٥٢٣. وانظر: شرح ابن عقيل: ١: ١٤ ١. ١٦، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: ١٩٦.

 <sup>(</sup>٦) قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام من غير ألف، والباقون بفتح اللام وألف بعدها. وانظر: غاية ابن مهران: ٢٦٣، والتبصرة: ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٧) وكأن المؤلّف تبع في هذا القول الزّجاج في معاني القرآن: ٥: ٢٣ ـ ٢٤، وأصله لابن زيد. وقد ردّه
 الطبري، وبين أن المراد بذلك وعد الله أَهْلَ الحديبية غنائم خيبر عوضاً عن غنائم أهل مكة إذا هم =

﴿ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [٢٤] الياء والتاء (١) حسنتان لما تقدم قبل ذلك من ذكر الغيبة والخطاب(٢).

﴿ شَطَّعَهُ ﴾ [٢٩] الشَّطُءُ والشَّطَأُ لغتان (٣) بمعنى واحد، وهو: فراخ الزرع. ﴿ فَتَازَرُهُ ﴾ [٢٩] أَزَر وآزَر لغتان (٤)، مثل: فَعَل وأَفْعَل، وهما بمعنى واحد، والمعنى: قوّاه وأعانه.

# سورة الحجيرات

﴿ لَا يَلِئَّكُمُ ﴾ [14] من قرأ ﴿ لا يَثْلِتُكُم ﴾ (٥) فهو من ألَّت يَأْلِتُ .

ومن قرأ ﴿لا يَلِنَّكُم﴾ (٦) فهو من لاَتَ يَلِيتُ، وهما لغتان بمعنى واحد، ومعناه: يَنْقُصُكم.

﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ [١٨] الياء والتاء (٧) حسنتان، لأنّه قد تقدّم ذكر غيبة وخطاب(٨).

و ﴿هَدَناكُم﴾.

انصرفوا ولم يصيبوا منها شيئاً، ولأن آية التوبة التي ذكرها المؤلف مقصود بها الإخبار عن المتخلفين
 عن غزوة تبوك انظر: تفسير الطبرى: ٢٦: ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو بالياء، والباقون بالتاء. انظر: التيسير: ٢٠١، والعنوان: ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) الغيبة في قوله ﴿وهو الذي كف أيديهم . . . . ﴾ و ﴿عليهم﴾ . والخطاب ﴿عنكم﴾ و ﴿أيديكم﴾ و ﴿أيديكم﴾

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء، والباقون بسكونها. انظر: الكافي: ١٧٣، وتلخيص العبارات:
 ١٥١.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن ذكوان بقصر الهمزة، وقرأ الباقون بمدَّها. انظر: الاقناع: ٧٦٩، وابراز المعاني: ٨٨٨

<sup>(</sup>٥) بهمزة ساكنة بين الياء واللام، هي قراءة أبي عمرو، وهي لغة غطفان وأسد كما في البحر: ٨: ١١٧، والاتحاف: ٣٩٨. والسوسيّ على أصله في الإبدال. انظر: النشر: ٢: ٣٣٦، والفوائد المجمعة: ٢٢/أ، وتحصيل الكفاية: ١٦٢/ب.

<sup>(</sup>٦) بكسر اللام من غير همز، هي قراءة بقية السبعة، وهي لغة أهل الحجاز كما في البحر والاتجاف.

 <sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير بالياء، والباقون بالتاء. انظر: غاية ابن مهران: ٢٦٤، و «الهادي»: ٣٦.
 (٨) الغيبة في قوله ﴿يمنون عليك أن أسلموا. . ﴾ آية: ١٧. والخطاب ﴿اسلمكم﴾ و ﴿عليكم﴾

# سورة ق

﴿ يَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّمَ ﴾ [٣٠] من قرأ بالنون(١)، فلأنّ قبله إخبار اللّه تعالىٰ عن نفسه في قوله: ﴿ ولقد خلقنا الإنسانِ ﴾ وما بعده.

والياء(٢) ترجع إلى معنى النون.

﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ ﴾ [٣٢] من قرأ بالياء (٣)، فلأنّه/ قد تقدم ذكر المتّقين بلفظ ١/١٥٥ ألغيبة (٤).

ومن قرأ بالتاء(٥) فعلى معنى: قل لهم يا محمّد (٦).

﴿ وَاَدَّبَكَرَ السُّجُودِ ﴾ [٤٠] من قرأ بكسر الهمزة (٧) فهو مصدر وُضِعَ موضع الظرف. ومن فتح الهمزة (٨) فهو جمع دُبُرُ.

وقد تقدم ﴿تشقق﴾<sup>(٩)</sup>[٤٤].

تنبيه): لم يذكر في «الهداية» في الوقف على ﴿يناد﴾ آية: ٤١ لابن كثير شيئاً. انظر: الفوائد المجمعة: ٣١/ ب.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٦٠٧، والتبصرة: ٣٣٢

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وشعبة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير ِ انظر: التيسير: ٢٠٢، والعنوان: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالى ﴿وأَزْلِفَتِ الجنة للمتقين غير بعيد﴾ آية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>٦) لفظ «يا محمد» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن كثير وحمزة. انظر: الكافي: ١٧٤، وتلخيص العبارات: ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي.

<sup>(</sup>٩) في الفرقان آية: ٢٥، راجع ص: ٤٤٥. وفي ار٤ سقطت ﴿تَشْقَن﴾.

#### سورة النداريات

﴿ لَحَقُّ مِنْلَ مَآ أَنَّكُمْ ﴾ [٢٣] من قرأ بالرفع (١) فهو صفة ﴿لحقٌّ ﴾.

ومن قرأ بالنصب<sup>(۱)</sup>، فلأنّه لما<sup>(۱)</sup> أضيف إلى مبني اكتسب منه البناء<sup>(۳)</sup> فبني على الفتح، و ﴿ما﴾ زائدة. وقد قيل<sup>(١)</sup>: إن ﴿مثل﴾ ضمّت إلى ﴿ما﴾ فجعلا شيئاً واحداً وبُنيًا. وقيل: إن النصب على الحال<sup>(٥)</sup>.

وتقدم ﴿قال سلم﴾ (١٠) [٥٧].

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ ﴾ (٧) [٤٤] من قرأ ﴿ الصَّلِعِقَة ﴾ (١) بألف فإنها الصاعقة التي تقع من السماء (٩).

ومن قرأ ﴿ الصَّعْقَة ﴾ بغير ألف وسكون العين \_ وهي قراءة الكسائي \_ ؛ فإن الصَّعْقَة مثل: الزَّجْرة، وهو الصوت الذي يكون على (١١ الصاعقة، قال الراجز(١١)

٨٩ - لاَحَ سَحَابٌ فَرَأَيْسا بَرْقَهُ ثُلُمَّ تَدَانِي فَسَمِعْنا صَعْقَهُ

<sup>(</sup>١) قرأ شعبة وحمزة والكسائي بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر: الارشاد: ٥٦٧، والاقتاع: ٧٧٢

<sup>(</sup>Y) لفظ «لما» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٣) يقصد لَمًّا أَضيف ﴿مثلَ ﴾ إلى ﴿أَنْكم ﴾ وهو مبنيّ \_ ، اكتسب منه البناء، لأن المضاف يكتسب من المضاف إلى من المضاف إلى من المضاف إلى ما يكتسب من المضاف إليه ما فيه. انظر الحجة للفارسي: ٦: ٢١٩ - ٢٢٠ (ط. دار الدأمون).

<sup>(</sup>٤) هو قول المازني. انظر: مشكل اعراب القرآن: ٢: ٣٢٣، والكشف: ٢: ٢٨٨، والبحر: ٨: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) من نكرة وهو ﴿لحق﴾، وهو قول الجرمي. انظر: ما سبق من المشكل والكشف، والبحر: ٨: ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) في هود آية: ٦٩، راجع ص ٣٥١\_٣٥٢.

 <sup>(</sup>٧) في ان، مه «الصَّاعقة والصَّغقةُ لغتان».

 <sup>(</sup>A) بكسر العين وألف قبلها، هي قراءة جمهور السبعة سوى الكسائي. انظر: النشر: ٢: ٣٧٧،
 والاتحاف: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٩) انظر: (صعق) في الصحاح: ٤: ١٥٠٦.

<sup>(</sup>١٠) في «نَ «عندًا، وفي الحجة للفارسي: (خ): ٤: ٣٣٣ «عن الصاعقة».

<sup>(</sup>١١) البيت لراجز \_ لم أعرفه \_ في الحجة (خ): ٤: ٣٣٣، و «الموضح» للشيرازي: ٢٤٩/ب، واللسان (صعق): ١٠: ١٩٨، وفي اللسان «ثم تدلي».

﴿ وَقَوْمُ نُوجٍ ﴾ (١) [٤٦] من قرأ بالخفض (٢)، فإنّه عطفه على ﴿ مُوسَىٰ ﴾ من قوله: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ أَنه . قوله: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ (٣٨] ، والمعنى: وتركنا فيها وفي موسى وفي قومِ نوح آية .

ومن قرى بالنصب<sup>(٤)</sup> حمله على المعنى، لأنّ معنى: ﴿وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم﴾ [٤١]، أي: أهلكناهم وقومَ نوح، أي: وأهلكنا قومَ نوح.

### سورة والبطبور

﴿ وَٱلْبَعَنْهُمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ [٢١] من قرأ ﴿وأَتْبَعْنَاهِم﴾ (٥)، فإن ﴿أَنْبَعْنا﴾ يتعدّى إلى مفعولين أحدهما الهاء والميم، والثاني: ﴿ذرياتهم﴾.

ومن قرأ ﴿وَاتَبَعَتْهم﴾ (٦) رفع ﴿ذُرِّيَتُهم﴾ بفعلهم (٧). فأمّا ﴿ذريتهم﴾ الثاني فإنّه مفعول ﴿أَلْحَقنا﴾ في قراءة من جمع وأفرد (٨). وتقدم القول في الجمع والإفراد في ﴿ذرّيتُهم﴾ (٩)/ب

<sup>(</sup>١) ترجمة ﴿فأخذتهم الصاعقة﴾ تأخرت في ٥ن الى هنا، وتقدم مكانها ﴿وقوم نوح﴾. ومن قوله في الترجمة السابقة «ومن قرأ ﴿الصاعقة﴾ بألف فإن الصعقة السقط من «ن». وسقط منها أيضاً «قال الراجز: مع البيت».

<sup>(</sup>٢) في ﴿قوم﴾ هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٦٠٩، و «الهادي٠: ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل الصوابه: وفي عادا، \_ وهو قول في الخفض، انظر: مشكل مكي: ٢: ٣٢٥ \_
 ويظهر أنه من مقابل أو ممن قرثت عليه.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم.

 <sup>(</sup>٥) بقطع الهمزة وفتحها وسكون التاء والعين ونون وألف بعدها، هي قراءة أبي عمرو. انظر: غاية ابن مهران: ٢٦٥، والتبصرة: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) يوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٧) في «ن٩ «بفعله».

 <sup>(</sup>٨) الذي يجمع نافع وأبو عمرو وابن عامر، والذي يفرد ابن كثير والكوفيون كما تقدّم في الأعراف آية:
 ١٧٢، راجع ص: ٣١٥.

<sup>(</sup>٩) تكلمت في الأعراف عن الموضع الثاني، أمّا الأوّل فيقرؤه بالجمع أبو عمرو وابن عامر إلاّ أن ابن عامر يرفع التاء وأبو عمرو ينصب بكسر التاء. والباقون بالافراد مع الرفع. انظر: التبصرة: ٣٣٦.

وتقدم ذكر ﴿التناهم﴾ في الحجرات(١).

﴿ نَدَّعُوهُ إِنَّهُ ﴾ [٢٨] من فتح الهمزة (٢) فعلى حذف اللام، أي: لأنه.

ومن كسرها<sup>(٢)</sup> فعلى الاستثناف.

﴿ يُضْعَقُونَ ﴾ [83] مِّنْ قرأ ﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ بفتح الياء (٢٣)، فهو مثل قوله: ﴿ فَصَعِقَ من في السلموات ﴾ [الرمز: ٦٨].

ومن ضمّ الياء (٤) فعلى ما لم يسمّ فاعله، ومعناها كمعنى القراءة الأخرى

### سورة والنجم

﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ ﴾ [11] من خفّف (٥) فمعناه: ما كذب فؤاد محمّد (٦) ﷺ ما رآه بصره.

والتشديد(٧) فيه معنى التأكيد، وهو يرجع إلى معنى التخفيف.

﴿ أَفَتُدَرُونَهُ ﴾ [١٢] من قرأ ﴿ أَفَتَمْرُونِه ﴾ (٨) فمعناه أفتجحدونه.

ومن قرأ ﴿أَفْتُمَارُونه﴾ <sup>(٩)</sup>فمعناه: أفتجادلونه.

<sup>(</sup>۱) تقدّم ذكر لغة واحدة في آية: ۱۶، راجع ص: ۵۱۸، أما هنا فقرأ ابن كثير بكسر اللام من: أَلِتَ يألَت. وقرأ الجمهور بفتحها من: أَلت، وهي لغة غطفان وأسد كما في البحر: ٨: ١١٧، أو من أَلاَت. انظر: التيسير: ٣٠٣، والكشف: ٢: ٢٩١، واللسان (ألت): ٢: ٥.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع والكسائي بفتحها، والباقون بكسرها. انظر: العنوان: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الجمهور إلاَّ ابن عالمٍر وعاصماً. انظر: النشر: ٢: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٥) الذال، هي قراءة الجماعة إلا هشاما. انظر: الكافي: ١٧٥، وتلخيص العبارات: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) في «ن» «فؤاده».

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة هشام.

 <sup>(</sup>A) بفتج التاء واسكان الميم من غير ألف، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الارشاد: ٧٧٥، والاقناع:
 ٧٧٥

 <sup>(</sup>٩) بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها، وهي قراءة بقية السبعة.

وتقدم «النَّشأة»(١)[٧٧] و ﴿كبير الإِثم﴾(١)[٣٢]، [و ﴿ثمود﴾(١/٩-ب)] [٥١].

﴿ وَمَنَوْهَ ﴾ [٢٠] ﴿ ومناءة ﴾ لغتان (٤)، وهو صنم (٥).

﴿ ضِيزَى ﴾ [٢٢] من قرأ بالهمز (٢)، فهو من ضأز أي ظلم، والمعنى: قسمة ذات ظلم.

ومن قرأ بياء (٧)، فأصلها ضُيْزَى مثل فُعْلى، لأنّه ليس في الصفات ما هو على فعْلَى ، وكان الأصل لو قُلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها فقيل: ضُوزَى، وقد جاءت عن العرب لكن لم يقرأ بها [أحد] (٩)، وإنما قلبت الضمّة كسرة لتصحّ الياء، إذ الياء أخفّ من الواو.

وتقدم ﴿عاداً الأولى﴾ (١٠].

<sup>(</sup>١) في العنكبوت آية: ٢٠، راجع ص: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الشوري آية: ٣٧، راجع ص: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣/ أ) زيادة من (ن، م).

<sup>(</sup>٣/ب) في هود آية: ٦٨، راجع ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير بهمزة بعد الألف، والباقون بغير همز. انظر: النشر: ٢: ٣٧٩، والاتحاف: ٤٠٣.

 <sup>(</sup>٥) كان لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. انظر: معاني القرآن للزجاج: ٥: ٧٢، والصحاح: (منا): ٦:
 ٢٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الضاد، انظر: السبعة: ٦١٥، و «الهادي،: ٣٧/أ.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة بقيَّة السبعة.

<sup>(</sup>٨) انظر في هذا: معاني القرآن للزجاج: ٥: ٧٣، والبحر: ٨: ١٥٤.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (٥).

<sup>· (</sup>١٠) في «باب المد» ص: ٣٩ ـ ٤٠، وفي «باب نقل الحركة»، ص: ٥١ ـ ٥٣.

#### سورة القمير

﴿ خُشَّعًا ﴾ [٧] من قرأ ﴿ خَاشِعًا ﴾ (١) فإنّه أفرده لتقدمه (٢) كما جاء بلفظ (٣) التذكير لتقدّمه (٤).

ومن قرأ ﴿خُشَّعًا﴾ (٥) جمع، لأنَّ الأبصار جماعة.

﴿ سَيَعْلَمُونَ﴾ [٢٦] من قرأ بالتاء (٦) فعلى معنى: قل لهم.

ومن قرأ بالياء (٧) فَلِمَا تقدم من ذكر الغيبة.

وتقدّم ذكر المحذوفات<sup>(۸)</sup>.

# الله الرحمان عنَّ وجلَّ /

﴿وَالْحَبَّ ذَا العصفُ وَالريحان﴾ [١٢] قراءة ابن عامر (٩) على أنّه عطف على ﴿الْأَرْضِ﴾؛ لأنّ معنى ﴿وَالْأَرْضِ وضعها﴾ خلق الأرض. ومن رفع (١٠)عطف على

 (١) بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة، هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٦٨، والتبصرة: ٣٤٠.

(٢) لأنَّ ﴿ خَشْعًا ﴾ اسم فاعل، واسم الفاعل إذا تقدم على الجماعة جاز فيه الافراد والتذكير أو الأفراد والتأنيث نحو قوله تعالى ﴿ حَشْعَة أَبْصَارُهُم ﴾ القلم: ٤٣. انظر: معاني القرآن للرجاج: ٥: ٨٦. والقرطبي: ١٧: ١٢٩.

(٣) في «ر» «بذكر».

(٤) لفظ التقدمه» موجود في الأصل و «ن، م» وفي الأصل عليه صاد ممدودة دلالة على أن الكلمة سقيمة. انظر في هذا الاصطلاح: الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض: ١٦٩. ولا يوجد في «ر».

(٥) بضم الخاء وفتح الشين مشددة من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم.

(٦) هي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: التيسير: ٢٠٦، والعنوان: ١٨٣.

(٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي.

(٨) من حيث الاحتجاج اجمالاً في البقرة آية: ١٨٦، راجع ص: ١٩٢\_١٩٣.

(٩) بنصب ﴿الحبُّ ﴾ و ﴿ذَا ﴾ و ﴿الربحانَ ﴾ ، ورسم ﴿ذَا ﴾ كذلك في مصحف الشام. انظر: الكافي: ١٧٧ ـ ١٧٨ ، وتلخيص العبارات: ١٥٥.

(١١٠) في الأسماء الثلاثة، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم، و ﴿ ذُو العصف ﴾ في مصاحفهم

﴿فَاكِهَـ أُ﴾ [11]. ومن خفض ﴿السريحانِ﴾(١)عطف على ﴿العصفِ﴾. و ﴿الريحانِ﴾ هاهنا الرزق فلا يكون ذلك تكريراً، لأنّ ﴿العصف﴾ للبهائم و ﴿الريحان﴾ للنّاس.

وتقدم ﴿ بَنْخُرُج وِيُخْرَج ﴾ (٣) [٢٢].

﴿ ٱلْمُشَاَّتُ ﴾ [٢٤] من قرأ بفتح الشين (٤) فهو من أنشئت فهي منشَّأة.

ومن كسر الشين (٤) نسب الفعل إلى السفن اتساعاً، والمعنى: المنشِئات السير.

﴿ سَنَفْرُغُ ﴾ [٣١] من قرأ بالياء (٥) فلمّا تقدم من ذكر اللّه عزّ وجلّ على لفظ الغيبة (١).

ومن قرأ بالنون (<sup>٧٧)</sup>فعلى إخبار اللَّه جلّ ذكره عن نفسه.

﴿ شُوَاظُ ﴾ [٣٥] ضمّ الشين وكسرها لغتان (^)، والشواظ قيل (٩): هو اللهب الذي لا دخان فيه. وقيل: هو اللهب والدخان جميعاً حكى ذلك أبو عمرو وغيره (١٠٠؛ أنّ الشواظ لا يكون إلّا من شيئين.

بالواو. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢٠.

<sup>(</sup>١) مع قراءته برفع ﴿الحبِّ ﴾ و ﴿ذو العصف ﴾ ، هي قراءة حمزة والكسائي.

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك، وهي لغة حمير كما في القرطبي: ۱۷: ۱۵۷. وانظر: معاني القرآن للفراء: ٣: ١١٣ \_ ١١٤، والطبرى: ۲۷: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) في الأعراف آية: ٢٥، راجع ص: ٢٩٧\_ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة وشعبة في أحد وجهيه بكسر الشين، وقرأ الباقون وشعبة في الوجه الثاني بفتحها. انظر: النشر: ٢: ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الارشاد: ٥٧٨، والاقناع: ٨٧٨.

 <sup>(</sup>٦) في قوله تعالى ﴿يسئله من في السماؤت والأرض كل يوم هو في شأن﴾ آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة الباقين، وكلا القراءتين ـ الياء والنون ـ من فرغ بفتح الراء، وهي لغة الحجاز كما في البحر: ٨: ١٩٤.

<sup>(</sup>٨) قرأ ابن كثير بكسر الشين، وقرأ الباقون بضمها. انظر: السبعة: ٦٢١، وغاية ابن مهران: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٩) هو قول ابن عباس ومجاهد. انظر: تفسير الطبري: ٢٧: ١٣٩، والقرطبي: ١٧: ١٧١.

<sup>(</sup>١٠) وحكاه الأخفش عن بعض العرب كما في القرطبي: ١٧: ١٧١. (ولم أجَّده في معانى القرآن له).

﴿ وَغُالً ﴾ [٣٥] النّحاس في هذا الموضع هو الدخان في أكثر قول المفسّرين (١).

فمن قرأ بالخفض (٢) فهو (٣) على قول من قال: إن الشواظ يكون النار والدخان جميعاً، فالمعنى: يرسل عليكما شُواظٌ من نار ومن نحاس أي ودحان.

ومن قرأ بالرفع (٤) فهو على قول من قال: إن الشواظ اللهب فيكون المعنى: يرسل عليكما شواظ من نار، أي: لهب من نار، ويرسل عليكما دخان.

﴿ يَطْمِتُهُنَّ﴾ [٥٦، ٧٤] ضمّ الميم وكسرها لغتان (٥٠).

﴿ فَو الْجِلْلُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ في آخر السورة: من قرأ ﴿ فُو ﴾ بالرفع (٦) ، جعله نعتاً للاسم وهو نعت لله عز وجل، لأنّ الاسم هو المسمّى في مذهب أهل الحق (٧) ، وقد

- (۱) وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير: ۲۷: ۱۶۰ ـ ۱۶۱. انظر: معاني القرآن للفراء: ۳: ۱۱۷، ومجاز القرآن: ۲: ۲۶٪، وتفسير غريب القرآن: ۴۳۸، والماوردي: ٤: ١٥٥، وزاد المسير: ٨: ١١٦.
- (٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «الهادي»: ٣٧/أ، والتبصرة: ٣٤٢، وانظر: القرطبي: ١٧: ١٧١ ـ ١٧٢.
  - (٣) لفظ افهوا لا يوجد في (م)، وفي (ر) (فعلي).
    - (٤) وهي قراءة نافع وابن عامر والكوفيين.
- (٦) هي قراءة ابن عامر، وكذلك هو في المصاحف الشامية. انظر: التيسير: ٢٠٧، والعنوان: ١٨٤، وانظر: المقتع: ١٠٨.
- (٧) الذي دعاه أن يصفه بهذا: الرد على المعتزلة القائلين بانكار الصفات، وعلى الجهمية القائلين بأن أسماء الله مخلوقة. وهو مذهب قال به بعض أهل العلم، كالباقلاني واللالكائي والبغوي وغيرهم. والقول في هذه المسألة من الأمور الحادثة التي لم يكن فيها كلام في الصدر الأول، وقد ردّ هذا المذهب السهيلي في نتائج الفكر: ٣٩ ـ ٥٠. والصواب في هذه المسألة \_ إن شاء الله \_ أن الاسم تارة يراد به المسمى. انظر في المسألة: صريح السنة للطبري: ٢١، يراد به المفظ الدال عليه، وتارة يراد به المسمى. انظر في المسألة: صريح السنة للطبري: ٢١، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام: ٦: ١٨٥ ـ ٢١٢، وشرح الطحاوية: ٧١، ولوامع الأنوار: ١: ١١٩ ـ ١٢٣

وانظر في الآية الكريمة خصوصاً: الكشف: ٢: ٣٠٣، والقرطبي: ١٧: ١٩٣، والفتاوي: ٦: ١٩٣، والبحر: ٨: ١٩٩ ـ ٢٠٠. أوضحت القول في هذه المسألة في كتاب «الكفاية»(١).

۱۵۸/ب

ومن قرأ ﴿ذي﴾ بالخفض (٢<sup>)</sup>فعلى النعت لـ ﴿ربُّك﴾/ .

## سورة الواقعية

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [٢٢] من قرأ بالخفض (٣) حمله على المعنى، لأنّ معنى ﴿ وَحُورٌ عِينَ . ﴿ وَطُولُ عَلَيْهُم وِلْذَنَّ مَخَلَدُونَ ﴾ [١٧] ينعمون (١٤) بذلك وبحور عين .

ومن قرأ بالرفع (٥) فهو محمول أيضاً على المعنى؛ لأنّ معنى ما تقدم: لهم فيها أكواب ولهم فيها حورٌ عين. وقيل (٢): هو معطوف على قوله: ﴿ثلّة من الأوّلين﴾ [١٣]. فيكون المعنى: ثلّة من الأوّلين وقليل من الآخرين وحورٌ عين على سرر موضونة. وقيل: هو معطوف على المضمر (٧) في ﴿متكثين﴾ [١٦] ولم يؤكّد لطول الكلام. وقيل: هو معطوف على الضمير في ﴿متقلبلين﴾ ولم يؤكد أيضاً لطول الكلام.

﴿ عُرُبًا﴾ [٣٧] من أسكن الراء فهو مخفّف من قراءة من قرأ ﴿عُرُباً﴾ (^^)، وهو جمع عَروب، وجمع على فَعْل، مثل صَبُور وصَبْر، والعَروب هي الغَنِجَة، وقيل (٩):

<sup>(</sup>١) وذكر طرفاً منها في «التحصيل): ١/٥/١.

<sup>(</sup>٢) وهني قراءة بقيّة السّبعة، وكذلك هي في مصاحفهم. والربّ عني هذه القراءة هو المسمّى..

<sup>(</sup>٣) في ﴿ حور﴾ وفي ﴿ عين ﴾، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الكافي: ١٧٩، وتلخيص العبارات: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الما ايتمتعونا.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة الباقين، والتوجيه الذي قاله المؤلف لسيبويه في الكتاب: ١ : ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: القول الأوَّل في القرطبي: ١٧: ٢٠٥، والثاني في البحر: ٨: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) وتقديره في ﴿متكثينُ﴾ و ﴿متَّفَّبلين﴾: هم، أي: هم متكثين عليها متقابلين وحورٌ عينٌ.

 <sup>(</sup>٨) قرأ شعبة وحمزة بسكون الراء، وهي لغة تميم وبكر بن وائل كما في معاني القرآن للفراء: ٣: ١٢٥،
 والباقون بضمها. انظر: الاقناع: ٧٨٠.

 <sup>(</sup>٩) هو قول ابن عباس، والغَنجَةُ: حسنة الدلّ في لغة ألهل المدينة. انظر: صحيح البخاري: ١٨٥٠،
 وتفسير ابن قتية: ٤٤٩، والطبري: ٢٧: ١٨٧.

هي المتحبّبة إلى زوجها.

﴿ شُرِّبَ ٱلْجِيمِ ﴾ [٥٥] الشُّرْب والشَّرْب (١) مصدران.

وتقدم ﴿أُو آباؤنا﴾ [٤٨]، و ﴿قدرنا﴾ [٦٠]، والاستفهامان(٢)

﴿ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴾ [٧٥] من قرأ ﴿بمَوْقع﴾ (٣) فهو اسم للجنس، يؤدّي الإفراد فيه عن (٤) الجمع.

ومن قرأ ﴿بمَواقع (٥) النجوم﴾ جمع؛ لأنّ مواقع النجوم كثيرة.

#### سورة الصديد

﴿ وَقَدَّ أَخَذَ مِيثَنَقَكُم ﴾ [٨] قراءة أبي عمرو (٦) على ما لم يسم فاعله.

وقراءة الباقين (<sup>(۷)</sup>على إسناد الفعل للفاعل والقراءتان بمعنى واحد، إذ معلوم أن اللَّه عز وجل هو آخذ الميثاق.

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحَسَّنَيَّ ﴾ [١٠] من قرأ بالرفع (^) فعلى الابتداء والخبر (\*)، لأنّ

(٥) بفتح الواو وألف بعدها، هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

(تنبيه): ترك المؤلف ـ رحمه الله ـ ﴿إِنَا لَمَعْرَمُونَ﴾: ٦٦. قرأ شعبة بهمزتين مُقَتَّوْحَةُ ومكسورة، والباقون بهمزة وأحدة مكسورة على الخبر. انظر: التيسير: ٢٠٧، والاتحاف: ٤٠٩.

(٦) بضم الهمزة وكسر الحاء من ﴿أُخِذَ﴾ ورفع ﴿ميثلقُكم﴾. انظر: «الهادي: ٣٧، والعنوان: ١٨٦.

(٧) بِفَتْحُ الهِمْزَةُ وَالْخَاءُ مِنْ ﴿أَخَذَ﴾ وَنَصِبُ ﴿مِيثُلْقَكُم﴾.

(A) هي قراءة ابن عامر، وكذلك ﴿كل﴾ مرسوم في مصاحف الشام، انظر: الكافي: ١٧٩، وتلخيص العبارات: ١٥٦.

(\*) «الخبر) سقط من «ر).

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بفتح الشين، والباقون بضمها. انظر: السبعة: ٦٢٣، والأرشاد: ٥٨١.

 <sup>(</sup>٢) ﴿أَوْ آباؤنا﴾ في الأعراف اية : ٩٨، راجع ص: ٣٠٦، و ﴿قدرنا﴾ من حيث الاحتجاج ص: ٣٧٦.
 أما القراءة فقرأ ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها انظر: النشر : ٣٨٣. والاستفهامان في الرعد ص: ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٣) بسكون الواو من غير ألف، هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران: ٢٧٠، والتبصرة:
 ٣٢٥

<sup>(</sup>٤) في «ما «معنى».

المفعول إذا تقدّم على الفعل ضَعُفَ عمل الفعل.

1/109

ومن نصب ﴿كلُّا﴾ (١)جعله/ مفعول ﴿وعد﴾.

﴿ أَنْظُرُونًا﴾ [١٣] و ﴿ أَنْظِرُونا﴾ معناهما سواء (٢)، وهما من الانتظار. والعرب تقول: نظرت كذا وأنتظرته بمعنى واحد (٣). والمعنى: نفسونا (٤) وأمهلونا نقتبس من نوركم.

﴿ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةً ﴾ (٥) [10] القول فيه كالقول في ﴿ ولا تقبل منها شفاعة ﴾ [البقرة: ٤٨]، ونظائره

﴿ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [١٦] من قرأ بالتشديد (٦)، فلأنّ قبله: ﴿ أَن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمُ لَذَكُمُ اللّهُ وَمَا نَزَّلَ اللّهُ .

ومن قرأ بالتخفيف (٧) ففي ﴿نزل﴾ ضمير ﴿ما﴾ المتقدمة.

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ ﴾ [1۸] من خفّف الصاد (٨) في ﴿المصَدِّقين والمصَدُّقاتِ ﴾ فهو من التصديق، فكأنّه قال: إن المؤمنين والمؤمنات، ويكون معنى: ﴿وأقرضُوا اللَّه قرضاً حسناً ﴾ من العمل والطاعة.

ومن شدّد الصاد(٩) فأصله المتصدقين والمتصدّقات، فأدغمت التاء في

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الباقين، وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢١.

 <sup>(</sup>٢) قرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحة وكسر الظاء، والباقون بهمزة وصل وضم الظاء، انظر: الارشاد: ٥٨٤،
 والاقناع: ٧٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المعنى: عند الفراء في معاني القرآن: ٣: ١٣٣، وعند المبرّد في: ما اتفق لفظه واختلف

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الأربع، والمعنى: فرّجوا عنا، أو أخّرونا قليلًا. انظر: (نفس) في اللسان: ٦: ٢٣٧.

<sup>(</sup>ه) قرأ ابن عامر ﴿تؤخَّذَ﴾ بالتاء. والباقون بالياء. انظر: النشر: ٢: ٣٨٤، والاتحاف: ٤١٠، وراجع ص: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٦) في الزاي، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي. انظر: غاية ابن مهران:
 ٢٧١، و (الهادي): ٣٧.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وحفص.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن كثير وشعبة. انظر: السبعة: ٦٢٦، والتبصرة: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي.

الصاد، فهو من الصدقة الاغير، والأوّل يجمع الصدقة وغيرها.

﴿ بِمَا ءَاتَكَ مُنْ ﴾ [٢٣] من قرأ بالقصر (١)، فالمعنى: ولا تفرحوا بما جاءكم.

ومن قرأ بالمدّ<sup>(١)</sup>، فالمعنى: ولا تفرحوا بما آتاكم اللَّه.

وتقدم «البُخْل والبَخَل»<sup>(٢)</sup>.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيلُ ﴾ [٢٤] زيادة ﴿ هُو﴾ وحذفها سواء في المعني، وكل واحد منهم اتّبع فيها خط مصحفه (٣)

## سورة المجادلية

تقدّم ﴿يَظَّهَّرونَ﴾ <sup>(٤)</sup> [٢، ٣]، و ﴿ٱلَّـٰئِي﴾ <sup>(٥)</sup>[٢].

﴿ وَيَتَنَجُونَ ﴾ [٨] ﴿ يَنْتَجُونَ ﴾ و ﴿ يَتَنَاجُونَ ﴾ (٦) بمعنى واحد، مثل افتعل وتفاعل.

﴿ فِ ٱلْمَجَالِسِ ﴾ [١١] من قرأ بالجمع أو بالإفراد (٧) فهو مسجد الرسول عليه

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمرو بقصر الهمزة، والباقون بمدها. انظر: التيسير: ٢٠٨، والعنوان: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) اللفظ القرآني هنا ﴿بالبخل﴾ آية: ٢٤، وتقدم الكلام فيه في النساء آية: ٣٧، راجع ص: ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر بحذف ﴿هو﴾ وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون باثباتها،
 وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: الكافي: ١٨٠، وتلخيص العبارات: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأربع «تظهرون» بالتاء. لكن هنا القراء مجمعون على الياء. وتقدم الكلام عليها في الأحزاب آية: ٤، راجع ص: ٤٧٣ ـ ٤٧٤، وكل القراء يقرؤون بالياء في الموضعين، وحمزة والكسائي يقرءان كابن عامر: انظر: النشر: ٢: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الأحزاب أيضاً آية: ٤، راجع ص: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف على وزن "يَنْتَهُون" والأصل "يَنْتَجِيُون" لأنّ لام الفعل ياء من ناجيت، نقلت ضمة الياء إلى الجيم لثقلها ثم حذفت لسكونها مع الواو وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين وألف بعد النون. انظر: الارشاد: ٥٨٧، والاتحاف: ٤١٢.

 <sup>(</sup>٧) قرأ عاصم بفتح الجيم وألف بعدها، والباقون بسكون الجيم من غير ألف، انظر: الإقناع: ٧٨٧.
 والنشر: ٢: ٣٨٥.

السلام، فالجمع، لأنّ فيه مجالس كثيرة. والإفراد لأنّه مسجد (١) واحد.

﴿ أَنشُزُوا ﴾ [١١] و ﴿ انشِزُوا ﴾ لغتان (٢).

/١٥٩ ب

# سورة الحشر

﴿ يُحْرِّبُونَ ﴾ [٢] و ﴿ يُخَرِّبُونَ ﴾ (٣) بمعنى واحد، إِلَّا أَنَّ في ﴿ يُخَرِّبُونَ ﴾ معنى التكثير.

﴿ كُنَ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ [٧] من رفع ﴿دولةٌ ﴾ (٤) جعل «كان» بمعنى الحدوث فتستغني (٤٠) عن الخبر.

ومن نصبها (٥)جعلها خبر ﴿يكون﴾، واسمها مضمر فيها.

﴿ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ [18] الجُدُر: الحصون، واحدها جدار، فالجمع والإفراد يرجعان (٦٠) إلى معنى واحد (٧).

<sup>(</sup>١) في «ن، م» «مجلس».

 <sup>(</sup>٢) قراً نافع وابن عامر وعاصم ـ من غير خلاف عن شعبة من «الهداية» ـ بضم الشين. وقرأ الباقون بكسرها في ﴿ أَنْشَرُوا ﴾ و ﴿ فَأَنْشَرُوا ﴾ ، والمعنى: قوموا وانهضوا. انظر: النشر: ٢: ٣٨٥، وانظر: تفسير غريب القرآن: ٤٥٧، ومعانى القرآن للزجاج: ٥: ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء، والباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء. انظر: السبعة: ٦٣٢،
 وغاية ابن مهران: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة هشام\_ من غير خلاف من ﭬالهداية؛ \_انظر : النشر : ٢ : ٣٨٦، والفوائد المجمعة : ٣١/ب.

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ر۱، وفي النسخ الثلاث (تستغني).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٦) في (ن) ايرجع).

 <sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿جدار﴾ بكسر الحيم وفتح الدال وألف بعدها، والباقون بضم الجيم والدال من
 غير ألف. انظر: (الهادي): ٣٧، والتبصرة: ٣٤٩.

<sup>(</sup>تنبيه): لم يذكر المؤلف في ﴿تكون﴾ التأنيث لهشام، فهل مذهب الهداية التذكير كما في تحصيل الكفاية: ١٨٦/ب؟. وهو الذي أرجحه بناء على صحة ما ذَكَرَ من مذاهب التبصرة: ٣٤٩، والتيسير: ٢٠٩، والكافى: ١٨٠. (ولم يذكر في النشر والفوائد مذهب الهداية).

#### سورة الممتحنية

﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ﴾ [٣] من قرأ ﴿ يَفْصِل بِينَكِم ﴾ أو ﴿ يُفَصِّل ﴾ (١) فهما بمعنى (١٠) واحد، والفعل منسوب إلى اللّه عزّ وجلّ لتقدّم ذكره، وكذلك ﴿ يُفْصَل ﴾ و ﴿ يُفَصَّل ﴾ ، (٢) هما بمعنى، إلاّ أنّهما مبنيّان لما لم يسمّ فاعله.

وتقدم ﴿أُسُوةٍ ﴾ (٣) [٤، ٦]، و﴿ تمسكوا ﴾ (١٠].

## سورة الصف

تقدم ﴿سلحر﴾ (٥) [٦]، وتقدّمت ياءات الإضافة (٦)، وتقدم نظير ﴿ تُنجِيكُم ﴾ (٧)[١٠].

﴿ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ [٨] من قرأ بالتنوين والنصب (^)فهو الأصل، لأنّه للاستقبال. ومن قرأ بالإضافة (٩)، فإنه حذف التنوين استخفافاً، والمعنى للاستقبال فهو مثل قوله: ﴿ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ﴾ [الأحقاف: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) قرأ عاصم بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد مخففة. وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة، انظر: التيسير: ۲۱۰، والعنوان: ۱۸۹

<sup>(\*) «</sup>بمعنى» سقط من «ر».

 <sup>(</sup>٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة. وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مفتوحة.

<sup>(</sup>٣) في الأحزاب أية: ٢١، راجع ص: ٤٧٥، وبخط دقيق في «ر» كتب «في الأحزاب».

<sup>(</sup>٤) من حيث الاحتجاج في الأعراف اية: ١٧٠، راجع ص: ٣١٤، أمّا هنا: فقرأ أبو عمرو بتشديد السين ـ ويلزم منه فتح الميم ـ، والباقون بتخفيفها. انظر: النّشر: ٢: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) في المائدة آية: ١١٠، راجع ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) من حيث الاحتجاج إجمالاً في البقرة آية: ٣٠، راجع ص: ١٥٨ \_ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) نحو ﴿ينجيكم﴾ في الأنعام آية: ٦٤، راجع ص: ٢٨١ ـ ٢٨٢، أما هنا: فقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الجيم وقرأ الباقون بسكون النون وتخفيف الجيم انظر: الكافي: ١٨١، وتلخيص العبارات: ١٥٨.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وشعبة. انظر: الارشاد: ٥٩٢، والإقناع: ٧٨٦.

<sup>(</sup>٩) أي بترك تنوين ﴿متم﴾ وخفض ﴿نوره﴾، وهي قراءة ابن كثير وحفض وحمزة والكسائي.

﴿ كُونُواْ أَلْصَارَ اللَّهِ ﴾ [18] القراءتان متقاربتان (١٠)، لأنّ معناهما جميعاً الإضافة. ولا خلاف في الجمعة

## سورة المنافقون

﴿ خُشُبُ ﴾ [٤] و ﴿ خُشْب ﴾ (٢) جمع خَشَبة ، كما يجمع أَسَد في أُسُد وأُسْد . ﴿ لَوَّوَا رُبُّوسَهُمُ ﴾ [٥] التشديد (٣) يدلّ على التكثير . والتخفيف (٣) يقع للكثير والقليل .

﴿ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [١٠] من نصب (٤) عطفه على / لفظ ﴿ فأصدق ﴾ . ١٦٠ / أَ ومن جزم (٥) حمله على موضع ﴿ فأصدق﴾ لأنّ موضعه جزم، المعنى: إن تؤخِرني أصدّق.

## سورة التفابن

لا خلاف فيها إلا ﴿نُكفر عنه ونُدْخله﴾ [٩]، وقد تقدّم نظيره (٦)

 <sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر والكوفيون ﴿أنصار﴾ بغير تنوين و ﴿الله﴾ بغير لام على الاضافة وقرأ الباقون بالتنوين ولام الجر. انظر: النشر: ٢: ٣٨٧، والاتحاف: ٤١٦.

 <sup>(</sup>۲) قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي بسكون الشين. وقرأ الباقون بضمها. انظر: التبصرة: ۳۵۲، والتيسير:
 ۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع بتخفيف الواو الأولى. وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: «المهادي»: ٣٨/ أ، والعنوان: ١٩١.

 <sup>(</sup>٤) مع اثبات واو في ﴿وأكون﴾ هي قراءة أبي عمرو. انظر: السبعة: ٦٣٧، وغاية ابن مهران: ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٥) النون مع حذف الواو، هي قراءة الباقين وكذلك هو مرسوم في جميع المصاحف. انظر: النشر: ٢:
 ٣٨٨.

<sup>(</sup>تنبيه): ترك المؤلف ذكر ﴿بما يعملون﴾ آية: ١١. فقرأ شعبة بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. انظر: الاتحاف: ٤١٧.

<sup>(</sup>٦) في النساء آية: ١٣، ١٤، راجع ص: ٢٤٧، وتكلمت على ما في التغابن من قراءة.

### سورة الطبلاق

﴿ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ ﴾ [٣] القول فيه كالقول في ﴿مُتَّم نوره﴾ (١).

وتقدم ذكر ﴿نكراً﴾ (٢<sup>)</sup>[٨]، و ﴿الَّائِي﴾ <sup>(٣)</sup>[٤]، و ﴿ندخله﴾ <sup>(٤)</sup>[١١].

### سورة التحريم

﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴾ [٣] معنى التخفيف (٥) جازى على بعضه ، كما تقول لرجل فعل بك خيراً قد عرفت لك فعلك . ومجازاة النبيّ عليه السلام على بعضه هو طلاق حفصة (١) رضى الله عنها طلقة واحدة (٧).

ومن قرأ بالتشديد (<sup>(^)</sup>، فالمعنى: عرّف بعض نسائه ببعض الحديث، وأعرض عن بعضه تكرها. وسبب نزول هذه الآية ومعناها \_ فيما ذكر أهل التفسير -<sup>(9)</sup>: أن النبيّ عليه السّلام دخل بمارية القبطيّة (<sup>(1)</sup> بيت حفصة رضي اللَّه عنها، فوقفت له

<sup>(</sup>١) في الصف آية: ٨، راجع ص: ٥٣٢، أما القراءة: فقرأ حفص ﴿بالغ﴾ بترك التنوين و﴿أمره﴾ بالخفض. وقرأ الباقون بالتنوين والنصب. انظر: الكافي: ١٨٢، وتلخيص العبارات: ١٥٩

<sup>(</sup>٢) في الكهف آية: ٧٤، ٨٧، راجع ص: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) في الأحزاب آية: ٤، راجع ص: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) في النساء آية: ٦٣ ـ ١٤، راجع ص: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الراء، هي قراءة الكسائي. أنظر: الارشاد: ٥٩٨، والاقناع: ٧٨٨.

<sup>(</sup>٦) هي بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين تزوجها النبي ﷺ بعد خُنيَس بن حُذَافة، وكان بَدْريا بعد وفاته بالمدينة سنة ثلاث، وفضائلها جمّة، توفيت رضي الله عنها سنة (٤٥ هـ). أنظر: تقريب التهذيب: ٧٤٥، والإصابة: ٤: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري: ٢٨: ١٦٠. ويؤيده (أن رسول الله ﷺ طلّق حفصة ثم راجعها) رواه أبو داود في الطلاق: ٢: ٧١٢، والنسائي كذلك: ٦: ٢١٣، وابن ماجة في أوّل كتاب الطلاق برقم: ٢٠١٦.

<sup>· (</sup>٨) وهي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>٩) انظر: معاني القرآن للفراء: ٣: ١٦٥، وتفسير الطبري: ٢٨: ١٥٥ ـ ١٩٨، ومعاني القرآن للزجاج:
٥: ١٩١. والصحيح في سبب النزول هو قصة العسل الثابتة في البخاري ـ كتاب الطلاق ـ : ٥:
٢٠١٦، ومسلم: ٢: ١٠٠٠ ـ ١١٠٠، وزعم عياض أنّ قصة مارية لم تأت بطريق صحيح كما في شرح النووي على مسلم: ١٠: ٧٧. وانظر خلافه في الفتح: ٩: ٢٣٧، وأضواء البيان: ٦: ٢٩٥ .

حفصة على الباب، فلما خرج عاتبته على ذلك، فحرّمها على نفسه. وقيل: إنه حلف ألا يمسّها أبداً. فأمّا الحديث الذي أخبر اللَّه عزّ وجلّ أنّ النبيّ عليه السّلام أسرّه إلى بعض أزواجه، فيروى أنّه أسرّ إلى حفصة أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي اللَّه عنه، وأن الخليفة من بعد أبي بكر أبوها (١) عمر رضي اللَّه عنه، وأمرها أن تكتم ذلك، فأخبرت به عائشة (٢) رضي اللَّه عنها، فأطلَع اللَّه عزّ وجلّ نبيّه على ذلك (٣)/. ١٦٠/ب

﴿ نَصُومًا ﴾ [٨] من ضمّ النون(٤) فهو مصدر.

ومن فتحها<sup>(٤)</sup> فهو اسم على «فَعُول» مبني للمبالغة. والمعنى: توبة صادقة. وتقدم نظير ﴿وكتبه﴾ (٥) و ﴿جبريل﴾ (٢) [٤]، و ﴿يبدله ﴾ [٥]، و ﴿تظاهرا﴾ (٧) [٤].

# سورة الطلك

﴿ مِن تَفَكُوتًا ﴾ [٣] ﴿ تَفَوُّت ﴾ و ﴿ تَفَكُوت ﴾ (٨) بمعنى واحد، لأنَّ تَفَعُّل وتفاعل يأتيان بمعنى .

توفيت رضي الله عنها سنة (١٦ هـ) في خلافة عمر. انظر: الاصابة: ٤: ٣٩١، وشذرات الذهب: ١:
 ٢٩.

<sup>(</sup>١) لفظ «أبوها» سقط من «م».

 <sup>(</sup>٢) بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، أمّ المؤمنين، دخل بها النبيّ رهي سنة تسع، وهي من أفقه النساء، ومناقبها وفضائلها جمة، توفيت رضيّ الله عنها سنة (٥٧ هـ) على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب:
 ٧٥٠، والاصابة: ٤: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للزجاج: ٥: ١٩٢، وزاد السير: ٨: ٣٠٨. وأشار الحافظ في الفتح: ٩: ٢٣٧ أبَّ رواه الطبراني في الأوسط إلى ضعف سند هذا الحديث، كما أشار السيوطي في الدر: ٨: ٢١٦ أنَّه رواه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) قرأ شعبة بضم النون، والباقون بفتحها. انظر: النشر: ٢: ٣٨٨\_٣٨٩، والاتحاف: ٤١٩.

 <sup>(</sup>٥) في البقرة آية: ٢٨٥ من حيث الاحتجاج ص: ٢١٣، أمّا القراءة: فقرأ أبو عمرو وحفص بالجمع.
 والباقون بالافراد. انظر: الاتحاف: ٤١٩.

<sup>(</sup>٦) في البقرة \_ أيضاً \_ آية: ٩٨ ، ٩٧ . والقراءات المذكورة هناك هي هنا كذلك، راجع ص: ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) ﴿ يَبِدَلُهُ ﴾ في الكهف آية: ٨١، راجع ص: ٤٠٠، و ﴿ نَظُّ هُمْ ﴾ في البقرة آية: ٨٥، رَاجع ص: ١٧٣.

 <sup>(</sup>A) قرأ حمزة والكسائي بضم الواو مشددة من غير ألف، والباقون بألف مع التخفيف. انظر: السبعة:
 782، وغاية ابن مهران: ۲۷۷.

وتقدم ﴿النشور ءَأَمنتم﴾ [١٦، ١٦] في باب الهمز (١). فأمّا علَّة قنبل في إبداله الهمزة [الأولى](٢) واواً، فعلته في ذلك كعلته في: ﴿قَالَ فَرَعُونَ ءَامَنْتُمْ ﴾، وقد تقدم

﴿ فَسُحَّقًا ﴾ [١١] الضم والإسكان سواء (٣). وقد تقدّم نظائره نحو: ﴿السُّحُت﴾ و ﴿السُّحْتُ﴾ و ﴿الرُّعُبِ﴾ و ﴿الرُّعْبِ﴾.

﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ [٢٩] الياء والتاء(٤) كل واحدة منهما راجعة إلى ما تُقدّم، لأنّه قد تقدم قبله ذكر خطاب وغيبة ه<sup>(ه)</sup>.

# سـورة ن والقـلم

﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ ﴾ [١٤] الاستفهام (٥) معناه التقرير والتوبيخ، والمعنى: أمن أجل أن كان ذا مال وبنين يكذّب بآياتنا، ويقول هي أساطير الأوّلين.

والقراءة الأخرى(٦) ـ وإن كانت على الخبر ـ راجعة إلى هذا المعني .

﴿ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَصَارِهِمْ ﴾ [٥٦] من فتح الياء (٧)، فمعناه: ليصيبونك بالعين.

ومن ضمّها <sup>(٨)</sup>عدّاه بالهمزة، والمعنى: ينظرون إليك نظر<sup>(٩)</sup> العداوة.

(١) من حيث الاعتلال وذكر مُذْهب عموم القراء ص: ٤١ ــ ٤٦، وقنبل يقرأ هنا كما يقرأ في الأعراف آية: ۱۲۳ ، زاجع ص ۱۳۰۸.

(٢) زيادة من: ﴿نَّ، مـــ.

(٣) قرأ الكسائي بضم الحاء من ﴿فسحقا﴾، والباقون بسكونها، انظر: ٥الهادي٠: ٨٣٨]، والتيسير: ٢١٢. وراجع من الرسالة ص: ٢٣٤ و ٢٦٦.

(٤) قرأ الكسائي بالياء. وقرأ الباقون بالتاء. انظر: التبصرة: ٣٥٥، والعنوان: ١٩٤. (\$) الخطاب بقوله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكني اللَّه . . ﴾ ، والغيبة بقوله ﴿فَمِن يُجِيرُ الْكَفرين. . . ﴾ آية : ٢٨ إ

(٥) هي قراءة ابن عامر مع التسهيل والادخال ـ من غير خلاف عن ابن ذكوان من «الهداية» ـ وحمرة وشعبة

مع التحقيق أنظر: النشر: ١: ٣٦٧، وتحصيل الكفاية: ورقة: ١٦٠. (٦) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص والكسائي..

(٧) هي قراءة نافع. انظر: الكافي: ١٨٣، وتلخيص العبارات: ١٦٠. (٨) وهي قِراءة بقيّة السبعة.

(٩) في «ن، مه «بعين العداوة».

# سورة الحاتــة

﴿ وَمَن قَبْلَهُ ﴾ [٩] من قرأ ﴿ ومَنْ قِبَلَه ﴾ (١/أ-ب)، فمعناه: ومن اتَّبعه وحفٌّ به.

ومن قرأ ﴿ومَنْ قَبْلُه﴾ (٢)، فالمعنى: [ومن قَبْلُه] (\*) من الكفار الذين سبقوه بأعمارهم/.

﴿ لَا تَغْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴾ (٣) [١٨] القول فيه كالقول في: ﴿ وَلَا تُقْبِل منها شَفَاعِةً ﴾ ، [البقرة: ٤٨].

﴿ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾ [13]، و ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ [٤٢] من قرأ بالياء (٢) فالمعنى: قليلًا ما يؤمنون يا محمّد.

ومن قرأ بالتاء (٥)، فعلى معنى: قل لهم.

# سورة البواتيع 🗥

﴿ سَأَلَ سَآبِلًا ﴾ [1] من قرأ ﴿ سال ﴾ (٧) بغير همز، فإنّه يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يكون على لغة من قال: سِلْتُ أَسَالُ، مثل: خِفْتُ أَخَاف، فتكون الألف منقلبة من الواو (٨).

<sup>(</sup>١/ أ) تحرفت في «ن» إلى «ومن قوله».

<sup>(</sup>١/ب) بكسر القاف وفتح الباء، هي قراءة أبي عمرو والكسائي. انظر: الإرشاد: ٦٠٢، والاقناع: ٧٩١.

<sup>(</sup>٢) بفتح القاف وسكون الباء، وهي قراءة بقيَّة السبعة.

<sup>(\*)</sup> زیادة من ارا.

 <sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي بالياء، والباقون بالتاء. انظر: النشر: ٢: ٣٨٩ ـ ٣٩٠، والاتحاف: ٤٤٢، وراجع ص: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير وهشام وابن ذكوان ـ من غير خلاف عنه من «الهداية» ـ فيهما. انظر: النَّشر: ٢: ٣٩٠، والفوائد المجمعة: ٣١/ ب.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٦) وتسمى: المعارج وسأل. انظر: الاتقان: ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: السبعة: ٦٥٠، وغاية ابن مهران: ٢٧٩.

 <sup>(</sup>A) من السؤال، وهي لغة حكاها سيبويه في الكتاب: ٣: ٥٥٥. وزعم الزمخشري أنها لغة قريش كما في =

والوجه الثاني: أن يكون أصله ﴿سأل﴾ فخففت الهمزة على غير قياس فأبدلت ألفاً. والوجه الثالث: أن يكون من سَالَ يَسِيل (١)، فيكون ﴿سائل﴾ اسم واد في جهنم، ذكر ذلك بعض (٢) أهل التفسير (٣).

ومن همز (٤) فهو من سَأَلَ يَسْأَل. والقول في ﴿تعرِج الملَّئِكَة ﴾ (٥) [٤]، كالقول في ﴿تتوفُّلُهم﴾ (٦) [النحل: ٢٨، ٣٣]، ونظائره.

﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ [١٦] من قرأ بالنصب (٧) فهو حال موكدة من ﴿ لظى ﴾ ؛ لأنّ في ﴿ لظى ﴾ معنى الفعل لِمَا عرفت به من شدة التلظّى .

ومن قرأ بالرفع (<sup>(A)</sup> فيجوز أن يكون ﴿لظى﴾ خبر ﴿إِنَّ ﴾ و ﴿نزاعة ﴾ خبراً ثانياً . ويجوز أيضاً أن تكون ﴿لظى ﴾ بدلاً من الهاء والألف في ﴿إِنَّها ﴾ ، و ﴿نزاعة ﴾ خبر ﴿إِنَّ ﴾ . ويجوز أن تكون ﴿نزاعة ﴾ خبر ﴿إِنَّ ﴾ . ويجوز أن تكون ﴿نزاعة ﴾ خبر ابتداء محذوف ، المعنى : هي نزاعة . فهذه أربعة أوجه في الرفع (<sup>(A)</sup> )

﴿ بِشَهَا بِهِ ﴾ [٣٣] من أفرد (١٠٠)، فلأنّ الشهادة مصدر فهي تكون للواحد والجمع.

ومن جمع (١٠) فلاختلاف أنواع الشهادة :

<sup>=</sup> الكشاف: ٤: ١٣٨. وانظر: كلام أبي حيّان حول قول الزمخشري في البحر: ٨: ٣٣٢.

<sup>(</sup>١) فتكون الألف منقلبة عن ياء من السيلان أو السيل.

<sup>(</sup>٢) لفظ «بعض» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٣) ونسب لزيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمٰن. انظر: تفسير الطبري: ٢٩: ٧٠، وزاد المسير: ٨: ٣٥٨، والقرطبي: ١٨: ٢٧٩ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين.

<sup>(</sup>٥) قرأ الكسائي ﴿يعرج﴾ بالياء. وقرأ الباقون بالناء. انظر: «الهادي»: ٣٨، والتبصرة: ٩٥٩.

<sup>(</sup>٦) راجع ص: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حفص. انظر: التيسير: ٢١٤، والعنوان: ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٩) انظرها في: مشكل اعراب القرآن: ٢: ٤٠٧ ـ ٤٠٨، والبيان: ٢: ٤٦١.

<sup>(</sup>١٠) قرأ حقص بألف بعد الدال على الجمع. والباقون بغير ألف على الافراد. انظر: الكافي: ١٨٤، وتلخيص العبارات: ١٦١.

وتقدّم ذكر ﴿لأماناتهم﴾(١)[٣٢].

﴿ إِلَّا نُصُوبُ [27] النَّصْب: العلم، والنُّصُب: جمع نَصْب (٢).

ليس في **سورة نوح** إِلاَّ ﴿خطاياهم﴾ (٣) [70]، ﴿**وولده**﴾ (١) وقد تقدم ذكرهما.

﴿ وَدَّا﴾ [٢٣] ضمّ الواو وفتحها لغتان(٥)/ .

171/ب

# سورة الجــنّ

﴿ رَأَنَهُ تَمَالُ ﴾ [٣] من فتح الهمزة في المواضع المختلف فيها كلها، (١) فإنّه عطفها على ﴿ أَنَّهُ مَن قوله: ﴿ أَنّه استمع ﴾ [١]. وقد قيل (٧): إنها معطوفة على الهاء من قوله: ﴿ فَآمنًا بِه ﴾ [٢].

<sup>(</sup>١) في المؤمنون آية: ٨. راجع ص: ٤٣٣.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد، والباقون بفتح النون وسكون الصاد. انظر: الارشاد: ۲۰٤،
 والاقناع: ۷۹۳، وانظر: مجاز القرآن: ۲: ۲۷۰، وحجة القراءات: ۷۲۵\_۷۲۰.

<sup>(</sup>٣) قدّم الاحتجاج لها في الأعراف آية: ١٦١، ص: ٣١٣، أما القراءة: فقرأ أبو عمرو بفتح الطاء والياء وألف بعدهما من غير همز مثل: عطاياكم. وقرأ الباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وبعد الياء همزة ; مفتوحة وألف بعدها وتاء مكسورة. انظر: النّشر: ٣: ٣٩١، والاتحاف: ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) في مريم آية: ٧٧، ص: ٤١٢ ــ٤١٣.

 <sup>(</sup>٥) قرأ نافع بضم واوه وهي لغة أهل الحجاز كما في شرح الجعبري: ٧٩٩، وقرأ الباقون بفتحها وهي
 لغة أسد كما ذكر الجعبري. انظر: السبعة: ٢٥٣، وغاية ابن مهران: ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٢) وهي اثنا عشرة موضعاً: الآية: ٣، ﴿وأنه كان﴾ ٤، ٦ ﴿وأنا ظننا﴾: ٥، ١٢، ﴿وأنهم ظنوا﴾: ٧، ﴿وأنا لمّا﴾: ﴿وأنا لمسنا﴾: ٨ ﴿وأنا كنا نقعد﴾: ٩، ﴿وأنا لمّا لله ندري ﴾: ١٠، ﴿وأنامنا ﴾ ١٤، ١٤، ﴿وأنا لمّا ﴾: ١٣، قرأها جميعاً بألفتح ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. انظرها في: التبصرة: ٣٦١ ـ ٣٦٢، والتيسير: ٢١٥.

 <sup>(</sup>۷) نسبه الزجاج لبعض النحويين، انظر: معاني القرآن له: ٥: ٢٣٤، ومشكل اعراب القرآن: ٢: ٤١٣ ـ

ومن كسر الهمزة <sup>(١)</sup>في ذلك كله فعلى الاستئناف.

﴿ يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [١٧] من قرأ بالياء(٢) فلتقدّم ذكر الغيبة في قوله: ﴿ وَمِن يَعْرِضَ عَن ذَكْر رَبِّهُ ﴾ .

ومن قرأ بالنون (٢) فعلى الانصراف من الإفراد (٣) إلى الجمع، وقد تقدم نظائره.

ومن قرأ ﴿ لُبَدَاً ﴾ (1) [19] فمعناه كثروا عليه، كما قال: ﴿أهلكت مالاً لُبداً﴾ [البلد: ٦]، أي: كثيراً.

ومن قرأ ﴿لِبدا﴾ (٥) فمعناه جماعات، وهو جمع لبدة (١)

﴿ قُلْ إِنَّمَا آَدْعُواْ رَبِّ ﴾ [٢٠] من قرأ ﴿ قُلْ ﴾ (٧) فعلى الأمر ، لأنّ بعده: ﴿ قُلْ إِنِّي لا أملك لكم ضرّاً ﴾ على الأمر مثله .

ومن قرأ ﴿قَالَ﴾ (٨) فعلى الخبر؛ لأنّ قبله: ﴿وأنه لما قام عبد اللَّه ﴾ على الخبر أيضاً.

#### سورة المزمل

القول في ﴿ رَّبُّ ٱلْمُثِّرِقِ ﴾ [٩] كالقول في: ﴿ رَبِّ السَّمُونَ ﴾ في الدخان.

<sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة. واختص نافع وشعبة بكسر ﴿وَإِنَّهُ لَمَا قَامُ﴾: ١٩، وفتحها الباقه ن

<sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون ﴿يسلكه﴾ بالياء، والباقون بالنون. انظر: العنوان: ١٩٨، والكافي: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «م» وفي الأصلُّ و «ن» و «ر» «الانفراد»، لأنَّ الانقراد يدلُّ على العزلَّة، وهو خلاف المرادٍّ.

<sup>(</sup>٤) بضم اللام، هي قراءة هشام ـ من غير خلاف من «الهداية» ـ انظر: النشر: ٢: ٣٩٧، والفوائد المجمعة: ٣١/ب

<sup>(</sup>a) بكسر اللام، وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٦) أنظر: مجاز القرآن: ٢: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة عاصم وحمزة. الظر: تلخيص العبارات: ١٦٢، والارشاد: ٦٠٨.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي.

<sup>(</sup>٩) قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بخفض الباء من ﴿رب﴾، والباقون برفعها. انظر: الأقناع: =

﴿ أَشَدُ وَطُكًا ﴾ [7] من قرأ ﴿ وِطَاءَ ﴾ (١) ، فالمعنى: أشدٌ مواطأة ، أي: أثبت وأمكن أن يواطِيء القلب اللسان لسكون الليل وهدوء الناس فيه .

ومن قرأ ﴿وَطْنَا﴾ (٢)، فالمعنى: إنّ قيام ناشئة الليل ـ وهي ساعاته التي تنشأ ـ أشد ثقلًا. وفي الخبر عن النبي ﷺ أنّه قال: «اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر "(٣).

﴿ وَنِصَفَهُ وَتُلْتُمُ ﴾ [٢٠] من نصبهما (١)، عطفهما على ﴿ أَدنى ﴾ ، المعنى: ويقوم (٥) نِصفَهُ وثلثه .

ومن خفضهما (٢) عطفهما على ﴿ثلثي الَّيل﴾ ، المعنى: ومن نِصْفِه وثلثِه . ومن نِصْفِه وثلثِه . ومن نِصْفِه وثلثِه . وإسكان هشام اللام من/ ﴿ثُلْثَيِ (٧) الَّيل﴾ تخفيف، وقد (٨) تقدم نظائره (٩) . ١٦٢/أَ

# سورة المدثىر

﴿ ٱلرُّجْزَ ﴾ [٥] بضمّ الراء (١٠) اسم صنم كانوا يعبدونه. و ﴿الرِّجْزَ﴾ بالكسر

<sup>=</sup> ٧٩٦، والاتحاف: ٢٢٦، وراجع الدخان آية: ٧ ص: ٧١٠.

<sup>(</sup>۱) بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها، هي قراءة أبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة: ٢٥٨، و «الهادي»: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) بفتح الواو وسكون الطاء من غير مد، وهي قراءة نافع وابن كثير والكوفيين.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الاستسقاء: ٢: ٣٩٥ (الفتح)، ومسلم في المساجد حديث رقم: ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٥، كلاهما عن أبي هريرة، وغيرهما. و (مضر) من القبائل العدنانية، وتنقسم إلى فرعين كبيرين، هما: خُندف، وقيس عَيلان.

انظر: المعارف لابن قتيبة: ٣٠، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: ١٠.١٠.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن كثير والكوفيين. انظر: غاية ابن مهران: ٢٨٢، والتبصرة: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) في «ن، م» «وتقوم».

<sup>(</sup>٢) وهمي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. وفي «ن» «خفض» وفي «م» «خفضه».

<sup>(</sup>٧) وقرأ الباقون بضم اللام. انظر: التيسير: ٢١٦.

<sup>(</sup>A) لفظ «قد» سقط من «م».

<sup>(</sup>٩) نحو ﴿الرعب﴾ في آل عمران: آية: ١٥١، راجع ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٠) هي قراءة حفص، وهي لغة الحجاز كما في شرح الجعبري: ٨٠٤، والاتحاف: ٤٢٧. انظر: العنوان: ١٩٩، والكافي: ١٨٦.

العذاب، وفي قراءة من كسر الراء<sup>(۱)</sup> تقدير محذوف، والمعنى: وعمل الرِّجْزِ فاهجر، أي العمل الذي يؤدّي إلى العذاب، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿ وَالَّيْلِ إِذْ أَدَّبَرَ ﴾ [٣٣] من قرأ ﴿أَدْبَرَ﴾ (٢) فمعناه تولَّى.

ومن قرأ ﴿دَبَر﴾ (٢) فمعناه جاء خلف النهار، وقد قيل (١): إن ﴿أَدِبرِ﴾ و ﴿دَبَرِ﴾ لغتان بمعنى واحد.

﴿ مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ [٥٠] من قرأ ﴿ مستنفَرة ﴾ [بالفتح] (٥٠)، فمعناه استنفرها القسورة وهو: الأسد.

ومن قرأ ﴿مستنفِرة ﴾ بالكسر (٢)، فمعناه نافرة، أي: نفرت من القسورة

والياء والتاء في ﴿وَمَا تَذْكُرُونَ﴾ (٧) [٥٦] حسب ما تقدم في أمثاله.

## سورة القيامة

﴿ لَا أُفْيِمُ ﴾ [١] من قرأ ﴿ لا أُقْسِم ﴾ ( ^ ) فإن ﴿ لا ﴾ زائدة ؛ لأنّ القرآن كالسورة الواحدة ولولا ذلك لم تجز زيادة ﴿ لا ﴾ ، في أوّل الكلام (٩ ) . وقد قال كثير (١١ ) من

<sup>(</sup>١) وهي قراءة بقيّة السبعة، وهي لغة تميم كما في الجعبري والاتحاف.

<sup>(</sup>٢) قرأ نافع وحفص وحمزة ﴿إذَ باسكان الذال من غير ألف بعدها. و ﴿أَدْبِرِ ﴾ بهمزة مُفتوحة وإسكانُ الدال بعدها. انظر: تلخيص العبارات: ١٦٣، والارشاد: ٦١٠

<sup>(</sup>٣) بفتح الدال وألف بعدها في ﴿إِذَا﴾، وبفتح الدال من غير همزة قبلها في ﴿دبر﴾، وهي قراءة بقيّة السنعة.

<sup>(</sup>٤) نقل الجعبري أن ﴿دَبُرِ﴾ لغلة قريش، ولغة بقيّة العرب ﴿أَدْبُرِ﴾. انظر: شرح الجعبري: ٨٠٤٪

<sup>(</sup>٥) زيادة من «ن، م» في الفاء قراءة نافع وابن عامر. انظر: الاقناع: ٧٩٧ والنشر: ٢: ٣٩٣. [

<sup>(</sup>٧) قرأ نافع بالتاء، والباقون بالياء. انظر: الأتحاف: ٤٢٧.

<sup>(</sup>A) بالبات ألف بعد اللام، هي قراءة الجمهور سوى قنبل. انظر: السبعة: ٦٦١، و «الهادي»: ٣٩/١.

<sup>(</sup>٩) هذا قول الزجاج في معاني القرآن له. ٥: ٢٥١، والفارسي في الحجة (خ): ٤: ٤٢٧ ـ ٤٢٨. (١٠) في «ن، م» «قوم».

أهل العربية (١) إنَّ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وقالوا يَاأَيُّها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون﴾ [الحجر: ٦]، جوابه: ﴿مَا أَنْتُ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجِنُونَ﴾ [القلم: ٢] وهو في سورة أخرى، وهذا (\* دليل على أنّ حكم القرآن كله حكم قصة واحدة.

ومن قرأ ﴿ لَأُقْسِم ﴾ (٢) فإنّه أدخل اللام على فعل الحال، واللام إذا دخلت على فعل الحال لم يحتج إلى النون، لأنّ دخول النون إنّما هو فرق بين الحال والاستقبال(٢)، على أنّ سيبويه قد أجاز حذف النون مع لام القسم (١).

﴿ رَقِ ٱلْمُصُرُ ﴾ [٧] من كسر الراء (٥) فمعناه: تَحَيَّر.

ومن فتحها<sup>(٦)</sup> فمعناه: فتح عينيه وحدّد بصره عند الموت.

١٦٢/ب والقول في ﴿تحبون العاجلة﴾ (٧) [٢٠] حسب/ ما تقدّم في (٣) نظائره.

﴿ مِّن مِّنِيَّ يُمْنَىٰ ﴾ [٣٧] التذكير والتأنيث (٨) فيه جائزان (٩)، لأنَّ التذكير راجع إلى المني، والتأنيث راجع على النّطفة.

<sup>(</sup>١) كالفارسي في الحجة (خ): ٤: ٤٢٨، وابن زنجلة في حجة القراءات: ٧٣٥\_ ٧٣٦، ومكي في الكشف: ٢: ٣٤٩ \_ ٣٥٠.

<sup>(\*)</sup> في الرا «وهو».

<sup>(</sup>٢) بهمزة بعد اللام من غير ألف، وهي قراءة قنبل.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا: المحتسب: ٢: ٣٤١، والكشف: ٢: ٣٤٩\_ ٣٥٠، ومشكل اعراب القرآن: ٢: ٤٢٨، والبيان: ٢: ٤٧٦. قال مكي في التبصرة: "وهي لغة لبعض العرب شاذة": ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب: ٣: ١٠٤ ـ ١٠٥

<sup>(</sup>٥) هي قراءة جمهور السبعة إلَّا نافعاً. انظر: غاية ابن مهران: ٢٨٣ والتبصرة: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع.

<sup>(</sup>٧) قرأ نافع والكوفيون ﴿تحبون﴾ و ﴿تفرون﴾: ٢١ بالتاء، والباقونَ بالياء فيهما. انظر «الهادي»: ٣٩/أ، والتبصرة: ٣٦٥.

<sup>(﴿</sup> الله ﴿ الله َ الله َ الله َ الله َ الله ﴿ الله َالله َاللَّهُ اللهُ الله َاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّالّ

 <sup>(</sup>٨) قرأ حفص ﴿يمنى﴾ بالياء. والباقون بالتاء. انظر: التيسير: ٢١٧، والعنوان: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) في «م» «جائز».

#### سورة الإنسان

﴿ سَكَسِلاً ﴾ [٤] من نوّن ﴿ سَلَسلاً ﴾ و ﴿ قَالِيرًا ﴾ (١) [١٥، ١٦]، فعلته أنّه قد حكي أن بعض العرب تجيز صرف جميع ما لا ينصرف (٢). وقد قيل (٣): إن ذلك إنما صرف من أجل أنّهم قد جمعوا نحو هذه الجموع كما تجمع الأسماء المفردة شبّهت بها فقالوا: صَوَاحبات وطُرُقات، فلما جمعت كما تجمع الأسماء المفردة شبّهت بها فصرفت.

ومن لم ينوّن<sup>(١)</sup> جاء به على الأصل المستعمل في العربيّة من ترك صرف مثل هذه الجموع.

ومن وقف بالألف وهو لا ينوّن (٥) في الوصل، فإنّه شبّه ذلك بالقوافي فزاد الألف كما تزاد ألف الإطلاق.

﴿ عَلِيْهُمْ ﴾ [٢١] من قرأ ﴿عالميْهِم﴾ (٦) فهو رفع بالابتداء، والخبر ﴿ثيابُ سندس﴾.

ومن قرأ ﴿عَالِيَهُم﴾ (٧)، فهو نصب على الحال من قوله: ﴿ولقَّاهِم﴾ [١١]، أو قوله: ﴿وجَرَاْهُم﴾ [١١].

 <sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع وشعبة والكسائي فيهن، واختص هشام بتنوين ﴿سلسلا﴾. واحتص ابن كثير بتنوين ﴿قواريرا﴾ في الموضع الأول. انظر: الكافي: ١٨٧ ـ ١٨٨، وتلخيص العبارات: ١٦٣ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) حكى ذلك الكسائي والأخفش عنهم. انظر: الحجة للفارسي (خ): ٤: ٣٢، والكشف: ٢: ٣٥٣ (ولم أجده في معاني القرآن للأخفش).

 <sup>(</sup>٣) هو قول الأخفش والمازني انظر ما سبق من الحجة والكشف. (وكذلك لم أجده في معاني القرآن للأخفش).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة البزي وابن ذكوان وحفص ـ من غير خلاف من «الهداية» ـ وأبي عمرو في ﴿سلسلا﴾، وقراءة أبي عمرو وابن عامر وحفص في ﴿قواريرا﴾ الأولى. واختص هشام بالوقف بالألف على ﴿قواريرا﴾ الثانية. انظر: النّشر: ٢: ٣٩٥ ـ ٣٩٥، والفوائد المجمّعة: ٣١/ب.

<sup>(</sup>٦) قرأ نافع وحمزة باسكان الياء وكسر الهاء، انظر: الارشاد: ٦١٤، والاقتاع: ٨٠٠.

<sup>(</sup>٧) بفتح الياء وضم الهاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائيّ

﴿خُضْرٌ ﴾ [٢١] من قرأ ﴿خُضْرٌ ﴾ (١) جعله صفة لـ ﴿ثيابٌ ﴾ .

ومن خفضه (٢) جعلة صفة لِ ﴿ سُنْدس ﴾ ، لأنّ الثياب من السندس ، وجاز أن يوصف السندس وهو واحد بـ ﴿ خُضْرٍ ﴾ وهو جماعة ، لأنّ السندس اسم جنس . وقد حكى الأخفش (٢): «أهلك الناس الدينار والدرهم » (٤) ، الدينار : الصُّفْر ، والدرهم : البِيْض (٥).

﴿ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ ﴾ [٢١] من رفعه (٦) عطفه على ﴿ ثيابِ ﴾ .

ومن خفضه (٧) عطفه على ﴿سندس﴾، فالتقدير: عاليهم ثيابُ سندسٍ وثيابُ إِسْتَبرقٍ

1/178

والقول في ﴿وما نشاؤن﴾ (<sup>٨)</sup>[٣٠] حسب ما تقدم في أمثاله (<sup>٩)</sup>/.

# سورة والمرسلات 🗥

القول في ﴿عُذْراً أَو نَذْراً﴾ (١١) [٦] كالقول في: ﴿السّحت﴾ ونظائره.

<sup>(</sup>١) بالرفع هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص. انظر: السبعة: ٦٦٤ ـ ٦٦٥، والتبصرة: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٣) في معاني القرآن له: ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) قوله «الدينار والدرهم» سقط من «ن، م».

<sup>(</sup>٥) يقصد بالصُّفْر: الذهب، وبالبيض: الفضة. انظر: (صفر) و (بيض) في القاموس: ٨٢٢،٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة نافع وابن كثير وعاصم. انظر: «الهادي»: ٣٩/ أ، والتيسير: ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>A) قرأ نافع والكوفيون بالتاء، والباقون بالياء. انظر: غاية ابن مهران: ٢٨٥، والعنوان: ٢٠١.

 <sup>(</sup>٩) فالتاء على الخطاب، والياء على الغيبة لتقدم ذكرها في ﴿ويذرون﴾: ٢٧، و ﴿نحن خَلَقْنُهم . . . ﴾:
 ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) في «ن» «المرسلات» بلا واو.

<sup>(</sup>١١) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة ﴿نذرا﴾ بضم الذال، وسكّنها الباقون. ولإ يوجد خلاف بين السبعة في ﴿عذراً﴾. انظر: الكافي: ١٨٩، وتلخيص العبارات: ١٦٤. وراجع ﴿السحت﴾ في المائدة آية: ٤٢ ص: ٢٦٤.

﴿وُوْنَكَ ﴾ [١١] من قرأ بالواو (١١) فهو الأصل، لأنَّه من الوقت.

ومن قرأ بالهمز ، فإنّه أبدل الواو همزة النضمامها كما قالوا: «أجوه وأدور» (٢).

﴿ فَقَدَرْنَا ﴾ [٢٣] من قرأ بالتخفيف (٣) فحجّته: ﴿ فنعم القلدرون ﴾ ، لأنّه اسم الفاعل من قَدَرَ .

ومن شدّد<sup>(٣)</sup> فإنّه يرجع إلى معنى التخفيف.

﴿ مِمَالَتُ صُفَرٌ ﴾ [٣٣] من قرأ ﴿جمالَتُ﴾ (١) فهو جمع جَمَل، والهاء الحقت لتأنيث الجمع، مثل: حَجَر وحجارة.

ومن قرأ ﴿جملَك ﴾ (٥) فهو جمع جِمَال، وجمع بالألف والتاء جمع السلامة.

# سورة التساوّل(☆)

﴿ لَبِیْنِیَ ﴾ [۲۳] و ﴿ لَیْبِیْنَ ﴾ (۱) کل واحد منهما اسم الفاعل من لَبِثَ ، واسم الفاعل من لَبِثَ ، واسم الفاعل من ذلك وما أشبهه یأتی علی فَاعِل وفَعِل كثیراً.

﴿ لَغُوا وَلَا كِذَّابًا ﴾ [٣٥] من قرأ بالتخفيف (٧) فهو مصدر كَذَب.

<sup>(</sup>١) قرأ أبو عمر يواو مضمومة، والباقون بهمزة مضمومة. انظر: الارشاد: ٦١٥، وتقريب النشر: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) هي لغة عُكُل وأسد وتميم كما في الخصائص: ٣: ٢٠٧، والبحر: ٣: ٣٩٧، والمزهر: ٢: ٢٧٦، وانظر: الكتاب: ٤: ٣٣١، ٣٥١

<sup>(</sup>٣) قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال، والباقون بتخفيفها. انظر: الاقناع: ٨٠١، والاتحاف: ٤٣٠.

 <sup>(</sup>٤) بغير ألف بعد اللام، هي قراءة حفص وحمزة والكسائي. انظر: السبعة: ٦٦٦، وغاية ابن مهران:
 ٢٨٦

<sup>(</sup>٥) بالألف على الجمع، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة.

<sup>(</sup>هـ) وتسمى «عمّ يتساءَلُون» و «النبأ». انظر: جمال القراء: ١: ٣٨، والاتقان: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة بغير ألف. وقرأ الباقون بألف بعد اللام. انظر: «الهادي»: ٣٩/ أ، والتبصرة: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) في الذال، هي قراءة الكسائي ولا خلاف في قوله ﴿باينتنا كذَّابا﴾: ٢٨. انظر: التيسير: ٢١٩، والعنوان: ٢٠٢.

ومن قرأ بالتشديد<sup>(١)</sup> فهو مصدر كذّب.

﴿ رَّتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْنَٰنِ﴾ [٣٧] من رفع ﴿ربُّ﴾ و ﴿الرحمٰنُ﴾ (٢٠) فعلى أَنَّ قولَه: ﴿ربُّ﴾ ابتداء وخبره ﴿الرحمٰنُ﴾.

ومن خفضهما (٣) جعلهما صفة لـ ﴿ربُّك﴾ .

ومن خفض الأول ورفع الثاني<sup>(٤)</sup>، جعل الأول صفة لـ ﴿رَبُّكَ﴾، والثاني: ابتداء، والخبر ﴿لا يَمْلكونَ﴾.

#### سورة والنازعات

﴿نَاخِرَةً﴾ [١١] و ﴿نَخِرَةً﴾ لغتان، معناهما بالية.

﴿ تَرَكَّى ﴾ [١٨] من شدّد أو خفّف (٦)، فالأصل تتزكى بتاءين فحذف من خفف إحدى التاءين/ وهي الثانية (٧). وأدغمها في الزاي من شدّد. وكذلك القول ١٦٣/ب في ﴿تصدّى﴾(٨) [عبس: ٦].

وقد <sup>(۹)</sup> تقدم ﴿طُوى﴾ (۱۲) [۱٦].

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الباقين، وهي لغة يمانية، كما في البحر: ٨: ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: الكافي: ١٩٠، وتلخيص العبارات: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٥) قرأ شعبة وحمزة والكسائي بألف بعد النون. وقرأ الباقون بقصرها. انظر: الارشاد: ٦٢٠، والنشر: ٢٠ ٣٩٨ ٣٩٨

 <sup>(</sup>٦) قرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي. وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر: تقريب النشر: ١٨٦، والاتحاف:
 ٤٣٢.

 <sup>(</sup>٧) وحذف الثانية مذهب سيبويه كما في الكتاب: ٤: ٤٧٦. وحذف الأولى مذهب هشام بن معاوية من أصحاب الكسائي. انظر: البحر: ١: ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) من حيث القراءة والاحتجاج معاً.

<sup>(</sup>٩) لفظ «قد» سقط من «ن».

<sup>(</sup>١٠) في طه آية: ١٢، راجع ص: ٤١٥.

#### سورة عبس

﴿ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَّ ﴾ [٤] من نصب العين (١) فعلى الجواب بالفاء، لأنَّ الذي قبله غير موجب (٢).

ومن رفع<sup>(٣)</sup> عطفه على ﴿يذكّر﴾.

﴿ أَنَا صَبَيْنَا ﴾ [٢٥] من فتح الهمزة (٤) جعله بدلاً من ﴿ طعامه ﴾ على أن يكون قبل ﴿ طعامه ﴾ محذوف، فالمعنى: فلينظر الإنسان إلى حدوث طعامه، وصبّ الماء وشقّ الأرض.

ومن كسر (٢) فعلى الاستثناف، وجعله تفسيراً لما قبله.

## سورة التكويىر

﴿ سُجِرَتْ، ﴾ و ﴿ نُشِرَتْ ﴾ و ﴿ سُعِرَتْ ﴾ [٦، ١٠، ١٢] التشديد (٥) فيها يدلّ على التكثير، والتخفيف (٥) يؤدّي عن معنى التشديد.

﴿ يِضَنِينِ ﴾ [٢٤] من قرأ بالظاء (١)، فالمعنى: وما هو على الوحي (٧) بمُتَّهَم.

(١) هي قراءة عاصم وحده. انظر: السبعة: ٦٧٢، وغاية ابن مهران: ٢٨٧.

(٢) وهو ﴿لعله يزّكّى﴾ وهو ترج، لأنّه أمر ممكن أو مظنون وقوعه، والنصب في جواب الترجي مذهب كوفي لا يجيزه البصريون. انظر: اعراب النحاس: ٥: ١٤٩، ومشكل مكي: ٢: ٤٥٧، وشرح المفصل: ٨: ٨: ٨٠، البحر: ٨: ٤٢٧.

(٣) وهي قراءة بقيّة السبعة .

(٤) قرأ الكوفيون بفتح الهمزة، والباقون بكسرها. انظر: «الهادي»: ٣٩/أ، والتبصرة: ٣٧١.

(ه) قرأ نافع وابن ذكوان وحفص بتشديد الجيم والعين من ﴿سجرت﴾ و ﴿سعرت﴾ ووافقهم في تشديد ﴿ سُجرتُ ﴿ وَالْكَسَائِي بَتَشَدَيد الشَّينُ مِن ﴿ نَشُرتُ ﴾ وهذا الباقون بالتَّخفيف فيهن. انظر: العنوان: ٢٠٤، والكافي: ١٩١.

(٦) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: التيسير: ٢٢٠، والاتحاف: ٤٣٤.

(٧) في «ن، م» «الغيب».

ومن قرأ بالضاد<sup>(۱)</sup>، فمعناه وما هو على الوحي<sup>(۲)</sup> ببخيل فيكتمه كما يكتم الكهان ليأخذوا الحُلُوان<sup>(۲)</sup>.

# سورة الانفطأر

﴿ فَعَدَلُكَ ﴾ [٧] من خففُ (٤) فمعناه فعدل بعضك ببعض، فجعلك (٥) متشابه الخَلْق معتدله.

ومن شدّد (٢) فمعناه فعدَّل خَلْقك تعديلاً، فضّلك به على غيرك.

﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ﴾ [١٩] من رفع (٧) فعلى أنّه خبر ابتداء محذوف، التقدير: هو يومُ لا تملك نفس.

ومن نصب (^) جعله ظرف زمان في موضع خبر ابتداء محذوف، التقدير: الجزاء يوم لا تملك نفس.

# سورة المطففين

﴿ خِتَنْهُمُ مِسْكٌ ﴾ [٢٦] الخاتم الذي يختم به، وكذلك قال مجاهد (٩): معنى / ١٦٤ /أ خاتمه طينته. [وقال غيره '`: من قرأ ﴿خاتمه﴾ بفتح التاء (١١) فمعناه آخره، كما أن

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.

<sup>(</sup>۲) في «ن، م» «الغيب».

<sup>(</sup>٣) وهو ما يأخذه الكاهن من الأجر والرُّشوة على كهانته. انظر: النهاية لابن الأثير: ١: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) الدال، هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. انظر: تلخيص العبارات: ١٦٥، والارشاد: ٦٢٤.

<sup>(</sup>٥) لفظ «فجعلك» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>٧) ﴿يُومِ﴾ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: الاقناع: ٨٠٦، وانتشر: ٢: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٨) هي قُراءة نَافع وابن عامر والكوفيِّين.

 <sup>(</sup>٩) قال: طينه مسك. انظر: تفسير الطبري: ٣٠: ٢٠٧، وقاله ابن زيد كما في القرطبي: ١٩: ٢٦٥ نقلاً عن المؤلف.

ر (١٠) هو قول ابن عباس والضحاك وإبراهيم والحسن، انظر: تفسير الطبري: ٣٠: ١٠٦ \_ ١٠٧، والقرطبي: ١٠٩) هو قول ابن عباس والضحاك وإبراهيم والحسن، انظر: تفسير الطبري: ٣٠: ٢٠٥ \_ ١٠٠٠، والقرطبي:

<sup>(</sup>١١) والخاء وتقدم الألف على التاء، هي قراءة الكسائي. انظر: تقريب النشر: ١٨٦ ـ ١٨٧، والاتحاف: ٢٣٥

من قرأ ﴿خَاتَمَ النبيين﴾ (١) [الأحزاب: ٤٠]، كان معناه آخرهم. والخاتم اسم كالطَّابَع والتَّابَل (٢).

ومن قرأ ﴿خِتَامُه﴾ <sup>(٤)</sup> فهو مصدر، ومعناه آخر طعمه (۞ مسك.

﴿ فَكِهِينَ ﴾ [٣١] من قرأ ﴿ فَكِهِينَ﴾ (٥) فهو من قولهم: فَكِهَ يَفْكُه إذا ضحك وطابت نفسه.

ومن قرأ ﴿فَلَكُهِينَ﴾ <sup>(٦)</sup>فمعناه ذوو <sup>(٧)</sup>فاكهة.

#### سورة الانشقياق

﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ [١٢] من قرأ ﴿ ويَصْلَى ﴾ (٨) فالفعل منسوب إلى الكافر المعذّب، لأنه إذا صُلَّيْها صَلِيَها (٩).

والقراءة الأخرى (راجعة إلى معناها، إلا أنّه بني (١١) لما لم يسمّ فاعله، وشدّد على التكثير.

تى «آخر طعمه» سقط من «ر».

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم كما تقدّم في الأحزاب. ض: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) مفرد توابل، وهي: أَبْرَارَ الطعام: انظر: (تبل) في القاموس: ٢٥٣أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «م»

<sup>(</sup>٤) بكسر الخاء وفتح التاء وألف بعدها، وهي قراءة بقيّة السبعة.

 <sup>(</sup>٥) بقصر الألف، هي قراءة حفض انظر: السبعة: ٦٧٦، والتبصرة: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) بألف بعد الفاء، وهي قراءة الباقين. انظر: حجّة القراءات: ٧٥٥، والكشف: ٢: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ن» وفي الأصل و «م، ر» «ذو».

 <sup>(</sup>A) بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام، هي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة. انظر: غاية ابن مهران: ٢٢٠ والتيسير: ٢٢١.

<sup>(</sup>٩) في «ن» «صلى النار صليها» وفي «م» «صلى اليها صلاها». انظر: الصحاح (صلا): ٦: ٣٤٠٣.

<sup>(</sup>١٠) بُضم الياء وفَتح الصاد وتشديد اللام، وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي.

<sup>(</sup>۱۱) في «ن» «يبني على ما».

﴿ لَتَرَكَّبُنَّ﴾ [١٩] من فتح الباء (١٠١٠- ١٠)، فالمراد بالخطاب النبيّ عليه السّلام وحده.

ومن ضمّ الباء(٢) فغير النبيّ ﷺ داخل معه في الخطاب(٣).

# سورة البسروج

﴿ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [١٥] من قرأ بالخفض (١٠) فعلى أنّه صفة لـ ﴿ ربُّك ﴾ من قوله: ﴿ إِن بطْشَ ربِّك لشديد ﴾ [١٢]. وقد قيل (٥٠): إنه صفة للعرش.

ومنّ رفع<sup>(1)</sup> فعلى أنّه صفة لقوله: ﴿ذُو﴾.

﴿ تَحَقُوظٍ ﴾ [٢٢] من قرأ بالرفع (٧) فعلى أنَّه صفة لـ ﴿قرءانَ ﴾ .

ومن خفض (٨) فعلى أنّه صفة لـ ﴿لُوحِ﴾.

## سورة والطارق

<sup>(</sup>١/ أ) هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: ﴿الْهَادِيُّ: ٣٩، والعنوان: ٢٠٥.

<sup>(</sup>١/ ب) لفظ «الباء» سقط من «ن».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٣) ومعنى ﴿طبقاً عن طبق﴾: أي حالاً بعد حال. انظر: تفسير غريب القرآن: ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: الكافي: ١٩٣، وتلخيص العبارات: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) هو قول الأخفش في معانّي القرآن له: ٥٣٥، والزجاج في معانيه: ٥: ٣٠٨. وانظر: اعراب النحاس: ٥: ١٩٥

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة نافع. انظر: الارشاد: ٦٢٨، والاقناع: ٨٠٧.

<sup>(</sup>A) وهي قراءة بقية السبعة.

<sup>(</sup>٩) هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة. انظر: تحبير التيسير: ١٩٨ ـ ١٩٩، والاتحاف: ٤٣٦ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لَمَّا﴾ بمعنى «اللَّه لغة حكاها سيبويه في الكتاب: ٣: ١٠٥ ـ ١٠٦، وهي لهذيل كما في الدر المصون: ٦: ٨٠٤.

۱٦٤/ب

سورة الطارق والأعلى والغاشية

ومن خفّف الميم (١) فعلى أنّ ﴿إنْ ﴿ مخففة من الثقيلة و ﴿ ما ﴾ من قوله ﴿ لَمَا ﴾ وأنكما ﴾ وأنكما ﴾ وأنكما ﴾ وأنكما أن الثقيلة و ﴿ ما أنكما أنكما

# سورة الأعلى

﴿ بَلَ تُؤْثِرُونَ ﴾ [١٦] من قرأ بالياء (٣) فلأنّه قد تقدم ذكر غيبة (١٠).

والتاء(٤)/ على معنى: قل لهم.

﴿ نَدَّرَ ﴾ [٣] و ﴿ قَدَر ﴾ (٥) لغتان. وكذلك القول في الذي في والفجر (٦). وقد تقدم القول في نظائره (٧).

## سورة الفاشيـة

﴿ تُصَٰلَىٰ نَارًاحَامِيَهُ ﴾ [٤] من ضمّ التاء<sup>(٨)</sup> فعلى معنى<sup>(٩)</sup> ما لم يسمّ فاعله . (١٠) ومن فتحها نسب إلى الوجوه، وهما متقاربتان.

﴿ لَّا نَسْمَعُ فِيهَا لَنِفِيَةً ﴾ [١١] من قرأ بتاء مفتوحة ونصب ﴿ لَا غَيَّةً ﴾ [١١]

 <sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي.
 (٢) في هدرآبة (١١٠) راجو من ٣٥٥ (٣٥٥) .

 <sup>(</sup>۲) في هود آية: ۱۱۱، راجع ص: ۳۵۳ـ۳٥٤، وفي الزخرف آية: ۳۰، راجع ص: ۵۰۸.
 (۳) هي قراءة أبي عمرو انظر: السبعة: ۱۸۰، والتبصرة: ۳۷۷.

<sup>(</sup>١٦) في قوله: ﴿ وَيَتَحِنَّهُمَا الْأَشْقَىٰ، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُبُّرىٰ ﴾ آية ١١\_١٢.

<sup>(</sup> ١٦٣ في قوله: هو يتجنبها الاشفى، الذي يصلى النار الكبرى هاية ١١ ـ ١٢ (٤) وهي قراءة بقيّة السبعة .

<sup>(</sup>٥) قرأ الكسائي بتخفيف الدَّال. وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: غاية ابن مهران: ٢٩١، و «الهادي»: ٢٩

<sup>(</sup>٦) آية: ١٦ في قوله ﴿فقدر عليه﴾. فقرأ ابن عامر بتشديد الدَّال. وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر: الاتحاف:

<sup>(</sup>٧) نحو ﴿قَدُرنا﴾ في الحجر آية: ٦٠، راجع ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي عمرو وشعبة. انظر: التيسير: ٢٢١، والعنوان: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٩) لفظ «معنى» لا يوجد في «ن، م، رً». وفي الأصل فوقه «مد» لم يتضح ماذا يعني؟

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>١١) هي قراءة ابن عامر والكوفيين. انظر: الكافي؛ ١٩٥، تلخيص العبارات: ١٦٧.

عليه السّلام هو المقصود في الخطاب. ويجوز أن يدخل معه في ذلك المؤمنون.

ومن ضمّ حرف (١) المضارعة ورفع ﴿للغيةٌ﴾ (٢)، فعلى ما لم يسمّ فاعله. والياء والتاء (٣) سواء؛ لأنّ تأنيث ﴿للغية﴾ غير حقيقي.

## سورة والفجس

﴿ وَأَنُوتُرٍ ﴾ [٣] فتح الواو وكسرها لغتان(٤).

وقد تقدمت المحذوفات(٥).

﴿ تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴾ [١٧] الياء(١) لما تقدم من ذكر الغيبة (١٠).

والتاء(٧) على معنى: قل لهم.

﴿ تَحْتَشُونَ ﴾ (٨) [١٨] الأصل فيه تتحاضون، أي: لا يحض بعضكم بعضاً، فحذفت إحدى التاءين.

ومن قرأ ﴿ تَحُضُّونَ ﴾ (٩)، فمعناه: لا تأمرون بطعام المسكين.

﴿ لَّا يُعَذِّبُ ﴾ و ﴿ وَلَا يُوثِقُ ﴾ [70، ٢٦] قراءة الكسائي على معنى: فيومئذ

<sup>(</sup>١) تحرف في «ن» إلى «حذف».

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، إلاّ أنّ نافعاً يقرأ بالتاء، وابن كثير وأبا عمرو يقرءان بالباء.

<sup>(</sup>٣) في ﴿تسمع﴾.

 <sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، وهي لغة تميم كما في البحر: ٨: ٤٦٧، والمزهر: ٢: ٢٧٧، وقرأ الباقون بفتح الواو، وهي لغة قريش كما في البحر، والاتحاف: ٤٣٨، انظر: الارشاد: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) في البقرة إجمالاً من حيث الاحتجاج آية: ١٨٦ . راجع ص: ١٩٢ \_ ١٩٣.

 <sup>(</sup>٦) في ﴿يكرمون﴾ و ﴿يحضون﴾: ١٨، و ﴿ويأكلون﴾: ١٩، و ﴿ويحبون﴾: ٢٠ في الأربعة قراءة أبي عمرو. انظر: الاقناع: ٨١٠، والنشر: ٢: ٤٠٠. ولفظ «الياء» سقط من ٥م».

<sup>(</sup>١٠) وهو قوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسُنَ إِذَا مَا أَبْتُكُهُ رَبُّهُ فَأَكْرِمُهُ. . ﴾ آية: ١٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأربعة قراءة بقيّة السبعة.

<sup>(</sup>٨) بفتح الحاء وألف بعدها، هي قراءة الكوفيين. انظر: تحبير التيسير: ١٩٩، والاتحاف: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٩) بضم الحاء من غير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر.

<sup>(</sup>١٠) بفتح الذال من ﴿يعذبِ﴾ والثاء من ﴿يوثق﴾. انظر: السبعة: ٦٨٥، وغاية ابن مهران: ٢٩٢.

لا يُعَذَّب مثل تعذيبه أحد ولا يُوثَق مثل وثاقه أحد.

وأمّا قراءة الباقين (١) فقيل معناها (٢): لا يعذّب في الدنيا مثل عذاب اللّه في الآخرة أُحد. وقيل المعنى (٣): فيومئذ لا يعذّبُ أُحد أحداً مثل عذاب اللّه هذا الكافر، ويكون ﴿أحد﴾ المذكور في الآية يَعني به الملائكة الموكلين (٤) بالعذاب.

### سورة البلـد/

1/170

﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ، أَوْ الْطَعَنْدُ ﴾ [١٤، ١٣] من قرأ ﴿ فَكَ ﴾ (٥) فهو فعل ماض، و ﴿ وَقِبَةً ﴾ منتصب به، وكذلك ﴿ أَطْعَمَ ﴾ فعل ماض أيضاً.

والقراءة الأخرى<sup>(١)</sup> على خبر ابتداء محذوف، والتقدير: إقتحامُ العقبةِ فكُّ رقبةٍ أو إطعامٌ.

وتقدم ذكر ﴿مُوصَدَة﴾ (٧) [٢٠].

### سورة والشمس

﴿ وَلَا يَحْافُ ﴾ [١٥] من قرأ بالواو (٨) فعلى معنى الحال. والمعنى: إنَّ عاقر

<sup>(</sup>١) بكسر الذال والثاء.

<sup>(</sup>٢) هو قول الفراء في معاني القرآن: ٣: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) هو قول الفارسي في الحجة (خ): ٤: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) في «ن، م» «الموكلون».

<sup>(</sup>٥) بفتح الكاف ونصب ﴿ رقبة ﴾ ﴿ أَوْ أَطْعَمَ ﴾ بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا ألف قبلها ، هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: «الهادي» ؛ ٣٩، والتبصرة: ٣٨١.

 <sup>(</sup>٦) برفع ﴿فك ﴾ وخفض ﴿أو إِطْعَامُ ﴾ بكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين وألف قبلها، وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٧) في باب القول في الهمزة الساكنة ص: ٥٥، من حيث ترك ابدال الهمزة للسوسي، أما من حيث القراءة: فقرأ أبوعَمْرو وحفص وحمزة بالهمز، والباقون بابدالها واوا ـ وحمزة إذا وقف ـ انظر:

التيسير: ٢٢٣، والعنوان: ٢١٠

<sup>(</sup>٨) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين. وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: الكافي: ٢٠٠، وتلخيص =

الناقة عقرها غير خائف عقباها. ويجوز أن يكون الإخبار عن الله عز وجل، فيكون المعنى: فدَّمدم عليهم بذنبهم فسواها غير خائف عقباها.

ومن قرأ بالفاء(١) فعلى العطف على ما قبله.

ليس في ﴿والليل﴾ و ﴿الضحى﴾ و ﴿ألم نشرح﴾ و ﴿والتين﴾ (\*) سوى ما تقدّم من الأصول.

# القول فيما اختلفوا فيه من سورة العلق إلى آخر القرآن

﴿ أَن رَّهَاهُ اَسْتَغَيَّ ﴾ [العلق: ٧] حجة قنبل في حذفه الألف من (٢) بعد الهمزة (٣)، أنّه أجراه على لغة من قال: «أصاب الناس جَهْدٌ ولوتَرَ أهل مكة (٤). وقيل (٥): إنه سهّل الهمزة فجعلها بين بين، فصارت كالألف وبعدها ألف فحذفت الثانية منهما، فلما نقص الفعل ردّ الهمزة إلى أصلها فحققها (١). وقيل (٧): لما كانت الهمزة تحذف في مستقبله، نحو: «ترى»(٨)، ولم يمكن حذفها (٩) في رَأَىٰ، إذ ليس

العبارات: ١٦٨.

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر، وكذلك هي في مصحف المدينة والشام. انظر: هجاء مصاحف الأمصار: ١٢١.

<sup>(\*) «</sup>والنين» سقط من «ر».

<sup>(</sup>٢) في «ن» «التي».

 <sup>(</sup>٣) وجها واحداً من «الهداية» من غير خلاف. انظر: الفوائد المجمّعة: ٣١/ب، وتحصيل الكفاية:
 ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٤) في حذف الألف من «ترى» اجراء لها مجرى الباء نحو ﴿ يوم يأت ﴾ في هود: ١٠٥. وحذف الباء من ﴿ يأت ﴾ لغة هذيل أيضاً. من ﴿ يأت ﴾ لغة هذيل أيضاً. وانظر: المثال في الحجة للفارسي (خ): ٤: ٤٩٢، وشرح الملوكي في التصريف: ٣٩١، واللسان (رأى): ١:٤٤، والبحر: ٨: ٤٩٣،

<sup>(</sup>٥) هو قول مكي في الكشف: ٣: ٣٨٣، وضَعَّفُه.

<sup>(</sup>٦) في (ن) (فخففها) وهو غلط.

<sup>(</sup>٧) وأيضاً هذه علة ذكرها مكى: ٢: ٣٨٤، وقال: «وهذه حجة ضعيفة أيضاً».

<sup>(</sup>٨) لكون أصله تَرْأَى.

<sup>(</sup>٩) قوله «وقيل لما كانت تحذف في مستقبله نحو ترى ولم يمكن حذفها» سقط من «ن».

قبلها ساكن تلقى حركتها عليه، حذف لام الفعل ليستوي الماضي والمستقبل في الحذف<sup>(۱)</sup>.

170/ب ﴿ مَطْلِعَ ٱلْفَجِ ﴾ [القدر: ٥] فتح اللام وكسرها لغتان (٢) في المصدر، والفتح أكثر (٣)، وقد شذّت حروف بالكسر، نحو المسجد.

﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البيّنة: ٦، ٧] من همز (١)، فهي: فعيلة من برأ اللّه الخلق

ومن ترك الهمز<sup>(ه)</sup>، فإنه أبدل الهمزة ياء من أجل الياء التي قبلها، وأدغم الياء في الياء. وقيل<sup>(١)</sup>: إنّه مشتق من البَرِّى وهو التراب، فلا يكون له أصل في الهمز.

﴿ لَتَرَوْتَ ٱلْجَحِيمَ ﴾ [التكاثر: ٦] القراءتان متقاربتان (٧)، لأنّهم إذا أُروا الجحيم رَأَوْها.

﴿ جَمَعَ مَالًا ﴾ [الهمزة: ٢] التشديد يدلّ على التكثير، والتخفيف يؤدي عن معناه (^).

# ﴿ فِي عَمَدٍ ﴾ (٩) [الهمزة: ٩]

(١) وقرأ الباقون ﴿رَعَاهُ ﴾ على وزن الرَعَاهُ ». انظر: التبصرة: ٣٨٤.

(٢) قرأ الكسائي بكسر اللام وهي لغة تميم كما في اعراب القرآن للنحاس: ٥: ٢٦٩، والبحر: ٨: ٤٩٧، وورأ الباقون بفتحها وهي لغة أهل الحجاز كما في اعراب القرآن والبحر. انظر: الأرشاد: ١٤٢، والاقناع: ٨١٣.

(٣) لأنّه مصدر جاء على «فَعَل يَفْعُل» فكل ما جاء على هذا الوزن فالفتح فيه أكثر من الكسر. انظر:
 الكتاب: ٤: ٩٠، والكشف: ٢: ٣٨٥.

(٤) هي قراءة نافع وابن ذكوان، وهي لغة لبعض أهل الحجاز كما في معاني القرآن للفراء: ٣: ٢٨٢. انظر: تحبير التيسير: ٢٠١.

(٥) وهي قراءة بقيّة السبعة.

(٦) هو قول الفراء في معاني القرآن: ٢: ٢٨٢. وانظر: (برا) في القاموس: ١٦٣٠

(٧) قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء، والباقون بفتحها. انظر: تقريب النشر: ١٨٩، والاتحاف: ٤٤٣...

(٨) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم، والباقون بتخفيفها. انظر: السبعة: ٦٩٧، وغاية ابن

(٩) ترجمة في ﴿عمد﴾ سقطت من «ن، م».

﴿عُمُدِ﴾ و ﴿عَمَدِ﴾ (١) جمع عمود (٢).

﴿ لِإِيلَافِ ﴾ [قريش: ١] ﴿ إِلَافَ ﴾ مصدر أَلِفَ. و ﴿ إِيَلَافَ ﴾ مصدر آلف (٣). ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] النصب على الذم، والرفع على أنّ امرأته رفع بالابتداء، و ﴿ حمالةً ﴾ خبره (٤) . وفع بالابتداء، و ﴿ حمالةً ﴾ خبره (٤) . وفتحها لغتان (٥) .

<sup>(</sup>أ) قرأ شعبة وحمزة والكسائي بضم العين والميم، والباقون بفتحهما. انظر: التبصرة: ٣٨٩، والتيسير: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل "وعمد اسم للجمع وليس بجمع مكسر" ويبدو أنّه ليس من الأصل لعدم وجود اشارة تدل على ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر بغير ياء بعد الهمزة، والباقون بياء بعدها. انظر: العنوان: ٢١٣، وتلخيص العبارات:
 ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) قرأ عاصم بنصب ﴿حمالة﴾، والباقون برفعها. انظر: الارشاد: ٦٤٩، وتحبير التيسير: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) قرأ ابن كثير بسكون الهاء، والباقون بفتحها. انظر: الاقناع: ٨١٤، والاتحاف: ٤٤٥.

## شرح التكبير(١)

كان ابن كثير في رواية البزي يكبر في آخر والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم القرآن، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من سورة البقرة على عدد الكوفيين ـ إلى قوله: ﴿وأُولئك هم المفلحون﴾ (٢) ثم يدعو بدعاء الختمة (\*) وهذا يسمّى الحال المرتحل. والحالُ : هو أن يختم الرجل القرآن ثم يعود في قراءته وسئل النبي على عن ذلك، فقال: "صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله عن ذلك، فقال: "وكان السلف إذا ختموا القرآن يستحبّون أن يقرؤوا من أوله آيات (٤) .

وإنَّما خصَّ ابن كثير (٥) التكبير من آخر الضحى، لاحتباس الوحي عن

<sup>(</sup>١) إلى هيا انتهت نسختا "ن، م"، وشرح التكبير بكماله لا يوجد فيهما.

<sup>(</sup>٢) قيّد الآيات بالعدد الكوفي ـ وهو ما يسنده حمزة بن حبيب الزيات إلى أبي عبد الرحمٰن السّلمي، وأبو عبد الرحمٰن يسند بعضه إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ـ ، لأنّ ﴿الم﴾ فاتحة البقرة آية في الكوفي دون سواه. انظر في هذا: جمال القراء: ١: ١٩٠، والاتقان: ١: ١٩٠، ١٩٠، ونفائش السان: ٧ ـ ٩ .

<sup>(\*)</sup> أي: دعاء معهوداً ومستحبّاً عند الختمة، بدون تَعيُّن نصّ محدد.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في آخر أبواب القراءات: ٨: ٢٧٤ \_ ٢٧٦ (التحقة)، والدارمي في كتاب فضائل القرآن: ٢: ٤٦٩ ، والحاكم: ١: ٥٦٨ \_ ٥٦٩ . وغيرهم، وهو حديث ضعيف، لأن فيه: الهيئم بن الربيغ ضعيف، وصالحاً المرّي متروك وانظر: روايات وابن الجزري له فقد أورد له نحواً من سبع روايات في النشر: ٢: ٤٤٤ \_ ٤٤٨ . وذكر السيوطي أنّ النبي من كان إذا ختم افتتح من البقرة إلى ﴿أُولئك هم المفلحون﴾ ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. ونسبه للدارمي بسند حسن، وقد تتبعت الدارمي فلم أجده فيه. فالله أعلم. انظر: الاتقان: ١: ٣١٣. وانظر: المسألة في: جامع البيان: ٣٧٣/ب، والنهاية: ١: ٤٣٠ عالم الموقعين علي من ربّ العالمين: ٤: ٣٠٦، والبرهان في علوم القرآن: ١: ٤٧٤، ومرويات دعاء ختم القرآن: ٢ حن. ٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الداني عن إبراهيم النخعي في جامع البيان: ١/٣٧٤. قال ابن الجزري «بإسناد صحيح». انظر: النّشر: ٢: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) من رواية البزّي وجها واحداً، ولقتبل من «الهداية» التكبير وعدمه. انظر: الفوائد المجمعة: ٣١/ب، ﴿

النبيّ على أربعين صباحاً، فقال المشركون: إنَّ محمَّداً قد ودَّعه ربُّه وقلاه. فنزلت السورة، فكبَّر النبي على شكراً للَّه عز وجلّ لما كذّب المشركين، وأمرنا بذلك (۱). ووجه احتباس الوحي عن النبيّ على أنّه أهدي إليه قطف عنب جاء قبل أوانه، فلمّا همّ أن يأكل منه جاءه سائل فقال: أطعموني مما رزقكم اللَّه، فسلّم إليه العنقود، فلقيه رجل من الصحابة فاشتراه منه وأهداه إلى النبيّ على، فعاد السائل فسأله فانتهره، آخر من الصحابة فاشتراه منه وأهداه إلى النبيّ على من نزلت السورة (۱). فهذا وجه وقال: «إنّك مُلحٌ»، فاحتبس الوحي عنه على حتى نزلت السورة (۱). فهذا وجه احتباس الوحي (۱) وخصوص التكبير من آخر والضحى دون غيرها من السور اللواتي قبلها، وهذا بيّن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، اختصرنا هذا منها، فاعلمه إن شاء اللَّه، وباللَّه التوفيق (۱).

كمل الكتاب والحمد للَّه ربّ العالمين وصلّى اللَّه على محمّد خاتم النبيّين وسلم تسليماً، في شهر ربيع الآحر من سنة خمس وثلاثين وخمس مئة، وسلم تسليماً، في شهر ربيع اللَّه ونعم الوكيل/

۱٦٦/ب

<sup>=</sup> وتحصيل الكفاية: ١٨٧/ب.

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الجزري عن ابن كثير -التفسير: ٤:٧٧٥ ـ قال: «ولم يُرْوَ ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف». انظر: النشر: ٢: ٤٠٦. وانقطاع الوحي أربعين يوماً قول مقاتل. وانظر: معالم التنزيل: ٤: ٨٤، ٥٠١، وابراز المعاني: ٧٣٥ ـ ٧٣٦.

<sup>(</sup>٢) أورد هذه الرواية الداني عن أحمد بن فرح عن ابن أبي بزة بإسناده (أن النبي ﷺ أُهدِيَ إليه...). انظر: جامع البيان: ٣٧٤/ب، والشهرزوري بإسناده عن البزي بإسناده. انظر: المصباح الزاهر: ٢٦٥ - ٢٦٦ وقال ابن الجزري بعد أن أورد الحديث: «وهذا سياق غريب جداً، وهو مما انفرد به ابن أبي بزة أيضاً، وهو معضل». انظر: النشر: ٢: ٤٠٦ ـ ٤٠٧. والعضل ـ وهو سقوط اثنان من الرواة ـ يظهر أنّه قبل البزي كما تبيّن لي من إسناد «المصباح».

<sup>(</sup>٣) الصحيح في سبب نزول والضحى ما رواه البخاري في التفسير: ٤: ١٨٩٢، ومسلم في الجهاد والسير برقم: ١٧٩٧ عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً. فأنزل الله عز وجل: ﴿والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى﴾. وانظر: كلام الحافظ ابن حجر في أسباب نزول السورة، وأنّ الصحيح منها رواية الصحيح، والتفريق بين الفترة المذكورة في نزول والضحى. والفترة المذكورة في انزول والضحى. والفترة المذكورة في ابتداء الوحي. في فتح الباري: ١٤ ٢٥٦ ـ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) جاء في نهاية نسخة «ن٤: «كمل جميع الديوان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده =

#### الخاتمية

وبعد، فإني أحمد الله عن وجل أن وفقني الإتمام تحقيق «شرح الهداية» ودراسته، وفي نهاية هذه المرحلة الممتعة الشاقة أسجّل أهم النتائج التي توصلت إليها:

لا شك أن الحياة في ظلال كتاب اللَّه متعة وسعادة لا يَعْدِلها شيء من متاع الحياة الزائل، إلا أن الاتصال المباشر بالمعاني والهدايات التي نزلت على قلب نبينا محمّد ﷺ، أجلّ قدراً وأشرف منزلة من مباشرة الألفاظ المجرّدة نطقاً وأداء.

ولقد اشتمل «شرح الهداية» على جملة من معاني القراءات والكلمات القرآنية ، إلا أن معظم مادته تركزت على الناحية اللغوية البحتة من نحو وصرف ولغات ، وهو أمر لا يُنقص من أهمية الكتاب وقيمته ، فخدمة هذا الكتاب خدمة لقراءات القرآن الكريم وإحياء لها ـ وهي أبعاض القرآن ـ ، وتعلّم وتعليم ونشر لبعض علوم القرآن .

ومن خلال تحقيقي ودراستي لكتاب «شرح الهداية» توصلت لما يلي : ١ \_ وضعت تعريفاً لعلم الاحتجاج لم أرَ أحداً سبقني إليه وهذا من فضل الله و توفيقه .

ورسوله خاتم النبيين وعلى أزواجه وأصحابه الطبيين الطاهرين وسلم تسليماً. وكان الفراغ منه في
 رجب لأيام بقيت سنة ثلاث وستين وخمسمتة بحلب حماها الله تعالى.

وجاء في نهاية نسخة (م): انتهى بحمدالله وصلى الله على سيدنا محمد وآله. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قرب الزوال عام سبعة وأربعين ومئة وألف على يد عبد ربّه الخاطىء المذنب الراجي عفو مولاه الحسير، بن على المطاعي كان الله له ولوالديه وللمسلمين آمين. وصلى الله على من لا نبيّ بعده».

وجاء في نهاية نسخة «ر»: «تم نسخها في يوم الجمعة المبارك ثالث عشر شهر جمادي الأولى من شهور سنة اثنتين وأربعين ومئة وألف الهجرية ثم بلغ مقابلة وتصحيحاً وصح كأصله بيد كاتبه محمد بن عبد الرحمٰن السلموني عُفي عنه».

- ٢ \_ تبيّن لي أن علم الاحتجاح من حيث الاصطلاح تردد في أكثر من اسم، حتى اشتهر بين المتأخرين باسم: «توجيه القراءات».
- ٣ ـ ظهر لي جليّاً أن علم توجيه القراءات عُدة مهمة للمفسر وللمقرىء ـ معاً ـ.
   يؤهلهما إلى المرتبة المطلوبة في مجالي التفسير والقراءة.
- ٤ ـ توصلت إلى أن الدفاع عن القرآن وقراءاته لم يكن هو الدافع الوحيد لمن تصدي للتأليف في الاحتجاح، وإنما كانت هناك دوافع أخرى ذكرت ستة منها.
- ٥ ـ تبين لي أن المؤلفين في علم الاحتجاج للقراءات لم يستطيعوا الفكاك من النزعات المذهبية التي أثرت على كتاباتهم بحيث وقعوا في تضعيف واستبعاد بعض القراءات حتى من بعض شيوخ الرواية كمكي بن أبي طالب والمهدوي، وأن الاستقلال والنهوض بالمنهج السليم تمثل في كتابات أبي حيان وتلميذه السمين الحلبي، ثم تتابع هذا الوضوح عند ابن الجزري ومن جاء بعده.
- ٦ ـ توصّلت إلى أن هارون بن موسى الأعور (ت: في حدود: ١٧٠) هو أوّل من ألّف في وجوه القراءات.
- ٧ ـ توصّلت إلى أن الاختيار في القراءات لا محظور فيه من حيث اللفظ والمضمون
   إذا خضع لضوابط ومعايير معينة تدخل في نطاق القراءة، وإذا قام به من هو أهل لذلك.
- ٨ ـ توصّلت إلى أن أبا العباس المهدوي اشتهر وراجت سوقه العلمية بعد هجرته إلى الأندلس عام (٤٣٠)، وأنه بعد ذلك كانت له منزلة علمية تقارب منزلة مكي ابن أبي طالب القيسي وأبي عمرو الداني، ظهرت سِمَاتُها بأن أشركه بعض تلاميذه في المشيخة مع القيسي والداني، وفي الردود العلمية التي كانت بين الداني والمهدوي مما يؤكد أن المهدوي لم يكن غَمْراً، وإلا لم يحتج الداني أن ينصب نفسه في هذا المقام.

وظهرت هذه المنزلة ـ أيضاً ـ باعتناء أهل العلم بمؤلفاته وروايتها، ونقل نصوص منها في التفسير والقراءات والتعليل وغير ذلك.

وظهرت هذه المنزلة بثناء جمهرة من أهل العلم عليه، ووصفهم له بصفات

الأستاذية والتقدم والإمامة والإثقان.

٩ ـ استطعت ـ بتوفيق اللَّه ـ أن أحقق اسم الكتاب الصحيح وهو: «شرح الهداية»
 بينما أجد كثيراً من الباحثين أو مفهرسي المخطوطات يسميه «الموضح» أو «تعليل القراءات»، وبعضهم يفرق بين هذه الأسماء ويجعل كلاً منها كتاباً مستقلاً.

وظهر لي أن «شرح الهداية» أحد ثلاثة كتب مهمة في هذا المضمار، هي:

أ \_ كتاب «الحجة» للفارسي .

ب \_ كتاب «الكشف» لمكى القيسى.

جــ «شرح الهداية».

وأنه احتوى على أصول القراءات معلَّلاً لها على انفراد، وهو شيء لم يتوافر لكثير من كتب علل القراءات التي بين أيدينا.

١٠ استطعت ـ بتوفيق الله ـ أن أنفي نسبة كتاب «التيسير» للمهدوي، وبيتت أن
 الأمر ما هو إلا تصحيف حصل لحاجي خليفة وتابعه عليه الناس بلا تمحيص.

١١ ـ رجّحت أن ما نشره الدكتور محيي الدين رمضان بأسم: «كتاب هجاء مصاحف الأمصار» هو قطعة من كتاب وليس مؤلّفاً برأسه.

### الفهارس العامَّة

- ١ ـ فِهْرس الآيات التي ذكر المؤلِّف وجوه القراءات فيها مرتَّبةً حسب السور .
  - ٢ ـ فِهْرس القراءات الشاذَّة والتفسيرية مرتبة على السور .
    - ٣ \_ فِهْرس الأحاديث والآثار.
    - ٤ \_ فِهْرس أسباب النزول حسب السور .
      - فهرس الشواهد الشعرية.
    - ٦ ـ فِهْرس الأعلام والشعراء المترجم لهم.
      - ٧ ـ فِهْرس الأَمثال والأَقوال المأثورة .
        - ٨ \_ فِهْرس اللغات.
        - ٩ ـ فِهْرس البقاع والقبائل.
        - ١٠ فِهْرس المصادر والمراجع.
          - ١١ ـ فِهْرس الموضوعات.

# فِهْرس الآيات التي ذكر المُولِّف وجوه القراءات<sup>(۱)</sup> فيها مرتبة حسب السور

| الصفحة    | رقم الآية |             | السورة                                         |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------|
|           |           | الفاتحة     |                                                |
| 17_10     | ٤         |             | ﴿مٰلِك﴾                                        |
| 71 _ \1   | ٦         |             | ﴿الصِّراط﴾                                     |
| Y1_1A     | ٧         |             | ﴿عَلَيْهِم                                     |
|           |           | سورة البقرة |                                                |
| 108_104   | ٩         |             | ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفسَهم﴾            |
| 100_108   | ١.        |             | ﴿يَكْذِبون﴾                                    |
| 104-100   | 11        |             | ﴿قِيلَ﴾                                        |
| 101-101   | (77,77)   |             | ﴿هُوَ﴾ و﴿هِي﴾                                  |
| 177-101   | ٣٠        |             | ﴿إِنِي أَعلم ﴾                                 |
| 175-175   | 77        |             | ﴿فَأَزَّلَهِما﴾                                |
| 771 _ 371 | ٣٧        |             | ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كُلَّمْتٍ ﴾ |
| 178       | ٤٨        |             | ﴿يُقْبِلُ﴾                                     |
| 351-051   | 01        |             | ﴿وَاعْدُنا﴾                                    |
| 177_170   | ٤٥        |             | ﴿بَارِئِكم﴾                                    |
| 171 _ 171 | 77        |             | ﴿ يِأْمُرِكُمْ ﴾ ونظائره                       |

<sup>(</sup>١) التزمت في هذا الفِهْرس رواية حفص.

|       | الصفحة                                      | رقم الآية             |      | · . | السورة                             |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|------|-----|------------------------------------|
|       |                                             |                       |      |     |                                    |
|       | \`\ <b>\</b> \                              | ) Y A                 |      |     | ﴿أَرِنَا﴾                          |
|       | 179                                         | · • • • •             |      |     | ﴿نَعْفِر لَكُم﴾                    |
| 17    | 179                                         | · <del>-</del>        |      |     | ﴿النبيُّ﴾ ونظائره                  |
|       | 17.                                         | 77                    |      |     | ﴿الصَّابِئِينِ﴾                    |
|       | 171                                         | V £                   |      |     | ﴿تَعْملُونَ﴾                       |
| 1, .  | 171                                         | ٥٨، ٢٨                |      |     | ﴿تَعْملُونَ أُولَٰئِكَ﴾            |
| :     | 171                                         | 1 8 8                 |      |     | ﴿عما تَعْملون﴾                     |
| 17    | 7-171                                       | 189                   |      |     | ﴿عما يَعْملون﴾                     |
| 1, 1  | 177                                         | ۸١                    |      |     | ﴿ خَطِيئَتُهُ ﴾                    |
|       | : 177                                       | ۸۳                    | •    |     | ﴿لا تَعْبِدُونَ﴾                   |
| W     | ۳_ ۱۷۲                                      | ۸۳                    |      | · . | ﴿حُسْنا﴾                           |
|       | ۱۷۳                                         | ۸٥.                   |      |     | ﴿تَظَاهِرون﴾                       |
| ۱۷    | 27VY                                        | ٨٥                    |      |     | ﴿أُسْرِي﴾                          |
|       | ۱۷٤                                         | ٨٥                    | 7.1. |     | ﴿ تُفَادُوهم ﴾                     |
| i- 1V | ١٧٤ ــ ٥                                    | ٨٧                    |      |     | ﴿القدس﴾                            |
|       | 7_170                                       | : q.                  |      |     | ﴿ينزل﴾ ونظائره                     |
|       | 177                                         | ۹۸ ، ۹۷               | ·: . |     | ﴿جبريل وميكل﴾                      |
|       | 177                                         | : 1 • ٢               |      | 1   | ﴿وَلٰكِنَّ الشَّيْطِينَ ﴾ وَبَابِه |
| ١٧    | A_ 177                                      | 1.1.7.5               | ٠.   | •   | ﴿نَنْسَخْ﴾                         |
| 1     | ۱۷۸                                         | 1.7                   |      |     | ﴿نُنْسِها﴾                         |
|       | 9_174                                       | 117                   |      |     | ﴿وَقَالُوا ٱتخذ﴾                   |
| 1 :   | 14 - 14<br>14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 |                       |      |     | ﴿كن فيكونُ﴾                        |
| i i   | 1 - 1 / 1 / 1                               | 119                   |      |     | ﴿<br>وُولا تُسْئلُ﴾                |
| ٠.    | 11:                                         | 170                   |      |     | ﴿وَاتِخِذُوا﴾                      |
| -     | .Y = 1.Y.1                                  | . :                   |      |     | وواتحدوا»<br>﴿إِبْرِهيم﴾           |
|       | **************************************      | and the second second |      | : : | ﴿ فِأُمتُعِهِ ﴾<br>﴿ فَأُمتُعِهِ ﴾ |
|       | 7 _ 1 A T                                   | 177                   |      |     | چون متعه چ <u>ې</u>                |

| السورة                                                              | رقم الآية | الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ﴿وصَّيٰ﴾                                                            | ١٣٢       | ۱۸۳         |
| مروضى›<br>﴿أَم تقولون﴾                                              | 18.       | ۱۸۳         |
| ﴿رَءُوف﴾<br>﴿رَءُوف﴾                                                | 184       | 115_115     |
| ﴿مُولِّيها﴾<br>﴿مُولِّيها﴾                                          | 181       | 140_148     |
| (j)X()                                                              | ١٥٠       | 140         |
| ﴿ تَطُوع ﴾<br>﴿ تَطُوع ﴾                                            | (۱۰۸)     | ۱۸۱_ ۱۸۵ (۸ |
| مرتضی∢<br>﴿الرّياح﴾                                                 | 371       | 147_147     |
| ﴿ ولو يرى الذين ظُلموا﴾                                             | ١٦٥       | 144_144     |
| مرونو يرى الدين كسور)<br>﴿خُطُوات﴾                                  | ١٦٨       | ١٨٨         |
| وعفوات)<br>﴿فمن اضطر﴾                                               | ۱۷۳       | 19+_144     |
| وليس البرَّه                                                        | ١٧٧       | 19.         |
| رمیس مبر<br>﴿مُوص﴾                                                  | ۱۸۲       | 19.         |
| و فديةٌ طعامُ مِشكينِ﴾                                              | ۱۸٤       | 191         |
| ﴿القُرءَانِ﴾<br>﴿القُرءَانِ﴾                                        | ۱۸٥       | 191         |
| ﴿ ولتُكُملُوا ﴾                                                     | ١٨٥       | 197_191     |
| ﴿الدَّاعَ إِذَا دَعانَ﴾                                             | ١٨٦       | 194-194     |
| ﴿البُيوتِ﴾ وأُخواته                                                 | ١٨٩       | 198         |
| ﴿ وَلاَ تُقَانِتُلُوهُم حَتَّى يُقَانِتُلُوكُم فَإِن قَانِتُلُوكُم﴾ | 191       | 198         |
| ﴿ فلا رفتَ ولا فسوق﴾                                                | 197       | 190_198     |
| ﴿ مرضَّاتِ اللهِ ﴾                                                  | 0 . 4 . 4 | 197_190 7   |
| ﴿ السِّلم ﴾                                                         | Y • A     | 197         |
| ُ<br>﴿تُرْجَعُ الْأُمورِ﴾                                           | ۲۱.       | 197         |
| ﴿ حتَّى يقولَ﴾                                                      | 718       | 194-197     |
| ﴿إِثْم كبير﴾                                                        | 719       | 194         |
| ﴿ قُلَ الْعَفْوَ ﴾                                                  | 414       | 191-194     |
| ﴿حتَّى يَطْهُرْنَ﴾                                                  | ***       | 191         |
|                                                                     |           |             |

#### السورة رقم الآية الصفحة ﴿إِلا أَنْ يَخَافًا﴾ 779 199\_191 ﴿لا تضارً ﴾ : 444 199 ﴿ما ءاتيتُم﴾ 7 . . \_ 199 . 444 ﴿قَدَره﴾ 441 ﴿تَمسوهن﴾ 7773 777 . . 7 ﴿وصيَّة لأزواجهم﴾ Y • 1 = Y • • 78. ﴿فيضاعفَهُ﴾ 720 ﴿ويبصط﴾ 4.1 720 ﴿عَسَيتُم 7.7\_7.1 727 ﴿غَرْفة ﴾ 7.7 729 ﴿ولولا دَفْع﴾ 101 7 • T \_ T • T ﴿لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة﴾ YOE 7.7 ﴿أَنا﴾ Y . E \_ Y . T 701 ﴿لم يتسنُّه﴾ 409 7 . O \_ Y . E ﴿نشزُها﴾ 409 Y . 7 \_ Y . 0 ﴿قال أعلم 7 · Y \_ Y · 7 409 ﴿فصُرهن﴾ 77. - X.V ﴿برَبُوهُ﴾ 470 ﴿أَكُلها﴾ 770 ﴿ولا تَيمُمُوا﴾ 7.4 777 ﴿فَنِعِمَّا هَي﴾ . . . . 441 ﴿وَيَكُفِّرُ عَنْكُم﴾ Y1 . \_ Y . 9 271 ﴿يحسبهم 11. 777 ﴿فأذَنوا﴾ 11. 779 ميسَرة ﴾ **YA** • 11. ﴿تصدَّقوا﴾ 11. ۲۸.

| الصفحة   | رقم الآية | السورة                     |
|----------|-----------|----------------------------|
| Y11_ Y1. | 7.4.1     | ﴿تُرجَعون﴾                 |
| Y1Y_Y11  | 7.4.7     | ﴿ وَأَنَّ تَضَلُّ ﴾        |
| 717      | 7.4.7     | ﴿ تَجْرِةً حَاضِرةً ﴾      |
| 717      | 7.44      | ﴿فرهَانِ﴾                  |
| 714      | 3.47      | ﴿ فِيَغَفِّرُ وِيعَذُّبُ ﴾ |
|          | 440       | ﴿وكتبه ورسله﴾              |
|          |           | سورة آل عمران              |
| 418      | 17        | ﴿ستُغلبون وتُحشرون﴾        |
| 110_T1E  | ١٣        | <b>﴿</b> يَرونهم﴾          |
| 710      | 10        | ﴿ورضُوان﴾                  |
| 710      | 19        | ﴿إِنَّ الدين﴾              |
| 717_710  | 71        | ﴿ ويقتلون الذين ﴾          |
| 717      | **        | ﴿الميَّت﴾                  |
| 717_V17  | ٣٦        | ﴿بِما وضعَتْ﴾              |
| Y 1      | ٣٧        | ﴿وكفَّلها زكريا﴾           |
| X17_P17  | ٣٩        | ﴿ فنادتُهُ أَنَّ الله ﴾    |
| 77719    | ٤٥ ، ٣٩   | ﴿يُبَشِّرك﴾                |
| 77.      | ٤٨        | ﴿ويعلمه﴾                   |
| 77.      | ٤٩        | ﴿أَنِّي أَخِلَقِ﴾          |
| 771      | ٤٩        | ﴿طيرا﴾                     |
| 177      | ٥٧        | ﴿فيوفيهم﴾                  |
| 777_777  | (119,77)  | ﴿ هٰأنتم ﴾                 |
| 777_377  | ٧٣        | ﴿ أَن يُؤْتَىٰ ﴾           |
| 377_777  | ٧٥        | ﴿يؤده إليك﴾ ونظائره        |
| 777      | ٧٩        | ﴿تَعْلَمُونَ﴾              |
| ***      | ۸٠        | ﴿ولا يَأْمُركم﴾            |

| السور |  |
|-------|--|
|       |  |

﴿لا تحسبن الذين يفرحون

# رقم الآية الصفحة

|                | :              | <u>'</u>    |       |      |                               |
|----------------|----------------|-------------|-------|------|-------------------------------|
| 779_           | . ۲۲۷          | ۸۱          |       |      | ﴿لما ءاتيتُكم﴾                |
|                | 779            | ۸۳          | •     |      | ﴿يبغون﴾                       |
|                | 779            | ۸۳          |       | . !  | ﴿يرجعون﴾                      |
|                | 779            | 97          |       |      | ﴿حِجّ البيت﴾                  |
|                |                |             |       |      | ﴿وَمَا يَفْعُلُوا مِنْ خَيْرِ |
|                | 77.            | 110         |       |      | فلن يكفروه﴾                   |
| 771_           | ۲۳.            | 1,7 •       |       |      | ﴿لا يَضُرُّكُم﴾               |
|                | 177            | 178         |       |      | ﴿منزلين﴾                      |
| <b>Y Y Y Y</b> | 771            | 140         |       |      | ﴿مسوِّمين﴾                    |
|                | 747            | 177         |       |      | ﴿وسارعوا﴾                     |
|                | <b>TTT (1V</b> | ( • 3 ( ) 7 |       |      | ﴿قَرْح﴾                       |
| 777            | - YTT          | 1:27        |       |      | ﴿وَكَأَيِّنَ﴾                 |
| 7TE_           | . ۲۳۳          | 187         |       |      | ﴿من نبيّ قٰتل﴾                |
| 1.1            | 377            | 101         |       | 1    | ﴿الرعب﴾                       |
| 770_           | 377            | 108         |       |      | ﴿يغشى﴾                        |
|                | 770            | 108         |       |      | <b>♦</b> کله <b>﴾</b>         |
| 747_           | 740 (10        | (۱۵۲) ۸     |       |      | ﴿متم﴾                         |
|                | 777            | 107         |       |      | ﴿بما تعملون بصير﴾             |
|                | 777            | 107         |       |      | ﴿يجمعون﴾                      |
| 7.TV_          | 777            | 171         |       | 1    | ﴿يعْلِ﴾                       |
|                | <b>YYV</b>     | ١٦٨         |       |      | ﴿مَا قُتِلُوا﴾                |
| 1              | 777            | 171         | •     |      | ﴿ وَأَنَّ اللهِ ﴾             |
|                | <b>አ</b> ሞለ    | 177         |       |      | ﴿يحزنك﴾                       |
| 779_           | YTA            | 174         | ·     | روا) | ﴿ولا يحسَبن الدين كفر         |
|                | 744            | ١٨٠         |       | €.   | ويحسبن الذين يبخلود           |
|                | 62.2           |             | * * * |      |                               |

| ۱۷۹                                       | i.∇ι∵ <b>i</b> . | <u> </u>       |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                           |                  | <del></del>    |
| ﴿يَمِيزِ﴾                                 | 174              | 787            |
| ﴿بِمَا تِعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾              | ۱۸۰              | 787            |
| ﴿سنكتب ما قالوا وقَتْلَهم ونقول﴾          | 171              | 737_737        |
| ﴿بالزبر والكتْبِ﴾                         | ١٨٤              | 754            |
| ﴿لتبيننه ولا تكتمونه﴾                     | 1.44             | 754            |
| ﴿ وَقَائِلُوا وَقُتُلُوا ﴾                | 190              | 737            |
| سورة النساء                               |                  |                |
| ﴿تَسَاءِلُونَ بِهِ﴾                       | 1                | 337            |
| ﴿والأرحامَ﴾                               | 1                | 337            |
| ﴿قِياما﴾                                  | ٥                | 337_037        |
| ﴿وسَيَصْلُونَ﴾                            | ١.               | 7 2 0          |
| ﴿وَاحِدةً﴾                                | 11               | 7 2 0          |
| ﴿ فَلَأُمِهِ ﴾                            | 11               | 037_737        |
| ﴿ يوصى ﴾                                  | 4 (11)           | 757_757(       |
| ﴿يُدْخِلُه﴾                               | ( 11 )           | 787(1          |
| ﴿والَّذَانِ﴾ ونظائره                      | ١٦               | Y\$X_X\$V      |
| ﴿كَرْها﴾                                  | 19               | 487            |
| ﴿مبيَّنة﴾                                 | ١٩               | <b>X37_P37</b> |
| ﴿المحصنٰت﴾                                | (37)             | 789 (          |
| ﴿المحصنٰت﴾<br>﴿وأُحلَّ لكم﴾<br>﴿أُحصِنَّ﴾ | 3.7              | 70 489         |
| ﴿أُحصِنَّ﴾                                | 70               | 40.            |
| ﴿تَجْرَةً﴾                                | 44               | . 40.          |
| ﴿مُدْخلا﴾                                 | ٣١               | 701            |
| ﴿وسْتَلُوا الله﴾                          | **               | 701            |
| ﴿عَقَدتْ﴾                                 | ۲۳               | 707_701        |
| ﴿بالبخل﴾                                  | ٣٧               | 707            |

|                 |           |              | :     |                    |
|-----------------|-----------|--------------|-------|--------------------|
|                 | •         |              | : .   |                    |
|                 |           |              |       | 277                |
| الصفحة          | رقم الآية |              |       | السورة             |
| 707             | ٤٠        |              |       | ﴿حسنةً يضعفها﴾     |
| 707_707         | ٤٢        |              |       | ﴿تُسوَّى﴾          |
| 707             |           |              | 11,   | ﴿لَامِسْتُم        |
|                 |           |              |       | وقليل منهم)        |
| 708_707         | 77        |              |       | ﴿ كَأَن لَم تكن ﴾  |
| 307             | ٧٣        |              |       | ·                  |
| 307             | VV        |              |       | ﴿ولا تظلمون فتيلا﴾ |
| 307             | VA        |              |       | ﴿فمالِ هُؤلاء﴾     |
| 700_708         | ٨١        |              |       | ﴿بِيَّتَ طائفة﴾    |
| 700(1           | (ÝA , YY) |              | \$    | ﴿أَصْدِق﴾          |
| 700             | 9.8       |              |       | ﴿فتبينوا﴾          |
| 707_700         | 9.8       |              | 1 - 7 | ﴿السَّلَامِ﴾       |
| 707             | : 90      |              |       | ﴿غيرَ أُولِي﴾      |
| Yov             | 118       |              |       | ﴿نؤتيه أَجْرا﴾     |
| 707             | 3 77      |              |       | ﴿يدخلون﴾           |
| 70A_ 70Y        | 144       |              |       | ﴿يُصْلِحا﴾         |
| 701             | ١٣٥       |              |       | ﴿تلووا﴾            |
| 109_Y0A         | ۱۳٦       |              |       | ﴿نَزُّلُ وأَنزِلُ﴾ |
| 709             | 18.       |              |       | ﴿ وَقَد نَزَّلُ ﴾  |
| 709             | 120       |              | : .   | ﴿ فِي الدَّرك ﴾    |
| 77 709          | 107       |              |       | وسوف يؤتيهم)       |
| Y7Y09           | 177       |              |       | ﴿سنؤتيهم﴾          |
| ۲٦٠             | 108       |              |       | ﴿لا تَعْدُوا﴾      |
| Y71_Y7•         | 177       |              |       | ﴿ زُبُورا ﴾        |
|                 | .:        | سورة المائدة | : :   |                    |
| 777             | (۲ ، ۸)   |              |       | ﴿شَتَنَان﴾         |
| 777_77 <b>7</b> | Υ         |              |       | ﴿<br>﴿أَنْ صدوكم﴾  |
| 1 11 = 1:11     | • •       |              |       | موان عبدو دم       |

| الصفحة                                 | رقم الآية |              | السورة                         |
|----------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 778_377                                | ٦         |              | ﴿أَرجلَكم﴾                     |
| 377                                    | ۱۳        |              | ﴿قُسِيَةَ ﴾                    |
| 778 (78                                | (73, 77.  |              | ﴿السُّخْت﴾                     |
| 470                                    | ٤٥        |              | ﴿والعينَ بالعين﴾ وما بعده      |
| 770                                    | ٤٥        |              | ﴿الْأَذُنَّ﴾                   |
| 7.70                                   | ٤٧        |              | ﴿ولْيَحْكُمْ أَهل﴾             |
| 777                                    | ۰ ۵       |              | ﴿يبغون﴾                        |
| 777                                    | ۳٥        |              | ﴿ويقول﴾                        |
| ************************************** | ٥٤        |              | ﴿يرتدُّ﴾                       |
| . 777                                  | ٥٧        |              | ﴿والكفارَ أُولياء﴾             |
| 777                                    | ٦٠        |              | ﴿وعبَدَ الطُّلغوتَ﴾            |
| ٨٢٢                                    | ٦٧        |              | ﴿رسالتَه﴾                      |
| Y7A                                    | ٧١        |              | ﴿أَلَا تَكُونَ فِتَنَّةٍ ﴾     |
| 777_PF7                                | ۸۹        |              | ﴿عَقَّدتُّم الَّايْمِنِ﴾       |
| 779                                    | 90        |              | ﴿فَجِزاءٌ مثلُ﴾                |
| 779                                    | 90        |              | ﴿كفَّارَةُ طعامُ﴾              |
| · YV•                                  | 97        |              | ﴿قِيْماً للناس﴾                |
| <b>YV</b> •                            | 1.4       |              | ﴿استَحَقَّ عليهما الأوْلَيٰنِ﴾ |
| 771                                    | 11.       |              | ﴿سِحْر مبين﴾                   |
| <b>177_771</b>                         | 117       |              | ﴿ هُل يَسْتَطيعُ رَبُّكُ ﴾     |
| 777                                    | 110       |              | ﴿مُنَزِّلها﴾                   |
| <b>۲۷۳_ ۲۷۲</b>                        | 119       |              | ﴿ ﴿ يُومُ ﴾                    |
| <b>V</b> 1.76                          |           | سورة الأنعام |                                |
| 778                                    | 17        |              | ﴿من يُصْرِف﴾                   |
| YV8                                    | 74        |              | ﴿ وثم لم تكن فِتْنَتُهُم ﴾     |
| ***                                    | ۲۳        |              | ﴿والله ربِّنا﴾                 |

| الصفحة                     | رقم الآية    |                                       |      | السورة                          |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| 777_770                    | ۲۷           |                                       | i .  | ﴿ولا نكذبَ ونكونَ﴾              |
| 777                        | **           |                                       | •    | ﴿وللدَّارِ الآخرةُ﴾             |
| 777                        | 77           | · / / .                               |      | ﴿أفلا تعقلون﴾                   |
| 7V7_VV7                    | <b>777</b>   | :                                     |      | ﴿يُكَذِّبُونِكَ﴾                |
| YYA_ YYY (EY               | . {7 . { • ) | , *                                   | :    | ﴿أَرَءَيتكم، أرءَيتم﴾           |
| YVA                        | ٤٠٤          |                                       | 6 (  | ﴿فتحنا﴾                         |
| YVA                        | 07           |                                       |      | ﴿بِالغدوة والعشيُّ              |
| 779                        | ٥٤           |                                       |      | ﴿ أَنَّهُ مِن عِملِ فَأَنَّهُ ﴾ |
| 7.4 - 7.4                  | ٥٥           |                                       |      | ﴿ولتستبين سبيلُ﴾                |
| YA•                        | ٥٧           |                                       |      | ﴿يقصُّ الحقَّ﴾                  |
| YAN                        | (15,17)      |                                       | .1   | ﴿توفته واستهوته﴾                |
| <b>TA1</b>                 | 77           | •                                     | 3 1. | ﴿خفيةٍ﴾                         |
| 7.1                        | 75           |                                       |      | ﴿لئن أُنجنا من هذه﴾             |
| 741-741                    | (37, 75)     | * *.                                  |      | ﴿ينجكِم، ينسينك﴾                |
| 7.7                        | ۸.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      | ﴿قال أتحجوني﴾                   |
| <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | ۲۸           |                                       |      | ﴿اليسع﴾                         |
| 777                        | ۸۳           |                                       |      | ﴿نرفع درجت﴾                     |
| 448                        | 91           |                                       | *    | وتجعلونه تبدونها وتخفون         |
| 448                        | 97           |                                       |      | ﴿ولتنذر﴾                        |
| 3A7                        | 9 8          | - 1                                   | •    | ﴿لقد تقطع بينكم﴾                |
| 4A0_4A8                    | 41           | :                                     | •    | ﴿وجعل الَّيلَ﴾                  |
| 440                        | 9.8          |                                       |      | ﴿فمستقر﴾                        |
| 7.00                       | (181,44)     |                                       |      | ﴿ ثمره ﴾                        |
| 7.47                       | 1            |                                       |      | ﴿وخرقوا﴾                        |
| 7.                         | 1.0          |                                       |      | ﴿درست﴾                          |
| 788 - 787                  | 1.9          | . :                                   |      | ﴿وما يشعركم أَنها﴾              |

| السورة                              | رقم الآية | الصفحة      |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
|                                     |           | -           |
| ﴿لا يؤمنون﴾<br>`مُرِّ               | 1.9       | <b>YAA</b>  |
| ﴿ قُبُلا ﴾                          | 111       | 7.4.7       |
| ﴿كلِّمْتُ﴾                          | 110       | 7.49        |
| ﴿فصَّل لكم ما حَرَّم﴾               | 119       | PAY         |
| ﴿ليُضِلون﴾                          | 119       | PA7 _ + P7  |
| ﴿ضيّقا﴾                             | 170       | 79.         |
| ﴿حَرَجا﴾                            | 170       | 79.         |
| ﴿يَصَّعَد﴾                          | 170       | 791_79.     |
| <b>﴿يحشرهم﴾</b>                     | ١٢٨       | 791         |
| ﴿مكانَتِكم﴾                         | 150       | 791         |
| ﴿من تُكُونُ﴾                        | ١٣٥       | 197         |
| ﴿بِزَعْمِهِم﴾                       | (۱۳۱ ، ۸  | 797 (17     |
| ﴿زَيَّن قَتَلُ أُولَدِهِم شركاؤُهم﴾ | ۱۳۷       | 797         |
| ﴿يكن ميتة﴾                          | 149       | 797         |
| ﴿حَصاده﴾                            | 181       | 797         |
| ﴿<br>﴿الْمَعْزِ ﴾                   | 188       | 798_797     |
| ﴿<br>إلا أنّ يكون ميتةً﴾            | 180       | 448         |
| ﴿ بَلَدُكَّرُ و نَ ﴾                | 107       | 498         |
| ﴿ وَأَنَّ لَهٰذَا صَرَاطِي ﴾        | ١٥٣       | 190_ 198    |
| ﴿تأتيهم﴾                            | ١٥٨       | 790         |
| ر مینهم.<br>﴿فرقوا دینهم﴾           | 109       | 790         |
| ﴿دينا قيما﴾                         | 171       | 790         |
| رميد مياي»<br>«محياي»               | 177       | 797         |
| \ <b>\Q</b> - \\                    |           |             |
| ﴿قليلاً ما تذكرون﴾                  | ٣         | <b>79</b> 7 |
| رمير د معدرون)<br>﴿ومنها تخرجون﴾    | 70        | 797_ Y9V    |

| الصفحة       | رقم الآية                               |             | السورة                         |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| YAA          | Y7                                      |             | ﴿ولباسُ التقوي﴾                |
| 799_ T9A     | 77                                      | •           | ﴿خالصةً﴾                       |
| 799          | . <b></b>                               |             | ﴿ولكن لا تعلمون﴾               |
| T Y99        | ٤٠                                      | •           | ﴿ثُفَتَّحُ لهم﴾                |
| 4            | 23                                      |             | ﴿وماكنا لنهتديَ﴾               |
| ***          | ٤٤                                      |             | ﴿قالوا نعم﴾                    |
| 7.1          |                                         |             | ﴿أَن لعنةُ اللهِ﴾              |
| 7.1          | ٥٤                                      |             | ﴿يُغْشِي اللِّيلِ والنَّهَارِ﴾ |
| W.W. W.Y     | ٥٤                                      | مَ مسخراتٍ﴾ | ﴿والشمسَ والقمرَ والنجو        |
| 4.8-4.4      | ٥٧                                      |             | ﴿ بُشْراً بين يدي رحمته ﴾      |
| 3.7          | (YF, NF)                                |             | ﴿أُبِلِّغكم﴾                   |
| 3.7          | ०९                                      |             | ﴿ما لكم من إله غيرُه﴾          |
| 4.0          | : Vo                                    | وا﴾         | ﴿وقال الملأ الذين استكبر       |
| 7.0          | * A1 *                                  |             | ﴿إِنكم لتأتون﴾                 |
| 7.7.7.0      | 114                                     |             | ﴿إِن لِنا لأَجرا﴾              |
| 7.7          | · . • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | ﴿أُو أُمِنَ أَهِلِ القَرَىٰ﴾   |
| 7.7.7        | 1.0                                     |             | ﴿حقيق علىٰ﴾                    |
| : <b>***</b> | 117                                     |             | ﴿بكل سَلحرٍ ﴾                  |
| <b>***</b>   | 1.111                                   |             | ﴿تَلْقف﴾                       |
| T.4-T.X      | 177                                     | :           | ﴿قال فرعون ءَامتم              |
| ٣٠٩ (١       | (٧٢٢)                                   |             | ﴿سنقتل، يقتلون﴾                |
| 7.9(1        | ۲۸ ، ۱۳۷) ·                             |             | ﴿يعرشون، يعكفون﴾               |
| 71 7.9       | 181                                     | •           | ﴿ وَإِذْ أَنْجِينُكُم ﴾        |
| 11 TIV       | 187                                     | :           | ﴿ وَكَا﴾                       |
| 711-71.      | 187                                     |             | ﴿سبيل الرُّشْد﴾                |
| 711          | 184                                     |             | ﴿حليهم﴾                        |
|              |                                         |             |                                |
|              |                                         |             |                                |
|              |                                         |             |                                |

| الصفحة    | رقم الآية |              | السورة                       |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------|
| r17_r11   | 189       |              | ﴿لئن لم يرحمنا ربُّنا ويغفر﴾ |
| 717       | 10.       |              | ﴿قال أبن أُمَّ﴾              |
| *1*_*1Y   | 107       |              | ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾            |
| 717       | 171       |              | ﴿نغفر لكم خطيئتكم﴾           |
| 717       | 178       |              | ﴿قَالُوا مَعَذَّرَةً ﴾       |
| 718_717   | 170       |              | ﴿بعذاب بئيس﴾                 |
| 317       | 17.       |              | ﴿والذين يُمَسِّكُونَ﴾        |
| 717_710   | 177       |              | ﴿ذريِّتَهم﴾                  |
| 7171      | 771,77    |              | ﴿شهدنا أن تقولوا أو تقولوا﴾  |
| 717       | ١٨٦       |              | ﴿يُلْحِدُونَ﴾                |
| 719_717   | 19.       |              | ﴿جعلا له شركاء﴾              |
| 414       | Y • 1     |              | ﴿ طنف من الشيطن ﴾            |
| 44419     | 7.7       |              | ﴿يمدوهم﴾                     |
|           |           | سورة الأنفال | ,                            |
| 771       | ٩         |              | ﴿مردفين﴾                     |
| TTT_TT1   | 11        |              | ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النعاسَ﴾  |
| . 777     | ١٨        |              | ﴿مُوهن﴾                      |
| 777       | ١٩        |              | ﴿وأَنَّ الله مع المؤمنين﴾    |
| 444       | 23        |              | ﴿بالعُدوة﴾                   |
| 777       | 73        |              | ﴿من حيَّ﴾                    |
| ٣٢٣       | ٥٠        |              | ﴿إِذْ يَتُوفَىٰ﴾             |
| 777 _ 377 | ٥٩        |              | ﴿ ولا يحسَبن الذين إنهم      |
| 377       | ٥٦        |              | ﴿وإن يكن منكم مائة﴾          |
| 377       | ٦٦        |              | ﴿فإن يكن منكم ماثة﴾          |
| 770       | ٦٥        |              | ﴿وعلم أَنَّ فيكم ضَعفا﴾      |
| 770       | ٦V        |              | ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرِى﴾  |
|           |           |              |                              |

| the the per                            |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ************************************** | 17          |        | ﴿أَثِمة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                    | 14          |        | ﴿إنهم لا أَيْمَانِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TYA .                                  | 47          |        | ﴿أَنْ يَعْمَرُوا مَسَلَجِدَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779                                    | 7 8         |        | ﴿وعشيرتكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779                                    | <b>*</b> ** |        | ﴿وقالت اليهود عزيرٌ ابن اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77.                                    | ٣.          |        | ﴿يضْهِتُون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***                                    | ٣٧          |        | ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771_77·                                | . TV        |        | ﴿يُضَل به﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - <b>****</b>                          | ٥٤          |        | ﴿أَن تقبل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771                                    | 17.         |        | ﴿ورحمةٌ للذين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777                                    | 77          |        | ﴿إِن نَعْفُ نُعَذَّبْ طائفةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777                                    | 9.8         |        | ﴿دائرةُ السَّوءَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>***</b>                             | 99          |        | ﴿قُرْبِةٌ لِهِم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                                    | 1           |        | ﴿تجري تحتها﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                                    | 1.7         |        | ﴿إِنَّ صِلُوتَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***                                    | 1.7         | ,<br>, | ﴿مرجَون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777                                    | 1.4         |        | ﴿وِالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TTE_ TTT                               | 1 • 9       |        | ﴿أُسَّس بنيلنَه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 778                                    | : 1 • 4     |        | ﴿شفا جرف﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7778                                   | 111         |        | ﴿تقطع قلوبهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 778                                    | 111         |        | ﴿يزيغ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770                                    | ١٢٦         |        | ﴿أُو لَا يَرُونَ <del>﴾</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        |             |        | The state of the s |

|                          |     | سورة يونس |                             |
|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------|
| 44.2                     | ۲   |           | ﴿لنلحر مبين﴾                |
| <b>"</b> "               | ٥   |           | ﴿ضياءً﴾                     |
| ٣٣٧                      | ٥   |           | ﴿يفصل الأيات﴾               |
| ٣٣٧                      | 11  |           | ﴿لَقُضِيَ إليهم أَجلُهم﴾    |
| <b>TT</b> A_ <b>TT</b> V | 17  |           | ﴿ولاً أَذْرُكُم﴾            |
| ۲۳۸                      | 14  |           | ﴿عما يشركُون﴾               |
| <b>۲</b> ۳۸              | **  |           | ﴿هُو الَّذِي يُسيِّركُم﴾    |
| <b>TT9_TT</b>            | 77  |           | ﴿مَتْعَ الْحَيُوةَ﴾         |
| 444                      | **  |           | ﴿ قِطَعا﴾                   |
| <b>***-**</b>            | ٣.  |           | ﴿هنالك تَبْلُوا﴾            |
| 481_48.                  | 30  |           | ﴿أَمْنَ لَا يَهِدِّي﴾       |
| 137                      | ٥٨  |           | ﴿خير مما يجمعون﴾            |
| 137                      | 11  |           | ﴿ولا أصغر من ذٰلك ولا أكبر﴾ |
| #EY_#E1                  | ۸١  |           | ﴿ما جئتم به السّحر﴾         |
| 737_737                  | ٨٩  |           | ﴿تَبِعَانَ ﴾                |
| 788_787                  | ٩.  |           | ﴿ءامنت أنَّه﴾               |
| 788                      | 1   |           | ﴿ويجعل الرجس﴾               |
| 788                      | 1.4 |           | ﴿ننج المؤمنين﴾              |
|                          |     | سورة هود  |                             |
| 450                      | 40  |           | ﴿إِنِّي لَكُم نَذْير مبين﴾  |
| 450                      | **  |           | ﴿ بادي الرأي ﴾              |
|                          |     |           | •                           |

| الصفحة          | رقم الآية                             | ;·        |    | السورة                  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|----|-------------------------|
| TE7_TE0         | , YA                                  | 1 2 2 2   |    | ﴿فعمّيت عليكم﴾          |
| 787             | ٤٠                                    |           |    | ﴿من كلِّ زوجين﴾         |
| 727             | ٤١                                    |           |    | ﴿مَجْرُها ﴾             |
| 787             | 27                                    |           |    | ﴿يٰبنيَّ آركب﴾          |
| 454             |                                       |           | 1  | ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ ﴾       |
| 729             | ٤٦                                    |           | 1  | ﴿فلا تَسْتُلْنِ﴾        |
| 701_789         | 77                                    |           |    | ﴿ومن حِزي يومئِذِ﴾      |
| 701             | ٦٨:                                   |           |    | ﴿ثمودا﴾                 |
| 707_701         | 79                                    |           |    | ﴿قال سلم﴾               |
| 707             | : 🕶                                   |           | ب∳ | ﴿وِمِن وراء إسلحق يعقور |
| 707             | ۸۱                                    | :         |    | ﴿فأسر بأهلك﴾            |
| 407_40Y         | <b>.</b>                              |           |    | ﴿الا امرتك﴾             |
| 704             | ۱•۸                                   |           |    | ﴿سُعِدوا﴾               |
| 700_707         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           | !  | ﴿وانَّ كلا لمَّا﴾       |
| 700             | ١٢٣                                   |           | !  | ﴿يرجع﴾                  |
| 700             | 177                                   | ·         |    | ﴿عما تعملون﴾            |
|                 |                                       | سورة يوسف |    |                         |
| 70V_707         | ٤                                     | •         |    | ﴿يَأْبِتِ﴾              |
| 700             | V                                     |           |    | ﴿ ءايت للسائلين ﴾       |
| <b>70</b> V     | (10 6                                 | 1.)       |    | ﴿غيب الجبِّ             |
| 70A_70V         |                                       | 17        |    | ﴿يرتعُ ويلعب﴾           |
| T09_ T0A        | (17.18                                | 17)       |    | ﴿الذئب﴾                 |
| 709             |                                       | 19        |    | ﴿ يُبشرى هذا غُلَمِ     |
| 771_709         |                                       | 77        |    | ﴿ هيتَ لك ﴾             |
| 771             | :                                     | 7 8       |    | ﴿المخلصين﴾              |
| 777 <u>-771</u> | (01)                                  |           |    | ﴿خُشَ لله﴾              |

| الصفحة                    | رقم الآية           | السورة                           |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ٣٦٢                       | ٤٧                  | ﴿دأبا﴾                           |
| 777                       | 89                  | ﴿يعبصرون﴾                        |
| 777_777                   | ٥٣                  | ﴿بالسوء إلا﴾                     |
| ٣٦٣                       | 70                  | ﴿حيث يشاء﴾                       |
| 415 - 414                 | 77                  | ﴿وقال لَفتَيْنه﴾                 |
| 475                       | 7.8                 | ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٍ حُفْظًا ﴾     |
| ٣٦٤                       | 75                  | ﴿أَخانا نكتل﴾                    |
| 357_057                   | ٩.                  | ﴿<br>﴿إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسِفُ﴾   |
| ۳٦٦_ ٣٦٥                  | ۹.                  | ﴿ أِنَّهُ مِن يَتَقَ وَيُصِبرُ ﴾ |
| ٣٦٦                       | 11.                 | ﴿قَدَكَذَبُوا﴾                   |
| <b>۳</b> ٦٧ _ <b>۳</b> ٦٦ | 11.                 | ﴿ فنجي مَنْ نشاء ﴾               |
| ۳٦٧                       | ١٠٩                 | ﴿نُوحِي إِلَيْهِمِ﴾              |
|                           | سورة الرعد          |                                  |
| 771                       | ٤                   | ﴿وزرع ونخيل صنوان وغير﴾          |
| ለፖሻ                       | ٤                   | ﴿يسقى﴾                           |
| <b>۲</b> 79_ <i>۳</i> 7۸  | ٤                   | •<br>• ونفضل﴾                    |
| 77 779                    | ٥                   | ﴿أَءِذَا كِنَا تَرْبِا أَءِنَا﴾  |
| **1- ***                  | (11 <sub>(</sub> V) | ﴿هاد؛ وال، واق، باق﴾             |
|                           | 77, 37, 77)         |                                  |
| 441                       | 1.7                 | ﴿أَم هل تستوي﴾                   |
| ۳۷۱                       | 14                  | ﴿وُمِما يوقدون﴾                  |
| ۳۷۱                       | ٣٣                  | ﴿وُصِدُواْ عِنِ السبيلِ﴾         |
| - TVY                     | ٣٩                  | ﴿ويثبت﴾                          |
| ۳۷۲                       | ٤٢                  | ﴿وسيعلم الكفَّارِ﴾               |

﴿يتفيؤا ظلله﴾

﴿مُفرَطونِ﴾

﴿نسقيكم﴾

﴿يجحدون﴾

٤٨

77

17

۷١

**471-47.** 

441

441

| الصفحة           | رقم الآية |              | السورة                     |
|------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| <b>777 _ 771</b> | ٧٩        |              | ﴿أَلَّم يروا إلى الطير﴾    |
| <b>ፖ</b> ለፕ      | ٨٠        |              | ﴿يومُ ظُعْنكم﴾             |
| ٣٨٢              | 47        |              | ﴿ولنجزين الذين﴾            |
| ۲۸۲              | 11.       |              | ﴿من بعد ما فتنوا﴾          |
| ۳۸۳              | 177       |              | ﴿ضَيْق﴾                    |
|                  |           | سورة الإسراء |                            |
| <b>የ</b> ለ የ     | ۲         |              | ﴿ الا تتخذوا﴾              |
| <b>የ</b> ለዩ      | ٧         |              | ﴿ليسئوا﴾                   |
| <b>ፕ</b> ለ٤      | ۱۳        |              | ويلقه ﴾                    |
| ያለም_ ኖለያ         | 77        |              | ﴿إِمَّا يبلغن﴾             |
| 470              | 74        |              | ﴿أَف﴾                      |
| ۵۸۳_۲۸۳          | ٣١        |              | ﴿خطئا﴾                     |
| ፖለፕ              | . 40      |              | <ul><li>بالقسطاس</li></ul> |
| ۳۸۷              | ۲۸        |              | ﴿سيِّنُهُ ﴾                |
| ۳۸۷              | ٣٣        |              | ﴿فلا يسرف﴾                 |
| ۳۸۸ _ ۳۸۷        | ٤١        |              | ﴿ليذكروا﴾                  |
| ۳۸۸              | 23        |              | ﴿كما يقولون﴾               |
| ٣٨٨              | ٤٣        |              | ﴿عما يقولون﴾               |
| ۳۸۸              | ٤٤        |              | ﴿تسبح له السلموات﴾         |
| ለለቸ <i>_</i>     | 78        |              | ﴿وِرَجِلكِ﴾                |
| ۴۸۹              | ٦٨        |              | ﴿أَفَأُمُنتم أَن يخسف﴾     |
| ۴۸۹              | ٧٦        |              | ﴿خِلْفَكَ﴾                 |
| <b>PA7_ PA9</b>  | ۸۳        |              | ﴿ونتُا بجانبه﴾             |
| 44.              | 97        |              | <b>﴿</b> کسفا﴾             |
| 44.              | ٩٠        |              | <                          |

| الصفحة         | رقم الآية |         |        | السورة                    |
|----------------|-----------|---------|--------|---------------------------|
| <b>791_79.</b> | 94        |         |        | ﴿قل سبحان ربي﴾            |
| 791            | 1.4       |         |        | ﴿قال لقد علمتَ﴾           |
|                |           | ة الكهف | سه د   |                           |
| 797            | 1         |         |        | ﴿عوجاً﴾                   |
| 797            | 17        |         |        | ﴿مِرْفقا﴾                 |
| 797            | 17        |         |        | ﴿ تَزَاور ﴾               |
| 797            | ١٨        |         |        | ﴿ولَمُلتَ                 |
| 797            | 14        |         | ٠.     | ﴿بوَرِقَكم﴾               |
| 798_797        | 70        | -       |        | ﴿مَانَّهُ سَنْيِن﴾        |
| 798            | 77        |         |        | ﴿ولا يشركُ                |
| 790_798        | ٣٤        |         |        | ﴿ثُمَرِ﴾                  |
| 790            | 77        | ••      |        | ﴿خيراً منها﴾              |
| 790            | ٣٨        |         |        | ﴿ لَكُنَّا هُو الله ربي ﴾ |
| 790            | ٤٣        |         |        | ﴿ولم تكن له فئة﴾          |
| 797            | ٤٤        |         |        | ﴿له الحقِّ﴾               |
| 797            |           | • .     | • • •  | ﴿عُفْبا﴾                  |
| 797            | ٤٧        |         |        | ﴿ ويوم نسيِّرُ الجبالَ ﴾  |
| 797            | ٥٢        |         |        | ﴿ويوم يقول﴾               |
| <b>797_797</b> |           |         | :      | ﴿ قُبُلا﴾                 |
| <b>79</b>      | ०९        |         | i '    | ﴿لْمَهْلِكُهُم﴾           |
| <b>797</b>     |           |         |        | ﴿مما عُلمت رُسُدا﴾        |
| <b>797_79</b>  | V •       | ٠.      |        | ﴿ تسألني ﴾                |
| 791            | ٧١        | ·       |        | ﴿لِتُغْرِقَ أَهلَها﴾      |
| 791            | ٧٤        |         | ·<br>· | ﴿<br>زُكِيَّة﴾            |
| T99_ T9A       |           |         |        | ﴿نكرا﴾                    |
|                |           | •       |        | ٠,                        |

| الصفحة        | رقم الآية  |           | السورة               |
|---------------|------------|-----------|----------------------|
| 499           | ٧٦         |           | ﴿من لدني﴾            |
| ٤٠٠_٣٩٩       | ٧٧         |           | ﴿لتَّخذب﴾            |
| ٤٠٠           | ۸١         |           | ﴿يُبْدلهما﴾          |
| ٤٠٠ (٩٢ ،     | (۵۸، ۹۸    |           | ﴿فأتبع ثم أَتْبع﴾    |
| £ • Y _ £ • • | ٨٦         |           | ﴿ حَمِئَةً ﴾         |
| ۲٠3           | ٨٨         |           | ﴿فله جزاءً الحُسْني﴾ |
| ٤٠٢           | 98         |           | ﴿السدِّينِ﴾          |
| ۲۰3           | 94         |           | ﴿يَفْقهون﴾           |
| ٤٠٣           | 9 8        | ,         | ﴿يأجوج ومأجوج﴾       |
| ٣٠٤           | 9 8        |           | ﴿خَرْجاً﴾            |
| 4.3 _3.3      | 90         |           | ﴿ما مكنِّي﴾          |
| ٤٠٤ (         | 97 (90)    |           | ﴿رِدماً ءاتوني﴾      |
| ٤٠٤           | ٩٦         |           | ﴿الصَّدَفين﴾         |
| £ + 0 _ £ + £ | 9∨         |           | ﴿ٱسْطَلِعوا﴾         |
| ٤٠٥           | 1.9        |           | ﴿قبل أن تنفدَ﴾       |
|               |            | سورة مريم |                      |
| ۲٠3           | Y _ 1      |           | إظهار الصاد عند      |
| ٤٠٦           | <b>Y</b> . |           | ﴿ذِكْرُ﴾             |
| ۲۰3           | 7          |           | ﴿يرثُنِي ويرثُ﴾      |
| £•V_ £•7      | (19 (1)    |           | ﴿عِتياً﴾             |
| ٤٠٧           | ٦٨         |           | ﴿جِثْياً﴾            |
| ٤٠٧           | ٧.         |           | ﴿صِلياً﴾             |
| ٤٠٨           | ٥٨         |           | ﴿بُكِياً﴾            |
| ٤٠٨           | ٩          |           | ﴿وِقِد خلقْتُك﴾      |
| ٤٠٩_٤٠٨       | 19         |           | ﴿لاَّمب لك﴾          |

|           |               | •           | 1                                     |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| الصفحة    | رقم الآية     |             | السورة                                |
| ٤١٠       | 7,7           |             | ﴿نَسْياً﴾                             |
| ٤١٠ ا     | · Y &         |             | ﴿فنادٰها من تحتها﴾                    |
| 113_113   | 40            |             | ﴿تُسْقِط﴾                             |
| ٤١١       | ٣٤            | y extension | ﴿قُولَ الحق﴾                          |
| 113-713   | ٣٦            |             | ﴿وان اللهِ﴾                           |
| 113       | า่า           |             | ﴿أُوذَا ما مت﴾                        |
| 817       | ٦٧            |             | ﴿يذكر﴾                                |
| 213       | ٧٣            | : .         | ﴿خير مقاما﴾                           |
| 217       | ٧٤            |             | ﴿رءيا﴾                                |
| 217_217   | VV            |             | ﴿مالا وولدا﴾                          |
| 218_214   | ۹.            | :           | ﴿تكاد السموت يتفطرن                   |
|           |               |             |                                       |
|           | :             | سورة طه     |                                       |
| ٤١٥       | 17            |             | ﴿إِنِي أَنَا رَبِكُ ﴾                 |
| ٤١٥       | - 17          |             | ﴿طُوِی﴾                               |
| 113       | , <b>1.</b> ۳ |             | ﴿وأنا اخترتُك﴾                        |
| 173       | ((", ۲")      | في أُمْرِي﴾ | ﴿أَخِي ٱشدد به أَزْرِي وأَشْرِكُهُ    |
| £1V       | ٥٣            |             | ﴿مَهْدا﴾                              |
| ٤١٧       | ٥٨            |             | ﴿مكانا سُوى﴾                          |
| 113       | 71            |             | ﴿فيسُحتكم﴾                            |
| V/3_P/3   | 77            |             | ﴿إِنَّ مٰذُن﴾                         |
| ٤١٩ -     | 7 2           |             | ﴿فَأَجِمعُوا كَيْدُكُم                |
| 27 219    | 77            |             | ﴿يخيّلُ إِليه﴾                        |
| . 73      | 79            |             | ﴿تلقَفُ ما صنعوا﴾                     |
| ٤٢٠       | ٦٩            |             | ﴿كيدُ سَلحر﴾                          |
| 173 _ 173 | VV            |             | ﴿لا تَخْفُ دركا﴾                      |
|           |               |             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

| السورة                             | رقم الآية | الصفحة       |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| ﴿قد أَنجينُكم ووعدنُكم﴾            | (۸۱،۸۰)   | 173          |
| ﴿فُخُدِ كُنُّ ﴾                    | 117       | 271          |
| ﴿فيحل عليكم غضبي ومن يحلل﴾         | ۸١        | 173          |
| ﴿بِمَلْكنا﴾                        | ۸٧        | 173_773      |
| ﴿ولْكنا حُمِّلنا﴾                  | ۸V        | 277          |
| ﴿بما لم يَبْصروا به﴾               | 97        | 277          |
| ﴿لن تُخْلَفه﴾                      | ٩٧        | 773_773      |
| ﴿يوم ينفخ في الصور﴾                | 1 + 7     | 877          |
| ﴿وأَنْكُ لَا تَظْمَواْ﴾            | 119       | 277          |
| ﴿لعلك تَرضي﴾                       | 14.       | 277          |
| ﴿أَو لِم تأتهم﴾                    | ١٣٣       | 277          |
| سورة الأنبياء                      |           |              |
| ﴿قال ربّي يعلم﴾                    | ٤         | 878          |
| ﴿أَو لَم يَرَّ الذِّينَ كَفَرُوا﴾  | ٣.        | 575          |
| ﴿ولا يُسمَعُ الصمُّ﴾               | ٤٥        | 270_ 272     |
| ﴿وان كان مثقال﴾                    | ٤٧        | 540          |
| ﴿جُذُدًا﴾                          | ٥٨        | 240          |
| ﴿لتحصنكم﴾                          | ۸٠        | 673_573      |
| ﴿نُنجِي المؤمنين﴾                  | ۸۸        | 573          |
| ﴿وحَرَّمٌ﴾                         | 90        | 573          |
| ﴿للكتب﴾                            | 1+8       | 277          |
| ﴿ فُل رب أحِكم ﴾                   | 117       | <b>£ Y Y</b> |
| سورة الحج                          |           |              |
| ﴿سُكَارِى﴾                         | ۲         | 473          |
| ﴿ثُمْ لَيْقَطِّع ثُمِّ لَيْقَصُوا﴾ | (10, 17)  | 277          |

| _            | الصفحة             | رقم الآية  |          | · .  | . :       | السورة                   |
|--------------|--------------------|------------|----------|------|-----------|--------------------------|
| ٤٢٩          | 1_ ξΥλ             | 79         |          |      | 1.        | ﴿ولْيوفوا ولْيطوفوا﴾     |
|              | 279                | 77         | . '      | •    |           | ﴿ولؤلؤا﴾                 |
| 4.7          | 279                | 70         | •        |      |           | ﴿سواء العٰكف فيه﴾        |
|              | ٤٣٠                | ۳۱         |          | :    |           | ﴿فتخطفه الطير﴾           |
|              | ٤٣٠                | (37, 77)   |          |      | * 1       | ﴿منسكا﴾                  |
|              | ٤٣٠                | . "ТА      |          |      | . !<br>i. | ﴿ إِنَّ اللهِ يَدْفِع ﴾  |
| ٤٣ ا         | 1 _ 27.            | . ٣٩       |          |      |           | ﴿أَذِن للذين يَقْتلُونَ﴾ |
|              | ٤٣١                | ٤٠         |          |      | :         | ﴿لهدَّمت﴾                |
| ilia .<br>Ha | 173                | ٤٥         |          |      |           | ﴿من قرية أَهْلكنْها﴾     |
| :: .<br>:    | 173                | 01         | ;        |      | . i<br>   | ﴿ فِي ءَالِتِنا معجزين﴾  |
|              | !<br>! <b>१</b> ٣٢ | ٤٧         |          |      |           | ﴿مما تعدون﴾              |
|              | : £٣٢              | ٦٢         |          |      |           | ﴿ وَأَنَّ ما يدعون ﴾     |
|              | <u>.</u>           | •          |          | ,    | . :       |                          |
| 400          |                    |            | المؤمنون | سورة |           |                          |
|              | 277                | ٨          |          | . :  | : :.<br>! | ﴿لأَمْنُتُهُم            |
| 1 1          | 244                | 1 18       |          | •    |           | ﴿عِظْما فكسونا العظم     |
|              | 244                | Y •        |          |      | . !       | ﴿سَيْنَاء﴾               |
|              | 244                | ٩          |          |      |           | ﴿صلوٰتهم﴾                |
|              | 373                | Y •        | •        |      | . :       | ﴿تَنْبُت بِالدِّهِنِ﴾    |
|              | 343                | 79         |          | :    |           | ﴿أَنْزِلْنِي مُنْزِلاً﴾  |
| ٤٣٦          | 343 _1             | 41         |          | 1    |           | ﴿هيهاتَ هيهاتَ           |
|              | 2877               | ٤٤         |          |      |           | ﴿ترا﴾                    |
|              | ·<br>E77           | ٦٧         |          |      |           | ﴿سمرا تَهجرون﴾           |
| ٤٣٧          | ٤٣٦ _              | (۸۹, ۵۸۷). | . :.     |      | . !       | ﴿سيقولون لله﴾            |
|              | ٤٣٧                | 94         |          |      | 1<br>v 1  | ﴿عُلَمُ الغيب﴾           |
|              | ٤٣٧                | 1.7        | ٠.       |      | :         | ﴿شَفُوتنا﴾               |
|              |                    |            |          |      |           |                          |

| ا۱۱       ﴿أيهم هم الفائزون﴾         ﴿أيهم هم الفائزون﴾       ۱۱٥         ﴿أوفَرَضْنُها﴾       سورة النور         ﴿وفَرَضْنُها﴾       ١         ﴿وفَرَضْنُها﴾       ١         ﴿وفَرَضْنُها﴾       ١         ﴿وفرافعة النور النور النها الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿أَنَّهُم هم الفائزون﴾<br>﴿قُلْ كم، قُل إن﴾ |              |         | £77      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| ﴿أنّهم هم الفائزون﴾       (۱۱۲) ١١٥         ﴿أنّهم هم الفائزون﴾       سورة النور         ﴿أَوْمَ صَنْهَا﴾       ١         ﴿أَوْمَ صَنْهَا﴾       ١         ﴿أراع شهلات ﴾       ١         ﴿أَنّ لعنتَ الله ﴾       ١         ﴿أَنّ لعنتَ الله ﴾       ١         ﴿غيرِ أُولِي الإِربة ﴾       ١٦         ﴿غيرِ أُولِي الإِربة ﴾       ١٦         ﴿غيرِ أُولِي الإِربة ﴾       ١٠         ﴿أَيّهُ المؤمنون ﴾       ١٠         ﴿مَارِي الله إلله ﴾       ١٠         ﴿مَارِي الفرين ﴾       ١٠         ﴿مَارِي الفرين ﴾       ١٠         ﴿مَارِي الفرين ﴾       ١٠         ﴿مَارِي الفرين ﴾       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿أَنَّهُم هم الفائزون﴾<br>﴿قُل كم، قُل إن﴾  |              |         | • • •    |
| ﴿ وَ أَلْ كَم ، قُلُ إِن ﴾         ﴿ وَ وَرَضْنُها ﴾       سورة النور         ﴿ وَ وَ وَرَضْنُها ﴾       ١         ﴿ وَ وَ وَ وَ وَ الْنَالَ الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ قُل كُم ، قُل إن ﴾                        |              | 111     | ٤٣٨      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                           |              | (111) 3 | ٤٣٨ (١١  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              | 110     | ۲۳۸      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | سورة النور   |         |          |
| ﴿ الْرِبْعُ شَهْدَتِ ﴾ ﴿ الْرَبْعُ شَهْدَتِ ﴾ ﴿ اللّهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُلْمُلِمُ | ﴿وفَرَضْنُها﴾                               |              | 1       | 243      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿رأَفة﴾                                     |              | ۲       | १८४      |
| ﴿أَنَّ لَعنتَ الله ﴾       ٧         ﴿فيرِ أُولِي الإِربة ﴾       ٣١         ﴿أَيُّهُ المؤمنون ﴾       ٣٥         ﴿دري ﴾       ٣٥         ﴿يوقد ﴾       ٣٦         ﴿يوقد ﴾       ١٠         ﴿لا تحسين الذين ﴾       ١٠         ﴿يأكل منها ﴾       ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿أَربِعُ شَهْدُتِ﴾                          |              | ٦       | ٤٣٩      |
| ﴿الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿والخامسةَ﴾                                 |              | ٩       | 249      |
| (الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿أَنَّ لِعنتَ اللهِ﴾                        |              | ٧       | ٤٠_ ٤٣٩  |
| ﴿ اَيُّهُ اَلمؤمّنونَ ﴾  ﴿ المؤمّنونَ ﴾  ﴿ دري ﴾  ﴿ يوقد ﴾  ﴿ يسبّع له فيها ﴾  ﴿ الله علمت ﴾  ﴿ الله عورات ﴾  ﴿ يأكل منها ﴾  ﴿ ويجعل لك ﴾  ﴿ ويجعل لك ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿يوم تشهد﴾                                  |              | 3 7     | ٤٤٠      |
| (ایّه اَلمؤمنون)       ۳۹         (دري)       ۳٥         (سوقد)       ۳٦         (سيّح له فيها)       ۴٠         (سحاب ظلمت)       ۴٠         (سحاب ظلمت)       ۱۰         (سحاب ظلمت)       ۱۰         (سحاب ظلمت)       ۱۰         (سحاب ظلمت)       ۱۰         (سحاب طلمت)       ۱۰         (سحاب طلمت)       ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿غير أولى الإربة﴾                           |              | ٣١      | ٤٤٠      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              | ۳۱      | 133_13   |
| ﴿ يَسْبِعُ لِهُ فِيهِا﴾  ﴿ يَسْجَابُ طَلَمْتُ ﴾  ﴿ لا تحسبن الذين ﴾  ﴿ تُلْتُ عورات ﴾  سورة الفرقان  ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾  ﴿ وَيَجْعُلُ لُكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ﴿دري﴾                                       |              | 40      | 133      |
| ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿يوقد﴾                                      |              | 70      | 133_73   |
| <ul> <li>﴿لا تحسبن الذين﴾</li> <li>﴿ثلث عورات﴾</li> <li>سورة الفرقان</li> <li>﴿يأكل منها﴾</li> <li>﴿ويجعل لك﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿يسبِّح له فيها﴾                            |              | 77      | 2 5 7    |
| ﴿ثَلَٰتُ عُورَٰتِ﴾<br>سورة الفرقان<br>﴿يأكل منها﴾<br>﴿ويجعل لك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿سحاب ظلمٰت﴾                                |              | ٤٠      | 2 5 7    |
| سورة الفرقان<br>﴿يأكل منها﴾<br>﴿ويجعل لك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿لا تحسبن الذين﴾                            |              | ٥٧      | 733_73   |
| ﴿يأكل منها﴾ ^<br>﴿ويجعل لك﴾ ^ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ثلْث عورات ﴾                               |              | ٥٨      | \$ \$ \$ |
| ﴿ويجعل لك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | سورة الفرقان |         |          |
| ﴿ويجعل لك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿يأكل منها﴾                                 |              | ٨       | ٤٤٤      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                           |              | ١.      | ٤٤٤      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                           |              | ١٩      | 888      |
| ﴿يحشرهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A.                                          |              | w       | {        |

| ;'.     |          |           | ,                                     |                       |
|---------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.      |          |           | :                                     |                       |
| 11      |          |           |                                       | 09.                   |
| Na.     | الصفحة   | رقم الآية |                                       | السورة                |
|         | 1 2 20   | 17        |                                       | ﴿فيقول﴾               |
|         | 110      | 70        |                                       | ﴿ويوم تشقق﴾           |
|         | 220      | 70        |                                       | ﴿ونزل الملئكة﴾        |
|         | 7_ 880   | 7.        | :                                     | ﴿لما تأمرنا﴾          |
|         | ११२      | 17        |                                       | ﴿سرٰجاً﴾              |
| i.      | ።<br>-   | 77        |                                       | ﴿يقتروا﴾              |
| ٤٤      | 7_ £ £ 7 | 74        |                                       | ﴿يضعف ويخلد﴾          |
|         | £ £ V    | ٧٤        |                                       | ﴿ذرّيٰتنا﴾            |
|         | :<br>*   | ٧٥        | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | ﴿ويلقون فيها﴾         |
|         | :<br>:   |           | السورة الشعراء                        |                       |
|         | £ £ A    | 1         |                                       | ﴿طسم﴾                 |
| ٤٤      | 43 - 88  | 70        |                                       | ﴿خٰذَرُون﴾            |
|         | ٤٤٩      | 189       |                                       | ﴿فٰرهين﴾              |
|         | £ £ 9    | ۱۳۷       |                                       | ﴿خلق الأولين﴾         |
| E       | 5 - 289  | 177       |                                       | ﴿أصحٰب لْنَيْكَة ﴾    |
|         | ٤٥٠      | 197       |                                       | ﴿نزل به الروح الأمين﴾ |
| 1 8     | 1_ 80 .  | 197       |                                       | ﴿أو لم يكن لهم ءاية﴾  |
| : · · · | 103      | 717       |                                       | ﴿وتوكل﴾               |
|         | ٤٥١      | 377       |                                       | ﴿يتبعهم﴾              |
|         |          |           | سورة النمل                            |                       |
|         | 204      | <b>V</b>  |                                       | ﴿بشهاب﴾               |
|         | 103      | 17        |                                       | ﴿أُو لِيأْتِينِي﴾     |
|         | 103      | ***       |                                       | ﴿فمكث﴾                |
| 1 20    | 703 _ 70 | 77        |                                       | ﴿ من سبا ﴾            |
| ٤٥      | 2 - 207  | . 70      |                                       | ﴿ أَلا يسجدوا ﴾       |
|         | 00_202   | Y 0       |                                       | ﴿ما تخفون وما تعلنون﴾ |
|         | 1.       | n .       |                                       | · ·                   |

| الصفحة       | رقم الّاية | السورة                       |
|--------------|------------|------------------------------|
| ٤٥٥          | ۳٦         | ﴿أَتَمَدُونَنَ﴾              |
| £0V_ £00     | ٤٤         | ﴿عن ساقيها﴾                  |
| ٤٥٧          | ٤٩         | ﴿لِنبيتنه وأهله ثم لنقولن﴾   |
| 80A_ 80V     | ٥١         | ﴿أَنَّا دمرناهم﴾             |
| ٤٥٨          | 70         | ﴿أَنِ النَّاسِ﴾              |
| 809_801      | 77         | · ﴿بل ٱدَّرٰك﴾               |
| १०९          | ۸١         | ﴿وما أنِت بهٰدي العمي﴾       |
| १०९          | ۸٧         | ﴿ وكل أَتَوْه ﴾              |
| ٤٦٠          | ۸۸         | ﴿حبير بما تفعلون﴾            |
|              |            | سورة القصص                   |
| 153          | ٦          | ﴿ونري فرعون وهٰمٰن وجنودهما﴾ |
| 173          | ٨          | ﴿عدوا وحزنا﴾                 |
| . ٤٦١        | 74         | ﴿يصدر﴾                       |
| 173_773      | 44         | ﴿جذوة﴾                       |
| 773          | ٣٢         | ﴿الرهبِ﴾                     |
| 277          | 37         | ﴿رَدْءَا يَصِدْقِنِي﴾        |
| ٤٦٢          | 44         | ﴿ وقال موسى ﴾                |
| 773          | 44         | ﴿يرجعون﴾                     |
| £74_ £74     | ٤٨         | ﴿سِحْران تَظُهرا﴾            |
| <b>٤٦</b> ٣  | ٥٧         | ﴿يجبي إليه﴾                  |
| ۲۲3          | ٨٢         | ﴿ وِيكَأَنَّ اللهِ ﴾ ﴿       |
| ٤٦٣          | ٨٢         | ﴿لَخَسَف بنا﴾                |
|              |            | سورة العنكبوت                |
| <b>£</b> ጊ   | 19         | ﴿أُو لَمْ يَرُوا﴾            |
| <b>£</b> 7.8 |            | ﴿النشأة﴾                     |

| . : |          |               |                                       | ·           |          |                                                      |
|-----|----------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
|     | :::      |               |                                       | e e         |          |                                                      |
|     |          |               |                                       |             |          | 997                                                  |
| :   |          | 1 10          | : Šir -                               |             |          |                                                      |
| . ! | _        | الصفحا        | رقم إلّاية                            | <u> </u>    | <u> </u> | السورة                                               |
|     |          | 373           | . Yo                                  |             |          | ﴿مودة بينكم                                          |
| : ; |          | 1073          | (۲۳، ۳۳)                              |             |          | ﴿لننجينه، منجوك                                      |
| j   | : :      | 270           | · [ · · ٤٢                            | 4.          |          | ﴿ما يدعون﴾                                           |
|     | : .      | ٤٦٥           |                                       |             |          | ﴿ ءايات من ربه ﴾                                     |
|     | 277      | 270           | , <b>0</b> A                          |             |          | ﴿لنبوئنهم﴾                                           |
| :   |          | £77           | 00                                    |             |          | ﴿ ويقول ذوقوا ﴾                                      |
|     |          | ٤٦٦           | ٥٧                                    |             |          | ﴿ثُم إِلينا ترجعون﴾                                  |
| . 4 | : 1.     | £77           | 77                                    |             |          | ﴿وليتمتعوا﴾                                          |
|     |          |               |                                       | سورة الروم  |          |                                                      |
|     | :::      | ٤٦٧           | ١.                                    | نتوره الروم |          | ﴿ثم كان عُقبة﴾                                       |
|     |          | ٤٦٧           | 11                                    |             |          | ,                                                    |
|     | ٤٦٨_     | . <b>٤٦</b> ٧ |                                       |             |          | ﴿ثُم إلينا ترجعون﴾<br>﴿لَأَيْتِ للعُلمينِ﴾           |
| .:  |          | ٤٦٨           | 74                                    |             |          |                                                      |
|     |          | £7A           | ٣٩                                    | . :         |          | ﴿وما ءاتيتم من ربا﴾<br>﴿ الله اله                    |
|     | 11.      | ٨٦٤           | ٤١                                    |             |          | ﴿ليربوا﴾<br>﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|     | .;       | £79           | ٥٠                                    |             |          | ﴿ليذيقهم بعض﴾<br>﴿ رَاهُ ل                           |
|     | 10.5     | 279           | ٤٨                                    |             |          | ﴿ءَاثُورُ رحمت الله﴾                                 |
|     |          | 279           | ٤٧                                    |             |          | ﴿کسفا﴾<br>﴿ نہ نا د ک                                |
|     |          |               |                                       |             |          | ﴿فيومئذ لا ينفع﴾                                     |
| :   |          | 1::           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | سورة لقمان  | ٠ م      |                                                      |
|     |          | ٤٧٠           | ٣                                     |             |          | هدي ورحمة،                                           |
| :   |          | <b>{ V</b> •  | ٦ .                                   | •           |          | ﴿ويتخذها﴾                                            |
| ٤   | ۷۱ ـ ٤٧٠ | (17.          | (۱۲، ۱۲                               |             |          | ﴿يٰبنى﴾                                              |
| . ! |          | £V1           | 1.4                                   |             |          | ﴿ولا تصعُّر﴾                                         |
| . 1 |          | EVI           | ۲.                                    |             | . :      | ﴿وأُسبغ عليكم نعمه﴾                                  |
| . : | . ::     | 271           |                                       |             |          | ﴿والبحر﴾                                             |

| :        | الصفحة      | رقم الآية  | :                                     |     | السورة                         |
|----------|-------------|------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
|          | ٤٧٩_ ٤٧٨    | 17         |                                       |     | ﴿ولسليمٰن الريح﴾               |
| :        | ٤٧٩         | 18         |                                       |     | ﴿منسأته﴾                       |
|          | £ 1 E V 9   | : 10       |                                       |     | ﴿ في مَسْكِنهم ﴾               |
|          | ٤٨٠         | 71         | :                                     | •   | ﴿ذُواتِي أُكل خمط﴾             |
| - 11     | ٤٨٠         | 17         |                                       |     | ﴿وهل نجزي إِلَّا الكفور﴾       |
|          | ٤٨٠         | 19         |                                       |     | ﴿بعد بين أسفارنا﴾              |
| . !      | ٤٨٠         | : Y•       | ,                                     |     | ﴿ولقد صدَّق﴾                   |
|          | ٤٨١         | 177        |                                       |     | ﴿أَذِنَ لَهُ ﴾                 |
|          | ٤٨١         | - YY       |                                       |     | ﴿فزع﴾                          |
|          | £           | ۳۷         |                                       | •   | ﴿في الغرفٰت﴾                   |
| ٠.       | 183-783     | 70         |                                       |     | ﴿التناوش﴾                      |
| :        |             |            | سورة فاطر                             |     |                                |
| ::       | *           | . <b>"</b> |                                       | :   | ﴿ هل من خلق غير الله ﴾         |
| !'       | ٤٨٣         | ۳٦         |                                       |     | ﴿كذٰلك نجزي كل كفور﴾           |
|          | ٤٨٣         | ٤٠         |                                       | :   | وعلی بینت منه پ                |
|          | £A <b>*</b> | ٤٣         | ,                                     | 1   | ﴿ومكر السيّع﴾<br>﴿ومكر السيّع﴾ |
| ::       |             |            |                                       |     | هرومنگر السيء                  |
|          |             |            | سورة يس                               |     |                                |
|          | ٤٨٥         | ٥          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     | ﴿تنزيل العزيز﴾                 |
| :        | £ 10        | . 18       |                                       |     | ﴿فعززنا﴾                       |
| :        | ٤٨٥         | ٣٥         |                                       | • 1 | ﴿ما عملته أيديهم               |
| ::       | ٤٨٦_ ٤٨٥    | ٣٩         |                                       |     | ﴿والقمر قدرناه﴾                |
| i<br>• . | <b>.</b>    | ٤٩         | ·                                     | :   | ﴿يخصمون                        |
|          | ٤٨٦         | 00         |                                       |     | ﴿في شغل﴾                       |
|          | 7.83        | 70         | *1 *                                  | :   | ﴿فِي ظِلْل﴾                    |
|          | ٤٨٧         | 77         |                                       |     | ﴿جَبِلاً﴾                      |

|       |                |           |              | 990                     |
|-------|----------------|-----------|--------------|-------------------------|
|       | الصفحة         | رقم الآية |              | السورة                  |
|       | ٤٨٧            | ٦٨        |              | ﴿نُنكِّسُه﴾             |
|       |                |           | سورة الصافات |                         |
|       | ξΛΛ            | ٦         |              | ﴿بزينة الكواكب﴾         |
|       | ٤٨٨            | ٨         |              | ﴿لا يسمعون﴾             |
| ٤٩    | - ٤٨٨          | 17        |              | ﴿بل عجبتَ﴾              |
|       | ٤٩٠            | ٤٧        |              | ﴿ينزفون﴾                |
|       | ٤٩٠            | 98        |              | ﴿يزفون﴾                 |
| ٤٩,   | 1-29+          | 1.1       |              | ﴿ماذا ترى﴾              |
|       | 193            | 177       |              | ﴿الله ربكم ورب ءابائكم﴾ |
| 891   | 1-891          | 14.       |              | ﴿إِلَّ ياسين﴾           |
|       |                |           | سورة ص       | •                       |
|       | 294            | ٣         |              | ﴿ولات حين مناص﴾         |
|       | ٤٩٣            | 10        |              | ﴿من فواق﴾               |
|       | 294            | ٤٥        |              | ﴿واذكر عبٰدنا إبرٰهيم﴾  |
| . १९१ | 193_           | ٤٦        |              | ﴿بخالصة﴾                |
|       | १९१            | ۳٥        |              | ﴿هذا ما توعدون﴾         |
| ٤٩٥   | 2 - 8 9 8      | ٥٧        |              | ﴿غساق﴾                  |
|       | १९०            | ٥٨        |              | 🔻 ﴿وءاخر من شكله﴾       |
|       |                | (15, 75   |              | ﴿من الأشرار أتخذنهم﴾    |
|       | 197            | Αξ.       |              | ﴿فالحق﴾                 |
|       |                |           |              | , '                     |
|       |                |           | سورة الزمر   |                         |
| ;     | 897            | ٩         |              | ﴿أمن هو قٰنت﴾           |
|       | ٤٩٧            | 44        |              | ﴿ورِجلا سَلَما﴾         |
| ٤٩/   | \_ <b>E</b> 9V | ٣٦        |              | ﴿بكاف عبده﴾             |

.

|          | الصفحة  | رقم الآية    |             |         | السورة                       |
|----------|---------|--------------|-------------|---------|------------------------------|
| <u> </u> | ٤٩٨     | ۳۸           |             | حمته﴾   | ﴿كشفت ضره ممسكت ر            |
|          | ٤٩٨     | ٤٢           |             |         | ﴿قضَىٰ عليها الموت﴾          |
|          | ٤٩٨     | 17           | -           | . !     | ﴿بمفارتهم﴾                   |
| ११९      | ۱۹۸ ع ـ | ٦٤           |             | ·       | ﴿تأمروني﴾                    |
| : '      | ٤٩٩ (   | (۱۷۱) ۲۳     |             | :       | ﴿ فتحت ﴾                     |
|          |         |              | سورة غافر   |         |                              |
|          | 0 • •   | ۲.           |             |         | ﴿والذين يدعون﴾               |
| !        | •••     | 1 71         |             |         | ﴿أَشِد منهم قوة ﴾            |
| ٥٠١      | _ 0 • • | 77           |             | الفساد) | ﴿ أُو أَن يَظَهُّر فَي الأرض |
|          | ٥٠١     | ٣٥           |             |         | ﴿على كل قلب﴾                 |
|          | 0.1     | . <b>**Y</b> |             |         | ﴿فأطلع﴾                      |
| 0.4      | _0.1    | ٤٦           |             |         | ﴿الساعة أدخِلوا﴾             |
|          | ۲۰٥     | ٥٨           |             | !       | ﴿قليلا ما تتذكرون﴾           |
|          |         |              | سورة فصلت   |         |                              |
|          | ٥٠٣     | 17           |             |         | ﴿نحسات﴾                      |
|          | ٥٠٣     | 19           |             |         | ﴿يحشر أعداء﴾                 |
|          | ٥٠٣     |              |             |         | ﴿ثمرات﴾                      |
|          |         |              | سورة الشورى |         |                              |
|          | 0 • 5   | ٣            |             |         | ﴿كذلك يوحي﴾                  |
|          | ٤٠٥     | ٣٧,          |             |         | ﴿كَبْئُرُ الْإِثْمُ﴾         |
|          | 0 • 8   | 70           |             | . :     | ﴿ويعلم ما تفعلون﴾            |
| 3 . 0    | _0• £   | ۳٠           |             |         | ﴿فبما كسبت﴾                  |
|          | 0.0     | . 40         |             |         | ﴿ويعلم الذين﴾                |
|          | 0.0     | 01           |             | •       | ﴿أُو يرسل رسولًا فيوحي       |
|          |         |              |             |         |                              |

| السورة                  |              | رقم الآية | الصفحة      |   |
|-------------------------|--------------|-----------|-------------|---|
|                         | سورة الزخرف  |           | <del></del> |   |
| ﴿صفحاً أَن كنتم﴾        |              | ٥         | 7.0         |   |
| ﴿ أَو مِن يُنشَّؤُ ا﴾   |              | 1.4       | ٥٠٦         |   |
| ﴿عبْد الرحمٰن﴾          |              | 19        | 0.٧_0.٦     |   |
| ﴿أَشَهدوا﴾              |              | 19        | ٥٠٧         | • |
| ﴿فُل أُولُو جئتكم﴾      |              | 3,7       | ٥٠٧         |   |
| ﴿سَقَفاً مِن فَضِةً ﴾   |              | ٣٣        | ٥٠٨_ ٥٠٧    | I |
| ﴿لما متُّعُ﴾            |              | 40        | ٥٠٨         |   |
| ﴿حتى إِذَا جَاءَنَا﴾    |              | ٣٨        | 0 * A       |   |
| ﴿أَسُورةً﴾              |              | ٥٣        | ۸۰۰ _ ۲۰۰   |   |
| ﴿سلفاً﴾                 |              | ٥٦        | ० • ९       |   |
| ﴿يصدون﴾                 |              | ٥٧        | 0 • 9       |   |
| ﴿يٰعباد لا خوف﴾         |              | ٦٨        | 010.9       | · |
| ﴿وَإِلَيْهُ تُرجِعُونَ﴾ |              | ٨٥        | 01.         |   |
| <b>﴿</b> وقيله <b>﴾</b> |              | ۸۸        | 01.         |   |
| ﴿ويعلمون﴾               |              | ٨٩        | 01.         |   |
|                         | سورة الدخان  |           |             |   |
| ﴿رب السموات﴾            |              | ٧         | 011         |   |
| ﴿يغلي في البطون﴾        |              | ٤٥        | 011         |   |
| ﴿فاعتلوهُ               |              | ٤٧        | 011         |   |
| ﴿ في مقام أَمينَ ﴾      |              | 01        | 011         |   |
| ﴿ذَقَ إِنكُ﴾            |              | ٤٩        | 017_011     |   |
|                         | سورة الجاثية |           |             |   |
| ﴿ءایٰت﴾                 | -            | (٥,٤)     | 017         | · |
| ﴿وءايٰته يؤمنون﴾        |              | T         | ٥١٣         | • |
| ﴿ليجزي قوماً﴾           |              | ١٤        | ٥١٣         |   |
|                         |              |           |             |   |

\* .

|           |        |                                       | 09.8                                       |
|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | الصفحة | رقم الآية                             | السورة                                     |
| -         | ٥١٣    | 71                                    | ﴿سواءً محياهم﴾                             |
|           | ٥١٣    |                                       | ﴿غِشُوهُ ﴾                                 |
| 33<br>3.5 | ۰۱۳    | 77                                    | ﴿والساعة لا ريب فيها﴾                      |
|           |        |                                       | سورة الأحقاف                               |
|           | 018    | 10                                    | ﴿إحسْنا﴾                                   |
| 1, 1      | 018    | 17                                    | ﴿نُتقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾                |
| ::        | ٥١٤    | 71                                    | ﴿ونتجاوز﴾                                  |
| ٥١        | 0_018  | 17                                    | ﴿ أَتَعِدَانِنِي ﴾                         |
|           | 010    | 19                                    | ﴿وليوفيهم﴾                                 |
| 1.1       | 010    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ﴿أَدْهبتم﴾                                 |
|           | 010    | 70                                    | ﴿لا يرى إلا مسكنهم﴾                        |
| : :       |        |                                       | سورة القتال                                |
| 1.:       | 017    |                                       | عوره ,عدن<br>﴿والذين قتلوا﴾                |
|           | ٥١٦    | 10                                    | رورمدين عمو،<br>وغير ءاسن﴾                 |
|           | 017    | 70                                    | ر مير سمل)<br>﴿وأُملي لهم﴾                 |
| . :       | 017    | Y7                                    | روني مهم)<br>هاسرارهم»                     |
|           | ٥١٦    |                                       | رېموروسمې<br>﴿ولنبلونكم، نَعْلم، نبلوا﴾    |
|           |        |                                       |                                            |
|           | 011    | , <b>q</b>                            | سورة الفتح                                 |
| <u> </u>  | 017    |                                       | ﴿لتؤمنوا، تعزّروه، توقروه﴾<br>﴿*           |
|           | ٥١٧    | ٩                                     | ﴿تسبحوه﴾<br>د                              |
|           | 017    | 1.                                    | ﴿فسيؤتيه﴾                                  |
|           | ٥١٧    |                                       | ﴿إِنْ أَراد بِكُم ضَرَّا﴾<br>﴿مَا اِنْ كُا |
|           | 017    | 10                                    | ﴿ كُلُّم الله ﴾                            |
|           | 011    | 3.7                                   | ﴿بِما تعملون بصيرا﴾                        |
|           | 011    | 79                                    | ﴿شطئه﴾                                     |

|                                   |               |               | <b>-</b> • •                                   |   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---|
| السورة                            |               | رقم الآية<br> | الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
| ﴿فَتَازُره﴾                       |               | 79            | 011                                            |   |
|                                   | سورة الحجرات  |               |                                                |   |
| ﴿لا يلتكم﴾                        | <i>3.</i> 33  | ١٤            | ٥١٨                                            |   |
| ﴿بِصِيرِ بِما تعملون﴾             |               | ١٨            | ٥١٨                                            |   |
| _                                 | سورة (ق)      |               |                                                |   |
| <b>﴿</b> يوم نقول﴾                |               | ۳.            | 019                                            |   |
| ﴿هذا ما توعدون﴾                   |               | 44            | 019                                            |   |
| ﴿وأَدبْر السَّجُودَ﴾              |               | ٤٠            | 019                                            |   |
|                                   | سورة الذاريات |               |                                                |   |
| ﴿لحق مثل﴾                         |               | ۲۳            | 04.                                            |   |
| ﴿ فَأَخَذُ تَهُمَّ الصَّاعِقَةِ ﴾ |               | ٤٤            | 07.                                            |   |
| ﴿ وقومَ نُوحٍ ﴾                   |               | ٤٦            | 071                                            | • |
|                                   | سورة الطور    |               |                                                |   |
| ﴿واتبعتهم ذِريتهم﴾                |               | ۲۱            | 170                                            |   |
| ﴿ألتنُّهم﴾                        |               | ۲۱            | 077                                            |   |
| ﴿ندعوهٰ إِنَّه﴾                   |               | 44            | ٥٢٢                                            |   |
| ﴿يصعقونُ ﴾                        |               | ٤٥            | 077                                            |   |
|                                   | سورة النجم    |               |                                                |   |
| ﴿ما كذَبِ الفؤاد﴾                 | ,             | . 11          | 770                                            |   |
| ﴿ أَفْتُمْرُونِه ﴾                |               | 17            | 077                                            |   |
| ﴿ومناوة﴾                          |               | ۲.            | ٥٢٣                                            |   |
| <b>﴿</b> ضیزی <b>﴾</b>            |               | **            | ٥٢٣                                            |   |
|                                   | سورة القمر    |               |                                                |   |
| ﴿خشعا﴾<br>﴿سيعلمون﴾               |               | ٧             | 370                                            |   |
| ﴿سيعلمون﴾                         |               | 77            | 370                                            |   |
|                                   |               |               |                                                |   |

﴿في المجلس

﴿انشزوا﴾

071-07.

170

11

| السورة                    |                | رقم الآية | الصفحة  |
|---------------------------|----------------|-----------|---------|
|                           | سورة الحشر     |           |         |
| <b>پنخربون</b>            | -              | ۲         | ٥٣١     |
| ﴿لا يكون دولة﴾            |                | ٧         | ١٣٥     |
| ﴿أو من وراء جدر﴾          |                | ١٤        | ۱۳۵     |
|                           | سورة الممتحنة  |           |         |
| ﴿يفصل بينكم﴾              |                | ٣         | ۲۳٥     |
| <b>﴿</b> تمسكوا﴾          |                | 1.        | ٥٣٢     |
|                           | سورة الصف      |           |         |
| ﴿ننجيكم﴾                  |                | ١.        | ۲۳٥     |
| ﴿متم نورِه﴾               |                | ٨         | ۲۳٥     |
| ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ﴾ |                | 1 8       | ٥٣٣     |
|                           | سورة المنافقون |           |         |
| ﴿خشب﴾                     |                | ٤         | ٥٣٣     |
| ﴿لُووا رءُوسهم﴾           |                | ٥         | ٥٣٣     |
| ﴿وأكن من الصَّـٰلحين﴾     |                | ١.        | ٥٣٢     |
|                           | سورة التغابن   |           |         |
| ﴿يكفر ويدخله﴾             |                | ٩         | ٥٣٣     |
|                           | سورة الطلاق    |           |         |
| ﴿ بُلغ أَمره ﴾            |                | ٣         | ٤٣٥     |
|                           | سورة التحريم   |           |         |
| ﴿عرَّف بعضه﴾              |                | ٣         | 370_070 |
| ﴿نصوحا﴾                   |                | ٨         | ٥٣٥     |
| ﴿وكتبه﴾                   |                | 17        | ٥٣٥     |

| الصفحة    | رقم الآية | _            | السورة              |
|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| ٥٤٠       | 19        |              | ﴿لبدا﴾              |
| ٥٤٠       | ۲.        |              | ﴿قُلُ إِنَّما﴾      |
|           |           | سورة المزمل  |                     |
| ٥٤٠       | ٩         |              | ﴿رب المشرق﴾         |
| 081       | ٦         |              | ﴿أَشدّ وطنا﴾        |
| 0 & 1     | ۲.        |              | ﴿ونصفه وثلثه﴾       |
| ٥٤١       | ۲.        | :            | ﴿ثلثي﴾              |
| ·         |           | سورة المدثر  | -                   |
| 130_730   | ٥         |              | ﴿الرِجز﴾            |
| 0 2 7     | ٣٣        |              | ﴿والليل إِذْ أُدبر﴾ |
| 0 2 7     | ٥٠        |              | ﴿مستنفرةُ﴾          |
| 0 2 7     | 70        |              | ﴿وما يذكرون﴾        |
|           |           | سورة القيامة | i .                 |
| 084-081   | ١         |              | ﴿لا أقسم﴾           |
| 730       | ٧         |              | ﴿برق البصر﴾         |
| 0 27 (1   | (۱۲، ۲۱   |              | ﴿تُحبون، تُذرون﴾    |
| 084       | ٣٧        |              | ﴿من مني يُمنى﴾      |
|           |           | سورة الإنسان |                     |
| ०११       | ٤         |              | € mlmK ﴾            |
| 0 2 2 ( 1 | (11, 10)  |              | ﴿قواريرا﴾           |
| 0 { {     | ۲         |              | · «paule»           |
| 0 8 0     | *1        |              | ﴿خضر﴾               |
| 0 8 0     | ۲١        |              | ﴿وإِستبرق﴾          |
| 0 8 0     | ٣٠        |              | ﴿وما تشاءون﴾        |

|                       |                                       | :                                     | 1 6          |          |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| السورة                |                                       | رقم الآية                             | الصفحة       | <b>.</b> |
|                       | سورة المرسلات                         | · · ·                                 |              |          |
| ﴿عذرا أَو نذرا﴾       |                                       |                                       | 0 2 0        | L.       |
| ﴿أقتت﴾                |                                       | 100                                   | 0 27         |          |
| ﴿فقدرنا﴾              |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 130          | :        |
| ﴿جملت﴾                |                                       | · **                                  | ٥٤٦          |          |
|                       | سورة النبأ                            |                                       |              |          |
| ﴿لبثين﴾               |                                       | 77                                    | 0 2 7        | :        |
| ﴿ولا كذبا﴾            |                                       | ٣٥                                    | '_ 0 E T     | 084      |
| ﴿رب السموات والأرض وم | وما بينهما الرحمن،                    | ۳۷ ا                                  | ٥٤٧          |          |
|                       | سورة النازعات                         |                                       |              |          |
| ﴿نخرة﴾                |                                       | 111                                   | ٥٤٧          |          |
| ﴿تزكُّیٰ﴾             |                                       | ١٨                                    | 0 2 V        |          |
|                       | سورة عبس                              |                                       |              | !        |
| ﴿فتنفعه﴾              |                                       | ٠ <u>.</u>                            | ٥٤٨          | ii,      |
| ﴿تصدى﴾                |                                       | 7.                                    | ٥٤٨          |          |
| ﴿أَنَّا صِبِينًا ﴾    | 1                                     | 70                                    | ٥٤٨          |          |
|                       | سورة التكوير                          |                                       |              |          |
| ﴿سجرت، نشرت، سعرت     |                                       | (1, 1)                                | ۶٤۸ (۱۲      | <br>     |
| ﴿بضنين﴾               |                                       | 37                                    | ·- οξΛ       | :        |
|                       | سورة الانفطار                         | :                                     |              | H        |
| ﴿فعدلك﴾               | <b>J</b> —- 5555-                     | V                                     | 0 8 9        | i.' .    |
| ﴿يوم لا تملك﴾         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٩                                    | 0 2 9        | :        |
|                       | ::1- 1( -                             |                                       |              | ::       |
| ﴿ختْمه مسك﴾           | سورة المطففين                         | <b>.</b>                              |              |          |
| وحدمه مست.<br>وفکهینه |                                       | 77                                    |              | 00 +     |
| الرقمهين الم          | •                                     | ٣١                                    | <b>∵00</b> * |          |

| الصفحة      | رقم الآية |               | السورة               |
|-------------|-----------|---------------|----------------------|
| <del></del> |           | سورة الأنشقاق |                      |
| 00•         | 17        | -             | ويصلي سعيرا <b>)</b> |
| 001         | 19        |               | ﴿لتركبن﴾             |
|             |           | سورة البروج   |                      |
| 001         | 10        | C             | <b>﴿</b> المجيد﴾     |
| 001         | **        |               | محفوظ»               |
|             |           | سورة الطارق   |                      |
| 007_001     | ٤         |               | ﴿لما عليها﴾          |
|             |           | سورة الأعلى   |                      |
| 004         | ١٦        | 0 30          | ﴿بل تؤثرون﴾          |
| 700         | ٣         |               | <b>﴿</b> قدر﴾        |
|             |           | سورة الغاشية  |                      |
| 007         | ٤         | <del>-</del>  | ﴿تصلى نارا﴾          |
| 004_001     | ٩         |               | ﴿لا تسمع فيها لْغية﴾ |
|             |           | سورة الفجر    | _                    |
| ٥٥٣         | ٣         |               | ﴿والوتر﴾             |
| 004         | ١٦        |               | ﴿فقدر﴾               |
| 007         | ۱۷        |               | ﴿تكرمون اليتيم﴾      |
| ٥٥٣         | ١٨        |               | ﴿تَحْضُونَ﴾          |
| 008_007     | 70        |               | ﴿لا يعذب﴾            |
| 008_004     | 77        |               | ﴿ولا يوثق﴾           |
|             |           | سورة البلد    |                      |
| ००१ (       | (18,14)   |               | ﴿فك رقبة أو إطعم﴾    |
| ٤٥٥         | ۲.        |               | ﴿مؤصدة﴾              |

السورة

سورة الشمس ﴿ولا يخاف﴾ 000\_008 من سورة العلق إلى آخر القرآن ﴿أَن رَءَاه ﴾ العلق: ﴿مطلع﴾ القدر: 007 ﴿البرية﴾ البينة: (r, v) 007 ﴿لترون الجحيم﴾ التكاثر 007 ﴿جمع مالا ﴾ الهمزة: 007 ﴿ في عمد ﴾ الهمزة: 00V\_00l ﴿لاِّيلْف﴾ قريش: 007

﴿حمالة﴾ المسد: ٤ ٥٥٧ ﴿أَبِي لهب﴾ المسد: ١ ٥٥٧

# ففرس القرءات الثَّاذة والتفسيرية مرتبة على السور

| الصفحة            | النسبة                      | المادة                                         |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                   | سورة الفاتحة                |                                                |
| ١٧                | الأصمعي وحمزة               | «الزِّراط»                                     |
| 77                | الحسن البصريّ               | «عليهمي»                                       |
|                   | سورة البقرة                 |                                                |
| حج» ابن عباس وابن | ضُلاً من ربُّكم في مواسم ال | «ليس عليكم جناح أَنْ تبتغـوا فَ                |
|                   | وابن الزبير وعكرمة وعمرو بن |                                                |
|                   | سورة آل عمران               |                                                |
| ۲۳، ۵۸            | الأعشى عن أبي بكر (شعبة)    | «المْ أَللَّهُ»                                |
| Y 1 Y             |                             | ﴿ وَقَاٰتَلُوا الذين يأمرون بالقسط»            |
| ***               | ابن مسعود                   | «وَلَنْ يَأْمُرَكم»                            |
|                   | سورة هود                    |                                                |
| بن علي ٣٤٨        | علي وعروة بن الزبير ومحمد ب | «وناديٰ نوخٌ ٱبْنَهَ»                          |
| 708               | الزهريّ وسليمن بن أرقم      | «ونادىٰ نوخُ ٱبْنَهَ»<br>«لَمَّا لَيُوفينَّهم» |
|                   | سورة الرعد                  | , -                                            |
| ٣٧٢               | ابن مسعود                   | «وسَيَعْلم الكَافرونَ»                         |
| •                 | سورة الإسراء                | - 1 -                                          |
| ۳۸۷               | ابن مسعود وأُبيّ            | «فلا تُسرفوا في القَتْل»                       |
|                   | سورة مريم                   |                                                |
| ٤١١               | ابن مسعود وأُبيّ            | «إِنَّ الله ربي وربكم»                         |

«حم سين قاف»

﴿إِذَا جَاءَ فَتَحُ اللهِ وَالنَّصَرِ »

سورة الصافات

"وإن إِدْريس لمن المرسلين، سلام على إِدْراسين»

ابن مسعود وقتادة وأبي العالية ٤٩٢

وأبي عثمن النَّهدي ويحييٰ سورة الشوري

ابن عباس وابن مسعود ه سورة (ق)

«وجاءت سكرةُ الحق بالموت» أبو بكر وابن مسعود ٢،٥

سورة المدثر «لَخْدَىٰ الكُبَر» وهب عن ابن جرير عن ابن كثير ٦٦، ٢٧٧ وإسمعيل بن مسلم عنه، وتُرُويٰ

عـــــن ابـــــن مُحَيصِــــن سورة النصر

ابن عباس مورة الإخلاص

«قُلْ هو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصمد» الحسن وأبي السَّمَّال ونصر بن عاصم ٣٢٩ وجماعة عن أبي عمرو

# فِهْرس الْأحاديث والآثار

| بث أو الأثر                                          | الحدي         |
|------------------------------------------------------|---------------|
| القرآن على سبعة أُحْرِفٍ                             | «أُنزل        |
| سِّجِلَّ اسم رجل كان يكتب للنبي عليه السلام»         | «أَنَّ ال     |
| سِّجْلُ اسم ملك»                                     | «أَنَّ ال     |
| لَّهَ أُخرِج ذَرية ءادم من ظهره كالذر»               | «إِنَّ الْ    |
| لَّهَ ينهاكُم عن قيل وقال »                          | ﴿إِنَّ الْـ   |
| نبي صلى الله عليه وسلم بعث طلائع ثم لقي المشركين     |               |
| جد الشمس تغرب في التوراة» معاوية بن أبي سفيان        | «أين <b>ت</b> |
| ن من الله والعجلة من الشيطان فتبيَّنوا»              | االتبيُّر     |
| عن النبي عليه السلام أنه قرأ ﴿فلما تَجلَّى ربُّه     | "جاء          |
| عَ جَعله دَكَاءَ﴾ وقال بيده هكذا »                   | للجبل         |
| ىد لله ربِّ العالمين سبع آيات »                      | «الحم         |
| ، أَقاصيصهما متشابهة ولم أكن سألت رسول الله          | «رأيت         |
| الله عليه وسلم » عثمان بن عفَّان                     | صلى           |
| ِ أَنَّ حواء لما حملت أَتَاها إِبليس في صورة ملك »   | "رُوِيَ       |
| عن النبي صلى الله عليه وسُلم أنَّه أَخَذَ بيد عمر بن |               |
| ب رضي الله عنه فلما أتَّىٰ على المقام »              | الخطا         |
| وا فإن الملائكة قد سوَّمت»                           |               |
| ىب القرآن يَضْرِبُ من أُوله إِلى آخره »              | «صاح          |
|                                                      |               |

«هو إعراض الحاكم وَلَيُّه لأحد الخصمين» ـ ابن عباس

«يُجْعلون في توابيت من نار ثم تغلق عليهم» ـ ابن مسعود

«يُجْعلون في توابيت من حديد» ـ ابن مسعود

الصفحة

YON

409

(٤) فِهْرِس أَسباب النزول حسب السور

| الصفحة      | رقمها     | الآية                                                                                |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | سورة البقرة                                                                          |
| 141         | 119       | ﴿ولا تُسْئِل عن أُصحٰب الجحيم﴾                                                       |
| 1.4.1       | 170       | ﴿واتخذوا من مَقام إِبرَاهِيمَ مُصَلِّيكُ                                             |
|             |           | سورة اآل عمران                                                                       |
| 777         | ة ۲۹ ـ ۸۰ | ﴿مَا كَانَ لَبُشُرَ أَنْ يُؤْتِيهِ اللهِ الْكُتْبِ وَالْحَكَمِ وَالنُّبُوا           |
|             |           | ولا يَأْمركم أَنْ تتخذوا ﴾                                                           |
| 747 17      | (سببان) ۱ | ﴿ وِمَا كَانَ لَنْهِيَّ أَنْ يَغُلُّ ﴾                                               |
|             |           | سورة النساء                                                                          |
| 707         | 90        | ﴿غير أُولِي الضَّرر ﴾                                                                |
|             |           | سورة المائدة                                                                         |
| 77.7        | ۲         | ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنتَانَ قُومَ أَنْ صَدُّوكُم ﴾                               |
|             |           | سورة التوبة                                                                          |
| 18_14       |           | سبب نزول السورة                                                                      |
| ۲۳۱         | 11        | سبب نزول السورة<br>﴿قل أُذنُ خير لكم﴾                                                |
|             |           | سورة النحل                                                                           |
| <b>"</b> ለፕ | 11.       | ﴿ثُمْ إِنَّ رَبُّكُ لِلَّذِينِ هَاجِرُوا مِن بَعِدُ مَا فَتَنُوا ﴾                   |
|             |           | سورة التحريم                                                                         |
|             |           | ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي إِلَى بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدَيْنَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ |
| 370_076     | ۳﴿.       | وأُظُهره الله عليه عرَّف بعضه وأُعـرض عن بعض                                         |
|             |           | سورة الضحي                                                                           |
| 009_001     |           | سبب نزول السورة                                                                      |
|             |           |                                                                                      |

#### (4)

#### ففُرس الثواهد الثعرية<sup>(١)</sup>

البيت حرف الهمزة ليس من مات فاستراح بمنت إنما المَيْتُ ميِّتُ الأحياء ٢٦ قلت لشيبان ادن من لقائم أنا نغدى القوم من شوائم قلم يا ما لهن عمين كيف يريننا فظمر المحب وصحبة البغضاء V۸ حرف الباء أُقلِّى اللَّــوم عـــاذل والعتـــابـــن وقــولــي إِنْ أُصبــت لقــد اصـــابــن بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجاج يتلبي كتابها ٢٩ بسأيّ كتساب أم بسأيسة سنسة تَرى حبههم عبارا على وتحسب تقــول ابنتــى لمــا رأتنــى شــاحبــا كــأنــك يحميــك الطعـــام طبيــب تتابع أعوام تخرَّ مْنَ إِحْوتى وشيبُن رأسي والخطوب تشيب وأرغب فيها عسن لقيط وأهلبه ولكنني عن حالبه لسبت أرغب ٨٢ سالت هذيل رسول الله فناحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب حرف التاء الله نجــــاك بكفــــي مسلمــــت من بعـد مـا وبعـد مــا وبعـد مـــت أبلــــغ أميـــر المـــؤمني ــن أحـا العـراق إذا أتبتا ٥٥ ان العــــراق وأهــــه عنــق إليــك فهيــت هيتــا

ومنهسل فيسه الغسراب ميست سقيست منسه القسوم واستسقيب

(١) راعيت في ترتيب حركة الروي: السكون فالفتحة فالضمة فالكسرة.

#### حرف الجيم

نحن بنسو ضبة أربساب الفلسج نضرب بالسيف وترجو بالفرج

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا حرف الحاء

يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سفرا ورمح ٤٠ حرف الدال

أريست إن جئت به أملودا مسزينا قد لبسس البسرودا ٤١

في زججتها بم زجسة زج القلوص أبسى مزاده 01

ولقهد رأيست معساشها قهد ثمه روا مسالا وولسدا ٦٧

٧٣ يعجب العصيد والثبريب والتمير حبا مبالبه مهزيب

وحتى تبركت الغنانينات يعبدنيه يقلبن فبلا تبعبد وقلبت لبه ابعبد ٣٨

وكل خليل راءنسي فهلو قائسل من أجلت هذا هامة اليوم أوغد 11

فرأى مغيار الشميس عنيد غيروبها في عين ذي خليب وثبأط حرميد 72

اعساذل ان اللوم في غير وجهه عليَّ طوي من غيك المتردد

حرف الراء

ومـــا ألـــوم البيــض ألا تسخـــرا وقـــد رأيـــن الشَّمَـــط القفنـــدرا

اذا تغنــى الحمــام الــورق هيجنــي ومـــا تعـــزيـــت عنهــــا أم عمـــار ٧٤.

وانني حيث ما يثني الهوى بصرى من حيث ما سلكوا أدنوا فأنظور أقبول وقبد نباءت بهيم غيربية النبوي وقلبسي إلسي نحبيو الأحبسة طسائسر ألا يـا اسلمـي يـا دارمـي علـي البلـي ولا زال منهــلا بجـر عــائــك القطـر لـو أسنـدت ميتـا إلـي نحـرهـا عاش ولم يُنْقَـل إلـي قـابـر ٢٠٢٤٥ حتى يقول النياس مما رأوا ياعجبا للميت الناشر فانظر إلى كف وأسرارها هل أنت ان أخلفتني ضائري ٢٣ فـــلا تـــدفنــونـــي ان دفنـــي محــرم عليكــم ولكــن خــامــري أم عـــامــر فليست فبلانيا كنان في بطن أمه وليست فبلانيا كنان وليد حميار ٦٦

#### حرف العين

لما رأى ألا دعب ولا شبيع مال إلى أرطأة حقف فاضطجع ٣١ خليليس من شعبيس شتى تجاورا قديما وكانا بالتفسرق أمتعا ١٧ ان على لله أن تبـــايعـــا تـؤحـذ كـرهـا أو تجـىء طائعـا ٧٦ قفى قبل التفرق با ضاعها ولا يبك موقف منك الوداعا ٧٧ ولقــد حــرصــت بــأن أدافـع عنهــم واذا المنيـــة أقبلـــت لا تــــدفـــع ٢٢٪ وعليهمنا مسترودتيان قضياهمنا داود أو صنبع السيوابيغ تبسع علالا ألا أيها الركب المجدون هل لكم بسيند أهمل الشيام يحبوا وتسرجع ٨٣ قد أصبحت أم الخيار تدعي عليي ذنيا كليه ليم أصنع ٨٨ لأن رأت رأسي كرأس الأقرع مر الليالي أبطني وأسرع حرف القاف

قبالت سليمي اشتر لنبا سويقيا واشتر وعجيل حيادميا لبيقا ١٢،١٢،٥٥ لاح سحاب فرأينا برقه شم تداني فسمعنا صعقه ٨٩ حرف اللام

دع ذا وقدم ذا وألحقنا بدال بالشحم انا قد مللساه بجل ٧ وهي تنوش الحوض نوشا من علا نوشا به تقطع أجنواز الفلا ٨٦ وناع يخبرنا بمهلك سيد تقطع من وجد عليه الأنامل ١٥٠ وجدنا اليزيد بن الوليد مباركا شديدا لاحياء الخلافة كاهله(١) ٤٧ اذا دبيت على المنساة من هرم فقيد تباعيد عنيك اللهو والغزل ٨٥٠ فاليوم أشرب غير مستحقب اثما من الله ولا واغسل ٨٧،١٤ فأعنهم وابشر بما بشروا به واذا هم نزلوا بضنك فانزل ٢٨ حرف الميم

فما يك من خير أتسوه فإنما تسوارته آباء آبائهم قبل

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسَخ، والصواب أنَّ إنشاده: وجدنا الوليد بن البزيد مُباركاً. . .

كفاك كف منا تليق درهما جودا وأخرى تعط بالسيف الدما ١٩ فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنسه بنيسان قسوم تهسدمسا ٣٦ أميا ودمياء لا تهال كأنها على قمة العزى وبالنسر عندما ٤٨ ترود منها بين أذنه طعنة دعته الني هابسي التراب عقيم ألم ترنى عاهدت ربى واننى لبين رتاج قائما ومقام ٣٢ على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خمارجما ممن في زور كملام ومســـوم كـــره الكمـــاة نـــزالـــهُ لا مُمْعِـن هـــربــــا ولا مستسلــــم

كأن متونهين متون غدر تصفقها الرياح اذا جرينا ٢ كــأن سيــوفنــا منــا ومنهـــم مخــاريــق بــأيــدي لاعبينــا ٣ اذا نثلت علم الأبطال يموما رأيت لهما وجموه القموم جونا ٤ وأتسى صواحبها فقلن هذا الذي منسح المسودة غيسرنا وجفانا ٨ بكـــرت علــــى عــــواذلـــــي يلحيننــــــى وألـــــو مهنــــــه ٧١ ويقلب ن شيب قد عللا ك وقد كبرت فقلب انسه أب المسوت الذي لا بد أنسى ملاق لا أباك تخسوفينسي ٩،٤٥٥ تـــراه كـــالثغـــام يعـــل مسكـــا يســوء الفــاليــات اذا فلينـــي ٥٨٠٤٦ لعمــرك مــا أدري وان كنــت داريــا بسبـــع رميـــن الجمـــر أم بثمـــان

يابا لمغيرة رب أمر معصل فرجته بالمكر منى والدها حرف الياء

وأشرب الماء مالي دونه عطش إلا لأن عيسونه سيسل واديها فان كان لا يرضيك حتى تردني السي قطريّ لا أخالك راضيا 4.5 أظن اخالني لفراق سلمي غداة فراقها ثملا شقيا ٣٧ 18

حرف النون

ان أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها

قال لها هل لك رأي في قالت له ما أنت بالمرضى

# أنصاف الأبيات حسب ورودها في الكتاب

|    | and the second second |   |     |      |          |                     |                   |
|----|-----------------------|---|-----|------|----------|---------------------|-------------------|
| :  | رقمه                  |   |     |      |          |                     | شطر البيت         |
|    |                       |   |     |      |          | رجلا أعشى           | ١ ـ أأن رأت       |
|    | ٤٣ ، ١ ،              |   |     |      | قعا      | لل فالبسوني بر      | ٢ ـ إِنْ لم أُقاة |
| ٠. | 11,30                 | : |     |      |          | اً لا تلومي واه     |                   |
|    | 14                    |   | •   |      | يما      | ه الرؤُفَ الرح      | ٤ _ يقاتل عمَّ    |
| •  | 77 77                 |   |     |      | وني      | العشيرة فاعرف       | ٥ _ أنا سيف       |
|    | 10                    |   |     |      | رتحل     | ة إِنَّ الركب مر    | ٦ ـ ودِّعْ هرير   |
|    | ۲٥                    |   | · . |      |          | ، والأنباء تَنْمي   | ٧ _ أَلم يأتيك    |
|    | i . <b>∧•</b>         |   | ·   |      | ئم اسلمي | می یا اسلمي ا       | ۸ ـ يا دار سل     |
| •  | AY                    |   |     | : ´. | منی      | ؤقدين الى مُؤ.      | ٩ _ أُحَبُّ الم   |
|    | Λξ                    |   |     |      | ين       | ِ الموت أَنْ يَأْزِ | ۱۰ _ من حذر       |

# فِهُرسِ الْأعلامِ والشعراء المترجم لهم (١، ٢)

| الصفحة | العَلَم                               |
|--------|---------------------------------------|
| 98     | أبو ابراهيم (إبراهيم بن يحيي اليزيدي) |
| ٦.     | الأَخفش (سعيد بن مسعدة)               |
| ۲۸۳    | أبو اسحاق = الزَّجَّاج                |
| 181    | الأصمعي (عبد الملك بن قُريب)          |
| 13     | الأعشى (ميمون بن قيس)                 |
| 77     | الأعشى (يعقوب بن محمد)                |
| ۱۲۳    | ابن الأنباري (محمد بن القاسم)         |
| 11     | أنس بن مالك                           |
| ٥      | أُبِيّ بن كعب                         |
| ۲۰۸    | ُ البزِّي (أحمد بن محمد)              |
| ٣٣     | أَبو بكر (شعبة بن عيَّاش)             |
| 11     | أبو بكر (الصديق)                      |
| ٤٠١    | تُبَعْ (بن حسان)                      |
| ۳۷۲    | أَبُو جهل (عمرو بن هشام)              |
| ٧١     | أبو حاتم (سهل بن محمد)                |
| ۸٧     | أبو الحارث (الليث بن خالد)            |
| ٤٥     | حسًان بن ثابت                         |
| 74- 22 | الحسن (البصري)                        |

 <sup>(</sup>١) أسقطت في الترتيب: أل، وأب، وأبن.
 (٢) اقتصرت في هذا الفهرس على موضع الترجمة.

| ۸۸ _ ۸۸ | ابن عباس                                       |
|---------|------------------------------------------------|
| 98      | أَبُو عبد الرحمٰن (عبد الله بن يحييٰ اليزيديّ) |
| ١٤      | أَبُو عبد الله (محمد) بن سفيان                 |
| 400     | أَبو عبيد (القاسم بن سلَّام)                   |
| *.4     | أَبُو عبيدة (مَعْمَر بن المثني)                |
| 11      | عثمان                                          |
| 207     | أَبو عثمان (بكر بن محمد)                       |
| ۳٤٨     | عروة بن الزبير                                 |
| ١٤      | عليّ بن أبي طالب                               |
| 11      | عمر                                            |
| ٤٠١     | ابن عمر (عبد الله)                             |
| 41      | عَمْرو بن كلثوم                                |
| **      | أَبُو عَمرُو (زَبَّانُ بن العلاء)              |
| 777     | عنترة                                          |
| ٤٨١     | غيلان (بن سلمة الثقفي)                         |
| ٤٠٧     | الفراء (یحیی بن زیاد)                          |
| 777     | الفرزدق (همَّام بن غالب)                       |
| ٥١      | قالون (عیسی بن مینا)                           |
| ۲٥      | قُنْبل (محمد بن عبد الرحمٰن)                   |
| ۲۸      | ابن کثیر (عبد الله بن کثیر)                    |
| 11      | الكسائي                                        |
| ٤٠٠     | كعب الأحبار                                    |
| 137     | ِ الكُمَيْت                                    |
| ٧٢      | ابن كَيْسَان (محمد بن أحمد)                    |
| 340     | مارية القبطية                                  |
| ۸۸      | مجاهد                                          |

|     | 174          | : |     | ابن مجاهد (أحمد بن موسى)             |
|-----|--------------|---|-----|--------------------------------------|
|     | 31 T         |   |     | ابن مسعود                            |
|     | ۸٠           |   |     | المُسَيِّبي (إسحاق بن محمد)          |
| :   | ٤٠٠          | : |     | معاوية (بن أُبي سفيان)               |
|     | Y.07         |   |     | ابن أم مكتوم (عمرو بن قيس)           |
|     | 540          |   |     | النابغة الذُّبيَاني (زياد بن معاوية) |
|     | .: <b>٤٤</b> |   |     | نافع                                 |
|     | 97           |   |     | نُصَيْر (بن يوسف)                    |
| . : | - A / Y      |   |     | نُعَيْم بن مسعود                     |
|     | 1.           |   |     | أبو هريرة (عبد الرحلن بن صخر)        |
| :   | ξV           |   | - ' | هشام (بن عمار)                       |
|     | Y0           |   | •   | وَرْش (عثمان بن سعيد)                |
|     | ١٨٤          |   |     | الوليد بن عقبة                       |
|     | ٤٨           |   | ٠.  | اليزيدي (يحيى بن المبارك)            |
|     | .: ۲۳        |   |     | يونس بن (حَبيب)                      |

# ففرس الأمثال والأقوال المأثورة

| الصفحة   | المثل أو القول                           |
|----------|------------------------------------------|
| ٤٧       | «أ أنت زيد الأراقم؟»                     |
| 00       | «آمن وأَنا أُومن»                        |
| 708      | «أُدخُل فوه الحجر»                       |
| 307, 737 | «أُدخلتُ القلنسوة في رأسي»               |
| 77       | «اسْقنی شُربه ما»                        |
| 177,000  | «أُصابُ الناسُ جَهْدٌ ولو تَرَ أُهل مكة» |
| 797      | «التقت حلقتا البطان»                     |
| 97       | «اتحيٰ الرسم» -                          |
| . 501    |                                          |
| 107.1.7  | «أَنت تغزين يا امرأة»                    |
| 0 2 0    | «أُهلك الناس الدينار والدرهم»            |
| ۲۸٦      | ُ «ايت السوق أَنَّك تشتري لنا كذا و علمة |
| 107      | «بیْعَ زیا الطعام، وکید زید یفعل کذا»    |
| Y 0 Y    | «تَصَالح الفرم وأَصلح القوم ما بينهم»    |
| 475      | "تَمسَّحْتُ للصادة"                      |
| ٤٣       | «رأيت حبلاً وهذه حبلاً»                  |
| 197      | «رأيت طلحتْ ومررت بطلحتْ وحمزتْ»         |
| ۲٦.      | «زَبَرْتُ الْبِئرِ»                      |
| 307, 1.0 | «سألتك بالله لَمَّا فعلت كذا»            |

# (۸) فِفْرسِ اللغات

| الصفحة   | اللغة                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141      | إبراهيم وإبراهام                                                                                                                                      |
| ۲۰۱، ٤٨٤ | ءِ.رَ مِنْ الْوَرِدُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيل<br>الْمُعَوْ وَاَفْعَيْ (فِي أَفْعِلُ) |
| 17       | إلاك (في إليكَ)<br>إلاك (في إليكَ)                                                                                                                    |
| 297      | ً<br>إَلْياس وإلْياسين                                                                                                                                |
| ٤٤٠      | ء ـ ي ي ع<br>غوه<br>انه                                                                                                                               |
| 194      | -<br>يأت (بحذف الياء)                                                                                                                                 |
| 444      | تَخَذُت أَتْخَذُ                                                                                                                                      |
| 0 2 7    | أَدْبَر ودَبَر                                                                                                                                        |
| 077      | الْأَذُن والْأَذْن                                                                                                                                    |
| ٥١٨      | أَزَر وآزَر                                                                                                                                           |
| ٤٧٥      | أُسوة وإسوة                                                                                                                                           |
| Y•V      | الْأَكُلُ وَٰ الْأَكُلِ                                                                                                                               |
| ٥١٨      | يلتكم ويألتكم                                                                                                                                         |
| 727      | أُمَّ إِمّ (الْكَسَر لَغَة قريش                                                                                                                       |
|          | ُ وهُوازن وهذيل)                                                                                                                                      |
| 7.7      | أشطاع                                                                                                                                                 |
| ۲٠       | بكم (الوكم)                                                                                                                                           |
| 17       | بَلْحارث                                                                                                                                              |
| ٤٧٩      | بداور البأز والباز                                                                                                                                    |
| 707      | البُخْل والبَخْل والبَخْل                                                                                                                             |

#### اللغة

بُسْرَيَّ

يَبِدِّلِهِما ويُبْدِلهِما

يَبْشُرك ويُبَشِّرك

نبغ (بحذف الياء)

بَيَضَات (لغة هذيل)

ثلاثهَ آربعهٔ

يثبت ويثبت

مَنْوَيّ

وجَبْرَائِيل

٤.,

719

194 ٣٧

> ۸٥ 277

177

173 44.8

٤٨٧

779 277 173

۲1. 794

471 111 411

207 .07 200

249

۱۸۳

جِبْريل وجَبْرِيل وجَبْرَئِيل

جبلاً لاَ وجُبُلاَ وجُبلاً

جَذْوة وجُذُوة وجذُوة جُرُف وجُرْف الحج والحج

الحِرْم والحُرَام الخزن والحزك

الحصاد والحصاد الخَطَأ والخِطْء

> دأبا ودأبا رُبّما ورُبّما

خُفية وخفية

رَؤُف ورَؤُوف رأفة ورَأَفة

رَبُوة ورُبُوة

| الصفحة           | اللغة                            |
|------------------|----------------------------------|
| ***              | مُرْجَوْن ومُرْجَؤُون            |
| ۳۸۹              | رَجُل ورَجل                      |
| 377, 187         | رابي وويرا<br>الرُّحُم والرُّحْم |
| <b>۳۹۷ (۳۱</b> • | الرُّشْد والرَّشَد               |
| 710              | رضُوان ورُضوان                   |
| 377 APT          | ِ<br>الرُّعُب والرُّعْب          |
| 797              | المَرْفق والمَرْفَق              |
| £77              | الرَّهَب والرَّهْب والرُّهْب     |
| 17               | زَقُر (في صقر)                   |
| 797              | بزغمهم وبزغمهم                   |
| Y 1 A            | زكريا زكرياء                     |
| 17               | سَقْر (في صقر)                   |
| £ <b>TT</b>      | سيناء وسَيْناء                   |
| 799 , 10V        | سَبْع                            |
| 3773 377         | السُّحُت والسُّحْت               |
| ۳۹۸              |                                  |
| £1V              | فيُسْحِتكم وفيَسْحَتكم           |
|                  | السُّد والسَّد                   |
| 404              | فأشر وفآشر                       |
| £ V 9            | مشكنهم ومشكنهم                   |
| 197              | السَّلِم (بالفتح والكسر)         |
| £14              | سُوی وسِوی                       |
| 014              | الشَّطْء وَالشَّطَأ              |
| 3773 187         | الشُّغُل والشُّغْل               |
| £ <b>٣</b> ٧     | شِقْوتنا وشَقَاوتنا              |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · |     | <u> </u> |                                   |
|---------------------------------------|---|-----|----------|-----------------------------------|
| 7.70                                  | 1 |     | (        | ُشِهْدَ (لغة تميم وهذيل وأَسْد    |
| ٥٢٥                                   |   |     | :        | شُواظ وشِواظ                      |
| ١٧                                    |   | . • |          | صقت (في سقت)                      |
| 147 . 149                             |   |     |          | صويق (في سويق)                    |
| 0+9                                   |   |     |          | يَصِدُّون ويَصُدُون               |
| ٤٠٤                                   |   |     | ن        | الصُّدُفين والصَّدَفين والصُّدُفي |
| 707                                   |   |     |          | يُصْلحا ويَصَّالحا                |
| ٣٣.                                   |   | : . |          | يضاهِئُون ويضاهُون                |
| Y•                                    |   |     | * 4 *    | ضربتُ ضَرْبِهٔ                    |
|                                       |   |     |          | ضربتُهٔ ضرباً شدیداً و            |
| 377                                   | i | •   | : .<br>: | ضربْتُهٔ ضَربَهٔ شدیدة            |
| 19                                    |   |     |          | ضربهو                             |
| 770                                   |   |     | •        | ضَعْف وضَعْف                      |
| 007                                   |   |     |          | بطلع ومطلع                        |
| 770                                   |   |     |          | طْمُثهن ويطْمِثهن                 |
| 747                                   | - |     |          | لمعَنكم وظَعْنكم                  |
| 71                                    |   |     |          | عَلاَكُ (في عَليْك)               |
| ٧٠                                    |   | •   |          | عليكِم (الوكم)                    |
| 19                                    |   | -   |          | عُنْهُ مُنْهُ                     |
| 011                                   |   |     |          | اعتُلوه وفاعتلوه                  |
| : · ***Y                              |   | •   |          | لعُدُوة والعِدُوة                 |
| 7.9                                   |   |     |          | غرِشون ويعْرُشون                  |
| 7.1                                   |   |     | : : :    | نسَيْتُ وعَسِيتم                  |
| T99. TA9. 10                          | • |     |          | ضــد                              |
| ٣٠٩                                   |   |     |          | مْكُفون ويعْكِفون                 |
| 198                                   |   |     |          | مِيَّنة (بالكسر)                  |
|                                       |   |     |          |                                   |

| 014                 | غَشْوة وغِشَاوة                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 100 (1.4            | غِيضٌ (وَنظائرُهُ بِالاشمام)                  |
| 701, AF1, A·7       | فَخْد                                         |
| ११७                 | يَقْتُروا ويَقْتِروا                          |
| 007                 | قَدَّر وقَدَر                                 |
| <b>***</b> ***      | قَدَّرْنا وقَدَرْنا                           |
| Y • •               | قَدَره وقَدْره                                |
| 178                 | القُدُس والقُدْس                              |
| 444                 | قُرُبة وقُرْبة                                |
| 744                 | قَرْح وقُرْح                                  |
| 277                 | قَرِرْتُ أَقَر                                |
| Y00 . 1V            | الْقَزْد (في القصد)                           |
| <b>ም</b> ለ٦         | القُسْطاس والقسْطاس                           |
| 7.7                 | قَصَّيت أَطْفاري                              |
|                     | يقْنَطُ ويقْنط                                |
| ۲۱۰، ۱۰۸            | قيل (بالكُسر)                                 |
| T10:1.V             | قَيل (ونظائره بالاشمام) .                     |
| Y . A . 10V         | كَتْف                                         |
| ۸۰۲، ۹۸۳، ۳۹۳       |                                               |
| 19                  | أكرمهو                                        |
| 781                 | كَرْها وكُرْها                                |
| 71                  | لداك (في لدَيْك)                              |
| 44 , 45             | لَحْمر                                        |
| ۳۱٦                 | يُلْحدُون ويَلْحَدون                          |
| <b>T</b> A <b>£</b> | َيْلُقَاه وَيُلَقَّاه<br>يَلْقَاه وَيُلَقَّاه |
| ٣٧                  | ً :<br>لَوَزات (لغة هذيل)                     |
|                     | .0.                                           |

اللغة الصفحة 007 لَهَب ولَهُب لَيِّن ولَيْن 794.6717 ٥٢٣ مناة ومناءَة مِنْهِم (الوهم) ميكال وميكائل وميكائيل 177 يَمُدُّونهم ويُمِدُّنهم 419 مقلات (بالإمالة) 207.121.177 فَمَكث وفَمكُث EOY مُتَّهم ومِتَّم 240 **79. . 717** المَيّت والمَيْت 727 يَمير ويُمَيّر لمنجوهم ولمنجوه ۲۷٦ ناخرة ونخرة ۷٤٥ يُنَزِّل ويُنْزِل 271 . 170 منسكا ومنسكا النشأة والنشاءة 212 انشُزُوا وانشِزُوا 031 نِعْمَ (أربعُ لغات) ۲ • ۸ نُعِمْ ونَعَمُ نُكُرا ونُكْرا 291 نُنكِّسُه ونَنكُسُه ٤٨٧ النَّاس (بالإمالة لغة أهل الحجاز) 90 هذا الرِّدُءُ 4 8 هٰذهٔ 19

### (٩)

## ففرس البقاع والقبائل

744

٤ • ٤

1773 5773 577

£14 614.

۱۷

97 777

727, 537 117

777, 777, 973 ۰۳۰

11. 11

727.77

٤١٧

141

787

أُذَرْ بيجان «أَرمينية» بَدُر

بكر بن وائل بنو الحارث بنو النَّجار

الحِجَاز الحديبية

خَتْعُم َ ء قريش الكنيسة

المسجد الحرام مسجد الرسول عليه السلام مقام إبراهيم

> منی هٔذیل هَوازن

# ففرس المصادر والمراجع

# أُولاً: المخطوطات

#### \_ الإدغام الكبير:

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، مصورة المتحف البريطاني بواسطة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. رقمها بالجامعة الإسلامية بالمدينة: (٣٦٣).

\_ إرشاد القراء والكاتبين إلى معرفة رسم الكتاب المبين:

لَّابِي عيد رضوان بن محمد المخللاتي (ت: ١٣١١)، مصورة من مكتبة الشيخ محمد تميم الزعبي بالمدينة. كتبت عام ١٣٣٨ هـ. عندي.

\_ إعراب القراءات السبع وعللها المشهور «بالقراءات»:

للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠)، مصورة مكتبة مراد ملا برقم:

(۸۵). عندی.

\_ الانتخاب ممَّا ذكر في بعض آي الكتاب:

لأبي عبد الله محمد بن هبة الله الحموي المصري الخطيب (ت: ٥٩٩ هـ)، مصوَّرة المكتبة المحمودية بالمدينة، بحوزة الدكتور عبد الرحمٰن العثيمين.

ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨)، نسخة دار الكتب المصرية برقم: (٣٦٣٩٨) فلم.

ـ التجريد لبغية المريد:

لأبي القاسم عبد الرحمٰن بن عتيق الصقلي المعروف بابن الفحام (ت: ٥١٦) مصوَّرة المكتبة الأزهرية، محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٢٩٠) فلم.

- التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير:

لمحمَّد بن سليمان المعروف بابن النقيب (ت: ٦٩٨)، قطعة منه محفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة برقم: (٢٢٨/٢٠٠).

ـ تحصيل الكفاية من الاحتلاف الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية:

لمجهول، مصورة عن دار الكتب القطرية برقم عام (٢٤١) وخاص (١٠٨٦/٥/١) عندى

- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل:

لأبي العبَّاس أحمد بن عمار المهدوي (ت: نحو: ٤٤٠) مصورة من المكتبة الظاهرية برقم: (٥٠٥، ٥٠٥) تفسير. عندي.

- تحقيق البيان في عَدِّ آي القرآن:

لمحمد بن أحمد المتوليّ (ت: ١٣١٣)، مصورة من مكتبة الشيخ إبراهيم شحاتة السَّمنُّودي بسمنُّود، وبخطه، بلا رقم مميز. عندي.

\_ التذكرة في القراءات الثمان:

لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غَلْبون (ت: ٣٩٩)، مصورة الخزانة العامة بالرباط برقم (٢١/١٠)، محفوظة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة برقم (٢١/١٧) فلم.

تفسير ابن أبي حاتم= تفسير القرآن العظيم. تفسير ابن النقيب= التحرير والتحبير

ـ تفسير عبد الرزاق:

لعبد الرزاق بن هَمَّام الصنعاني (ت: ٢١١)، مصورة من دار الكتاب المصرية برقم: (٢٤٢)، ورقمها بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة: (١٧٤٥).

\_ تفسير القرآن العظيم:

لعبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧)، مصورة المكتبة المحمودية بالمدينة، محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٢٧٩ ـ ٢٨٦).

ـ التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن:

لأبي القاسم عبد الرحمٰن بن إسماعيل الصفراوي (ت: ٦٣٦)، مصورة الظاهرية، محفوظة في مركز البحث العلمي في جامعة أُمّ القرى \_ رقم (٨٠٩) فلم.

ـ تلخيص أخبار النحويين واللغويين:

لأحمد بن عبد القادر ابن مكتوم (ت: ٧٤٩)، نسخة دار الكتب المصرية برقم: (٢٠٦٩/ تاريخ تيمور).

\_ التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه:

لَّابِي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، مصورة من خزانة تطوان برقم: (٨٨١/ مجموع) عندي.

\_ تهذيب الكمال:

لاً بي الحجاج يوسف بن الزكي المِزِّي (ت: ٧٤٢)، مصورة دار المأمون للتراث عن نسخة دار الكتب المصرية.

\_ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة

لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، نسخة مصورة من دار الكتب المصرية برقم: (٣/ قراءات/م).

\_ الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد.

لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت: ٣٧٧)، مصورة مكتبة مراد ملا، محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٥١٩ ـ ٥٢١)، (الجزء الثالث والرابع).

ـ الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير:

لأبي محمد عبد الواحد بن محمد المالقي (ت: ٧٠٥)، مصورة الأزهرية محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٢٨٨) فلم.

ـ سوق العروس (قطعة منه في (٨٩) ورقة):

لأبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (ت: ٤٧٨)، مصورة مكتبة برلين برقم: (593 PM 403) عندي.

\_ شرح ألفية العراقي في الحديث:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١)، مصورة من الخزانة العامة بالرباط، محفوظة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة برقم: (١٨٦٦) فلم.

ـ شرح الغاية لابن مهران:

لأبي الحسن عليّ بن محمد الفارسي القهندزيّ (كان حيّاً قبل: ٤١٣ هـ) نسخة المكتبة التيموريّة برقم: (٣٤٤) [الجزء الأول فقط].

ـ شواذ القراءَة واختلاف المصاحف:

لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر بن عبد الله الكرماني (من أهل القرن الخامس)، مصورة المكتبة الأزهرية، محفوظة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٢٩٠٩).

ـ طبقات النحاة واللغويين :

لأبي بكر أحمد بن قاضي شُهْبة (ت: ٨٥١)، نسخة دار الكتب المصرية برقم (٢١٤٦/ تاريخ تيمور).

ـ علل القراءات:

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠)، مصورة مكتبة رشيد أفندي برقم: (٢٢) عندي.

ـ غاية الاختصار:

لأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهَمَذاني (ت: ٥٦٩)، مصورة من جامعة الملك سعود برقم: (٦٨٨) عندي.

ـ فتح الوصيد في شرح القصيد:

لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي (ت: ٦٤٣)، نسخة مخطوطة بمكتبة عارف حكمت برقم: (٣٥/ قراءات).

ـ الفوائد المجمَّعة في زوائد الكتب الأربعة:

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣)، نسخة بخطِّي كَتَبَتُها عن نسخة بخطِّ أَحد تلاميذ المؤلِّف، محفوظة بدار الكتب المصرية \_ ضمن مجموع \_ برقم: (٤٣٩٠٩) فلم.

(۲۱۹۰۸) قلم

ـ فِهْرسة المِنْتُوريِ:

لأبي عبد الله بن عبد الملك المنتوري (ت: ٨٣٤)، نسخة محفوظة في الخزانة المملكية بالرباط برقم: (١٥٧٨).

- الكامل في القراءات الخمسين:

لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي (ت: ٤٦٥)، مصورة المكتبة الأزهرية، رقمها

بالجامعة الإسلامية بالمدينة: (٢٧٢٤).

. \_ كنز المعاني في شرح حزر الأماني:

لإبراهيم بن عمر الجعبري (ت: ٧٣٢).

أ ـ مصورة مكتبة بشير آغا بالمدينة بلا رقم مميز، عندي.

ب \_ ومصورة ثانية من المكتبة الظاهرية برقم: (٢٩٦) عندي.

حــ ومصورة ثالثة من المكتبة الأزهرية رقمها بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة: (٣٨٥) فلم.

د \_ ومصورة رابعة من الأزهرية رقمها بالجامعة الإسلامية بالمدينة: (٣٨٤) فلم.

هـ ـ ونسخة أصلية (ناقصة من الأول) محفوظة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة تحت رقم: (١/٤١٠ ـ ٢).

\_ اللّاليء الفريدة في شرح القصيدة:

لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي (ت: ٦٥٦).

أ\_نسخة أصلية محفوظة في مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم: (٤٠).

ب \_ نسخة ثانية مصورة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة برقم: (٣٩٩) فلم.

حـ ـ نسخة ثالثة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم: (٢٤٥٣).

د\_نسخة رابعة مصوّرة من المكتبة الأزهريّة برقم: (٣٧٥) ٣٦٦١١، عنها صورة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة برقم: (٤٠٤/ف).

\_ المختار في معاني قراءات أهل الأمصار:

لأبي بكر أحمد بن عبيد الله بن إدريس (من علماء القرن الخامس)، مصورة مكتبة جار الله برقم: (١٨) عندى.

\_ المستنير في القراءات العشر:

لأبي طاهر أحمد بن علي بن سِوَار البغدادي (ت: ٤٩٦)، مصورة مكتبة خدابخش، محفوظة بالبجامعة الإسلاميّة بالمدينة برقم: (٧٩٠) فلم.

ـ المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر:

لأَبِي الكرم البَمَارِكُ بن الحسن السهرزوري (ت: ٥٥٠)، مصورة مكتبة لالَّه لي برقم: (٦٧) عندى.

- مقدمة في مذاهب القراء الأربعة الزائدة على العشرة:

لسلطان بن أحمد المَزَّاحي (ت: ١٠٧٥)، مصورة من مكتبة أحمد خَيْري برقم (١٧٠/ تفسير) عندي.

ـ الموضح في الفتح والامالة= أحكام الفتح والإمالة وبين اللفظين:

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، مصورة مكتبة عارف حكمت رقمها بالجامعة الإسلامية بالمدينة: (٥٥).

ـ المُوضَح في وجوه القراءة وعللها:

لأبي عبد الله نصر بن علي الشيرازي (ت: بعد: ٥٦٥)، مصورة من مكتبة راغب باشا برقم: (١٦) عندي

نهاية الغاية في بعض أسماء رجال القراءات أولي الرواية:

لعبد الرزاق بن حمزة الطرابلسي (ت: بعد ٨٦٠)، نسخة دار الكتب المصرية برقم: (٤٩١٥) تاريخ).

٤١ ـ الهادي:

لأبي عبد الله محمد بن سفيان القيرواني (ت: ٤١٥)، مصورة من آيا صوفيا برقم: (٥٩) عندي.

ثانياً: المطبوعات

ـ آثار البلاد وأخبار العباد:

لزكريا بن محمد القزويني (ت: ٦٨٢)، دار صادر، بيروت، ١٣٨٩ هـ. ـ آداب الزفاف في السنة المطهرة:

لمحمد ناصر الألباني، نشر: المكتبة الإسلاميّة، عَمَّان، طبعة جديدة، ٩ ١٤٠٩ هـ. - الإبانة عن معانى القراءات:

أمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: د. محي الدين رمضان، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط (١)، ١٣٩٩ هـ.

\_ الابدال:

لأبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي (ت: ٣١٥)، تحقيق: عز الدين التنوخي، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٣٨٠ هـ.

- ابراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع:

لعبد الرحمٰن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت: ٦٦٥)، تحقيق: إبراهيم عطوه عوض. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، (بدون تاريخ).

ـ ابن سيده آثاره وجهوده في العربية :

للدكتور عبد الكريم النعيمي، منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية، ١٩٨٤ م.

\_ أبو الحسن الحصري القيرواني:

لمحمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحيى، مكتبة المثار، تونس، عام ١٩٦٣ م.

- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو:

للدكتور عبد الفتاح شلبي، نشر: دار المطبوعات الحديثة، جدة، ط (٣)، 1٤٠٩ هـ.

\_ اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان:

لأحمد بن أبي الضياف (ت: ١٢٩١)، الدار التونسية للنشر، ١٣٩٦ هـ.

\_ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر:

لأحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء (ت: ١١١٧)، تصحيح:

علي محمد الضباع، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة (بدون تاريخ).

\_ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا:

لأحمد بن علي المقريزي (ت: ٨٥٤)، تحقيق: د. جمال الدين الشيَّال، نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، القاهرة، ١٣٨٧ هـ.

\_ الاتقان في علوم القرآن:

لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط (٣)، ١٤٠٥ هـ.

\_ أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية:

للدكتور: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة علي جراح الصباح، الكويت، ط (٢)، ١٩٧٨ م.

- \_ أحكام القرآن :
- لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت: ٣٧٠)، دار الكتاب العربي، بيروت، (بدون تاريخ).
  - \_ أحكام القرآن:

لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت: ٥٤٣)، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، (بدون تاريخ)

لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (ت: ٣٦٨)، تحقيق: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، عام

- ارتشاف الضرب من لسان العرب:

- أخبار النحويين البصريين:

لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٧٤٥)، تحقيق: د. مصطفى النماس، ط (١)، ١٤٠٤ هـ.

- ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:

لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت: ٩٥١)، دار احياء التراث العربي، بيروت (بدون تاريخ).

- ارشاد المبتدى وتذكرة المنتهي في القراءات العشر:

لأبي العز محمد بن الحسين القلانسي (ت: ٥٢١)، تحقيق ودراسة: عمر حمدان الكبيسي، نشر: المكتبة الفيصلية، مكة، ط (١)، ١٤٠٤ هـ.

- ارشاد المريد إلى مقصود القصيد:

لعلي محمد الضباع، (ت: ١٣٧٦)، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، (بدون تاريخ).

ـ الأزهية في علم الحروف:

لعلي بن محمد الهروي (ت: بعد ٣٧٠)، تحقيق: عبد المعين الملوحي، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط (٢)، ١٤٠٢ هـ.

ـ أساس البلاغة: ﴿

لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، (ت: ٥٣٨)، طبعة دار الكتب والوثائق

الوطنية، ط (٢)، ١٩٧٣ م.

### ـ أسباب نزول القرآن:

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت: ٤٦٨)، تحقيق:

السيد أحمد صقر، دار القبلة، جدة، ط (٢)، ١٤٠٤ هـ.

### ـ اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين:

لعبد الباقي بن عبد المجيد اليمني (ت: ٧٤٣)، تحقيق: د. عبد المجيد دياب، من منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط (١)، ١٤٠٦هـ.

### ـ الأشباه والنظائر في النحو:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، طبع في حيدر آباد الدكن، الهند، ط (٢)، ١٣٥٩ هـ.

#### \_ الاشتقاق:

لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت: ٣٢١)، تحقيق:

عبد السلام هارون، دار المسيرة، بيروت، ومكتبة المثنى، بغداد، ط (٢)، ١٣٩٩ هـ.

#### ـ الاصابة في تمييز الصحابة:

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢)، دار الكتاب العربي، بيروت (بدون تاريخ).

#### ـ اصلاح المنطق.

ليعقوب بن اسحاق المعروف بابن السكيت (ت: ٢٤٤)، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٤٩ م.

#### ـ أصول التفكير النحوي:

للدكتور علي أبو المكارم، منشورات الجامعة الليبية، كلية التربية، عام ١٣٩٢ ـ ١٣٩٣ هـ.

# ـُ الأصول في النحو:

لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج (ت: ٣١٦)، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

\_ الأضداد:

لعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت: ٢١٦)، نشرها د. أوغت هفنر (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد)، دار الكتب العلمية، بيروت (بدون تاريخ).

ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:

لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: ١٣٩٣) طبع وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، الرياض، ١٤٠٣هـ.

ـ اعراب القرآن:

المنسوب للزجاج (ت: ٣١١)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، طبع بالقاهرة، عام ١٩٦٥ م.

ـ اعراب القرآن: .

لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت: ٣٣٨)، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ط (٢)، عام ١٤٠٥ هـ.

- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربيين والمستشرقين:

لخير الدين محمود الزركلي (ت: ١٣٩٦)، دار العلم للملايين، بيروت، ط (٧)، ١٩٨٦ م.

- الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأغلام:

للعباس بن ابراهيم (ت: ١٣٩٧)، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط ١٩٧٠ م، (الجزء الرابع).

- أعلام الموقعين عن رب العالمين:

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، (ت: ٧٥١)، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت (بدون تاريخ).

ـ الأغاني: إ

لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (ت: ٣٥٦)، طبع دار الكتب المصرية، ط (١)، ١٣٤٥ هـ ـ ١٩٢٧ م.

ـ الاقتراح في علم أصول النحو:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق وتعليق: د.

أحمد محمد قاسم، (بدون مكان وتاريخ للطبع).

\_ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب:

لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت: ٥٢١)، نشره: عبد الله البستاني، بيروت/ ١٩٠١ م.

\_ الاقناع في القراءات السبع:

لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش (ت: ٥٤٠)، تحقيق: د. عبد المجيد قطامش، منشورات مركز البحث العلمي واحياء التراث الأسلامي ـ جامعة أم القرى، ط (١)، ١٤٠٣ هـ.

\_ الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع:

لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت: ٥٤٤)، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبع بالقاهرة، ١٩٧٠ م.

\_ الأمالي الشجرية: أمالي ابن الشجرى:

لأبي السعادات هبة الله بن حمزة العلوي (ت: ٥٤٢)، طبعة حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٤٩ هـ.

ـ أمالي المرتضى:

للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ت: ٤٣٦)، تحقيق:

محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط (١)، ١٩٥٤ م.

ـ الإمام أبو عمرو الداني وكتابه جامع البيان في القراءات السبع:

للدكتور عبد المهيمن الطحّان \_ نشر: مكتبة المنارة \_ مكة المكرمة ط (١)، عام ١٤٠٨ هـ.

\_ الأمثال:

لَّابِي عبيدِ القاسم بن سلام (ت: ٢٢٤)، تحقيق: د. عبد المجيد قطامش، من منشورات مركز البحث العلمي، جامعة أمّ القرى، ١٤٠٠ هـ.

ـ املاء ما من به الرحمٰن من وجوه الأعراب والقراءات في جميع القرآن:

لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٦١٦)، دار الكتاب العلمية، يووت، (١)، ١٣٩٩هـ.

ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة .

لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي، (ت: ٦٢٤)، تحقيق: محمد أبو الفضل

ابراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٠ م.

- الأنساك:

لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت: ٥٦٢)، تصحيح: عبد الرحمٰن المعلمي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط (١)، ١٣٨٢ هـ.

\_ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:

لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمٰن الأنباري (ت: ٥٧٧)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ط (٢) ، ١٩٥٣ م.

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:

لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، طبع بمصر، ١٣٧٥ هـ.

- الايضاح في شرح المفصل:

لأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب (ت: ٦٤٦)، تحقيق وتقديم: د. موسى بناي العليلي، من منشورات وزارة الأوقاف العراقية (بدون تاريخ).

ـ الايضاح في علوم البلاغة:

لمحمد بن عبد الرحمٰن المعروف بالخطيب القزويني (ت: ٧٣٩)، شرح وتعليق وتنقيح: د. محمد عبد المنعم خفاجي، منشورات دار الكتاب اللبنائي، بيروت (بدون تاريخ).

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزّ وجلّ :

لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت: ٣٢٨)، تحقيق: محي الدين رمضان، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام ١٣٩١ هـ.

ـ بدائع الفوائد:

لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية (ت: ٧٥١)، دار الفكر، بيروت، (بدون تاريخ).

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) (ت: ٥٩٥)، دار قهرمان للنشر والتوزيع، استنبول (بدون تاريخ).

\_ البداية (والنهاية)؟

لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٧٤٤)، مكتبة المعارف، بيروت، ط (٣)، ١٩٧٩ م.

ـ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة:

لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط (١)، ١٤٠١ هـ.

\_ البرهان في علوم القرآن:

لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: ٧٩٤)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، (بدون تاريخ).

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز:

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: ٨١٧)، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت (بدون تاريخ).

ـ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس:

لأحمد بن يحيى الضبي (ت: ٥٩٩)، دار الكتاب العربي، سنة ١٩٦٧ م.

ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق:

محمد أبو الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط(١)، ١٣٨٤ هـ.:

ـ بقى بن مخلد ومقدمة مسنده:

دارسة وتحقيق: د. أكرم العمري، ط (١)، ١٤٠٤ هـ، (بدون مكان طبع).

\_ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: ٨١٧)، تحقيق: محمد المصري، منشورات جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

#### \_ بيان جهد المقل:

لمحمد ساجقلي زاده (ت: ؟)، اهتم بطبعة رشيد أحمد الأنصاري صاحب المطبعة الأحمدية، عليكرة، الهند، سنة ١٣٢٨ هـ.

- بيان السبب الموجب لاحتلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات:
- لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت: نحو ٤٤٠)، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، (نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت في المجلد: ٢٩، من ص ١٢٧ ـ ١٦٢).
  - البيان في غريب اعراب القرآن:
- لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت: ٥٧٧)، تحقيق د. طه عبد الحميد طه، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠ هـ.
  - ـ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب .
- لابن عذارى المراكشي (ت: نحو ٦٩٥)، تحقيق: ج. س. كولان و أ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت (بدون تاريخ).
  - ـ البيان والتبيين:
- لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت:٢٥٥)، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، نشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، (بدون تاريخ).
  - تاج العروس من جواهر القاموس:
- لمحمد المرتضى الزبيدي (ت: ١٢٠٥)، المطبعة الخيرية، القاهرة ط (١)،
  - ـ تاريخ ابن خلدون= العبر وديوان المبتدأ والخبر .
    - تاريخ الأدب العربي (الأصل الألماني):
  - د. كارل بروكلمان (ت: ١٣٧٥ هـ) ط ليدن عام ١٩٣٧ م.
    - ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي:
  - للدكتور حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ط (٩)، ١٩٧٩م.
    - التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة:
  - للدكتور عبد الرحمٰن الحجي، دار القلم، دمشق، الكويت، ط (١)، ١٣٩٦ هـ.
    - ـ تاريخ بغداد أو مدينة السلام:
- لأحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣)، تصحيح: محمد سعيد العربي، لبنان (بدون تاريخ).
  - تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب:

د. حسن ابراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط (٣)، ١٩٦٤ م.

#### \_ التاريخ الكبير:

لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦)، دار الكتب العلمية، بيروت (بدون تاريخ).

# ـ تأويل مشكل القرآن:

لأبي عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦)، تحقيق: السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ط (٣)، ١٤٠١ هـ.

ـ التأويل النحوي في اللقرآن الكريم:

للدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز، مكتبة الرشد، الرياض ط (١)، ١٤٠٤ هـ.

\_ التبصرة في القراءات:

لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: محي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، (الكويت)، ط (١) ١٤٠٥ هـ.

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الاتقان:

لطاهر بن صالح بن أحمد الجزائري (ت: ١٣٣٨)، مطبعة المنار، مصر، ط (١)،

\_ تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة:

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤٠٤ هـ.

\_ التحبير في علم التفسير:

لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق:

د. فتحى عبد القادر فريد، دار العلوم، الرياض، ط (١)، ١٤٠٢ هـ.

ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:

لمحمد بن عبد الرحمٰن المباركفوري (ت: ١٣٥٣)، تصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط (٣)، ١٣٩٩ هـ.

ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة:

لمحمد بن عبد الرحمٰن السخاوي (شمس الدين) (ت: ٩٠٢)، عني بطبعه ونشره: أسعد طرابزوني الحسيني، عام ١٣٩٩ هـ. - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:

لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق: عبد الوهاب

عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط (٢)، ١٣٨٥ هـ.

- تذكرة الحفاظ:

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨)، تصحيح: عبد الرحمن المعلميّ دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون تاريخ).

- تراجم المؤلِّفين التونسيين:

لمحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:

لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت: ٥٤٤)، تحقيق: د. أحمد بكير محمود، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت، (بدون تاريخ)، ودار الفكر، ليبيا

- التسهيل لعلوم التنزيل:

لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت: ٧٤١)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط (١)، ١٣٥٥ هـ.

ـ التعريفات:

لعلي بن محمد الجرجاني (ت: ٨١٦)، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط (١)، ١٤٠٣ هــ

ـ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا:

لعبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون (ت: ٨٠٨)، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، نشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٧٠ هـ.

- التعريف والاعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم:

لأبي القاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله السهيلي (ت: ٥٨١)، تحقيق: عبد أ. مهنا، توزيع: دار الباز، مكة، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

تفسير ابن أبي حاتم= تفسير القرآن العظيم. تفسير ابن كثير= تفسير القرآن العظيم.

تفسير أبي السعود= ارشاد العقل السليم.

ـ تفسير البحر المحيط:

لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥)، دار الفكر، بيروت، ط (٣)، ١٣٩٨ هـ.

تفسير البغوى= معالم التنزيل.

تفسير الطبري= جامع البيان.

\_ تفسير غريب القرآن:

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦)، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ هـ.

ـ تفسير القرآن العظيم:

لأبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤)، نشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط (١)، ١٤٠٦ هـ.

- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين: لأبي محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧)، القسم الأول من البقرة وآل عمران، تحقيق: د. أحمد الزهراني وحكمت ياسين، نشو: مكتبة الدار بالمدينة، ودار طيبة بالرياض، ومكتبة ابن القيم بالدمام، ط (١)، ١٤٠٨هـ.

\_ التفسير الكبير:

لمحمد بن عمر الرازي (الفخر) (ت: ٦٠٦)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط (٢)، (بدون تاريخ).

تفسير الماوردي= النكت والعيون.

ـ تقريب التهذيب:

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢)، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط (١)، ١٤٠٦ هـ.

ـ تقريب النشر في القراءات العشر:

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣)، تحقيق: ابراهيم عطوة عوض، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط (١)، ١٣٨١ هـ.

ـ التكملة:

لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت: ٣٧٧)، تحقيق ودراسة: د. كاظم

بحر المرجان، منشورات جامعة الموصل (بدون تاريخ).

ـ التكملة لكتاب الصلة:

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار (ت: ٢٥٩)، عني بنشره: عزت العطار الحسيني، ١٣٧٥ هـ، طبع مطبعة السعادة، مصر.

- تلخيص العبارات بلطيف الاشارات في القراءات السبع:

لأبي علي الحسن بن خلف بن بَلِيمة (ت: ٥١٤)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، نشر: دار القبلة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، ط (١)، ١٤٠٩ هـ.

ـ التمهيد في علم التجويد :

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت: ٤٦٣)، الجزء الثامن، تحقيق: محمد الفلاح، منشورات وزارة الأوقاف المغربية، عام ١٤٠٠ هـ.

ـ تنبيه الخلان على الاعلان بتكميل مورد الظمآن:

لابراهيم بن أحمد المارغني، (ت: ١٣٤٩)، مراجعة وتحقيق: محمد الصادق القمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (بدون تاريخ)، (مطبوع مع دليل الحيران).

ـ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر:

لعبد القادر بن بدران (ت: ١٣٤٦)، دار المسيرة، بيروت، ط (٢)، ١٣٩٩ هـ

\_ تهذيب التهذيب:

لأبي الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢)، مصورة طبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، سنة ١٣٢٥ هـ.

ـ تهذيب اللغة :

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، نشر: الدار المصرية للتأليف والنشر (سلسلة تراثنا) (بلا تاريخ).

ـ تهذيب مختصر سنن أبي داود:

لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية (ت: ٧٥١)، تحقيق: أحمد محمد شاكر،

ومحمد حامد الفقي، المكتبة الأثرية، باكستان، ط (٢)، ١٣٩٩، (مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن).

# \_ التيسير في القراءات السبع:

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، عني بتصحيحه أوتويرتزل، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط (٢)، ١٤٠٤ هـ.

ـ ثبت أبي جعفر أحمد بن على البلوي (ت: ٩٣٨).

دراسة وتحقيق: د. عبد الله العمراني، ط. دار الغرب الإسلامي، ط (١)، عام (٣٠٠). (١٤٠٣ هـ).

# - جامع البيان عن تأويل آي القرآن:

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ط (٣)، ١٣٨٨ هـ، الجزء الثالث بتحقيق: محمود محمد شاكر، ومراجعة وتخريج: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، (بدون تاريخ).

# \_ الجامع لأحكام القرآن:

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت: ٦٧١)، دار احياء التراث العربي، بيروت (بدون تاريخ).

# ـ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس:

لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (ت: ٤٨٨)، نشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة عام ١٩٦٦ م.

### ـ الجرح والتعديل:

لعبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧)، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت (بدون تاريخ).

#### ـ جمال القراء وكمال الاقراء:

لعلم الدين محمد بن علي السخاوي (ت: ٦٤٣)، تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة التراث، مكة المكرمة، ط (١)، ١٤٠٨ هـ.

\_ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام:

لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت: أوائل القرن الرابع)، تحقيق: د.

محمد علي الهاشمي، دار القلم، دمشق، ط (١)، ١٤٠٦ هـ.

ـ جمهرة الأمثال:

لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت: بعد ٣٩٥)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم وعبد المجيد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ط (١)، ١٣٨٤ هـ.

ـ جمهرة أنساب العرب .

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت: ٤٥٦)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط (٤)، سنة الايداع: ١٩٧٧ م

ـ جمهرة اللغة:

لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت: ٣٢١)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط (١) (بدون تاريخ)

- الجني الداني في حروف المعاني:

للحسن بن قاسم المرادي (ت: ٧٤٩)، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ط (٢)، ١٤٠٣ هـ.

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

لمحمد بن مصطفى الخضري (ت: ١٢٨٧)، دار الفكر، بيروت، عام ١٣٩٨ هـ

- حاشية الصبان على شرح الأشموني:

لمحمد بن علي الصبان (ت: ١٢٠٦)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (بدون تاريخ).

- الحجة في علل القراءات السبع:

لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت: ٣٧٧)

الجزء الأول: تحقيق على النجدي ناصف وعبد الحليم وعبد الفتاح شلبي.

الجزء الثاني: تحقيق على النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي، كلاهما نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام ١٤١٣ هـ.

الجزء الثالث \_ السادس = الحجة للقراء السبعة. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي. نشر دار المأمون للتراث. دمشق، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

\_ الحجة في القراءات السبع:

المنسوب للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠)، تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، والقاهرة، ط(٤)، ١٤٠١هـ.

\_ حجة القراءات:

لأبي زرعة عبد الرحمٰن بن محمد بن زنجلة (ت: نحو ٤٠٣)، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٣)، ١٤٠٢ هـ.

ـ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع:

للقاسم بن فيره بن خلف الشاطبي (ت: ٥٩٠)، ضبط وتصحيح: علي محمد الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٥٥ هـ.

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري:

لآدم متز، تعريب: محمد عبد الهادي أبو ريدة، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط (١)، ١٣٨٧ هـ.

- الحلل السندسية في الأخبار التونسية:

لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج (ت: ١١٤٩)، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، الدار التونسية للنشر، ١٩٧٠ م.

ـ الحلة السيراء:

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار (ت: ٦٥٨)، تحقيق: د. حسين مؤنس، نشر: الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، ط (١)، ١٩٦٣ م.

ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:

لعبد القادر بن عمر البغدادي، (ت: ۱۰۹۳)، دار صادر، بيروت، ط (۱) (بدون تاريخ).

ـ الخصائص:

لأبي الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢)، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ط (٣)، ١٤٠٣هـ.

\_ دراسات لأسلوب القرآن الكريم:

لمحمد عبد الخالق عضيمة، مطبعة السعادة، القاهرة، ط (١) عام ١٣٩٢ هـ.

- الدرر اللوامع على همع الهوامع:
- لأحمد الأمين الشنقيطي (ت: ١٣٣١)، مصورة عن طبعة الجمالية بالقاهرة،
  - ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:
- لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت: ٧٦٥)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط (١)، عام ١٤٠٦ \_ ١٤١٥، الأجزاء: (١ \_ ١١).
  - الدر المنثور في التفسير المأثور:
- لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، دار الفكر، بيروت، ط (١)، ١٤٠٣ هـ.
  - ـ الدر اليتيم في التجويد:
  - لمحمد بن بير علي البركوي (ت: ٩٩١)، طبع الأستانة ١٢٥٣ هـ.
    - ـ درة الغواص في أحكام الخواص:
- لأبي محمد القاسم بن علي الحريري، (ت: ٥١٦)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر (بلا تاريخ).
  - ـ الدغاء :
- لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠)، دراسة وتحقيق وتخريج: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، نشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.
  - ـ الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية:
- لزكريا بن محمد الأنصاري (ت: ٩٢٦)، تحقيق: د. نسيب نشاوي، مطابع ألف باء ـ الأديب ـ دمشق، ١٤٠٠ هـ.
  - ـ دلائل الإعجاز:
- لعبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١ أو ٤٧٤)، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة (بدون تاريخ).
  - ـ دليل الحيران شرح مورد الظمآن:
- لإبراهيم بن أحمد المارغني (ت: ١٣٤٩)، تحقيق: محمد الصادق القمحاوي،

نشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (بدون تاريخ).

\_ دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي:

لمحمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (٢)، ١٣٨٩ هـ.

- دولة الإسلام في الأندلس من الفتح الى بداية عهد الناصر والخلافة الأموية والدولة العام به :

لمحمد عبد الله عنان، نشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (٤)، ١٣٨٩ هـ.

\_ الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب:

لابراهيم بن علي بن فرحون (ت: ٧٩٩)، طبعة عبَّاس شقرون بالفحامين، مصر، ط (١)، ١٣٥١ هـ.

\_ ديوان ابن ميادة= شعر ابن ميادة:

جمع وتحقيق: د. حنا جميل حداد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٨٢ م.

\_ ديوان ابن هرمة= شعر ابراهيم بن هرمة القرشي:

تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان، دمشق، ١٩٦٩ م.

\_ ديوان أبي الأسود الدؤلي:

تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٤ م.

\_ ديوان الأعشى:

نشر: دار صادر، بيروت (بدون تاريخ أو مكان طبع).

ـ ديوان امرىء القيس:

تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهر، ط (٣) ١٩٦٩ م.

\_ ديوان جرير بشرح محمد حبيب البغدادي (ت: ٢٤٥)، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر، ١٩٦٩ م.

ـ ديوان جميل بثينة:

جمع وتحقيق: د. حسين نصار، القاهرة، ط (٢)، ١٩٦٧ م.

ـ ديوان حاتم الطائي:

(ضمن كتاب خمسة دواوين العرب)، المكتبة الأهلية، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ ديوان حسان بن ثابت

شرح محمد العناني، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٣١ هـ

ـ ديوان حميد بن ثور :

تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥١ م - ديوان ذي الرمة:

تصحيح وتنقيح: كارليل، طبعة كمبردج، لندن/ ١٩١٩ م.

ـ ديوان رؤبة بن العجاج

مجموع أشعار العرب، تصحيح: وليم بن الورد، ليبزج، ١٩٠٣ م. - ديوان الراعي النميري= شعر الراعي النميري:

جمع وتحقيق: ناصر الحاني، دمشق، ١٩٦٤ م.

ـ ديوان زهير (شرح ديوان زهير بن أبي سلمي):

صنعة: أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت: ٢٩١)، دار الكتب المصرية،

القاهرة، ١٩٦٤ م.

ـ ديوان عبدة بن الطيب= شعر عبدة بن الطيب:

جمعه وحققه: د. يحيى الجبوري، بغداد، ١٩٧٠م.

ـ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات :

تحقیق: د. محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، ۱۹۵۸ م. ـ دیوان العجاج:

تحقيق: د. عزة حسن، دار الشروق، بيروت، ١٩٧١ م.

ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة :

دار صادر، بیروت، ۱۹۶۲ م. ـ دیوان عنترة:

دار صادر، بیروت، (بدون تاریخ).

ـ ديوان الفرزدق:

دار صادر، بیروت، ۱۹۲۱م.

ـ ديوان القطامي:

تحقيق: د. ابراهيم السامرائي وأحمد المطلوب، طبع في بيروت، عام ١٩٦٠ م.

ـ ديوان كثير عزة:

جمعه وحققه: د. احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١ م.

\_ ديوان النابغة الجعدي= شعر النابغة الجعدي:

جمع وتحقيق: عبد الفتاح رباح، ط (١)، دمشق، ١٩٦٤ م.

\_ ديوان النابغة الذبياني:

صنعة ابن السكيت (ت: ٢٤٦)، تحقيق: د. شكري فيصل، طبع في بيروت، عام ١٩٦٨ م.

ـ ديوان الهذليين:

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، نشر: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٥ هـ.

\_ ذيل الأمالي والنوادر:

لأبي على اسماعيل بن القاسم القالي (ت: ٣٥٦)، دار الكتب المصرية، القاهرة، 19٢٦ م.

ـ رحلة التجاني:

لأبي محمد عبد الله بن محمد التجاني (ت: بعد ٧١٧)، تقديم: حسن حسني عبد الوهاب، نشر: الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٩٨١ م.

\_ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات:

للدكتور عبد الفتاح شلبي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، عام ١٣٨٠ هـ.

ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني:

لأحمد عبد النور المالقي (ت: ٧٠٢)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط (٢)، ١٤٠٥هـ.

\_ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة:

لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، دار عمار، الأردن، ط (٢)، ١٤٠٤ هـ.

\_ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام:

لأبي القاسم عبد الرحمٰن السهيلي (ت: ٥٨١)، تحقيق: عبد الرحمٰن الوكيل، دار الكتب الحديثة، مصر، ط (١) ١٣٨٧ هـ.

ـ الروض المعطار في خبر الأقطار:

لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ت: ٩٠٠)، تحقيق: د. احسان عباس، مكتبة لبنان، ط (٢)، ١٩٨٤م.

- زاد المسير في علم التفسير:

لأبي الفرج عبد الرحمٰن بن علي الجوزي (ت: ٥٩٧)، نشر: المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، ط (١)، ١٣٨٥ هـ.

ـ السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد (ت: ٣٢٤)، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار

المعارف، القاهرة، ط (٢)، (بدون تاريخ).

ـ سراج القارىء المبتدىء وتذكار المقرىء المنتهي: لأبي القاسم علي بن عثمان القاصح، (ت: ٨٠١)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط (٣)، ١٣٧٣ هـ

ـ سر صناعة الاعراب:

لأبي الفتح عثمان بن جنى (ت: ٣٩٢)، دراسة وتحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

\_ سمط اللّالي:

لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري (ت: ٤٨٧)، تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، نشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦ م.

- سنن ابن ماجه: - \*\*

لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥)، اعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط (١)،

۱۳۸۸ هـ.

#### \_ سنن الدارقطني:

لعلي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥)، نشر السنة، ملتان، باكستان، (بدون تاريخ).

#### \_ سنن الدارمي:

لعبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي (ت: ٢٥٥)، بعناية: محمد أحمد دهمان، نشر: دار إحياء السنة النبوية، (بدون تاريخ).

### \_ السنن الكبرى:

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨)، مصورة دار الفكر، بيروت (بدون تاريخ).

#### - سنن النسائي:

لأحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣)، اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط (١)، ١٤٠٦ هـ.

#### \_ سير أعلام النبلاء:

لمحمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨)، أشرف على تحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)، ١٤٠٢ هـ. الشاطبية= حرز الأماني.

# \_ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:

لمحمد بن محمد بن مخلوف، (ت: ١٣٦٠)، دار الكتاب العربي، بيروت، (مصورة عن السلفية ١٣٤٩).

### \_ شذا العرف في فن الصرف:

لأحمد الحملاوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط (٥)، ١٣٤٥ هـ.

# \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب:

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩)، دار الفكر، بيروت، ط(١)، ١٣٩٩ هـ.

#### \_ شرح ابن عقيل:

لعبد الله بن عقيل العقيلي الهمَذَاني (ت: ٧٦٩)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ط (١٦)، ١٣٩٤ هـ.

ـ شرح أبيات سيبويه:

لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي (ت: ٣٨٥)، تحقيق: د. محمد علي سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق، عام ١٩٧٩ م.

ـ شرح أشعار الهذليين:

صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت: ٢٧٥)، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة (بدون تاريخ).

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:

لأبي الحسن علي بن محمد الأشموني (ت: ٩٠٠)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (بدون تاريخ).

\_ شرح التسهيل:

لأبي عبد الله محمد ابن مالك (ت: ٦٧٢)، تحقيق: د. عبد الرحمٰن السيد، مكتبة الأنجلو المصرية، ط (١)، سنة الايداع ١٩٧٤ م

ـ شرح التصريح على التوضيح:

لخالد بن عبد الله الأزهري (ت: ٩٠٥)، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي)، (بدون تاريخ).

- شرح ديوان الحماسة:

لأحمد بن محمد المرزوقي (ت: ٤٢١ هـ) تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٥١ \_ ١٩٥٣ م.

ـ شرح ديوان المتنبي:

لعبد الرحمٰن البرقوقي، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط (٢)، ١٣٥٧ هـ. ـ شرح شافية ابن الحاجب:

لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ت: ٦٨٦)، تحقيق: محمد نوو الحسن وزميليه، دار الكتب العدمية، بيروت، ١٤٠٢ هـ.

شرح شعلة= كنز المعاني.

ـ شرح شواهد شافية ابن الحاجب:

لعبد القادر البغدادي (ت: ١٠٩٣)، تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢ هـ، (مطبوع في نهاية شرح الشافية).

\_ شرح شواهد المغني:

لجلال الدين السيوطي، (ت: ٩١١)، المطبعة البهية، القاهرة، ١٣٢٢ هـ.

\_ شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات:

لأبي جعفر أخمد بن محمد النحاس (ت: ٣٣٨)، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ شرح قطر الندي وبل الصدي:

لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (بدون تاريخ ولا مكان طبع).

ـ شرح العقيدة الطحاوية:

لابن أبي العز الحنفي (ت: ٧٩٢)، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، دار الفكر العربي (بدون تاريخ).

ـ شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عزّ وجلّ: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات، دار المأمون للتراث، دمشق، ط (١)، ١٣٩٨ هـ.

\_ شرح المعلقات السبع:

للحسين بن أحمد الزوزني (ت: ٤٨٦)، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر، (بدون تاريخ).

\_ شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها:

لأحمد بن الأمين الشنقيطي (ت: ١٣٣١)، دار القلم، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ شرح المفصل:

لعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت: ٦٤٣)، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبى، القاهرة (بدون تاريخ).

ـ شرح الملوكي في التصريف:

ليعيش بن علي بن يعيش (ت: ٦٤٣)، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، نشر: المكتبة العربية، حلب، ط (١)، ١٣٩٣ هـ.

\_ شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع:

لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ)، نشر: مكتبة تاج بطنطا، عام

١٩٥٩ م

شرح النووي على مسلم= صحيح مسلم بشرح النووي.

\_شعراء أمويون:

دراسة وتحقيق: د. نوري حمودي القيسي، ساعدت جامعة بغداد على نشره،

۱۳۹٦ هـ:

ـ الشعر والشعراء:

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦)، تحقيق وشرح:

أحمد محمد شاكر، دار التراث العربي للطباعة والنشر، ط (٣)، ١٣٩٧ هـ. ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى:

لأبي الفضل عياض البحصبي (ت: ٥٤٥)، منشورات المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، (بدون تاريخ).

ـ الصاحبي:

لأحمد بن فارس (ت: ٣٩٥)، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبى، القاهرة، (بدون تاريخ).

- الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية :

لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ٣٩٣)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، طبع على نفقة حسن عباس شربتلي، ط (٢)، ١٤٠٢ هـ.

ـ صحيح البخاري:

لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦)، ضبط وترقيم وعناية: د. مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، بيروت، ط (١)، ١٤٠١ هـ. - صحيح مسلم:

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ٢٦١)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون تاريخ).

- صحيح مسلم بشرح النووي:

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦)، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).

# ـ صريح السنة:

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠)، تحقيق: بدر المعتوق، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

#### \_ صفة جزيرة العرب:

للحسن بن أحمد الهمداني (ت: ؟)، تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي، منشورات دار اليمامة، الرياض، ١٣٩٤ هـ.

#### \_ الصلة :

لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: ٥٧٨)، الدار المصرية للتأليف والترجمة، عام ١٩٦٦ م.

#### \_ طبقات الشافعية الكبرى:

لعبد الوهاب بن علي السبكي (ت: ٧٧١)، تحقيق: محمود الطناجي وعبد الفتاح الحلو، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط (١)، ١٣٨٤ هـ.

#### \_ طبقات فحول الشعراء:

لمحمد بن سلام الجمحي (ت: ٢٣١)، قرأه وشرحه: أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، (بدون تاريخ).

### \_ طبقات المفسرين:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق: علي محمد عمر، نشر: مكتبة وهبة، القاهرة، ط (١)، ١٣٩٦ هـ.

#### \_ طبقات المفسرين:

لمحمد بن علي الداودي، (ت: ٩٤٥)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (١)، ١٣٩٢ هـ.

### ـ طبقات النحويين واللغويين:

لمحمد بن الحسن الزبيدي، (ت: ٣٧٩)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، طبع محمد سامي أمين الخانجي، مصر، ط (١)، ١٩٥٤ م.

\_ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي:

 - العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر :

لعبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون (ت: ٨٠٨)، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٩ هـ.

ـ العقد الفريد:

لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت: ٣٢٨)، تحقيق: أحمد أمين وآخرين، نشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤٩ م.

ـ العقيدة الطحاوية شرح وتعليق:

لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ودمشق، ط (١)،

ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:

لأبي علي الحسن بن رشيق (ت: ٤٦٣)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت ط (٤)، ١٩٧٢ م.

ـ العنوان في القراءات السبع:

لأبي طاهر اسماعيل بن خلف الأنصاري، (ت: ٤٥٥)، تحقيق: د. زهير زاهد وخليل العطية، عالم الكتب، بيروت، ط (٢)، ١٤٠٦ هـ.

ـ عيون الأحبار:

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦)، مصورة عن مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٦٤ م.

ـ الغاية في القراءات العشر:

لأبي بكر الحسين بن مهران النيسابوري (ت: ٣٨١)، تحقيق: محمد غياث الجنباز، طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

- غاية النهاية في طبقات القراء:

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ۸۳۳)، عني بنشره: ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط (۳)، ۱٤٠٢ هـ.

ـ الغنية: فهرست شيوخ القاضي عياض.

دارسة وتحقيق: محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٣٩٨ هـ.

- \_ غيث النفع في القراءات السبع:
- لعلي النوري الصفاقسي (ت: ١١١٧)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط (٣)، 1٣٧٣ هـ، (بهامش سراج القارىء).
  - ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري:

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢)، المطبعة البهية المصرية، ط (٢)، ١٤٠٢ هـ.

\_ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

لأحمد بن عبد الرحمٰن الساعاتي، (ت: بعد ١٣٧١)، دار الشهاب، القاهرة، (بدون تاريخ).

ـ الفتوي الحموية الكبري:

لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ٧٢٨)، نشرها: قصي محب الدين الخطيب، ط (٤)، ١٤٠١ هـ.

\_ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية :

لسليمان بن عمر الشهير بالجمل (ت: ١٢٠٤)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ الفرق بين الفرق:

لعبد القادر بن طاهر البغدادي (ت: ٤٢٩)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط:

المجلد (٦) تصنيف: محمد العربي الخطابي، الرباط، عام (١٤٠٧ هـ).

ـ فهرس ابن عطية:

لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، (ت: ٤٨١)، تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، ط (١)، عام ١٤٠٠ هـ.

- ـ فهرس ابن غازي= التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد:
- تحقيق: محمد الزاهي، ط. دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، ١٣٩٠.
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (علوم القرآن، مخطوطات القراءات، التفسير)، و (الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله) صدر عن:

- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، الأردن، سنة ١٤٠٧ هـ و ١٤١١ هـ، الأجزاء (١ ـ ٣).
  - ـ فهرس الكتبخانة الخديوية :
  - مصور على ميكروفلم في جامعة أم القرى، عمادة شؤون المكتبات، برقم: (٣٨٥٠١).
    - فهرس مخطوطات خزانة القرويين:
    - اعداد: محمد العابد الفاسي، ط (١)، ١٣٩٩، دار الكتاب الدار البيضاء
      - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن):
  - وضعه: د. عزة حسن، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، عام:
  - فهرس المخطوطات العربية المصورة في المكتبة السعيدية/حيدر آباد/الهند/ (الجزء الأول).
    - اعداد: د. محمد جهيوس، باللغة الانجليزية، ط. عام ١٩٦٨ م.
    - فهرس مخطوطات متحف طوبقبوسراي (المجلد (١) استنبول، بالتركية. اعداد: فهي أدهم، ط. عام ١٩٦٢ م.
    - ـ فهرس مخطُّوطات مكتبة الاسكوريال ـ مدريد اسبانيا، بالإسبانية، الجزء (٣) ط عام ١٩٢٨ م.
  - اعداد أحمد عبد الرزاق الرميحي، عبد الله محمد الحبشي، على وهاب الآنسي، الجزء الأول، ط. وزارة الأوقاف والارشاد، اليمن، الجمهورية العربية اليمنية.
- فهرس المخطوطات والمصورات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (التفسير وعلوم القرآن)، عمادة شؤون المكتبات، ١٤٠١ هـ.
  - فهرس المكتبة الوطنية باريس فرنسا: بالفرنسية، ط. عام ١٩٨٥ م.
- فهرس مكتبات ألمانيا مودع بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة.
- \_ الفهرست: لأبي يعقوب محمد بن اسحاق بن النديم (ت: ٤٣٨)، تحقيق: رضا تجدد (بدون تاريخ ومكان الطبع).

\_ فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر: محمد بن خير الإشبيلي (ت: ٥٧٥)، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط (٢)، عام ١٣٩٩ هـــ

ـ في أصول النحو:

لسعيد الأفغاني، مطبعة جامعة دمشق، ط (٣)، ١٩٦٤ م.

\_. في الدراسات القرآنية واللغوية ، الإمالة في القراءات واللهجات العربية :

د. عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، ط (٣)، ١٤٠٣ هـ.

ـ في اللهجات العربية:

للدكتور ابراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط (٦)، ١٩٨٤ م.

ـ القاموس المحيط:

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت: ٨١٧)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)، ١٤٠٧ هـ.

ـ القرآن وأثره في الدراسات النحوية:

للدكتور: عبد العال سالم مكرم، دار المعارف، مصر، (بدون تاريخ).

\_ القراءات بأفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري:

للدكتوره: هندشلبي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٣ م.

ـ القراءات القرآنية تاريخ وتعريف:

ـ للدكتور: عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت، ط (٢)، ١٩٨٠ م.

\_ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث:

د. عبد الصبور شاهين، نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة (بدون تاريخ).

القرطبي= الجامع الأحكام القرآن.

ـ قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي، (ت: ٩١١)، تحقيق:

خليل الميس، المكتب الإسلامي.

\_ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان:

لأحمد بن علي القلقشندي (ت: ٨٢١)، تحقيق: إبراهيم الإبياري، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط (١)، ١٣٨٣ هـ.

- قواعد الإملاء:
- لعبد السلام محمد هارون، (ت: ١٤٠٨ هـ)، نشر: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٥ م.
  - ـ القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي : للدكتور الحبيب الجنحاني، الدار التونسية للنشر، ١٩٦٨ م.
    - \_ الكافي:
- لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني، (ت: ٤٧٦)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط (٢)، ١٣٧٩ هـ، (بهامش المكرر).
  - ـ الكامل في التاريخ:
- لأبي الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير (ت: ٦٣٠)، دار صادر، ودار بيروت، سنة ١٣٨٦ هـ.
  - ـ الكامل في اللغة والأدب
- لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ٢٨٥)، المكتبة التجارية الكبرى، مصر (بدون تاريخ).
  - ـ الكتاب: كتاب سيبويه:
- لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت: ١٨٠)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، نشر: مكتبة الخانجي، بالقاهرة، ط (٢)، ١٤٠٨ هـ.
  - ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:
  - لمحمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨)، دار المعرفة، لبنان (بدون تاريخ طبع) ـ كشف الطنون عن أسامي الكتب الفنون:
- لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت: ١٠٦٧)، منشورات مكتبة المثنى، بـداد، (يدون تاريخ).
  - ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:
- لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام ١٣٩٤ هـ.
  - كنز المعاني شرح حرز الأماني:
- لمحمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (ت: ٦٥٦)، طبع على نفقة الاتحاد

العام لجماعة القراء، القاهرة، ط (١)، ١٩٥٥ م.

- اللباب في تهذيب الأنساب:

لأبي الحسن علي ابن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠)، مكتبة القدسي، القاهرة،

١٢٥٦ هـ. ـ اللباب في العروض والقافية :

لكامل شاهين، ط (٢)، ١٩٦٥ م، (بدون مكان طبع).

ـ لباب النقول في أسباب النزول:

لجلال الدين عبد الرحمٰن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، دار إحياء العلوم، بروت، ط(٤)، ١٤٠٣ هـ.

ـ لسان العرب:

لمحمد بن منظور الأفريقي، (ت: ٧١١)، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ اللهجات العربية في التراث:

د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٣ م.

ـ اللهجات العربية في القراءات القرآنية :

د. عبده الراجحي، دار المعارف بمصر، عام ١٩٦٩ م.

ـ اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية:

لصالحه راشد غنيم آل غنيم، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

\_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية:

لمحمد بن أحمد السفاريني (ت: ١١٨٨)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط (٢)، 1٤٠٥ هـ.

ـ ليس في كلام العرب:

للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين، ط (٢)، ١٣٩٩ هـ.

ـ المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس:

لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم المعروف بابن أبي دينار، (ت: نحو: ١١١٠)، تحقيق: محمد شمام، المكتبة العتيقة، تونس، ط (٢)، ١٩٦٧ م.

\_ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد:

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ٢٨٥)، باعتناء: عبد العزيز الميمني الراجكوتي، المطبعة السلفية ومكتبتها، سنة ١٣٥٠ هـ. - المبسوط في القراءات العشر:

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت: ٣٨١)، تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (بدون تاريخ).

ـ مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: ٢١٠)، تحقيق: د محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)، ١٤٠١ هـ. ـ مجالس ثعلب:

لأبي العباس أحمد بن يحيى تعلب (ت: ٢٩١)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٤٨ م. - مجالس العلماء:

لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت: ٣٤٠)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، صدر عن وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، عام ١٩٦٢ م.

ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧)، منشورات دار الكتاب العربي، بیروت، ط (۳)، ۱٤۰۲ هـ. - مجمل اللغة:

لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥)، دراسة وتحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٤ هـ.

- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية:

جمع وترتيب: عبد الرحمٰن بن قاسم النجدي وابنه محمد، مصورة عن الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ.

ـ محاسن التأويل:

لمحمد جمال الدين القاسمي (ت: ١٣٣٢)، تصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ط (٢)، ١٣٩٨ هـ.

ـ المحبر:

لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت: ٢٤٥)، تصحيح: د. أيلزه ليختن

شتيتر، منشورات المكتب التجاري، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها:

لأبي الفتح عَثمان بن جني (ت: ٣٩٢)، تحقيق: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٦هـ.

\_ المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز:

لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي، (ت: ٥٤١)، تحقيق: أحمد صادق الملاح، طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، عام ١٣٩٤ هـ، (الجزء الأول).

### \_ المحلى:

لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت: ٤٥٦)، تحقيق: محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، ط (١)، ١٣٥٢ هـ.

\_ مخارج الحروف وصفاتها:

لأبي الأصبع السماتي المعروف بابن الطحان (ت: بعد ٥٦٠)، تحقيق: د. محمد يعقوب تركستاني، ط (١)، عام ١٤٠٤ هـ (بدون مكان طبع).

\_ مختار الصحاح:

لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت: بعد ٦٦٦)، ترتيب: محمد خاطر وتحقيق وضبط: حمزة فتح الله، دار البصائر مؤسسة الرسالة، عام ١٤٠٧ هـ.

\_ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع:

للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ٣٧٠)، عني بنشره: ج. برجستراسر، مكتبة المتنبي، القاهرة، (بدون تاريخ).

#### ـ المخصص:

لأبي الحسن علي بن سيده (ت: ٤٥٨)، طبعة بولاق، ١٣١٦ ـ ١٣٢١ هـ.

ـ المدارس النحوية:

للدكتور: شوقى ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط (٥)، (بدون تاريخ).

- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى:

لأبي النصر أحمد السمرقندي (ت: بعد ٤٠٠)، تحقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، ط (١)، ١٤٠٨ هـ.

- المدرسة القرآنية في المغرب من الفتح إلى ابن عطية:
- لعبد السلام أحمد الكنوني، منشورات مكتبة المعارف، الرباط، ط(١)،
  - ـ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة:
- للدكتور مهدي المخزومي، شركة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط (٢)،
  - مراتب النحويين:
- لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت: ٣٥١)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، (بدون تاريخ).
  - ـ مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع:
- لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت: ٧٣٩)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط (١)، ١٣٧٣ هـ.
  - ـ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز:
- لعبد الرحمٰن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ت: ٦٦٥)، تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، ١٣٩٥ هـ.
  - ـ مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصلاة وخارجها:
  - لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار طيبة، الرياض، ط (١)، ١٤٠٨ هـ. ـــ المزهر في علوم اللغة و أنواعها:
- لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تحقيق: محمد جاد المولى بك وزميليه، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، ١٩٨٦ م.
  - ـ المساعد على تسهيل الفوائد :
- لعبد الله بن عقيل العقيلي الهمَذَاني (ت: ٧٦٩)، تحقيق: د. محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، عام ١٤٠٠ هـ، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
  - ـ المستدرك على الصحيحين:
- لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت: ٤٠٥)، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ مسند الإمام أحمد:

لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: ٢٤١)، دار صادر، بيروت (بدون تاريخ).

\_ المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم:

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨)، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي) ط (١)، ١٩٦٢ م.

\_ مشكل الآثار:

لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت: ٣٢١)، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ مشكل اعراب القرآن:

لأبي مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧)، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، طبعة ثانية منقحة (بدون تاريخ).

\_ المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم:

لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٦١٦)، تحقيق: ياسين محمد السواس، من منشورات مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، ١٤٠٣ هـ.

ـ المصاحف:

لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ت: ٣١٦)، تصحيح:

آرثر جفري، المطبعة الرحمانية، مصر، ط (١)، ١٩٣٦ م.

ـ المصباح المنير:

لأحمد بن محمد الفيومي: (ت: ٧٧٠)، مكتبة لبنان، بيروت (بدون تاريخ).

\_ المصنف :

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١)، تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمي، من منشورات المجلس العلمي، كراتشي، ط (١)، ١٣٩٠ م.

\_ المعارف:

لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت: ٢٧٦)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط (٢)، ١٣٩٠ م.

لأبي زيد عبد الرحمٰن بن محمد الدباغ (ت: ٦٩٦)، وأكمله: أبو الفضل ابن

عيسى بن ناجي (ت: ٨٣٩)، تصحيح: ابراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (٢)، ١٣٨٨ هـ.

\_ معالم التنزيل:

لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: ٥١٦)، تحقيق: خالد عبد الرحمٰن العبك ومروان سوار، دار المعرفة، بيرون، ط (١)، ١٤٠٦ هـ.

\_ معاني الشغر :

لأبي عثمان سعيد بن هارون الأشننداني (ت: ٢٨٨)، تحقيق: عز الدين التنوخي، مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد، بدمشق، ١٩٦٩ م.

ـ معاني القرآن:

لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧)، تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط (٣)، ٣٠٤ هـ.

ـ معاني القرآن:

للأخفش سعيد بن مسعدة (ت: ٢١٥)، تحقيق: د. فائز فارس، ط (٢)، 1٤٠١ هـ، (بدون مكان للطبع).

ـ معاني القرآن وإعرابه:

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت: ٣١١)، شرح وتعليق: د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط (١)، ١٤٠٨ هـ.

ـ المعاني الكبير :

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦)، تصحيح: سالم الكرنكوي، طبع: حيدر آباد الدكن، الهند، ١٩٤٥ م.

ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص:

لعبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت: ٩٦٣)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة دار السعادة، مصر، عام ١٣٦٧ هـ.

ـ المعجب في تلخيص أخبار المغرب:

لعبد الواحد المراكشي (ت: ٦٤٧)، تصحيح: محمد سعيد العريان، ومحمد العربي المعلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط (١)، ١٣٦٨ هـ.

\_ معجم الأدباء:

لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٦٢٦)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، وضعه: د. إسماعيل عمايرة وعبد الحميد السيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

\_ معجم البلدان:

لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت: ٦٢٦)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عام ١٣٩٩ هـ.

\_ معجم الشعراء:

لأبي عبيد محمد بن عمران المرزباني (ت: ٣٨٤)، بعناية: كرنكو، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٤ هـ.

\_ معجم قبائل الحجاز:

لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة للنشر والتوزيع، ١٣٩٩ هـ.

\_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة:

لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (٢)، ١٩٧٨ م.

\_ المعجم الكبير:

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠)، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، من منشورات وزارة الأوقاف العراقية، (بدون تاريخ).

\_ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية:

لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بغداد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (با.ون تاريخ).

\_ معجم متن اللغة:

لأحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٧٧ هـ.

\_ معجم المصطلحات النحوية والصرفية:

د. محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٩ هـ.

- ـ معجم مصنفات القرآن الكريم:
- د. علي شواخ اسحاق، منشورات دار الرفاعي، الرياض، ط (١)، ١٤٠٣ هـ ـ معجم مفردات الابدال والاعلال في القرآن الكريم:
  - د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط (١)، ١٤٠٩ هـ.
    - ـ معجم مقاييس اللغة:

لأحمد بن فارس (ت: ٣٩٥)، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط (٢)، ١٣٩٢ هـ.

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار:

لأبي عبد الله أحمد بن محمد الذهبي (ت: ٧٤٨)، تحقيق: د. بشارعواد معروف وزميليه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٤ هـ.

- المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب:

لأحمد بن يحيى الونشريسيّ (ت: ٩١٤ هـ)، خرَّجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجّي، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت (١٤٠١ هـ).

\_ المغني على مختصر الخرقي:

لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة (ت: ٦٢٠)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١٤٠١ هـ.

- معنى اللبيب عن كتب الأعاريب:

لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١)، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله، دار الفكر، ط (٥)، ١٩٧٩م.

ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة:

لأحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده (ت: ٩٦٨)، تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة (بدون تاريخ).

- المفردات في غريب القرآن:

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب (ت: ٥٠٢)، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخيرة، ١٣٨١ هـ.

- المفصل في علم العربية:

لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨)، طبع القاهرة ١٢٩١هـ

(بدون مكان طبع).

#### \_ المفضليات:

للمفضل الضبي (ت: ١٧٨)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط (٧)، (بدون تاريخ).

\_ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية:

لمحمود بن أحمد العيني (ت: ٨٥٥)، طبعة بولاق، ١٢٩٩ هـ، (بهامش خزانة الأدب).

#### \_ المقتضب:

لمحمد بن يزيد المبرد (ت: ٢٨٥)، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، دار التحرير للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٥ هـ.

#### \_ مقدمة تهذيب اللغة:

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار البصائر، دمشق، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

#### \_ المقرب:

لعلي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي (ت: ٦٦٩)، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط (١)، ١٣٩١ هـ.

\_ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار:

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤)، تحقيق: محمد أحمد دهان، دار الفكر د دمشق، العرب العرب الماني (ت: ٤٤٤)، تحقيق: محمد أحمد دهان، دار

\_ مكتبة الزاوية الحمزية، صحفة من تاريخها:

لمحمد المنوني، بدون تاريخ ولا مكان طبع.

# \_ الممتع في التصريف:

لأبي الحسن علي بن عصفور الإشبيلي (ت: ٦٦٩)، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، ط (١)، ١٤٠٧ هـ.

ـ منار الهدى في بيان الوقف والابتدا:

لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني (من علماء القرن الحادي عشر)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط (٢)، ١٣٩٣ هـ.

ـ منجد المقرئين ومرشد الطالبين:

لمحمد بن محمد بن محمد الجزري (ت: ۸۳۳)، قرأه: محمد حبيب الله الشنقيطي وأحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٠ هـ.

ـ المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية:

لملا علي بن سلطان القاري (ت: ١٠١٤)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخبرة، ١٣٦٧ هـ.

ـ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود:

لأحمد بن عبد الرحمٰن الساعاتي (ت: بعد ١٣٧١)، مكتبة الفرقان، مصر، ط (٢)، ١٤٠٣ هـ.

\_ المنصف:

لأبي الفتح عثمان بن حني (ت: ٣٩٢)، تحقيق: ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط (١)، ١٣٧٣ هـ.

\_ المهدية عبر التاريخ:

للطيب الفقيه أحمد، نشر: دار القلم، تونس، ط (١)، ١٩٧٩ م.

- المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر:

د. محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط (٢)، ١٣٨٩ هـ.

ـ موطأ مالك:

للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: ١٧٩)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، (بدون تاريخ).

ـ ناظمة الزهر في عد الآي:

لأبي القاسم بن فيرة الرعيني الشاطبي، (ت: ٥٩٠)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، (بدون تاريخ).

- النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن:

لمحمد عبد الله دراژ (ت ١٩٥٨ م)، دار القلم، الكويت، ط (٦)، ١٤٠٥ هـ.

ـ نتائج الفكر في النحو:

لأبي القاسم عبد الرحمٰن السهيلي (ت: ٥٨١)، تحقيق: د. محمد ابراهيم مهنا، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، ١٣٩٨ هـ.

ـ النجوم الطوالع على الدرر اللوامع:

لإبراهيم بن أحمد المارغني (ت: ١٣٤٩)، مصورة عن طبعة المطبعة التونسية بسوق البلاط، بتونس، عام ١٣٥٤ هـ.

ـ النحو الوافي:

لعباس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط (٣)، (بدون تاريخ).

ـ نظرية النحو القرآني، نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية:

للدكتور: أحمد مكي الأنصاري، دار القبلة، جدة، ط (١)، ١٤٠٥ هـ.

\_ نزهة الألباء في طبقات الأدباء:

لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمٰن الأنباري (ت: ٥٧٧)، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، (بدون تاريخ).

\_ النشر في القراءات العشر:

لمحمد بن محمد الجزري (ت: ٨٣٣)، أشرف على تصحيحه: على محمد الضباع، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).

\_ نصب الراية لأحاديث الهداية:

لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: ٧٦٢)، الناشر: المكتبة الإسلامية، ١٣٩٣ هـ.

\_ نظم المتناثر من الحديث المتواتر:

لمحمد بن جعفر الكتاني، (ت: ١٣٤٥ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

\_ نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد أي القرآن:

لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، (بدون تاريخ).

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:

لأحمد بن محمد المقري التلمساني (ت: ١٠٤١)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، (بدون تاريخ).

ـ النكت والعيون: تفسير الماوردي:

لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردى (ت: ٤٥٠)، تحقيق: خضر محمد خضر، من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية، ط (١)، ١٤٠٢ هـ.

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب:
- لأبي العباس أحمد القلقشندي (ت: ٨٢١)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، نشر الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، ط (١)، ١٩٥٩ م.
  - النهاية في غريب الحديث والأثر:
- لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت: ٦٠٦)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، (بدون تاريخ).
  - نهاية القول المفيد في علم التجويد:
- لمحمد مكي نصر الجريسي (كان حياً: ١٣٠٥)، تصحيح: على محمد الضباع، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٤٩ هـ.
  - ـ النوادر في اللغة :
- لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت: ٢١٥)، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، بيروت، ط (١)، ١٤٠١ هـ.
  - نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا:
  - جمعها د. رمضان ششن، نشر: دار الكتاب الجديد، بيروت، ط (١)، (١٩٧٥). - هجاء مصاحف الأمصار:
- لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت: نحو ٤٤٠)، تحقيق: محيى الدين رمضان، (نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، المجلد: ١٩ الجزء الأول، من ص: ٥٣ ـ ١٤١).
  - هداية القاري إلى تجويد كلام الباري:
- لعبد الفتاح السيد عجمى المرصفي (ت: ١٤٠٩ هـ)، طبع على نفقة محمد بن عوض بن لادن، ط (١)، ١٤٠٢ هـ.
  - هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:
- لإسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٣٩)، منشورات مكتبة المثنى، بغداد (بدون تاريخ).
  - همع الهوامع شرح جمع الجوامع:
- لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت: ٩١١)، تصحيح: محمد بدر

الدين النعساني، دار المعرفة، بيروت، (بدون تاريخ).

. ـ الوافي بالوفيات:

لصلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي (ت: ٧٦٤)، باعتناء: إحسان عباس، طبع دار صادر، بيروت، ١٣٨٩ هـ.

- الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع:

لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ)، نشر مكتبة ومطبعة عبد الرحمٰن محمد، القاهرة، (بدون تاريخ).

ـ الوافي في العروض والقوافي:

ليحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي (ت: ٥٠٢)، تحقيق:

د. فخر الدين قباوة وعمر يحيى، دار الفكر، دمشق، ط (١)، ١٣٩٠ هـ.

٣٩٨ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:

لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت: ٦٨١)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧ هـ.

## ثالثاً: المجلات والنشرات

مجلة إسلاميكا (ISLAMICA) مجلة باللغة الألمانية صادرة في ليبزج عام

ـ.مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي:

كلية الشريعة، جامعة أم القرى، العدد الرابع.

\_مجلة جوهر الإسلام: عدد خاص رقم (٢) ـ تونس.

ـ مجلة كلية الآداب والتربية ـ جامعة الكويت ـ العدد الثاني.

ـ مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:

جامعة أم القرى، مكة، العدد الخامس.

ـ مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية:

الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العدد الأول.

\_ مجلة اللسان العربي:

مجلة دورية للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب: يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط.

ـ مجلة مجمع اللغة العربيّة (دمشق) ـ المجلد الثامن والأربعون ـ الجزء الثالث.

\_ مجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة \_ الكويت):

المجلد الرابع، والتاسع عشر، والتاسع والعشرون، والثلاثون. ـ مجلة المورد (العراق) المجلد السابع عشر: العدد الرابع.

۱۱ ـ نشرة أخبار التراث العربي:

الأعداد: (۲۸، ۳۵، ۳۸، ۵۵، ۵۹).